

تأليفٌ المؤرِّخ عِرِّالِدِّين أَبِي الْجَسَى عَلِي بِنْ أَبِي الْكَرِم مُحَتَّ بِنَ مُحَكَّدُ الْمُؤرِّخ عِرِّالِدِينَ بَنِ مُحَكَّدُ الْمُؤرِّخ عَبْ الواحِدالِثِ عَبْ إِنَّالَاثِيرَ الْمُؤرِفُثُ بِأَبِنَ الْأَثْمِرُ الْمُؤْوِفُثُ بِأَبِنَ الْأَثْمِرُ الْمُؤْوِفُثُ بِأَبِنَ الْأَثْمِرُ الْمُؤْوِفُثُ بِأَبِنَ الْأَثْمِرُ الْمُؤْوِفُثُ بِأَبِنَ الْأَثْمِرُ ( 600 - 37 هـ )

حَقَّقَهُ وَأَعَتَنَىٰ بِهِ الْكَلُوْرِيَّا مُوكِيْ الْكَلُوْرِيَّا مُوكِيْ الْكَلُوْرِيَّا مُركِيْ الْمِناذ الناريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية عضو الهيئة العربية العليا لإعادة كتابة تاريخ الامة في اتحاد المؤرخين العرب

الجئزءُ الأوَّل تَ *اريخِ الرُّبُ* لِ وَالأنبياء

> النَاشِد **وارالکتاب والعربی** بَسَرُوتِ دِلسِنَان

#### الكامل في التاريخ

حقوق النشر © دار الكتاب العربي 2012

ISBN: 978-9953-27-014-2

#### جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة المؤلف على ذلك كتابة ومقدماً.

#### الناشر

#### DAR ALKITABAL ARABI

Verdun St., Byblos Bank Bldg., 8th, floor, P.O. Box 11-5769 Beirut 1107 2200 Lebanon

#### داراكتاب العربيد

شارع فردان، بناية بنك بيبلوس، الطابق الثامن، ص. ب. 6769-11 بيروت 2200 1107 لبنان

Alie (+961 1) 800811 - 862905 - 861178 هاتف قاکس 805478 (+961 1) 805478

daralkitab@idm.net.lb بريد إلكتروني academia@dm.net.lb

www.kitabalarabi.com www.academiainternational.com



الحُكِنُ المِنْ التَّارِيخِ



# بن لِمُعْنِ الرَّحْنِ الرَّحِب عِ

الحمدُ لله القديم فلا أوّل لوجوده، الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده، الملكِ حقاً فلا تُدرك العقولُ حقيقة كُنهه (()، القادرِ فكلُ ما في العالم من أثرِ قُدْرَته، المقدّس فلا تقرب الحوادث حماه، المنزّهِ عن التغيير (الله فلا ينجو منه سواه، مُصَرِّف (الخلائقُ بين رَفْع وخَفض، وبَسْطٍ وقَبْض، وإبرام ونقض، وإماتة وإحياء، وإيجادٍ وإفناء، وإسعادٍ وإضلال، وإعزازٍ وإذلال، يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاء، وينزعه ممّن يشاء، ويُعنز مَنْ يشاء، ويُدلّ مَن يشاء، العدون ويُعنز مَنْ يشاء، ويُدلّ مَن يشاء، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير (اا)، مبيد القرون السالفة، والأمم الخالفة، لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلاً وحِرْزاً ف ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ المَالَكِ مَنْ يَارَكَ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ ﴾ (المالية والأمر والأمر والمناف والفرّ، و ﴿ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ ﴾ (الفالمين ) (الفين ) (

أحمده على مَا أُولى من نِعَمه، وأجزل للناس ( ) من قسمه، وأصلّي على رسوله محمدٍ سيدِ العرب والعجم، المبعوث إلى جميع الأمم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظُّلَم. صلّى الله عليه وعليهم وسلّم.

أمّا بعد، فإنّي لم أزل محبّاً لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيها، مؤثراً للإطّلاع على الجليّ من حوادثها وحافيها، مائلًا إلى المعارف والآداب والتجارب المودّعة في مطاويها، فلمّا تأمّلتُها رأيتُها متباينةً في تحصيل الغَرَض، يكاد جوهرُ المعرفة بها يستحيل

 <sup>(</sup>١) في نسخة كلية تايلور (مملكته). وسأرمز إليها بحرف (ت). وفي نسخة راولنسن (حقائق المملكة) وسأرمز إليها بحرف (ر).

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة برلين (الخواطر). وسأرمز إليها بحرف (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ر) التغير..

<sup>(</sup>٤) في (ت) متصرف.

<sup>(</sup>٥) اقتباس من آل عمران/٢٦.

<sup>(</sup>٦) مريم/٩٨.

<sup>(</sup>٧) الأعراف/٥٤.

<sup>(</sup>A) في ت وب (لنا) وفي ر (وأجزل له).

إلى العَرَض، فمن بين مُطَوِّل قد استقصى الطُرُق والروايات، ومُخْتَصِرٍ قد أخل بكثيرٍ ممّا هو آت، ومع ذلك فقد ترك كلَّهم العظيم من الحادثات، والمشهور من الكائنات. وسوّد كثيرٌ منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإعراضُ عنها أولى، وترك تسطيرها أحرى، كقولهم خلع فلان الذمّي صاحب العيار، وزاد رطلاً في الأسعار، وأكرم فلان؛ وأهين فلان، وقد أرّخ كُلُّ منهم إلى زمانه وجاء بعده مَنْ ذَيّلَ عليه، وأضاف المتجدّدات بعد تاريخه إليه. والشرقي منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب، والغربي قد أهمل أحوال الشرق؛ فكان الطالبُ إذا أراد أن يُطالع تاريخاً متصلاً إلى وقته يحتاج إلى مجلّدات كثيرة وكتبِ متعدّدة من مع ما فيها من الإخلال والإملال.

فلمّا رأيتُ الأمر كذلك شرعتُ في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما، ليكون تذكرةً لي أراجعُه خوفَ النسيان، وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أوّل الزمان، متتابعةً يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا.

ولا أقولُ إني أتيتُ على جميع الحوادث المتعلّقة بالتاريخ، فإنّ مَنْ هو بالموصل (٥٠) لا بدّ أن يشذّ عنه ما هو بأقصى (١٠) الشرق والغرب، ولكن أقول إنني قد جمعتُ في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، ومَنْ تأمّله علم صحّة ذلك.

فابتدأتُ بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبريُّ إذ هو الكتابُ المعوَّلُ عند الكافة عليه، والمرجوعُ عند الاختلاف إليه، فأخذتُ ما فيه من جميع

<sup>(</sup>١) في ر (خلع على فلان الذي كان صاحب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «بعض».

<sup>(</sup>٣) في ر (أحوال الغرب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل «عديدة».

<sup>(</sup>٥) بلد المؤلّف.

<sup>(</sup>٦) في ر (ما يتجدّد بأقصى).

 <sup>(</sup>٧) هُو المؤرِّخ المشهور محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ. وكتابه هو: «تـــاريخ الـــرســل والملوك»،
 حققه «محمد أبو الفضل إبراهيم» ونشرته دار المعارف بمصر في ١٠ مجلَّدات.

أنظر ترجمة الطبري في: الفهرست لابن النديم ١٣٤/١، تاريخ بغداد للخطيب ١٦٢/٢، معجم الأدباء ١٨/٠٥ المنتظم لابن الجوزي ٢/١٠، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٨/٧ رقم ٨٥ إنباه الرواة للقفطي ٨٩/٨، اللباب لابن الأثير ٢/١٨، وفيات الأعيان لابن خلّكان ١٩١/٤ رقم ٥٧٠، تذكرة الحفّاظ للذهبي ٢/٢٥، ميزان الاعتدال ٤٩٨/٣، وفيات الإسلام ١/١٨٠، العبر ٢/١٤٦، طبقات الشافعية للنحبي ٢/٣٥، البداية والنهاية لابن كثير ١١/٥١، الوافي بالوفيات للصفدي ٢/٢٨، رقم ٢٧٠، لسان الميزان لابن حجر ٥/٠٠، غاية النهاية لابن الجزري ٢/٠١، الوفيات لابن قنفذ ٣٠٣، شذرات الذهب الميزان لابن حجر ٥/٠٠، غاية النهاية لابن الجزري ٢/٠١، الوفيات النقهاء للشيرازي ٢٦، معرفة القراء الكبار ٢١/٢١، طبقات المفسّرين للملوطي ٣٠، مرآة الجنان لليافعي ٢٦١/٢، المقفّى للمقريزي =

تراجمه، لم أخل (') بترجمة واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد، كلّ رواية منها مثل التي قبلها أو أقلّ منها، وربّما زاد الشيءَ اليسير أو نقصه ('')، فقصدتُ أتمّ الروايات فنقلتُها وأضفتُ إليها من غيرها ما ليس فيها، وأودعتُ كلّ شيء مكانه، فجاء جميعُ ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه.

فلمّا فرغتُ منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة فطالعتُها وأضفتُ منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعتُ كلّ شيء منها موضعه، إلّا ما يتعلّق بما جرى بين أصحاب (الله عليه)، فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً، إلّا ما فيه زيادة بيانٍ، أو اسم إنسان، أو ما لا يُطعن (العلم) على أحد منهم في نقله، وإنّما اعتمدتُ عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام المتقنُ حقّاً، الجامعُ علماً وصحّة اعتقاد (العمر) وصدقاً.

على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة، والكتب المشهورة، ممّن يُعلم بصدقهم فيما نقلوه، وصحّة ما دوّنوه، ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي، ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي في الم

ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة في سنين، ويذكرون منها في كلّ شهر أشياء، فتأتي الحادثةُ (^) مقطعة لا يُحصلُ منها على غرض، ولا تُفهم إلا بعد إمعان النظر. فجمعتُ أنا الحادثة في موضع واحد وذكرتُ كلّ شيء منها في أيّ شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة، قد أخذ بعضُها برقاب بعض.

## وذكرتُ في كلّ سنةٍ لكلّ حادثة كبيرة مشهورة ترجمةً تخصّها. فأمّا الحوادثُ

الم ۱۸۲۱، روضات الجنّات للخوانساري ۱۹۳۱، فهرسة ابن خير، النجوم الزاهرة ٢٠٥/٣، مفتاح السعادة لطاشكبري زاده ٢٠٥/١ و ٤١٥، تنقيح المقال للمامقاني ٢/٠٠، كشف الطنون ٣٣ و ٤٢ و ٢٩٧ و ٤٣٧ و و ٤١٥ و ٢٥٧ و ٢٩٧ و ٤٣٥ المكنون ٢/٨١ و ٣١٨/٣ و ٢١٨/٣، كنوز المكنون ٢١٨/٣ و ٣٠٥، هدية العارفين ٢٦/٢، كنوز الأجداد لمحمد كرد علي ١١٧ ـ ١١٣، تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٢١/١، الأعلام للزركلي المجداد لمحمد كرد علي ١١٧ ـ ١٢٣، تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ١٩٦١، وقم ٣٣ وانظر مقدّمة محمد أبو الفضل إبراهيم في المجلّد الأول الذي حقّقه من تاريخه ١٩٦٠، وستأتي ترجمته في هذا الكتاب في موضعها.

<sup>(</sup>١) في ت، بُ (أخذ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) بعضه.

<sup>(</sup>٣) في ر (من أصحاب).

<sup>(</sup>٤) في ت، ب (طعن) وفي ر (مطعن).

٥) في الأصل (اعتقاداً).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): كالحاطب.

<sup>(</sup>٧) في (ر): بجمع من بين الحصباء واللآلي.

<sup>(</sup>٨) في (ر) الحادثة الواحدة.

الصغار التي لا يحتمل منها كلّ شيء ترجمة فإنّني أفردتُ لجميعها ترجمةً واحدةً في آخر كلّ سنة (١)، فأقول: ذِكر عدة حوادث. وإذا ذكرتُ بعض من نَبَغَ ومَلَكَ قُطراً من البلاد ولم تطل أيّامه فإني أذكر جميع حاله من أوَّله إلى آخره، عند ابتداء أمره، لأنّه إذا تفرق خبره لم يُعرف للجهل به.

وذكرتُ في آخر كلَّ سنةٍ مَنْ تـوقَى فيها من مشهـوري العلماء والأعيـان والفُضلاء. وضبطت الأسماء المشتبهـة المؤتلفة في الخط المختلفـة في اللَّفظ الواردة فيـه بالحـروف ضبطاً يزيل الإشكال، ويُغني عن الإنقاط" والأشكال".

فلمّا جمعتُ أكثره أعرضتُ عنه مـدّةً طويلة لحـوادث تجـددت، وقـواطـع تـوالت وتعدّدت، ولأن معرفتي بهذا النوع كملت وتمت.

ثمّ إن نفراً من إخواني، وذوي المعارف والفضائل من خُلاني، ممّن أرى محادثتهم نهاية أوطاري، وأعدّهم من أماثل مُجالسيّ (الله وسمّاري)، رغبوا إليّ في أن يسمعوه مني، ليروُوه (الله عني العتذرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه، فإنّني لم أعاود مطالعة مسوّدته ولم أصلح ما أصلح (الله فيها من غلط وسهو، ولا أسقطتُ منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحو وطالت المراجعة مدّة وهم للطلب ملازمون، وعن الإعراض مُعرضون، وشرعوا في سماعه قبل إتمامه وإصلاحه، وإثبات ما تمسّ الحاجة إليه وحذف ما لابد من اطراحه، والعزم على إتمامه فاتر، والعجز ظاهر (الله منا لا بد منه، لعدم المُعين والمُظاهر؛ ولهموم توالت، ونوائب تتابعت، فإنا ملازم الإهمال والتواني، فلا أقول: إني والمُعير إليه سير الشواني (الله سير الشواني (الله سير الشواني)).

فبينما الأمر كذلك إذ برز أمرُ مَنْ طاعتُه فرضٌ واجب، واتَّباع أمره حكمٌ لازب، مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل (كبيرة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الإيقاظ).

<sup>(</sup>٣) إضافة من نسختي: ت و ب.

<sup>(</sup>٤) في ب (جلسائي).

<sup>(</sup>٥) في ر (لينقلوه).

<sup>(</sup>٦) إضافة من نسختي: ب، ر.

<sup>(</sup>٧) العبارة في الأصل مضطربة «والعزم على إتمامه فاتر والعجز ظاهر».

<sup>(^)</sup> في الأصل «التواني»، والشواني: جمع شونة، أوشيني. وهي أقدم أنواع السفن. قبال الزبيدي في التاج: الشونة: المدكب المُعَدِّ للجماد في البحد، وحام في الدين الثين الشيال كريالا المسترين الله الماليا المتعاد في التاجة

الشونة: المركب المُعَدِّ للجهاد في البحر، وجاء في المستدرك: الشين المركب الطويل. وقد ظل اسم شيني متداولاً في الملاحة حتى أيّام الدولة العثمانية. (البحرية في مصر الاسلامية للدكتورة سعاد ماهر ـ ص ٣٥٣، ٣٥٣ رقم ٨٧ ـ طبعة دار الكاتب العربي بمصر) ووردت في النسخة (ر): الواني.

أعلاقُ الفضل بإقبال عليها أنافقة ، وأرواح الجهل بإعراضه عنها نافقة أب مَنْ أحيا المكارم وكانت أمواتاً ، وأعادها خَلْقاً جديداً بعد أن كانت رُفاتاً ؛ مَنْ عَمّ رعيّته عدلُه ونواله ، وشملهم إحسانُه وإفضاله ؛ مولانا مالك الملك الرحيم ، العالم المؤيد ، المنصور ، المظفر بدر الدين من ركن الإسلام والمسلمين ، محيي العدل في العالمين ، خلد الله دولته .

فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل، وأبطلت (ارداء الكسل، وألقّتُ الدواة وأصلحتُ القلم، وقلت: هذا أوانُ الشدّ فاشتدّي زِيم، وجعلت الفراغ أهم مطلب، وإذا أراد الله أمراً هيّا له السبب، وشرعتُ في إتمامه مسابقاً، ومن العجب أن السكّيتَ يرومُ أن يجيء سابقاً، ونصبتُ نفسي غَرَضاً (الله السهام، وجعلتُها مظنّة الأقوال اللّوام، الأنّ المآخذ إذا كانت تتطرّق إلى التصنيف المهذّب، والاستدراكات تتعلّق بالمجموع المرتّب، الذي تكرّرتُ مطالعتُه وتنقيحه، وأجيد تأليفه وتصحيحُه، فهي بغيره أولَى، وبه أحرى، على أيّ مُقرّ بالتقصير، فلا أقول إنّ الغلط سهوٌ جرى به القلم، بل أعترف بان ما أجهل أكثر مما أعلم.

وقد سمَّيتُه اسماً يُناسبُ معناه، وهو: الكامل في التاريخ.

ولقد رأيتُ جماعة ممّن يدّعي المعرفة والدراية، ويظنّ بنفسه التبحّر في العلم والرواية، يحتقر التواريخ ويزدريها، ويُعرضُ عنها ويلغيها، ظنّاً منه أنّ غاية (أ فائدتها إنّما هو القصَصُ والأخبار، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار، وهذه حالُ مَن اقتصَرَ على القشر دون اللبّ نظرهُ، وأصبح مخشلباً ( جوهره، ومن رزقه الله طبعاً سليماً، وهداه صراطاً مستقيماً، علم أنّ فوائدها كثيرة، ومنافعها الدنيويّة والأخرويّة جمّة غزيرة، وها نحن نذكر شيئاً ممّا ظهر لنا فيها، ونكلُ إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها.

فأمَّا فوائدها الدنيويَّة فمنها: أنَّ الإنسان لا يخفي ( الله يحبُّ البقاء، ويؤثرُ أن يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل «عليه».

<sup>(</sup>٢) في ب (نافغة) وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) هو: بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابكي، الملقب بالملك الرحيم، صاحب الموصل. توفي سنة ٦٥٧ هـ.
 (أنظر ترجمته ومصادرها في: الأعلام للزركلي ١١١/٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة ر (أمطت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (عرضاً).

<sup>(</sup>٦) في الأصل دانه غاية ع.

<sup>(</sup>٧) المَّخشلب: خرز يُتَّخَذُ منه حُليّ، واحدته مخشلبة. (المخصّص لابن سيده).

<sup>(</sup>٨) في الأصل ونسخة ر (لإخفاء به).

في زمرة الأحياء، فيا ليت شِعري! أيّ فرق بين ما رآه أمس أو سمعه، وبين ما قرأه في الكتب المتضمّنة أخبار الماضين وحوادث المتقدّمين؟ فإذا طالعها فكأنّه عاصرهم، وإذا علمها فكأنّه حاضرَهم.

ومنها: أن الملوك ومَنْ إليهم الأمرُ والنّهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدوّنة في الكتب يتناقلها الناس، فيرويها خلفٌ عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر، وقبيح الأحدوثة، وخراب البلاد (۱۱)، وهلاك العباد، وذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واطّرحوها. وإذا رأوا سيرة الوُلاة العادلين وحسنها، وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأنّ بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالها درّت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه، وثابروا عليه وتركوا ما يُنافيه، هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة (۱۳) التي دفعوا بها مَضرّات الأعداء، وخلصوا بها من المهالك، واستصانوا (۱۳) نفائس المدن وعظيم الممالك. ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخراً.

ومنها ما يحصلُ للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدّم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلاً، ويُصبح لأن يُقتدى به أهلاً. ولقد أحسن القائل حيث يقول شعراً:

فمطبوعٌ (١) ومسموعُ إذا لم يك مطبوعُ وضوءُ العين ممنوعُ (١)

رأيتُ العقلَ عقلين فلاينفَعُ مسموعُ كما لا تنفعُ الشَّمسُ

يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان، وبالمسموع ما يزداد به العقل الغريزي من التجربة، وجعله عقلاً ثانياً توسّعاً وتعظيماً له، وإلا فهو زيادة في عقله الأوّل.

ومنها ما يتجمّلُ به الإنسانُ في المجالس والمحافل من ذكر شيءٍ من معارفها، ونقل طريفة من طرائفها، فترى الأسماع مصغيةً إليه، والوجوه مقبلةً عليه، والقلوب متأمّلةً ما يورده ويصدره، مستحسنةً ما يذكره.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر) خراب الديار.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) الصافية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) استضافوا.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): العقل عقلان مطبوع.

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ونسخة (ر).

وأمّا الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكّر فيها، ورأى تقلّب الدنيا بأهلها، وتَتَابُعَ نكباتها إلى أعيان قاطنيها، وأنّها سلبت نفوسهم وذخائرهم، وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تُبقِ على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غنيّ ولا فقير، زهد فيها وأعرض عنها، وأقبل على التزوّد للآخرة منها، ورغب في دار تنزّهت عن هذه الخصائص، وسلم أهلها من هذه النقائص، ولعلّ قائلاً يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد في الدنيا، وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العليا، فيا ليت شعري! كم رأى هذا القائل قارئاً() للقرآن العزيز، وهو سيّد المواعظ وأفصح الكلام، يطلب به اليسير من هذا الحطام؟ فإنّ القلوب مولعة بحبّ العاجل.

ومنها التخلّق بالصبر والتأسّي وهما من محاسن الأخلاق. فإنّ العاقل إذا رأى أنّ مصاب (١) الدنيا لم يَسْلم منه نبي مكرَّم، ولا ملك معظم، بل ولا أحدٌ من البشر، علم أنّه يصيبه ما أصابهم، وينوبه ما نابهم. شعراً:

وهل أنا إلا من غَزِيّة إنْ غَوَتْ عَوِيتُ وإنْ تَرْشُدْ غزيّة أرشُدِ

ولهذه الحكمة وردت القِصَصُ في القرآن المجيد ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (أ). فإن ظنّ هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها الحكايات والأسمار فقد تمسّك من أقوال الزيغ (أ) بمحكم سببها حيث قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلباً عَقولاً ولساناً صادقاً، ويـوفّقنا للسّداد في القـول والعمل، وهو حسبُنا ونِعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): من قارىء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ر): شر.

<sup>(</sup>٣) سُورة قَ /٣٧.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر) أقوال أهل الزيغ.

## ذكر الوقت الذي ابتُدىء فيه بعمل التاريخ في الاسلام

قيل: لما قدِم رسول الله ﷺ، المدينة أمر بعمل التاريخ (١). والصحيحُ المشهورُ أنَّ عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ.

وسبب ذلك أنّ أبا موسى الأشعريّ كتب إلى عمر: إنّه " يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس للمشورة، فقال بعضهم: أرّخ لمبعث النبيّ، ﷺ. وقال بعضهم: لمهاجرة رسول الله ﷺ، فإنّ بعضهم: لمهاجرة رسول الله ﷺ، فإنّ مهاجرته فَرْقُ بين الحقّ والباطل؛ قاله الشعبيّ ".

وقال ميمون بن مهران: رُفع إلى عمر صكّ مجلَّه شعبان فقال: أيَّ شعبان؟ أشعبان الذي هو آتِ(') أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثمَّ قال لأصحاب رسول الله ﷺ: ضعوا للناس شيئاً يعرفونه. فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم فإنّهم يؤرّخون من عهد ذي القرنين. فقال: هذا يطول. فقال('): اكتبوا على تاريخ الفرس. فقيل: إنّ الفرس كلّما قام (') ملك طرح تاريخ مَنْ كان قبله. فاجتمع '' رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في الإكليل من طريق ابن جُريج، عن أبي سَلَمَة، عن ابن شهاب الزُهري أن رسول الله ﷺ لما قدِم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. وهذا مُعْضل. (أنظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي. نشره فراتز روزنتال في: علم التأريخ عند المسلمين ـ ترجمة د. صالح أحمد العلمي ـ طبعة المثنى ببغداد ١٩٦٣ م ـ ص ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر) عنه أنه.

 <sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل علامة عصره، ولد سنة ٢١ ومات سنة ٤٢ هـ. أنظر مصادر ترجمته في كتابنا: الفوائد
العوالي المؤرّخة، للتنوخي بتخريج الصوري ـ ص ٩١ حـاشية (١) ـ طبعة مؤسسة الـرسالـة، بيروت، ودار
الإيمان بطرابلس ١٩٨٥ م.

والخبر في: الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ـ في المرجع السابق ـ ص ٥٠٨، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أشعبان هو آتٍ.

<sup>(</sup>٥) في النسختين: ب، ر، إضافة: «بعضهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأقامه.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر) فأجمع.

بالمدينة، فوجدوه عشر سنين، فكتبوا (١) التاريخ من هجرة رسول الله ﷺ (١).

وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلى عمر فقال: أرّخوا. فقال عمر: ما أرّخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسَنٌ، فأرّخوا. فاتفقوا على الهجرة ثمّ قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان أن ثمّ قالوا: فالمحرّم هو منصرف الناس من حجّهم وهو شهرٌ حرام. فأجمعوا عليه أنا.

وقال سعيد بن المسيّب: جمع عمرُ الناس فقال: من أيّ يـوم نكتب التاريخ؟ فقال عليّ: من مهاجرة" رسول الله ﷺ، وفراقه أرض الشرك. ففعله عمر".

وقال عمرو بن دينار: أوَّل من أرَّخَ يَعْلَى بن أميَّة وهو باليمن ٥٠٠.

وأمّا قبل الإسلام فقد كان (^) بنو إسراهيم يؤرّخون من نار إبراهيم إلى بُنيان البيت حتى حين بناه إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، ثمّ أرّخَ بنو إسماعيل من بنيان البيت حتى تفرّقوا، فكان كلّما خرج قومٌ من تهامة أرّخوا بمخرجهم، ومن بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرّخون من خروج سعد ونَهْد وجُهَيْنة بني زيد (^) من تِهامة حتى مات كعب بن لُوّي وأرّخوا من موته إلى الفيل، ثمّ كان التاريخ من الفيل حتى أرّخَ عمر بن الخطّاب من الهجرة، وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة (').

<sup>(</sup>١) في النسختين: ت، ر (فكتب).

<sup>(</sup>٢) أَنظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ لابن الجوزي ـ تحقيق د. زينب إبراهيم قاروط ـ ص ٢٠ ـ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٠ م.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): فقالوا: أرمضان.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الإعلان بالتوبيخ ـ المرجع السابق ـ ص ٥١٠، ١١١.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): فقالوا على مهاجر.

<sup>(</sup>٦) منَّاقب عمر لابن الجوزي ـ ص ٦٠، الإعلان بالتوبيخ ـ ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في: المستدرك على الصحيحين ٤٢٤/٣ قال رَوْح بن عُبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، قال: كان أوّل من أرّخ الكتب يعلى بن أميّة وهو باليمن، فإنّ النّيّ على قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وإن الناس أرّخوا لأوّل السنة، وإنّما أرّخ الناس لمقدم النّبي على. وانظر: سير أعلام النبلاء ١٠١/٣ قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ - ص ٥٠٥: أخرجه أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وفقد كانواء.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر) وبن زيد،

<sup>(</sup>١٠) قبال ابن سعد: أول من كتب التناريخ في شهير ربيع الأول سنة ست عشرة، فكتبه من هجيرة النّبي؛ 難. (الطبقات الكبرى ٢٨١/٣).

وقد كان كل طائفة من العرب تؤرّخ بالحادثات المشهورة (١) فيها، ولم يكن لهم تاريخ يجمعهم، فمن ذلك (١) قول بعضهم:

ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدركَ عقلي مولدي معرا وقال الجَعْدِيّ (1):

فَمَن يَكُ سَائِلًا عَنِّي فَإِنِّي مَنَ الشَّبِّانِ أَيَّامَ الخُنَانِ(٠) وقال آخر:

وما هي إلا في إزار وعلقة بغار ١٠٠ ابن همّام على حيّ خثعما

وكلَّ واحدٍ أرَّخ<sup>(۱)</sup> بحادثٍ مشهور عندهم، فلو كان لهم تاريخ<sup>(۱)</sup> يجمعهم لم يختلفوا في التاريخ. والله أعلم.

ومن يحرص على كِبَري فإنّي من الشبّان أزمان الخُنانِ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «بالحادث المشهور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «في ذلك».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): هاندا أملي . . . ومولدي .

<sup>(</sup>٤) هُو عبد الله بن قيس المعروف بالنابغة الجعـدي، ويكنى أبا ليلى، وهـو جاهليّ أتى رسـول الله ﷺ وأنشده. وهو من المعمَّرين في الجاهلية والإسلام، وكان أسنّ من النابغة الذبياني. وقد قال البيت الآتي للدلالة على طول عمره.

ترجمته في: طبقات ابن سلام ١٠٣ - ١٠٩، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٠٨/١ ـ ٢١٤ رقم ٢٧، الأغاني ١/٥ - ٣٤ وفيه اسمه على الصحيح «حِبّان بن قيس»، معجم الشعراء للمرزباني ٣٢١ كتاب المعمّرين للسجستاني، رقم ٦٦، خزانة الأدب، للبغدادي ١/٢/١، شرح شواهد المغني ٢٠٨، الموشّع ٦٤، الاستيعاب ٥٨/٣٥ ـ ٥٩٥، أسد الغابة ١/٤ ـ ٤، الإصابة ٥٣٧/٣ ـ ٥٤٠ رقم ٨٦٣٩، وانظر ديوان شعره الذي جمعته ماريا نللينو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «الخشان»، وفي طبعة دار صادر عن نشرة المستشرق كارلوس يوهنس تورنبرغ ١٢/١ «الختان»، وهذا غلط، والصحيح ما أثبتناه (بالنون) وضم الخاء، على وزن: الغراب، والخنان هو داء ياخذ الطير في حلوقها وفي العين وزكام لـلإبل، وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء، قال الأصمعيّ: كان الخنان داءً يأخذ الإبل في مناخرها وتموت منه، فصار ذلك تاريخاً لهم. أنظر: الأغاني ٥/٥، والشعر والشعراء ٢١٢/١ وفي هذا الأخير ورد البيت:

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر) معار.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر) يؤرّخ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ونسخة (ت) التاريخ.

### (۱) القول في الزمان

الزمانُ عبارة عن ساعات الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويل والقصير منهما. والعرب تقول: أتيتُك زمانَ الصِّرام؛ وزمان الصِّرام ألله يعنى به وقت الصِّرام. وكذلك: أتيتُك أزمانَ الحجّاج أمير. ويجمعون الزمان يريدون بذلك أنّ كلّ وقتٍ من أوقات إمارته زمنٌ من الأزمنة ألله أنه .

#### القول في جميع الزمان من أوّله إلى آخره (١٠)

اختلف الناس في ذلك فقال ابن عبّاس من رواية سعيد بن جُبير عنه: سبعة آلاف سنة.

وقال( وهب بن مُنبّه: ستة آلاف سنة.

قال أبو جعفر: والصحيح من ذلك ما دلّ على صحّته الخبرُ الذي رواه ابن عمر عن النبيّ، أنّـه قـال: أجَلُكم في أجـل مَنْ قبلكم، من صلاة العصر إلى مغرب الشمس(١٠).

وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو سعيد إلا أنّهما قالا إنه قال: إلى غروب الشمس، وبدل صلاة العصر: بعد العصر.

وروى أبو هريرة عن النبيّ، ﷺ، أنّه قال: بُعثت أنا والساعة كَهَاتَين، وأشار بالسَّبّابة (^) والوسطى (^).

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ النقل عن تاريخ الطبري باختصار. انظر ٩/١.

<sup>(</sup>٢) إضافة من نسختي: ب، ت.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): من أوقات أزمانه زمن من.

<sup>(</sup>٤) قارن بالطبري ١٠/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسختي: ب، ر: «وقال كعب و».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١١/١.

<sup>(</sup>V) في الأصل وردت العبارة: «قالا: إنه عند غروب الشمس، بدل العصر بعد العصر». وانظر الطبري ١٢/١.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ر): وأشار إلى السبّابة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في الرقاق ٣٩ والطلاق ٢٥ وتفسير سورة النازعات، ومسلم في الجمعة ٤٣، والفتن ١٣٢ ـ ـ ـ

وروى نحوه جابر بن سَمُرة (١)، وأنس، وسهل بن سعد، وبُرَيْدَة، والمستورد بن شدّاد، وأشياخ من الأنصار كلّهم عن النبيّ، ﷺ.

وهذه أخبار صحيحة.

قال: وقد زعم اليهود أنَّ جميع ما ثبُت عندهم على ما في التوراة من لَدُن خلق آدم إلى الهجرة أربعة الأف سنة وست مثة (١) واثنتان وأربعون سنة.

وقالت اليونانية من النصارى: إن من خلق آدم إلى الهجرة خمسة آلاف سنة وتسع مئة واثنتين وتسعين سنة وشهراً ").

وزعم قبائل أنَّ اليهود إنَّما نقصوا<sup>(۱)</sup> من السنين دفعاً منهم لنبوَّة عيسى، إذ كبانت صفته ومبعثه في التوراة، وقالوا: لم يأتِ البوقتُ الذي في التوراة أنَّ عيسى يكون فيه، فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته (۱۰).

قال: وأحسب أنَّ الذي ينتظرونه ويدّعون أنَّ صفته في التوراة مُثبتة هو الدجَّال﴿).

وقالت المجوس: إنَّ قدر مدَّة الزمان من لدُّن ملك جُيُومَرْث إلى وقت الهجرة ثلاثة آلاف وماثة وتسع وثلاثمون سنة، وهم لا يـذكرون مـع ذلك شيئًـاً أَثَّ يُعرف فـوق جُيُومَـرْث ويزعمون أنَّه هو آدم.

وأهل الأخبار مختلفون فيه، فمن قائل مثل قول (١٠) المجوس، ومن قائل: إنّه يسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وإنّه حام (١٠) بن يافث بن نوح. وكان بارّاً بنوح، فدعا له ولـذرّيته بـطول العمر، والتمكين في البـلاد، واتصال الملك، فـاستُجيبَ لـه. فملك جُيُومَرْث وولده الفرسَ. ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم

<sup>=</sup> ۱۳۵، وابن مـاجة في المقـدّمة ۷، والفتن ۲۰، والـدارمي في الرقــاق ٤٦، ومسند أحمــد ١٢٤/٣ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): سلمة، وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأربعة آلاف سنة وثلاثمائة،، والتصحيح من النسخ الأخرى، وتاريخ الطبري ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): وأشهر.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): وزعم قائل هذا أن اليهود دائماً نقصوا.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويدعون صفته في التوراة هو الدجال.

 <sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ١٨/١ دنسباً، بدل دشيئاً.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ت)، (ب): يقول.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ١٨/١ دجامر».

على ملكهم. ومن قائل غير ذلك؛ كذا قال أبو جعفر ١٠٠٠.

قلت: ثمّ ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولاً تتضمّن الدلالة على حدوث الأزمان والأوقات أن وهل خَلَق الله قبل خلق الزمان شيئاً أم لا أن وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلاّ الله تعالى أن وأنّه أحدث كلّ شيء أن واستدلّ على ذلك باشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك بالتواريخ لا سيما المختصرات منه، فإنّه بعلم الأصول أولى. وقد فرغ المتكلّمون منه في كتبهم فرأينا تركه أولى.

(بُرَيْدَة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره هاء)١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الطبري ١٨/١، ١٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في الأصل، والاستدراك عن النسختين: ب، ت.

## القول في ابتداء الخلق وما كان أوله (١)

صحّ في (٢) الخبر عن رسول الله ﷺ، فيما رواه عنه عُبادة بن الصامت أنّه سمعه يقول: إنّ أوّل ما خلق الله تعالى القلم، وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن (٢). وروي نحو ذلك عن ابن عبّاس (٤).

وقال محمد بن إسحاق: أوّل ما خلق الله تعالى النورَ والظُلْمة، فجعل الظُلْمة ليلاً أسود، وجعل النور نهاراً أبيض مضيئاً. والأوّل أصحّ للحديث، وابن إسحاق لم يُسند قولَه إلى أحد.

واعترض أبو جعفر على نفسه بما روى سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أوّل ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وأجاب بأنّ هذا الحديث إنْ كان صحيحاً فقد رواه شُعْبَةُ أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه: إنّ الله كان على عرشه، بل روى(٥) أنّه قال: أوّل ما خلق الله القلم(١).

<sup>(</sup>١) عن الطبري ٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ونسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم النبيل في السُّنَة ١/٨١ ـ ٥٠، والأوائل ٢٥ رقم ١ و٢، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٨/٥، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٦)، وابن الأثير في جامع الأصول ١٨/٤، والخطيب التبريزي في المشكاة ٩٤، ومحاضرة الأوائل ٨، والسيوطي في الوسائل ٢، وأبو نعيم في الحلية ١٨١٨. والذيار بكري في تاريخ الخميس ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٣٤.

<sup>(</sup>٥) بل، ليست في الأصل، والاستدراك عن النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/١٣، ٣٥.

## القول فيما خُلِق بعد القلم(١)

ثم إن الله خلق، بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، سحاباً رقيقاً، وهو الغمام الذي قال فيه النبيّ، ﷺ، وقد سأله أبو رَزين العقيلي: أين كان ربّنا قبل أن يخلق الحلق؟ فقال: في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثمّ خلق عرشه على الماء. وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمَام ﴾ (١).

قلتُ: هذا فيه نظر "، لأنّه قد تقدّم أنّ أوّل ما خَلَق الله تعالى القلم وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة. ثمّ ذكر في أوّل هذا الفصل أنّ الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو كائن سحاباً، ومن المعلوم أنّ الكتابة لا بدّ فيها من آلة يُكتبُ بها، وهو القلم، ومن شيء يُكتبُ فيه، وهو الذي يُعبَّر عنه ههنا باللوح المحفوظ. وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ ثانياً للقلم، والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنّه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة.

ثمَّ اختلف العلماءُ فيمنِ خَلَقَ الله بعد الغمام، فروى الضحّاك بن مُزاحم (٤) عن ابن عبّاس: أوّلُ ما خلق الله العرش، فاستوى عليه.

وقال آخرون: خلق الله الماءَ قبل العرش، وخلق العرش فـوضعه على المـاء؛ وهو قول أبي صالح عن ابن عبّاس، وقول ابن مسعود، ووهب بن مُنبّه (٠٠).

وقد قيل: إنّ الذي خلق الله تعالى بعد القلم الكرسي، ثمّ العرش، ثمّ الهواء، ثمّ الظُّلمات، ثمّ الماء فوضع العرش عليه.

قال: وقول من قال: إنّ الماء خُلِقَ قبل العرش، أولى بالصواب لحديث أبي رَزين عن النبيّ، ﷺ، وقد قيل: إنّ الماء كان على مَثن الريح حين خلق العرش؛ قالمه سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس، فإنْ كان كذلك فقد خُلقا قبل العرش.

وقال غيره: إنَّ (١) الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئاً بألف عام.

<sup>(</sup>١) الطبري ٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قلت فيه نظر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فروى الضحاك عن ابن مزاحم»، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣٩/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): وقال ضمرة إن.

وأقول: إن ما ورد في النسخة المذكورة يتفق مع الطبري ٤١/١.

واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض، فقـال·‹› عبد الله بن سلام، وكعب، والضحّاك، ومُجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد.

وقال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم السبت. وكذلك قال أبو هريرة.

واختلفوا أيضاً فيما خَلَقَ كلّ يـوم، فقال عبـد الله بن سلام: إنّ الله تعـالى بـدأ الخلق الأحد، فخلق الأرضين يـوم الأحد والاثنين، وخلق الأقـوات والـرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات يوم الخميس والجمعة، ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم، عليه السلام، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة (").

ومثله قال ابن مسعود وابن عبّاس من رواية أبي صالح، عنه، إلّا أنّهما لم يـذكرا خلق آدم ولا الساعة.

وقال ابن عبّاس من رواية عليّ بن أبي طلحة عنه: إنَّ الله تعالى خلق الأرض بأقواتها من غير أن يلحوها، ثمّ استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات، ثمّ دحا الأرض بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (١) وهذا القول عندي هو الصواب.

وقال ابن عبّاس أيضاً، من رواية عِكْرِمة عنه: إنّ الله تعالى وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، ثمّ دُحيت الأرض من تحت البيت ".

ومثله قال ابن عمر(١).

وروى السَّدِّيُ ﴿ عن أبي صالح ، وعن أبي مالك عن ابن عبّاس ، وعن مُسرّة الهمْداني ، وعن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوْاتٍ ﴾ ﴿ )، قال : إنّ ( ) الله عزّ وجلٌ كان عرشُه على الماء ، ولم يخلق شيئاً ممّا خلق ( ) قبل الماء . فلمّا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء

<sup>(</sup>١) في الأصل دوقال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وقبل،

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) النازعات/٣٠.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٤٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وعمروه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «السري»، والتصويب من الطبري ٢/١٥.

<sup>(</sup>٨) البقرة/ ٢٩.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): قالا إن.

<sup>(</sup>١٠)في الأصل وشيئاً غير ما خلق. وهو يتفق مع لفظ الطبري ٢/١٥.

دُخاناً، فارتفع فوق الماء، فسما عليه، فسمًاه سماءً، ثمّ أيبس الماء دُخاناً، فارتفع فوق الماء، فسما عليه، فسمًاه سماءً، ثمّ أيبس الماء فجعله أرضاً واحدةً، ثمّ فَتَقَها فجعلها الماء، فسما عليه، فسمًاه سماءً، ثمّ أيبس الماء فجعله أرضاً واحدةً، ثمّ فَتَقها فجعلها النبع أرضين في يومين: يوم الأحد ويوم الاثنين. فخلق الأرض على حوت، والحوت النبون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله: ﴿ن والقلَم ﴾ أ، والحوت في الماء، والماء على ظهر صَفَاة، والصفاة على ظهر مَلك، والمَلكُ على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت، فاضطربت وتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فَقرّتْ. والجبال أن تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ أن .

قال ابن عبّاس والضحّاك، ومجاهد، وكعب، وغيرهم: كل يوم من هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة (١٠).

قلتُ: أمّا ما ورد في هذه الأخبار من أنّ الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء في يوم كذا، فإنّما هو مجاز، وإلّا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال، لأنّ الأيّام عبارة عمّا بين طلوع الشمس وغروبها، والليالي عبارة عمّا بين غروبها وطلوعها، ولم يكن في ذلك الوقت سماء ولا شمس. وإنّما المراد به أنّه خلق كلّ شيء بمقدار يوم، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وعَشِيّاً ﴾ (٢) وليس في الجنّة بُكرة وعشيّ.

(سَلام: والدُّ عبد الله، بتخفيف اللام).

# القول في الليل والنهار أيّهما خُلق قبل صاحبه (^)

قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات، وأنّ الأزمنة (أ) والأوقات إنما هي (١) ساعاتُ الليل والنهار، وأنّ ذلك إنّما هو قطع الشمس والقمر درجات الفَلَك.

<sup>(</sup>١) في الأصل «فجعل».

<sup>(</sup>٢) أول سورة القلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وغيره، وفي النسخة ب، والطبري «على».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «فالجبال».

<sup>(</sup>٥) الأنبياء/٣١.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٦٥، ٥٧.

<sup>(</sup>۷) مريم/٦٢.

<sup>(</sup>٨) العنوان عن الطبري ٦١/١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «وبيان الأزمنة».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ر): وبيان الأزمنة والأوقات إنما هو.

فلنذكر الآن بأيّ ذلك كان الابتداء، أبالليل أم بالنهار؟ فإنّ العلماء اختلفوا في ذلك، فإنّ بعضهم يقول: إنّ الليلَ خُلق قبل النهار؛ ويستدلّ على ذلك بأنّ النهار من نور الشمس فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أنّ النهار، وهو النور، وارد على الظُلْمة التي هي الليل. وإذا لم يرد نور الشمس كان الليل ثابتاً، فدَلّ ذلك على أنّ الليل هو الأول؛ وهذا قول ابن عبّاس ().

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل. واستدلّوا بأنّ الله تعالى كـان ولا شيءَ معه، ولا ليلَ ولا نهار، وأنّ نوره كان يضيءُ به كلّ شيء خلقه حتى خلق الليل<sup>٣</sup>.

قال ابن مسعود: إنّ ربكم ليس عنده ليلٌ ولا نهارٌ. نورُ السمواتِ من نور وجهه.

قال أبو جعفر (\*): والأوّل أولى بالصواب للعلّة المذكورة أوّلاً، ولقوله تعالى: ﴿ أَأَنَّتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَنَاها، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّاهَا، وأَغْطَشَ لَيْلَهَا وأُخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ (\*) فبدأ بالليل قبل النهار.

قال عبيد بن عمير (١) الحارثي (١): كنتُ عند عليّ فسأله ابن الكَوّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذلك آية محيت (١).

وقال ابن عبّاس مثله، وكذلك قال مُجاهد، وقَتَادة وغيرهما، لذلك خلقهما. الله تعالى، الشمس أنور من القمر.

قلت: وروى أبو جعفر ههنا حديثاً طوياً [في] (١) عدة أوراق عن ابن عباس، عن النبيّ، ﷺ، في خلق الشمس والقمر وسيرهما، فإنهما على عجلتين، لكل عجلة ثلاث مئة وستون عُرْوَة، يجرّها بعددها من الملائكة، وإنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر بين السماء والأرض، فذلك كسوفهما، ثمّ إن الملائكة يخرجونهما فذلك تجليتهما من الكسوف. وذكر الكواكبَ وسَيْرَها، وطلوعَ الشمس من مغربها. ثمّ ذكر مدينة

<sup>(</sup>١) الطبري ٦١/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بايات.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) النازعات/٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في النسختين ت، ب (عمير بن).

<sup>(</sup>V) في النسخة (ر) الخارقي.

<sup>(</sup>٨) في نسختي: ت، ب (مجبت) وفي نسخة (ر) مجيب. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) إضافة على الأصل.

بالمغرب تسمى جابرس<sup>(۱)</sup> وأخرى بالمشرق تسمّى جابَلْق<sup>(۱)</sup> ولكلّ واحدة منهما عشرة آلاف باب، يحرس كلّ باب منها عشرة آلاف رجل، لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم القيامة.

وذكر يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس أنه إلى أشياء أخر لا حاجة إلى ذكرها، فأعرضتُ عنها لمنافاتها العقول. ولو صحّ إسنادها لذكرناها وقلنا به، ولكن الحديث غير صحيح أن، ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يُسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف.

وإذ كنّا قد بيّنا مقدار مدّة ما بين أوّل ابتداء الله، عزّ وجلّ، في إنشاء ما أراد إنشاءه من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من سِنيّ الدنيا ومدّة أزمانها، وكان الغرض في كتابنا هذا ذِكر ما قد بيّنا أنّا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة، والعاصية ربّها والمطيعة ربّها، وأزمان الرسل والأنبياء، وكنّا قد أتينا على ذكر ما تصحّ به التأريخات وتُعرف به الأوقات وهو الشمس والقمر، فلنذكر (أ) الآن أوّل من أعطاه الله تعالى مُلكاً وأنعم عليه فكفر نعمته وجَحد ربوبيّته واستكبر، فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذلّه، ثمّ نُتْبعه ذِكْر من استنّ سُنّتُه واقتفى أثره وأحلّ الله به نعمته (أ)، ونذكر مَنْ كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربّها المحمودة آثارها ومن الرسل والأنبياء، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل «جابرسا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «جابرقا» والتصويب من معجم البلدان ٩١/٢ حيث ضبطها بالباء الموحّدة المفتوحة، وسكون اللام. وقال انها بأقصى المغرب، وأهلها من ولد عاد، وأهل جابرٌس من ولد ثمود. ففي كل واحدة منهما بقايا ولد موسى.

<sup>(</sup>٣) نسختي: ت، ب (ناريس). وفي (ر) مسك وتاركس. والتصحيح عن الأصل، والطبري ١/٧٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر المحديث بطوله عند الطبري ٢٥/١ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «فلنذكره».

<sup>(</sup>٦) في نسختي: ت، ب (اجتراء)، وفي الأصل ونسخة (ر): وأحاً الله به نقمته وأخزاه.

## قصة إبليس، لعنه الله، وابتداء أمره وإطغائه آدم، عليه السلام

ونبدأ بذِكر الأخبار عن السلف بما كان الله أعطاه من الكرامة وبادّعائه (أ) ما لم يكن له، ونُتْبع ذلك بذِكْر أحداث في سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به زال عنه (أ)، إن شاء الله تعالى (أ).

#### ذكر الأخبار بما كان لإبليس، لعنه الله، من الملك وذكر الأحداث في ملكه

رُوي عن ابن عبّاس، وابن مسعود أنّ إبليس كان له ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ. وإنّما سُمّوا الجِنّ لأنّهم خُزّان الجنّة. وكان إبليس مع

<sup>(</sup>١) في الأصل «وقايدهم»، وما أثبتناه عن بقية النسخ، والطبري ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): طاعته.

<sup>(</sup>٣) ضبطه بضم الحاء والكاف في طبعة دار صادر (٢٣)، والصحيح بالفتح. أي من النقصان بعد الريادة. وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها، وقيل من الرجوع من الجماعة بعد أن كنا منهم، وأصله من نقض العمامة بعد لفّها. والحديث: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٢٦٩) وفي الأصل إضافة: «من سخطه» بعد الكور.

<sup>(</sup>٤) سقطت (و) من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أضاف في النسخة (ب): (مختصراً».

<sup>(</sup>٦) إضافة من النسخة (ت).

ملكه خازناً، قال ابن عبّاس: ثمّ إنّه عصى الله تعالى فمسخه شيطاناً رجيماً.

ورُوي عن قَتَادة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقَـلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ﴾ ﴿ إِنَّمَا كَـانَتُ هَذَه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال، لعنه الله تعالى وجعله شيـطاناً رجيماً، وقال: ﴿فَلَـٰكِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿ فَلَـٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿

وروي عن ابن جُرَيج (١) مثله(١).

وأمّا الأحداث التي كانت في ملكه وسلطانه فمنها ما روي عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يُقال لهم الجنّ، خُلقوا من نار السّموم من بين الملائكة، وكان خازناً من خُزّان الجنّة، قال: وخُلقت الملائكة من نور، وخُلقت الجنّ الذين ذُكروا في القرآن من مارِج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وخُلق الإنسان من طين، فأوّلُ مَنْ سكن في الأرض الجنّ، فاقتتلوا فيها وسفكوا الدماء، وقتل بعضهم بعضاً، قال: فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جندٍ من الملائكة، وهم هذا الحيّ الذين يقال لهم الجنّ، فقاتلهم "بليس ومَنْ معه حتى المحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلمّا فعل ذلك اغترّ في نفسه وقال: قد صنعت ما لم يصنعه أحد. فاطّلَع الله تعالى على ذلك من قلبه، ولم يطّلع عليه أحد من من الملائكة الذين معه منه.

ورُوي عن أنس نحوه.

وروى أبو صالح، عن ابن عبّاس. ومُرّة الهمداني، عن ابن مسعود (() أنهما قالا: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحبّ استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجنّ، وإنّما سُمّوا الجنّ لأنهم من خَزَنة الجنّة. وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع في نفسه كِبْر وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا الأمر إلّا لمزيّةٍ لي على الملائكة. فاطّلع الله على ذلك منه فقال: إنّي جاعل في الأرض خافة

<sup>(</sup>١) الأنبياء/٢٩.

<sup>(</sup>٢) السورة والآية السابقتين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «جريح».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١/٨٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فقتلهم).

<sup>(</sup>٦) في الأصل «أحدا».

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٨٤.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ت): عباس.

قال ابن عبّاس: وكان اسمه عزازيل وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً، فدعاه ذلك إلى الكِبْر. وهذا قولٌ ثالث في سبب كِبْره.

وروى عِكْرِمَةُ، عن ابن عبّاس، أنّ الله تعالى خلق خلقاً، فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل. فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم (١)، ثمّ خلق خلقاً آخر، فقال: إنّي خالق بشراً من طين، فاسجدوا لآدم. فأبوا، فبعث الله تعالى عليهم ناراً فأحرقتهم، ثمّ خلق هؤلاء الملائكة فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين لم يسجدوا.

وقال شَهْرُ بن حَوْشَب: إنّ إبليس كان من الجنّ اللذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة، وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء (١).

ورُوي عن سعيد الله بن مسعود نحو ذلك.

وأَوْلَى الأقوال بالصواب أن يقال كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَلْمَـلَائِكَةِ اسْجُـدُوا لِآ وَاللَّهِ اللَّهِ لَكُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّ

وجائزٌ أن يكون فسوقه من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده، وجائز أن يكون لكونه من الجنّ.

(ومُرَّة الهَمْداني، بسكون الميم، والدال المهملة، نسبة إلى هَمْدان: قبيلة كبيرة من اليمن).

<sup>(</sup>١) في الأصل «تحرقهم».

<sup>(</sup>۲) الطبرى ۲/۸x.

<sup>(</sup>٣) في نسختي: ت، ب «سعد»، والتصويب من نسخة (ر). وفي الطبري ٨٧/١ «سعد» وهو خطأ. وانظر عنه: الأغاني ٥٥/٥، الوافي بالوفيات ٢٦١/١٥ رقم ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) الكهف/٥٠.

## ذِكْر خلق آدم عليه السلام

ومن الأحاديث في سلطانه خلق أبينا آدم، عليه السلام. وذلك لما أراد الله تعالى أن يُطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس على الكِبْر ولم يعلمه الملائكة حتى (ا دنا أمره من البوار وملكه من الزوال، فقال للملائكة: ﴿إِنّي جاعِلٌ في الأرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ﴾ (ا).

فرُوي عن ابن عبّاس أنّ الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره " وأمر الجنّ الذين كانوا سُكّان الأرض قبل ذلك، فقالوا لربّهم تعالى: أتجعل فيها من يكون مثل الجنّ الذين كانوا يسفكون الدِّماء فيها ويُفسدون ويعصونك ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك؟ فقال الله لهم: إنّي أعْلَمُ ما لا تعْلَمونَ، يعني من انطواء إبليس على الكِبْر والعزم على خلاف أمري واغتراره، وأنا مُبْدٍ ذلك لكم منه لتروه عياناً. فلمّا أراد الله أن يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني وتشينني ". فرجع ولم يأخذ منها شيئاً وقال: يا ربّ إنّها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل، فاستعاذت منه فأعاذها، فرجع وقال مثل جبرائيل، فبعث إليها ملكَ الموت فعاذت منه، فقال: أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أُنفذ أمر ربّي، فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء وطيناً لازباً، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ".

وروى أبو موسى، عن النبيّ، ﷺ، أنّه قال: إنّ الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض، وبين ذلك، والسهل والحَرْن، والخبيث والطيّب، ثم بُلّت طينته حتى صارت

<sup>(</sup>١) في الأصل «حين».

<sup>(</sup>٢) البقرة/٣٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): كانوا أجهدوا أمره.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ونسخة (ر): أن تقبض مني وتشيني. وفي تاريخ الطبري ١/٩٠ «أن تنقص مني شيئاً وتشينني».

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٩٠.

طيناً لازباً ثمّ تُركت حتى صارت حماً مسنوناً، ثمّ تُركت حتى صارت صلصالاً، كما قال ربّنا، تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ ١٠٠.

واللازب: الطين الملتزب (٢) بعضه ببعض.

ثمّ تُـرك حتى تغيّر وأنتن وصـار حماً مسنـوناً، يعني مُنْتنـاً، ثمّ صار صلصـالاً، وهو الذي له صوت ".

وإنَّما سُمِّي آدم لأنَّه خُلق من أديم الأرض.

قال ابن عبّاس: أمر الله بتربة آدم فرُفعت، فخلق آدم من طين لازب من حماً مسنون، وإنّما كان حماً مسنوناً بعد التزاب، فخلق منه آدم بيده لئلا يتكبّر إبليس عن السجود له. قال: فمكث أربعين ليلة، وقيل: أربعين سنة، جسداً ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل، أي يصوّت، قال: فهو قول الله تعالى: ﴿مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخُارِ ﴾ نا يقول: مُنتن كالمنفوخ الذي ليس بمصمت، ثمّ يدخل من فيه فيخرج من دُبُره ويخرج من فيه، ثمّ يقول: لست شيئا، ولشيءٍ ما خُلقت، ولئن سُلطت علي لأعصينك أن فكانت الملائكة تمرّ به فتخافه، وكان إبليس أشدهم منه خوفاً.

فلمَّا بلغ الحِينُ الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٠)؛ فلمّا نفخ الرَّوحَ فيه دخلتْ مِن قِبَل رأسه، وكان لا يجري شيء من الروحَ في جسده إلاّ صار لحماً (٢٠)، فلمّا دخلتِ الرَّوحُ رأسه عطس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله (١٠).

وقيل: بل ألهمهُ الله التحميد فقال: الحمد لله ربّ العالمين. فقال الله لـه: رحِمَك رَبّـك يا آدم. فلمّـا دخلت الرّوحُ عينيـه نظر إلى ثمـار الجنّة، فلمّـا بلغتْ جـوفَـه اشتهى الطعامَ فوثبَ قبل أن تبلغ الروح رِجْلَيه عَجْلاَنَ إلى ثمار الجنّة، فلذلك يقـول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الحجر/٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ر): الملتزق.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/١٩، ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الرحمن/١٤.

<sup>(</sup>٥) الطبري في تاريخه ٢/١٩، وفي التفسير (طبعة بولاق) ٧٣/٢٧.

<sup>(</sup>٦) الحجر/٢٩.

<sup>(</sup>V) في نسخة (ر) «لحماً ودماً».

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): الحمد لله رب العالمين.

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (1). فسجد له الملائكة كلّهم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقال الله له: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتُك؟ قال: أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، فلم يسجد كِبْراً وبَغياً وحسداً. فقال الله له: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾، إلى قوله: ﴿ لأَمْ لأَنْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (1). فلمّا فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إلّا المعصية أوقع عليه اللّعنة وأياسه من رحمته وجعله شيطاناً رجيماً وأخرجه من الجنّة (٢).

قال الشعبيّ: أُنزل إبليس مشتمل الصماء، عليه عمامة، أعور، في إحدى رِجْلَيه نعل.

وقال حُمَيْد بن هلال: نزل إبليس مختصراً فلذلك كُره الاختصار في الصلاة، ولما أُنزِل قال: يا ربّ أخرجتني من الجنّة من أجل آدم وإنّني لا أقوى عليه إلاّ بسلطانك. قال: فأنت مسلّط. قال: زدني. قال: لا يولد له ولد إلاّ وُلد لك مثله. قال: زدني. قال: صدورهم مساكن لك وتجري منهم مجرى الدم. قال: زدني. قال: أجْلب عليهم بخيلك ورَجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعِدْهم.

قال آدم: يا ربّ قد أنظرتَهُ وسلّطته عليَّ وإنّني لا أمتنع منه إلاّ بك. قال: لا يـولد لك ولد إلاّ وكّلتُ به مَن يحفظه من قُرنَاءِ السوء. قال: يا ربّ زدني. قال: الحسنة بعَشْر أمثالها وأزيدها، والسيئة بواحدة وأمحوها. قال: يا ربّ زدني. قال: ﴿يا عِبَادِيَ اللّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنّ الله يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ (الله قال: يا ربّ أسرَفُوا عَلَى أنفُسِهِمْ لا أمنعها من ولدك ما كانت فيهم الروح. قال: يا ربّ زدني. قال: أغفر ولا أبالى. قال: حسبى.

ثمّ قال الله لأدم: إيتِ أولئك النفرَ من الملائكة فقلِ السّلام عليكم. فأتاهم فسلّم عليهم، فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله ثمّ رجع إلى ربّه فقال: هذه تحيّتك وتحيّة ذرّيّتك بينهم.

فلمّا امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستتراً عنهم علَّم الله آدم الأسماء كلّها.

<sup>(</sup>١) الأنبياء/٣٧.

<sup>(</sup>۲) ص (۷۰ - ۸۰.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٩٤ ـ ٩٦. وانظر: تاريخ الخميس ١/٤٤ و ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الزمر/٥٣.

## الأسماء التي علّمها الله آدم

واختلف العلماء في الأسماء، فقال الضحّاك، عن ابن عبّاس: علّمه الأسماء كلّها التي تتعارف بها النّاس: إنسان، ودابّة، وأرض، وسهل، وجبل، وفرس، وحمار، وأشباه ذلك، حتى الفَسْوَة والفُسَيَّة (١).

وقال مجاهد، وسعيد بن جُبير مثله.

وقال ابن زيد: عُلَّم أسماء ذرُّيَّته".

وقال الربيع: عُلم أسماء الملائكة خاصة. فلمّا عُلمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة فقال: ﴿أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ إنّي إن جعلت الخليفة منكم أطعتموني وقدّ ستموني ولم تعصوني، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء، فإنّكم إن لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم وهو مغيّب عنكم أولى وأحرى.

وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح، عن ابن عبّاس(،).

ورُوي عن الحسن وقَتَادة أنّهما قالا: لما أعلم الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه و ﴿قَالُوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّماءَ؟ ﴾ و ﴿قالُ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ و ألوا فيما بينهم: ليخلق ربّنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنّا أكرم على الله منه وأعلم منه. فلمّا خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنّه خير منهم وأكرم على الله منهم، فقالوا: إن يك خيراً منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه. فلمّا أعجبوا بعلمهم ابتُلوا بأنْ علّمه الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملائكة فقال: ﴿أَنْبِتُونِي بأسْمَاءِ هَوُّلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي لا أخلق ( أكرم منكم ولا أعلم منكم. ففزعوا إلى التوبة، وإليها يفزع كلّ مؤمن، ف ﴿قالُوا: سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا، إنّك أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ ﴾ ( كلّ مؤمن، ف ﴿قالُوا: سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا، إنّك أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب) الغسيوة. وفي الأصل الغسوة والغسية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) ذريته خاصة.

<sup>(</sup>٣) البقرة/٣١.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٩٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٣٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة/٣٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): أخلق خلقاً.

<sup>(</sup>٨) البقرة/٣٢.

قــالا: وعلَّمه اسمَ كــلّ شيء من هـذه: الخيــل، والبِغـال، والإبــل، والجنّ، والوحش، وكلّ شيء (١).

### ذكر إسكان آدم الجنّة وإخراجه منها

فلمّا ظهر للملائكة من معصية إبليس وطغيانه ما كان مستتراً عنهم، وعاتبه الله على معصيته بتركه السجود لآدم، فأصرّ على معصيته وأقام على غيّه، لعنه الله، وأخرجه من الجنّة وطرده منها وسلبه ما كان إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنّة، فقال الله له: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا \_ يعني من الجنّة \_ فَإِنّكَ رَجِيمٌ وَإِنّ عَلَيْكَ اللّعْنَةَ إلى يَوْمِ الدّينِ ﴿ " وَأَسكن آدم الجنّة .

قال ابن عبّاس وابن مسعود: فلمّا أسكن آدم الجنّة كان يمشي فيها فرداً ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة، خَلقَها الله من ضلعه، فسألها فقال: من أنتِ؟ قالت: امرأة. قال: ولِمَ خُلِقتِ؟ قالت: لتسكن إليّ. قالت له الملائكة لينظروا مبلغ علمه: ما اسمها؟ قال: حوّاء. قالوا: ولِمَ سُمّيتُ حوّاء؟ قال: لأنّها خُلقت من حيّ. وقال الله له: ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَعْداً حَيْثُ شِئتُما ﴾ ".

وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم، منهم عبد الله بن عبّاس قال (''): ألقى الله تعالى على آدم النوم وأخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر وَلأمَ مكانه لحماً وخلق منه حوّاء، وآدم نائم، فلمّا استيقظ رآها إلى جنبه فقال: لحمي ودمي وروحي، فسكن إليها، فلمّا زوّجه الله تعالى وجعل له سَكَناً من نفسه قال له: ﴿يا آدَمُ السُّن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ . . وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ ('').

وعن مجاهد وقُتَادة مثله(١).

فلمّا أسكن الله آدم وزوجته الجنّة أطلق لهما أن يأكلا كلّ ما أرادا من كلّ ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة، ابتلاءً منه لهما وليمضي قضاؤه فيهما وفي ذرّيّتهما. فوسوس لهما الشيطان، وكان سبب وصوله إليهما أنّه أراد دخول الجّنة فمنعته الخَزَنَةُ، فأتي كلّ دابّة من

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱/۱۰، ۱۰۲،

<sup>(</sup>٢) الحجر/٣٤؛ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): قالوا.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٣٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٠٤/١، ١٠٥.

دوابّ الأرض وعرض نفسه عليها أنّها تحمله حتى يدخل الجنّة ليكلّم آدم وزوجته. فكلّ الدوابّ أبى عليه حتى أتى الحيّة (١٠)، وقال لها: أمنعُك (١٠) من ابن آدم فأنتِ في ذمّتي إن أنتِ أدخلتني، فجعلته بين نابين من أنيابها ثمّ دخلت به، وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابّة خلقها الله كأنّها بُخْتيَّة (٣)، فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها.

قال ابن عبّاس: اقتلوها حيث وجدتموها واخْفِروا ذمَّة عدوّ الله فيها.

فلمًا دخلتِ الحيّةُ خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاها، فقالا له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقع ذلك في أنفسهما، ثمّ أتاهما فوسوس لهما وقال: يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد ومُلكِ لا يبلى؟ ﴿وَقَالَ: مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلّا أَنْ تَكُونَا ملكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِنَ الخُلد ومُلكِ لا يبلى؟ ﴿وَقَالَ: مَا نَهَاكُمَا أَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ('')، أن تكونا ملكَيْن، أو تخلدان إن لم تكونا ملكَين في نعمة الجنّة. يقول الله تعالى: ﴿وَفَدَلاَهُمَا يِغُرُورٍ ﴾ (بي تخلدان إن لم تكونا ملكَين في نعمة الجنّة. يقول الله تعالى: ﴿وَفَدَلاَهُمَا يِغُرُورٍ ﴾ (فكان انفعال حوّاء لوسوسته أعظم، فدعاها آدم لحاجته. فقالت: لا إلاّ أن تأتي هاهنا. فلمنا أتى قالت: لا! إلاّ أن تأكل من هذه الشجرة، وهي الحنطة. قال: فأكلا منها، فبدت لهما سوء آتهما، وكان لباسهما الظّفْر، فطفِقا يخصِفان عليهما من ورق الجنّة، قيل: كان ورق التين، وكانت الشجرة مَن أكل منها أحدث. وذهب آدم هارباً في الجنّة، فناداه ربّه: وق التين، وكانت الشجرة مَن أكل منها أحدث. وذهب آدم منى تفرّ؟ قال: لا يا ربّ ولكن حياءً منك. فقال: يا آدم من أين أتيت؟ قال: من قِبَل حوّاء يا ربّ. فقال الله: فإنّ لها عليّ أن أدميها في كلّ شهر وأن أجعلها سفيهة، من قِبَل حوّاء يا ربّ. فقال الله: فإنّ لها عليّ أن أدميها في كلّ شهر وأن أجعلها سفيهة، مراراً، وقد كنتُ خلقتُها حليمة (أن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهاً وتشرف على الموت مراراً، وقد كنتُ جعلتُها تحمل يَسَراً وتضع يَسَراً، ولولا بليتها لكان النساء لا يحضن، ولَكُنَّ عليمات، ولَكُنَّ يحملن يَسَراً وتضع يَسَراً، ولولا بليتها لكان النساء لا يحضن، ولَكُنَّ حليمات، ولَكُنَّ يحملن يَسَراً وتضع يَسَراً، ولولا بليتها لكان النساء لا يحضن، ولَكُنَّ حليمات، ولَكُنَّ يحملن يَسَراً ويضعن يَسَراً (الله).

وقال الله تعالى له: لألعننّ الأرض التي خُلِقتَ مِنْهَا لَعْنَةً يتحوَّلُ بها ثمارُهـا شَوْكـاً. ولم يكن في الجنّة ولا في الأرض شجرة أفضل من الطّلح والسّدر.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): عليه ذلك حتّى كلّم الحيّة.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): أمتعك.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): نجيبة

والبُّختيّة: جمل بُختيّ، وناقة بُختية. وهي الأنثى من الجِمال البُّخت، وهي جِمال طِوال الأعناق. (تاج العروس ٤/٣٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لكما من الناصحين. (الأعراف الآيتان ٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٥) الأعراف/٢٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «جميلة».

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١١١/١، تفسير الطبري ١/٢٩٥.

وقال للحيّة: دخل الملعون في جوفك حتى غرّ عبدي، ملعونة أنتِ لعنة تتحوّل بها قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب. أنت عدوّة بني آدم وهم أعداؤكِ، حيث لقيتِ واحداً منهم أخذتِ بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك، اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ: آدم وإبليس والحيّة. فأهبطهم إلى الأرض، وسلب الله آدم وحوّاء كلّ ما كانا فيه من النعمة والكرامة().

قيل: كان سعيد بن المسيّب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقبل، ولكنْ سقته حوّاء الخمر حتى سكر فلمّا سكر قادته إليها فأكل.

قلتُ: والعجب من سعيد كيف يقول هذا والله يقول في صفة خمر الجنّة ﴿لا فِيهَا غُولٌ﴾(١).

### ذكر اليوم الذي أُسكن آدم فيه الجنّة واليوم الذي أُخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه

روى أبو هريرة عن النبيّ، ﷺ، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجُمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُسكن الجنّة، وفيه أُهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وفيه تقوم الساعةُ، وفيه ساعة يقلّلها لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلّا أعطاه إيّاه أ.

قال عبد الله بن سلام: قد علمتُ أيّ ساعة هي، هي آخر ساعة من النهار.

وقال أبو العالية (1): أُخرج آدم من الجنّة للساعة التاسعة أو العاشرة منه، وأُهبط إلى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم، وكان مكثه في الجنّة خمس ساعات منه. وقيل: كان مكثه ثلاث ساعات منه.

فإن كان قائل هذا القول أراد أنّه سكن الفردوس لساعتين مضَتا من يـوم الجمعة من أيّام الدنيا التي هي على ما هي بـه اليوم، فلم يبعـد قولـه من الصواب لأنّ الأخبـار كذا كانت واردة عن السلف من أهل العلم بأن آدم خُلق آخر ساعة من اليـوم السادس التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا، فمعلوم أنّ الساعـة الواحـدة من ذلك اليـوم ثلاثـة وثمانون عاماً من أعوامنا، وقد ذكرنا أنّ آدم بعد أن خمّر ربّنا طينتـه بقي قبل أن ينفخ فيه

<sup>(</sup>١) الطبري ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) الصّافّات/٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١١٣/١ و١١٧.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١١٨/١ وأنس بن أبي العالية. ،

الروح أربعين عاماً، وذلك لا شكّ أنّه عنى به أعوامنا، ثمّ بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمره وأسكن الجنّة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة، وإن كان أراد أنّه سكن الجنّة لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من الأيّام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحقّ، لأنّ كلّ من له قول في ذلك من أهل العلم يقول إنّه نفخ فيه الروح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس(۱).

وقد روى أبو صالح، عن ابن عبّاس، أنّ مكث آدم كان في الجنّة نصف يوم كان مقداره خمسمائة عام، وهذا أيضاً خلاف ما وردتْ به الأخبار عن النبيّ، ﷺ، وعن العلماء ٣٠٠.

## ذكر الموضع الذي أُهبط فيه آدم وحوّاء من الأرض

قيل: ثمّ إنّ الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه، وهو يوم الجمعة، مع زوجته حوّاء من السماء ٣٠٠.

فقال عليّ، وابنُ عبّاس وقَتَادة، وأبو العالية: إنّه أُهبط بالهنـد على جبل يقـال له نَوْذ'' من أرض سَرَنْدِيب، وحوّاء بجُدَّة.

قال ابن عبّاس: فجاء في طلبها فكان كلّما وضع قدمه بموضع صار قرية، وما بين خطوتيه مفاوز، فسار حتى أتى جمعاً فازدلفت إليه حوّاء، فلذلك سُمّيت المُزْدَلِفَة، وتعارفا بعَرَفَات فلذلك سُمّيت عَرَفَات، واجتمعا بجَمْع فلذلك سُمّيت جَمْعاً. وأهبطت الحيّة بأصفهان (٥٠)، وإبليس بمَيْسان (١٠).

وقيل: أُهبط آدم بالبريّة، وإبليس بالْأَبُلَّة ٣٠.

<sup>(</sup>١) الطبرى ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي تاريخ الطبري ١٢١/١ (من السماء مع زوجته».

<sup>(</sup>٤) ضبط في طبعة صادر (٣٦) بضم النون، والصحيح بالفتح ثم السكون، كما في معجم البلدان ٥/١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): أهبط الحية بالبرية.

<sup>(</sup>٦) مُشْسان: بالفتح ثم السكون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان. (معجم البلدان ٧٤٢/٥).

 <sup>(</sup>٧) الْأَبْلَة: 'بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج
 الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة (معجم البلدان ١/٧٧).

قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحّته إلا بخبر يجيء مجيء الحجّة، ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند، فإنّ ذلك مما لا يدفع صحّته علماء الإسلام (١٠).

قال ابن عبّاس: فلمّا أُهبط آدم على جبل نَوْدْ كانت رجلاه تمسّان الأرض ورأسه بالسماء يسمع تسبيح الملائكة، فكانت تهابه، فسألتِ الله أن يُنقص من طوله فنقص طوله إلى ستين ذراعاً، فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال: يا ربّ كنتُ جارك في دارك ليس لي ربّ غيرك أدخلتني جنّتك آكل منها حيث شئتُ وأسكن حيث شئتُ فأهبطتني الى الجبل المقدّس، فكنتُ أسمع أصوات الملائكة وأجد ربح الجنّة فحططتني إلى ستين ذراعاً، فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ربح الجنّة! فأجابه الله تعالى: بمعصيتك يا آدم فعلتُ بك ذلك.

فلمّا رأى الله تعالى عريَ آدم وحوّاء أمره أن يذبح كبشاً من الضان من الثمانية (°) الأزواج التي أنزل الله من الجنّة، فأخذ كبشاً فذبحه وأخذ صوفه، فغزلته حوّاء ونسجه آدم فعمل لنفسه جبّة ولحوّاء درعاً وخماراً فلبسا ذلك.

وقيل: أرسل إليهما ملَكاً يعلّمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام.

وقيل: كان ذلك لباس أولاده، وأمّا هو وحوّاء فكان لباسهما ما كان خصفا من ورق الجنّة، فأوحى الله إلى آدم: إنّ لي حَرَماً حيال عرشي فانطلق وابنِ لي بيتاً فيه ثمّ حُفّ به كما رأيت ملائكتي يحفّون بعرشي، فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي. فقال آدم: يا ربّ وكيف لي بذلك! لستُ أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيض الله ملكاً فانطلق به نحو مكّة، وكان آدم إذا مرّ بروضة قال للملك: أنزل بنا هاهنا. فيقول الملك: مكانك، حتى قدم مكّة، فكان كلّ مكان نزله آدم عمراناً وما عداه مفاوز. فبنى البيت من خمسة أجبل: من طور سينا، وطور زيتون، ولبنان، والجُوديّ، وبنى قواعده من حراء؛ فلمّا فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عَرَفات فأراه المناسك التي يفعلُها الناسُ اليوم، ثمّ قدم به مكّة فطاف بالبيت أسبوعاً، ثمّ رجع إلى الهند فمات على نَوْدْ (۱۰).

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢/١. وانظر الأقوال المختلفة في أماكن النزول بتاريخ الخميس ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر (٣٧) بضم النون. والتصحيح من معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «تمس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «آكل منها حيث شئت فأهبطتني».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «من الضأن الثمانية».

<sup>(</sup>٦) في طبعة دار صادر (٣٨) بضم النون.

فعلى هذا القول أُهبط حوّاء وآدم جميعاً، وإن آدم بني (١) البيت، وهذا خلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى منه: أنّ البيت أُنزل من السماء.

وقيل: حجّ آدم من الهند أربعين حجّة ماشياً. ولما نزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنّة، فلمّا وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه فنبتت منه أنواع الطيب بالهند.

وقيل: بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحوّاء عليهما.

وقيل: لما أُمر بالخروج من الجنّة جعل لا يمرّ بشجرة منها إلاّ أخذ منها غصناً فهبط وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منها، وزوّده الله من ثمار الجنّة، فثمارنا هذه منها، غير أنّ هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّر، وعلّمه صنعة كلّ شيء، ونزل معه من طيب الجنّة، والحجرُ الأسودُ، وكان أشدّ بياضاً من الثلج، وكان من ياقوت الجنّة، ونزل معه عصا موسى، وهي من آس الجنّة ومن لبان، وأنزل بعد ذلك العَلاة والمطرقة والكَلْبتَان.

وكان حسن الصورة لا يشبهه من (١) ولده غير يوسف.

وأُنزل عليه جبرائيل بصرة فيها حنطة ، فقال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخرجك من الجنّة فقال: ما أصنع به؟ فقال: انثره في الأرض. ففعل ، فأنبته الله من ساعته ، ثمّ حصده وجمعه وفركه وذرّاه وطحنه وعجنه وخبزه ، كلّ ذلك بتعليم جبرائيل ، وجمع له جبرائيل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه النّار ، وعلّمه جبرائيل صنعة الحديد والحراثة ، وأنزل إليه ثوراً ، فكان يحرث عليه ، قيل هو الشقاء الذي ذكره الله تعالى بقوله: ﴿فَلا يُخْرِجَنّكُما مِنَ الجَنّةِ فَتَشْقَى ﴾ (٣).

ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملّكه الأرضَ وجميع ما عليها من الجنّ والدوابّ والطير وغير ذلك، فشكا إلى الله تعالى وقال: يا ربّ أما في هذه الأرض من يسبّحك غيري؟ فقال الله تعالى: سأُخرج من صلبك من يسبّحني ويحمدني، وسأجعل فيها بيوتاً تُرفع لذكري، وأجعل فيها أختصّه (٥) بكرامتي وأسمّيه بيتي وأجعله حَرَماً آمناً، فمن حرّمه بحُرمتي (١) فقد استوجب كرامتي، ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمّتي وأباح حرمتي،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): وإن آدم هو الذي بني.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): لم يشبهه شيء من.

<sup>(</sup>٣) طّه/١١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «منه».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): أخصه.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): فمن خدمه يخدمني.

أوّل بيت وُضع للنّاس فمن اعتمده لا يريد غيره فقد وفد إليّ وزارني وضافني (١)، ويحقّ على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلاً بحاجته؛ تعمره أنت يا آدم ما كنت حيّاً، ثمّ تعمره الأممُ والقرون والأنبياء من ولدك أمّة بعد أمّة.

ثمّ أمر آدم أن يأتي البيت الحرام، وكان قد أُهبط من الجنّة ياقوتة واحدة، وقيل: دُرّة واحدة، وبقي كذلك حتى أغرق الله قومَ نوح، عليه السلام، فرُفع وبقي أساسه، فبوّاً الله لإبراهيم، عليه السلام، فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ٣٠.

وسار آدم إلى البيت ليحجه ويتوب عنده، وكان قد بكى هو وحوّاء على خطيئتهما وما فاتهما من نعيم الجنّة مائتيْ سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثمّ أكلا وشربا بعدها، ومكث آدم لم يقرب حوّاء مائة عام، فحجّ البيت وتلقّى آدم من ربّه كلماتٍ فتاب عليه، وهو قوله تعالى: ﴿رَبّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ النَّاسِرينَ ﴾ (أ).

(نُود بضم النون، وسكون الواو، وآخره دال مهملة)(٥٠).

#### ذكر إخراج ذرّية آدم من ظهره وأخذ الميثاق

روى سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس قال: أخذ الله الميثاق على ذرّيّة آدم بنَعمان من عرَفة، فأخرج من ظهره كلّ ذرّيّة ذرأها إلى أن تقوم الساعة فنثرهم بين يديه كالذّر ثمّ كلّمهم قبلًا وقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ﴾ (١).

(نُعمان بفتح النون الأولى)™.

وقيل: عن ابن عبّاس أيضاً: إنّه أخذ عليهم الميثاق بدَحْنا(^)، موضع.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): وزادني وصافحني.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) «فبوأه».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف/٢٣.

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان ٥/٣٦٠ بفتح النون ثم السكون، وذال معجمة.

<sup>(</sup>٦) الْأَعراف/١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) عند الطبري ١٣٤/١ «يعني عرفة».

<sup>(</sup>٨) دَحْنا: بفَتَحَ أُولُه، وسكونَ ثَانيَه، ونـون، والألِف يُروى فيهـا القصر والمـدّ. من مخاليف الـطائف. (معجم البلدان ٢ (٤٤٤).

وهي في النسخة (ب) «بدخسا»، وفي الأصل «برضا».

وقال السَّدِّيّ: أخرج الله آدم من الجنّة ولم يُهبطه إلى الأرض من السماء، ثمّ مسح صفحة ظهره اليمنى، فأخرج ذرّية كهيئة الذَّر بيضاء مثل اللوّلو، فقال لهم: ادخلوا الجنّة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منها كهيئة الذّر سوداء، فقال: ادخلوا النّار ولا أُبالي، فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين» و «أصحاب الشّمال»، ثمّ أخذ منهم الميثاق فقال: ألستُ بربّكم؟ قالوا: بلى، فأعطوه الميثاق، طائفة طائعين، وطائفة على وجه التقيّة().

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا

وكان أوّل ذلك قتْلَ قابيل بن آدم أخاه هابيل، وأهلُ العلم مختلفون في اسم قابيل، فبعضهم يقول: قاين، وبعضهم يقول: قابيل، فبعضهم يقول: قابيل،

واختلفوا أيضاً في سبب قتله، فقيل: كان سببه أن آدم كان يغشى حوّاء في الجنّة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت له فيها بقابيل بن آدم وتوأمته، فلم تجد عليهما وحَمَا ولا وَصَبَا، ولم تجد عليهما طَلْقاً حين ولدتهما، ولم ترَ معهما دماً لطهر الجنّة، فلمّا أكلا من الشجرة وهبطا إلى الأرض فاطمأنا بها تغشّاها، فحملت بهابيل وتوأمته، فوجدت عليهما الوَحَم والوصب والطلْق حين ولدتهما، ورأت معهما الدم، وكانت حوّاء فيما يذكرون لا تحمل إلا توأماً ذكراً وأنثى، فولدت حوّاء لآدم أربعين ولداً لصلبه من ذكر وأنثى في عشرين بطناً، وكان الولد منهم أيّ أخواته شاء تزوّج إلا توأمته التي تولد معه، فإنها لا تحلّ له، وذلك أنّه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمّهم حوّاء، فأمر آدم ابنه فابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل".

وقيل: بل كان آدم غائباً (١) وكان لما أراد السير قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت، وقال للأرض فأبت، وللجبال فأبت، وقال لقابيل، فقال: نعم تذهب وترجع وستجد (٥) كما يسرّك. فانطلق آدم فكان ما نذكره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأعطاه الميثاق وطايفة طايعين وطايفة على وجه البغيــة». والخبر في تـــاريخ الــطبري ١٣٦/١، والتفسير ٢٢٨/١٣. وانظر: تاريخ الخميس ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «قابيل وبعضهم يقول قابن» والخبر في تاريخ الطبري ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١/١٣٩، ١٤٠، مرآة الزمان ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) إضافة: «غائباً في الحج».

<sup>(°)</sup> في النسخة (ر) «وستجدهم».

وفيه قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَالحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ ((). فلمّا قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضي به، وأبى ذلك قابيل وكرهه تكرّها عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة الجنّة وهما من ولادة الأرض، فأنا أحقّ بأختى ().

وقال بعض أهل العلم: إنّ أخت قابيل كانت من أحسن النّاس، فضنّ بها (٣) على (٤) أخيه وأرادها لنفسه، وإنّهما لم يكونا من ولادة الجنّة، إنّما كانا (٥) من ولادة الأرض، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأحزاب/٧٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۱٤٠/۱.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب) (فرغب فيها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «عن»، وكذا عند الطبري ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «كانت».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ١٤٠/١ «قَيْن».

<sup>(</sup>٧) الخبر حتى هنا في تفسير الطبري ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري «قين».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «غضب فأرسل». وفي تاريخ الطبري «قين».

<sup>(</sup>۱۰) المائدة/۲۷ ـ ۳۱.

<sup>(</sup>١١)المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٢)الطبري ١٤٠/١.

قال: فلمّا قتله سُقط في يده ولم يدرِ كيف يُواريه، وذلك أنّه كان فيما يزعمون أوّل قتيل من بني آدم، ﴿ فَبَعَثُ الله غُرَاباً يَبْحَثُ في الأرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ، قَالَ: يَا وَيْلَتِي أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي، فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾ ((). فلمّا قتل أخاه قال الله تعالى: يا قابيل (() أين أخوك النّادِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾ ((). فلمّا قتل أخاه قال الله تعالى: يا قابيل (() أين أخوك ما يناديني هابيل؟ قال: لا أدري، ما كنتُ عليه رقيباً! فقال الله تعالى: إنّ صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن، أنت ملعون من الأرض التي فَتَحَتْ فاها فبلعت دم أخيك، فإذا أنت عملت في الأرض فإنّها لا تعود تعطيك حَرْثَها حتى تكون فَزِعاً تائها في الأرض. فقال قابيل ((): عظمتْ خطيئتي إن لم تغفرها.

قيل: كان قتْله عند عقبة حِراء. ثمّ نزل من الجبل آخذاً بيد أخته [قليما] فهرب فهرب الله عدن من اليمن في ...

قال ابن عبّاس: لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ثمّ هبط بها من جبل نُود () إلى الحضيض، فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن من تراه. فكان لا يمرّ به أحد من ولده إلّا رماه، فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له، فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل فارمه، فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله، فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلتَ أباك! فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات. فقال: يا ويلتي قتلتُ أبي برميتي وبُنيّ بلطمتي ().

ولما قُتل هابيل كان عمره عشرين سنة، وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون سنة.

وقال الحسن: كان الرجلان اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: ﴿وَاتْـلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقّ﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا من بني آدم لصلبه، وكان آدم أوّل من مات.

وقال أبو جعفر (^): الصحيح عندنا أنّهما ابنا آدم لصّلبه، للحديث الصحيح عن

<sup>(</sup>١) المائدة/٣١\_٣٢.

<sup>(</sup>٢) في ناريخ الطبري (قين).

<sup>(</sup>٣) إضافة من الطبري ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «هرب».

<sup>(</sup>٥) التخبر أيضاً في: تاريخ الخميس ١ /٦٩.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري، ومعجم البلدان ونُوْده.

<sup>(</sup>٧) الطبرى ١٤٣/١، ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) في التاريخ ١٤٤/١.

النبيّ، عَلَى ابن آدم الأوّل كِفْلُ (۱) منها ألا كان على ابن آدم الأوّل كِفْلُ (۱) منها (۱) وذلك لأنّه أوّل من سنّ القتل فبان بهذا أنّهما لصُلب آدم، فإنّ القتل ما زال بين بني آدم قبل بني إسرائيل.

وفي هذا الحديث أنّه أوّل من سنّ القتل، ومن الدليل على أنّه مات من ذرّية آدم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾ إلى قوله: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ (٠٠).

عن ابن عبّاس، وابن جبير، والسُّدِّي، وغيرهم قالوا: كانت حوّاء تلد لآدم فتُعبّدهم، أي تسمّيهم عبد الله، وعبد الرحمن، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: لو سمّيتُما بغير هذه الأسماء لعاش ولدكما. فولدت ولداً فسمّته عبد الحارث، وهو اسم إبليس، فنزلت: ﴿هُولَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (١) الآيات. وقد رُوي هذا المعنى مرفوعاً.

قلت: إنّما كان الله تعالى يُميت أولادهم أوّلًا، وأحيا هذا المسمّى بعبد الحارث امتحاناً واختباراً، وإن كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان، لكن علماً لا يتعلّق به الثواب والعقاب.

ومن الدليل على أنّ القاتل والمقتول ابنا آدم لصُّلبه ما رواه العلماء عن عليّ بن أبى طالب أنّ آدم قال لما قُتل هابيل:

فَـوَجِـهُ الأرْضِ مغبـرٌ قَبيـح وقـلٌ بَشاشـةُ الوَجـهِ المَليح (١)

تَغَيَّرَتِ البِلَادُ ومَنْ عَليها تَغَيَّرَتِ البِلَادُ ومَنْ عَليها تَغَيَّرَ كَالُ ذي طَعْمٍ ولَوْنٍ

في أبيات غيرها.

<sup>(</sup>١) الكِفْل: الحظ والنصيب

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في الجنائز ٣٣، والأنبياء ١، والديات ٢، والاعتصام ١٥، ومسلم في: القَسَامة ٢٧، والترمذي في: العلم ١٤، والنسائي في:التحريم ١، وابن ماجه في الديات ١، وأحمد ٣٨٣/١ و ٤٣٠ و ٤٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ومن الدليل أنه».

<sup>(</sup>٤) الأعراف/١٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «رجلاً».

<sup>(</sup>٦) الأعراف/١٨٩.

<sup>(</sup>۷) في تفسير الطبري ۲۰۹/۱۰ «فلون».

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطّبري ١٤٥/، مرآة الزّمان ٢١٧/١ وفيه «الوجه الصبيح»، مروج الذهب ٣٦/١، تاريخ الخميس ١٩٩١، ٧٠.

وقد زعم أكثر علماء الفرس أنَّ جُيُومَرْثَ (١) هو آدم.

وزعم بعضهم أنّه ابن آدم لصُّلبه من حوّاء، وقالوا فيه أقوالًا كثيرة يطول بذِكرِها الكتاب، إذ كان قصْدنا ذِكر الملوك وأيّامهم، ولم يكن ذِكر الاختلاف في نَسَب ملك من جنس ما أنشأنا له الكتاب، فإن ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرف من لم يكن عارفاً به.

وقد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممّن زعم أنّه آدم، ووافق علماء الفرس على اسمه، وخالفهم في عينه وصفته، فزعم أن جيومرث الذي زعمت الفرس أنّه آدم، إنما هو حام بن يافث بن نوح، وأنّه كان معمَّراً سيّداً نزل جبل دُنْبَاوَنْد" من جبال طَبَرستان من أرض المشرق، وتملّك بها وبفارس، وعظُم أمره، وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلّها، وابتنى جيومرث المدن والحصون، وأعدّ السّلاح واتّخذ الخيل، وتجبّر في آخر أمره، وتسمّى بآدم، وقال: من سمّاني بغيره قتلته، وتزوّج ثلاثين امرأة، فكثر منهن نسله، وأنّ ماري ابنه، وماريانة أخته، ممّن كانا وُلدا في آخر عمره، فأعجب بهما وقدّمهما، فصار الملوك من نسلهما".

قال أبو جعفر (٤): وإنّما ذكرت من أمر جيومرث في هذا الموضع ما ذكرت، لأنّه لا تَدَافُعَ بين علماء الأمم أنّه أبو الفرس من العجم، وإنّما اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشر أم غيره على ما ذكرنا؟ ومع ذلك فلأنّ ملكه وملك أولاده لم يزل منتظماً على سياق متصل بأرض المشرق وجبالها، إلى أن قُتل يَزْدَجِرْد بن شهريار بمَرْو، أيّام عثمان بن عفّان، والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بياناً وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة، واتصل الملك لملوكهم، يأخذه آخرهم عن أوّلهم وغابرهم عن سالفهم سواهم.

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عُمْر آدم وأعمارَ مَنْ بعده من ولـده من الملوك والأنبياء وجيومرث أبي الفرس، فأذكر ما اختلفوا فيـه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري «جيومرت» بالتاء المثناة، وبالفارسية «كيومرث». وفي الشاهنامة ١٣/١ «جيومـرت» ومعناه عند الفرس: اسم الإنسان الأول.

<sup>(</sup>٢) في نسختي ب، ت: «دنيا وند»، وهو تحريف. والتصويب من معجم البلدان ٢/٤٧٥ حيث ضبطه بضم أوله، وسكون ثانيه، وبعده باء موحّدة، وبعد الألف واو ثم نون ساكنة، وبآخره دال. لغة في دُباوَند، وهو جبل من نواحي الريّ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٤٦/١، ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١ /١٤٧.

عليها، واتَّفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنَّـه هو الملك في ذلـك الـزمـان إن شـاء الله().

وكان آدم مع ما أعطاه الله تعالى من مُلك الأرض نبيّاً رسولاً إلى ولده، وأنـزل الله عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علّمه إيّاها جبرائيل.

روى أبو ذَرّ عن النبيّ، ﷺ، أنّه قال: «الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال: قلتُ: يا رسول الله كم الرُّسل من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً، يعني كثيراً، طيّباً. قال: قلتُ: مَنْ أوّلهم؟ قال: «آدم». قال: قلتُ: يا رسول الله وهو نبيّ مرسَل؟ قال: «نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثمّ سوّاه قُبلًا»(").

وكان ممّن أنزل عليه: تحريم الميتة، والدّم، ولحم الخنزير، وحروف المعجم، في إحدى وعشرين ورقة (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱ /۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) قبلًا: أي عيانًا. وفي نسخة (ب): رجلًا والحديث أخرجه الترمذي في: تفسير سورة الناس، رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٥١/١.

#### ذكر ولادة شيث

ومنَ الأحداث في أيّامه ولادة شيث، وكانت ولادته بعد مضيّ مائة وعشرين سنة «١٠ لأدم، وبعد قتل هابيل بخمس سنين. وقيل: وُلد فرداً بغير تـوأم. وتفسير شِيث: هِبـةُ الله، ومعناه أنّـه خَلَفٌ من هابيل، وهو وصيّ آدم.

وقال ابن عبّاس: كان معه تَـوْأُمّ. ولما حضرت آدمَ الوفاةُ عهد إلى شِيث وعلّمه ساعات اللّيل والنهار وعبادة الخلوة في كلّ ساعة منها وأعلمه بالطوفان ، وصارت الرياسة بعد آدم إليه، وأنزل الله عليه خمسين صحيفة، وإليه أنساب بني آدم كلّهم اليوم .

وأمّا الفرس الذين قالوا إنّ جيومرث هو آدم، فإنّهم قالوا: وُلد لجيومرث ابنته (۱) ميشان (۱) أخت ميشى، وتزوّج ميشى أخته ميشان (۱) فولدت له سِيامك (۱) وسِيامي (۱) فولد لسيامك بن جيومرث (۱۱) أفروال (۱۱) ودقس (۱۱) وبواسب (۱۱) وأجراب (۱۱) واوراش، وأمّهم جميعاً سِيامي (۱۱) ابنة ميشى، وهي أخت أبيهم (۱۱).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٥٢/١: «مائة وثلاثون»، وكذلك في تاريخ اليعقوبي ٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسختي: ت، ر: «الخلق»، وكذا في تاريخ الطبري ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «وأعلمه بالطرقات».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٥٣/١، ١٥٣، وانظر تاريخ اليعقوبي ٧/١.

<sup>(</sup>٥) في الأهل «ابنة»، وفي تاريخ الطبري ١٥٣/١ «ابنه».

<sup>(</sup>٦) عند الطبري «ميشي».

<sup>(</sup>٧) عند الطبري «ميشانه».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب) سبايك. والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب) سباني. والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>١٠) عند الطبري «فولد لسيامك بن ميشي بن جيومرت».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب) «افــزوال»، وعند الطبري «أفرواك».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل «قرد»، وفي النسخة (ت): دقس، وفي النسخة (ب): ريس، وعند الطبري «ديس».

<sup>(</sup>١٣) في النسخة (ب): نواسب، وعند الطبري «براسب».

<sup>(</sup>١٤) في النسخة (ب): أحرب. وعند الطبري وأجوب.

<sup>(</sup>١٥) في النسخة (ب): سباني.

<sup>(</sup>١٦) في النسخة (ر): أخت أمهم.

وذكروا أنّ الأرض كلّها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليه (۱ ممّا يأتيه النّاس برّاً وبحراً فهو من إقليم واحد، وسكّانُه ولد افروال (۱ بن سِيامك وأعقابهم، فوُلد الأفروال (۱ بن سِيامك) من افرى (۱ ابنة سِيامك) أو شهنج (۱ بيشداد الملك، وهو الذي خَلَف جدّه جيومرث في الملك، وهو أوّل مَن جمع مُلك الأقاليم السبعة، وسنذكر أخياره.

وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن آدم لصُّلبه من حوَّاء.

وأمّا ابن الكلبيّ فإنّه زعم أنّ أوّل من ملك الأرض أوشهنق بن عابر'' بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال: والفرس تزعم أنّه كان بعد آدم بمائتيْ سنة، وإنّما كان بعد نوح بمائتيْ سنة، ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح'''.

والذي ذكره هشام بن الكلبيّ لا وجه له، لأن أوشهنج مشهور عند الفرس، وكلّ قوم أعلم بأنسابهم وأيّامهم من غيرهم.

قال: وقد زعم بعض نسّابة الفرس أنّ أوشهنج هذا هو مَهلائيل، وأنّ أباه افروال''' هـو قينان، وأنّ سِيامك''' هـو أنـوش أبـو قينان، وأنّ ميشى هـو شِيت أبـو أنـوش، وأنّ جيومرث هو آدم.

فإن كان الأمر كما زعم فلا شكّ أن أوشهنج كان في زمن آدم رجلًا، وذلك لأنّ مَهلائيل فيما ذُكر في الكتب(١٠) الأولى كانت ولادة أمّه دينة ابنة براكيل بن محويل(١٠) بن

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): (بها) بدل (إليه).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): افزوال، وفي النسخة (ر): نسل ولد افروال. وعند الطبري «أفرواك».

<sup>(</sup>٣) في نسختي: ب، ر: سبايك.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): افزوال، وعند الطبري «أفرواك». وفي النسخة (ر): نسل ولد افروال.

<sup>(</sup>٥) في نسختي: ب، ر: سبايك.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): الارى.

<sup>(</sup>V) في نسختي: ب، ر: سبايك.

<sup>(</sup>٨) عند الطبري «هو شنك»، وهو بالفارسية.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): عامر، والنسخة (ت) غابر.

<sup>(</sup>١٠) الطبري ١٥٣/١، ١٥٤.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب): افزوال .

<sup>(</sup>۱۲) في النسختين: ر، ب: سبايك.

<sup>(</sup>١٣) عند الطبري ١٥٤/١ «الكتاب».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل «مخويل».

حنوخ (۱) بن قَين بن آدم إيّاه (۲) بعدما مضى من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمس وتسعون سنة، وقد كان له حين وفاة أبيه آدم ستّمائة سنة وخمس وستّون سنة (۲)، على حساب أنّ عمر آدم كان ألف سنة.

وقد زعمت الفرس أنَّ مُلك أوشهنج كان أربعين سنة، فإن كان الأمر على ما ذكره النسّابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فما يُتْعِد من (٤) قال: إنَّ مُلْكه كان بعد وفاة آدم بمائتي سنة.

#### ذكر وفاة آدم، عليه السلام

ذُكر أنّ آدم مرض أحد عشر يـوماً، وأوصى إلى ابنـه شِيث، وأمره أن يُخفيَ علمـه عن قابيل وولده، لأنّه قتل هابيل حسداً منه له حين خصّه آدمُ بالعلم، فأخفى شِيث وولدُه ما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به.

وقد روى أبو هُرَيرة، عن النبيّ، على أنّه قال: «قال الله تعالى لآدم حين خلقه: اثتِ أولئك النفر من الملائكة قلِ السلام عليكم، فأتاهم فسلّم عليهم، وقالوا له: عليك السلام ورحمة الله، ثمّ رجع إلى ربّه فقال له: هذه تحيّتك وتحيّة ذرّيتك بينهم. ثمّ قبض له يديه فقال ف: خذ واختر فقال: أحببت يمين ربّي وكلتا يديه يمين، ففتحها له، فإذا فيها صورة آدم وذرّيته كلّهم، وإذا كلّ رجل منهم مكتوب عنده أجله، وإذا آدم قد كُتب له عمر ألف سنة، وإذا قوم عليهم النور، فقال: يا ربّ مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نوراً، ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة. فقال آدم: يا ربّ هذا الله عن أضوئهم نوراً ولم تكتب له إلا الله من العمر إلا أربعون سنة. فقال آدم: يا ربّ هذا السلام، فقال: ذلك ما كتبت له و لا أربعين سنة، بعد أن أعلمه أنّه داود، عليه السلام، فقال: ذلك ما كتبت له . فقال: يا ربّ انقص له من عمري ستين سنة». فقال رسول الله على: «فلمّا أهبط إلى

<sup>(</sup>١) عند الطبري «خنوخ».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر (٤٩): «وأتاه»، والتصويب عن الطبري ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) عند الطبري «ستماثة سنة وخمس سنين».

<sup>(</sup>٤) في نسختي ب، ر: «كمن».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «قبض الله على يديه فقال».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): يا رب ما بال هذا.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): تكتب له من العمر إلا.

الأرض كان يَعُد أيّامه، فلمّا أتاه مَلكُ الموت لقبضه (') قال له آدم: عجَّلتَ يا ملك الموت! قد بقي من عمري ستّون سنة. فقال له ملَكُ الموت: ما بقي شيء، سألتَ ربّك أن يكتبه لابنك داود. فقال: مافعلتُ»!. فقال النبيّ، على الله فنسي آدم، فنسيت ذرّيته، وجحد فجحدت ذرّيته، فحينئذٍ وضع الله الكتاب، وأمر بالشهود»('').

ورُوي مثل هذا عن جماعة، منهم سعيد بن جُبير.

وقال ابن عبّاس: كان عُمْر آدم تسعمائة سنة وستّاً وثـلاثين سنة (١٠)، وأهـل التوراة يزعمون أنّ عُمْر آدم تسعمائة سنة وثلاثون سنة، والأخبار عن رسـول الله على والعلماء ما ذكرنا، ورسول الله على أعلم الخلق (١٠).

وعلى رواية أبي هريرة التي فيها أنّ آدم وهب داود من عمره ستّين سنة، لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين، وما في التوراة من أنّ عُمْره كان تسعمائة وثلاثين سنة، فلعلّ الله ذكر عُمره في التوراة سوى ما وهبه لداود.

قال ابنُ إسحاق، عن يحيى بن عبّاد، عن أبيه قال: بلغني أنّ آدم حين مات بعث

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر)، وعند الطبري ١٥٦/١ «ليقبضه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في: التفسير ٢، والبخاري في: الاستئذان ١، وأحمد في المسند ٢/٣١٥.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم النبيل في: الأوائل ٢٦ رقم ٤، والسُّنَّة ١/٩٠، وانظر: محاضرة الأوائل ٦٤،
 والـوسائل ١٠٧ وفيه: أول من نسي وجحد آدم.

<sup>(</sup>٤) ذار: من ذرأ الله الخلق: خلقهم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): «عمري».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٥٦/١، تاريخ الخميس ١/١٥.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ٧/٣٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ونسخة (ر): أعلم بالحق.

الله بكفنِه (١) وحَنوطه من الجنّة، ثمّ وُلّيتِ الملائكةُ قبْره ودفّنه حتى غيّبوه (١).

وروى أبيَّ بنُ كعب، عن النبيّ، ﷺ، أنّ آدم حين حضرتُ الوفاة بعث الله إليه بحنوطه ألله وكفنه من الجنّة، فلمّا رأت حوّاء المملائكة ذهبت لتدخل دونهم، فقال: خلّي عنّي وعن رُسُل ربّي، فما لقيتُ ما لقيتُ إلّا منكِ، ولا أصابني ما أصابني إلّا فيكِ. فلمّا قُبض غسلوه بالسّدر والماء وِثراً، وكفّنوه في وِثر من الثياب، ثمّ لحدوا له ودفنوه، ثمّ قالوا: هذه سُنة ولد آدم من بعده (الله عنه عليه الله عنه عنه الله ع

قال ابن عبّاس: لما مات آدم قال شِيث لجبرائيل: صلّ عليه. فقال: تقدّمْ أنت فصلّ على أبيك. فكبّر عليه ثـ لاثين تكبيرة، فأمّا خمس فهي الصلاة، وأمّا خمس وعشرون فتفضيلًا(٥) لأدم(١).

وقيل: دُفن في غار في جبل أبي قُبيس، يقال له غار الكنز٣.

وقال ابن عبَّاس: لمَّا خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس.

وكانت وفاته يوم الجمعة، كما تقدم، وذُكر أنّ حوّاء عاشت بعده سنة ثمّ ماتت، فدُفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرُت إلى وقت الطوفان، واستخرجهما نوح، وجعلهما في تابوت، ثمّ حملهما معه في السفينة، فلمّا غاضت الأرضُ الماءُ (١٠) ردّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل الطوفان.

قال: وكانت حوّاء فيما ذُكر قد غزلت، ونسجت، وعجنت، وخبزت، وعملت أعمال النساء كلّها ٩٠٠.

وإذ قد فرغنا من ذكر آدم وعدوه إبليس، وذِكر أخبارهما، وما صنع الله بعدوه إبليس حين تجبّر وتكبّر، من تعجيل العقوبة، وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يـوم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): بكنفه.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱/۱۵۹، ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) الحَنُوط: بالفتح، كل طِيب يُخْلط للميت.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٦٠/١.

<sup>(°)</sup> في الأصل «تفضيلاً».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٦١/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «غار الكبر» وفي معجم البلدان ١٨٣/٤: غار الكنز: موضع في جبل أبي قبيس دفن فيه آدم كُتُبه فيما زعموا». وانظر مروج الذهب ١٨٣١.

<sup>(^)</sup> في الأصل: «فلما غاضت بالأرض الماء». وغاضت الأرضُ الماء: أي نقصته.

<sup>(</sup>٩) الطبري ١٦١/١، ١٦٢.

الدين، وما صنع بآدم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة لـه، ثمّ تغمَّده إيّــاه بالـرحمة إذ تاب من زلّته، فأرجع إلى ذكر قابيل وشِيث ابنَيْ آدم وأولادهما، إن شاء الله(١).

<sup>(</sup>١) قارن بالطبري ١٦٢/١.

# ذِكْر شيث بن آدم، عليه السلام

قد ذكرنا بعضَ أمره، وأنّه كان وصيّ آدم في مخلَّفِيه بعد مُضِيّه لسبيله، وما أنــزل الله عليه من الصحف.

وقيل: إنّه لم يزل مقيماً بمكّة يحجّ ويعتمر إلى أن مات، وإنّه كان جمع ما أُنـزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيها، وإنّه بني الكعبة بالحجارة والطين (١٠).

وأمّا السّلفُ من علمائنا فإنّهم قالوا: لم تـزل القبّة التي جعـل الله لآدم مكان البيت إلى أيّام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان.

وقيل: إنَّ شِيثاً لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش أومات، فدُفن مع أبوَيْه بغار أبي قُبيس؛ وكان مولده لمضيَّ مائتيْ سنة وخمس وثلاثين سنة من عمر آدم، وقيل غير ذلك، وقد تقدّم، وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائةً سنة واثنتا عشرة سنة ألى.

وقام أنوش بن شِيث بعد موت أبيه بسياسة المُلْك وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيّته مقام أبيه، لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل، فكان جميع عمر أنوش تسعمائة (أ) وخمس سنين، وكان مولده بعد أن مضى من عمر أبيه شيث ستّمائة سنة وخمس سنين، وهذا قول أهل التوراة (٥).

وقال ابن عبّاس: وُلـد لشيث أنوش، ووُلـد معه نفـر كثير، وإليـه أوصى شيث، ثمّ ولد لأنوش بن شيث ابنه قَيْنَان() من أخته نَعمة بنت شيث بعد مضيّ تسعين سنة من عمـر

<sup>(</sup>١) الطبري ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٢) أنوش: كصبور. قال في تاج العروس ٤/ ٢٨٠: «ويقال: يانش كصاحب آدم، ويقال إنوش بكسر الهمزة بمعنى إنسان».

<sup>(</sup>٣) العهد القديم ـ سفر التكوين، الإصحاح الخامس (١١)، مروج الذهب ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وفي طبعة صادر (٥٤): سبعمائة، والتصحيح من الطبري ١٦٣/١، والعهد القديم - التكوين، الإصحاح ١١/٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) هكذًا ضبطه في تاج العروس، بفتح القاف ومدّ النون الأولى. وفي العهد القديم، التكوين، إصحاح ١٢/٥ وقينان، بكسر القاف.

أنوش، وولد معه نفر كثير، وإليه الوصيّة، وولـد قَيْنانُ مَهـلائيلَ () ونفـراً كثيراً معه، وإليه الوصيّة، وولد مهلائيلُ يَرْدَ، وهو اليارَد ()، ونفراً معه، وإليه الوصيّة، فولـد يَرْدُ حنـوخ ()، وهو إدريس النبيّ، ونفراً معه، وإليه الـوصيّة، وولـد حنوخُ مَتُـوشَلخَ () ونفراً معه، وإليه الوصيّة.

وأمّا التوراة (٥) ففيها أنّ مهلائيل وُلد بعد أن مضى من عمر آدم، عليه السلام، ثلاثمائة وخمس وتسعون سنة، ومن عمر قَيْنان سبعون، ووُلد يَرْد لمهلائيل بعدما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستّون سنة، فكان على منهاج أبيه، غير أنّ الأحداث بدأت في زمانه.

<sup>(</sup>١) في سفر التكوين ٥/٥١ «مَهْلَلْئيل». والمثبت يتفق مع الطبري ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) كَذَا في سفر التكوين ٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) يقال: خنوخ، وحنوخ وأُخُنُوخ. واللفظ الأخير في سفر التكوين ١٨/٥، وفي تاريخ الطبري ١٦٤/١.

 <sup>(</sup>٤) في سفر التكوين ٥/٢١ «مَتُوشالَح» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين ـ ص ٩ ـ طبعة دار الكتاب المقدّس بالقاهرة ١٩٦٨ م.

## ذكر الأحداث التي كانت من لدُن مُلك شيث إلى أن ملك يَرْد

ذُكر أنّ قابيل لما قتل هابيل، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إبليس فقال له: إنّ هابيل إنّما قُبل قُربانه وأكلته النّارُ، لأنّه كان يخدُم النّارَ ويعبدُها، فانصبْ أنتَ أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك. فبني بيتَ نار، فهو أوّل من نصب النّار وعبدها(١).

وقال ابن إسحاق: إنّ قَيْناً، وهو قابيل، نكح أخته أشوت بنت آدم، فولدت له رجلًا وامرأة: حنوخ بن قَيْن، وعَذَب بنت قَيْن، فنكح حنوخُ أخته عَذب، فولدت ثلاثة بنين وامرأة: غيرد بن ومحويل، وأنوشيل بن وموليث ابنة حنوخ، فنكح أنوشيل بن حنوخ أخته موليث، وولدت له رجلًا اسمه لامك، فنكح لامك امرأتين اسم إحداهما عدًى، والأخرى صلًى، فولدت عدى تولين بن لامك، فكان أوّل مَنْ سكن القباب واقتنى المال، وتوبلين فكان أوّل مَن ضرب بالوَنج بولك أولادهم فراعنة وجبابرة، وكانوا قد أعطوا بسطةً في الخلق.

قال: ثمّ انقرض ولد قَيْن، ولم يتركوا عقباً إلّا قليلًا، وذرّيّة آدم كلّها جُهلت أنسابهم، وانقطع نسْلُهم إلّا ما كان من شيث، فمنه كان النّسل، وأنساب النّاس اليوم كلّهم إليه دون أبيه آدم.

ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إلّا ما حكيتُ.

<sup>(</sup>١) الطبري ١٦٥/١.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب)، والطبري «أشوث».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري «عيرد» بالعين المهملة ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: ب، ت: «أتوشيل»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٥) كذًا في الأصل والنسخة ت، والطبري ١٦٥/١، وفي نسخة (ر): فولدت لـه عدى بـولين بن لامك. وفي طبعة صادر (٥٦): «بولس».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري «توبيش».

<sup>(</sup>٧) الوَنج: المعزف، وهو العود أو المزهر.

وقال غيره من أهل التوراة: إنّ أوَّل من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال له ثوبال بن قابيل، اتخذها في زمان مهلائيل بن قَيْنان، اتخذ المزامير والطنابير والطبول والعيدان والمعازف، فانهمك ولد قابيل في اللهو. وتناهى خبرُهم إلى منْ بالجبل من ولد شِيث، فهمّ منهم مائة رجل بالنزول إليهم، وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يارد، فوعظهم ونهاهم فلم يقبلوا، ونزلوا إلى ولد قابيل (۱)، فأعجبوا بما رأوا منهم، فلمّا أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم، فلمّا أبطأوا ظنّ من بالجبل ممّن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اغتباطاً، فتسلّلوا بيزلون من الجبل، ورأوا اللهو فأعجبهم، ووافقوا نساءً من ولد قابيل (۱) متشرّعات (۱) إليهم، وصرْن معهم، وانهمكوا في الطغيان، وفشتِ الفحشاء وشُرْب الخمر فيهم.

وهذا القول غير بعيد من الحقّ، وذلك أنّه قد رُوي عن جماعة من سلف علمائنا المسلمين نحوٌ منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمان مَنْ حدث ذلك في ملكه، إلّا أنّهم ذكروا أنّ ذلك كان فيما بين آدم ونوح؛ منهم ابن عبّاس أو مثله.

ومثله روى الحكم بن عُتيبة، عن أبيه، مع اختلاف قريب من القولين، والله أعلم. وأمّا نسّابو الفرس، فقد ذكرتُ ما قالوا في مَهلائيل بن قَيْنَان، وأنّه هو أوشهنج الذي ملك الأقاليم السبعة، وبيّنتُ قولَ مَن خالفهم.

وقال هشام بن الكلبيّ: إنّه أوّل مَنْ بنى البناء واستخرج المعادن، وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أوّل ما بُني على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابل، وهي بالعراق، ومدينة السُّوس بخُوزِسْتان، وكان ملكه أربعين سنة(٠٠).

وقال غيره: هـو أوّل من استنبط الحديـد، وعمل منه الأدوات للصناعـات، وقدّر المياه في مواضع المنافع، وحضّ النّاسَ على الـزراعة واعتمـاد الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية، واتخاذ الملابس من جلودها والمفـارش، وبذبح البقر والغنم والـوحش وأكّل لحومها، وإنّه بنى مدينة الرَّيّ.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٦٦/١ «قايين».

<sup>(</sup>٢) فيّ النسخة (ر): «قوبال» بالقاف، وعند الطبري «توبال» بالتاء المثنّاة، وفي تاريخ المعقوبي ١٠/١ «يوبل».

<sup>(</sup>٣) عند الطبري «فتساللوا».

<sup>(</sup>٤) عند الطبرى «متسرّعات».

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ١١/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «قرر»، والتصويب من بقية النُسخ، ومن الطبري ١٦٨/١.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ر)، وعند الطبرى «اعتمال».

قالوا: وهي أوّل مدينة بُنيت بعد مدينة جُيومَرْث التي كان يسكنها بدُنْباوَند.

وقالوا: إنّه أوّل من وضع الأحكام والحدود. وكان ملقباً بذلك يُدعى بيشداد (١٠) ومعناه بالفارسيّة أوّل من حكم بالعدل، وذلك أنّ «بيش» (١٠) معناه أوّل، و «داد» معناه عَدَلَ وقضى (١٠). وهو أوّل من استخدم الجواري، وأوّل من قطع الشجر وجعله في البناء، وذكروا أنّه نزل الهند وتنقّل في البلاد، وعقد على رأسه تاجاً، وذكروا أنّه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالنّاس، وتوعّدهم على ذلك، وقتل مَردَتهم، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال، فلمّا مات عادوا.

وقيل: إنّه سمّى شرارَ النّاس شياطين واستخدمهم، وملك الأقـاليم كلّها. وإنّـه كان بين مولد أوشهنج وموت جيومرث مائتا سنة وثلاث وعشرون سنة (٤).

(عُتَيْبَة بالعين، وبعدها تاء فوقها نقطتان، وياء تحتها نقطتان، وباء موحّدة).

<sup>(</sup>۱) عند الطبرى ۱۲۹/۱ «فيشداذ».

<sup>(</sup>۲) عند الطبري «فاش».

<sup>(</sup>٣) عند الطبرى «عدل وقضاء».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٦٩/١.

#### ذكر يَرْد

وقيل: أَنزل على إدريس ثلاثون صحيفة، وهو أوّل من جاهد في سبيل الله وقطع الثياب وخاطها، وأوّل من سبَى من ولد قابيل بن آدم فاسترقَّ منهم، وكان وصيَّ والده يَرْد، فيما كان آباؤه وصّوا به إليه، وفيما أوصى بعضهم بعضاً.

وتـوفّي آدم بعد أن مضى من عمـر إدريس ثلاثمـائة وثمـاني سنين<sup>(۱۷)</sup>، ودعـا إدريس قومَه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان، وأن لا يُلابسوا ولدّ قـابيل، فلم يقبلوا منه<sup>(۱۸)</sup>.

قال: وفي التوراة(٩) أنَّ الله رفع إدريس بعد ثـلاثمائـة سنة وخمس وستَّين سنـة من

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١/١٦٩: «فولد يرد لمهلائيل من خالته».

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ت) «سمقن».

<sup>(</sup>٣) عند الطبري «خنوخ».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «يركتا». وفي تاريخ الطبري ١/١٧٠ «بركنا».

<sup>(</sup>٥) عند الطبري «أخنوخ».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/١٧٠، العهد القديم، سفر التكوين ـ إصحاح ٥/٢٠.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): وستين سنة.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٩) الإصحاح ٢٣/٥ من سفر التكوين.

عمره، وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرون سنة، فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة، تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة (١).

قـال النبيّ، ﷺ: يا أبـا ذَرّ مِنَ الرسـل أربعة سـريانيّـون: آدم، وشِيث، [ونـوح]<sup>(۱)</sup> وحنوخ، وهو أوّل من خطّ بالقلم، وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة.

وقيل: إن الله أرسله إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجمع له علم الماضين وزاده ثلاثين صحيفة. وقال بعضهم: ملك بِيَوراسب في عهد إدريس، وكان قد وقع عليه من كلام آدم، فاتخذه سحراً، وكان بيوراسب يعمل به.

(يــارد بياء معجمــة باثنتين من تحتهـا، وراء مهملة، وذال معجمة (٤). وحَنــوخ بحاء مهملة مفتوحة، ونون بعدها واو، وخاء معجمة، وقيل: بخائين معجمتين).

<sup>(</sup>١) الطبري ١/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإضافة على الأصل يقتضيها السياق، وهي من الطبري ١٧١/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «إليه»، وكذا عند الطبري.

<sup>(</sup>٤) ورد اسم «يارد» بدال مهملة في الأصل، وهو كذلك عند الطبري.

## ذِكْر ملك طهمورث

زعمت الفرس أنّه ملك بعد موت أوشهنج طَهْمُورُث بن وِيـوَنجهان(١)، يعني خيـر أهل الأرض، ابن حبايداد(١) بن أوشهنج، وقيل في نسبه غير ذلك.

وزعم الفرس أيضاً أنّه ملك الأقاليم السبعة، وعقد على رأسه تاجاً، وكان محموداً في ملكه، مشفقاً على رعيّته، وأنّه ابتنى سابور من فارس ونزلها، وتنقّل في البلدان، وأنّه وثب بإبليس حتى ركبه، فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها، وأفزعه وَمَرَدته حتى تفرّقوا، وكان أوّل من اتخذ الصوف والشعر للبس والفُرش، وأوّل من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحمير، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وغيرها، وأخذ الجوارح للصيد، وكتب بالفارسيّة، وأنّ بيوراسب ظهر في أوّل سنة من ملكه، ودعا إلى ملة الصائبين.

كذا قال أبو جعفر (٣) وغيره من العلماء (٩): إنَّه ركب إبليس وطاف عليه، والعهدة عليهم، وإنَّما نحن نقلنا ما قالوه.

قال ابن الكلبيّ: أوّل ملوك الأرض من بابل طهمورث، وكان لله مطيعاً، وكان ملكه أربعين سنة، وهو أوّل من كتب بالفارسيّة، وفي أيّامه عُبدت الأصنام، وأوّل ما عُرف الصوم في ملكه. وسببه أنّ قوماً فقراء تعذّر عليهم القُوت، فأمسكوا نهاراً، وأكلوا ليلاً ما يُمسك رمقهم، ثمّ اعتقدوه تقرُّباً إلى الله، وجاءت الشرائع به.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «وتريجهان».

<sup>(</sup>٢) كذًا في الأصل. وفي نسختي: ب، ت «حبايدار» (بالراء)، وفي النسخة (ر) «حبايدان». وفي تاريخ الطبري ١/ ١٧١ وخُبانداذ بن خُيايذار».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: تاريخ الخميس للديار بكري ٧٤/١.

# ذِكْر حنوخ وهو إدريس عليه السلام

ثمّ نكح حَنوخ بن يَرْد هدّانة (۱)، وتقال أذّانة، ابنة باويل بن محويل بن حنوخ بن قيْن بن آدم، وهو ابن خمس وستّين سنة، فولدت له مَتُوشَلَخ بن حنوخ (۱)، فعاش بعدما ولد مَتُوشَلَخ ثلاثمائة سنة، ثمّ رُفع، واستخلفه (۱) حنوخ على أمر ولده وأمر الله، وأوصاه وأهلَ بيته قبل أن يُرْفَع، وأعلمهم أنّ الله سوف يعذّب ولد قابيل (۱) ومن خالطهم، ونهاهم عن مخالطتهم، وإنّه كان أوّل من ركب الخيل، لإنّه سلك رسْم أبيه حنوخ في الجهاد، ثمّ نكح متوشلخ عربا (۱) ابنة عزازيل (۱) بن أنوشيل بن حنوخ بن قَيْن، وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين (۱) سنة، فولدت له لَمَك بن مَتُوشَلَخ، فعاش بعدما وُلد له لمك سبع مائة سنة، ووُلد له بنون وبنات، فكان كلُ ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة (۱) سنة.

ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك، فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولـ د قابيل(٩)، فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل.

وقيل: كان لمتوشلَخ ابن آخر غير لمك يقال له صابي، وبه سُمّي الصابئون.

(قلتُ: محويل بحاء مهملة، وياء معجمة باثنتين من تحت.

وقَيْن بقاف، وياء معجمة باثنتين من تحت. ومَتُوشَلَخ بفتح الميم، وبالتاء المعجمة باثنتين من فوق، وبالشين المعجمة، وبحاء مهملة، وقيل خاء معجمة).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «هداية».

<sup>(</sup>٢) عند الطبري ١٧٢/١ «أخنوخ»، وكذا عند المسعودي ١/٣٩، والديار بكري ١/٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «استعمله»، والتصحيح من النسخ الأخرى، والطبري.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت)، وتاريخ الطبري ١٧٣/١ «قايين».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «عزّا».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر)، والطبري «عزرايل».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب) «ثمانون».

<sup>(</sup>A) في الأصل «تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين»، والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٩) عند الطبري «قايين».

ونكح لمك بن مَتُوشَلَخ قينوش() ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ بن قَيْن، وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة، فولدت له نوح بن لمك، وهو النبيّ، فعاش لمك بعد مولد نوح خمسمائة سنة وخمساً وتسعين سنة، ووُلد له بنون وبنات ثمّ مات.

ونكح نوح بن لمك عزرة (٢) بنت براكيل بن محويل بن حنوخ بن قَيْن، وهو ابن خمسمائة سنة، فولدت له ولده ساماً، وحاماً، ويافث، بني نوح.

وكان مولد نوح بعد موت آدم بمائة سنة وستّ وعشرين سنة، ولما أدرك قال له أبوه لمك: قد علمتَ أنّه لم يبقَ في هذا الجبل غيرنا، فلا تستوحش ولا تتبع الأمّة الخاطئة. وكان نوح يدعو قومه ويَعِظُهم فيستخفّون به ٣٠.

وقيل: كان نوح في عهد بِيَـوَرَاسب وكانـوا قومه(،)، فـدعـاهم إلى الله تسعمـائـة [وستة](،) وخمسين سنة، كلّما مضى قرن اتبعهم() قرن على ملّة واحدة من الكفـر، حتى أنزل الله عليهم العذاب.

وقال ابن عبّاس فيما رواه ابن الكلبيّ، عن أبي صالح عنه: فولد لمك نوحاً، وكان له يوم وُلد نوح اثنتان وثمانون سنة، ولم يكن في ذلك الزمان أحد يَنهَى عن مُنْكَر، فبعث الله إليهم نوحاً، وهو ابن أربع مائة ( وثمانين سنة، فدعاهم مائة وعشرين سنة، ثمّ أمره الله بصنعة الفُلك، فصنعها وركبها، وهو ابن ستمائة سنة، وغرقَ مَنْ غرق، ثمّ مكث من بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة ( ).

ورُوي عن جماعة من السلف، أنّه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلّهم على ملّة الحقّ (١)، وأنّ الكفر بالله حدث في القرن الذي بُعث فيه إليهم نوح (١)، فأرسله الله، وهو أوّل نبيّ بُعث بالإنذار والدّعاء إلى التوحيد؛ وهو قول ابن عبّاس، وقَتَادة.

<sup>(</sup>١) في نسختي: ب، ت «فينوش» بالفاء، وعند الطبري ١٧٣/١ «بتنـوس».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري «عمذرة».

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/١٧٣، ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) عند الطبري: «وكان قومه يعبدون الأصنام».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من طبعة صادر (٦٣). وأثبتناها عن الطبري.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «أتتهم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «مائة وثمانون»، والمثبت عن بقية النسخ، والطبري.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٩) البدء والتاريخ للمقدسي ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل «بعث إليهم نوح».

## ذِكْر ملك جَمْشيد

وأمّا علماء الفرس فإنّهم قالوا: ملك بعد طهمورث جَم شيد (۱)، والشيد عندهم: الشعاع، وجم القمر، لقبوه بذلك لجماله، وهو جَم بن ويونجهان، وهو أخو طهمورث (۱).

وقيل: إنّه ملك الأقاليم السبعة، وسُخر له ما فيها من الجنّ والإنس، وعُقد التاج على رأسه، وأمر لسنةٍ مضت من ملكه إلى سنة خمس منه منه عمل السيوف والدروع وسائر الأسلحة وآلة الصنّاع من الحديد، ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مائة بعمل الإبريسم وغزْله والقطن والكتّان، وكلّ ما يستطاع غزله، وحياكة ذلك وصبْغه ألواناً ولبسه، ومن سنة مائة إلى سنة خمسين ومائة صنّف النّاسَ أربع طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتّاب وصُنّاع، وطبقة حرّاثين، واتخذ منهم خَدَماً في، ووضع لكلّ أمر خاتماً مخصوصاً به، فكتب على خاتم الحرب: الرفق والمداراة، وعلى خاتم الخراج: العمارة والعدل، وعلى خاتم البريد والرسُل: الصدق والأمانة، وعلى خاتم المظالم: السياسة والانتصاف، وبقيت رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الإسلام.

ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حارب الشياطين وأذلّهم وقهرهم وسُخّروا له.

ومن سنة خمسين ومائتين إلى سنة ستّ عشرة وثلاثمائة (٥) وكَّلَ الشياطين بقطْع الأحجار والصخور من الجبال، وعمل السرخام والجصّ والكُلْس، والبناء بذلك الحمّامات، والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضّة وسائر ما يذاب من الجواهر، وأنواع الطِّيب والأدوية، فنفذوا في ذلك بأمره، ثمّ أمر فصُنعت له عَجَلة من

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «جم الشيد»، وعند الطبري «جم الشيذ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ٧٦/١.

 <sup>(</sup>٣) في طبعة صادر (٦٤): «من ملكه إلى خمسين سنة» وهذا لا يصح، والتصويب. من تاريخ الطبري
 ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) حتى هنا عن الطبري ١/٥٧٥، وانظر مرآة الزمان ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) في نسختي: ب، ت: «ماثة وثلاثة آلاف».

الزجاج، فأصفد () فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من دُنْباوند إلى بابل في يوم واحد، وهو يوم هرمزروز وافروز دين ماه ()، فاتخذ النّاس ذلك اليوم عيداً وخمسة أيّام بعده. وكتب إلى النّاس في اليوم السادس يخبرهم أنّه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله، فكان من جزائه إيّاه عليها أنّه قد جنّبهم الحرّ والبرد والأسقام والهرم والحسد، فمكث النّاس ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والستّ عشرة سنة، لا يصيبهم شيء ممّا ذكر ().

ثم بنى قنطرة على دجلة، فبقيت دهراً طويلاً حتى خرّبها الإسكندر، وأراد الملوك عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب.

ثم إن جمّاً بطر نعمة الله عليه، وجمع الإنس والجنّ والشياطين، وأخبرهم أنّه وليُّهم ومانعهم بقوّته من الأسقام والهرم والموت، وتمادى في غيّه، فلم يُحِرْ أحد منهم جواباً، وفقد مكانه بهاءه (٤) وعزَّه وتخلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره. فأحسّ بذلك بِيوراسب الذي تسمّى الضحّاك، فابتدر إلى جَم لينتهسه (٥)، فهرب منه، ثمّ ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاسترط أمعاءه ونشره بمنشار (١).

وقيل: إنّه ادّعى الربوبيّة، فوثب عليه أخوه ليقتله، واسمه اسغتور<sup>(۱)</sup>، فتـوارى عنه مائة سنة، فخرج عليه في تواريه بيوراسب، فغلبه على ملكه.

وقيل: كان مُلكه سبعمائة سنة وستّ عشرة سنة وأربعة أشهر^.

قلت: وهذا الفصل من حديث جَم قد أتينا به تامّاً بعد أن كنّا عازمين على تركه، لما فيه من الأشياء التي تمجّها الأسماع، وتأباها العقولُ والطِباع، فإنّها من خُرافات الفُرْس، مع أشياء أُخَر قد تقدّمت قبلَها، وإنّما ذكرناها ليُعلَمَ جهلُ الفرس، فإنّهم كثيراً ما يشنّعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا؛ ولأنّا لو كنّا تركنا هذا الفصل لخلا من شيء نذكره من أخبارهم.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «فصعد».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١/٥٧٠ «يوم هرمز أز فروردين ماه».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «نهاية».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «لينتهشه»، وفي النسخة (ب) «لينهيه»، وفي النسخة (ر) «لتشه»، والمثبت عن النسخة (ت) والطبري ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر «فاستطرد أمعاءه، وأشره بمتشار»، وفي الأصل ونسختي: ت، ر: «ونشر بمنشار»، والمثبت اعتماداً على تاريخ الطبري ١٧٦/١ وفيه «فامتلخ أمعاءه واسترطها، ونشره بمنشار» واسترط، من السرط، وهو «البلع».

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل، وفي نسخة (ت): «إسفتور» كما عند الطبري، وفي (ب) و(ر) «اسفنور».

<sup>(</sup>٨) ويضيف الطبري ١٧٦/١ (وعشرين بوماً».

# ذِكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام (١)

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أُرسل إليهم نوح، فمنهم مَنْ قال إنّهم كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب الخمور والاشتغال بالملاهى عن طاعة الله.

ومنهم من قال: إنّهم كانوا أهل طاعة. وبيوراسب أوّل مَنْ أظهر القول بمذهب الصابئين، وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح، وسنذكر أخبار بيوراسب فيما بعد.

وأمّا كتاب الله، قـال: فينطِقُ بـأنهمْ أهْل أوثـانٍ؛ قال تعـالى: ﴿وَقَـالُـوا لا تَـذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً﴾ ٣٠.

قلت ": لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة، فإنّ القول الحقّ الذي لا يُشكّ فيه هو أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها، كما نطق به القرآن، وهو مذهب طائفة من الصابئين، فإنّ أصل مذهب الصابئين عبادة الروحانيين، وهم الملائكة لتقرّبهم إلى الله تعالى زُلْفى، فإنّهم اعترفوا بصانع العالم، وأنّه حكيم قادر مقدّس، إلاّ أنّهم قالوا: الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله، وإنّما نتقرّب إليه بالوسائط المقرّبة لديه، وهم الروحانيون، وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقرّبوا إليهم بالهياكل، وهي الكواكب السبعة السيارة لأنّها مدبّرة لهذا العالم عندهم، ثمّ ذهبت طائفة منهم، وهم أصحاب الأشخاص، حيث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب، وتُرى ليلاً ولا تُرى نهاراً، إلى وضع الأصنام لتكون نصب أعينهم ليتوسّلوا بها إلى الهياكل، والهياكل إلى الروحانيين، والروحانيون إلى صانع العالم؛ فهذا ثم نافر أصل وضع الأصنام أوّلاً، وقد كان أخيراً في العرب مَنْ هو على هذا الاعتقاد، وقال تعالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِيُقَرّبُونَا إلى الله دُلْفَى ﴾ ". فقد حصل من عبادة الاعتقاد، وقال تعالى: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاّ لِيُقرّبُونَا إلى الله دُلْفَى ﴾ ". فقد حصل من عبادة

<sup>(</sup>١) أنظر: تاريخ الخميس ٧١/٣-٨٣.

<sup>(</sup>۲) نوح/۲۳ ـ ۲۶.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولا قلت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفهذاه.

<sup>(</sup>٥) الزمر/٣.

الأصنام مذهب الصابئين والكفر والفواحش، وغير ذلك من المعاصي.

فلمّا تمادى قومُ نوح على كُفْرهم وعصيانهم، بعث الله إليهم نوحاً يحذّرهم بأسّه ونقّمته، ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحقّ، والعمل بما أمر الله تعالى، وأرسل نوح، وهو ابن خمسين سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلّا خمسين عاماً.

وقال عون بن أبي شدّاد: إنّ الله تعالى أرسل نوحاً وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ثمّ عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة (١)، وقيل غير ذلك، وقد تقدّم.

قال ابن إسحاق وغيره: إنّ قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه متى يُغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون! حتى إذا تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة، وتطاول عليه وعليهم الشأن، اشتدّ عليه البلاء، وانتظر النجل بعد النجل، فلا يأتي قرن إلاّ كان أخبث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنوناً لا يقبلون منه شيئاً، وكان يُضرب ويُلفّ ويُلقى في بيته، يرون أنه قد مات، فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله، فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال: ربّ قد ترى ما يفعل بي عبادك، فإن تك لك فيهم حاجة فاهدهم، وإن يكُ غير ذلك فصيّرني إلى أن تحكم فيهم. فأوحى إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلاّ من قد آمن، فلما يشس من إيمانهم دعا عليهم فقال: ﴿رَبُّ لا تَذَرْ عَلَى الْأرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ إلى آخر القصّة. فلمّا شكا إلى الله واستنصره عليهم، أوحى الله إليه أن: ﴿أَصْنَع الفُلكَ بِأَعْيُننَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْني في الّذِينَ ظَلَمُوا إنّهُمْ مُغْرَفُونَ ﴾ (أ). فأقبل نوح على عمل الفُلك، ولها عن دعاء قومه، وجعل يهيّء عتاد (الفُلك من الخشب والحديد والقار وغيرها مِمّا لا يصلحه سواه، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله، فيسخرون منه، فيقول: ﴿إنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَا مُعْلَمُونَ ﴾ (أ) تعلمه، فيسخرون منه، فيقول: ﴿إنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ،

قال: ويقولون: يا نوح قد صرت نجّاراً بعد النبوّة! وأعقم الله أرحام النساء فلا يولَد

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «فيخنقون».

<sup>(</sup>٣) نوح/٢٦.

<sup>(</sup>٤) هود/٣٧.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «عماد»، وفي تاريخ الطبري ١٨٣/١ وعُدة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «تسخرون منا فسوف».

<sup>(</sup>۷) نوح/۳۸ ـ ۳۹.

لهم، وصنع الفُلك من خشب السّاج، وأمره أن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاً، وطوله (۱) في السماء ثلاثين (۲) ذراعاً (۲).

وقال قَتَادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسين ذراعاً، وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً (\*).

وقال الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتيْ ذراع، وعرضها ستّمائة ذراع، والله أعلم.

وأمر نوحاً أن يجعله ثلاث طبقات: سُفْلي ووُسْطى وعُلْيا، ففعل نوح كما أمره الله تعالى، حتى إذا فرغ منه وقد عَهد الله إليه ﴿حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ '' فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ ﴾ '' وقد جعل التنور آيةً فيما بينه وبينه. فلمّا فار التنور، وكان فيما قيل من حجارة، كان لحوّاء ''.

وقال ابن عبّاس: كان ذلك تنّوراً من أرض الهند (٧).

وقال مجاهد، والشعبيّ: كان التنّور بأرض الكوفة، وأخبرته زوجته بفَوران الماء من التنّور<sup>(^</sup>).

وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة، وكانت من يـاقوت الجنّـة، كما ذكرناه، وخبّاً الحجر الأسود بجبل أبي قبيس، فبقي فيه إلى أن بنى إبراهيم البيت، فأخذه فجعله موضعه(١٠).

ولما فار التنّور جمل نوح مَنْ أمر الله بحمله، وكانوا أولاده الثلاثة: سام، وحام، ويافث، ونساءهم، وستّة أناسيّ، فكانوا مع نوح [ثلاثة](١٠) عشر.

<sup>(</sup>١) في الأصل «ارتفاعه»، والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «طولها ستمائة».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٨٢/١، ١٨٣.

<sup>(\*)</sup> تاريخ اليعقوبي ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التنور فاحمل».

<sup>(</sup>٥) هود/٤٠.

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الطبري ١٨٣/١، ١٨٦.

<sup>(</sup>۷) الطبري ۱۸٦/۱.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٩) أنظر: أخبار مكة، للأزرقي ١/٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>١٠) إضافة على الأصل، حيثُ يضاف زوجة نوح إلى المجموع.وعبارة الطبري ١٨٩/١ «فكانوا عشرة نفر بنـوح=

وقال ابن عبّاس: كان في السفينة ثمانون رجلًا، أحدهم جُرْهُم، كلّهم بنو شيث (١).

وقال قَتَادة: كانوا ثمانية أنفس: نوح وامرأته وثلاثة بنوه، ونساؤهم (أ). وقال الأعمش (أ): كانوا سبعة، ولم يذكر فيهم زوج نوح.

وحمل معه جسد آدم، ثمّ أدخل ما أمر الله به من الدواب، وتخلّف عنه ابنه يام، وكان كافراً (،)، وكان آخر من دخل السفينة الحمار، فلمّا دخل صدرُه تعلّق إبليس بذّنبه، فلم ترتفع رِجْلاه، فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع، حتى قال: ادخلُ وإنْ كان الشيطان معك. فقال كلمة زلّت على لسانه، فلمّا قالها دخل الشيطانُ معه، فقال له نوح: ما أدخلك يا عدوّ الله؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ فتركه (،).

ولما أُمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أَي ربّ كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعَناق والذئب والطير والهرّ؟ قال: الذي ألقى بينهما العداوة هو يؤلّف بينها. فألقى الحُمّى على الأسد وشغله بنفسه، ولذلك قيل:

وَمَا الكلبُ مَحموماً وإن طالَ عمرُهُ ولكنَّما الحُمَّى على الأسَدِ الورْد

وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة، وجعل الوحش في الطبق الأوسط، وركب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى.

فلمّا اطمأنّ نوح في الفُلْك وأدخل فيه كلّ مَنْ أُمر به، وكان ذلك بعد ستّمائة سنة من عمره، في قول بعضهم، وفي قول بعضهم ما ذكرناه، وحمل معه من حمل، جاء الماء كما قال الله تعالى: ﴿ فَفَتَحْنا أَبْوَابَ السّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجّرْنَا الأَرْضَ عُبُوناً فَالْتَقَى الماء كما قال الله تعالى: ﴿ فَفَتَحْنا أَبُوابَ السّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجّرْنَا الأَرْضَ عُبُوناً فَالْتَقَى الماء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ أن فكان بين أن أُرسل الماء وبين أن احتمل الماء الفلك، أربعون يوماً وأربعون ليلة (١٠)، وكثر واشتد وارتفع وطَمَى، وغطى نوح عليه وعلى من معه أربعون يوماً وأربعون ليلة (١٠)، وكثر واشتد وارتفع وطَمَى، وغطى نوح عليه وعلى من معه

<sup>=</sup> وبنيه وأزواجهم،

<sup>(</sup>١) الطبري ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٨٨/١.

<sup>(</sup>۳) الطبري ۱۸۸/۱.

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا «قال ابن عباس».

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٨٤/١، عرائس المجالس، للثعالبي ٥٦، مرآة الزمان ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٦) القمر/١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>V) في الأصل «يحتمل».

<sup>(</sup>٨) سفر التكوين ـ الإصحاح ١٧/٧.

طبق السفينة، وجعلت الفُلْك تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنَه الذي هلك، وكان في معزِل: ﴿ فَا بُنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ (' الكَافِرِينَ ﴾ (' وكان كافراً؛ ﴿ قَالَ: سَآوِي إلى جَبَلِ فَيعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ ﴾ (' وكان عهد الجبالَ وهي حِرْز وملجاً. فقال نوح: ﴿ لاَ عَاصِمَ اليَوْمُ مِنْ آمْرِ الله إلاَّ مَنْ رَحِمَ، وحَالَ بَيْنَهُمَا المَوْجُ فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ ﴾ (' وعلا الماء على رؤوس الجبال، فكان على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً، فهلك ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، فلم يبق إلا نوح ومن معه، وإلاّ عوج بن عنق (')، فيما زعم أهل التوراة، وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستّة أشهر وعشر ليال.

قال ابن عبّاس: أرسل الله المطر أربعين يوماً، فأقبلتِ الوحشُ حين أصابها المطر والطين الى نوح وسُخّرت له، فحمل منها كما أمره الله، فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب، وكان ذلك لشلاث عشرةٍ خَلّت من آب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم، فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء نصفين: نصف من السماء، ونصف من الأرض، وطافت السفينة بالأرض كلّها، لا تستقرّ حتى أتت الحرم، فلم تسدخله، ودارت بالحرم أسبوعاً، ثمّ ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجُوديّ، وهو جبل بِقَرْدَى بأرض الموصل، فاستقرّت عليه، فقيل عند ذلك: ﴿ بُعْدا لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ ولما استقرّت قيل: ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيٰ، وَغِيضَ المَاءُ هُنَا مَن أرض الجزيرة موضعاً، وابتنى قرية سمّوها ثمانين، وهي الأن بناحية من قَرْدَى ( من أرض الجزيرة موضعاً، وابتنى قرية سمّوها ثمانين، وهي الأن تسمّى بسوق الثمانين لأن كل واحد ممّن معه بنى لنفسه بيتاً، وكانوا ثمانين رجلاً ( ) .

قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إلا بعد الطوفان(١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل «من» وهو غلط:

<sup>(</sup>٢) هود/٤٢.

<sup>(</sup>٣) هود/٤٣.

<sup>(</sup>٤) السورة والآية نفسها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «أعنق».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) «الطير».

<sup>(</sup>٧) هود/٤٤.

<sup>(</sup>٨) هود/٤٤.

<sup>(</sup>٩) ضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون ثم دال مهملة، والقصر. (معجم البلدان ٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>۱۰) الطبري ۱۸۹/۱.

<sup>(</sup>١١) الطبري ١٩١/١.

وقيل: إنَّ ساماً وُلد قبل الطوفان بثمانٍ وتسعين سنة.

وقيل: إنَّ اسم ولده الذي أُغرق كان كنعان وهو يام(١٠).

وأمّا المجوس فإنّهم لا يعرفون الطوفان، ويقولون: لم يزل المُلك فينا من عهد جيومرث، وهو آدم، قالوا: ولو كان كذلك، لكان نَسَب القوم قد انقطع ومُلكهم قد اضمحلّ، وكان بعضهم يقرّ بالطوفان، ويزعم أنّه كان في إقليم بابل وما قَرُب منه، وأنّ مساكن ولد جيومرث كانت بالمشرق، فلم يصل ذلك إليهم أنه.

وقول الله تعالى أصدق، في أنّ ذرّيّة نـوح هم الباقـون، فلم يعقب أحد ممّن كـان معه في السفينة، غير ولده سام وحام ويافث.

ولما حضرتْ نوحاً الوفاةُ قيل له: كيف رأيتَ الدنيا؟ قـال: كبيت له بـابان، دخلت من أحدهما وخرجتُ من الآخر. وأوصى إلى ابنه سام، وكان أكبر ولده.

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٢/١.

## ذكر بيوراسب وهو الازدهاق الذي يسميه العرب() الضحاك()

وأهـلُ اليمن يدّعـون أنّ الضحّاك منهم، وأنّـه أوّل الفراعنـة، وكان ملكَ مصـر لما قدِمها إبراهيم الخليل.

والفرس تذكر أنّه منهم، وتنسبه إليهم، وأنّه بيوراسب بن أرْوَنداسب<sup>(۱)</sup> بن رينكار<sup>(۱)</sup> بن وَنْدْرِيْشْتَك<sup>(۱)</sup> بن يارين<sup>(۱)</sup> بن فروال<sup>(۱)</sup> بن سيامك<sup>(۱)</sup> بن ميشى<sup>(۱)</sup> بن جيومرث.

ومنهم من ينسبه غير هذه النسبة.

وزعم أهلُ الأخبار أنَّه ملك الأقاليم السبعة، وأنَّه كان ساحراً فاجراً ٢٠٠٠.

قال هشام بن الكلبي: ملك الضحّاك بعد جَم فيما يزعمون، والله أعلم، ألف سنة، ونزل السواد في قرية يقال لها بُرْس (١١)، في ناحية طريق الكوفة، وملك الأرض كلّها، وسار بالجَوْر والعسف، وبسط يده في القتل، وكان أوّل من سنّ الصّلب والقطع (١١)، وأوّل من وضع العُشور وضربَ الدراهم، وأوّل من تغنّى وغُنّي له.

قال: وبلغنا أنّ الضحّاك هو نمرود، وأنّ إبراهيم، عليه السلام، وُلـد في زمانـه، وأنّه صاحبه الذي أراد إحراقه(١٢).

- (١) في الأصل والنسخة (ر): والعرب تنقله وتعرّبه وتسمّيه الضّحاك.
  - (٢) في النسخة (ر): الضحاك وملك أفريدون.
    - (٣) عند الطبري ١٩٥/١ «أندرماسب».
  - (٤) في النسخة ب: «زبنكار»، وعند الطبري «زنجدار».
    - (٥) عند الطبري «وندريسج».
      - (٦) عند الطبري «تاج».
    - (٧) في النسخة ب: «فزوال»، وعند الطبري «فرياك».
      - (A) عند الطبري «سياهمك».
        - (٩) عند الطبري «تاذي».
          - (١٠) الطبري ١٩٦/١.
- (١١) بُرْس: بالضم، موضع بأرض بابل. (معجم البلدان ٣٨٤/١).
  - (١٢) في النسختين: ب، ت: ﴿والقتلِ ﴾.
  - (۱۳) الطبري ۱/۱۹۲، ۱۹۷، تاريخ الخميس ١/٨٤.

وتزعم الفرس أنّ المُلك لم يكن إلّا للبطن الذي منه أُوشْهَنْج وجَم وطَهْمُورِث، وأنّ الضحّاك كان غاضباً، وأنّه غصب أهل الأرض بسحره وخبثه، وهوّل عليهم بالحيّتين الّلتين كانتا على مَنكبَيْه (١).

وقال كثير من أهل الكتب: إنّ الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين كلّ واحدة منهما كرأس الثعبان، وكان يسترهما بالثياب، ويذكر على طريق التهويل أنهما حيّتان تقتضيانه الطعام، وكانتا تتحرّكان تحت ثوبه إذا جاعتان، ولقي النّاسُ منه جهداً شديداً، وذبح الصبيان لأنّ اللّحمتين اللّتين كانتا على منكبيه كانتا تضطربان، فإذا طلاهما بدماغ إنسان سكنتا، فكان يذبح كلّ يوم رجلين، فلم يزل النّاس كذلك، حتى إذا أراد الله هلاكه، وثب رجل من العامّة من أهل أصبهان يقال له كابي (٥٠)، بسبب ابنين له أخذهما أصحاب بيوراسب بسبب اللّحمتين اللّتين على منكبيه، وأخذ كابي عصاً كانت بيده، فعلّق بطرفها جُراباً كان معه، ثمّ نصب ذلك كالعلّم، ودعا النّاسَ إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته. فأسرع إلى إجابته خلقٌ كثير لِما كانوا فيه من البلاء وفنون الجَوْر. فلمّا غلب كابي تفاءًل النّاسُ بذلك العَلَم فعظّموه، وزادوا فيه، حتى صار عند ملوك العجم عَلَمهم الأكبر الذي يتبرّكون به، وسمّوه دِرَفْش (١٠ كابيان، فكانوا لا يسيّرونه إلّا في الأمور الكبار.

وكان من خبر كابي أنّه من أهل أصبهان، فثار بمن اتبعه، فالتفّت الخلائق إليه. فلمّا أشرف على الضحّاك، قُذِف في قلب الضحّاك منه الرعب، فهرب عن منازله وخلّى مكانه. فاجتمع الأعجام إلى كابي، فأعلمهم أنّه لا يتعرّض للملك لأنّه ليس من أهله، وأمرهم أن يملّكوا بعض ولد جَم، لأنّه ابن الملك أُوشْهَنْق الأكبر بن فروال ألله الذي رسم الملك وسبق في القيام به. وكان أفريدون بن أثّغِيان (١٠) مستخفياً من الضحّاك، فوافى كابي ومن معه، فاستبشروا بموافاته (١) فملّكوه، وصار كابي والوجوه لأفريدون أعواناً على أمره.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «عضب».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۹۷/۱.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «لكل».

<sup>(</sup>٤) عند الطبري ١٩٨/١ (جاع).

<sup>(</sup>٥) بالفارسية «كاوَه».

<sup>(</sup>٦) درَفْش بالفارسية: القَلَم.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «قزوال»، وعند الطبري ١٩٩/١ «فرواك».

<sup>(</sup>٨) فيّ النسخة (ر): «القيان»، وعند الطبري ١/١٩٩ وأثفيان».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «بوفاته» وهو تحريف.

فلمّا ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر المُلك، احتوى على منازل الضحّاك، وسار في أثره، فأسره بدُنْبَاوَنْد (١) في جبالها.

وبعض المجوس تزعم أنّه وكّل به قوماً من الجنّ ١٠٠٠.

وبعضهم يقول: إنّه لقي سليمان بن داود، وحبسه سليمان في جبل دُنْبَاوَنْد، وكان ذلك الزمان بالشام، فما برح بِيوَراسب بحبسه يجرّه حتى حمله إلى خُراسان. فلمّا عرف سليمان ذلك أمر الجنّ فأوثقوه حتى لا يزول، وعملوا عليه طِلّسماً كرجلين يدقّان باب الغار الذي حُبس فيه أبداً لئلا يخرج، فإنّه عندهم لا يموت.

وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة، ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا ذكرها.

وبعض الفرس يزعم أنّ أفريدون قتله يـوم النّيروز، فقـال العجم عند قتله: إمْـرُوز نُورُورْ،، أي استقبلنا الدهر بيوم جديد، فاتّخذوه عيداً. وكان أسْره يوم المهرجـان، فقال العجم: آمَدْ مهْرَجان لقتل من كان يَذبح.

وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك بشيء يُستحسن غير شيءٍ واحد، وهو أنّ بليّته لما اشتدّت ودام جَوْره، وتَرَاسل الوجوهُ في أمره، فأجمعوا على المصير إلى بابه، فوافاه الوجوه، فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي الأصبهاني، فدخل عليه ولم يسلّم، فقال: أيّها الملك أيّ السلام أسلّم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلّها، أم سلام من يملك الأقاليم (') لأنّي ملك الأرض. سلام من يملك وأسبابك فقال: بل سلام من يملك وأسبابك في الأرض. فقال كابي: إذ كنتَ تملك الأقاليم كلّها فلِمَ خصّصتنا بأثقالك وأسبابك في الضحاك، لا تقسم الأمور بيننا وبينهم؟ وعدّد عليه أشياء كثيرة، فصدّقه، فعمل كلامه في الضحاك، فأقرّ بالإساءة، وتألّف القومَ ووعدهم بما يحبّون، وأمرهم بالانصراف ليعودوا ويقضي حوائجهم، ثمّ ينصرفوا إلى بلادهم.

وكانت أمّه حاضرةً تسمع معاتبتهم، وكانت شرّاً منه (٢)، فلمّا خرج. القومُ دخلت مغتاظة من احتماله وحلمه عنهم، فوبّخته وقالت له: ألا أهلكتَهم وقطّعتَ أيديهم؟ فلمّا

<sup>(</sup>١) في النسختين: ب، ر: «ديناوند».

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٦/١ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) إمروز: بمعنى اليوم، ونوروز أي يوم جديد، وهو عيد رأس السنة عند الفرس.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) وعند الطبري ١/١٩٩ «الأقاليم كلها».

<sup>(</sup>٥) في النسختين: ب، ت «إسباتك».

<sup>(</sup>٦) في النسخة ب: «شرأم».

أكثرَت عليه قال لها: يا هذه، لا تفكّري في شيء إلا وقد سبقتُ إليه، إلا أنّ القوم بدهوني () بالحقّ وقرّعوني به، فكلّما هممت بهم تخيّل لي الحقّ بمنزلة الجبل بيني وبينهم، فما أمكنني فيهم شيء. ثمّ جلس لأهل النواحي فوفى لهم بما وعدهم، وقضى أكثر حوائجهم.

وقال بعضهم: كان ملكه ستّمائة سنة (١)، وكان عمره ألف سنة، وإنّه كان في باقي عمره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره.

وقيل: كان ملكه ألف سنة ومائة سنة.

وإنّما ذكرنا خبر بِيوَرَاسْب هاهنا لأنّ بعضهم يزعم أنّ نـوحاً كـان في زمانـه، وإنّما أرسل إليه وإلى أهل مملكته ٣.

وقيل: إنَّه هو الذي بني مدينة بابِل، ومدينة صُور، ومدينة دمشق.

<sup>(</sup>١) في الأصل (بدؤوني»، والمثبت عن بقية النسخ، والطبري ١٠٠١.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): «ألف سنة وماثة سنة».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١ /١٩٩١، ٢٠١، مرآة الزمان ٢٥٢/١.

# ذِكر ذُرية نوح عليه السلام

قال النبيّ، ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ البَاقِينَ﴾(١)، إنَّهم سام وحام ويافث.

وقـال وَهْب بن مُنبّه: إنّ سـام بن نوح أبـو العرب وفـارس والروم، وإنّ حـامـاً أبـو السودان، وإنّ يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج.

وقيل: إنّ القبط من ولد قوط بن حام، وإنّما كان السواد في نسل حام، لأنّ نوحاً نام فانكشفت سوأته، فرآها حام فلم يغطّها ورآها سام ويافث فألقيا عليه ثوباً، فلمّا استيقظ علم ما صنع حام وإخوته، فدعا عليهم أله .

قـال ابن إسحاق: فكـانت امرأة سـام بن نـوح صُلب ابنـة بتـاويـل بن محـويـل بن حانوخ " بن قَيْن بن آدم، فولدت له نفراً: أرْفَخْشَذْ واسود' ولاود' وإرم.

قال: ولا أدري أإرم لأمّ أرفخشذ وإخوته أم لا. فمن ولد لاود بن سام فارس وجُرجان وطَسْم وعمليق، وهو أبو العماليق، ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، والفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وعُمَان منهم ويسمّون جاشم ، وكان منهم بنو أُمَيْم بن لاود أهل وَبار بأرض الرمل، وهي بين اليمامة والشّحر ، وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها، فهلكوا وبقيت منهم بقيّة، وهم الذين يقال لهم النسناس، وكان طسم ساكني اليمامة إلى البحرين، فكانت طسم والعماليق

<sup>(</sup>١) الصافات/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٠٢/١، تاريخ اليعقوبي ١٥/١، مروج الذهب ٤١/١، تاريخ الخميس ٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) عند الطبري ٢٠٣/١ (خنوخ).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «أشود»، وعند الطبري «أشوذ».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) ولاود، بتشديد الواو، وعند الطبري ولاوذه.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «جاهم»، وعند الطبري ٢٠٣/١ «جاسم» بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٧) الشَّحْر: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وهو صقع على ساَحل بحر الهند من ناحية اليمن. (معجم البلدان ٣٣٧/٣).

وأُمَيْم وجاشم (') قوماً عرباً لسانهم عربيّ، ولحقت عَبِيل بيشرب قبل أن تُبنى. ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمّى صنعاء. وانحدر بعضهم إلى يثرب، فأخرجوا منها عَبِيلًا، فنزلوا موضع الجُحْفة (')، فأقبل سَيْل فاجتحفهم، أي أهلكهم، فسُمّيت الجُحْفة.

قال: ووَلَد إرم بن سام عوضاً وغاثراً وحويلاً، فولدَ عوض عاثراً وعاداً وعبيلاً، وولدَ غاثر بن إرم ثمُودَ وجَدِيساً، وكانوا عرباً يتكلّمون بهذا اللّسان المُضَرِيّ وكانت العرب وقول لهذه الأمم ولجُرْهُم العرب العاربة. ويقولون لبني إسماعيل العرب المعرّبة لأنهم إنّما تكلّموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم. فكانت عاد بهذا الرمل إلى خضر مُوْت. وكانت ثمود بالحِجْر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. ولحِقَت جديس بطَسْم، وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين، واسم اليمامة إذ ذاك جَوِّ. وسكنت جاشم الم

والنَّبَط من ولد نبيط بن ماش بن إرم بن سام.

والفرس بنو فارس بن تيرش (١) بن ماسور بن سام .

قال: ووُلِدَ لأرفخشذ بن سام ابنه قينان، كان (() ساحراً، ووُلدَ لقينان شالخ بن (() أرفخشذ من غير ذكر قينان لما ذُكر من سحره. ووُلد لشالخ غابر ((()) ولغابر فالغ، ومعناه القاسم، لأنّ الأرض قُسمت والألسن تبلبلت في أيّامه، وقحطان بن غابر، فوُلد لقحطان يعْرُب ويَقْظان، فنزلا اليمن، وحَان أوّلَ من سكن اليمن، وأوّل من سُلّم عليه به (أبيتَ اللعنَ». ووُلد لفالغ بن غابر أرغو (())، ووُلد لأرغو ساروغ، ووُلد لساروغ ناخور، ووُلد

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «جاهم»، وعند الطبري ٢٠٤/١ «جاسم» بالسين المهملة.

 <sup>(</sup>٢) الجُحْفَة: بالضم ثم السكون، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل...
 وهي أول الغور إلى مكة. (معجم البلدان ١١١/٢).

<sup>(</sup>٣) عند الطبري ٢٠٤/١ «عوص» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) «اللسان العربي»، وفي بقية النسخ والأصل، وطبعة صادر ١/٧٩ «المصري» بالصاد المهملة، والمثبت عن الطبري ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «وكانت الأمم».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «جاهم»، وفي تاريخ الطبري ٢٠٤/١ «جاسم».

<sup>(</sup>V) في الأصل «تقرس».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ر): «قيل كان».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «شالخ فقيل شالخ بن».

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري «عابر» بالعين المهملة. (١/ ٢٠٥) وكذلك في تاريخ اليعقوبي ١٩/١ والمسعودي ٢/١١.

<sup>(</sup>١١)في تاريخ الطبري ٢٠٥/١ «أرغوا».

لناخور(') تارَخ، واسمه بالعربيّة آزر. ووُلد لآزر إبراهيم، عليه السلام. ووُلد لأرفخشـذ أيضاً نُمرُود، وقيل هو نمرُود بن كوش بن حام بن نوح.

قال هشام بن الكلبيّ: السند والهند بنو توقير "بن يقطن" بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وجُرْهُم من ولد يقطن بن غابر. وحضرموت بن يقطن، ويقطن هو قحطان في قول مَنْ نسبه إلى غير إسماعيل.

والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاود '' بن سام بن نوح، ما خلا صِنهاجة وكُتامة، فإنهما بنو فريقش بن صيفي '' بن سبأ.

وأمّا يافث فمن ولده جامر (() وموعع (() ومورك (() وبوان () وفوبا(() وماشج (()) وتيرش. فمن ولد جامر ملوك فارس في قول، ومن ولد تيرش الترك والخَزَر. ومن ولد ماشج (() الأشبان، ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج، ومن ولد بوان (() الصّقالبة وبرجان. والأشبان (() كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن إسحاق وغيرهم. وقصد كلّ فريق من هؤلاء الثلاثة، سام وحام ويافث أرضاً فسكنوها ودفعوا غيرهم عنها (()).

ومن ولد يافث الروم، وهو بنو لنطى بن يونان(١٠) بن يافث بن نوح(١١).

وأمّا حام فوُلد له كوش ومصرايم وقوط وكنعان، فمن ولد كوش نُمرود بن كـوش،

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري (ناحوزا) في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «توقين»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «يقطين»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٢٠٧/١ «لوذ».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «بنوفريقيش بن قيس بن صيفي»، وكذا في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «جابر».

<sup>(</sup>V) في تاريخ الطبري ٢٠٦/١ «موعج».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «بورك»، وفي تاريخ الطبري «موادي».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب) «نوان».

<sup>(</sup>١٠) فَي النسخة (ب) «قويا»، وفي النسخة (ر): نونان وفونا»، وعند الطبري ٢٠٦/١ «ثوبال».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب): «ماشيح».

<sup>(</sup>۱۲) في النسخة (ر): «نونان».

<sup>(</sup>١٣) هَكَذَا عن نسختي: ب، ت، والطبري.

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>١٥) في النسختين: ب، ت «ثوبان».

<sup>(</sup>١٦) الطبري ٢٠٧/١.

وقيل: هو من ولد سام، وصارت بقيّة ولد حام بالسواحل من النُّوبة والـحبشة والزنج.

ويقال: إن مصرايم ولد القبط والبربر.

وأمَّا قوط فقيل إنَّه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده ١٠٠٠.

وأمّا الكَنْعانيّون فلحق بعضهم بالشام، ثمّ جاءت بنـو إسرائيـل فقتلوهم بها ونفـوهم عنها، وصار الشام لبني إسرائيـل. ثمّ وثبت الروم على بني إسـرائيل فـأجلوهم عن الشام إلى العراق إلاّ قليلاً منهم. ثمّ جاءت العرب فغلبوا على الشام ...

وكان من يقال لعاد عاد إرم، فلمّا هلكوا قيل لثمود ثمود إرم  $(10^{10})$ .

قال (°): وزعم أهل التوراة أنّ أرفخشذ وُلـد لسام بعـد أن مضى من عمر ســام مائــة سنة وسنتان، وكان جميع عمر سام ستّمائة سنة (°).

ثمّ ولد لأرفخشذ قينان بعد أن مضى من عمر أرفخشذ خمس وثلاثون سنة، وكان عمره أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة (۱۰). ثمّ وُلد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون سنة، ولم تُذكر مدّة عمر قينان في الكتب لِما ذكرنا من سحره. ثمّ وُلد لشالخ غابر بعدما مضى من عمره ثلاثون سنة، وكان عمره كلّه أربعمائة وثلاثاً وثلاثين سنة. ثمّ وُلد لغابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ (۱۰) بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة، وكان عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة. ثمّ وُلد لفالغ أرغو بعد ثلاثين سنة من عمر فالغ، وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة. ووُلد لأرغو (۱۰) بعدما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة، وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة. ووُلد للساروغ ناخور بعد ثلاثين سنة من عمره اثنتان وثلاثون سنة، وكان عمره كلّه مائتين وتسعاً وثلاثين سنة. ثمّ وُلد لناخور (۱۱) تارخ (۱۱) أبو إبراهيم، من عمره، وكان عمره كلّه مائتين وثلاثين سنة. ثمّ وُلد لناخور (۱۱) تارخ (۱۱) أبو إبراهيم،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «نسله»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «قال وكان».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «فلما هلكوا قيل لسائر بني إرم إرمان، فيهم النبط، فكل هؤلاء ولد نوح».

<sup>(</sup>٥) عن نسختي: ب، ت.

<sup>(</sup>٦) قارن بالعهد القديم ـ الإصحاح ١١/١١.

<sup>(</sup>٧) الإصحاح ١٢/١١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل «قحطان» وهو وهم.

 <sup>(</sup>٩) في التوراة ١٨ ـ (رُعُون)، وكذلك في مروج الذهب ٤٣/١.

<sup>(</sup>١٠)في التوراة «سَرُوج».

<sup>(</sup>١١)في التوراة «ناحور» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>١٢)في التوراة «تارح» بالحاء المهملة، وكذلك في مروج الذهب ١/٤٤.

بعدما مضى من عمره سبعٌ وعشرون سنة، وكان عمره كلّه مائتين وثمانياً وأربعين سنة. ووُلد لتارَخ، وهو آزر، إبراهيم، عليه السلام. وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة " ومائتا سنة وثلاث وستون" سنة، وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثين " سنة.

ووُلد لقحطان بن غابر'' يَعْرُب، فوُلد ليعرُب يَشْجُب ''، فولد يشجب سبأ، فولد سبأ حِمْيَر وكَهْلان، وعَمْراً، والأشعر، وأنمار، ومرّاً، فولد عمرو بن سبأ عديّاً، وولد عديّ لَخْماً، وجُذاماً ''.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «وتسع وسبعون سنة وقيل ألف سنة»، وانظر الطبري ٢١١/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وتسع وسبعون».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «وستين».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «عابر» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٥) كُتب بجانبها «يشحب» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢١١/١، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢٠/١ ـ ٢٣.

## ذكر ملك أفريدون(١)

وهو أفريدون بن أثغيان ، وهو من ولد جَم شِيد. وقد زعم بعضُ نسّابة الفرس أنّ نوحاً هو أفريدون الذي قهر الضحّاك وسلبه مُلْكَه، وزعم بعضهم أنّ أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز، وإنّما ذكرتُه في هذا الموضع لأنّ قصّته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصّة نوح على ما سيأتي، ولحسن سيرته وهلك الضحّاك على يديه، ولأنّه قيل إنّ هلاك الضحّاك كان على يد نوح.

وأمّا باقي نسّابة الفرس فإنّهم ينسبون أفريدون إلى جَم شيد الملك، وكان بينهما عشرة آباء كلّهم يسمّى أثغيان خوفاً من الضحّاك، وإنّما كانوا يتميّزون بألقاب لُقبوها، فكان يقال لأحدهم أثغيان صاحب البقر الحُمر، وأثغيان صاحب البقر البُلق، وأشباه ذلك (أ) وكان أفريدون أوّل من ذلل (أ) الفِيلة وامتطاها، ونتتج البغال، واتخذ الإورّ والحمام، وعمل الترياق، وردّ المظالم، وأمر النّاس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، وردّ على النّاس ما كان الضحّاك غصبه من الأرض (أ) وغيرها، إلّا ما لم يجد له صاحباً، فإنّه وقفه على المساكين.

وقيل: إنّه أوّل من سمّي الصوفي (')، وهو أوّل من نظر في علم الطبّ وكان له ثلاثة بنين، اسم الأكبر شرم ('')، والثاني طُوج، والثالث إيرَج، فخاف أن يختلفوا بعده فقسم ملكه بينهم أثلاثاً، وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليها، وأمر كلَّ واحدٍ منهم فأخذ

<sup>(</sup>۱) أنظر عنه: تاريخ الطبري ۲۱۳/۱، غرر السير لابن مسكويه ٣٥، مرآة الزمان ٢٥٢/١، تاريخ ألخميس ٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «أنقبان» بالقاف، وفي تاريخ الطبري ٢١٣/١ «أثفيان» بالفاء.

<sup>(</sup>٣) أنظر في ذلك: الطبري ٢١٣/١، وتاريخ الخميس ١/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ملك».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر)؛ «الأرضين».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت) «الصوافي»، وفي النسخة (ر): «الصواني».

<sup>(</sup>V) في الأصل، والنسخة (ر): «شلم»، ونسخة (ب): «سلم»، وكذلك في تاريخ الطبري ٢١٤/١.

سهماً، فصارت الروم وناحية العرب لشرم (١)، وصارت الترك والصين لطوج، وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإيرج، وهو الثالث، وكان يحبه، وأعطاه التاج والسرير، ومات أفريدون ونشبت العداوة بين أولاده وأولادهم من بعدهم، ولم يزل التحاسد ينمو بينهم إلى أن وثب طوج وشرم (١) على أخيهما إيرج فقتلاه، وقتلا ابنين كانا لإيرج، وملكا الأرض بينهما ثلاثمائة سنة. ولم يزل أفريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمرود والنبط وغيرهم، حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم، وكان ملكه خمسمائة سنة (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل «لشلم»، وفي النسخة (ب): «لسلم» كما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٢١٥.

# ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم

قد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده، واقتسامهم الأرض بعده، ومساكن كلّ فريق منهم، فكان ممّن طغى وبغى، فأرسل الله إليهم رسولًا فكذّبوه، فأهلكهم الله، هذان الحيّان من ولد إرم بن سام بن نوح، أحدهما عاد والثاني ثمود.

فأمّا عاد فهو عاد بن عوض "بن إرم بن سام بن نوح، وهو عاد الأولى، وكانت مساكنهم ما بين الشَّحْر وعُمَان وحَضْرَمَوْت بالأحقاف، فكانوا جبّارين طوال القامة لم يكن مثلهم، يقول الله تعالى: ﴿وَآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم نُوحٍ وَزَادَكُمْ في الخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ "؛ فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح "بن الجلود" بن عاد بن عوض ".

ومن النّاس من يزعم أنّه هود وهو غابر (٢) بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وكانوا أهل أوثان ثلاثة يقال لأحدهم ضراً وللآخر ضمور، وللشالث الهبا (١٠)، فدعاهم إلي توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترْك ظلم الناس، فكذّبوه وقالوا: مَنْ أشدُ منّا قوّة! ولم يؤمن بهود منهم إلّا قليل.

وكان من أمرهم ما ذكره ابنُ إسحاق قال(): إنّ عاداً أصابهم قحط تتابع عليهم بتكذيبهم هوداً، فلمّا أصابهم قالوا: جهّزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون لكم، فبعثوا

<sup>(</sup>١) الطبري ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٢) عند الطبري «عَوْص» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/٦٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «رياح» بالياء المثنّاة.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «الخلود».

<sup>(</sup>٦) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٧) عند الطبري «عابر» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب) «الهيا» بالياء المثنّاة، وعند الطبري: «يقال لأحدها ضراء، وللآخر صمود، وللثالث الهباء».

<sup>(</sup>٩) الطبري ١/٢١٩.

قَيْل بن عير '' ولُقيم بن هَزّال ومَرْشَد بن سعد، وكان مسلماً يكتم إسلامه، وجُلهُمَة بن الخيبري ''، خال معاوية بن بكر ")، ولقمان بن عاد بن فلان '') بن عاد الأكبر في سبعين رجلاً من قومهم، فلمّا قدموا مكّة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكّة خارجاً عن الحرم، فأكرمهم، وكانوا أخواله وصهره لأنّ لُقَيْم بن هَزّال كان تزوّج هزيلة بنت بكر أخت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكّة، وهم: عُبيد، وعَمْرو، وعامر، وعُمَير، بنو لُقيم، وهم عاد الأخرة التي بقيت بعد عاد الأولى، فلمّا نزلوا على معاوية أقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنّيهم الجرادتان، قَيْنتان لمعاوية، فلمّا رأى معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له، شقَ عليه ذلك وقال: هلك أخوالي، واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له، فذكر ذلك للجرادتين فقالتا '': قلْ شعراً نغنيهم به لا يدرون من قائله، لعلهم يتحرّكون؛ فقال معاوية:

لَعَلَّ الله يُصبحُنا ﴿ غَمَامًا قَدَ أُمسوا لا ﴿ يُبينونَ الكَلامَا

ألا يا قَيلُ وَيحكَ قُمْ فَهَيْنِمْ فيسقي أرضَ عادٍ إنَّ عاداً

في أبيات ذكرها.

والهَيْنَمَة: الكلام الخفي .

فلمّا غنّتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم بعثكم قومكم يتغوّثون بكم من البلاء الذي نزل بهم، فأبطأتم عليهم، فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم. فقال مَرْثَد بن سعد: إنّهم والله لا يُسقون بدعائكم، ولكن أطيعوا نبيّكم، فأنتم تُسقون ب، وأظهر إسلامه عند ذلك. فقال جُلهُمَة بن الخيبريّ، خال معاوية، لمعاوية بن بكر: احبس عنّا مَرْثَد بن سعد. وخرجوا إلى مكّة يستسقون بها لعاد، فدعوا الله تعالى لقومهم واستسقوا، فأنشأ الله سحائبَ ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ونادى منادٍ منها: يا قيّل: اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترتُ السحابة السوداء، فإنّها أكثر ماء، فناداه

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري «عتر» بالتاء المثنّاة من فوقها.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبري ١/٢١٩ «الخبيري».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب) «بكير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ميلان».

<sup>(°)</sup> في الأصل «فقالوا».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٢٢٠/١ «يسقينا»، والمثبت كما في التفسير ٥١٦/١٢، وفي مرآة الـزمـان ٢٥٥/١ «يمنحنا».

<sup>(</sup>V) في مرآة الزمان «ما».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «يتغوَّثون».

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ١/٢٢٠، ٢٢١ «ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سُقيتم».

منادٍ: اخترتَ رماداً رِمْدَاداً(١)، لا تُبقي من عاد أحداً، لا ولـداً تترك ولا والـداً إلّا جعلته هَمِدا، إلّا بني اللُّوذيَّة المُهْدَى.

وبنو اللُّوذِيَّة: بنو لُقَيْم بن هَزَّال، كانوا بمكَّة عند خالهم معاوية بن بكر.

وساق الله السحابة السوداء بما فيها من العذاب إلى عاد، فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث، فلمّا رأوها استبشروا بها وقالوا: ﴿هَـٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنا ﴾ يقول الله تعالى: ﴿بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِبِحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبّها ﴾ (أ) أي كلّ شيء أمرت به. وكان أوّل من رأى ما فيها وعرف أنّها ريح مُهْلِكة امرأة من عاد يقال لها فهدد أن فلمّا رأت ما فيها صاحت وصَعِقت، فلمّا أفاقت قالوا: ماذا رأيتِ؟ قالت: رأيتُ ريحاً فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فلمّا خرجت الريح من الوادي قال سبعة رهط منهم، أحدهم الخلَجان أن تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها. فجعلتِ الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدقّ عنقه، وبقي الخَلَجان فمال إلى الجبل وقال:

لم يَبِقَ إِلَّا الخَلَجِانُ نَفسُه يالكَ مِن يوْم دَهاني أمسُهُ (٠) بشابتِ السَوْطُء شديدٍ وطْسُهُ لَوْلم يجنني جِئني جِئنيهُ أَجُسُهُ (١)

فقال له هود: أسلِمْ تَسلَم، فقال: وما لي؟ قال: الجنّة، فقال: فما هؤلاء الذين في السحاب كأنّهم البُخت ؟ قال: الملائكة، قال: أَيْعينذني أَنْ ربّك منهم إن أسلمتُ؟ قال: هل رأيتَ مِلكاً يعيذ أَنْ من جنده؟ قال: لو فعل ما رضيت.

ثمّ جاءت الريح والحقته بأصحابه و ﴿ سَخّرَهَا \_ الله \_ عَلَيهِمْ سَبْعَ لَيالَ وَثَمَانِيَةَ أَيّامِ حُسُوماً ﴾ (١٠) كما قال تعالى . والحسوم : الدائمة . فلم تدع من عاد أحداً إلّا هلك ، واعتزل هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه [منها] إلّا تليين الجلود (١١) ، وإنّها لتمرُّ

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «مدداء».

<sup>(</sup>٢) الأحقاف/٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مهرد»، وفي النسخة (ر)، والطبري ٢٢٢/١ «مَهْدَد».

<sup>(</sup>٤) في الطبقة الأوربية «قال شعبة رهط من الخلجان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) «نكسه».

<sup>(</sup>٦) البيتان عند الطبري ٢/٤/١.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ت) «النجت»، وفي الأصل «المنجت» وهو تحريف، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ر): وأينقذني».

<sup>(</sup>٩) في الأصل (يقيد)، وفي النسخة (ر): «ينقذ».

<sup>(</sup>١٠) الْحاقّة/٧.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ر): «ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين الجلود».

من (١) عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وعاد وفد عاد إلى معاوية بن بكر فنزلوا عليه، فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود.

قال: وكان قد قيل للقمان بن عاد: اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل إلى الخلود. فقال: يا ربّ أعطني عُمراً. فقيل له: اختر. فاختار عمر سبعة أنْسُر. فعمّر فيما يزعمون عُمر سبعة أنسر، فكان يأخذ الفَرْخ الذَّكر حين يخرج من بيضته، حتى إذا مات أخذ غيره، وكان يعيش كلُّ نسر ثمانين سنة، فلمّا مات السابع مات لُقمان معه، وكان السابع يُسمّى لُبداً.

قال: وكان عمر هود مائة وخمسين "سنة، وقبره بحَضْرَمَوْت، وقيل بالحِجْر من مكّة، فلمّا هلكوا أرسل الله طيراً سُوداً فنقلتهم إلى البحر، فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ ". ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ، فإنها عَتَتْ على الخَزَنة، فذلك قوله: ﴿أَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ ". وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة بعروقِهَا وتهدم البيت على من فيه ".

وأمّا ثمود فهم ولد ثمود بن جاثر بن إرم بن سام، وكانت مساكن ثمود بالحِجْر بين الحجاز والشام، وكانوا بعد عاد قد كَثُرُوا وكفروا وعتوا، فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماشج بن عبيد بن جادر بن ثمود، وقيل أسف بن كماشج بن بن إرم بن ثمود يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، ﴿فَقَالُوا: يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا ﴾ الآية بن وكان الله قد أطال أعمارهم، حتى إن كان أحدهم يبني البيت من المَدر فينهدم وهو حيّ، فلمّا رأوا ذلك اتّخذوا من الجبال بيوتاً فارِهين فنحتوها، وكانوا في سَعَةٍ من معايشهم، ولم يزل صالح يدعوهم، فلم يتبعه منهم إلّا قليل مستضعفون، فلمّا ألحّ عليهم بالدّعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا: يا صالح اخرج

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «وانها التمرين».

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٢٢٥ وفي النسخة (ر): «ماثة وستة وخمسين».

<sup>(</sup>٣) الأحقاف/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الحاقّة/٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «تكبروا».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «ما شيج»، وفي تاريخ الطبري «ماسخ».

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري «خادر».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «كماشيج»، والنسخة (ر) «كاشج». والمثبت يتفق مع الطبري ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>١٠) في طبعة صادر «اروم»، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>۱۱) هود/۲۲.

معنا إلى عيدنا، وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم، فأرنا آيةً فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فإنِ استُجيب لك اتبعناك، وإنِ استُجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعم، فخرجوا بأصنامهم وصالح معهم، فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به، وقال له سيّد قومه: يا صالح أخْرِجْ لنا من هذه الصخرة - لصخرةٍ منفردةٍ - ناقة جُوْفاء عشراء، فإن فعلتَ ذلك صدّقناك.

فأخذ عليهم المواثيق بذلك، وأتى الصخرة وصلّى ودعا ربّه عزّ وجلّ، فإذا هي تتمخّض كما تتمخّض الحامل، ثمّ انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون، ثمّ نتجت سقباً مثلها في العِظَم، فآمن به سيّد قومه، واسمه جندع بن عمرو(١)، ورهطٌ من قومه، فلمّا خرجتِ الناقة قال لهم صالح: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ وَهُمْ مِعْدُوم هُونَ، ومتى عقرتموها أهلككم الله. فكان شُرْبها يوماً وشربهم يوماً معلوماً، فإذا كان يوم شربها خلوا بينها وبين الماء، وحلبوها لبنها، وملأوا كل وعاء وإناء، وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء، فلم تشرب منه شيئاً، وتزوّدوا من الماء للغد.

فأوحى الله إلى صالح أنّ قومك سيعقرون الناقة، فقال لهم ذلك، فقالوا: ما كنّا لنفعل. قال: إلّا تعقروها أنتم يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها، قالوا: وما علامته؟ فوالله لا نجده إلاّ قتلناه! قال: فإنّه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر. قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح، وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤاً، فزوّج أحدهما ابنه بابنة الآخر، فولد بينهما المولود، فلمّا قال لهم صالح إنّما يعقرها مولود فيكم، اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهنَّ شُرَطاً يطوفون في القرية، فإذا وجدوا امرأة تلِد نظروا ولدها ما هو، فلمّا وجدوا ذلك المولود صرخ النّسوة وقُلُن: هذا الذي يريد نبيّ الله صالح، فأراد الشّرَطُ أن يأخذوه، فحال جدّاه بينهم وبينه وقالا: لو أراد صالح هذا لقتلناه. فكان شرّ مولود وكان يشبّ في اليوم شباب غيره في الجمعة، فاجتمع تسعة رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يُصلحون، كانوا قتلوا أبناءهم حين ولدوا خوفاً أن يكون عاقر الناقة منهم، ثمّ نلوموا فأقسموا ليقتلن صالح فنكون فيه، فإذا جاء اللّيل الناس أنّنا نريد السفر، فنأتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه، فإذا جاء اللّيل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه، ثمّ رجعنا إلى الغار، ثمّ انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما شهدنا قتْله، فيصدّقُنا قومه. وكان صالح لا يبيت عهم، وكان يخرج إلى مسجد له شهدنا قتْله، فيصدّقُنا قومه. وكان صالح لا يبيت عهم، وكان يخرج إلى مسجد له

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «عروة».

<sup>(</sup>٢) الشعراء/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر)، والطبري ٢٢٨/١ «يرغب».

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى غير الأصل: «ينام».

يُعْرف بمسجد صالح فيبيت فيه، فلمّا دخلوا الغار سقطت عليهم صخرةً فقتلتهم، فانطلق رجالٌ ممّن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكى، فعادوا يصيحون: إنّ صالحاً أمرهم بقتل أولادهم ثمّ قتلهم.

وقيل: إنّما كان تقاسم التسعة عل قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إيّاهم بالعذاب، وذلك أنّ التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالحاً، فإنْ كان صادقاً عجّلنا قتْلَه، وإنْ كان كاذباً ألحقناه بالناقة، فأتوه ليلاً في أهله، فدمغتهم الملائكة بالحجارة فهلكوا، فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح: أنت قتلتهم، وأرادوا قتله، فمنعهم عشيرته وقالوا: إنّه قد أنذركم (١٠ العذاب، فإنْ كان صادقاً فلا تزيدوا ربّكم غضباً، وإنْ كان كاذباً فنحن نسلمه إليكم، فعادوا عنه؛ فعلى القول الأوّل يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة، والثاني أصحّ، والله أعلم.

وأمّا سبب قتل الناقة فقيل: إنّ قُدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر، فلم يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لأنّه كان يوم شرب الناقة، فحرّض بعضهم بعضاً على قتْلها.

وقيل: إنّ ثموداً كان فيهم امرأتان، يقال لإحداهما قبطام وللأخرى قبال (١)، وكان قدار يهوى قبطام، ومِصْدع يهوى قبال ويجتمعان بهما، ففي بعض الليالي قالتا لقُدار ومِصْدع: لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة، فقالا: نعم، وخرجا وجمعا أصحابهما، وقصدا الناقة وهي على حوضها، فقال الشقيّ لأحدهم: اذهب فاعقرها، فأتاها، فتعاظمه ذلك، فأضرب عنه، وبعث آخر فأعظم ذلك، وجعل لا يبعث أحداً إلّا تعاظمه قتلُها، حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها (١)، فوقعت تركض، وكان قتلُها يوم الأربعاء، واسمه بلغتهم جبّار، وكان هلاكهم يوم الأحد، وهو عندهم أوّل، فلمّا قُتلت أتى رجل منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عقروها، فأقبل وخرجوا يتلقّونه يعتذرون إليه: يا نبيّ الله إنّما عقرها فلان إنّه لا ذنب لنا! قبال: انظروا هيل تدركون فصيلها؟ فبان أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب. فخرجوا يطلبونه، ولما رأى الفصيل أمّه تضطرب قصد جبلاً يقال له القارة قصيراً (١) فصعده، وذهبوا يطلبونه فأوحى الله إلى الجبل فطال في جبلاً يقال له القارة قصيراً (١) فصعده، وذهبوا يطلبونه (١)، فأوحى الله إلى الجبل فطال في

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى غير الأصل: «وعدكم».

<sup>(</sup>٢) قيل اسم إحداهما «عنيزة» والأخرى «صدوف». (مرآة الزمان ٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) في الطبقة الأوربية «فأصرّت»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١/ ٢٣٠ «عرقوبيها».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «قصراً».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «فصعدوا وذهبوا ليأخذوه».

السماء حتى ما يناله الطير، ودخل صالح القرية، فلمّا رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه، ثمّ استقبل صالحاً فَرَغَا ثلاثاً، فقال صالح: لكلّ رغوة أجل يوم ﴿ تَمتّعُوا في دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيّام، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴾ (()، وآية العذاب أنّ وجوهكم تصبح في اليوم الأوّل مُصْفَرَّة، وتصبح في اليوم الثالث مُسْودة، فلمّا الأوّل مُصْفَرَّة، وتصبح في اليوم الثالث مُسْودة، فلمّا أصبحوا إذا وجوههم كأنما طُلِيت بالخلوق، صغيرُهم وكبيرُهم، ذَكَرُهُم وأنشاهم، فلمّا أصبحوا في اليوم الثالث إذا وجوههم محمرة، فلمّا أصبحوا في اليوم الثالث إذا وجوههم محمرة، فلمّا أصبحوا في اليوم الشالث إذا وجوههم الصّبر والمرّ، وكانت أكفانهم مُسْودة كأنّما طُليت بالقار، فتكفّنوا وتحنّطوا، وكان حنوطهم الصّبر والمرّ، وكانت أكفانهم الأنطاع، ثمّ ألقوا أنفسهم إلى الأرض، فجعلوا يقلّبون أبصارهم إلى السماء والأرض لا يدرون من أين يأتيهم العذاب، فلمّا أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء، يدرون من أين يأتيهم العذاب، فلمّا أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء، في صدورهم ﴿ فَأُصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ فَي صدورهم ﴿ وَالمُنْبَحُوا فِي الحَرَم فَي المَعْدِمُ المَعْدِمُ الله من كان بين المشارق والمغارب منهم، إلّا رجلًا كان في الحَرَم فمنعه الحرم.

قيل: ومن هو؟ قيل: هو أبو رِغال، وهو أبو ثقيف في قول ".

ولما سار النبيّ، ﷺ، إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه: «لا يدخلنّ أحد مِنكم القرية ولا تشربوا من مائها»، وأراهم مُرْتَقَى الفصيل في الجبل، وأراهم الفَجّ الذي كانت الناقة ترد منه الماء(٤).

وأمّا صالح، عليه السلام، فإنّه سار إلى الشام فنزل فلسطين، ثمّ انتقل إلى مكّـة فأقام بها يعبدُ الله حتى مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وكان قد أقام في قومه يدعـوهم عشرين سنة(٠).

وأمّا أهل التوراة فإنّهم يـزعمون أنّه لا ذِكر لعـاد وهود وثمـود وصالـح في التوراة، قال: وأمرهم عند العرب في الجاهليّة والإسلام كشهرة إبراهيم الخليل، عليه السلام.

قلتُ: وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوّة إبراهيم الخليل ورسالته، وكذلك إنكارهم حال المسيح، عليه السلام.

<sup>(</sup>١) هود/٥٥.

<sup>(</sup>۲) هود/۲۷.

<sup>(</sup>٣) أنظر الطبري ١/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، مرآة الزمان ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢/٢٣١، مرآة الزمان ٢٦٦١١.

# ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم

وهو إبراهيم بن تارَخ بن ناخور () بن ساروغ بن أرغو () بن فالمغ بن غابر () بن شالخ بن قينان بن أرفح شذ بن سام بن نوح، عليه السلام. واختُلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي وُلد فيه، فقيل: وُلد بالسُّوس () من أرض الأهواز، وقيل: وُلد ببابل، وقيل: بِكُوثَى ()، وقيل: بحرَّان ولكنّ أباه نقله.

قال عامّةُ أهل العلم: كان مولده في عهد نُمرود بن كوش٠٠٠.

ويقول عامّة أهل الأخبار: إن نُمرود كان عاملًا للازدهـاق الذي زعم بعضُ من زعم أنّ نوحاً أُرسل إليه.

وأمَّا جماعة من سلف من العلماء فإنَّهم يقولون: كان ملكاً برأسه ٧٠٠.

قال ابن إسحاق: وكان مُلْكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل. قال: ويقال: لم يجتمع مُلك الأرض إلاّ لثلاثة ملوك: نُمرود، وذي القرنَين، وسليمان بن داود، وأضاف غيرهُ إليهم بخت نصّر (^). وسنذكر بُطْلان هذا القول.

فلمّا أراد الله أن يبعث إبراهيم حجّةً على خلقه ورسولًا إلى عباده، ولم يكن فيما بينه وبين نوح نبيّ إلّا هود وصالح، فلمّا تقارب زمان إبراهيم أتى أصحابُ النجوم نُمرودَ فقالوا له: إنّا نجد غلاماً يولـد في قريتـك هذه، يقـال له إبـراهيم، يفارق دينكم ويكسّر

<sup>(</sup>١) في المعارف لابن قتيبة ٣٠، والطبري ٢٣٣/١، ومرآة الزمان ٢٩٧/١ «ناحور» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) في المعارف، وتاريخ الطبري «أرغوا».

<sup>(</sup>٣) في العهد القديم، والمعارف، والطبري ومرآة الزمان «عابر» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٤) السُّوس: بضم أوَّله وسكون ثانيه. بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبيّ. (معجم البلدان ٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) كُوثَى: بالضم، ثم السكون. بسواد العراق في أرض بابل. قال أبو المنذر: سُمِّي نهر كوثى بالعراق بكوثى من بني أرفخشذ بن سام.. وهو أول نهر أُخرج بالعراق من الفرات. (معجم البلدان ٤٨٧/٤).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخميس ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٢٣٣/١، ٢٣٤.

أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا. فلمّا دخلتِ السنةُ التي ذكروا حبّس نمرود الحبالى عنده، إلّا أمّ إبراهيم فإنّه لم يعلم بحبّلها لأنّه لم يظهر عليها أثره، فذبح كلَّ غلام وُلد في ذلك الوقت. فلمّا وجدت أمّ إبراهيم الطَّلْق خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يُصنع (١) بالمولود، ثمّ سدّت عليه المغارة، ثمّ سعت إلى بيتها راجعة، ثمّ كانت تطالعه لتنظر ما فعل، فكان يشبّ في اليوم ما يشبّ غيره في الشهر، وكانت تجده حيّاً يمصّ إبهامه جعل الله رزقه فيها.

وكان آزر قد سأل أمَّ إبراهيم عن حمْلها فقالت: ولدتُ غلاماً فمات، فصدّقها، وقيل: بل علم آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذِكْر ذلك، فقال آزر: إنّ لي ابناً قد خبّأته ، أفتخافون عليه الملك إنْ أنا جئتُ به؟ فقالوا: لا. فانطلِق فأخرِجه من السَّرب، فلمّا نظر إلى الدوابّ وإلى الخلّق، ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه، جعل يسأل أباه عمّا يراه، فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك. فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربّ! وكان خروجه بعد غروب الشمس، فرفع رأسه إلى السماء، فإذا هو بالكوكب وهو المشتري، فقال: ﴿ لا أُحِبُ فلهذا رأى الكوكبَ قبل القمر ". وكان خروجه في آخر الشهر، فلهذا رأى الكوكبَ قبل القمر ".

وقيل: كان تفكّر وعمره خمسة عشر شهراً، قال لأمّه وهو في المغارة: أخْرِجيني أنظر، فأخرِجته عِشَاءً، فنظر فرأى الكوكب، وتفكّر في خلق السموات والأرض، وقال في الكوكب ما تقدّم، ﴿فَلَمَّا رَأَى القَمَرَ بَازِغاً قَالَ: هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ: لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي الكوكب ما تقدّم، ﴿فَلَمَّا رَأَى القَمْرَ بَازِغاً قَالَ: هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ: لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ في فقال جاء النهار وطلعتِ الشمسُ، رأى نوراً أعظم من كلّ ما رأى فقال: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءً مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ فقال: يَا قَوْم إِلَى أَبِيه وقد عرف ربّه وبرىء من دين قومه إلّا أنّه لم ينادهم بذلك، فأخبرته أمّه (١) بما كانت صنعت من كتمان حاله، فسرّه ذلك.

وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويُعطيها إبرَاهيم ليبيعها، فكان إبراهيم يقول: من يشري مالا يضرّه ولا ينفعه؟ فلا يشتريها منه أحد، وكان يأخذها وينطلق بها

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «يصلح».

<sup>(</sup>٢) الأنعام/٧٦.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/ ٢٣٥، مرآة الزمــان ٢٧١/١، وانظر تــاريخ اليعقــويي ٢٤/١، ومروج الــذهب ٢٥/١، وتهذيب تاريخ دمشق ١٤٢/٢، وتاريخ الخميس ٩١/١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام/٧٧.

<sup>(</sup>٥) الأنعام / ٧٨.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «فأخبره أنه ابنه».

إلى نهر فيصوّب رؤوسها فيه ويقول: اشربي! استهزاءً بقومه، حتى فشا ذلك عنه في قومه، غير أنّه لم يبلغ خبره نُمرودَ. فلمّا بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى، دعا أباه إلى التوحيد فلم يُجبّه، ودعا قومه فقالوا: مَن تعبد أنت؟ قال: ربّ العالمين. قالوا: نُمرودَ؟ قال: بل أعبد الذي خلقني. فظهر أمره، وبلغ نمرود أنّ إبراهيم أراد أن يُري قومَه ضعف الأصنام التي يعبدونها ليُلزمهم الحُجّة، فجعل يتوقع فرصةً ينتهي بها ليفعل() بأصنامهم ذلك، فنظر نظرة في النجوم فقال: إنّي سقيم، أي طعين ) ليهربوا منه إذا سمعوا به، وإنّما يريد إبراهيم ليخرجوا قال عنه ليبلغ من أصنامهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم. فلمّا خرجوا قال هذه المقالة، فلم يخرج معهم إلى العيد، وخالف إلى أصنامهم وهو يقول: ﴿تَاللهُ لأَكِيدَنّ أَصْنَامَكُم ﴾ ونسمعه ضَعْفَى الناس ومن هو في آخرهم، ورجع إلى الأصنام وهي في بَهْو عظيم، بعضها إلى جنب بعض، كلّ صنم يليه أصغر منه، حتى بلغوا باب البهو، وإذا هم قد بعطوا طعاماً بين يدي آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. فلما نظر جعلوا طعاماً بين يدي آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. فلمّا نظر أيم لا تَنْطِقُونَ؟ فَلاَ ألم يجبه أحد قال: ﴿مَا لَكُمُ لا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ عَلَيْهِم ضَرْباً بِاليَمِينِ ﴾ فكسرها بفاس في يده، حتى إذا بقي أكم لا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ عَلَيْهِم ضَرْباً بِاليَمِينِ ﴾ فكسرها بفاس في يده، حتى إذا بقي أعظم صنم ربط الفاس بيده ثمّ تركهنّ.

فلمّا رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأعظموه وقالوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا مِآلِهَتِنَا إِنّهُ لَمِنَ الظّالِمِينَ! قَالُوا: سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ ﴿ يعنون: يسبّها ويعيبها، ولم نسمع ذلك من غيره، وهو الذي نظنه صنع بها هذا، وبلغ ذلك نُمرودَ وأشرافَ قومه، فقالوا: ﴿فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النّاسِ لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ ﴿ ما نفعل به، وقيل: يشهدون عليه، كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة، فلمّا أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم نُمرود وقالوا: ﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ؟ قَالَ: بَلْ فَعَلَهُ كَبُيرُهُمْ هَذَا، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ ﴿ ، غضب من أن يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «فرصة ينتهزها ليفعل».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «طين»، وفي النسخة (ب): «طيّر وسقيم».

<sup>(</sup>٣) في النسختين: ب، ت: «يهرعون».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «ان تخرجوا».

<sup>(</sup>٥) الأنبياء/٧٥.

<sup>(</sup>٦) الصافات/ ٩١ - ٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء/٥٩ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٨) الأنبياء/٢١.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء/٦٢ ـ ٦٣.

فارعَوَوْا ورجعوا عنه فيما ادّعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيما بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثمّ قالوا، وعرفوا أنّها لا تضرّ ولا تنفع ولا تبطش: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْلاء يَنْطِقُونَ﴾ أي لا يتكلّمون، فتخبرنا مَن صنع هذا بها، وما تبطش بالأيدي فنصدّقك. يقول الله تعالى: ﴿ثُمّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِم ﴾ في الحجّة عليهم لإبراهيم. فقال لهم إبراهيم عند قولهم «ما هؤلاء ينطِقون»: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضَرّ كُمْ! أَفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَمْقِلُونَ؟ ﴾ ش

ثمّ إنّ نُمرود قال لإبراهيم: أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال: ﴿ رَبِّي الّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ ( ) . قال نُمرود: أنا أُحيى وأميت. قال إبراهيم: وكيف ذلك؟ قال: آخذ رجلَين قد استوجبا القتل ( فأقتل أحدهما فأكون قد أمته ، وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته . فقال إبراهيم: ﴿ إنّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ. فَبُهِتَ ﴾ ( ) عنذ ذلك نُمرود ولم يرجع إليه شيئاً ( ) . ثمّ إنّه وأصحابه أجمعوا على المَا إبراهيم فقالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَ آنْصُرُوا آلِهَ تَكُمْ ﴾ ( ) .

قال عبد الله بن عمر (١٠): أشار بتحريقه رجل من أعراب فارس، قيل له: وللفرس أعراب؟ قال: نعم، الأكراد هم أعرابهم.

قيل: كان اسمه هيزن فخُسف به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

فأمر نُمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب، حتى إنْ كانت المرأة لَتَنْذُر بـ: إنْ بلغتْ ما تطلب، أن تَحتطب لنار إبراهيم، حتى إذا أرادوا أن يُلقوه فيها قدّموه وأشعلوا النّار، حتى إنْ كانت الطير لَتَمُرّ بها فتحترق من شدّتها وحرّها، فلمّا أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيها [من الخلق] إلّا الثّقلَيْن إلى الله صيحةً واحدة: أي ربّنا! إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره! قال الله يعلى: إنْ استغاث بشيء منكم فلينصره، وإنْ لم يدعُ غيري فأنا له (١٠). فلمّا رفعوه على تعالى: إنْ استغاث بشيء منكم فلينصره، وإنْ لم يدعُ غيري فأنا له (١٠).

<sup>(</sup>١) الأنبياء/٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء/٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء/٦٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة/٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «القتل في حكم».

<sup>(</sup>٦) البقرة/٢٥٨، والخبر في تأريخ الخميس ١٩٣١.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «وعرف أنه لا يطيق ذلك».

<sup>(</sup>٨) الأنبياء/٦٨.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>١٠)في النسخة (ر)، وتاريخ الطبري ٢٤١/١ (فأنا وليَّه).

رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنتَ الواحد في السماء وأنتَ الواحد في الأرض، حسبي الله ونِعم الوكيل. وعرض له جبرائيل وهو يوثَق فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا. فقذفوه في النّار فناداها فقال: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ في إبْرَاهِيم هن أيراهيم هن أيراهيم هن أيراهيم من شدّة بردها، فلم يبق يومئذ نار إلا طَفِئت، ظنّت أنّها هي في وبعث الله مَلَكَ الظلّ في صورة إبراهيم، فقعد إلى جنبه يؤنسه.

فمكث نمرود أيّاماً لا يشكّ أنّ النار قد أكلت إبراهيم، فرأى كأنّه نظر فيها وهي تحرق بعضها بعضاً، وإبراهيم جالس إلى جنبه رجلٌ مثله. فقال لقومه: لقد رأيتُ كأنّ إبراهيم حيّ ولقد شُبّه عليّ، ابنوا لي صرحاً يُشرف بي علي النّار، فبنوا له وأشرف منه "ن فرأى إبراهيم جالساً وإلى جانبه رجل في صورته، فناداه نمرود: يا إبراهيم كبيرٌ إلهك الذي " بلغت قُدرتُه وعزّته أنْ حال بينك وبين ما أرى، هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. قال: أتخشى إن أقمت فيها [أن تضرّك] قال: لا. فقام إبراهيم فخرج منها، فلمّا خرج قال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأيتُ معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملك الظلّ ربي ليؤنسني. قال نُمرود: إنّي مقرّبٌ إلى إلهك قرباناً لِما رأيتُ من قُدرته وعزّته، وما صنع بك حين أبيت إلّا عبادته.

فقال إبراهيم: إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. فقال: يا إبراهيم لا أستطيع ترك مُلْكي. وقرّب أربعة آلاف بقرة وكفّ عن إبراهيم ومنعه الله منه.

وآمن مع إبراهيم رجالٌ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوفٍ من نُمرود وملاهم، وآمن له لـوط بن هاران، وهـو ابن أخي إبراهيم، وكـان لهم أخ ثالث يقـال له ناخور بن تارَخ، وهو أبو بتويل، وبتويل أبو لابان وأبو ربقـا امرأة إسحـاق بن إبراهيم أمّ يعقوب، ولابان أبـو ليا وراحيـل زوجتي يعقوب. وآمنت بـه سارَة، وهي ابنـةُ عمّه، وهي

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «فنادى منادٍ».

<sup>(</sup>٢) الأنبياء/٦٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «تعنى»، وكذا في تاريخ الطبري ٢٤٢/١، ومرآة الزمان ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «فبنوا له صرحاً وأشرف منه على النار».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «الملك»، وكذا في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «يا إبراهيم إنَّ إلهك كبير الذي».

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ٢٤٤/١ (ناحور».

سارة ابنة هاران الأكبر عمّ إبراهيم. وقيل: كانت ابنة ملك حرّان فآمنت بالله تعالى مع إبراهيم (١).

## ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه

ثمّ إنّ إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم، فخرج مهاجراً متى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، وقيل: كان أخا الضحّاك استعمله على مصر، وكانت سارة من أحسن النساء وجها، وكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً، فلمّا وُصفت لفرعون أرسل ألى إبراهيم فقال: مَنْ هذه التي معك؟ قال: أختي، يعني في الإسلام، وتخوّف إن قال هي امرأتي أن يقتله. فقال له: زيّنها وأرسلها إليّ. فأمر أن بذلك إبراهيم، فتزيّنت، وأرسلها إليه، فلمّا دخلت عليه أهوى بيده إليها، وكان إبراهيم حين أرسلها قيام يصلّي، فلمّا أهوى إليها أخذ أخذاً شديداً، فقال: ادعي الله ولا أضرّك. فدعت له، فأرسل، ثمّ فعل ذلك الثالثة، فذكر مثل المرّتين، فدعا أدنى حجّابه فقال: إنّك لم تأتني بإنسان وإنّك فعل ذلك الثالثة، فذكر مثل المرّتين، فدعا أدنى حجّابه فقال: إنّك لم تأتني بإنسان وإنّك أتيتني بشيطان! أخرِجها وأعطِها هاجَر، ففعل، فأقبلت بهاجر، فلمّا أحس إبراهيم بها انفتل من صلاته فقال: مَهيم أنه! فقالت: كفي الله كيد الكافرين وأخدم هاجر أنه.

وكان أبو هريرة يقول: تلك أُمَّكم يا بني ماء السماء.

وروى أبو هريـرة عن النبيّ، ﷺ، أنّه قـال: لم يكذب إبـراهيم إلّا ثلاث مـرّات، اثنتين في ذات الله، قوله: ﴿إِنّي سَقِيمٌ﴾ (١)، وقوله في سارة: هي أختي (١).

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) إضافة بعد كلمة «مهاجراً»: «إلى الله ومعه أبوه آزر كافراً فمات على كفره بحرّان، وكمان أيضاً معه: لموط وزوجته سارة تطلب الأمان على عبادة الله تعالى حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله تعالى، ثم خرج مهاجراً».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «فأمرها».

<sup>(</sup>٤) مَهْيمْ: قال في مرآة الزمان ١/٢٨٠: «بفتح الميم الأولى، وإسكان الثانية، كلمة يُستفهم بها، ومعناها: ما حالك وما شأنك»؟.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر تهذيب تاريخ دمشق ١٤٣/٢، وفي مرآة الزمان ٢/٠٨٠ «وأخدم خادماً».

<sup>(</sup>٦) الصافات/٨٩.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء/٦٣.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٢/٧٤١، تهذيب تاريخ دمشق ٢٤٣/١.

## ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة

قيل: كانت هاجر جاريةً ذات هيئة، فوهبتُها سارة لإبراهيم وقالت: خـنُها لعـلّ الله برزقك منها ولداً، وكانت سارة قد مُنعت الولـد حتى أسنّت (١)، فوقع إبراهيم على هـاجر فولدت إسماعيل، ولهذا قال النبيّ، ﷺ: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً، فإنّ لهم ذمّة ورَحِماً» (١)، يعني ولادة هاجر.

فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعون، فنزل السّبع من أرض فلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة، وهي من السّبع مسيرة يوم وليلة، فبعثه الله نبيّاً، وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع بئراً ومسجداً، وكان ماء البئر مَعِيناً طاهراً، فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم، فنضب الماء، فاتبعوه يسألونه العوْدة إليهم، فلم يفعل وأعطاهم سبعة أعنز، وقال: إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون مَعِيناً طاهراً فاشربوا منه، ولا تغترف منه امرأة حائض. فخرجوا بالأعنز، فلمّا وقفت على الماء ظهر إليها، وكانوا يشربون منه، إلى أن غرفت منه امرأة طامِث، فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم ...

وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليان، ببلد يقال له قَطَّ أو قِطَّ.

قال: فلمّا وُلد إسماعيل حزنت سارة حزناً شديداً، فوهبها الله إسحاق وعمرها سبعون سنة، فعُمْر إبراهيم مائة وعشرون سنة، فلمّا كَبُر إسماعيل وإسحاق اختصما، فغضبت سارة على هاجر، فأخرجتها ثمّ أعادتها، فغارت منها فأخرجتها، وحلفت لتقطعنّ منها بضعةً، فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها ثمّ خفضتها، فمن ثمّ خفض النساء.

<sup>(</sup>١) في النسختين: ب، ر: «أيست»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخَرجه أحمد في المسند ١٧٣/٥، ١٧٤ من طريق أبي بصرة، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «انكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإنَّ لهم ذمَّة ورجِما، أو قال: ذمة وصِهراً».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٤٧/١، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) إيلياء: بكسر أوَّله واللام. اسم مدينة بيت المقدس. (معجم البلدان ٢٩٣/).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسختي: ب، ر: «تسعون» وكذلك في تاريخ الطبري ٢٤٩/١، وعرائس المجالس للثعلبي ٦٤.

وقيل: كان إسماعيل صغيراً، وإنّما أخرجتها سارة غَيرةً منها، وهو الصحيح. وقالت سارة: لا تساكنني في بلد. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكّة وليس بها يومئذ نبت، فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمّه هاجر فوضعهما بمكّة بموضع زَمْزَم، فلمّا مظى نادته هاجر: يا إبراهيم مَنْ أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس؟ قال: ربّي أمرني. قالت: فإنّه لن يضيّعنا. فلمّا ولّى " قال: ﴿ رَبّنا إِنّي أَسْكُنْتُ مِنْ فَرّ يُتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرَّم ِ رَبّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاَة فَاجْعَلْ أَفْشِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إليهِم ﴾ الآية ".

فلمّا ظميء إسماعيل جعل يدحض الأرض برِجْله، فانطلقت هاجر حتى صعدت الصَّفا لتنظر هل تزى شيئاً، فلم تر شيئاً، فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المَرْوَة، فاستشرفت هل ترى شيئاً فلم تر شيئاً، ففعلت ذلك سبع مرّات، فذلك أصل السعّي، ثمّ جاءت إلى إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدمَيْه، وقد نبعت العينُ، وهي زمزم، فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء، وكلّما اجتمع أخذته وجعلته في سقائها. قال: فقال النبيّ، ﷺ: «يرحمها الله! لو تركَتْها لكانت عيناً سائحة» (أ).

وكانت جُرْهُم بوادٍ قريب من مكّة، ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلمّا رأت جُرْهُمْ الطيرَ لزِمت الوادي، قالوا: ما لـزِمته إلّا وفيه ماء، فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شئتِ لكنّا معك فآنسناكِ والماء ماؤك. قالت: نعم. فكانوا معها حتى شبّ إسماعيل وماتت هاجر، فتزوّج إسماعيل امرأة من جُرْهُم، فتعلّم العربيّة منهم هو وأولاده، فهم العرب المتعرّبة.

واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل، فقدِم وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس ههنا، ذهب يتصيّد. وكان إسماعيل يخرج من الحرَم يتصيّد ثمّ يرجع. قال إبراهيم: هل عندكِ ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة، وما عندي أحد. فقال إبراهيم: إذا جاء زوجكِ فأقرئيه السلام، وقولي له فليغيّر عتبة بابه.

وعاد إبراهيم، وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل عندك أحد؟

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ر): بعد ولّى: «ربّنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني من الحزن وقال: ربنا إني».

<sup>(</sup>٢) إبراهيم/٣٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): (بيديها).

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): وعينا جارية سايحة،
 وانظر الخبر في تاريخ الطبري ٢٥٦/١، وأخبار مكة للأزرقي ٢٠/٢.

قالت: جاءني شيخ كذا وكذا، كالمستخِفّة بشأنه، قال: فما قال لكِ؟ قالت: قال: أَقْرِئي زُوجَك السلامَ وقولي له فليغيّرْ عتبةَ بابه. فطلّقها وتزوّج أخرى.

فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثمّ استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب ليتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله تعالى، فانزِلْ يرحمك الله. فقال لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو برّ أو شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة، ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بُرّ أو شعير لكانت أكثر أرض الله من ذلك، فقالت: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام بالإناء، فوضعته عند شقّه الأيمن، فوضع قدمه عليه، فبقي أثر قدمه فيه، فغسلت شقّ رأسه الأيمن، ثمّ حوّلت المقام إلى شقة الأيسر، ففعلت به كذلك. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عنى السلام وقولي له: قد استقامت عتبة بابك(١).

فلمّا جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءكِ أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن النّاس وجهاً، وأطيبهم ريحاً، فقال لي كذا وكذا، وقلتُ له كذا كذا، وغسلتُ رأسه، وهذا موضع قدمه، وهو يُقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك. قال: ذلك إبراهيم (۱).

وقيل: إنّ الذي أنبع الماء جبرائيل، فإنّه نزل إلى هاجر وهي تسعى في الوادي، فسمعت حسّه فقالت: قد أُسمِعْتَني فأغِثني، فقد هلكتُ أنا ومن معي. فجاء بها إلى موضع زَمْزَم، فضرب بقدمه، ففارت عيناً، فتعجلت ، فجعلت تُفرغ في شنّها. فقال لها: لا تخافي الظمأ (٤).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «بيتك».

<sup>(</sup>٢) قارن بالطبري ٢٥٦/١، ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩، وأخبار مكة للأزرقي ٥٨/١، ونهاية الأرب ١١٧/١٣، (٢) قارن بالطبري ١١١٨، وتاريخ الخميس ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «فتعجب».

<sup>(</sup>٤) أَنظُر: أخبار مكة للأزرقي ٢/٠٤، وعرائس المجالس ٦٥. وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ١/٣٩٧.

### ذكر عمارة البيت الحرام بمكة

قيل: ثمّ أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام، فضاق بذلك ذَرْعاً، فأرسل الله السكينة، وهي ريح خَجوج(١)، وهي الليّنة الهبوب، لها رأسان، فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى موضع البيت، فتطوّت(١) عليه كتطوّي الجحفة، فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرّ السكينة، فبنى إبراهيم.

وقيل: أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلّمه وقال: يا إبراهيم ابْنِ على ظلّي أو على قدْري لا تزِدْ ولا تُنْقِص، فبني. وهذان القولان نُقِلا عن عليّ.

وقال السُّدِّيُّ: الذي دلَّه على موضع البيت جبرائيل.

فسار إبراهيم إلى مكّة، فلمّا وصلها وجد إسماعيلُ يُصلح نَبْلًا له وراء زمزم، فقال له: يا إسماعيل إنّ الله قد أمرني أن أبني له بيتاً. قال إسماعيل: فأطع ربّك. فقال إبراهيم: قد أمرك أن تُعينني على بنائه. قال: إذنْ أفعل. فقام معه، فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة. ثمّ قال إبراهيم لإسماعيل: إيتني بحجر حَسَنِ أضعه على الرُكْن فيكون للنّاس عَلَماً. فناداه أبو قُبيس: إنّ لك عندي وديعة، وقيل: بل جبرائيل أخبره بالحجر الأسود، فأخذه ووضعه موضعه، وكانا كلّما بنيا دعوا الله: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنّا إنّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (٣).

فلمّا ارتفع البنيانُ وضعُف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر، وهو مقام إبراهيم، فجعل يناوله، فلمّا فرغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذّن في النّاس بالحجّ، فقال إبراهيم: يا ربّ وما يبلغ صوتي؟ قال: أذّنْ وعليّ البلاغ. فنادى: أيّها النّاس إنّ الله قد كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق! فسمعه ما بين السماء والأرض، وما في أصلاب

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «محجوج»: والخجوج: الريح الشديدة المَرّ (تاج العروس ٥/٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) في أخبار مكة ٦١/١ «فتطوقت».

<sup>(</sup>٣) البقرة/١٢٧.

الرجال وأرحام (۱) النساء، فأجابه من آمن ممّن (۱) سبق في علم الله أن يحج إلي يوم القيامة، فأجيب: لبيك لبيك! ثمّ خرج بإسماعيل معه (۱) إلى التروية، فنزل به مِنى ومن معه من المسلمين، فصلّى بهم الظُهْرَ والعَصْرَ والمغرب والعشاء الآخرة، ثمّ بات حتى أصبح فصلّى بهم الفجر، ثمّ سار إلى عرَفَة، فأقام بهم هناك، حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهرَ والعصرَ، ثمّ راح بهم (۱) إلى الموقف من عَرَفة الذي يقف عليه الإمام، فوقف به على الأراك، فلمّا غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة، فجمع بها الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة، ثمّ بات بها ومن معه، حتى إذا طلع الفجرُ صلّى الغداة، ثمّ وقف على قُرَح حتى إذا أسفر (۱) دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمْرة، وأراه المنحر، ثمّ نحر وحَلق، وأراه كيف يطوف، ثمّ عاد به يسيء يُون مي الجمْرة، وأراه المنحر، ثمّ نحر وحَلق، وأراه كيف يطوف، ثمّ عاد به إلى مِنى ليُريَه كيف رمي الجِمار، حتى فرغ من الحجّ (۱).

ورُوي عن النبيّ، ﷺ، أنّ جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحجّ، ورواه عنه ابن عمر ٠٠٠.

ولم يـزل البيت على ما بنـاه إبراهيم، عليـه السـلام، إلى أنْ هـدمتـه قـريش سنـة خمس وثلاثين من مولد النبيّ، ﷺ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

أي النسخة (ر): «وما في أرحام».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «آمن معه ممن».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): (يوم).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «ثم رجع بهم».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «استقر».

<sup>(</sup>٦) قارن بالطبري ٢/٢٦١، ٢٦٢، وأخبار مكة للأزرقي ٢٦٢١ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٦٢/١.

## ذكر قصة الذبح

واختلف السَّلَف من المسلمين في الذَّبيح (١)، فقال بعضهم: هو إسماعيل. وقال بعضهم: هو إسحاق. وقد رُوي عن النبيّ، ﷺ، كلا القولين، ولو كان فيهما صحيح لم نُعِدهُ (١) إلى غيره.

فَأَمَّا الحديث في أنَّ الذبيح إسحاق، فقد روى الأحنفُ، عن العبّاس بن عبد المطّلب، عن رسول الله، ﷺ، في حديث ذكر فيه: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِلْإِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ شهو إسحاق، وقد رُوي هذا الحديث عن العبّاس، من قوله لم يرفعه.

وأمّا الحديث الآخر في أن الذّبيح إسماعيل، فقد روى الصَّنَابِحِيّ '' قال: كنّا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح فقال: على الخبير سقطتم، كنّا عند رسول الله، عَنْ ممّا أفاء الله عليك يا ابنَ الذبيحين، فضحك، عَنْ ، فقيل لمعاوية: وما الذبيحان؟ فقال: إنّ عبد المطّلب نذر إنْ سهّل الله حفر زمزم، أن يذبح أحد أولاده، فخرج السهم على عبد الله أبي النبيّ، عَنْ ففداه بمائة بعير، وسنذكره إن شاء الله، والذبيح الثاني إسماعيل''.

#### ذكر من قال إنه إسحاق

ذهب عمرُ بن الخطّاب، وعليّ، والعبّاس بن عبد المطّلب، وابنه عبـد الله، رضي الله عنهم، فيمـا رواه عنه عِكـرمةُ، وعبـدُ الله بن مسعود، وكعب، وابن سـابط، وابن أبي الهُذَيْل، ومسروق، إلى أنّ الذبيحَ إسحاق، عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «الذبيحين».

<sup>(</sup>Y) في النسخة (ر): (يعد».

٣) الصافّات/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الصُّنابِعي: بضم الصاد وفتح النون. . نسبة إلى صُّنابِع بن زاهر بن عامر. . والمذكور هنا هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. ليست له صحبة. (اللباب ٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٦٤/١، التفسير ٢٣/٤٥، عرائس المجالس ٩٣، مرآة الـزمان ٢٩٨/١، ٢٩٩، وأنـظر: تاريـخ الخميس ١٩٨/١.

حدّث عمرو بن أبي سفيان بن أبي أسيد بن أبي جارية (الثقفي أن كعباً قال لأبي هريرة: ألا أُخبرك عن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: بلى. قال كعب: لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق قال الشيطان: والله لئن لم أفتين عند هذا آل إبراهيم لم أفتين أحداً منهم بعد ذلك أبداً، فتمثّل رجلاً يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه، دخل على سارة امرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: لبعض حاجته. قال: لا والله إنما غدا به ليذبحه! قالت سارة: لم يكن ليذبح ولده. قال الشيطان: بلى والله، لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك. قالت سارة: فهذا أحسن أن يطيع ربه. ثمّ خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له: إنّ إبراهيم يريد أن يذبحك. قال إسحاق: ما كان ليفعل. قال: بلى والله إنّه زعم أنّ ربّه أمره بذلك. قال إسحاق: فوالله لئن أمره ربّه بذلك ليطيعنه! فتركه ولحق إبراهيم فقال: أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال: لبعض حاجتي. قال: لا والله إنّما تريد ذبْحه! قال: ولِمَ؟ قال: لأنك زعمت أنّ الله أمرنى بذلك لأفعلن.

فلمّا أخذ إبراهيم إسحاقَ ليذبحه أعفاهُ الله من ذلك وفداه بذبح عظيم، وأوحى الله إلى إسحاق: إنّي مُعطيك دعوةً أستجيبُ لك فيها. قال إسحاق: اللهمّ فأيّما عبدٍ لقِيكَ من الأوّلين والآخرين لا يُشْرِك بك شيئاً فأدخِلُه الجنّة(٤).

وقال عبيد بن عمير (٠٠: قال موسى: يا ربّ يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبِمَ نالوا ذلك (٢٠؟ قال: إنّ إبـراهيم لم يعدِل بي شيئًا قطّ إلّا اختارني، وإنّ إسحـاق جاد لي بالذّبح وهو بغير ذلك أجود، وإنّ يعقوب كلّما زدتُه بلاءً زادني حسن ظنِّ بي.

(أُسِيد بفتح الهمزة، وكسر السين. وجارية بالجيم).

# ذِكْر من قال إنّ الذبيح إسماعيل عليه السلام

روى سعيد بن جُبَير، ويوسف بن مِهـران، والشَّعبيّ، ومجـاهـد، وعـطاء بن أبي ربـاح، كلَّهم عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ الـذبيح إسمـاعيل، وقـال: زعمت اليهـودُ أنّـه إسحاق، وكذبتِ اليهود.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «أسيد بن حارثة»، وفي تاريخ الطبري ١/٢٦٥ «عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «أحداً منهم اليوم فلا أفتتن».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «برجل».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٢٦٥، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «عمرو»، وفي تاريخ الطبري «عبد الله بن عبيد بن عمير». (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري «فيم قالوا ذلك»، وفي مرآة الزمان ١/٣٠٠ «فبم ذلك».

وقال أبو الطُفَيْل، والشعبيّ (١): رأيتُ قرنَي الكبش في الكعبة (١).

قال محمّد بن كعب: إنّ الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنّا لنجد ذلك في كتاب الله في قصّة الخبر عن إبراهيم، وما أمر به من ذبحه ابنه أنّه إسماعيل، وذلك أنّ الله تعالى حين فرغ من قصّة المذبوح من ابني إبراهيم قال: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصّالِحِينَ ﴾ (")، ويقول: وبشّرناه بإسحاق نبيّاً، ومن وراء إسحاق يعقوب بابن وابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله عزّ وجلّ ما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل؛ فذكر ذلك محمّد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فقال: إنّ هذا الشيء ما كنتُ أنظر فيه، وإنّي لأراه كما قلت (").

# ذِكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم بالذُّبْح وصفة الذبح

قيل: أمر الله إبراهيم، عليه السلام، بذبح ابنه، فيما ذُكر أنّه دعا الله أن يهب له ولداً ذَكراً صالحاً، فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّالِحِينَ ﴾ (٥٠. فلمّا بشّرته الملائكة بغلام حليم قال: إذْن هو ذبيحٌ. فلمّا ولد الغلام وبلغ معه السّعْيَ قيل له: أَوْفِ نَذْرَك الذي نذرت. وهذا على قول من زعم أنّ الذبيح إسحاق، وقائل هذا يزعم أنّ ذلك كان بالشام على ميلين من إيليا. وأمّا من زعم أنّه إسماعيل فيقول: إنّ ذلك كان بمكّة.

قال محمّد بن إسحاق ((): إنّ إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا بُنيّ خذِ الحبلَ والمُدْية، ثمّ انطلقْ بنا إلى هذا الشّعب لنحتطب لأهلك. فلمّا توجّه اعترضه إبليس ليصدّه عن ذلك، فقال: إليكَ عنّي يا عدوّ الله! فوالله لأمضِين لأمر الله! فاعترض إسماعيلَ فأعلمه ما يريد إبراهيمُ يصنع به، فقال: سمعاً لأمر ربّي وطاعة ((). فذهب إلى هاجر فأعلمها، فقالت: إنْ كان ربّه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله. فرجع بغيظه لم يصب منهم شيئاً.

فلمّا خلا إبراهيم بالشّعب، وهو شِعب تُبير، قال له: ﴿يَا بُنَيّ إِنِّي أَرَى في المَنَامِ أَنّي أَذْبَحُكَ فَانْـظُرْ مَاذَا تَرَى. قَالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِـدُني إِنْ شَاء الله مِنَ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب القرطبي أنه إسماعيل قال الشعبي».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٢٦٩، وانظر: عرائس المجالس ٩١ ـ ٩٣، مرآة الزمان ٢٩٨/١، تاريخ الخميس ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) الصافّات/١١٢.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) الصافات/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «والله لأمضين لأمر الله».

الصّابِرِينَ ﴿ ''. ثُمَّ قال له: يا أبتِ إن أردتَ ذَبْحي فاشدُدْ رباطي لا يُصبُك من دمي شيء فينتقص أُجري، فإنّ الموت شديد، واشحذ '' شفرتك حتى تريحني، فإذا أضجعتني فكبّني على وجهي، فإنّي أخشى إنْ نظرتَ في وجهي أنّك تدركك رحمةٌ، فتحول بينك وبين أمر الله، وإنْ رأيتَ أن تردّ قميصي إلى هاجر أمّي فعسى أن يكون أسْلَى لها عنّي، فافعل. فقال إبراهيم: نِعْم المُعين أنتَ، أي بُنيّ، على أمر الله!.

فربطه كما أمره ثمّ حدّ شفرته ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾، ثمّ أدخل الشفرة لحلقه، فقلبها الله لقفاها، ثمّ اجتذبها إليه ليفرغ منه، فنودي: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدّقْتَ الرّؤْيَا﴾ "، هذه ذبيحتك فِداء لابنك فاذبحها ().

وقيل: جعل الله على حلقه صحيفة نحاس.

قال ابنُ عبَّاس: خرج عليه كبش من الجنَّة قد رعى فيها أربعين خريفاً ٥٠٠٠.

وقيل: هو الكبش الذي قرّبه هابيل(١).

وقال علي، عليه السلام: كان كبشاً أقرن أُعْيَن أبيض ٣٠.

وقال الحسن: ما فُدي إسماعيل إلّا بتيس من الأَرْوَى، هُبِط عليه من تُبير فذبحه (...).

قيل: بالمقام، وقيل: بمِنيُّ في المنحر.

## ذِكْر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام

بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نُمرود، وذبح ولده، بعد أن رجا نفعه (٢٠ ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنّه ابتلاه بهنّ، فقال تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الصافات/١٠٢.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب) و(ر): «استحد».

<sup>(</sup>٣) الصافات/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٢٧٥، وانظر تاريخ اليعقوبي ١/٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>۸) الطبري ۲۷۷/۱.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية «بعد أن جاء نفعه».

<sup>(</sup>١٠) البقرة/١٢٤.

واختلف السَّلَفُ من العلماء الأئمَّة (١) في هذه الكلمات. فقال ابن عبَّاس، من رواية عِكرمة عنه، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴾ ": لم يُبتَلَ أحد بهذا الدّين فأقامه، إلّا إبْرَاهِيم. وقال الله: ﴿ وَإِبْرِاهِيمَ الَّذِي وفَّى ﴾ "، قال: والكلمات عشر في براءة، وهي: ﴿الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ ﴾ الآية (٤) وعشر في الأحزاب، وهي: ﴿إِنَّ المُسْلِّمِينَ وَالمُسْلِّمَاتِ ﴾ الآية (٥)، وعشر في المؤمنين، من أوَّلها إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ١٠. وقال آخرون: هي عشر خِصال ١٠٠.

قال ابن عبّاس، من رواية طاووس، وغيره عنه: الكلمات عشر، وهي خمس في الرأس: قصّ الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الـرأس، وخمس في الجسد، وهي: تقليم الأظفار، وحلَّق العانة، والخِتان، ونتُّف الإبط، وغسَّل أثـر الغائط(^).

وقال آخرون: هي مناسك الحَجُّ (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ (١٠)، وهو قول أبي صالح (١١) ومجاهد (١١).

وقال آخرون: هي ستّ، وهي: الكواكب، والقمر، والشمس، والنّار، والهجرة، والجتان(١٣).

وذبح ابنه، وهو في قول الحسن، قال: ابتلاه بذلك، فعرف أنَّ ربَّه دائم لا يزول، فوجّه وجهمه للذي فَطر السموات والأرض، وهاجر من وطنه، وأراد ذبح ابنه، وختن ئفسه(۱٤).

<sup>(</sup>١) في النسختين: ب، ر: «علماء الأمة».

<sup>(</sup>٢) البقرة/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) النجم/٣٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة/١١٢.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب/٣٥.

<sup>(</sup>٦) المؤمنين/٩.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/٢٨٠.

<sup>(</sup>۹) الطبرى ۲۸۱/۲.

<sup>(</sup>١٠)البقرة/١٢٤.

<sup>(</sup>١١)الطبري ٢٨١/١.

<sup>(</sup>۱۲)الطبري ۲۸۲/۱.

<sup>(</sup>١٣)الطبري ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١٤) الطبري ١/ ٢٨٥.

وقيل غير ذلك ممّا لا حاجة إليه في التاريخ المختصر، وإنّما ذكرنـا هذا القـدر لئلاّ يخلو من فصول() الكتاب.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «لئلا يحل بفصل».

### ذكر عدو الله نمرود وهلاكه(١)

ونرجع الآن إلى خبر عدو الله نُمرود، وما آل إليه أمرُه في دنياه وتمرّده على الله تعالى، وإملاء الله له، وكان أوّل جبّار في الأرض، وكان إحراقه إبراهيم ما قدّمنا ذكره، فأخرج إبراهيم، عليه السلام، من مدينته وحَلَفَ أنّه يطلب إله إبراهيم، فأخذ أربعة أفْرُخ نُسور فربّاهن باللّحم والخمر حتى كبرْن وغلظن، فقرنهن بتابوت وقعد في ذلك التابوت، فأخذ معه رجلًا ومعه لحم لهنّ، فطرن به، حتى إذا ذهبن أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدبّ كالنّمل، ثمّ رفع لهنّ اللّحم ونظر إلى الأرض، فرآها يحيط بها بحر كأنها فلك في ماء، ثمّ رفع طويلًا فوقع في ظُلْمة، فلم يرَ ما فوقه وما تحته، ففزع وألقى اللحم، فاتبعته النسور منقضّات، فلمّا نظرتِ الجبالُ إليهنّ وقد أقبلن منقضّات وسمعن اللحم، فاتبعته النسور منقضّات، فلمّا نظرتِ الجبالُ إليهنّ وقد أقبلن منقضّات وسمعن حفيفهنَ فزعتِ الجبالُ وكادت تزول ولم يفعلن، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ وكانت طيرورتهنّ من بيت المقدِس، ووقوعهنّ في جبل الدخان.

فلمّا رأى أنّه لا يطيق شيئاً، أخذ في بنيان الصرْح، فبناه حتى علا وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه وأحدث، ولم يكن يُحْدِث، وأخذ الله بنيانَهم من القواعد من أساس الصرْح، فسقط وتبلبلت الألسنُ يومئذ من الفزع، فتكلّموا بثلاثة وسبعين لساناً، وكاذ لسان النّاس قبل ذلك سُريانيّاً (٠٠).

هكذا رُوي أنّه لم يُحْدِث، وهذا ليس بشيء، فإنّ الطبع البشريّ لم يخلُ منه إنسان حتى الأنبياء، صلوات الله عليهم، وهم أكثر اتّصالاً بالعالم العُلويّ وأشرف أنفساً، ومع هذا فيأكلون ويشربون ويبولون ويتغوّطون، فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أَوْلَى

<sup>(</sup>١) أنظر عنه: عرائس المجالس ٧٦، الطبري ٢٨٧/١، التفسير ٦٦/١٤، تاريخ الخميس ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢٨٩/١ (فَلكة).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم/٤٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب)، والطبري «طيرانهن».

<sup>(</sup>٥) الطّبري ١/٢٨٩، التفسير ٢٦/١٤، ٢٧، عرائس المجالس ٧٦، مرآة الزمان ٢٧،١، ٣٠٨.

لشرفهم وقُربهم من الله تعالى، وإنْ كان لكثرة(١) ملكه، فالصحيح أنَّه لم يملك مستقلاً، ولو ملك مستقلاً فيه شيء من هذا.

قال زيد بن أسلم: إنّ الله تعالى بعث إلى نُمرود بعد إبراهيم ملَكاً يدعوه إلى الله أربع مرّات فأبَى وقال: أَرَبٌ غيري؟ فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيّام، فجمع جموعه، ففتح الله عليه باباً من البعوض، فطلعت الشمسُ فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم فأكلتهم ولم يبق منهم إلّا العظام، والملك كما هو لم يصبه شيء، فأرسل الله عليه بعوضة، فدخلت في منخره فمكث يضرب رأسه بالمطارق، فأرحَمُ النّاس به من يجمع يديه ويضرب بهما رأسه.

وكان ملكه ذلك( اربعمائة سنة ، وأماته الله تعالى .

وهو الذي بني الصرح(٠).

وقال جماعة: إنّ نُمرود بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها، وهذا قول يدفعه أهل العلم بالسّير وأخبار الملوك()، وذلك أنّهم لا ينكرون أنّ مولد إبراهيم كان أيّام الضّحاك الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى، وأنّه كان ملك شرق الأرض وغربها.

وقول القائل إنّ الضحّاك الـذي ملك الأرض هو نُمرود ليس بصحيح، لأنّ أهل العلم المتقدّمين يذكرون أنّ نسب نمرود في النّبَط معروف، ونسب الضحّاك في الفُرس مشهور، وإنّما الضحّاك استعمل نُمرود على السواد وما اتّصل به يمنة ويسرة، وجعله وولَده عمّالًا على ذلك، وكان هو يتنقّل في البلاد، وكان وطنه ووطن أجداده دُنْبَاوَنْد من جبال طَبَرِسْتان، وهناك رمى به أفريدون حين ظفر به، وكذلك بخت نصّر.

ذكر بعضُهم أنّه ملك الأرضَ جميعَها، وليس كذلك، وإنّما كـان إصبهبذ^ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربيّ دجلة من قبل لهُراسب، لأنّ لهراسب كان مشتغلًا بقتال

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «وإن كان لم يحدث لكثرة».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): وفمكث أربعين سنة،، وفي النسخة (ر): وفمكث أربعمائة سنة،.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «يرفع».

<sup>(</sup>٤) في النسختين: ت، ر: وقبل ذلك،

<sup>(</sup>٥) قابون بعرائس المجالس ٧٧، مرآة الزمان ٢/٩٠٩، تاريخ الخميس ١٩٦/٠.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر) إضافة: «الملوك الماضين».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «ديناوند».

<sup>(</sup>٨) إصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يتولّى بلاد طبرستان. (أنظر معجم البلدان ١٤/٤ و ١٥) وهو أمير الأمراء، وتفسيره حافظ الجيش، لأن الجيش «اصبه» و «بذ» حافظ. وهذه ثالثة المراتب العظيمة عند الفرس. (التنبيه والإشراف للمسعودي ٩١).

التُرك'' مقيماً بإزائهم ببلغ، وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب التُرك، ولم يملك أحد من النَبَط شبراً من الأرض مستقلًا برأسه، فكيف الأرض جميعها! وإنّما تطاولت مدّة نُمرود بالسواد أربعمائة سنة، ثمّ دخل من نسله بعد هلاكه جيل يقال له نَبط بن قعود'' ملك بعده مائة سنة، ثمّ كدواص مائة ملك بعده مائة سنة، ثمّ نمرود بن بالش' سنة وشهراً''، فذلك سبع مائة سنة وسنة، وشهد أيّام الضحّاك، وظنّ النّاس في نمرود ما ذكرناه، فلمّا ملك أفريدون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش' وشرد النبط وقتل فهم مقتلةً عظيمة '').

(١) الترك هنا هم الهياطلة.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «قعون».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢٩٢/١ (لداوص) باللام.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: ب، ت: «تالش».

<sup>(</sup>۱) کي انست ين ب او ک

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «ثالش».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «سنة وستة أشهر وأيام».

<sup>(</sup>V) في النسخة (ب): «تالش».

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/١٩١، ٢٩٢.

## ذكر قصة لوط وقومه(١)

قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم، عليه السلام، إلى مصر وعَوْدهم إلى الشام ومقام لوط بسَدُوم<sup>(1)</sup>.

فلمّا أقام بها أرسله الله إلى أهلها، وكانوا أهلَ كفر بالله تعالى وركوب فاحشة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ، أَئنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وتَقْطَعُونَ السّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ المُنْكَرَ﴾ ٣٠.

فكان قطّعهم السبيلَ أنّهم كانوا يأخذون المسافر إذا مرّ بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث، وهو اللّواطة.

وأمَّا إتيانهم المنكِّر في ناديهم، فقيل كانوا يحذفون (١) من مرَّ بهم ويسخرون منهم.

وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم.

وقيل: كان يأتي بعضُهم بعضاً في مجالسهم<sup>(٠)</sup>.

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم، من قطع السبيل، وركوب الفواحش، وإتيان الذكور في الأدبار، ويتوعّدهم على إصرارهم، وترُك التوبة بالعذاب الأليم، فلا يزجرهم ذلك، ولا يزيدهم وعْظهُ إلا تمادياً واستعجالاً لعقاب الله، إنكاراً منهم، لِوَعيده ويقولون له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. حتى سأل لوط ربّه النّصرة عليهم لما تطاول عليه أمرُهم وتماديهم في غيّهم (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲۹۲/۱، تفسير الطبري ۵۶۷/۱۲، سفر التكوين ـ الإصحاح ۱۹، عرائس المجالس للثعلبي ۱۸، الكسائي ۱۶۵، زاد المسير ۲۲۷/۳، و ۱۳۵/۶، مروج الذهب ۲۵/۱، البدء والتاريخ ۵۲/۳، مرآة الزمان ۲۱۲۱، نهاية الأرب ۲۳/۱۳، البداية والنهاية ۱۷۲/۱.

<sup>(</sup>٢) سدّوم: هي بلدة صغيرة الآن تقع في أقصى الجنوب الغربي للبحر الميت. (القاموس الإسلامي ٣/٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت/٢٨ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحذُّف: المنكر.

<sup>(</sup>o) أنظر تاريخ الطبري ٢٩٣/١، تفسير الطبري ٩٣/٢٠ (طبعة بولاق).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢٩٦/١، عرائس المجالس ٨١.

فبعث الله، لما أراد هلاكهم ونصْرَ رسوله، جبرائيلَ ومَلَكَين آخرين معه، أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل، فأقبلوا فيما ذُكر مُشاةً في صورة رجال(١)، وأمرهم أن يبدأوا بإبراهيم وسارة، ويبشّروه بإسحاق ومِن وراء إسحاق يعقوب(١).

فلمّا نزلوا على إبراهيم، وكان الضيف قد أبطاً عنه خمسة عشر يوماً حتى شقّ ذلك عليه، وكان يُضيف من نزل به، وقد وسّع الله عليه الرزق، فرح بهم ورأى ضيفاً لم ير مثلهم حسناً وجمالاً، فقال: لا يخدم هؤلاء القوم أحد إلّا أنا بيدي. فخرج إلى أهله فجاء بعجْل سمينٍ قد حنّذه، أي أنضجه، فقرّبه إليهم، فأمسكوا أيديهم عنه، ﴿فَلَمّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، قَالُوا لا تَخَفْ إنّا أَرْسِلْنَا إلى قَوْم لُوط، وَامْرأته حسارة - قائِمة فَضَحِكَتْ - لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط - فَبَشَرْنَاهَا وَأَمْر أَتُهُ - سارة - قَائِمة فَضَحِكَتْ - لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط - فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ فقالت، وصكّت وجهها: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ ﴾، إلى قوله: ﴿حَمِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ ﴾.

ثمّ مضت الملائكة نحو سدوم قرية لوط، فلمّا انتهوا إليها لقوا لوطاً في أرض له يعمل فيها، وقد قال الله تعالى لهم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات، فأتوه فقالوا: إنّا متضيّفوك (١) اللّيلة، فانطلق بهم، فلمّا مشى ساعة التفت إليهم فقال لهم:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/٢٩٦، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) هنا ينقل المؤلِّف هذا الخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام عند الطبري ٢٤٨/١، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) هود/٦٩ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «ومائة سنة».

<sup>(</sup>٥) يعُود المؤلِّف هنا لينقل عن الطبري في الفصل الذي أفرده للوط عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «وثلاثون، قالوا: وثلَّاثون، حتى بلغ إلى».

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ١١٩/١ (للنجّسنّه) وهو تحريف شائن للآية الكريمة.

<sup>(</sup>۸) العنكبوت/۳۲.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصول. وفي الطبري ٢٩٨/١ «مضيّفوك».

أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنساناً أخبث منهم، حتى قال ذلك أربع مرّات().

وقيل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم، مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. خافت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرِكْ فتياناً على باب المدينة ما رأيتُ أصبحَ وجُوهاً منهم، لئلًا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه قد نهوه أن يضيُّف رجلًا، فجاء بهم فلم يعلم إلَّا أهلَ بيت لِـوط، فخرجتُ امـرأته فـأخبرت قومَها وقالت لهم: قد نزل بنا قـوم ما رأيتُ أحسن وجُـوهاً منهم ولا أطيب رائحـة. فجاءه قـومُه يُهـرعون إليه، فقال: يـا قوم ﴿اتَّقُـوا الله وَلا تُخْرُونِ في ضَيْفي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ ٢٠. فنهاهم ورغّبهم وقال: ﴿ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ ممّا تريدون. ﴿ قَالُوا: لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ﴾ ﴿ أُولَمْ نَنْهَكَ عَن العَالَمِينَ﴾ ''، فلمّا لم يُّقبلوا منه ﴿قَالَ: لَــوْ أَنَّ لَي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنٍ شَـديدٍ﴾ ﴿ يعني لو أنَّ لي أنصاراً أو عشيرة يمنعوني منكم. فلمَّا قال ذلك وجد عليه الرُّسُّـل فقالـوا: إِنَّ رَكنك لَشَدَيد، ولم يبعث الله () نبيًّا إَلَّا في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته. وأغلق لوط الباب، فعالجوه، وفتح لوط الباب، فللخلوا، واستأذن جبرائيلِ ربَّه في عقوبتهم، فأذِنَ له، فبسط جناحه ففقاً أعينهم، وخرجوا يـدوس بعضَهم بعضاً عمياناً يقـولون: النجياء النجاء! فإنَّ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض! وقالوا للوط: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِنْهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ ﴿ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ . . . ۚ وَامْضُوا خَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ ^^.

فأخرجهم الله إلى الشام، وقال لوط: أهلِكوهم الساعة؛ فقالوا: لن نؤمر إلا بالصبح، ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ ( ). فلمّا كان الصبح أدخل جبرائيل، وقيل ميكائيل، جناحه في أرضهم وقُراهم الخمس فرفعها حتى سمِع أهل السماء صياح دِيكَتهم ونُباح

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٨٩٨ و ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) هود/۷۸.

<sup>(</sup>٣) هود/٧٩.

<sup>(</sup>٤) الحجر/٧٠.

<sup>(</sup>٥) هود/۸۰.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «الله بعده».

<sup>(</sup>V) هُود/۸۱، وانظر الخبر في تاريخ الطبري ٣٠٣/١، ومرآة الزمان ٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) الحجر/٢٥.

<sup>(</sup>٩) هود/۸۱.

كلابهم، ثمّ قلبها فجعل عَالِيهَا سافلَها، وأمطر عليهم حجارةً من سِجِّيل، فأهلكت من لم يكن بالقرى(١).

وسمعت امرأة لوط الهدّة فقالت: واقوماه! فأدركها حجـرٌ فقتلها٧٠. ونجَّى الله لـوطأً وأهلَه، إلَّا امرأتُه.

وذُكر أنَّه كان فيها أربعمائة ألف (١٠). وكان إبراهيم يتشرَّف (١٠) عليها ويقول: سدوم يوماً هالك.

ومدائن قوم لوط خمس: سَدُوم، وصبعة، وعمرة، ودوما، وصعوة (١)، وسَدُوم هي القرية العظمى.

قوله: يُهَرعون إليه، هو مَشْيٌ بين الهرولة والجمز.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/٣٠٥، البدء والتاريخ ٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «فيهم».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٣٠٥/١ و٣٠٦ «أربعة آلاف ألف».

<sup>(</sup>٥) عند الطبرى ٣٠٦/١ (يُشْرف).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «وضعوه». وفي تاريخ الطبري ٣٠٧/١ «صعرة»، والمُثْبَت يتفق مع نسخة أخرى للطبري، ومرآة الزمان ٢١٧/١.

# ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه

لا يدفع أحد من أهل العلم أنَّ سارة تُؤُفّيت بالشام، ولها مائة وسبعٌ وعشرون سنة.

وقيل: إنَّها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان.

وقيل عاشت هاجر بعد سارة مدّة(١).

والصحيح أنّ هاجر تُوُفّيت قبل سارة، كما ذكرنا في مسير إبراهيم إلى مكّة، وهـو الصحيح إن شاء الله تعالى.

فلمّا ماتت سارة، تزوّج بعدها قطورا ابنة يقطن امرأة من الكنعانييّن، فولدت له ستّة نفر: نفشان، ومران ، ومديان، ومدن، ونشق، وسرح ، وكان جميع أولاد إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق ثمانية نفر، وكان إسماعيل بِكْره، وقيل في عدد أولاده غير ذلك. فالبربر من ولد نفشان ، وأهل مَدْيَن قوم شُعَيْب من ولد مديان.

وقيل: تزوّج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة اهير٥٠٠.

## ذِكْر وفاة إبراهيم وعدد ما أُنزل عليه

قيل: لما أراد الله قبْضَ روح إبراهيم أرسل إليه مَلَك الموت في صورة شيخ هـرِم، فرآه إبراهيم وهو يُطعم النّاس وهو شيخ كبير في الحرّ، فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه، فجعل الشيخ يأخذ اللّقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثمّ يدخلها فاه، فإذا دخلت جوفه خرجت من دُبُره، وكان إبراهيم سأل ربّه أن لا يقبض روحه حتى يكون هـو الذي يسأله الموت، فقال: يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكِبَر. قال: ابن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳۰۸/۱.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «لفشان وزمران».

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الأسماء في تاريخ الطبري ٣٠٩/١ هكذا: «يقسان ـ وفي نسخة يقشان ـ، وزمران، ومديان، ويسبق، وسوح، وبُسر».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «لفشان»، وعند الطبري «يقسان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «هبر»، والنسخة (ت): «أهبر».

كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتَين. فقال إبراهيم: إنّما بيني وبين أن أصير هكذا سنتان، اللهمّ اقبضني إليك! فقام الشيخ وقبض روحه.

ومات وهو ابن مائَتيْ سنة .

وقيل مائة وخمس وسبعين سنة(١).

وهذا عندي فيه نظر، لأن إبراهيم لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين أو أكثر من ذلك، فإن مَنْ عاش مائتي سنة كيف لا يرى من هو أكبر منه بهذا القدر القريب؟ ولكن هكذا روي، ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء ممّا رأى بذلك الرجل.

وروى أبو ذرّ عن النبيّ، ﷺ، أنّه قال: «وأنزل الله على إبراهيم عشر صحائف»، قال: قلتُ: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالًا كلّها: أيّها الملك المسلّط المبتلّى المغرور إنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم، فإنّي لا أردّها ولو كانت من كافر.

وكان فيها أمثال، منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلّا في ثلاث: تزوُّد لمعاده، ومرمَّة لمعاشه، ولذَّة في غير محرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شانه، حافظاً للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قلّ [كلامه] إلّا فيما يعنيه ".

وهو أوّل من اختتن، وأوّل من أضاف الضيف، وأوّل من اتخذ السراويـل، إلى غير ذلك من الأقاويل.

<sup>(</sup>۱) الطبري ۳۱۲/۱، وفي عرائس المجالس ۷۷ «ماثة وخمس وتسعون سنة». وانظر مرآة الزمان ۳۰٦/۱ و ۳۰۷، وتاريخ الخميس ۱٤٤/۱.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٣١٣.

#### ذكر خبر ولد إسماعل بن إبراهيم

قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان إسماعيل الحرم، وتزوّجه امرأة من جُرْهُمْ، وفراقه إيّاها بأمر إبراهيم، ثمّ تزوّج أخرى، وهي السيّدة بنت مُضاض الجُرْهُمي، وهي التي قال لها: قولي لزوجك: قد رضيتُ [لك] عتبةَ بابك، فولـدت لإسماعيـل اثني عشر رجـلاً: نابت، وقيدار، واذيـل، وميشا، ومسمع، ورما، وماش، وآذار(۱)، وقطورا، وقافس(۱)، وطميا، وقيدمان الله ...

وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون سبعاً وثلاثين ومائة سنة.

ومن نـابت وقيدار ابني إسمـاعيل نشـر الله العربَ، وأرسله الله تعـالى إلى العماليق وقبائل اليمن. وقد يُنطق أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرتُ.

ولما حضرتْ إسماعيلَ الوفاةُ أوصى إلى أخيه إسحاق، وزوّج (١) ابنته من العيص بن إسحاق، ودُفن (٠) عند قبر أمّه هاجر بالحِجْر (٢).

في النسخة (ب): «آزر».

<sup>(</sup>۲) عي النسخة (ب): «قاقس» بالقاف. وفي النسخة (ر): «نامسس».

<sup>(</sup>٣) رأجع الأسماء في: تاريخ الطبري ٣١٤/١ وتاريخ اليعقوبي ٢٢٢/١ وسيرة ابن هشام ١٥/١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٥١/١ ومرآة الزمان ٢/١١ و ٣١١ وأخبار مكة للأزرقي ٥١/١ ومروج الذهب المسعودي ٢/٤٤ والروض الأنف للسهيلي ١٥/١ و ١٦ وعرائس المجالس للثعلبي ٧٩ والبداية والنهاية لابن كثير ١٩٣١ وشفاء الغرام للقاضي المكي (بتحقيقنا) ٢٩/٢ وسفر التكوين ١٣/٢٥ و ١٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «أن يزوج».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «وأن يدفن».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٣١٤.

## ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده (١)

قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت لـه عيصاً ويعقوب توأمَين، وإنّ عيصاً كان أكبرهما، وكان عمر إسحاق لما وُلد له ستّين سنة.

ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمّه إسماعيل، فولدت له الروم (١٠) بن عيص، وكلّ بني الأصفر من ولده، وزعم بعضُ النّاس أنّ اشبان (١٠) من ولده.

ونكح يعقوب بن إسحاق، وهو إسرائيل، ابنة خاله لَيًّا بنت لبان بن بتويل، فولـدت له روبيل، وكان أكبر ولـده، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وزبالون، ولشحر،، وقيـل ويشحر. ثمّ توفّيت ليا فتزوّج أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين،، وهو بالعربيّة شدّاد، ووُلد له من سُرِّيَّين أربعة نفر: دان، ونفتالي، وجاد، وآشر، وكان ليعقوب اثنا عشر رجلاً.

قال السَّدِيّ: تـزوّج إسحاق بجـارية فحملت بغـلامَين، فلمّا أرادت أن تضـع أراد يعقوب أن يخرج قبل عيص، فقال عيص: والله لئن خرجتَ قبلي لاعترضنّ في بطن أمّي

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ۲۸/۱، تاريخ الطبري ۳۱٦/۱، عرائس المجالس ۸۰، البدء والتاريخ ٦٣/٣، نهاية الأرب ۱۲/۱۳ مرآة الزمان ۱۹/۲۱، الكسائي ۱٥٠، البداية والنهاية ۱۹۳۱، سفر التكوين ۱۹/۲۵ وما بعدها، مروج الذهب ۲۱،۱۱ تاريخ مختصر الدول لابن العبري ۱۶، المعارف ۳۵.

 <sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٣١٧ وفي المعارف لابن قتيبة ٣٨ ومرآة الزمان لسبط بن الجوزي ٣١٤/١ «رفقا بنت ناحور بن تارخ». وفي البدء والتاريخ للمقدسي ٦٣/٣ «ربقا بنت بوهر». وفي المعارف أيضاً عن وهب: «رفقا ابنة باهر بن أزرا».

<sup>(</sup>٣) يقال: عيصا، وعيص، وعيصو.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «اكروم» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أي الأسبان كما في: المعارف ٣٩ ومرآة الزمان ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «يسحر» بالسين المهملة، وهو يتفق مع الطبري ٢/٣١٧ وفي مرآة الزمان ٣١٦/١ «يسخر» بالخاء المعجمة: وهو «يساخر» كما في مروج الذهب ٤٧/١ والبدء والتاريخ ٣٦/٣ وفي تاريخ اليعقوبي ٢٠/١ «يشاجر».

<sup>(</sup>٧) وهو «ابن يامين» كما في البدء والتاريخ ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٨) قال ابن وهب: معناه ابن الوجِعة، وقال الطبري: معناه بالعربية شدَّاد والأول أصحَّ. (مرآة الزمان ٢١٦٦).

ولاقتلنها. فتأخّر يعقوب وخرج عيص، وأخذ يعقوب بعقب عيص، فسُمّي يعقوب، وسمّي أخوه عيصاً لعصيانه. وكان عيص أحبَّهما إلى أبيه، ويعقوب أحبّهما إلى أمّه. وكان عيص صاحب صيد، فقال له إسحاق لما كبر وعُمي: يا بُني أطِعمني لحم صيد، واقتربْ منّى أدعُ لك بدعاء دعا لى به أبى.

وكان عيص رجلاً أشعر، وكان يعقوب أجرد، وسمعت أمّهما ذلك، وقالت ليعقوب: يا بُنيّ اذبحْ شاةً واشْوها، والبس جِلْدَها، وقرّبها إلى أبيك وقلْ له: أنا ابنك عيص، ففعل ذلك يعقوب، فلمّا جاء قال: يا أبتاه كلْ. قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص. فمسحه إسحاق فقال: المسّ مسّ عيص، والريح ريح يعقوب. فقالت أمّه: إنّه عيص فكلْ. فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذرّيّته الأنبياء والملوك.

وقام يعقوب وجاء عيص، وكان في الصيد، فقال لأبيه: قد جئتك بالصيد الذي طلبت. فقال: يا بُني قد سبقك أخوك. فحلف عيص ليقتلن يعقوب. فقال: يا بُني قد بقيت لك دعوة، فدعا له أن يكون ذرّيتُه عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم.

وهرب يعقوب خوفاً من أخيه إلى خاله، وكان يَسري باللّيل ويكمن بالنهار، فلذلك سُمّى إسرائيل.

ثم إنّ يعقوب تزوّج ابنتي خاله، جمع بينهما، فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١). ووُلد له منهما، فماتت راحيل في نِفاسها ببنيامين.

وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس، فأعطاه خاله قطيع غنم، فلمّا ارتحلوا لم يكن لهم نفقة، فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام أبيها. فسرق صنماً من أصنام أبيها.

وأحبّ يعقوبُ يوسفَ وأخاه بنيامين حبّاً شديداً ليُتْمِهِما، وقال يعقوب لراع من الرّعاة: إذا أتاكم أحد يسألكم مَنْ أنتم فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص. فلقيهم عيص فسألهم فأجابه الراعي بذلك الجواب، فكفّ عيص عن يعقوب ونزل يعقوب الشام (١٠).

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستّون سنة "، ودُفن عند أبيه إبراهيم، عليه سلام.

<sup>(</sup>١) النساء/٢٣

<sup>(</sup>٢) الخبر كله حتى هنا عن الطبري ٣١٩/١ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) وقيل: مائة وسبعون سنة (عرائس المجالس ٨١)، وقيل: مائة وثمانون سنة (المعارف ٣٨) وقيل مائة وخمس وثمانون (تاريخ اليعقوبي ٢٩/١) ومروج الذهب ٤٧/١، وانظر: البدء والتاريخ ٣/٥٣ ومرآة الزمان ٢١٤/١.

### قصة أيوب عليه السلام(١)

وهـو رجل من الـروم من ولد عيص، وهـو أيّوب بن مـوص بن رازج<sup>(۱)</sup> بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم.

وقيل: موص بن روعيل" بن عيص.

وكانت زوجته التي أمر أن يضربها بالضِّغث'' ليًّا ابنة يعقوب بن إسحاق.

وقيل: هي رحمة ابنة افراهيم بن يوسف، وكانت أمَّه من ولد لوط.

وكان دينه التوحيد والإصلاح بين النَّاس (٥)، وإذا أراد حاجة سجد ثمَّ طلبها (١).

وكان من حديثه وسبب بلاثه أنّ إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيّوب، حين ذكره الله، فحسده، وسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلّطه على ماله حسب (٧٠)، فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت، وكان لأيّوب البَثْنِيَّة (٨٠) جميعُها من

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۳۲۲/۱، المعارف ٤٢، عرائس المجالس ۱۲۰، مروج الذهب ٤٨/١، البدء والتاريخ (١) تاريخ الطبري ٣٧٦/١، الكسائي ١٧٩، زاد المسير ٢٥/٥، الزهد لابن حنبل ٤١ و ٨٩، تهذيب تاريخ دمشق ١٩٣٣، نهاية الأرب ١٥٧/١٣، البداية والنهاية ٢٢٠/١، سفر أيوب في العهد القديم ٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٣٢٢/١ «رازح» بالحاء المهملة، وكذلك في تهذيب تاريخ دمشق ٣١٩٣، وفي عرائس المجالس ١٩٣، أموص بن نارخ»، وقال الكلبي: «رازح» بتقديم الألِف على الزين. وقال قتادة: «رزاح». أنظر: مرآة الزمان ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٣٢٢/١ «رغويل»، وقيل «رعويل»، وعند المسعودي في مروج الذهب ٤٨/١ «رعوايَل»، وعند ابن قتيبة في المعارف «رغويل»، وعند سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٣٧٦/١ «دعوابيل»، وعند ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٩٣/ «رعويل»، ويقال: «رعيل»، وعند المقدسي في البدء والتاريخ ٣٧٢/٧ «رعويل».

<sup>(</sup>٤) الضُّغْث: حزمة من أسل، ضرب بها امرأته فبرّت يمينه. قال تعالى في سورة (صّ ـ الآية ٤٤): ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَآضْرِبْ بِهِ﴾.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «المسلمين».

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ دمشق ۱۹٤/۳.

<sup>(</sup>٧) أي دون جسده وعقله، كما في تاريخ الطبري ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>A) في البدء والتاريخ ٧٢/٣: «وكانت له حوران والبثنية».

أعمال دمشق بما فيها، وكان له فيها ألف شاة (١) برُعاتها، وخمسمائة فدّان، يتبعها خمسمائة عبد، لكلّ عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة الفدّان أتان، ولكلّ أتان ولد واثنان وما فوق ذلك، فلمّا جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوّة والمعرفة، فإنّي قد تسلّطتُ على مال أيّوب. فقال كلّ منهم قولاً، فأرسلهم، فأهلكوا ماله كلّه، وأيّوب يحمد الله، ولا يرجع عن الجدّ في عبادته والشكر له على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاه.

فلمّا رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلّطه على ولده، فسلّطه العلم]، ولم يجعل له سلطاناً على جسده ولا عقله وقلبه، فأهلك ولدَه كلّهم، ثمّ جاء إليه متمثّلاً بمعلمهم (الذي كان يعلّمهم الحكمة، جريحاً مشدوخاً يرقّقه (الله عتى رقّ أيّوب فبكى، وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه، فسُرّ بذلك إبليس.

ثم إنّ أيّوب ندم لذلك وجدّ واستغفر، فصعِد حَفَظَتُهُ من الملائكة بتوبته إلى الله قبل إبليس، فلمّا لم يرجع أيّوب عن عبادة ربّه والصبر على ما ابتلاه به سأل الله تعالى أن يسلّطه على جسده، فسلّطه عليه، خلا لسانه وقلبه وعقله، فإنّه لم يجعل له على ذلك سلطاناً. فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده، وصار أمره إلى أن انتثر لحمه، وامتلأ جسده دوداً، فإن كانت الدودة لَتَسْقط من جسده، فيردّها إليه ويقول: كُلي من رزق الله، وأصابه الجُذام، وكان أشدّ من ذلك عليه أنّه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثمّ يتفقاً، وأنتن حتى لم يطق أحد يشمّ ريحه "، فأخرجه أهل القرية منها إلى الكناسة خارج القرية لا يَقْربُه أحد، إلا زوجته، وكانت تختلف إليه بما يُصْلِحه، فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين، ما يسأل الله أن يكشف ما به "، وما على فبقي مطروحاً على الله منه.

وقيل: كان سبب بلائه أنّ أرض الشام أجدبت، فأرسل فرعونُ إلى أيّـوب أنْ هَلُمَّ الله عندنا سَعَة، فأقبل بأهله وخيله وماشيته، فأقطعهم فرعون القطائع.

ثمّ إنّ شُعيباً النبيّ دخل إلى فرعون فقال: يا فرعون أما تخاف أن يغضب الله غضبة

<sup>(</sup>١) جاء في الإصحاح الأول من سفر أيوب \_ ص ٣/٧٩٣: «وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم، وثلاثة آلاف جمل، وخمسمائة فدّان بقر، وخمسمائة أتان».

<sup>(</sup>Y) في الأصول «فسلط».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «البلاء ممتثلًا عليهم يعلمهم».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت) و (ر): «يرفقه».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «رائحته».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «سأل».

<sup>(</sup>٧) الخبر في تاريخ الطبري ٣٢١/١- ٣٢٤، وانظر تهذيب تاريخ دمشق ١٩٦٦٣.

وقيل: كان السبب غير ذلك، وهو نحوٌ مما ذكرنان،

فلما ابتلاه الله واشتدّ عليه البلاء، قالت له امرأته: إنّك رجل مجاب الدعوة فادعُ الله(٥) أن يشفيك. فقال: كنّا في النعماء سبعين سنة، فلنصبر في البلاء سبعين سنة(١)، والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة.

وقيل: إنّما أقسم ليجلدها لأنّ إبليس ظهر لها وقال: بمَ أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله. قال: وهذا أيضاً بقدر الله فاتبعيني، فاتبعتْه، فأراها جميعَ ما ذهب منهم في وادٍ وقال: اسجدي لي وأردّه عليكم. فقالت: إنّ لي زوجاً أستأمره. فلمّا أخبرتْ أيوب قال: ألم تعلمي أنّ ذلك الشيطان؟ لئن شُفيتُ لأجلدنّك مائة جلدة أله وأبعدها وقال لها: طعامك وشرابك عليّ حرام لا أذوق ممّا تأتيني به شيئاً، فابعدي عنّي فلا أراك. فذهبتْ عنه، فلمّا رأى أيوب أنّ امرأته قد طردها، وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق خرّ ساجداً وقال: رَبِّ ﴿إنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ أن كرّر ذلك. فقيل له: ارفع رأسك فقد استُجيب لك، ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ أن وردّ الله إليه جسده وصورته.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «أكف»، وفي النسخة (ب): «أكفل»، وفي المطبوع ١٢٩/١ «أكفت»، وما أثبتناه عن تهذيب تاريخ دمشق ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «من فعل ذلك»، وأضفنا «بك» من النسخة (ر)، ومن تهذيب تاريخ دمشق حيث ينقل المؤلّف هنا عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أنظر الخبر في تهذيب تاريخ دمشق ١٩٤/٣، ١٩٥ عن إدريس الخولاني. وهو في مرآة الزمان أيضاً نقلاً عن ابن عساكر ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «وهو نحو الدعوة كذلك».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «فقالت له امرأته ادعُ الله».

<sup>(</sup>٦) العبارة في تهذيب تاريخ دمشق ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>٧) الخبر إلى هنا في تهذيب تاريخ دمشق ١٩٧/٣، ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) الأنبياء/٨٣.

<sup>(</sup>٩) ص (۲٪.

وأمّا امرأتُه فقالت: كيف أتركه، وليس عنده أحد، يموت جوعاً وتأكله السّباع؟ فرجعت إليه فرأت أيّوب وقد عوفي، فلم تعرفه، فعجبت كيف لم تره على حاله، فقالت له: يا عبد الله هل رأيتَ ذلك الرجل المُبْتَلَى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعم. قال: هو أنا. فعرفته (۱).

وقيل: إنّما قال: مسّني الضُّرُّ، لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه، خاف أن يبطُل عن ذكر الله تعالى والفكر.

وعاش أيوب بعد أن رُفع عنه البلاء سبعين سنة (٤).

ولما عُوفي أمره الله أن يأخذ عُرجوناً من النخل، فيه مائة شِمراخ، فيضرب بـه زوجته ليَبرَّ من يمينه، ففعل ذلك.

وقبول أيّوب: ربّ إنّي مسَّني الضّرّ، دعاء ليس بشكوى، ودليله قبوله تعالى:

وكان من دعاء أيّوب: أعوذ بالله من جارٍ عيْنـهُ تراني (٢) إن رأى حسنـة سَتَرَهـا، وإن رأى سيّئة ذكرها(٢).

وقيل: كان سبب دعائه أنَّه كان قد اتَّبعه ثلاثة نفر على دينه، اسم أحـدهم بلدد (^)،

<sup>(</sup>١) الخبر في تهذيب تاريخ دمشق ٣/٠٠/ ومرآة الزمان ٣٨٢/١.

 <sup>(</sup>٢) الأندر: الكدس من القمح أو الشعير. أنظر تهذيب تاريخ دمشق ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>۳) تهذیب تاریخ دمشق ۲۰۱/۳.

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ دمشق ٢٠١/٣ من طريق الخطيب البغدادي، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء/٨٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «عينه تراني وقلبه يرعاني».

<sup>(</sup>۷) تهذیب تاریخ دمشق ۲۰۳/۳.

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ١٣٢/١ «يلدد» بالياء المثنّاة. والتصويب من الطبري، والعهد القديم.

والآخر اليفر (۱) والثالث صافر (۱) فانطلقوا إليه وهو في البلاء فبكّتوه أشدّ تبكيت (۱) وقالوا له: لقد أذنبت ذنباً ما أذنبه أحد، فلهذا لم يُكشف العذاب عنك. وطال الجدال بينهم وبينه، فقال فتى (۱) كان معهم لهم كلاماً يردّ عليهم، فقال: قد تركتم من القول أحسنه، ومن الرأي أصوبه، ومن الأمر أجمله، وقد كان لأيوب عليكم من الحقّ والذمام أفضل من الذي وصفتم، فهل تدرون حقّ من انتقصتم، وحُرمة من انتهكتم، ومن الرجل الذي عبتُم؟ ألم تعلموا أنّ أيوب نبيّ الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثمّ لم تعلموا ولم يعلمكم الله أنّه سخط شيئاً من أمره، ولا أنّه نزع شيئاً من الكرامة التي كرم الله بها عباده، ولا أنّ أيوب فعل غير الحقّ في طول ما صحبتموه، فإنْ كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم ووضّعه في نفوسكم، فقد علمتم أنّ الله يبتلي النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وليس بلاؤه لأولئك دليلاً على سخطه عليهم، ولا على هوانهم عليه، ولكنّها كرامة وخيرة لهم. وأطال في هذا النحو من الكلام.

ثمّ قال لهم: وقد كان في عظمة الله وجلاله، وذكر الموت، وما يُكلّ ألسنتكم، ويكسر قلوبكم، ويقطع حجّتكم، ألم تعلموا أنّ لله عباداً أسكتتهم خشيته عن الكلام من غير عيّ ولا بُكْم؟ وإنّهم لَهُمُ الفُصَحَاء الألِبّاء العالمون بالله وآياته في ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعاً من الله وهيبة له، فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدّون أنفسهم مع الظالمين وإنهم لأبرار، ومع المقصّرين، وإنهم لأكياس أتقياء، ولكنّهم لا يستكثرون لله عزّ وجلّ الكثير، ولا يدضون له القليل، ولا يدلّون عليه بالأعمال، فهم أينما لقيتهم خائفون مُهيمُون وَجِلون.

فلمّا سمع أيّوب كلامه () قال: إنّ الله يـزرع الحكمة بـالرحمة في قلب الصغير والكبير، فمتى كانت في القلب ظهرت على اللّسان، ولا تكون الحكمة من قِبَل السنّ والشيبة، ولا طول التجربة، وإذا جعل الله تعالى عبداً حكيماً عند الصّبا، لم تسقط منزلته عند الحكّام (). ثمّ أقبل على الثلاثة فقال: رهبتم قبل أن تُسترهبوا، وبكيتم قبل أن

<sup>(</sup>١) في الطبري ٣٢٤/١ «اليفز» بالزين.

 <sup>(</sup>٢) وردت هذه الأسماء في التوراة، سفر أيوب، الآية ١١ من الإصحاح الثاني: بِلْدَد الشُّوحي، أليفاز التَّيماني، صُوفَر النَّعماني (ص ٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهي هذا الخبر عند الطبري ٣٢٤/١ والخبر بطوله في عرائس المجالس للثعلبي.

<sup>(</sup>٤) هو «أليهو بن بَرَخْتَيل البُوزيّ من عشيرة رام» كما في التوراة، سفر أيوب، الأصحاح ٢/٣٢ ـ ص ٨٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «أيامه».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «كلامهم».

<sup>(</sup>V) في عرائس المجالس ١٢٤ «الحكماء».

تُضْربوا، كيف بكم لو قلتُ لكم تصدّقوا عنّي بأموالكم، لعلّ الله أن يخلّصني، أو قرّبوا قُرباناً، لعلّ الله أن يتقبّل ويرضى عنّي؟ وإنّكم قد أعجبتْكم أنفسكم، فظننتم أنّكم عوفيتم بإحسانكم، فبغيتم وتعزّزتم، لو صدّقتم أن ونظرتم بينكم وبين ربّكم، لَوجَدْتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية، وقد كنتُ فيما خلا، والرجال يوقّرونني، وأنا مسموعٌ كلامي، معروف من حقّي، منتصف أن من خصمي، فأصبحتُ اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم، فأنتم أشدٌ عليّ من مصيبتي.

ثمّ أعرض عنهم، وأقبل ربّه مستغيثاً به متضرّعاً إليه، فقال: ربّ لأيّ شيء خلقتني! ليتني إلى كرهتني لم تخلقني، يا ليتني كنتُ حَيْضةً ملقاةً، ويا ليتني عرفتُ الذنبَ الذي أذنبتُ، فصرفت وجهك الكريم عنّي! لو كنتَ أمتني فالموت أجمل بي! ألم أكن للغريب داراً، وللمسكين قراراً، ولليتيم وليّاً، وللأرملة قيّماً؟ إلهي أنا عبد ذليل، إن أحسنتُ فالمن لك، وإن أسأتُ فيدك عقوبتي! جعلتني للبلاء عرضاً فقد وقع عليّ البلاء، لو سلطته على جبل لضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفي! ذهب المال، فصرتُ أسألُ بكفّي، فيطعمني من كنتُ أعوله اللقمة الواحدة، فيمنها عليّ ويعيّرني! هلك أولادي، ولو بقي أحدهم أعانني. قد ملّني أهلي، وعقني أرحامي، فتنكرت معارفي، ورغب عنّي صديقي، وجُحدث حقوقي، ونسيت صنائعي. أصرخ فلا يصرخونني، وأعتذر فلا يعذرونني. دعوتُ غلامي فلم يجبني، وتضرّعتُ إلى أمتي فلم ترحمني، وإنّ قضاءك هو الذي آذاني وأقمأني في عند ذلك، ولكنه ألقاني وعلا عني، أنّ كان ينبغي العبد أن يُحاج مولاه عن نفسه، لرجوتُ أن تعافيني عند ذلك، ولكنه ألقاني وعلا عني، فهو يراني ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، لا نظر إليّ فرحِمني، ولا دنا مني فأتكلم في وأخاصم عن نفسي.

فلما قال أيّوب ذلك أظلّتهم غمامة، ونُـودي منها: يـا أيّوب إنّ الله يقـول قد دنـوتُ منك، ولم أزلْ منك قريباً، فقمْ فأدْل ِ بحجّتك، وتكلّم ببراءتك، وقمْ مقام جبّار، فـإنّه لا ينبغي أن يخـاصمني إلّا جبّار. تجعـل الزيـار (١) في فم الأسد، واللّجـام (١) في فم التّنين،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «تصدقتم».

<sup>(</sup>٢) فيّ النُّسخ، وطبعتي أوربا وصادر «مستنصف»، وما أثبتناه عن النسخة (ر)، وعرائس المجالس ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) في عرائس المجالس «إذ» بدل «إن».

<sup>(</sup>٤) في عرائس المجالس ١٢٤ «غرضاً» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «أنماني». وفي عرائس المجالس ١٢٤ «هو الذي أذلّني وأدناني وأهانني وأقامني».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «الوبار»، وقد صُحّحت في طبعة صادر ١٣٤ وجاء في الحّاشية: الّزيار: خشبتان يضغط=

وتكيل مكيالاً من النور، وتزنُ مثقالاً من الريح، وتصرّ صرّة من الشمس، وتردّ أمس. لقد منته نفسُك أمراً لا تبلغه بمثل قوّتك. أردت أن تكابرني (() بضعفك، أم تخاصمني بعيّك أم تحاجني بخطلك (()! أين أنت مني يوم خلقت الأرض؟ هل علمت بأيّ مقدار قدرتُها؟ أين كنت معي يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ هل تبلغ حكمتك أن تُجري نورها، أو تسيّر نجومها، أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ وذكر أشياء من مصنوعات الله.

فقال أيّوب: قصرتُ عن هذا الأمر! ليتَ الأرض انشقت لي فذهبتُ فيها ولم أتكلّم بشيء يُسخطك! إلهي اجتمع عليّ البلاء، وأنا أعلم أنّ كلّ الذي ذكرتَ من صُنع يديك وتدبير حكمتك، لا يُعجزك شيء، ولا تخفى عليك خافية، تعلم ما تخفي القلوب، وقد علمتَ في بلائي ما لم أكن أعلمه. كنتُ أسمع بسطوتك سمعاً، فأمّا الآن فهو نظر العين. إنما تكلّمتُ بما تكلّمتُ به لتعذرني، وسكتً لترحمني، وقد وضعتُ يدي على فمي، وعضضتُ على لساني، وألصقتُ بالتراب خدّي، فدسستُ فيه وجهي، فلا أعود لشيء تكرهه. ودعا.

فقال الله: يا أيّوب، نفذ فيك حكمي، وسبقت رحمتي غضبي، قد غفرتُ لك، ورددتُ عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، لتكون لمن خلفك آية وعبرة لأهل البلاء، وعزاءً للصابرين، ف ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ شفاء، وقرّب عن أصحابك قرباناً واستغفر لهم، فإنّهم قد عصوني فيك. فركض برجْله، فانفجرت له عين ماء، فاغتسل فيها، فرفع الله عنه البلاء، ثمّ خرج فجلس، وأقبلت امرأته فسألته عنه فقال: هل تعرفينه؟ قالت: نعم، ما لي لا أعرفه! فتبسم، فعرفته بضحكه، فاعتنقته، فلم تفارقه من عناقه، حتى مرّ بهما كلّ مال لهما وولدن.

وإنّما ذكرته قبل يـوسف وقصّته لِمـا ذكر بعضهم من أمـره، وأنّه كـان نبيّاً في عهـد يعقوب<sup>(٠)</sup>.

بهما البيطار جحفلة الفرس أي شفته فيذلُّ فيتمكن من بيطرته. وفي عرائس المجالس ١٣٤ «الزمام».

<sup>(</sup>V) في عرائس المجالس «اللحم» (١٢٥).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «تماكرني»، وفي عرائس المجالس «تكاثرني».

<sup>(</sup>٢) العبارة في عرائس المجالس: وأم أردت أن تخاصمني بغيّك أم أردت أن تحاججني بخطئك،

<sup>(</sup>٣) ص /٤٢.

<sup>(</sup>٤) راجع الخبر بطوله في عرائس المجالس ١٢٣ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) العبارة عن الطبري ٢/٤٢١.

وذُكر أنَّ عمر أيوب كان ثلاثاً وتسعين سنة ، وأنّه أوصى عند موته إلى ابنه حومل ('') وأنّ الله بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيّاً ، وسمّاه ذا الكِفْل ، وكان مقيماً بالشام حتى مات ، وكان عمره خمساً وسبعين سنة ('') ، فأوصى إلى ابنه عبدان ('') ، وأنّ الله بعث بعده شُعَيْبَ بن ضيعون ('') بن عنقا بن ثابت ('') بن مَدْيَن بن إبراهيم ، عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل «حوصل»، والمثبت يتفق مع الطبري ٣٢٥/١، وعرائس المجالس للثعلبي ١٢٩. (٢) الطبري ٢/٣٢٥، وفي عرائس المجالس «خمساً وتسعين سنة».

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ١/١٣٦ «عيدان» بالياء المثنّاة، والتصويب عن الطبري والثعلبي.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «صفيون».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري: «شعيب بن صيفون بن عيفا بن نابت.

#### ذكر قصة يوسف عليه السلام(١)

ذكروا أنّ إسحاق توفّي وعمره ستّون ومائة سنة، وقبره عند أبيه إبراهيم، قَبَرَه ابناه يعقوب وعيص في مزرعة حَبرُون (١)، وكان عُمر يعقوب قائة وسبعاً وأربعين سنة، وكان ابنه يوسف قد قُسم له ولأمّه شطر الحُسْن، وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق تحضنه، فأحبّه حبّاً شديداً، وقال لأخته: يا أُخيّة! سلّمي إليّ يوسف، فوالله ما أقدر أن يغيب عنّي ساعة. فقالت: والله ما أنا بتاركته ساعة. فأصر يعقوب على أخذه منها، فقالت: اتركه عندي أيّاماً لعلّ ذلك يسلّيني، ثمّ عمدت إلى منطقة إسحاق، وكانت عندها، لأنّها كانت أكبر ولده، فحزمتها على وسط يوسف، ثمّ قالت: قد فُقِدت المنطقة، فانظروا مَنْ أخذها. فالتمست، فقالت: اكشفوا أهلَ البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، وكان من مذهبهم أن صاحب السرقة يأخذ السارق له، لا فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، وكان من مذهبهم أن صاحب السرقة يأخذ السارق له، لا يعارضه فيه أحد، فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى ماتت، وأخذه يعقوب بعد موتها. فهذا الذي تأوّل (١) إخوة يوسف: ﴿إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١٠).

وقيل في سرقته غير هذا، وقد تقدّم.

فلمّا رأى إخوة يوسف محبّة أبيهم له وإقباله عليه، حسدوه وعظم عندهم.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ۱/۳۰، المعارف لابن قتيبة ٤١، تاريخ الطبري ٢٣٠/١، مروج الذهب للمسعودي ٤٧/١، البدء والتاريخ للمقدسي ٢٦/٣، نهاية الأرب للنويري ١/١٣٠، عرائس المجالس للثعلبي ٨٤، مرآة الزمان ١/٢٠، الكسائي ١٥٦، زاد المسير ١/١٨، تفسير الطبري ٥٤/١٥ و ١/١٦ ـ ٣١٥، مختصر تاريخ الدول لابن العبري ١،١٦، البداية والنهاية لابن كثير ١/١٩٧، أخبار الزمان للمسعودي ٢٥٩، تاريخ الخميس ١/٤٩١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «جيرون»، وفي النسخة (ت): «حيرون». وهي كما أثبتناها، قال ياقوت: حبرون، بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون. اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت المقدس. (معجم البلدان ٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «تقول».

<sup>(</sup>٤) يوسف/٧٧ والخبر في تاريخ الطبري ٢١/١٣، ٣٣١، وتفسير الطبري ٢١/١٣ طبعة بولاق.

ثم إن يوسف رأى في منامه كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر تسجد الله فقصها على أبيه، وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة. فقال له أبوه: ﴿يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢). ثم عبر له رؤياه. فقال: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ (٣).

وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه، فقال لها يعقوب: اكتمي ما قال يوسف ولا تُخبري أولادك. قالت: نعم. فلمّا أقبل أولاد يعقوب من الرعي (الخبرتهم بالرّؤيا، فازدادوا حسداً وكراهةً له وقالوا: ما عنى بالشمس غير أبينا، ولا بالقمر غيركِ، ولا بالكواكب غيرنا، إنّ ابن راحيل يريد أن يتملّك علينا ويقول أنا سيّدكم. وتآمروا بينهم أن يفرّقوا بينه وبين أبيه وقالوا: ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينَا مِنّا ونَحْنُ عُصْبَةٌ، إنّ أَبَانَا لَفي ضلال مُبينٍ من خطإ بين في إيثارهما علينا من أيوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ ﴿ أَي تائبين.

فقال قائل منهم، وهو يهودا()، وكان أفضَلهم وأعقَلهم: لا تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم، ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ ﴾ ()، وأخذ عليهم العهود أنهم لا يقتلونه، فأجمعوا عند ذلك إن يدخلوا على يعقوب ويكلّموه في إرسال يوسف معهم إلى البريّة، وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه، وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا منه حاجة، فلمّا رآهم قال: ما حاجتكم؟ ﴿قَالُوا: يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ـ نحفظه حتى نرده ـ أرْسِلْهُ مَعَنَا ـ إلى الصحراء ـ غَدَاً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (() فقال لهم يعقوب: ﴿إنِّي لَيَحْرُنُني أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذَّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (الا تشعرون، وإنّما قال لهم ذلك لأنّه كان رأى في منامه كأنّ يوسف على رأس جبل، وكأنّ عشرةً من الذئاب قد شدّوا عليه ليقتلوه، وإذا ذئب منها يحمي عنه، وكأنّ الأرض انشقّت فذهب فيها، فلم يخرج منها إلّا بعد ثلاثة أيّام، فلذلك خاف عليه الذئب.

<sup>(</sup>۱) في النسختين (ب) و(ر): «قد سنجدوا».

<sup>(</sup>٢) يوسف/٥.

<sup>(</sup>٣) يوسف/٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «المرعى».

<sup>(</sup>٥) يوسف/٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٣٣٢/١ «يهوذا» بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>۷) يوسف/۱۰.

<sup>(</sup>٨) يوسف/١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>۹) يوسف/١٣.

فقال له بنوه: ﴿لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنّا إِذاً لَخَاسِرُونَ﴾ (١٠. فاطمأن (١٠) ليهم، فقال يوسف: يا أبتِ أرسلني معهم. قال: أوَتُحِبّ ذلك؟ قال: نعم. فأذِن له، فلبس ثيابه وخرج معهم وهم يُكرمونه، فلمّا برزوا إلى البريّة أظهروا له العداوة، وجعل بعضُ إخوته يضربه، فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحيماً، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، وجعل يصيح: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يَصنعَ بابنك بنو الإماء.

فلمّا كادوا يقتلونه قال لهم يهودا("): أليس قد أعطيتموني مَوثِقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجُبّ فأوثقوه كتافاً، ونزعوا قميصه وألقوه فيه، فقال: يا إخوتاه ردّوا عليّ قميصي أتوارى به في الجبّ! فقالوا: ادعُ الشمسَ والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك. قال: إنّي لم أرَ شيئاً، فدلّوه في الجبّ، فلمّا بلغ نصفَه ألقوه، أرادوا أن يموت، وكان في البئر ماء، فسقط فيه، ثمّ أوى إلى صخرةٍ فأقام عليها، ثمّ نادوه. فظنّ أنّهم قد رحموه فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم يهودا(الله عليها، عليها المعارة فمنعهم يهودا(الله عليها الله عليها العبيا المعارة فمنعهم يهودا(الله عليها العبيا ال

ثمَّ أُوحَى الله إليه: ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾ (°) بالـوحي، وقيل لا يشعرون أنَّه يوسف.

والجبّ بأرض بيت المقدس معروف(١).

ثمّ عادوا إلى أبيهم عِشاءً يبكون فقالوا: ﴿ يَا أَبَانَا إِنّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُمُ النَّفُسُكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْفُسُكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ ( ). ثمّ قال لهم: أروني قميصه. فأروه. فقال: تالله ما رأيتُ ذِئباً أحلم من هذا! أكل ابني ولم يشقّ قميصه! ثمّ صاح وحرّ مغشيّاً عليه ساعة، فلمّا أفاق بكي بكاء طويلًا فأخذ القميص يقبّله ويشمّه.

وأقام يوسف في الجبّ ثلاثة أيّام، وأرسل الله مَلكاً فحلّ كتافه، ثمّ ﴿جَاءتْ سَيّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾، وهو الذي يتقدّم إلى الماء، ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ إلى البشر، فتعلّق به

<sup>(</sup>۱) يوسف/١٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): وفلما سمع يعقوب ذلك اطمأنه.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري (يهوذا).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري (يهوذا).

<sup>(</sup>٥) يوسف/١٥.

<sup>(</sup>٦) جبّ يوسف: في طريق القدس عند بلد يقال لها سنجيل والجبّ قرية معروفة اليوم باسم خان جب يوسف على ميل ونصف من شمالي بحيرة طبرية. (الأعلاق الخطيرة ٢٨٢/٢ بالمتن والحاشية).

<sup>(</sup>۷) يوسف/١٧.

<sup>(</sup>۸) يوسف/١٨.

يوسف فأخرجه من الجبّ، و ﴿قَالَ: يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ ١٠٠ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾ ١٠ يعني الواردُ وأصحابه، خافوا أن يقولوا اشتريناه، فيقول الرفْقة أشْرِكونا فيه، فقالوا: إنَّ أهل الماء استبضعونا هذا الغلام.

وجاء يهودا بطعام ليوسف، فلم يره في الجب، فنظر فرآه عند مالك في المنزل، فأخبر إخوته بذلك، فأتوا مالكاً وقالوا: هذا عبد آبق منّا. وخافهم يوسف فلم يذكر حاله، واشتروه من إخوته بثمن بنخس؛ قيل عشرون درهماً، وقيل أربعون درهماً، وذهبوا به إلى مصر، فكساه مالك وعرضه للبيع، فاشتراه قُطْفير، وقيل اطفير، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، والملك يومئذ الريّان بن الوليد رجل من العمالقة.

قيل: إنّ هذا الملك لم يمتْ حتى آمن بيوسف، ومات ويوسف حيّ، وملك بعده قابوس بن مُصْعَب، فدعاه يوسف فلم يؤمن.

فلمّا اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته، واسمها راعيل: ﴿أَكْرِمِي مَشْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ [فيكفينا] إذا [هـو بلغ و] فهم الأمور بعض مـا نحن بسبيله ﴿أَوْ نَتّخِذَهُ وَلَدا ﴾ '')، وكان لا يأتي النساء، وكانت امرأته حسناء ناعمةً في مُلْكٍ ودنيا ''.

فلمّا خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه العلم والحكمة قبل النبوة، وراودته راعيل عن نفسه، وأغلقت الأبواب عليه وعليها، ودَعَنْهُ إلى نفسها، فقال: ﴿مَعَاذَ الله إنّهُ رَبِّي \_ يعني أنّ زوجك سيّدي \_ أَحْسَنَ مَثْوَايَ، إنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ ﴾ (١)، يعني أنّ خيانته ظلم، وجعلت تذكر محاسنه وتشوّقه إلى نفسها، فقالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك! قال: هو أوّل ما ينتثر من جسدي. قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هما أوّل ما يسيل من جسدي. قالت: ها أحسن وجهك! قال: هو للتراب. فلم تزل به حتى همّت وهمّ بها (١) وذهب ليحلّ سراويله، فإذا هو بصورة يعقوب قد عضٌ على إصبعه

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): (تباشروا وقيل يا بشرى اسم غلام».

<sup>(</sup>٢) يوسف/١٩.

<sup>(</sup>٣) ورد في التوراة، الفصل ٣٩ من سفر التكوين، الآية ١، فُوطِيفار خصيّ فرعون رئيس الشُرَط. (٦٥).

<sup>(</sup>٤) يوسف/٢١.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «دين»، والمثبت هو الصحيح اعتماداً على الطبري ٣٣٦/١ والخبر في تاريخ الطبري ١٠٨/١٢ والتفسير له ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٢٣.

<sup>(</sup>٧) جاء على هامش النسخة (ب) العبارة التالية: «أعوذ بالله من هذا الاعتقاد، بل هَمَّ بها بالضرب تأديباً، أو القتل أو أنَّ الهمّ وحصوله معلَّق على عدم رؤية البرهان، وإلاَّ فأنبياء الله منزَّهون من الهمّ على الفاحشة».

يقول: يا يـوسف لا تواقعها (١) إنَّما مَثَلك ما لم تُواقعها (٢) مثل الـطير في جـوّ السماء لا يطاق، ومَثَلك إذا واقعتها مَثَله إذا مات وسقط إلى الأرض.

وقيل: كان الشاهد صبيًّا في المهد.

قال ابن عبّاس: تكلّم أربعة في المهد وهم صغار، ابن ماشطة امرأة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جُرَيج، وعيسى بن مريم (').

وقال زوجها ليوسف: ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي ذِكْر ما كان منها فلا تذكره لأحد، ثمّ قال لزوجته: ﴿اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخَاطِئِينَ﴾ ''.

وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأة العزيز، وبلغ ذلك امرأة العزيز ﴿فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً﴾ (أ) يتّكئن عليه [من] وسائد، وحضرن، وقدّمت لهنَّ أُترنجاً (أ)، وأعبطت كلّ واحدةٍ منهنَّ سكّيناً لقبطع الأترنج، وقد أجلست يوسف في غير المجلس الذي هنّ فيه، وقالت له: ﴿اخْرُجْ عَلَيْهِنَ \_ فخرج \_ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ \_ وأعظمنه \_ وَقَطَّعْنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل «يا يوسف أتواقعها»، وأثبتنا رواية الطبري ٢/٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر «نواقعها» بالنون، وهو تحريف، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>٣) الإسراء/٣٢.

<sup>(</sup>٤) يوسف/٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) يوسف/٢٨.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>۷) يوسف/۲۹.

<sup>(</sup>۸) يوسف/٣١.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ١/٣٤٠ (أترُجَّا»، ويصحَّ الاثنان. ويقال: أترنج، وترنج. وهي فاكهة مشهورة في الهند، منها نوع آخر يُسمَّى «النارنج». أنظر: سفرنامه، لناصر خسرو علوي ـ ترجمة د. يحيى الخشّاب ـ ص ٤٧ ـ طبعة بيروت ١٩٧٠، ومروج الذهب للمسعودي ٢٧٨/١.

أَيْدِيَهُنَّ﴾ بالسكاكين ولا يشعرن، وقلنَ: معاذ الله ﴿مَا هَذَا بَشَراً، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ﴾ (١).

فلمّا حلّ بهنّ ما حلّ من قطّعهنّ أيديهنّ وذهاب عقولهنّ وعرفنَ خطأهنّ فيما قلن، أقرّت على نفسها وقالت: ﴿فَذَلِكُنّ الّذِي لُمْتُنني فِيهِ، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصّاغِرِينَ ﴾ ث. فاختار يوسف السجن على معصية الله، فقال: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إليَّ مِمّا يَدْعُونَني إليه وَإلاّ تَصْرِفْ عَني كَيْدَهُنَ معصية الله، فقال: ﴿وَرَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إليَّ مِمّا يَدْعُونَني إليه وَإلاّ تصروف عَني كَيْدَهُنَ أَصْبُ إليه وَلا للعزيز من بعدما أَصْبُ إليهين ﴾ ث. ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنّ ﴾ ث. ثمّ بدا للعزيز من بعدما رأى الآيات من القميص وخمش الوجه وشهادة الطفل وتقطيع النّسوة أيديهنّ في ترك يوسف مطلقاً.

وقيل: إنها شكت إلى زوجها وقالت: إنّ هذا العبد قد فضحني في النّاس، يخبرهم أنّي راودتُه عن نفسه، فسجنه سبع سنين. فلمّا حُبس يوسف أدخل معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر، أحدهما صاحب طعامه، والآخر صاحب شرابه، لأنهما نقل عنهما أنّهما يريدان أن يَسُمّا الملك، فلمّا دخل يوسف السجن قال: إنّي أعبّر الأحلام. فقال أحد الفَتَيْن للآخر: هلُمّ فلنجرّبه. قال الخبّاز: ﴿إنّي أَرَاني أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبِراً قَاكُلُ الطّير مِنْهُ﴾ (الإخر: هلُمّ فلنجرّبه، قال الخبّاز: ﴿إنّي أَرَاني أَحْمِلُ فَوْقَ يوسف: ﴿لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إلا نَبْأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمَا كَاللهما لهما ما سألاه عنه، وأخذ في غير ذلك وقال: ﴿يَا صَاحِبي السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ الله الوَاحِدُ القَهَارُ ﴾ (الله عنه، وأخذ في غير ذلك وقال: ﴿يَا صَاحِبي السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ الله الوَاحِدُ القَهَارُ ﴾ (الله عنه، وأخذ في غير ذلك وقال: ﴿يَا صَاحِبي السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ الله الوَاحِدُ القَهَارُ ﴾ (الله عنه، فقال: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا ﴾ واسم الآخر نبو (الله يعصر الخمر، أَمْ الله يعصر الخمر، أَمْ الله عنه، فقال: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا ﴾ وهو الذي رأى أنّه يعصر الخمر، أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه، فقال: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا ﴾ وهو الذي رأى أنّه يعصر الخمر، ﴿فَيَسْقِي رَبّهُ خَمْراً ﴾ (الله عنه فقال: ﴿ وَأَمّا الأَحَدُ وَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطّيرُ مِنْ المَلك ، ﴿وَأَمّا الأَحَدُ وَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطّيرُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) يوسف/٣١.

<sup>(</sup>٢) يوسف/٣٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف/٣٣.

<sup>(</sup>٤) يوسف/٣٤.

<sup>(</sup>٥) يوسف/٣٦.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٣٧.

<sup>(</sup>٧) يوسف/٣٩.

<sup>(</sup>۸) يوسف/٣٩.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «محبت» وفي (ت): «مجلت»، وفي الطبري ٣٤٣/١ «محلب»، وفي مرآة الزمان ١/٣٥٤ «مجلب».

<sup>(</sup>١٠)في النسخة (ب): «بيو»، و(ر): «نسبو»، والمثبت يتفق مع بقية المصادر.

<sup>(</sup>۱۱)يوسف/۱۱.

رَأْسِهِ ﴾ ((). فلمّا عبّر لهما قالا: ما رأينا شيئاً! قال: ﴿قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ ((). ثمّ قال لِنبو())، وهو الذي ظنّ أنّه ناج منهما ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبّكَ ﴾ (() الملك وأخبره أنّي محبوس ظُلماً. ﴿فَأَنْسَاهُ الشّيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ ﴾ (()، غفلة عرضت ليوسف من قِبَل الشيطان، فأوحى الله إليه: يا يوسف اتّخذت من دوني وكيلًا! لأطيلنّ حَبْسك. فلبِث في السجن سبع سنين (().

ثمّ إنّ الملك، وهو الريّان بن الوليد بن الهروان بن اراشة "بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، رأى رؤيا هائلة، رأى سبع بقَرَاتٍ سِمانٍ يأكلهن سبع عِجاف، ورأى سبع سُنبُلاتٍ خُضْر وأُخَرَ يابسات، فجمع السَّحرة والكَهَنة والحازة "والعافة " فقصها عليهم، فقالوا: ﴿أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ " فأرسلُون وقال الذي نَجَا مِنْهُما وَادَكرَ بعُد أُمّةٍ -أي حين - أنا أُنبُنكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ " فأرسلُون في الله يوسف، فقص عليه الرّؤيا، فقال: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْع سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ في سُنبُلِهِ إلاّ قليلاً مِمّا تُكُلُونَ، ثُمّ يَاتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْع شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهُنّ إلاّ قليلاً مَمّا تُحْصِنُونَ، ثُمّ يَأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَام فِيه يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ " فإنّ البقر مما تأكلُونَ، ثُمّ يأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَام فيه يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ " فإنّ البقر السّمان: السنون المخاصيب، والبقرات العِجَاف: السّنون المحول، وكذلك السنبلات السّمان: السنون المخاصيب، والبقرات العِجَاف: السّنون المحول، وكذلك السنبلات الخضر واليابسات، فعاد نبو" إلى الملك فأخبره، فعلم أنّ قول يوسف حقّ، فقال: ﴿اثُونِي بِهِ ﴾ " فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال: ﴿ارْجِعْ إلى الملك لم يخرج معه وقال: ﴿ارْجِعْ إلى الملك أولئك النّسوة، فقلن: ﴿حَاشَ للله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴿" ولكنّ امرأة الله الله النّسوة، فقلن: ﴿حَاشَ للله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴿" ولكنّ امرأة امرأة المالك أولئك النّسوة، فقلن: ﴿حَاشَ للله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴿" ولكنّ امرأة امرأة المالك النّسوة، فقلن: ﴿حَاشَ للله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴿ ولكنّ امرأة

<sup>(</sup>١) يوسف/٤١.

<sup>(</sup>٢) يوسف/٤١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «للآخر»، وفي النسخة (ت): «للبو».

<sup>(</sup>٤) يوسف/٢٤.

<sup>(</sup>٥) يوسف/٤٢.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «راشد». وفي تاريخ الطبري ١/ ٣٣٥ «الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران..».

<sup>(</sup>٨) الحازي: المتخرّص.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ١/٣٤٥ «القافة».

<sup>(</sup>۱۰) يوسف/٤٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>۱۱) يوسف/ ٤٧ ـ ٤٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>۱۲) في النسخة (ب): «بنو».

<sup>(</sup>۱۳) يوسف/٥٠.

<sup>(</sup>١٤) يوسف/٥١.

<sup>(</sup>١٥) يوسف/١٥.

العزيز خبرتنا أنها راودته عن نفسه، فقالت امرأة العزيز: ﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ ﴿ . فقال يوسف: إنّما رددتُ الرسل ليعلم سيّدي ﴿أَنّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ ﴿ في زوجته . فلمّا قال ذلك، قال له جبرائيل: ولا حين همَمتَ بها؟ فقال يوسف: ﴿وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِي، إنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ ﴾ ﴿ .

فلمًا ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: ﴿إِئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ (١٠). فلمّا جاءه الرسول خرج معه، ودعا لأهل السّجن، وكتب على بابه: هذا قبر الأحياء، وبيت الأحزان، وتجربة الأصدقاء، وشماتة الأعداء (١٠).

ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملك، فلمّا وصل إليه وَ ﴿كَلَّمَهُ قَالَ: إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ ((). فقال يوسف: ﴿اجْعَلْني عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ ﴾ ((). فاستعمله بعد سنة، ولو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، فسلّم خزائنه كلّها إليه بعد سنة (()، وجعل القضاء إليه وحكمه نافذاً، وردّ إليه عمل قُطفير (() سيّده بعد أن هلك، وكان هلاكه في تلك اللّيالي.

وقيل: بل عزله فرعون وولّى يوسف عمله، والأوّل أصحّ لأنّ يوسف تزوّج امرأته، على ما نذكره.

ولمَّا وُلِّي يوسف عملَ مصر، دعا الملك الرِّيان إلى الإيمان، فآمن، ثمَّ تُوفِّي.

ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن عمرو بن عملاق، فدعاه يوسف إلى الإيمان، فلم يؤمن(١٠٠)، وتوفّي يوسف في ملكه.

ثم إنّ الملك الريّان زوّج يوسف راعيل امرأة سيّده، فلمّا دخل بها قال: أليس هـذا خيراً ممّا كنتِ تريدين؟ فقالت: أيّها الصـدِّيق لا تلُمْني فإنّي كنتُ امـرأة حسناء جميلة في

<sup>(</sup>١) يوسف/١٥.

<sup>(</sup>٢) يوسف/٥٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف/٥٥.

<sup>(</sup>٤) يوسف/٥٥.

<sup>(</sup>٥) العبارة في عرائس المجالس - ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٥٤.

<sup>(</sup>٧) يوسف/٥٥.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «فاستعمله من ساعته، فسلّم خزائنه كلّها إليه بعد سنة». والخبر في عرائس المجالس ـ ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ٢/٧٤ «إطفير»، وفي التوراة (٦٥) ـ الإصحاح ١/٣٩ «فوطيفار».

<sup>(</sup>١٠)الخبر في تاريخ الطبري ٣٣٦/١.

ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النّساء، وكنتَ كما جعلك الله في حسنـك فَغَلَبَتْني نفسى. ووجدها بكراً، فولدت له ولدّين افرائيم ومنشا (١٠).

فلمّا وُلّي يوسف خزائن أرضه، ومضت السنون السبع المُخْصبات، وجُمع فيها الطعام في سُنْبله، ودخلت السّنون المُجْدبة، وقحط النّاس، وأصابهم الجوع، وأصاب بلاد يعقوب التي هو بها، بعث بنيه إلى مصر، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمّه، فلمّا دخلوا على يوسف عرفهم وهم له مُنكِرون، وإنّما أنكروه لبُعْد عهدهم منه، ولتغيُّر لبسته، فإنّه لبس ثياب الملوك، فلمّا نظر إليهم قال: أخبروني ما شأنكم. قالوا: نحن من الشام جئنا نمتار الطعام. قال: كذبتم، أنتم عيون، فأخبروني خبركم. قالوا: نحن عشرة، أولاد رجل واحد صدّيق، كنّا اثني عشر، وإنّه كان لنا أخ فخرج معنا إلى البريّة فهلك، وكان أحبّنا إلى أبينا. قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. قالوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألوا: فألها أبينا، قال: فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون من أصابته القُرعة، وجهّزهم يوسف بجهازهم، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم، بعني ثمن الطعام، في رحالهم لعلهم يرجعون، لما علم أنّ أمانتهم وديانتهم تحملهم على ردّ البضاعة فيرجعون إليه لأجلها فالها.

وقيل: ردّ مالهم لإنّه خشي أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرّةً أخرى، فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا.

وكان يوسف حين رأى ما بالنّاس من الجهد قد أسّى بينهم، وكان لا يحمّل للرجل إلّا بعيراً (٠٠).

فلمّا رجعوا إلى أبيهم بأحمالهم قالوا: يا أبانا إنّ عزيز مصر قد أكرمنا كرامةً لو أنّه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته، وإنّه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم، ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ﴾ (٠٠).

<sup>(</sup>۱) في التوراة ـ سفر التكوين ـ الإصحاح ١٠/٤١ (ص ٧٠) «مَنسَّى»، والخبر في تأريخ الطبري ٢٤٧/١، وعرائس المجالس ـ ص ١٠١.

<sup>(</sup>۲) يوسف/٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٣) الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر في عرائس المجالس ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الطبري ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٦٠.

قال: ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ! وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدّت إِلَيْهِمْ، قَالُوا: يَا أَبَانَا مَا نَبْغي، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِيـرٍ﴾ ١٠، قال يعقـوب: ﴿ ذَلِكَ كَيْـلِّ يَسيرُ ﴾ ١٠، فقـال يعقـوب: ﴿ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤتُونِي مَوْثِقاً مِنَ الله لَتَأْتُنَّني بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ. فَلَمَّا آتُوهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ: الله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ". ثُمّ أوصاهم أبوهم بعد أن أذِن لأخيهم في الرحيل معهم ﴿وَقَالَ: يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ ٣، خاف عليهم العين، وكانوا ذوي صورة حسنة، ففعلوا كما أمرهم أبـوهم، ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ (١) وعرفه، وأنزلهم منزلًا، وأجرى عليهم الوظائف، وقدّم لهم الطعام، وأجلس كلّ اثنين على مائدة، فبقى بنيامين وحده، فبكى وقال: لـوكان أخى يوسف حيًّا لأجلسني معه! فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداً، فأجلسه معه وقعـد يؤآكله. فلمّا كان اللّيل، جاءهم بالفرش وقال: لِيَنَم كُلُّ أُخَوِين منكم على فراش، وبقى بنيامين وحده، فقال: هذا ينام معي، فبات معه على فراشه، فبقى يشمَّه ويضمَّه إليه حتى أصبح، وذكر له بنيامين حزنه على يوسف، فقال له: أتحبُّ أن أكون أخاكَ عِوض أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكي يـوسف وقام إليـه فعانقـه وقال لـه: إنَّى أنا أخـوك يوسف، فـلا تبتئس بما فعلوه بنـا فيمـا مضى، فإنَّ الله قد أحسن إلينا، ولا تُعلمهم بما علَّمتُك (٠٠).

وقيل: لما دخلوا على يوسف نقر الصّواع وقال: إنّه يخبرني أنّكم كنتم اثني عشر رجلاً، وأنّكم بعتم أخاكم. فلمّا سمعه بنيامين سجد له وقال: سلْ صُواعك هذا عن أخي أحيّ هو؟ فنقره ثمّ قال: هو حيّ وستراه. قال: فاصنع بي ما شئت، فإنّه إنْ علِم بي فسوف يستقدّني (\*)؛ قال: فدخل يوسف فبكى ثمّ توضّاً وخرج إليهم، قال: فلمّا حمّل يوسف إبِلَ إخوته من الميرة جعل الإناء الذي يكيل به الطعام، وهو الصُواع، وكان من فضّه، في رَحْل أخيه.

<sup>(</sup>١) يوسف/٦٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) يوسف/٦٦.

<sup>(</sup>٣) يوسف/٦٧.

<sup>(</sup>٤) يوسف/٦٩.

<sup>. (</sup>٥) الخبر في تاريخ الطبري ٢٥١/١، ٣٥٢، وعرائس المجالس ـ ص١٠٣ و١٠٤.

<sup>·(\*)</sup> في تاريخ الطبري ٢٥٥/١ (يستنقذني، وكذلك في عرائس المجالس ١٠٥.

وقيل: كان إناءً يشرب فيه. ولم يشعر أخوه بذلك(١).

وقيل: إنّ بنيامين لما علم أنّ يوسف أخوه قال: لا أفارقك. قال يوسف: أخاف غمّ أبَويْنا، ولا يمكنني حبسك إلّا بعد أن أُشَهِّرك بأمر فظيع. قال: افعل. قال: فإنّي أجعل الصُواعَ في رَحْلِك، ثمّ أنادي عليك بالسرقة لأَخُذك منهم. قال: افعل أن فلمّا ارتحلوا ﴿أَذَنَ مُؤذّنُ: أَيّتُهَا العِيرُ إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ أن ﴿قَالُوا: تالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنَا لِنُفْسِدَ في الأرْض وَمَا كُنّا سَارِقِينَ ﴾ لأنّنا رددنا ثمن الطعام إلى يوسف. فلمّا قالوا ذلك ﴿قَالُوا: فَمَا جَزَاؤهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤهُ ﴾ فألُوا: خَزَاؤهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤهُ ﴾ تأخذونه لكم. فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه، ثمّ استخرجها من وعاء أخيه. فقالوا: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أن يعنونَ يوسف، وكانت سرقته حين سرق فقالوا: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أن يعنونَ يوسف، وكانت سرقته حين سرق صنماً لجده أبي أمّه، فكسّره فعيّروه بذلك، وقيل ما تقدّم ذِكرُه من المنطقة أنه.

فلمّا استُخرجت السرقة من رَحْل الغلام قال إخوته: يا بَني راحيل لا يزال لنا منكم بلاء! فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء! وضع هذا الصُّواعَ في رَحْلي الذي وضع الدراهمَ في رِحالكم (^).

فأخذ يوسف أخاه بحكم إخوته، فلمّا رأوا أنّهم لا سبيل لهم عليه، سألوه أن يتركه لهم و ﴿قَالُوا: يَا أَيّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْحاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ (الله فقال: ﴿مَعَاذَ الله أَنْ نَأْخُذَ إِلّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ (الله فلمّا أيسوا من خلاصه خَلصوا نجيّاً لا يختلط بهم غيرُهم، فقال كبيرهم (۱۱)، وهو شمعون (۱۱): ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِن

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٢٥١ و ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ١٠٤.

<sup>(</sup>۳) يوسف/ ۷۰.

<sup>(</sup>٤) يوسف/٧٣.

<sup>(</sup>٥) يوسف/٧٤\_ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٧٧.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>۹) يوسف/۷۸.

<sup>(</sup>۱۰)يوسف/۷۹.

<sup>(</sup>١١)في عرائس المجالس ١٠٥ «كبيرهم يعنى في العقل».

<sup>(ُ</sup>١) في الطّبري ٢٥٦/١ «فقال كبيرهم وهو روبيل، وقد قيل إنّه شمعون». وقال قتادة والسُدّي: كبيرهم في السّنّ وهو روبيل. (عرائس المجالس ـ ص ١٠٥).

الله ﴿ أَن نَاتِيه بِأَخِينَا إِلّا أَن يَحَاطُ بِنَا، وَمِن قَبِلَ هَذَهِ الْمَـرَّةِ ﴿مَا فَـرَّطْتُمْ فَي يُوسُفَ، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لَي أَبِي ﴾ (' بالخروج، وقيل: بالحرب، فارجعوا إلى أبيكم فقُصّوا عليه خبركم.

فلمّا رجعوا إلى أبيهم فأخبروه بخبر بنيامين وتخلُّف شمعون ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الله أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ "بيوسف وأخيه وشمعون "، أَنْفُسُكُمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الله أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ ثم أعرض عنهم وقال: واحزناه على يوسف! ﴿ وَابْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ ﴿ مَملوء من الحزن والغيظ، فقال له بنوه: ﴿ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً \_ أي دنفاً \_ أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ ﴾ ﴿ وَاجْبِهم يعقوب فقال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وحُرْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ من صدق رؤيا يوسف.

وقيل: بلغ من وجْد يعقوب وجد سبعين مُبتلئ (٧)، وأُعطي على ذلك أجر مائة شهيد (٨).

قيل: دخل على يعقوب جارً له فقال: يا يعقوب قد انهشمتَ وفنيتَ، ولم تبلغ من السنّ ما بلغ أبوك! فقال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من همّ يوسف. فأوحى الله إليه: أتشكوني إلى خَلْقي؟ قال: يا ربّ خطيئة فاغفرها. قال: قد غفرتُها لك. فكان يعقوب إذا سئل بعد ذلك قال: ﴿إنَّمَا أَشْكُو بَثِي وحُرْنِي إلى الله ﴿ أَنَّ فَا اللهِ الله للهِ الله للهِ الله كانا ميتَن لأحييتهما لك، إنّما ابتليتُك لأنّك قد شَويتَ وقَتَرتَ على جارك ولم تطعمه (١٠٠٠)

وقيل: كان سبب ابتلائه أنّه كان له بقرة لها عُجول، فذبح عُجولها بين يـديها وهي تخور، فلم يرحمها يعقوب، فابتُلي بفقد أعزّ ولده عنده.

وقيل: ذبح شاةً، فقام ببابه مسكين، فلم يطعمه منها، فأوحى الله إليه في ذلك،

<sup>(</sup>۱) يوسف/۸۰.

رًا) في النسخة (ب) على الهامش: «وقيل روبيل». وفي تاريخ الطبري ٢٥٧/١ «تخلُّف روبيل».

<sup>(</sup>۳) يوسف/۸۳.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «وشمعون وقيل روبيل». وفي تاريخ الطبري «وأخيه وروبيل».

<sup>(</sup>٥) يوسف/٨٤.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٥٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ت): «مثلًا»، وفي النسخة (ر): «مثكلا» وهما تحريف. وفي مرآة الزمان ١/٣٦٩ «ثكلي».

<sup>(</sup>٨) مرَّأة الزمان ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>۹) يوسف/٨٦.

<sup>(</sup>١٠) الخبر في مرآة الزمان ٣٦٨/١ وعرائس المجالس ١٠٦.

وأعلمه أنَّه سبب ابتلائه، فصنع طعاماً ونادى: من كان صائماً فليفْطِر عند يعقوب(١).

ثم إنّ يعقوب أمر بنيه الذين قدِموا عليه من مصر بالرجوع إليها، وتجسُّس " الأخبار عن يوسف وقالـوا: ﴿يَا أَيُهـا العَزِيـزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ \_ يعنى قليلة \_ فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ ﴾ ".

قيل: كانت بضاعتهم دراهم زُيوفاً. وقيل: كانت سمناً وصوفاً. وقيل غير ذلك. ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ (٢) بفضل (١) ما بين الجيّد والرّديء، وقيل: بردّ أخينا علينا(١). فلما سمع كلامَهم غلبته نفسُه، فارفضٌ دمعُه باكياً، ثمّ باح لهم بالذي كان يكتم.

وقيل: إنَّما أظهر لهم ذلك لأنَّ أباه كتب إليه، حين قيل له إنَّه أُخذ ابنه لأنَّه سـرق، كتاباً:

من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله، إلى عزين مصر المظهر العدل.

«أمّا بعد فإنّا أهل بيت موكّل بنا البلاء، أمّا جدّي فشُدّت يداه ورِجلاه وأُلقي في النّار. فجعلها الله عليه بَرْداً وسلاماً، وأمّا أبي فشُدّت يداه ورِجلاه ووضع السكّين على حلقه ليُذبح، ففداه الله، وأمّا أنا فكان لي ابن، وكان أحبّ أولادي إليّ، فذهب به إخوته إلى البريّة، فعادوا ومعهم قميصه ملطّخاً بدم وقالوا: أكله الذئب، وكان لي ابن آخر أخوه لأمّه فكنتُ أتسلّى به، فذهبوا به، ثمّ رجعوا وقالوا: إنّه سرق وإنّك حبسته، وإنّا أهل بيت لا نسرق ولا نلدُ سارقاً، فإن رَدْدتَهُ عليّ وإلّا دعوتُ عليك دعوة تدرك السابع من ولدك»(١).

فلمّا قرأ الكتاب لم يتمالك أن بكى وأظهر لهم فقال: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ؟ قَالُوا: أَإِنّكَ لأَنْتَ يُوسُفَ! قَالَ: أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِي، قُدْ مَنّ الله عَلَيْنَا﴾ ﴿ بأن جمع بيننا، فاعتذروا و ﴿قَالُوا: تَالله لَقَـدٌ آفَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان ٣٦٨/١ وفيه «عند آل يعقوب». وكذلك في عرائس المجالس.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١/٣٥٨ «تحسس» بَالحاء المهملة.

<sup>.</sup>٨٨/ يوسف/٨٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «يفضَّل».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٧/٨٥١ و ٣٥٩، مرآة الزمان ٧٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) النص في مرآة الزمان ١/٣٧٠ وعرائس المجالس ١٠٨.

<sup>(</sup>۷) يوسف ۸۹ ـ ۹۰.

لَخَاطِئِينَ. قَالَ: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ ﴿ ()، أي لا أذكر لكم ذنبكم، ﴿ يَغْفِرُ الله لَكُمْ ﴾ ()، ثمّ سألهم عن أبيه، فقالوا: لما فاته بنيامين عُمي من الحزن، فقال: ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَـأْتِ بَصِيراً وَأَتُـونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (). فقال يهودا (): أنا أذهب به لأني ذهبتُ إليه بالقميص ملطّخاً بالدم وأخبرتُهُ أنّ يوسف أكله الذئب، فأنا أخبره أنّه حيّ فأفرحه كما أحزنتُه. وكان هو البشير ().

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ ﴾ (٥) عن مصر، حملت الريح إلى يعقوب ريحَ يوسف، وبينهما ثمانون فرسخاً، يوسف بمصر، ويعقوب بأرض كنعان. فقال يعقوب: ﴿ إِنِّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنّدُونِ ﴾ (٥) فقال له مَنْ حضره من أولاده: ﴿ تَاللهُ إِنَّكَ ﴾ من ذكر يوسف يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنّدُونِ ﴾ (٥) فقال له مَنْ حضره من أولاده: ﴿ تَاللهُ إِنَّكَ الْقَاهُ ﴾ من ذكر يوسف ﴿ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيمِ ، فَلَمّا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ ﴾ بقميص يوسف ﴿ أَلْقَاهُ ﴾ على وجه يعقوب فعاد بصيراً و ﴿ قَالَ: أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمُ مِنَ اللهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ بيعني تصديق الله تأويل رؤيا يوسف؛ وَ ﴿ لَمّا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ ﴾ قال له يعقوب: كيف تركت يوسف؟ قال: إنّه ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك! على أيّ دين تركته؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمّت النّعمة ﴿ أَن اللهُ مَنْ عنده من أولاده قميص يوسف وخبره قالوا له: ﴿ يَا أَبَانَا السّتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ ﴿ قَالَ: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ (٩) آخر الدّعاء إلى السّحَر من ليلة الجمعة (١٠).

ثم ارتحل يعقوب وولده، فلمّا دنا من مصر خرج يوسف يتلقّاه ومعه أهل مصر، وكانوا يعظّمونه، فلمّا دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس والخيل، وكان يعقوب يمشي ويتوكّأ على ابنه يهودا(١٠)، فقال له: يا بُنيّ هذا فرعون مصر. قال: لا، هذا ابنك يوسف. فلمّا قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسّلام، فمّنع من ذلك، فقال يعقوب:

<sup>(</sup>۱) يوسف ۹۱-۹۲.

<sup>(</sup>۲) يوسف/۹۳.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢/ ٣٦٠ ومرآة الزمان ٢/ ٣٧٢ ويهوذا، بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/١١، مرآة الزمان ٣٧٢/١، عرائس المجالس ـ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) يوسف/٩٤.

<sup>(</sup>٦) يوسف/٩٤.

<sup>(</sup>۷) يوسف/٥٩ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٨) هنا ينتهي الخبر في مرآة الزمان ١/٣٧٢ وعرائس المجالس ١٠٩.

<sup>(</sup>٩) يوسف/٧٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>۱۰)الطبري ۲/۱۲۱.

<sup>(</sup>١١)في الطبري ومرآة الزمان وعرائس المجالس «يهوذا».

السلام عليك يا مُذهِب الأحزان()، لأنّه لم يفارقه الحزن والبكاء مدّة غيبة يوسف عنه.

قال: فلمّا دخلوا مصر رفع أبويْه، يعني أمّه وأباه، وقيل: كانت خالته، وكانت أمّه قد ماتت، وخرّ له يعقوب وأمّه وإخوته سُجّداً، وكان السجود تحيّة النّاس للملوك، ولم يُسرد بالسجود وضع الجبهة على الأرض، فإنّ ذلك لا يجوز إلاّ لله تعالى، وإنّما أراد الخضوع والتواضع والانحناء عند السلام، كما يُفعل الآن بالملوك. والعرش: السرير. وقال: ﴿يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً ﴾ (").

وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنة، وقيل: ثمانون سنة "، فإنّه أُلقي في الجبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة، وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرين سنة، وتوفّى وله مائة وعشرون سنة، وأوصى إلى أخيه يهودانا.

وقيل: كانت غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة(٥).

وقيل: إنَّ يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة، واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من قدومه إلى مصر، وكانت مدَّة غيبته عن يعقوب اثنتين وعشرين سنة، وكان مُقام يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة (١٠). وقيل غير ذلك، والله أعلم.

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف، فسار به إلى الشام فدفنه عند أبيه، ثم عاد إلى مصر. وأوصى يوسف أن يُحمل من مصر ويُدفن عند آبائه، فحمله موسى لما خرج ببني إسرائيل<sup>(۱)</sup>.

وولد يوسفُ افرائيمَ ومنشى (^)، فولد لافرائيم نون، ولنون يـوشع فتى مـوسى، ووُلد لمنشى موسى، قبل (٩) موسى بن عمران.

وزعم أهل التوراة أنَّه موسى الخِضر ١٠٠٠. ووُلد له رحمة امرأة أيُّوب في قول ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ١١٠ ومرآة الزمان ٣٧٢/١ والطبري ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>۲) يوسف ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١ /٣٦٣ وانظر مرآة الزمان ١ /٣٧٥ حيث يورد أقوالاً عدّة.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) راجع عدّة تواريخ حول غيبة يوسف عن أبيه في مرآة الزمان ١/٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢/٤٢١، مرآة الزمان ٢/٣٧٥، البدء والتاريخ ٣/٠٧، مروج الذهب ٤٧/١ و ٤٨.

<sup>(^)</sup> في المعارف لابن قتيبة «ميشا»، وفي مروج الذهب ١/٨٤ «ميشاء»، وهو في التوراة «مَنسّى» بالسين المهملة، كما مرّ قبل الآن.

<sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ١٥٦/١ «قيل»، والتصويب من الطبري ٣٦٤/١ والمعارف ٤١.

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري والمعارف انه «الذي طلب الخضر».

<sup>(</sup>۱۱) مرآة الزمان ۲/۲۷۲.

#### قصة شعيب عليه السلام(١)

قيل: إنّ اسم شعيب يشرون (٢) بن صيفون (٣) بن عنقا (٤) بن ثـابت (٥) بن مَـدْيَن بن إبراهيم.

وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مَدْيَن.

وقيل: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنّما هـو من ولـد بعض من آمن بإبراهيم()، وهاجر معه إلى الشام، ولكنّه ابن بنت لوط، فجدّة شعيب ابنة لوط().

وكان ضرير البصر، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴾ (١٠)؛ أي ضرير البصر (١٠).

<sup>(</sup>۱) المعارف لابن قتيبة ٤١، البدء والتاريخ للمقدسي ٢٥/٣، تاريخ الطبري ٢١٥/١، تفسير الطبري ١٥٤/١٥ و ١٤١/١٥ و ١٤١/١٥ و ١٥٤/١٤ و ١٤٨/١ و ١٤١/١٥ و ١٤١/١٥ و ١٥٤/١٤ و ١٥٤/١٤ و ١٤١/١٥ و ١٤٥/١٠ الكسائي ١٩٥، مروج الذهب ٢٩٨١، عرائس المجالس ١٣٠، نهاية الأرب للنويري ١٦٧/١٠، تفديب تاريخ دمشق ١٩٩٦، البداية والنهاية ١٨٣/١، تفسير ابن كثير ١٦٢١ ـ ١٧٨ و ٢٠٣٣ - ٢٢٨ و ٤٩٠/٤ - ٢٣٨ و ٢٠٣٠ و ١٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) المثبت في متن الطبري ٣٢٥/١ «يزون». وقال الشرقي بن قطامي: اسم شعيب القديم: يثرون بالعبرية. وشعيب بالعربية. (مرآة الزمان ٨/٣٥) وقال ابن قُتيبة: إنما قيل له شعيب، لأنه كان يدعو: اللهم بارك لي في شعبي، ويقال: شعيب. خطيب الأنبياء. (المعارف ٤١).

<sup>(</sup>٣) في النَسخ: (ت) و (ر) والطبعة الأوربية، وطبعة صادر «ضيعون» والمثبت عن النسخة (ب)، وتاريخ الطبري، وعرائس المجالس، وتهذيب تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى «عيفا»، كما في الطبري، ومرآة الزمان، وعرائس المجالس، وتهذيب تاريخ دمشق. والمثبت يتفق مع البدء والتاريخ.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وفي تاريخ الطبري وعرائس المجالس وتهذيب تاريخ دمشق «نابت».

<sup>(</sup>٦) أنظر حول اسمه: عرائس المجالس، وتهذيب تاريخ دمشق، والبدء والتاريخ، ومرآة الزمان، ومروج الذهب، وغيره.

<sup>(</sup>۷) الطبري ۳۲۵.

<sup>(</sup>۸) هود/۸۶.

<sup>(</sup>٩) الطبري ١/٣٢٥، عرائس المجالس ١٣٠.

وكان النبيّ، ﷺ إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء». بحُسن مراجعته قومَه؛ وإنّ الله أرسله إلى أهل مَدْيَن، وهم أصحاب الأيكة.

والأيكة: شجر مُلْتَفّ. وكانوا أهل كُفْرِ بالله، وبخس للنّاس () في المكاييل والموازين وإفساد أموالهم، وكان الله وسّع عليهم في الرزق، وبَسَط لهم في العيش استدراجاً لهم منه مع كُفرهم بالله، فقال لهم شعيب: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ عَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِنِي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴾ ().

فلمّا طال تماديهم في غيّهم وضلالهم، ولم يزدهم تذكيرُ شعيب إيّاهم وتحذيره عذاب الله إيّاهم إلّا تمادياً، ولما أراد إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظُّلة، وهو ما ذكره ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ الظُّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ("). فقال: بعث الله عليهم وَقَدَة (ن وحرّاً شديداً فأخذ بأنفسهم، فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرّية، فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشّمس، فوجدوا لها بَرْداً ولذّة، فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها، فأرسل الله عليهم ناراً.

قال عبد الله بن عبّاس: فذلك ﴿عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةَ ﴾ (٥).

وقال قَتَادة: بعث الله شعيباً إلى أمّتَيْن: إلى قومه أهل مَـدْيَن، وإلى أصحاب الأيكة، وكانت الأيكة من شجر مُلْتَفّ، فلمّا أراد الله أن يعذّبهم بعث عليهم حرّاً شديداً، ورفع لهم العذابَ كأنّه سحابة، فلمّا دنت منهم خرجوا إليها رجاء بَرْدها، فلمّا كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً، قال: فذلك قوله: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ﴾ (٥٠).

وأمّا أهل مَـدْين فمنهم من ولد مـدين بن إبراهيم الخليـل، فعذّبهم الله بـالرجفـة، وهي الزلزلة، فأُهلكوا.

قال بعض العلماء: كان قوم شُعَيْب عطَّلوا حدّاً، فوسّع الله عليهم في الرزق، ثمّ عطّلوا حدّاً فوسّع الله عليهم في عطّلوا حدّاً فوسّع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد هلاكهم سلّط عليهم حرّاً لا يستطيعون أن يتقارّوا، ولا ينفعهم ظلَّ ولا ماء، حتى ذهب ذاهبُ منهم فاستظلّ تحت ظُلّة، فوجد رَوْحاً، فنادى أصحابَه: هلمُّوا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «الناس»، والمثبت يتَّفق مع عرائس المجالس ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) هود/۸٤.

<sup>(</sup>٣) الشعراء/١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١ /٣٢٧ ﴿وَبَدَةٌ ۗ وهما بمعنيُّ واحد.

<sup>(</sup>٥) الشَّعراء/١٨٩ والخبر في: تاريخ الطبري ٢/٣٢١، ٣٢٨، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٢١/١.

إلى الرَّوْح، فذهبوا إليه سراعاً، حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله عليهم ناراً، فذلك عذاب يوم الظُّلَةِ (١٠).

وقد روى عامر، عن ابن عبّاس أنّه قال له: مَنْ حدّثك، ما عـذاب يوم ِ الـظُّلَّةِ فكذّبه (٢).

وقال مجاهد: عذاب يوم الظُّلَّةِ هو إظلال العذاب على قوم شعيب ٣٠.

وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ ( ) تَامُرُكَ أَنْ نَسْرُكَ مَا يَعْبُدُ آباؤنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ ( ) قال: ممّا كان ينهاهم عنه قطع الدراهم ( ) .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٨٢١.

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ١٥٩/١ «أصَلَوَاتُكَ»، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) هُود/۸۷.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٣٢٩.

## قصة الخضر وخبره مع موسى(١)

قال أهل الكتاب: إنّ موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشّى (١) بن يوسف بن يعقوب، والحديث الصحيح عن النبيّ، ﷺ، أنّ موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران على ما نذكره.

وكان الخضر ممّن كان في أيّام أفريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء [أهل] الكُتُب الْأُوَل قبل موسى بن عمران.

وقيل: إنّه كان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيّام إبراهيم الخليل، وإنّه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة، فشرب من مائه، ولا يعلم ذو القرنين ومن معه، فخلّد وهو حيّ عندهم إلى الآن.

وزعم بعضهم: أنّه كان من ولد مَنْ آمن مع إبراهيم وهاجر معه، واسمه بَلْيا<sup>١٠</sup> بن ملكان بن عابر<sup>١٠</sup> بن شالخ بن شالخ بن شالخ بن أرفخشـذ بن سام بن نـوح، وكـان أبـوه ملكـاً عظيماً ٠٠٠.

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم أفريدون بن اثغيان (^)، وعلى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢٥/١، المعارف لابن قتيبة ٤٢، عرائس المجالس للثعلبي ١٧١، ١٧١، البدء والتاريخ للمقدسي ٣٧٧- ٨١، تهذيب تاريخ دمشق ١٤٤/٥ ـ ١٦٤، مرآة النرمان ٤٣٤/١ ـ ٤٤٠، الكساثي ٢٣٠، نهاية الأرب للنويري ٢٤٠/١٣ ـ ٢٤٠، البداية والنهاية لابن كثير ٢٥/١١ ـ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) في عرائس المجالس ١٧١ «ميشا».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): (أثقيان»، وفي تاريخ الطبري ١/٣٦٥ (أثفيان» بالفاء.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «لمسا»، وفي (ت): «يَلْيا»، وكذا في الطبعتين الأوربية وصادر، وما أثبتناه يتَفق مع الطبري ١٨ ٣٦٥، والمعارف ٤٢، ونهاية الأرب ٢٤٣/١٣ وفيه أن الاسم ورد في تــاريخ العيني مضبوطاً بــالعبارة، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) وفي طبعة صادر ١/١٦٠ «غابر» بالغين المعجمة، والتصحيح من الطبري، ونهاية الأرب، والمعارف.

<sup>(</sup>٦) في المعارف، ونهاية الأرب «شالح» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٧) المعارف ٤٢، البدء والتاريخ ٣/٧٧.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري ١/٣٦٥ (أثفيان) بالفاء.

مقدّمته كان الخضر (١).

قال عبد الله بن شُوْذَب: الخضر من ولد فارس، والياس من بني إسرائيل، يلتقيان كلّ عام بالموسم (').

وقال ابن إسحاق: استخلف الله على بني إسرائيل رجلًا منهم يقال له ناشية بن أموص، فبعث الله لهم الخضر معه نبيًا. قال: واسم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا بن حلقياً، وكان من سِبط هارون بن عمران، وبين هذا الملك وبين أفريدون أكثر من ألف عام.

قال سعيد بن جُبَير: قلتُ لابن عبّاس: إِنَّ نَـوْفاً بيزعم أَنَّ الخضر ليس بصاحب موسى بن عمران. قال: كذب عدو الله، حدّثني أُبيّ بن كعب، عن النبيّ، ﷺ، قال: «إِنَّ موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل له: أيّ النّاس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه حين لم يردّ العلم إليه، فقال: يا ربّ هل هناك أعلم منّي؟ قال: بلى، عبد لي بمجمع البحرين. قال: يا ربّ كيف لي به؟ قال: تأخذ خوبًا فتجعله في مكتل فحيث تفقده فهو هناك. فأخذ حوبًا فجعله في مِكْتَل ، ثمّ قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا الصخرة وذلك الماء، وهو ماء الحياة، فمن شرب منه خُلد ولا يقاربه شيء ميّت إلاّ حيّي، فمسّ الحوت منه فحيّي، المعارة وأمسك الله عنه جرية وكان موسى راقداً، واضطرب الحوت في المِكْتَل فخرج في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء "لماء" فصار مثل الطاق، فصار للحوت سَرباً، وكان لهما عجباً، ثمّ انطلقا، فلمّا كان

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٣٦٦/١ «أورميا بن خلقيا».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٦٦٦/١.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «لوقا»، وهو تحريف، والتصويب من النسخ والطبري وكتب الحديث، وهو نَوْف البِكاليّ.
 (٦) في النسخة (٠): «لوقا»، وهو تحريف، والتصويب من النسخ والطبري وكتب الحديث، وهو نَوْف البِكاليّ.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «جريه في الماء».

حين الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَذَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَباً ﴾ (٧٠.

قال: ولم يجد موسى النَّصَب حتى تجاوز حيث أمره الله، فقال: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، واتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً؛ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغ ، فَارْتَدّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿". قال: يقصَّان آثارهما حتى أتيا الصخرة، فإذا رجل نائم مسجّى بثوبه، فسلّم موسى عليه، فقال: وأنى بأرضنا السلام! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى إنّي على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه. قال: فإن أتبعك على أن تعلّمني مِمّا عُلمت رُشداً. ﴿قَالَ: فَإِنِ اتّبَعْتني فَلا تَسْأَلْني عَنْ شَيْءٍ وَالْتِي أَتْبعك على أن تعلّمني مِمّا عُلمت رُشداً. ﴿قَالَ: فَإِنِ اتّبَعْتني فَلا تَسْأَلْني عَنْ شَيْءٍ عَنْ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ (الله فينة فنقر في الماء، فقال الخضر لموسى: ما ينقص فجاء عصفور فقعد ( علم الله إلا مقدار ما نقر هذا العصفور من البحر.

قال: فبينا هم في السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يـوتِد وتـداً، أو ينزع تختاً منها، فقال له موسى: حملنا بغير نَوْل فتخرقها ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً؛ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْراً؟ قَالَ: لا تُؤاخِذْني بِمَا نَسِيتُ ﴿ فَال : وكانت الأولى من موسى نسياناً.

قال: فخرجا فانطلقا يمشيان، فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ برأسه فقتله، فقال له موسى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْس ! لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً ؛ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ؟ قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَذَي عُذْراً. فَانْطَلَقَا حَتّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ (\*) فلم لَذُنّي عُذْراً. فَانْطَلَقَا حَتّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ (\*) فلم

<sup>(</sup>١) الكهف/٦٣.

<sup>(</sup>٢) الكهف/٦٢ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «الله أعلمكه لا».

<sup>(</sup>٤) الكهف/٧٠.

<sup>(°)</sup> في النُسخ: (ب) و(ت) و(ر): «الساحل فعرف الخضر فحمل بغير نول» وفي تاريخ الطبري ١ /٣٦٧، ٣٦٨: «على الساحل، فإذا بملاح في سفينة، فعرف الخضر، فحمله بغير نَوْل». والمثبت يتّفق مع طبعتي أوربا وصادر ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) في الطبري ١/٣٦٨ «فوقع».

<sup>(</sup>٧) بغير نُول: بغير أجرة.

<sup>(</sup>٨) الكهف/٧١ ـ ٧٢ ـ ٧٣ وفي النسخة (ر): «ولا ترهقني من أمري عسراً».

<sup>(</sup>٩) الكهف/٧٤ ٧٧.

فكان ابن عبّاس يقول؛ ما كان الكنز إلّا علماً.

قيل لابن عبّاس: لم نسمع لفتى موسى بذِكْر؛ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد، فأخذه العالِم فطابق به سفينته، ثمّ أرسلها في البحر، فإنّها لتموّج به إلى يوم القيامة (٤٠٠٠).

الحديث يدلّ على أنّ الخضر كان قبل موسى وفي أيّامه، ويدلّ على خطا مَنْ قبال إنّه إرمياً، لأنّ إرمياً كان أيّام بخت نصّر، وبين أيّام موسى وبخت نصّر من المدّة ما لا يُشْكَل على عالم بأيّام النّاس، فإنّ موسى إنّما نُبِّيءَ في أيّام منوجهر، وكان ملكه بعد في خدّه أفريدون.

<sup>(</sup>١) الكهف/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «يطعمونا».

<sup>(</sup>٣) الْكهف/٧٧ ـ ٨٢.

والحديث صحيح، أخرجه البخاري في كتاب العلم ٣٨/١ باب ما يستحبّ للعالم إذا سُئل أيَّ الناس أعلم، فيكِلُ العِلم إلى الله، وفي كتاب التفسير ٢٥٠/٥ باب وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حُقُباً، (سورة الكهف). ومسلم في كتاب الفضائل ١٨٤٧/٤ باب من فضائل الخضر عليه السلام (٢٣٨٠) ١٧٠ ـ ١٧٤، والترمذي في تفسير القرآن ٢٧١/٤ باب سورة الكهف (٥١٥٧). والإمام أحمد في المسند ١١٧/٥ و ١١٨ ولفظ الحديث يختلف في بعض كلماته هنا عن لفظه في كتب الصحاح.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصول «بعده»، والتصويب من الطبري ٢٧٦/١.

# ذكر الخبر عن مِنوجِهر والحوادث في أيامه

ثمّ ملك بعد أفريدون بن اثغيان بن كاو منوجِهُ رائ، وِهو من ولد إيرَج بن أفريدون، وكان مولده بدُنباوند من وقيل بالريّ، فلمّا وُلد منوجه أخفى أمره خوفاً من طوج وسَلْم عليه، ولما كبر مِنوجِهر سار إلى جدّه أفريدون، فتوسّم فيه الخير، وجعل له ما كان جعله لجدّه إيرَج من المملكة، وتَوجّهُ بتاجه من المملكة،

وقد زعم بعضهم أنّ منوجهر بن شجر (^) بن افريقش (^) بن إسحاق بن إبراهيم انتقل إليه المُلْك، واستشهد بقول جرير بن عطية (١٠٠):

- (۱) تاريخ الطبري ٢٧٧/١- ٣٨٤، البدء والتاريخ ١٤٦/٣، أخبار الزمان للمسعودي ١٠١، مروج الـذهب ١٠/٨، تاريخ البدء والتاريخ سِنيّ ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن حسن الأصبهاني ١٧، نهاية الأرب للنويري ١٥٨/١، معجم البلدان ٢/٥٧٥، ٤٧٦.
- (٢) في تاريخ الطبري ٢٧٧/١ «أثفيان» بالفاء. وفي مروج الذهب ٢٢٥/١ «أثقبان» بالباء المفردة، وفي معجم البلدان ٢/٥٧٤ مثل الطبري.
  - (٣) في تاريخ الطبري «بركاو».
- (٤) في تــاريّخ الـطبري، وأخبــار الزمــان للمسعودي ١٠١ «منــوشهر» بــالشين، وكذا في نسخــة لــمــروج الــذهب ٢٢٥/١ (أنظر الحاشية ٤) وقيل «منواشجهر» (نهاية الأرب ١٤٨/١٥).
- والأصل «منوچهر». ومعنى «منو»: الشمس، و «چهر»: الوجه. وعند المسعودي: الشهر: الملك. (مروج الذهب ٢٢٥/١).
  - (٥) زاد المقدسي في البدء والتاريخ ٣/١٤٦ «بن منشخور» بعد «منوجهر».
    - (٦) دُنْباوند: جبل من نواحي الريّ. (معجم البلدان ٢/٤٧٥).
      - (۷) الطبري ۱/۳۷۸.
- (٨) هكذاً في النسخة (ت) والطبعتين الأوربية وصادر ١٦٤/١ وفي النسخة (ب) و (ر): «منسحر»، وفي الطبري ٣٧٨/١ ومنشخرنر».
  - (٩) في تاريخ الطبري «أفريقيس» بالسين المهملة.
- (۱۰) هو الشاعر المشهور صاحب الديوان، أبو حَزْرة، الذي يهجو الفرزدق. تـوفي سنة ١١٠ أو ١١١ هـ. أنظر عنه في: طبقات ابن سلام ٣١٥، الشعر والشعراء ٣٧٤/١، الأغاني ٣/٨، الموشح ١١٨، العيني ١/١٥، شرح شواهد المغني ١٦، وفيات الأعيان ٣٢١/١ رقم ١٣٠، معاهد التنصيص ٢٦٢/٢، الوافي بالوفيات ٧٩/١، شرح شواهد المغني ١٦، وفيات الأعيان ٣٢١/١ رقم ١٣٠، معاهد التنصيص ٢٩/١٢، الوافي بالوفيات ٧٩/١١، تاريخ الإسلام ٤/٥٥، مرآة الجنان ٢٣٤/١، النجوم الزاهنرة ٢١١/١، شذرات الذهب ١/٠٤، خزانة الأدب للبغدادي ٢٥/١، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢١٥/١،

وأبناءُ إسحاقَ اللّيُوثُ إذا ارتَدُوا إذا انتسبوا عدّوا الصَّبَهْبَدَ (٢) منهمُ وكانَ كِتابٌ فيهمُ ونُبُوةً فيجمعُنا والعُرَّ أبناءُ فارس أبُونا خليلُ الله، والله رَبُناً

حمائلَ موْتِ لابسِينَ السَّنَوَّرَا(') وكسرَى وعدّوا الهُرْمُزانَ وقيصرَا وكانُوا بإصطَخرَ المُلوكَ وتُستَرَا('') أبٌ لا نُبالي('') بعدَهُ مَنْ تأخراً رَضِينا بما أعطى الإلهُ وقَدرًا('')

وأمّا الفُرس فتُنكر هذا النسب، ولا تعرف لها مَلِكاً، إلّا في أولاد أفريدون، ولا تُقرّ بالمُلْك لغيرهم<sup>(٧)</sup>.

قلتُ: والحقّ ما قالمه الفرس، فإنّ أسماء ملوكهم قبل الإسكندر [معروفة] وبعد أيّامه ملوك الطوائف، وإذا كان منوجهر أيّام موسى، وكلّ ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء معروفون، ولم يزالوا بمصر، ففي أيّ زمان كثُرُوا وانتشروا وملكوا بـلادَ الفرس؟ ومن أين لجرير هذا العلم حتى يكون قولُه حجّةً، لا سيّما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق!.

قال هشام بن الكلبي: ملك طوج وسَلْم الأرض بعد أخيهما إيرَج ثلاثمائة سنة، ثمّ ملك منوجهر(^) مائة وعشرين سنة(^)، ثمّ وثب به ابنّ لطوج(^) التركيّ، على رأس ثمانين

الأعلام للزركلي ١١/٢، معجم المؤلّفين ١٢٩/٣، معجم الشعراء في لسان العرب للدكتور ياسين الأيـوبي
 ٩٨، القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله ٥٩٧/١، وديوان جرير، طبعة دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup>١) السَّنُور؛ الدرْع.

<sup>(</sup>۲) هو الأصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يتولّى بلاد طبرستان (أنظر معجم البلدان ١٤/٤ و ١٥) وهو أمير الأمراء، وتفسيره حافظ الجيش لأن الجيش «أصبه» و «بذ» حافظ وهذه ثالثة المراتب العظيمة عند الفرس (التنبيه والإشراف للمسعودي ٩١).

<sup>(</sup>٣) تُسْتَر: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى، وراء، أعظم مدينة بخوزستان وهي تعريب شؤشتر. (معجم البلدان ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «العز»، والتصويب من ديوان جرير ٢٤٢ والطبري ١/٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوبية «يبالي»، والتصويب من الديوان، والطبري.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في ديوان جرير ٢٤٢، ونقائض جرير والفرزدق ٩٩٥، والطبري ٣٧٨/١، ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «لغيره»، والتصحيح من طبعة صادر ١٦٥/١ والطبري ١٦٩٩١.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «منوشهر».

<sup>(</sup>٩) تاريخ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني ١٧، وتاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، والبدء والتاريخ للمقدسي ١٤٦/٣

<sup>(</sup>١٠)في تاريخ الطبري ١/٣٧٩ «ابن لابن طوج».

سنة، فنفاه عن بلاد العراق اثنتي عشرة سنة، ثمَّ أديل منه مِنوجِهر، فنفاه عن بلاده، وعاد إلى مُلْكه، [وملك] بعد ذلك ثمانياً وعشرين سنة.

وكان منوجهِر يوصف بالعدل والإحسان، وهو أوّل من خندق الخنادق، وجمع آلة الحرب، وأوّل من وضع الدهقنة، فجعل لكلّ قرية دِهقاناً<sup>(۱)</sup>، وأمر أهلها بطاعته<sup>(۱)</sup>.

ويقال: إنّ موسى ظهر في سنة ستّين من ملكه٣٠.

وقال غير هشام: إنّه لما ملك سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جدّه إيرَج بن أفريدون، فقتل طوج بن أفريدون وأخاه سَلْماً، ثمّ إنّ افراسياب أبن فشنج بن رستم بن ترك، الذي يُنسب إليه الأتراك من ولد طوج بن أفريدون، حارب منوجهر بعد قتله طوج بستّين سنة، وحاصره بطبرستان، ثمّ اصطلحا [على] أن يجعلا حدّ ما بين مُلكيهما [منتهى] رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر، اسمه إيرشي أن، وكان رامياً شديد النزع، فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بَلْخَ، وصار النهر حدّ ما بين التُرْك ولد طوج، وعمل منوجهر.

قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم، أنَّ رمية سهم تبلغ هذا كله. «كله».

وقد: ذُكر أنّ مِنوجهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهاراً عظاماً، وأمر بعمارة الأرض.

وقيل: إنّ الترك تناولت من أطراف رعيّته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكه، فوبّخ قومه وقال لهم: أيّها الناس إنكم لم تلدوا الناس كلهم، وإنّما النّاس ناسٌ ما عقلوا من أنفسهم (^) ودفعوا العدوّ عنهم وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إلّا بترككم

<sup>(</sup>١) المَدِهْقان: بكسر الدال، ويُضمّ. وهو رئيس الإقليم. معرَّب دهخان. (محيط المحيط للبستاني ـ مادّة: دهْقَنَ).

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٣٧٩، نهاية الأرب ١٤٨/١٥، ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٣٧٩/١، ومروج الذهب ٢٢٥/١، ونهاية الأرب ١٤٩/١٥ «فراسياب».

<sup>(</sup>٥) سقطت من طبعة صادر ١٦٦١١.

 <sup>(</sup>٦) في البدء والتاريخ ١٤٦/٣ «آرش»، وفي تاريخ الطبري ١/٣٨٠: «أرِشباطير، وربّما خَفّف اسمه بعضهم فيقول: «إيرش».

 <sup>(</sup>٧) نلحظ هنا أنّ المؤلّف \_ رحمه الله \_ لا يكتفي بالنقل عن الطبري، بـــل ينقد مــا ينقله، وهذه من مــواصفات المؤرّخ.

<sup>(</sup>٨) في الطَّبعة الأوربية «ما غفلوا عن أنفسهم» والمثبت يتفق مع طبعة صادر والطبري.

جهادَ عدوّكم، وإنّ الله أعطانا هذا الملك ليبلُونَا أنشكر أم نكفر، فيعاقبنا، فإذا كان غداً<sup>(٠)</sup> فاحضروا.

فحضر النَّاسُ والأشرافُ، فقام على قـدمَيْه، فقـام له النَّـاس، فقال: اقعدوا، إنَّما قمتُ لأسمعكم. فجلسوا. فقال: أيّها النّاس إنّما الخَلْق للخالق، والشكر للمُنعم، والتسليم للقادر، ولا بدّ ممّا هو كائن، وإنّه لا أضعف من مخلوق طـالباً كـان أو مطلوبـاً، ولا أقوى من خالق، ولا أقدر ممَّن طلبته في يده، ولا أعجز ممَّن هــو في يد طــالبه، وإنَّ التفكُّر نور، والغفلة ظلمة، فالضلالة جهالة، وقـد ورد الأوَّل، ولا بدَّ لـلآخر من اللَّحـاق بالأوّل. إنّ الله أعطانا هذا الملك، فله الحمد، ونسأله إلهام الرّشْد والصدق واليقين، وإنَّه لا بدَّ أن يكون للملك على أهل مملكته حقَّ، ولأهل مملكته عليه حقَّ، فحقَّ الملك عليهم أن يطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدّوه، وحقّهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها، إذ لا معوّل لهم إلّا عليها، وإنّه خازنهم، وحقّ الرعيّة على الملك أن ينظر إليهم، ويـرفق بهم، ولا يحملهم على ما لا يـطيقون، وإن أصـابتهم مصيبـة تُنْقِص " من ثمارهم أن يُسقِط عنهم خراج ما نقص، وإن اجتاحتهم مصيبة أن يعوّضهم ما يقوّيهم على عِمارتهم، ثمّ يأخـذ منهم بعد ذلـك قـدر مـا لا يجحف بِهم في سنــة أو سنتَين. ألا وإنّ الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صدوقاً أن لا يكذب، وأن يكـون سخيًّا لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب، فإنَّه مسلَّط ويده مبسوطة، والخراج يأتيـه، فلا يستأثر عن جنده ورعيَّته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو، فإنَّـه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك فيه العفو، فإنَّ الملك إن يخطىء في العفو، خير من أن يخطىء في العقوبة.

ألا وإنّ الترك قد طمعت فيكم، فاكْفونا، فإنّما تكفون أنفسكم، وقد أمرتُ لكم بالسّلاح والعُدّة، وأنا شريككم في الرأي، وإنّما لي من هذا المُلْك اسمه، مع الطاعة منكم. ألا وإنّما الملك ملك إذا أطبع، فإنْ خُولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإنّ أكمل الأداة عند المصيبات الأخذ بالصبر، والراحة إلى اليقين، فمن قتل في مجاهدة العدوّ رجوتُ له بفوز رضوان الله، وإنّما هذه الدنيا سَفَر لأهلها، لا يحلّون عقد الرحال إلّا في غيرها.

وهي خطبة طويلة (١٠).

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ١٦٦/١ «غد»، والصحيح ما أثبتناه، وانظر الطبري ١٠٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية (أو نقص»، والتصحيح من طبعة صادر ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «صديقاً»، والتصحيح عن طبعة صادر، والطبري ١/٣٨١.

<sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ الطبري ١/٣٨٠ ٣٨٣.

ثمّ أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون. وكان مُلْكه ماثة وعشرين سنة(١).

وزعم ابن الكلبيّ أنّ السرايش، واسمه الحسرت بن قيس بن صَيْفيّ بن سباً بن يَعْرُب بن قسس بن صَيْفيّ بن سباً بن يَعْرُب بن قحطان، كان ملكه باليمن أيّام ملك مُنوجهِر، وإنّما سُمّي الرايش لغنيمةٍ غنِمَها، فأدخلها اليمن، فسُمّي الرايش، ثمّ غزا الهند، فقتل بها وأسر وغَنِم، ورجع إلى اليمن، ثمّ سار على جبلي طيّء، ثمّ على الأنبار، ثمّ على الموصل، ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه، يقال له شمر بن العطّاف، فدخل على الترك بأرض أُذْرَبَيْجان، فقتل المقاتلة، وسبَى الذرّية، وكتب ما كان من مسيره على حجرين، وهما معروفان بأذربيجان ...

ثمَّ ملك بعده ابنُه أبرهة، ولقبه ذو المنار، وإنّما لُقّب بذلك لأنّه غزا بلاد المغـرب ووغَّلَ (ن) فيها برًا وبحراً، وخاف على جيشه الضّلال عند قفوله، فبنى المنار ليهتدوا [بها].

وقد زعم أهل اليمن أنّه وجّه ابنه العَبْد () بن أبرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب، فغنِم، وقدِم () بسبّي له وحشة منكرة، فذعر النّاس منهم، فسمّي ذو الأذعار؛ فأبرهة أحد ملوكهم الذين توغّلوا في البلاد.

وإنّما ذكرتُ مَن ذكـرتُ من ملوك اليمن هاهنــا لقول مَنْ زعم أنّ الــرايش كان أيّــام مِنوجِهر، وأنّ ملوك اليمن كانوا عُمْالًا لملوك فارس<sup>››</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢/٣٨٣، تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ١٧، تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، البدء والتاريخ ٣/٤٦/٣ وفي مروج الذهب ٢/٥٢١ وكان ملكه عشرين سنة، وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) هنا نقص عمّا في الطبري: «سبأ بن يشجب بن يعرب».

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ١ /٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) هكذًا في الأصول، وفي طبعتي أوربا وصادر ١٦٨/١ «أوغل»، وفي الطبري ٣٨٤/١ «فوغل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «العيد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «وقدم عليه».

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٣٨٤.

#### قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحداث(١)

قيل: هو موسى بن عمران بن يصُهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وَوُلد لاوي ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة، ووُلد قاهث للدوي وهو ابن ستٍ وأربعين سنة، وولد لقاهث يصهر، وولد عمران ليصُهر وله ستّون سنة، وكان عمره جميعه مائة به وثلاثين سنة.

وأمّ موسى يوخابد(ن). واسم امرأته صفورا بنت شُعَيْب النّبيّ.

وكان فرعون مصر في أيّامه قـابوس بن مُصْعَب بن معـاوية صـاحب يوسف الثـاني، وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عُبَيْد بن الرّيّان بن الوليد، فرعون يوسف الأوّل.

وقيل: كانت من بني إسرائيل، فلمّا نودي موسى أُعلم أنّ قابوس فرعون مصر مات، وقام أخوه الوليد بن مُصْعَب مكانه، وكان عمره طويلًا، وكان أعتى من قابوس وأفجر (٥٠)، وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة.

ويقال: إنَّ الوليد تزوَّج آسية بعد أخيه، ثمَّ سار موسى إلى فرعون رسولاً مع

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ٣٣/١، تاريخ سني ملوك الأرض ٧٩، المعارف ٤٣، تاريخ الطبري ١/ ٣٨٥، أخبار الزمان للمسعودي ٢٦٩، مروج الذهب ٤٨/١، البدء والتاريخ ٨١/٣، عرائس المجالس ١٣١، مرآة الزمان ١/٥٠، زاد المسير ٢٣٧/٣ ـ ٢٦٩، الكسائي ١٩٤، ابن وثيمة ٣٣، تفسير الطبري (سورة البقرة ـ الآية ٥٠ وما بعدها)، تاريخ مختصر الدول لابن العبري ١٧، نهاية الأرب ١٧٣/١٣، البداية والنهاية ١/٣٣٧، العهد القديم ـ سفر الخروج ـ الإصحاح الثاني ـ ص ٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) النسب من عرائس المجالس ١٣١، والبدء والتاريخ ٨١/٣، والمعارف لابن قتيبة ٤٣ وقد سقط منه «يصهر». وانظر مرآة الزمان ١٩٠١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) زيادة بعد «ماثة»: «وسبعاً وأربعين سنة. وولد موسى ولعمران سبعون سنة، وكان عمر عمران جميعه ماثة وسبعاً».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «نوخايل» وفي هامشها «نوخايك»، وفي النسخة (ت): «بوخايد». والمثبت يتّفق مع الطبري ٢/ ٣٨٥، وفي عرائس المجالس ١٣١ «يوخاييل» وقال: وهو المشهور.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «أفخر»، وفي النسخة (ر): «وأفخر وأكبر»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٣٨٦.

هارون، فكان من مولد موسى إلى أن أخرج ببني (١) إسرائيل من مصر ثمانون سنة. ثمّ سار إلى التّيه بعد أن مضى وعبر البحر، وكان مقامهم هنالك، إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرين سنة (١).

قال ابن عبّاس وغيره، دخل حديث بعضهم في بعض: إنّ الله تعالى لما قُبض يوسف، وهلك الملك الذي كان معه، وتوارثت الفراعنة مُلك مصر، ونشر الله بني إسرائيل، لم يزل بنو إسرائيل تحت يد الفراعنة، وهم على بقايا من دينهم، ممّا كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام، حتى كان فرعون موسى، وكان أعتاهم على الله، وأعظمهم قولًا، وأطولهم عمراً، واسمه فيما ذُكر: الوليد بن مُصْعَب، وكان سيّء الملكة على بني إسرائيل، يعنّبهم ويجعلهم خَولًا، ويسومهم سوء العذاب.

فلمَّا أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشُدُّ وأُعطي الرسالة ﴿ ﴾.

وكان شأن فرعون قبل ولادة موسى، أنّه رأى في منامه كأنّ ناراً أقبلت من بيت المقدس، حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القِبْط، وتركت بني إسرائيل، وأخربت بيوت مصر، فدعا السَّحَرة والحُزاة والكهنة، فسألهم عن رؤياه، فقالوا: يخرج من هذا البلد، يعنون بيت المقدس، الذي جاء بنو إسرائيل منه، رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلّا ذُبح، ويُترك الجواري (١٠).

وقيل: إنّه لما تقارب زمان موسى، أتّى منجّمو فرعونَ وحُزاتُه إليه فقالوا: اعلمْ أنّا نجد في علْمنا أنّ مولوداً من بني إسرائيل قد أظلّك زمانُه الذي يولد فيه، يسلبك ملكك، ويغلبك على سلطانك، ويبدّل دينك. فأمر بقتل كلّ مولود يولد في بني إسرائيل (٧٠).

وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً ما وعد الله عزّ وجلّ إبراهيم، أن يجعل في ذرّيته أنبياء وملوكاً، فقال بعضهم: إنّ بني إسرائيل لينتظرون ذلك، وقد كانوا يظنّونه يوسف بن يعقوب، فلمّا هلك قالوا: ليس هكذا وعد الله إبراهيم. فقال فرعون: كيف

<sup>(</sup>۱) في طبعة صادر ١/١٦٩ «بني»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱/۳۸۰، ۳۸۲.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «قسر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الطبرى ١/٣٨٧، عرائس المجالس ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) اللفظ من النسخة (ب)، وفي تاريخ الطبري ١/٣٨٨ والحازة.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>۷) عرائس المجالس ۱۳۲، الطبري ۳۸۷/۱

ترون؟ فأجمعوا على أن يبعث رجالاً يقتلون كلّ مولود في بني إسرائيل، وقال للقبط: انظروا(۱) مماليككم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم، واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم، فذلك حين يقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبّح أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (١)؛ فجعل لا يُولد بني إسرائيل مولود إلاّ ذُبح، وكان يأمر بتعذيب الحبالى حتى يضعن، فكان يشقّق القصب، ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن، وكانت المرأة تضع فتتقي بولدها القصب. وقذف (١) الله الموت في مشيخة بني إسرائيل، فدخل رؤوس القبط على فرعون، وكلموه وقالوا: إنّ هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشك أن يقع العمل على غلماننا، تذبح الصغار وتفني الكبار، فلو أنك كتبت تُبقي من أولادهم، فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنةً، فلمّا كان في تلك السنة التي تركوا فيها، وُلد هارون، ووُلد موسى في السنة التي يقتلون فيها، وهي السنة المقبلة. فلمّا أرادتْ أمّه وضْعه، حزنتْ من شأنه، فأوحى الله إليها، أي ألهمها: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ في اليّم وهو النّيل وهو النّيل وَلا أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ في اليّم وهو النّيل وهو النّيل وَلا أن أرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ في اليّم وهو النّيل وهو النّيل ولا أن أرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ في اليّم وهو النّيل ولا أن أن ورني إنّ أن أرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ في اليّم وهو النّيل ولا تَحْزَنِي إنّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ (١٠).

فلمّا وضعته أرضعته، ثمّ دعت نجّاراً فجعل له تابوتاً، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه، وألقته في اليَمِّ، فلمّا توارى عنها أتاها إبليس، فقالت في نفسها: ما الذي صنعتُ بنفسي! لو ذُبح عندي فوارَيْتُه وكفّنتُه، كان أحبّ إليّ من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودوابّه. فلمّا ألقته ﴿قَالَتْ لُأُخْتِهِ \_ واسمها مريم: \_ قُصّيه \_ يعني قصّي أثره \_ عبنان البحر ودوابّه. فلمّا ألقته ﴿قَالَتْ لُأُخْتِهِ \_ واسمها مريم: \_ قُصّيه \_ يعني قصّي أثره ويخصُرتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ أنّها أختُه، فأقبل الموج بالتابوت، يرفعه مرّة ويخفضه أخرى، حتى أدخله بين أشجار عند دُور فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلْنَ، فوجدن التابوت، فأدخلنه إلى آسية، وظنن أنّ فيه مالاً، فلمّا فُتح ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبّته، فلمّا أخبرت به فرعون وأتته به قالت: ﴿قُرَةُ عَيْن لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ ﴾ فقال فرعون يكون لكِ، وأمّا أنا فلا حاجة لي فيه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «ابطروا».

<sup>(</sup>٢) القصص/٤.

<sup>(</sup>٣) في عرائس المجالس ١٣٢ «فتجرح».

<sup>(</sup>٤) في الأصول «قضى»، وفي المطبوع يتفق مع الطبري ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) القصص/٧.

<sup>(</sup>٦) القصص/١١.

<sup>(</sup>٧) القصص/٩.

وفي النسخة (ر) زيادة بعد (تقتلوه): (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأًه.

قال النبيّ، ﷺ: «والذي يُحلف به، لو أقرّ فرعون أنْ يكون له قرّة عين كما أقرّت، لَهَدَاهُ الله كما هداها».

وأراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلّمه حتى تركه لها وقال: إنّي أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هو الذي على يَدَيْه هلاكنا، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَالْتَقَطّهُ آلُ فِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ ((). وأرادوا له المرضِعات، فلم يأخذ من أحدٍ من النساء، فذلك قوله: ﴿وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ المَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ لَ أخته مريم له أَذُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تَاصِحُونَ ؟ ﴿ () فأخذوها وقالوا: ما يُدريكِ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه ؟ حتى شكوا في ذلك. فقالت: نصحهم له شفقتهم عليه، ورغبتهم في قضاء حاجة الملك، ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمّه فأخبرتها الخبر، ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمّه فأخبرتها الخبر، فجاءت أمّه، فلمّا أعطته ثديَها أخذه منها، فكادت تقول: هذا ابني، فعصمها الله (()).

وإنَّما سُمّي موسى لأنَّه وُجد في ماء وشجر، والماء بالقبطيّة مو، والشجر سا. فذلك قوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ ﴾ (١٠).

وكان غيبته عنها ثلاثة أيّام، وأخذته معها إلى بيتها، واتّخذه فرعون ولداً، فدُعي ابن فرعون، فلمّا تحرّك الغلام حملته أمّه إلى آسية، فأخذته ترقّصه وتلعب به، وناولَته فرعون، فلمّا أخذه إليه أخذ الغلام بلحيته فنتفها. قال فرعون: عليّ بالذبّاحين يذبحونه، هـو هذا! قالت آسية: ﴿لاّ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَداً ﴾ (أو إنّما هـو صبيّ لا يعقل، وإنّما فعل هذا من جهل أو وقد علمت أنّه ليس في مصر امرأة أكثر حُليًا مني، أنا أضع له حُليًا من ياقوت وجَمْراً، فإنْ أخذ الياقوت فهـو يعقل فاذبحه، وإنْ أخذ الجمر فإنّما هو صبيّ، فأخرجت له ياقوتها، ووضعت له طشتاً من جمر، فجاء جبرائيل فوضع فإنّما هي جمرة فأخذها، فطرحها موسى في فمه، فأحرقت لسانه، فهو الذي يقول الله يعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ فدرأت عن موسى بتلك القَتْل.

وكبُر موسى، وكان يركب مركب فرعون، ويلبس ما يلبس، وإنَّمـا يُدْعي مـوسى بن

<sup>(</sup>١) القصص/٨.

<sup>(</sup>٢) القصص /١٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/٣٨٩، ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) القصص/١٣.

<sup>(</sup>٥) القصص/٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «من صغر سنته»، وفي النسخة (ر): «من صباه»، وهـو يتفق مـع الـطبـري ١٠/ ٣٩٠، والمثبت يتفق مع النسخة (ت) والمطبوع.

<sup>.</sup> TA \_ TV / db (V)

فرعون، وامتنع به بنو إسرائيل، ولم يبقَ قِبطيٌّ يَظْلِم إسرائيليًّا خوفاً منه''.

ثم إنّ فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى، فلمّا جاء موسى قيل له: فرعون قد ركب، فركب موسى في أثره، فأدركه المقيل بأرض يقال لها مَنْف، وهذه مَنْف (بفتح الميم وسكون النون) مصر القديمة التي هي مصر يوسفُ الصدِّيق، وهي الآن قرية كبيرة، فدخل نصف النهار، وقد أغلقت أسواقها، ﴿عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ `` يقول هـذا إسرائيليّ، قيـلَ إنّه السـامريّ، ﴿وَهَـذَا مِنْ عَدُوّهِ﴾َ يقول من القِبْط، ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّـذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّـذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ "، فغضب موسى، لأنُّه تناوله وهو يعلم منزلةَ موسى من بني إسرائيـل وحِفْظه لهم، وكـان قد حمـاهم من القِبْط، وكان النَّاس لا يعلمون أنَّه منهم، بل كانوا يظنُّون أنَّ ذلك بسبب الرَّضاع. فلمَّا اشتدّ غضبه وَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفَّورُ الرَّحِيمُ ﴾ "؛ أوحى الله تعالى إلى مُوسى: وعزَّتِي لـو أنَّ النَّفسَ الَّتِي قَتَلَتَ أَقَرِّت لِي سَاعِـةً واحـدة أنِّي خَـالق رازق لأَذْقَتُك العَّذَابَ ﴿قَالَ: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للمُجْرِمِينَ ﴾ ". فأصبح في المدينة خائفاً يترقّب أن يؤخذ، ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ لَسْتَصْرِخُهُ - يَقُولُ يستعينه \_. قَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّكَ لَغَويٌّ مُبِينٌ ﴾ (١). ثمَّ أقبل لينصره، فلمَّا نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي، خاف أن يقتله من أجل أنَّه أغلظ لـه في الكلام قـال: ﴿أَتُرِيـدُ أَنْ تَقْتُلني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ؟ إِنْ تُعرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُـونَ جَبَّاراً في الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ ﴾ ". فترك القبطيّ، فذهب، فأفشى عليه أنَّ موسى هو الذي قتل الرجل، فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنَّه صاحبنا. فجاء رجل فأخبره وقال له: ﴿إِنَّ المَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ﴾ ٣٠.

قيل: كان حزقيل '' مؤمن آل فرعون، كان على بقيّةٍ من دين إبراهيم، عليه السلام، وكان أوّلَ مَن آمن بموسى. فلمّا أخبره خرج من بينهم ﴿خَائِفاً يَتَرَقّبُ، قَالَ: رَبّ نَجّني مِنَ القَوْمِ آلظّالِمِينَ﴾ ''. وأخذ في ثنيات '' الطريق، فجاءه ملَكُ على فرس

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) القصص/١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٣) القصص ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ت) و(ر) والمطبوع «خربيل»، والمثبت عن النسخة (ب) وعرائس المجالس ١٣٦، ونهاية الأرب ١٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) القصص/٢١.

 <sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٣٩١/١ (بُنيّات»، والمثبت يتفق مع عرائس المجالس.

وفي يده عَنْزة، وهي الحَرْبة الصغيرة، فلمّا رآه موسى سجد له من الفَرَق. فقال له: لا تسجد لي ولكن اتبعني؛ فهداه نحو مَدْيَن. وقال موسى وهو متوجّه إليها: ﴿عَسَى رَبّي أَنْ يَهُدِيني سَوَاءَ السّبِيل ﴾ (١). فانطلق به الملَك حتى انتهى به إلى مَدْيَن، فكان قد سار وليس معه طعام، وكان يأكل ورق الشجر، ولم يكن له قرّة على المشي، فما بلغ مَدَين حتى سقط خفّ قدمه ﴿وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ - قصد الماء - وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةً مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ (١)، أي تحبسان غنمهما، وهما ابنتا شُعيْب النّبيّ، وقيل: ابنتا يشرون، وهو ابن أخي شعيب، فلمّا رآهما موسى سألهما: ﴿مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا: لا نَسْقي حَتّى يُصْدِرَ الرّعَاءُ وأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ (١). فرحمهما موسى، فأتَى البئرَ فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مَدْيَن يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى البئرَ فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مَدْيَن يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى المهما غنمهما، فرجعتا سريعاً، وكانتا إنّما تسقيان من فضول الحياض. وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بها فقال: ﴿رَبّ إنّي لِمَا أَنْزَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ فَقِيرٌ ﴾ (١).

قال ابن عبّاس: لقد قال موسى [ذلك]، ولو شاء إنسان أنّ ينظر إلى خُضْرة أمعائه من شدّة الجوع لَفَعَل، وما سأل إلّا أكلة.

فلمّا رجع الجاريتان إلى أبيهما سريعاً سألهما، فأخبرتاه، فأعاد إحداهما إلى موسى تستدعيه، فأتته وقالت له: ﴿إِنّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (٥). فقام معها، فمشت بين يديه، فضربت الريح ثوبها فحكى عجيزتها، فقال لها: امشي خلفي ودلّيني على الطريق، فإنّا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النّساء.

فلمّا أتاه ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ: لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ ''. قالت إحداهما، وهي التي أحضرته: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُ اللّهِ مِن اللّهِ اللهِ أَبُوها: القوّة قد رأيتِها، فما يُدْرِيكِ بأمانته؟ فذكرت له ما أمرها به من المشي خلفه. فقال له أبوها: ﴿ إِنّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى الْبنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي المَشْي خلفه. فقال له أبوها: ﴿ إِنّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى الْبنَتَيُّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي المَشْي حَلِم . فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ ''. فقال له موسى: ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ''. فأقام عنده وَبينَكَ أَيَّمَا الأَجَليْنِ قَضَيَّتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ ، وَالله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ ''. فأقام عنده

<sup>(</sup>١) القصص/٢٢.

<sup>(</sup>٢) القصص/٢٣.

<sup>(</sup>٣) القصص/٢٣.

<sup>(</sup>٤) القصص/٢٤.

<sup>(</sup>٥) القصص/٢٥.

<sup>(</sup>٦) القصص (٦٦.

<sup>(</sup>V) القصص / ۲۷.

<sup>(</sup>٨) القصص (٨٨.

يومه، فلمّا أمسى أحضر شُعيب العشاء فامتنع موسى من الأكل، فقال: ولِمَ ذلك؟ قال: إنّا من أهل بيت لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال شعيب: ليس لذلك أطعمتك، إنّما هذه عادتي وعادة آبائي، فأكل، وازدادت رغبة شعيب في موسى، فزوّجه ابنته التي أحضرته، واسمها صفورا، وأمرها أن تأتيه بعصاً، فأتته بعصاً، وكانت تلك العصا قد استودعها إيّاه ملك في صورة رجل، فدفعتها إليه، فلمّا رآها أبوها أمرها بردّها والإتيان بغيرها، فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها، فلم تقع بيدها سواها، وجعل يردّدها، وكلّ ذلك لا يخرج في يدها غيرها، فأخذها موسى ليرعى بها، فندم أبوها حيث أخذها وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة، فلمّا رآه موسى يريد أخذها منه مانعة، فحكما أوّل رجل يلقاهما، فأتاهما ملك في صورة آدميّ، فقضى بينهما أن يضعها موسى في الأرض، فمن حملها فهي له، فألقاها موسى فلم يطق أبوها حَمْلها وأخذها موسى في الأرض، فمن حملها فهي له، فألقاها موسى فلم يطق أبوها حَمْلها وأخذها موسى بيده فتركها له". وكانت من عَوْسَج لها شُعبتان وفي رأسها مِحْجَن ...

وقيل: كانت من آس الجنّة، حملها آدم معه.

وقيل في أخْذها غير ذلك.

وأقام موسى عند شُعَيب يرعى له غنمه عشر سنين، وسار بأهله في زمن شتاء وبرد، فلمّا كانت اللّيلة التي أراد الله عزّ وجلّ لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوّته وكلامه، أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجّه، وكانت امرأته حاملًا، فأخذها الطلْق في ليلةٍ شاتية ذات مطر ورعْد وبرْق، فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليصطلوا ويبيتوا حتى يصبح ويعلم وجه طريقه، فأصلد زندُه فقدح حتى أعيا، فرُفعَتْ له نار، فلمّا رآها ظنّ أنها نار، وكانت من نور الله، ف وقال لأهله: المُكثُوا إنّي آنستُ نَاراً لَعلّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبر ﴾ فإن لم أحد خبراً ﴿آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبس لَعلّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ فعين قصدها رآها نوراً ممتداً من السماء إلى شجرة عظيمة من العَوْسَج (٥)، وقيل: من العناب، فتحيّر موسى وخاف حين رأى ناراً عظيمة بغير دخان، وهي تلتهب في شجرة خضراء، لا تزداد النّار إلا عظماً، ولا تزداد الشجرة إلا خُضْرة، فلمّا دنا منها استأخرت عنه، ففزع ورجع، فنُودي منها، فلمّا سمع الصوت استأنس فعاد، ﴿فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الوَادِي الأَيْمَنِ في منها، فلمّا سمع الصوت استأنس فعاد، ﴿فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الوَادِي الأَيْمَنِ في منها، فلمّا سمع الصوت استأنس فعاد، ﴿فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الوَادِي الأَيْمَنِ في منها، فلمّا سمع الصوت استأنس فعاد، ﴿فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الوَادِي الأَيْمَنِ في

<sup>(</sup>١) الطبري ٧/١٣٩ ـ ٣٩٩، عرائس المجالس ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٣) القصص/٢٩.

<sup>(</sup>٤) النمل/٧.

<sup>(</sup>٥) في الطبري ٢/١ (العُلَّيْق)، والمؤلف ينقل عن الثعلبي في عرائس المجالس ١٤٠.

البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴿ '': أَنْ بُوركَ مَنْ في النّار ومَنْ حولها يا موسى، ﴿ إِنّي أَنَا الله رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ '' فلمّا سمع النداء ورأى تلك الهيبة، علم أنّه ربّه تعالى، فخفق قلبه وكَلَّ لسانه وضعَفَتْ قوّته، وصار حيّاً كميت، إلّا أنّ الروح يتردّد فيه، فأرسل الله إليه مَلَكاً يشدّ قلبه، فلمّا ثاب إليه عقلُه نودي: ﴿ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَادِي المُقَدَّسِ طُوى ﴾ ''؛ وإنّما أمر بخلع نعلَيْه لأنّهما كانتا من جلد حمار ميت.

وقيل: لينال قدمه الأرض المباركة. ثمّ قال له تسكيناً لقلبه: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـا مُوسَى؟ قَالَ: هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَـا عَلَى غَنَمِي﴾ ٣؛ يقول: أضرب الشجر فيسقط ورقه للغنم؛ ﴿وَلَيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ ٣ أحمل عليها المِزْوَد والسّقاء.

وكانت تضيء لموسى في اللّيلة المظلمة، وكانت إذا أعوزه الماء أدلاها في البئر فينال الماء، ويصير في رأسها شبه الدلو، وكان إذا اشتهى فاكهة غرسها في الأرض، فنبتت لها أغصان تحمل الفاكهة لوقتها.

قال له: ألقِهَا يا موسى. فألقاها موسى، فإذا هي حيّة تسعى عظيمة الجثّة في خفّة حركة الجانّ، فلمّا رآها موسى ﴿ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقّبُ ﴿ ثَا مُنُودي : ﴿ يَا مُوسَى لا تَخَفْ النّي لا يَخافَ لَدَيَّ المُرْسَلُونَ ﴾ ﴿ ثَا أَقبل ﴿ وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ ﴿ عصاً ؛ وإنما أمره الله بإلقاء العصاحتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منها، فلمّا أقبل قال : خذها ولا تخف وأَدْخِل يَدك في فيها. وكان على موسى جُبّة صوف، فلفّ يده بكمّه وهو لها هائب، فنودي : ألقِ كُمَّك عن يدك، فألقاه، وأدخل يده بين لحيَيْها، فلمّا أدخل يده عادت عصاً كما كانت، لا يُنْكر منها شيئاً.

ثمّ قال له: ﴿أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ (١) يعني بَرَصاً، فأدخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلج لها نور، ثمّ ردّها فعادت كما كانت. فقيل له: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلاهِ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ؛ قَالَ: رَبّ إنّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ؛ وأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي﴾ (١) أي يبيّن لهم عنّي ما أكلمهم به، فإنّه يفهم عنّي ما لا يفهمون. ﴿قَالَ:

<sup>(</sup>١) القصص/٣٠.

<sup>. 17/</sup>ab (Y)

<sup>.</sup> IX - IV/4b (T)

<sup>(</sup>٤) النمل/١٠.

<sup>(</sup>٥) طَهُ/٢١.

<sup>(</sup>٦) النمل/١٢.

<sup>(</sup>٧) القصص/٣٢ ـ ٣٤.

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ ﴾ (١) .

فأقبل موسى إلى أهله، فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلًا، فتضيّف على أمّه وهـو لا يعرفهم ولا يعرفونه، فجاء هارون فسألها عنه، فأخبرته أنّه ضيف، فدعـاه فأكـل معه، وسأله هارون: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى. فاعتنقان.

وقيل: إن الله ترك موسى سبعة أيّام، ثمّ قال: أجبْ ربّك فيما كلّمك. فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ الآيات (). فأمره بالمسير إلى فرعون، ولم يزل أهله مكانهم لا يدرون ما فعل، حتى مرّ راع () من أهل مَدْيَن فعرفهم، فاحتملهم إلى مَدْيَن، فكانوا عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فَلَقَ البحر، فساروا إليه.

وأمّا موسى فإنّه سار إلى مصر، وأوحى الله إلى هارون يُعْلِمُه بقفول موسى ويأمره بتلقّيه، فخرج من مصر فالتقى به، قال موسى: يا هارون إنّ الله تعالى قد أرسلنا إلى فرعون فانطلق معي إليه. قال: سمعاً وطاعة، فلمّا جاء إلى بيت هارون وأظهر أنّهما ينطلقان إلى فرعون، سمعت ذلك ابنة هارون من فصاحت أمّهما فقالت: أنشدكما الله أن [لا] تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً! فأبيا، فانطلقا إليه ليلاً، فضربا بابه، فقال فرعون لبوّابه: مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البوّاب فكلّمهما، فقال له موسى: إنّا رسولا ربّ العالمين، فأخبر فرعون، فأدخلا إليه (م).

وقيل: إنَّ موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان إلى باب فرعون ويروحان يلتمسان الدخول إليه، فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما، حتى أخبره مسخرة كان يُضحكه بقوله، فأمر حينئذ فرعون بإدخالهما. فلمّا دخلا قال له موسى: إنّي رسول من ربّ العالمين، فعرفه فرعون فقال له: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؛ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ التّي فَعَلْتَ وَأَنّا مِنَ الضّالينَ، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا الّتي فَعَلْتَ وَأَنّا مِنَ الضّالينَ، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا

<sup>(</sup>١) القصص/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٤٠٣.

<sup>·</sup> ٢0/4b (٣)

<sup>(</sup>٤) الخبر في عرائس المجالس ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «براع».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «بقدوم».

<sup>(</sup>٧) كلمة «هارون» من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/٤٠٤.

خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً ـ يعني نبوّة ـ وَجَعَلَني مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ فقال له فرعون: ﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ وقد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل في الأرض والأعلى على القصر، وتوجه نحو فرعون لياخذه، فخافه فرعون ووثب فزعاً، فأحدث في ثيابه أن يردّ الثعبان، فأخذه موسى فعاد يجيء بطنه حتى كاد يهلك، وناشده فرعون بربّه تعالى أن يردّ الثعبان، فأخذه موسى فعاد عصاً . ثمّ أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور يتلألأ، ثمّ ردّها فعادت إلى ما كانت عليه من لونها أن، ثمّ أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكلّ منه الأبصار، قد أضاءت ما حولها، يدخل نورها البيوت، ويُدى من الكُوى ومن وراء الحُجُب، فلم يستطع فرعون النظر إليها، ثمّ ردّها موسى في جيبه وأخرجها فإذا هي على لونها أن.

وأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن ﴿ قُولا لَهُ قَوْلاً لَيَّا لَعَلَهُ يَتَذَكَّ اوْ يَخْشَى ﴾ (٢) فقال له موسى: هل لك في (٢) أن أعطيك شبابك فلا تهرم، وملكك فلا يُغشَى ﴾ (١) فقال له موسى: هل لك في (١) أن أعطيك شبابك فلا تهرم، وملكك فلا يُغزع، وأرد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب، فإذا مُتَ دخلت الجنّة وتؤمن بي؟ فقال: لا حتى يأتي هامان، فلمًا حضر هامان عرض عليه قول موسى، فعجزه وقال له: تصير تَعبُد بعد أن كنتَ تُعبَد! ثمّ قال له: أنا أرد عليك شبابك، فعمل له الوسمة فخضبه بها، فهو أوّل من خضب بالسواد، فلمًا رآه موسى هاله ذلك، فأوحى الله إليه: لا يهولنك ما ترى فلن يلبث إلاّ قليلاً. فلمًا سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقال؛ إنّ هذا لساحر عليم. وأراد قتله. فقال مؤمن آل فرعون، واسمه خربيل (١٠٠ ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيّنَاتِ؟ ﴾ (١) وقيال الملأ من قوم فرعون: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحًارٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٠٠ . ففعل وجمع السَحَرة، فكانوا سبعين المَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحًارٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٠٠ . ففعل وجمع السَحَرة، فكانوا سبعين المَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحًارٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٠٠ . ففعل وجمع السَحَرة، فكانوا سبعين المَدَائِنِ حَاشِدِينَ يَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحًارٍ عَلِيمٍ ﴾ (١٠٠ . ففعل وجمع السَحَرة، فكانوا سبعين المَائِينَ أَفَارَانَ النين وسبعين (١٠٠ ، وقيل: خمسة عشر ألفاً (١٠٠ ) وقيل: شهر ألفاً (١٠ ) وقيل: شهر ألفاً (١٠٠ ) وقيل: شهر ألفاً (١٠ ) وقيل المؤلّ و المنه و المؤلّ و المؤل

<sup>(</sup>١) الشعراء/١٨ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف/١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «لونها الأول».

<sup>(</sup>٥) الخبر في عرائس المجالس ١٤٥ وفيه (لونها الأول».

<sup>. 28/</sup>ab (7)

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «لي».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): (حزقيل).

<sup>(</sup>٩) غافر/۲۸.

<sup>(</sup>١٠) الشعراء/٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>١١)في عرائس المجالس ١٤٥: كانوا اثنين وسبعين ساحراً، اثنان من القبط وهما رأسا القوم، وسبعـون من بني إسرائيل.

فوعدهم فرعون واتّعدوا يوم عيدٍ كان لفرعون، فصفّهم فرعون وجمع النّاس، وجاء موسى ومعه أخوه هارون وبيده عصاه، حتى أتَّى الجمع، وفرعون في مجلَّسه مع أشراف قومه، فقال موسى للسَحَوَة حين جاءهم: ﴿وَيْلَكُمْ لا تَفْتَـرُواْ عَلَى الله كَلَّذِبًّا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابِ ﴾ (١). فقال السَّحَرَة بعضُهم لبعض: ما هذا بقول ساحر! ثمّ قالوا: لنأتينُّك بسحر لَم ترُّ مثله، ﴿وَقَالُوا: بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ ﴾ (ا). فقال له السحرة: يَا ﴿مُوسَى إمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإمَّا أَنْ نَكُــونَ نَحْنُ المُلْقِينَ﴾ ٣. قـال: بــل أَلقـوا. ﴿فَــأَلْقَـوا حِبَــالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ (أ) فإذا هي في رأي العين حيّات أمثال الجبال قد ملأت الوادي، يركب بعضها بعضاً، فأوجس موسى خوفاً، فأوحى الله إليه: أن ﴿ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴾ (٥)، فألقى عصاه من يده، فصارت ثعباناً عظيماً، فاستعرضت ما ألْقَوا من حبالهم وعِصِيّهم، وهي كالحيّات في أعين النّاس، فجعلت تلقفها وتبتلعها، حتى لم تُبقِ منها شيئاً، ثم أخذ موسى عصاه، فإذا هي في يده كما كانت.

وكان رئيس السَّحَرَة أعمى، فقال له أصحابه: إن عصا موسى صارت ثعبانـاً عظيمـاً وتلقف حبالنا وعِصِيَّنا. فقال لهم: ولم يبقَ لها أثر ولا عادت إلى حالها الأوَّل؟ فقالوا: لا. فقال: هذا ليس بسحر. فخرّ سأجداً وتبعه السَّحَرَة أجمعون و ﴿قَالُوا: آمَنَّا بِـرَبِّ العَالَمَينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ١٠٠. قال فِرعون ﴿ آمَنْتُمْ لَـهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّـذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلْأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَإْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُــذُوعٍ إِ النَّخْلِ ﴾ ٣٠. فقطِّعهم وقتلهم وهم يقولون: ﴿رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَـوقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ٣٠٠. فكانوا أوّل النّهار كفّاراً وآخر النهار شهداء (٩).

وكان خربيل(١٠٠ مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، قيل: كان من بني إسرائيل، وقيل:

<sup>(</sup>۱۲)الطبري ۲/۷۷.

<sup>(</sup>١٣) في تاريخ الطبري ٤١٣/١ وعرائس المجالس ١٤٦ «بضعة وثلاثين ألفاً».

<sup>(</sup>١) طَهُ/٦١.

<sup>(</sup>٢) الشعراء/٤٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/١١٥.

<sup>(</sup>٤) الشعراء/٤٤

<sup>(</sup>٥) طه/٦٩.

<sup>(</sup>٦) الشعراء/٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>V) طه/۷۱.

<sup>(</sup>٨) الأعراف/١٢٦.

<sup>(</sup>٩) قارن مع الطبري ١/١٣٤ وعرائس المجالس ١٤٧.

<sup>(</sup>١٠)في عرائس المجالس ١٤٧ «حزقيل»، والمثبت يتفق مع قول ابن عباس. (أنظر مرآة الزمان ١١/١).

كان من القبط.

وقيل: هو النجّار الذي صنع التابوت الذي جُعل فيه مـوسى وأُلقي في النيل، فلمّـا رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه!\\.

وقيل: أظهر إيمانه قبلُ "، فقُتل وصُلب مع السَّحَرَة.

وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاً، وكانت ماشطة ابنة فرعون، فبينما هي تمشّطها إذ وقع المِشْط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا بل ربّي وربّك وربّ أبيك. فأخبرت أباها بذلك، فدعا بها وبولدها وقال لها: مَنْ رَبّك؟ قالت: ربّي وربّك الله، فأمر بتنّور نحاس فأُحمي ليعذّبها وأولادها. فقالت: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها. قال: ذلك لكِ، فأمر بأولادها فألقوا في التنور واحداً واحداً، وكان آخر أولادها صبيّاً صغيراً، فقال: اصبري يا أمّاه فإنّك على الحقّ. فألقيت في التنور مع ولدها".

وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل.

وقيل: كانت من غيرهم، وكانت مؤمنة تكتم إيمانها، فلمّا قُتلت الماشطة رأت آسيةً الملائكة تعرج بروحها، كشف الله عن بصيرتها، وكانت تنظر إليها وهي تعذّب، فلمّا رأت الملائكة قوي إيمانُها وازدادت يقيناً وتصديقاً لموسى، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة. قالت له آسية: الويل لك! ما أجرأك على الله! فقال لها: لعلّك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: ما بي جنون ولكنّي آمنتُ بالله تعالى ربّي وربّك وربّ العالمين.

فدعا فرعون أمّها وقال لها: إنّ ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى. فخلت بها أمّها وأرادتها على موافقة فرعون، فأبت الموت أو لتكفرن بالله فلا والله! فأمر فرعون حتى مُدّت بين يديه أربعة أوتاد، وعُذّبت حتى ماتت، فلمّا عاينت الموت قالت: ﴿رَبِّ آبِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا في الجَنّةِ وَنَجّني مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجّني مِنْ القَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ (أ). فكشف الله عن بصيرتها، فرأت الملائكة وما أعد لها من الكرامة، فضحكت، فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بها! تضحك

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ١٤٧.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) زيادة بعد (قبل): «ذلك، وكان فرعون أراد قتل موسى، فقال: أتقتلون رجلًا أن يقـول: ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم والله أعلم. فلما أظهر إيمانه.

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ١٤٨، ١٤٨ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) التحريم/١١.

وهي في العذاب! ثم ماتت(١).

ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعبُ من موسى، خاف أن يؤمنوا به ويتركوا عبادته، فاحتال لنفسه وقال لوزيره: يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي ﴿أُطّلِع إلى إلَهِ مُوسَى وَإِنّي لأَظُنّهُ كَاذِباً ﴾ أن فأمر هامان بعمل الأجُرّ، وهو أوّل من عمله، وجمع الصّناع وعمله في سبع سنين، وارتفع البنيان ارتفاعاً لم يبلغه بنيان آخر، فشَقَ ذلك على موسى واستعظمه، فأوحى الله إليه: أن دعه وما يريد، فإنّي مُستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة ومستعمل. فلمّا تمّ بناؤه أمر الله جبرائيل فخرّبه، وأهلك كلّ من عمل فيه من صانع ومستعمل. فلمّا رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشدّة على بني إسرائيل وعلى موسى، ففعلوا ذلك، وصاروا يكلّفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه، وكان الرجال والنساء في شدّة، وكانوا قبل ذلك يُطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم، فصاروا لا يطعمونهم شيئاً، فيعودون بأسوإ حال يريدون يكسبون ما يقوتهم، فشكوا ذلك إلى موسى، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إنّ العاقبة للمتّقين، ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْضِ فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (الله ويَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْضِ فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (الم

فلمّا أبّى فرعون وقومه إلّا الثبات على الكفر، تابع الله عليه الآيات، فأرسل عليهم الطوفان، وهو المطر المتتابع، فغرق كلّ شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادعُ ربّك يكشف عنّا هذا، ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم، فقالوا: ما يسرّنا أنّا لم نُمْطَر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم، فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنوا به، فدعا الله فكشفه، فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقي من زروعنا بقية. فأرسل الله عليهم الدّبا، وهو القُمّل، فأهلك الزروع والنبات أجمع، وكان يهلك أطعمتهم، ولم يقدروا أن يحترزوا منه، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم، ففعل، فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع، وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم وملأت البيوت عليهم، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به، ففعل، فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدّم، فصارت مياه الفرعونيّين دماً، وكان الفرعونيّ، والإسرائيليّ يستقيان من ماء واحد، فيأخذ الإسرائيليّ ياخذ الماء في فمه، فياخذ الإسرائيليّ يأخذ الماء في فمه، فيمجه في فم الفرعونيّ فيصير دماً، فبقي ذلك سبعة أيّام، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم فيمجه في فم الفرعونيّ فيصير دماً، فبقي ذلك سبعة أيّام، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم فيمجه في فم الفرعونيّ فيصير دماً، فبقي ذلك سبعة أيّام، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم فيمجه في فم الفرعونيّ فيصير دماً، فبقي ذلك سبعة أيّام، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم فيمجه في فم الفرعونيّ فيصير دماً، فبقي ذلك سبعة أيّام، فسألوا موسى أن يكشفه عنهم

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) غافر/٣٧.

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف/١٢٩، والخبر في عرائس المجالس ١٥٠.

ليؤمنوا، ففعل، فلم يؤمنوا(١).

فلمّا يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون، دعا موسى وأمّن هارون فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمُوالاً في الحَيَاةِ الدُّنْيَا، رَبَّنا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنا الْحِيسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَآشُدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَللا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَسرَوُا العَذَابَ الألِيمَ ﴾ ". الشمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَآشُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَللا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَسرَوُا العَذَابَ الألِيمَ ﴾ ". فاستجاب الله لهما، فمسخ الله أموالهم، ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم، حجارةً، والنخلَ " والأطعمة والدقيق وغير ذلك، فكانت إحدى الآيات التي جاء بها موسى.

فلمّا طالَ الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل، وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض المقدّسة، فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز، فأرتّهُ مكانه في النيل، فاستخرجه موسى، وهو في صندوق مرمر، فأخذه معه فسار، وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حليّ القِبط ما أمكنهم، ففعلوا ذلك وأخذوا شيئاً كثيراً.

وخرج موسى ببني إسرائيل ليلاً والقِبط لا يعلمون، وكان موسى على ساقة '' بني إسرائيل، وهارون على مقدّمتهم، وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر ستّمائة ألف وعشرين ألفاً، وتبِعهم فرعون، وعلى مقدّمته هامان ''، ﴿ فَلَمّا تُرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى: إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ '' يا موسى! أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أمّا الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، وأمّا الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال موسى: ﴿ كَلّا إِنّ مَعِيَ ربّي سَيَهْدِينِ ﴾ ''.

وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر، وبقي بين أيديهم، وفرعون من ورائهم، فأيقنوا بالهلاك، فتقدّم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كلّ فرق كالطود العظيم، وصار فيه اثنا عشر طريقاً، لكلّ سِبط طريق، فقال كلّ سبط: قد هلك أصحابنا. فأمر الله الماء فصار كالشبّاك، فكان كلّ سبط يرى مَنْ عن يمينه وعن شماله، حتى خرجوا.

ودنا فرعون وأصحابه من البحر، فرأى الماء على هيئته والطُرُق فيه، فقال

<sup>(</sup>١) أنظر الخبر مفصَّلًا في عرائس المجالس ١٥٠ ـ ١٥٢ وهو ليس في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>۲) يونس/۸۸.

<sup>(</sup>٣) في عرائس المجالس ١٥٣ «المنخل».

<sup>(</sup>٤) الساقة: مؤخّرة الجيش.

 <sup>(°)</sup> في: ألف ألف وسبعمائة ألف. (الطبري ١٤١٤، الثعلبي ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) الشعراء/٦١.

<sup>(</sup>V) الشعراء/٦٢ والخبر في تاريخ الطبري ٤١٤/١، ٤١٥، عرائس المجالس ١٥٤، ١٥٥، مرآة الزمان ٤١٣/١.

لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق منّي وانفتح لي، حتى أُدرك أعدائي؟ فلمّا وقف فرعون على أفواه البطرق لم تقتحمه خيلُه، فنزل جبرائيل على فرس أنثى وديق(١)، فشمّت الحُصُنُ ريحها، فاقتحمت في أثرها، حتى إذا همّ أوّلهم أن يخرج ودخل آخرهم، أمر البحر أن يأخذهم، فالتطم عليهم فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم(١).

وانفرد جبرائيل، بفرعون، يأخذ من حمأة البحر فيجعلها في فيه، وقال حين أدركه الغرق ﴿آمَنْتُ أَنَّه لا إِلٰهَ إِلّا ٱلّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلٍ﴾ (أ)، وغرق، فبعث الله إليه ميكائيل يعيّره، فقال له: ﴿آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥).

وقال جبرائيل للنبيّ، ﷺ: لو رأيتني وأنا أدسّ من حمأة البحر في فم فرعون مخافة أن يقول كلمةً يرحمه الله بها(١).

فلمّا نجا بنو إسرائيل قالوا: إنّ فرعون لم يغرق. فدعا موسى، فأخرج الله فرعـون غريقاً، فأخذه بنو إسرائيل يتمثّلون به، ثمّ ساروا فأتـوا على قوم يعبـدون الأصنام فقـالوا: ﴿يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةً. قَالَ: إنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ﴿نَ فتركوا ذلك ﴿ إِنَّا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةً. قَالَ: إنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ ﴿نَ

ثمّ بعث موسى جُنْدَين عظيمين، كلّ جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون، وهي يومئذ خالية من أهلها، قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم، ولم يُبق غيرَ النساء والصبيان والزَّمْنَى والمرضى والمشايخ والعاجزين، فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقوا، وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم (أ). وكان على الجُنْدَين يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا (١).

وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر، أنّه إذا خرج مع بني إسرائيل منها وأهلك الله عدوّهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتـون وما يَـذَرُون، فلمّا أهلك الله فرعون(١١) وأنجى بني

- (١) الفرس الأنثى الوديق: التي تريد الفحل وتشتهيه. (عرائس المجالس ١٥٦).
  - (٢) في الأصل «ثم» وهو وهم.
- (٣) قارن بالطبري ٢/٠٤١، ٤٢١، وعرائس المجالس ١٥٦، ومرآة الزمان ١/٤١٤.
  - (٤) يونس/٩٠.
  - (۵) يونس/۹۱.
- (٦) الطبري ٤٢١/١ من طريق حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زياد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، وانظر اخبار الزمان للمسعودي ٢٧٨.
  - (٧) الأعراف/١٣٨.
  - (۸) الطبري ۱/۱۱)، عرائس المجالس ۱۵۷.
    - (٩) عرائس المجالس ١٥٧.
    - (١٠) في تاريخ الطبري ١/٤٣٠ (يوفنَّة».
    - (١١) في النسخة (ر): «فرعون وقومه».

إسرائيل قالوا: يا موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى ربّه ذلك، فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً ويتطهّر ويطهّر ثيابه، ويأتي إلى الجبل، جبل طور سينا، ليكلّمه أويعطيه الكتاب، فصام ثلاثين يوماً أوّلها أوّل ذي القعدة، وسار إلى الجبل، واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل، فلمّا قصد الجبل أنكر ريح فمه، فتسوّك بعود خرنوب، وقيل: تسوّك بلحاء شجرة، فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ وأمره أن يصوم عشرة أيّام أخرى، فصامها، وهي عشر ذي الحجّة، ﴿فَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾(١).

ففي تلك اللّيالي العشر افتتن بنو إسرائيـل، لأنّ الثلاثين انقضت، ولم يـرجع إليهم موسى، وكان السامريّ من أهل باجَرْمي (٢٠)، وقيل: من بني إسرائيل.

فقال هارون: يا بني إسرائيل إنّ الغنائم لا تحلّ لكم، والحُلِيّ الذي استعرتموه من القِبط غنيمة، فاحفروا حفيرة وألقوه فيها، حتى يرجع موسى فيرى في رأيه، ففعلوا ذلك، وجاء السامريّ بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل فألقاه فيه، فصار الحُلِيّ عجلاً جسداً له خوار (").

وقيل: إنّ الحليّ أُلقي في النّار فذاب، فألقى السامريّ ذلك التراب، فصار الحُليُّ عجلًا جسداً له خوار<sup>١٠</sup>٠.

وقيل (١٠): كان يخور ويمشي.

وقيل"): ما خار إلّا مرّة واحدة ولم يعُدْ.

وقيل<sup>(٧)</sup>: إنّ السامـريّ صاغ العجـل من ذلك الحُلِيّ في ثـلاثة أيّـام، ثمّ قذف فيـه التراب، فقام له خوار.

فلمَّا رأوه قال لهم السامريِّ: ﴿ هَـٰذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى، فَنَسِيَّ ﴾ (١) موسى وتركه

<sup>(</sup>١) الأعراف/١٤٢ والخبر في عرائس المجالس ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أثبتها ياقوت «باجَرْما» بالألف الممدودة، وقال: بفتح الجيم، وسكون الراء، وميم، وألف مقصورة. قرية من أعمال البليخ قرب الرَّقَة من أرض الجزيرة. (معجم البلدان ٣١٣/١).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤٢٢/١، عرائس المجالس ١٦٣، ١٦٤، مرآة الزمان ٤٢٤، ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) القول للسُّدّي. (عرائس المجالس ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) القول لابن عباس. (مرآة الزمان ٢/٢٥).

<sup>(</sup>V) أنظر القول وغيره في عرائس المجالس ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) طه/٨٨.

ههنا وذهب يطلبه، فعكفوا عليه يعبدونه فقال لهم هارون: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَآتِّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (١٠)، فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم، فأقام بمن معه ولم يقاتلهم.

ولما ناجى الله تعالى موسى قال له: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ: هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. قَالَ: فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ـ يا موسى ـ وَأَضَلَّهُمْ السّامِرِيُ ﴾ (٢). فقال موسى: يا ربّي هذا السامريّ قد أمرهم أن يتّخذوا (٣) العجل، من نفخ فيه الروح؟ قال: أنا. قال: فأنت إذاً أضللتهم (٤).

ثم إن موسى لما كلّمه الله تعالى أحَبّ أن ينظر إليه قال: ﴿رَبّ أُرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ: ﴿رَبّ أُرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ: لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إلى الجَبَلِ فَإِنِ آسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا، وخَرَّ مُوسَى صَعِقاً، فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ: سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، وَأَنَا أُوّلُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (المُؤمِنِينَ ﴾ (المُؤمِنِينَ ﴾ (المواعظ.

وعاد موسى ولا يقدر أحد أن ينظر إليه، وكان يجعل عليه حريرة نحو أربعين يوماً، ثمّ يكشفها لما تغشّاه من النور، فلمّا وصل إلى قومه ورأى عبادتهم العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته يجرّه إليه، ﴿قَالَ: يَا آبْنَ أُمِّ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إنّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرّقْتَ بَيْنَ بَني إسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (أ. فترك هارون وأقبل على السامريّ وقال: ﴿مَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ؟ قَالَ: بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي نَفْسِي. قَالَ: فَآذْهَبْ فَإِنّ لَكَ في الحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ ﴾ (أ. ثمّ أخذ العجل وبرده بالمبارد وأحرقه، وأمر السامريّ فبال عليه (فراه في البحر في البعر في البحر في البحر في البعر في ا

فلمَّا ألقى موسى الألواحَ ذهب ستَّة أسباعِها وبقي سبع، وطلب بنو إسرائيلَ التوبة،

<sup>(</sup>١) طه/ ٩٠.

<sup>.</sup> NO - NT/4b (Y)

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «بعبادة» بدل «أن يتخذوا».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٢٢/١، عرائس المجالس ١٦٥، مرآة الزمان ٢٦١١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف/٨٣ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) طه/٩٤. ٩٧.

<sup>(</sup>V) استخفافاً به وتصغيراً له. (عرائس المجالس).

<sup>(</sup>٨) الطبري ٢/٣٤، ٤٢٤، عرائس المجالس ١٦٥، ١٦٦.

فأبَى الله أن يقبل توبَتهم، وقال لهم موسى: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ المِجْلَ فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (ا)، فاقتتل الذين عبدوه والذين لم يعبدوه، فكان مَنْ قُتل من الفريقين شهيداً، فقتل منهم سبعون ألفاً، وقام موسى وهارون يدعوان الله، فعفا عنهم وأمرهم بالكفّ عن القتال، وتابَ عليهم (ا).

وأراد موسى قتلَ السامريّ فأمره الله بتركه وقال: إنَّه سخيٌّ، فلعنه موسى٣٠.

ثم إنّ موسى اختار من قومه سبعين رجلاً من أخيارهم (") وقال لهم: انطلقوا معي إلى الله فتوبوا ممّا صنعتم وصوموا وتطهّروا. وخرج بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقته الله له. فقالوا: اطلب أن نسمع كلام ربّنا. فقال: أفعلُ. فلمّا دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشّى الجبل كله، ودخل فيه موسى وقال للقوم: ادنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام، فوقعوا سجوداً، فسمعوه وهو يكلّم موسى يأمره وينهاه، فلمّا فرغ انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَةً ﴾ (") موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَةً ﴾ (") أخترت أخيار بني إسرائيل، وأعود إليهم وليسوا معي، فلا يصدّقونني. ولم يزل يتضرّع حتى ردّ الله إليهم أرواحهم، فعاشوا رجلًا رجلًا، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون ("). فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئاً إلّا أعطاكه، فادعه يجعلنا أنبياء. فدعا الله فجعلهم أنبياء (").

وقيل: أمرُ السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيـل، فلمّا مضـوا للميقات واعتذروا قَبِل<sup>(^)</sup> توبتهم، وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاً، والله أعلم <sup>(^)</sup>.

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة، أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها، للأثقال والشدّة التي جاء بها، وأمر الله جبرائيل فقلع جبلًا من فلسطين على قدر عسكرهم، وكان فرسخاً في فرسخ، ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظُّلَة،

<sup>(</sup>١) البقرة/٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ١٦٦.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «أحبارهم» والمثبت يتّفق مع صيغة الطبري: «الخيّر فالخيّر» (١/٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) البقرة/٥٥.

<sup>(</sup>٦) الخبر في عرائس المجالس ١٦٦، ١٦٧، والطبري ١/٢٧، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ر): «اعتذروا وتابوا قبل».

<sup>(</sup>٩) الطبري ١/٤٢٨.

وبعث ناراً من قِبَل وجوههم، وأتاهم البحر من خلفهم، فقال لهم موسى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به، وإلا رضختم بهذا الجبل، وغُرِقتم في هذا البحر وأحرقتم بهذه النّار. فلمّا رأوا أن لا مهرب لهم قبِلوا ذلك وسجدوا على شقّ وجوههم، وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصارت سنّة في اليهود، يسجدون على جانب وجوههم وقالوا: سمعنا وأطعنا().

ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين يوماً لا يراه أحد إلاّ مات، وقيـل: ما رآه إلاّ عمي، فجعل على وجهه ورأسه برنساً لئلاّ يُرى وجهه".

ثمّ إنّ رجلًا من بني إسرائيل قتل ابن عمّ له، ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله، وحمله وألقاه بموضع آخر، ثمّ أصبح يطلب دمه عند موسى من بعض بني إسرائيل، فجحدوا، فسأل موسى ربّه، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فقالوا: ﴿ أَتَتَخِذُنَا هُزُواً؟ قَالَ: أَعُوذُ بِالله، أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ المستهزئين. فقالوا له: ما هي؟ ولو ذبحوا بقرة ما لأجزأت عنهم، ولكنّهم شدّدوا فشدّد الله عليهم، وإنّما كان تشديدهم لأنّ رجلًا منهم كان برّاً بأمّه، وكان له بقرة على النعت المذكور، فنفعه بِرَّه بأمّه، فلم يجدوا على الصفة المذكورة إلا بقرته فلا يغرقه على النعت المذكور، فنفعه بِرَّه بأمّه، فلم يجدوا على الصفة المذكورة إلا بقرض ولا بكر هناقها، قال: إنّه يقول النها بقرة ولا صغيرة نصف بين السنين. ﴿ قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيّنُ لَنَا مَا هِيَ ، إنّ البَقرَ تَشَابَهُ عَلَيْنًا . . قَالَ: إنّه يَقُولُ إنّها بقَرةً لا فَلُولًا بقرة ذلك الرجل البار فيض فيها - قالُوا: الأنَ جِنْتَ بِالحَق ﴾ (٢) وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البار بياض فيها - قالُوا: الأنَ جِنْتَ بِالحَق ﴾ (٢) وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البار بأمّه، فاشتروها، فغالى بها حتى أخذ مِلْء جلدها ذهباً، فذبحوها وضربوا القتيل بلسانها، وقيل: بغيره، فحيى وقام وقال: قتلنى فلان. ثمّ مات (٢).

<sup>(</sup>١) الخبر في عرائس المجالس ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة/٦٧.

<sup>(</sup>٤) إلا بقرة له.

<sup>(</sup>٥) البقرة/٦٨.

<sup>(</sup>٦) البقرة/٦٩ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٧) الخبر هنا مختصر عما في عرائس المجالس للثعلبي ١٨١ ـ ١٨٤ وهو ليس في تاريخ الطبري.

### ذكر أمر بني إسرائيل في التيه<sup>(۱)</sup> ووفاة هارون عليه السلام

ثمّ إنّ الله تعالى أمر مـوسى، عليه السـلام، أن يسير ببني إسـرائيل إلى أريحـا بلد الجبّارين، وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى كانـوا قريبـاً منهم، فبعث موسى اثني عشر نقيباً من سائر أسباط بني إسرائيل، فساروا ليـأتوا بخبـر الجبّارين، فلقيَهُم رجـلٌ منّ الجبّارين يقال له عوج (٢) بن عناق(٢)، فأخذ الاثني عشر، فحملهم وانطلق بهم إلى امرأتـه فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنَّهُم يريدون أن يقاتلونا، وأراد أن يطأهم برجله؛ فمنعته امرأته وقالت: أَطْلِقْهم ليرجعوا ويخبروا قومَهم بما رأوا، ففعل ذلك، فلمّا خرجوا قال بعضهم لبعض: إنَّكم إنْ أخبرتم بني إسرائيل بخبر هؤلاء لا يقدموا عليهم، فاكتموا الأمر عنهم؛ وتعاهدوا على ذلك ورجعوا، فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما رأوا، وكتم رجلان منهم، وهما: يوشع بن نون، وكالب بن يوفنّان خَتن موسى، ولم يخبروا إلّا موسى وهارون، فلّما سمع بنو إسرائيل الخبر عن الجبّارين امتنعـوا عن المسير إليهم. فقال لهم موسى: ﴿ يَا قَوْمِ ادَّخُلُوا الأرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا: يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ . قَالَ رَجُلَانِ ـ وهما يـوشِع وكـالبـ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَّـابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَـالِبُونَ﴾ ﴿٠٠٠ ﴿ قَالُوا: يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيْهَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۲۱، عرائس المجالس ۱۹۳، البدء والتاريخ ۸۷/۳، تاريخ اليعقوبي ۳٦/۱، تــاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبيــاء ۷۹، مروج الــذهب ٤٩/١، مرآة الــزمان ٤٢٨، تــاريــخ مختصــر الــدول لابن العبري ۱۸۰/۱، نهاية الأرب للنويري ۲۵۷/۱۳، البداية والنهاية لابن كثير ۲۸۰/۱.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/٤٢٩ «عاج»، والمثبت يتَّفق مع عرائس المجالس ١٩٣ ومرآة الزمان ٢٩/١٤.

 <sup>(</sup>٣) في عرائس المجالس «عنق»، والمثبت يتفق مع مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١/ ٤٣٠ (كالوب بن يوفئة»، وقيل «كلاب».

<sup>(°)</sup> الماثدة/٢١ ـ ٣٣ ، وفي النسخة (ر) زيادة بعد (غالبون): «وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين فإنّا لن...».

<sup>(</sup>٦) المائدة/٢٤.

فغضب موسى فدعا عليهم فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، فَآفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقِينَ ﴾ (١) ، وكانت عجلة من موسى . فقال الله تعالى : ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ في الأرْضِ ﴾ (١) . فندم موسى حينئذ . فقالوا له : فكيف لنا بالطعام؟ فأنزل الله المن والسلوى .

فأمّا المنّ فقيل هو كالصمغ، وطعمه كالشهد، يقع على الأشجار.

وقيل: هو الترنجبين(٣).

وقيل: هو الخبز الرقاق.

وقيل: هو عسل كان ينزل، لكلُّ إنسان صاع.

وأمّا السَّلْوَى فهو طائر يشبه السَّمانَى. فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ كل سبط عين. فقالوا: أين الظلّ؟ فظلّل عليهم الغمام. فقالوا: أين اللّباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا يتمزّق لهم ثوب. ثمّ قالوا: ﴿يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِد فَآدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَا مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهاً. قَالَ: أَتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَدْنَى بِاللّذِي اللّه وَ خَيْرٌ؟ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ في الله خرجوا من التيه رفع عنهم المن والسلوى في السلوى في السلوي في السلوق في السلون ف

ثم إنّ موسى التقى هو وعـوج بن عناق، فـوثب موسى عشـرة أذرع، وكانت عصـاه عشرة أذرع، وكانت عصـاه عشرة أذرع، فأصاب كعب عوجَ فقتله.

وقيل: عاش عوج ثلاثة آلاف سنة (^).

ثم إنّ الله أوحى إلى موسى: إنّي متوفٍّ هارون. فأتِ به جبلَ كذا وكذا. فانطلقا نحوه، فإذا هم فيه بشجرةٍ لم يروا مثلها، وفيه بيت مبنيّ وسرير عليه فـرش، وريح طيّبة،

<sup>(</sup>١) المائدة/٢٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة/٢٦.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ت): «الطرنجبين»

والترنجبين: طلَّ يقع من السماء، وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبّب. تأويله عسل الندى، وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج. (المعتمد في الأدوية المفردة ٣٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة/٦٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «عليهم».

<sup>(</sup>٦) البقرة/٦١.

<sup>(</sup>V) الطبري ٤٢٩/١ ـ ٤٣١، عرائس المجالس ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/٤٣١.

فلمّا رآه هارون أعجبه، قال: يا موسى إنّي أريد أن أنام على هذا السرير. فقال له موسى: نمْ. قال: إنّي أخاف ربَّ هذا البيت أن يأتي فيغضب عليّ. قال موسى: لا تخف أنا أكفيك. قال: فنمْ معي. فلمّا ناما أخذ هارونَ الموتُ، فلمّا وجد حسّه قال: يا موسى خدعتني! فتُوفّي ورُفع على السرير إلى السماء. ورجع موسى إلى بني إسرائيل، فقال له بنو إسرائيل: إنّك قتلتَ هارونَ لحبّنا إيّاه. فقال: ويحكم أفترون أنّي أقتل أخي! فلمّا أكثروا عليه صلّى ودعا الله، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض، فأخبرهم أنّه مات، وأنّ موسى لم يقتله، فصدّقوه، وكان موته في التيه ().

<sup>(</sup>١) الطبري ٤٣٢/١، وانظر عرائس المجالس ١٩٥ ومرآة النرمان ٤٤١/١ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٥٧٩/٢).

#### ذكر وفاة موسى عليه السلام (١)

قيل: بينما موسى، عليه السلام، يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه، إذ أقبلت ريح سوداء، فلمّا نظر إليها يوشع ظنّ أنّها الساعة، فالتزم موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا ملتزم نبيّ الله. فاستلّ موسى من تحت القميص، وبقي القميص في يدي يوشع. فلمّا جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلتَ نبيّ الله! فقال: ما قتلتُه ولكنّه استُلّ مني. فلم يصدّقوه. قال: فإذا لم تصدّقوني فأخروني ثلاثة أيّام، فوكّلوا به مَنْ يحفظه، فدعا الله، فأتي كلّ رجل كان يحرسه في المنام، فأخبر أنّ يوشع لم يقتل موسى، وأنّا وفعناه إلينا، فتركوه (١٠).

وقيل: إنّ موسى كره الموت، فأراد الله أن يحبّب إليه الموت، فأوحى الله إلى يوشع بن نون، وكان يغدو عليه ويروح، ويقول له موسى: يا نبيّ الله ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع بن نون: يا نبيّ الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة، فهل كنتُ أسألك عن شيءٍ ممّا أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئاً. فلمّا رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبّ الموت.

وقيل: إنّه مرّ منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبراً، فعرفهم فوقف عليهم، فلم ير أحسن منه، ولم ير مثل ما فيه من الخُضْرة والبهجة. فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: نحفره لعبد كريم على ربّه. فقال: إن هذا العبد له منزل كريم ما رأيتُ مضجعاً ولا مدخلًا مثله. فقالوا: أتحبّ أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل واضطَّجع فيه، وتوجّه إلى ربّك، وتنفس أسهل تنفس تتنفسه. فنزل فيه وتوجّه إلى ربّك، على الملائكة عليه التراب ".

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/۲۳۱، عرائس المجالس ۱۹۱، مرآة الزمان ۲/۱۱)، نهاية الأرب ۲۷۰/۱۳، تاريخ اليعقوبي ۱/۲۱۲. المعارف ٤٤، البداية والنهاية ۲۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٤٣٢، ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/٤٣٤، ٤٣٤ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٨٠.

وكان، صلّى الله عليه وسلّم، زاهـداً في الدنيـا راغباً فيمـا عنـد الله(١)، إنّمـا كـان يستظلّ في عريش، ويأكل ويشرب من نقير من حجر تواضعاً إلى الله تعالى(١).

وقال النبيّ، ﷺ: «إنّ الله أرسل مَلكَ الموت ليقبض روحه، فلطمه ففقاً عينه، فعاد وقال: يا ربّ أرسلتني إلى عبد لا يحبّ الموت. قال الله: ارجعْ له وقلْ له يضع يده علي ظهر ثور، وله بكلّ شعرة تحت يده سنة، وخيّره بين ذلك وبين أن يموت الآن. فأتاه مَلكُ الموت وخيّره، فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقبض روحه». وهذا القول صحيح قد صحّ النقل به عن النبيّ، ﷺ، فكان موته في التيه أيضاً.

وقيل: بل هو الذي فتح مدينة الجبّارين على ما نذكره.

وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة، من ذلك في ملك أفريدون عشرون، وفي ملك مِنُوجِهر(١) مائة سنة، وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أن قبضه في ملك مِنُوجِهر(٥).

ثم نُبِيء بعده يوشع بن نـون، فكـان في زمن مِنُـوجِهـر عشـرين سنـة، وفي زمن أفراسياب سبع سنين.

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٤٣٤ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٤٣٣ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجنائز ٦٩، ومسلم في الفضائل ١٥٧، ١٥٧، والحاكم في المستدرك ٢/٥٧٥ من طريق عليّ بن جمشاد العدل، عن حمّاد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأخرجه أحمد في المسند ٢/٢٦٧، و ٣١٥ وانظر تاريخ الطبري ٤٣٤/١، و ٣١٥، وعرائس المجالس ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري، ومرآة الزمان «منوشهر».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٤٣٤/١، مرآة الزمان ٤٤٤/١.

#### ذكر يوشع بن نون عليه السلام<sup>(۱)</sup> وفتح مدينة الجبّارين

لما توفّي موسى، بعث الله يوشع بن نون بن إفرائيم (٢) بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، عليه السلام، نبيّاً إلى بني إسرائيل وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبّارين، واختلف العلماء في فتحها على يد مَنْ كان.

فقال ابن عبّاس: إنّ موسى وهارون تُوفّيا في التيه، وتوفّي فيه كلّ مَنْ دخله، وقد جاوز العشرين سنة، غير يوشع بن نون وكالب بن يوفنّا<sup>(۱)</sup>، فلمّا انقضى أربعون سنة أوحى الله إلى يوشع بن نون فأمره بالمسير إليها وفتْحها، ففتحها<sup>(۱)</sup>. ومثله قال قتادة والسُّدَيّ وعِكْرمة.

وقال آخرون: إنَّ مـوسى عاش حتى خـرج من التَّيهِ، وســار إلى مدينــة الجبَّارين، وعلى مقدّمته يوشع بن نون ففتحها؛ وهو قول ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبّارين، فقدّم يوشع بن نون وكالب بن يوفنّا، وهو صهره على أخته مريم بنت عمران، فلمّا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعور، وهو من ولد لوط، فقالوا له: إنّ موسى قد جاء ليقتلنا ويُخرجنا من ديارنا فآدعُ الله عليهم. وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم، فقال لهم: كيف أدعو على نبيّ الله والمؤمنين ومعهم الملائكة! فراجعوه في ذلك، وهو يمتنع عليهم، فأتوا امرأته وأهدوا لها هديّة، فقبلتها، وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن يدعو

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱/ ٤٣٥، عرائس المجالس ١٩٥، ١٩٦، مرآة الزمان ١/ ٤٥٦، الكسائي ٢٤٠، ابن وثيمة ٥١، تاريخ اليعقوبي ١٤٠، البدء والتاريخ ٩٦/٣، المعارف ٤٤، تاريخ سني ملوك الأرض ٧٩، مروج النهب ١/ ٥٠ تاريخ مختصر الدول ٢١، نهاية الأرب للنويري ١/١٤ البداية والنهاية ١/ ٣١٩، العهد القديم \_ سفريشوع \_ الإصحاح الأول \_ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) يُقال «إفرائيم» و«إفراييم» و«إفرايم». وفي مرآة الزمان ٢/١ ٤٥ «افراثم» بالثاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١/٤٣٤: «كلاب بن يوفنَة».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٣٥٥ والمثبت يتفق مع المقدسي في البدء والتاريخ ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٤٣٦.

على بني إسرائيل، فقالت له في ذلك، فامتنع، فلم تزل به حتى قال: أستخير الله. فاستخار الله تعالى، فنهاه في المنام، فأخبرها بذلك، فقالت: راجع ربّك. فعاود الاستخارة فلم يُرد إليه جواب. فقالت: لو أراد ربّك لنهاك، ولم تزل تخدعه حتى أجابهم، فركب حماراً له متوجّها إلى جبل مشرف على بني إسرائيل، ليقف عليه ويدعو عليهم، فما سار عليه إلا قليلاً حتى ربض الحمار، فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه، فسار به قليلاً فبرك، فعل ذلك ثلاث مرّات، فلمّا اشتد ضرّبه في الثالثة أنطقه الله فقال له: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردّني؟ فلم يرجع، فأطلق الله الحمار حينئذ، فسار عليه حتى أشرف على بني إسرائيل، فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم، وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم، فقالوا له في ذلك، فقال: هذا شيء غلبنا الله عليه، واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال: الآن قد ذهبت منى الدنيا والآخرة، ولم يبق غير المكر والحيلة.

وأمرهم أن يزيّنوا نساءهم، ويعطوهن السلع للبيع، ويرسلوهن إلى العسكر، ولا تمنع امرأة نفسها ممّن يريدها. وقال: إن زنّى منهم رجل واحد كُفيتموهم، ففعلوا ذلك، ودخل النساء عسكر بني إسرائيل، فأخذ زمرى بن شلوم، وهو رأس سِبط شمعون بن يعقوب، امرأة وأتّى بها موسى فقال له: أظنّك تقول هذا حرام، فوالله لا نطيعك، ثمّ أدخلها خيمته فوقع عليها، فأنزل الله عليهم الطاعون، وكان فنحاص بن العزار (الله بن هارون صاحب أمر الله عمّه موسى غائباً، فلمّا جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسرائيل، وأُخبر الخبر. وكان ذا قوّة وبطش، فقصد زمرى، فرآه وهو مضاجع المرأة، فطعنهما بحربة في يده فانتظمهما، ورُفع الطاعون، وقد هلك في تلك الساعة عشرون ألفاً، وقيل: سبعون ألفاً، فأنزل الله في بلعم: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً الّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَقَيْهُمْ فَنَا اللّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا

ثم إن موسى قدّم يوشع إلى أريحا في بني إسرائيل، فدخلها وقتل بها الجبّارين، وبقيت منهم بقيّة، وقد قاربت الشمس الغروب، فخشي أن يدركهم اللّيل فيُعْجِزوه، فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم (أ) الشمس، ففعل وحبسها حتى استأصلهم، ودخلها موسى، فأقام بها ما شاء الله أن يقيم، وقبضه الله إليه، لا يعلم بقبره أحد من الخلق (أ).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١/٤٣٩ «العيزار».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «امرأة» وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) الأعراف/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «عليه».

<sup>(</sup>٥) الْخبر في تاريخ الطبري ١ /٤٣٧ ـ ٤٣٩.

وأمّا مَن زعم أنّ موسى كان قد توفّي قبل ذلك فقال: إنّ الله أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبّارين، فسار ببني إسرائيل، ففارقه رجل يقال له بلعم بن باعور، وكان يعرف الاسم الأعظم، وساق من حديثه نحو ما تقدّم.

فلمّا ظفر يوشع بالجبّارين أدركه المساء ليلة السبت، فدعا الله فردّ الشمس عليه، وزاد في النهار ساعة، فهزم الجبّارين، ودخل مدينتهم، وجمع غنائمهم ليأخذها القربان، فلم تأتِ النّار، فقال يوشع: فيكم غلول فليعوني، فبايعوه، فلصقت يده في يد مَنْ غلّ، فأتاه برأس ثور من ذهب مكلّل بالياقوت، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه، فجاءت النّار فأكلتهما أن.

وقيل: بل حصرها ستّة أشهر، فلمّا كان السابع تقدّموا إلى المدينة وصاحوا صيحةً واحدةً، فسقط السور، فدخلوها وهزموا الجبّارين (٢٠٠٠)، وقتلوا فيهم فأكثروا(٤٠٠).

ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام، وقصدوا يوشع، فقاتلهم وهزمهم، وهرب الملوك إلى غار، فأمر بهم يوشع بن نون فقُتلوا وصُلبوا. ثمّ ملك الشام جميعه، فصار لبني إسرائيل، وفرّق عمّاله فيه. ثمّ توفّاه الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفنًا.

وكان عمر يوشع مائة وستًا وعشرين سنة، وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة (٠).

وأمّا مَنْ بقي من الجبّارين، فإنّ إفريقش () بن قيس بن صيفيّ بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان مرّ بهم متوجّها إلى إفريقية، فاحتملهم من سواحل الشام، فقدِم بهم إفريقية، فافتتحها، وقتل ملكها جرجير () وأسكنهم إيّاها، فهم البرابرة.

وأقام من حِمْيَر في البربر صنْهاجَة وكُتَامة، فهم فيهم إلى اليوم (^).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): وإن فيكم غلولاً.

<sup>(</sup>٢). الطبري ١/٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) زيادة: وأقبح هزيمة».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٤٤٢/١ ﴿إِفْرِيقيس».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «ابن حمير» وقد رُسمت «برحير».

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/٤٤٢.

#### ذكر أمر قارون

وكان قارون بن يصهر بن قاهث، وهو ابن عمّ موسى بن عمران بن قاهث.

وقيل: كان عمّ موسى؛ والأوّل أصحّ.

وكان عظيم المال كثير الكنوز.

قيل: إنّ مفاتيح خزائنه كانت تُحمل على أربعين بغلاً "، فبغى على قومه بكثرة ماله، فوعظوه ونهوه، وقالوا له ما قصّ الله تعالى في كتابه: ﴿لا تَفْرَحْ إِنّ الله لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ، وَٱبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الله الله الله الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الله إليْكَ وَلا تَبْعِ الفَسِدِينَ ﴾ "؛ فأجابهم أحسن الله إليْك ولا تبعغ الفساد في الأرْضِ إنّ الله لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه فقال: إنّما أوتيتُه، يعني المال والخزائن، على علم عندي.

قيل على خبرٍ ومعرفة منّي .

وقيل: لولا رِضَى الله عنّي ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۲۶، وعرائس المجالس ۱۹۷، البدء والتاريخ ۸۹/۳، تفسير الطبري (سورة القَصَص)، زاد المسير ۲/۲۳۹ ـ ۲۴۵، الدّرر المنشور/۱۳۳، مرآة الـزمان ۲/۶۶۱، نهـاية الأرب ۲۳۲/۱۳، تفسيسر ابن کثير ۲/۲۹۷، البداية والنهاية ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١/٤٤٥، تفسير الطبري ٢٠/ ٦٨ وقيل كانت تُحمَل على ستين بغلًا.

<sup>(</sup>٣) القصص/٧٦ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) القصص/٧٩.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٤٤٦.

وأمره الله تعالى بالزكاة، فجاء إلى موسى من كلّ ألف دينارٍ دينارٌ، وعلى هذا من كلّ ألف شيءٍ شيءٌ، فلمّا عاد إلى بيته وجده كثيراً، فجمع نفراً يثق بهم من بني إسرائيل فقال: إنّ موسى أمركم بكلّ شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أخْذَ أموالكم. فقالوا: أنت كبيرنا وسيّدنا فمرنا بما شئت. فقال: آمركم أن تُحضِروا فلانة البَغِيّ، فتجعلوا لها جُعلاً فتقذفه بنفسها، ففعلوا ذلك، فأجابتهم إليه.

ثم أتى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. فخرج إليهم فقال: من سرق قطعناه، ومن افرى جلدناه، ومن زنَى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة، وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت. فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ فقال: نعم. قال: فإنّ بني إسرائيل يزعمون أنّك فَجَرْتَ بفلانة. فقال: ادعوها فإنْ قالت فهو كما قالت.

فلمّا جاءت قال لها موسى: أقسمتُ عليك بالذي أنزل التوراة إلاّ صدقتِ: أنا فعلتُ بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، كذبوا، ولكن جعلوا لي جُعلاً على أن أقذفك. فسجد ودعا عليهم، فأوحى الله إليه: مُرِ الأرضَ بما شئتَ تُطِعْك. فقال: يا أرض خُذيهم (١٠).

وقيل: إنّ هذا الأمر بلغ موسى، فدعا الله تعالى عليه، فأوحى الله إليه: مُرِ الأرضَ بما شئتَ تُطِعْك. فجاء موسى إلى قارون، فلمّا دخل عليه عرف الشرّ في وجهه فقال له: يا موسى ارحمني. فقال موسى: يا أرض خُذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني. قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى رُكَبُهم. فلم يزل يستعطفه وهو يقول: يا أرض خذيهم، حتى خسف بهم، فأوحي الله إلى موسى: ما أفظك! أما وعزتي لو إيّاي نادى لأجبته، ولا أعيد الأرض تُطيع أحداً أبداً بعدك، فهو يخسف به كلّ يوم "، فلمّا أنزل الله نقمته حمد المؤمنون الله، وعرف الذين تمنّوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا".

<sup>(</sup>١) الطبري ٧/١١ وانظر عرائس المجالس ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ر): «كل يوم قامة».

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ١٧٠، تاريخ الطبري ١/٥٥٠.

## ذكر من ملك من الفرس بعد مِنُوجهر (١)

لما هلك مِنُوجِهِ ملك فارس، سار أفراسياب "بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى مملكة الفرس، واستولى عليها، وسار إلى أرض بابل، وأكثر المقام بها، وبمِهْرِجانقذَقَ "، وأكثر الفساد في مملكة فارس، وعظم ظلمه، وأخرب ما كان عامراً، ودفن الأنهار والقِني، وقحط النّاس سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة فارس، ولم يزل الناس منه في أعظم البليّة إلى أن ملك زوّ بن طهماسب.

وكان مِنُوجِهر قد سخط على ولده طهْماسَب ونفاه عن بلاده، فأقام في بلاد الترك عند ملِكٍ لهم يقال لهم وامن، وتزوّج ابنته، فولدت له «زوّبن طهْماسَب»، وكان المنجّمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولداً يقتله، فسجنها، فلمّا تزوّجها طهْماسَب وولدت منه، كتمت أمرَها وولدها، ثمّ إنّ مِنوجِهر رضي عن طهْماسَب وأحضره إليه، فاحتال في إخراج زوجته وابنه زوّ من محبسهما، فوصلت إليه.

ثم إن زوّاً فيما ذُكر قتل جدّه، وأمَّن في بعض الحروب [التُرك]، وطرد أفراسياب التركيّ عن مملكة فارس، حتى ردّه إلى الترك بعد حروب جرت بينهما، فكانت غَلَبة أفراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة، من لدن توفّي مِنوجِهر، إلى أن أخرجه عنها زوّ، وكان إخراجه عنها في روزابان من شهر ابان ماه، فاتّخذ لهم هذا اليوم عيداً، وجعلوه الثالث لعيدَيهم النوروز والمِهرجان.

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، تاريخ الطبري ٤٥٣/١، مروج الذهب ٢٢٤/١، أخبار الزمان للمسعودي ١٠١، البدء والتاريخ للمقدسي ١٤٧/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ١٤، نهاية الأرب للنويسري ١٤٩/١، تاريخ الخميس ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٤٥٣/١، ومروج الذهب ٢٢٥/١ «فراسياب» من غير ألف في أوله، والمثبت يتفق مع تاريخ اليعقوبي، وتاريخ سني الملوك، والبدء والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) مِهْرِجانَ قَذَق: ثلاث كلمات، بكسر أوله، وسكون ثانيه ثم راء. فهذا معناه الشمس أو المحبّة والشفقة، ثم جيم، وبعد الألف نون. وهذا معناه النفس أو الروح، ثم قاف مفتوحة وقد تُضَمّ، وذال معجمة وقاف أخرى. . كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن يمين القاصد من حُلوان العراق إلى همذان في تلك الجبال. (معجم البلدان ٢٣٣٥٥).

وكان زوّ محموداً في ملكه، محسناً إلى رعيّته، فأمر بإصلاح ما كان أفراسياب أفسده من مملكتهم، وبعمارة الحصون، وإخراج المياه التي غوّر طُرُقَها، حتى عادت البلادُ إلى أحسنَ ما كانت، ووضع عن النّاس الخراج سبع سنين، فعمرتِ البلادُ في ملكه، وكثرت المعايش، واستخرج بالسواد نهراً وسمّاه الزاب(۱)، وبنى عليه مدينة، وهي التي تسمّى العتيقة، وجعل لها طسوج ۱۱ الزاب الأعلى، وطسّوج الزاب الأوسط، وطسوج الزاب الأسفل، وكان أوّل من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة، وأعطى جنوده ما غنم من الترك وغيرهم.

وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدَّته ثلاثُ سنين.

وكان كرشاسب بن أنوط الله وزيره في ملكه ومُعينه فيه.

وقيل: كان شريكه في الملك؛ والأوّل أصحّ؛ وكان عظيم الشأن في فـارس إلّا أنّه لم يملك (٤).

<sup>(</sup>١) أنظرِ مادّة «الزاب» في معجم البلدان ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الطشُّوج: فارسيَّ معرَّب بمعنى الناحية.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ١ /٤٥٣ ـ ٤٥٦.

### ذكر ملك كَيْقَبَاذ ١٠

ثمّ ملك بعد زوّ كَيْقَباذ بن راع (٢) بن ميسرة (٣) بن نوذر (١) بن مِنُوجِهر (٥) ، وقدّ مياه الأنهار والعيون لشرب الأرض، وسمّى البلاد بأسمائها، وحدّها بحدودها، وكوّر الكُور، وبيّن حيّز كلّ كورة، وأخذ العُشر من غلاتها لأرزاق الجند، وكان فيما ذُكر كيقباذ حريصاً على عمارة البلاد، ومنعها من العدوّ، كثير الكنوز.

وقيل: إنَّ الملوك الكيانيَّة (١) وأبناءَهم من نسله.

وجـرت بينه وبين التـرك حروب كثيـرة، فكان مقيمـاً بـالقـرب من نهـر بَلْخ، وهـو جَيْحُون، لمنع الترك من تطرّق شيءٍ من بلاده ٠٠٠٠.

وكان ملكه مائة سنة (^).

<sup>(</sup>۱) تـاريخ الـطبري ٢/١٥٦، البـدء والتاريخ للمقدسي ١٤٧/٣، تــاريخ اليعقــوبي ١/١٥٨، مــروج الــذهب ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «راع». وفي تاريخ الطبري ١/٤٥٦ «زاغ».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري «منشو».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «نودرر».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري: «كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهر».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري «الكيية».

<sup>(</sup>۷) الطبري ۱/۲۵۶.

<sup>(</sup>٨) تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، البدء والتاريخ ١٤٧/٣، تاريخ الطبري ١/٤٥٦.

# ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكَيْقَبَاذ ونُبوة حِزْقِيل

وكان سبب ذلك: أنّ قرية يقال لها دَاورْدان٬٬ وقع بها الطاعون، فهرب عامّة أهلها ونزلوا ناحية، فهلك أكثر من بقي بالقرية، وسلِم الآخرون، فلمّا ارتفع الطاعون رجعوا. فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منّا، ولو صنعنا كما صنعوا بقينا. فوقع الطاعون من قابل٬٬ فهرب عامّة أهلها، وهم بضعة وثلاثون ألفاً، وقيل: ثلاثة آلاف، وقيل: أربعة آلاف، وقيل غير ذلك، حتى نزلوا ذلك المكان، فصاح بهم ملك فماتوا ونخرت عظامهم، فمرّ بهم حزقيل٬٬ فلمّا رآهم جعل يتفكّر في بعثهم، فأوحى الله إليه: أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. فقيل: ناد، فنادى: يا أيّتها العظام البالية إنّ الله يأمرك أن تجتمعي، فجعلت العظام إن الله أمرك أن تكتسي [فاكتست]٬٬ لحماً ودماً وثيابها عظام. ثمّ نادى: يا أيّتها العظام إن الله أمرك أن تكتسي [فاكتست]٬٬ لحماً ودماً وثيابها وقامت الأجساد أحياء، وقالوا حين أحيوا: سبحانك ربّنا وبحمدك لا إله إلاّ أنت! فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنّهم كانوا موتَى، سُحْنَة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلى قومهم أحياء يعرفون أنّهم كانوا موتَى، سُحْنَة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلى عاد كَفَناً دسماً، ثمّ ماتوا، ثمّ مات حِرْقِيل؛ ولم تُذكر مدّته في بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١/٤٥٧ «بُوذَى».

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «واوودان»، وفي (ت): «اوودان»، وفي (ر): «راوودان»، وفي الطبعتين الأوربية وصادر ١/ ٢٠٠ ديث يتفق مع معجم البلدان لياقـوت ٢ / ٢٠٠ ديث يتفق مع معجم البلدان لياقـوت ٢ / ٢٠٤ الذي ضبطها: بفتح الواو، وسكون الـراء وآخره نـون. من نواحي شـرقي واسط بينهما فـرسخ. ثم ذكر قصة الطاعون وحزقيل.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «في بابل»، والمثبت يتفق مع الطبري وفيه «في قابل».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «هزفيل»، والمثبت يتفق مع تُفسير الطبري ٥/٨٥.

<sup>(</sup>٥) في طبعة أوربة، وصادر: «فالبست» وأثبتنا ما يتفق مع الطبري.

وقيل: كانوا قوم حِزْقِيل، فلمّا أن ماتـوا بكى حِزْقِيـل وقال: يـا ربّ كنتُ في قوم يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحيداً! فقـال الله: أتحبّ أن أحييهم؟ قال: نعم. قـال: فإنّي قد جعلتُ حياتهم إليك. فقال حزقيل: احيوا بإذن الله تعالى، فعاشوا().

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٧/١٥١ ـ ٤٦٠، وفي تفسيره ٧٧٢، ٧٧٣، وفي نهاية الأرب ٢/١٤ ـ ٩، وفي مرآة الزمان ٤/٤٥١ ـ ٤٥٦.

#### ذكر إلياس عليه السلام(١)

لما توفّي حزقيل كثرت الأحداثُ في بني إسرائيل، وتركوا عهدَ الله وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فِنْحاص بن العزار" بن هارون بن عمران نبيّاً.

وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى بن عمران يُبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة.

وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب "، وكان يسمع منه ويصدقه، وكان إلياس يقيم له أمره، وكان بنو إسرائيل قد اتّخذوا صنماً يعبدونه يقال له بعل، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلّا من " ذلك الملك، وكان ملوك بني إسرائيل متفرّقة، كلّ ملك قد تغلّب على ناحية يأكلها، فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: والله ما أرى الذي تدعو إليه إلّا باطلًا لأنّي أرى فلاناً وفلاناً \_ يعدّ ملوك بني إسرائيل \_ قد عبدوا الأوثان فلم يضرّهم ذلك شيئاً، يأكلون ويشربون ويتمتّعون، ما يُنقص ذلك من دنياهم، وما نرى لنا عليهم من فضل.

ففارقه إلياس وهو يسترجع، فعبد ذلك الملك الأوثان أيضاً، وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه، وله بستان إلى جانب دار الملك والملك يحسن جواره، وللملك زوجة عظيمة الشرّ والكفر، فقالت له: ليأخذ بستان الرجل، فلم يفعل، فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتظهر للنّاس، فغاب مرّة، فوضعت امرأته على صاحب البستان مَنْ شهد عليه أنّه سبّ الملك، فقتلته وأخذت بستانه، فلمّا عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره فقالت: فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يردّا البستان على وَرَثَة صاحبه، فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲۱/۱۱، عرائس المجالس ۱۹۸، الكسائي ۲۲۳، ابن وثيمة ۲۳، تهذيب تاريخ دمشق ۹۸/۳، مرآة الزمان ۶۰۹۱، نهاية الأرب ۹۱/۱، البدء والتاريخ ۹۹/۳، البداية والنهاية ۲/۵۲۱، المعارف لابن قتيبة ۵۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١/٤٦١ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ٢٢ واليعازر.. ووالعيزار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أجاب» وفي تاريخ الطبري «أحاب».

<sup>(</sup>٤) «من» مستدركة من النسخة (ر).

البستان، ولم يتمتّعا به إلّا قليلًا. فأخبرهما إلياس بذلك، فلم يراجعا الحقّ.

فلمّا رأى إلياس أنّ بني إسرائيل قد أبوا إلّا الكفر والظّلْم دعا عليهم، فأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين، فهلكتِ الماشيةُ والطيورُ والهوامّ والشجر، وجهد النّاسُ جهداً شديداً، واستخفى إلياس خوفاً من بني إسرائيل، فكان يأتيه رزقُه، ثمّ إنّه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له أليسع بن أخطوب(۱)، به ضرّ شديد، فدعا له فعوفي من الضرّ الذي كان به، واتبع إلياس، وكان معه وصَحِبه وصدّقه، وكان إلياس قد كبر، فأوحى الله إليه: إنّك قد أهلكتَ كثيراً من الخلق من البهائم والدوابّ والطير وغيرها، ولم يعصر سوى بني إسرائيل. فقال إلياس: أي ربّي، دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون. فجاء إلياس إليهم وقبال لهم: إنّكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم، فإن أحببتم أن تعلموا أنّ الله ساخط عليكم بفعلكم، وأنّ الذي أدعوكم إليه هو الحقّ، فاخرجوا بأصنامكم وادعوها، فإن استجابت لكم، فذلك الحقّ كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنّكم على باطل فنزعتم ودعوتُ الله ففرَّج عنكم.

قالوا: أنصفت: فخرجوا بأصنامهم فدعوها، فلم يُستجب لهم، ولم يفرَّج عنهم. فقالوا: لإلياس: إنَّا قد هلكنا فادعُ الله لنا. فدعا لهم بالفرج وأن يُسقوا، فخرجت سحابة مثل الترس، وعظمت وهم ينظرون، ثمّ أرسل الله منها المطرّ، فحييت بلادُهم، وفرَّج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحقّ، فلمّا رأى ذلك إلياس سأل الله أن يقبضه فيريحه منهم، فكساه الله الرّيش، وألبسه النور، وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب، فصار ملكيًا إنسيًا سماويًا أرضيًا ".

وسلّط الله على الملك وقومه عدوّاً فظفر بهم، وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقال إن اليسع هو: ذو الكِفْل، وقيل هو الخضر، وقيل هو ابن العجوز. (البدء والتاريخ ٣/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «يرتدوا»، والمثبت عن النسخ الأخرى، والطبري ٤٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) النَّخبر في تفسير المطبري ٦٠/٢٣، وتــاريـخ الـطبـري ٤٦٢/١ ـ ٤٦٤، والبــدء والتــاريـخ ٩٩/٣، ١٠٠، وعرائس المجالس ٢٠٤، ٢٠٥، ونهاية الأرب ٢٦/١٤، ٢٧.

<sup>(</sup>٤). نهاية الأرب ١٤/ ٢٨.

# ذكر نُبُوة أليَسَع عليه السلام<sup>(۱)</sup> وأَخْذ التابوت من بني إسرائيل

فلمّا انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله أليّسَع، فكان فيهم ما شاء الله، ثمّ قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث، وعندهم التابوت يتوارثونه، فيه السكينة، وبقيّة ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فكانوا لا يلقاهم عدوّ فيقدّمون التابوت إلا هزم الله العدوّ، وكانت السكينة شبه رأس هرّ، فإذا صرحت في التابوت بصراخ هرّ أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتحُ.

ثمّ خلف فيها ملك يقال له إيلاف، وكان الله يمنعهم ويحميهم، فلمّا عظمت أحداثهم نزل بهم عدوّ فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت، فاقتتلوا، فغلبهم عدوّهم على التابوت وأخذه منهم وانهزموا، فلمّا علم ملكهم أنّ التابوت أُخِذ مات كَمَداً، ودخل العدوّ أرضهم ونهب وسبّى وعاد، فمكثوا على اضطّرابٍ من أمرهم واختلاف، وكانوا يتمادون أحياناً في غيّهم، فيسلّط الله عليهم من ينتقم منهم، فإذا راجعوا التوبة كفّ الله عنهم شرّ عدوّهم، فكان هذا حالهم من لَذُن تُوفّي يوشع بن نون إلى أن بعث الله الشمويل وملكهم طالوت وردّ عليهم التابوت (١٠).

فكان أوّل من سُلّط عليهم رجل من نسل لوط يقال له كوشان (\*)، فقهرهم وأذلّهم

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٢٠٥ ـ ٢٠٧، تاريخ الطبري ٢/٤٦٤، المعارف ٥٢، البدء والتاريخ ٣/١٠٠، مرآة الزمان ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) الخبـر في تفسير الـطُبري ٢٩٥/٥، ٢٩٦، وتــاريخ الـطبري ٤٦٤/١، ٤٦٥ وانــظر مرآة الــزمان ٤٦٦/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/٤٦٥.

<sup>(\*)</sup> يقال: «كوشان الأثيم» (مروج الذهب ١/٥٣).

ثماني سنين، ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل، فقام بأمرهم أربعين سنة (١).

ثم سُلَط عليهم ملك يقال له عجلون (٢) فملكهم ثماني عشرة سنة، ثم استنقذهم منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهوذ (٢)، وقام بأمرهم ثمانين (٤) سنة.

ثم سُلّط عليهم ملك من الكنعانيّين يقال له يابين (٥)، فملكهم عشرين سنة، واستنقذهم منه امرأة من بني أنبيائهم يقال لها دبوراً، ودبّر الأمر رجل من قِبَلِها يقال له باراق أربعين سنة (١).

ثمّ سُلّط عليهم قوم من نسل لوط، فملكوهم سبع سنين، واستنقذهم رجل يقال لـه جدعون بن يواش من ولد نفتالى بن يعقوب، فدبّر أمرهم أربعين سنة وتوفّي، ودبّر أمرهم بعده ابنه ابيمالخ (۱) ثلاث سنين، ثمّ دبّرهم بعده فولع (۱) بن فوّا ابن خال ابيمالخ (۱)، ويقال إنّه ابن عمّه، ثلاثاً وعشرين سنة، ثمّ دبّر أمرهم بعده رجل يقال له يائير اثنتين وعشرين سنة (۱).

ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين. ثمّ دبّرهم بعده يبحسون (۱۱) سبع سنين. ثمّ بعده آلون عشر سنين. ثمّ بعده لترون (۱۲)، ويسمّيه بعضهم عكرون (۱۲)، ثماني سنين. ثمّ قهرهم أهلُ فلسطين وملوكهم أربعين سنة. ثمّ وليهم شمسون عشرين سنة. ثمّ بقوا بعده

<sup>(</sup>١) الطبري ٤٦٥/١، وفي مروج الذهب ٥٣/١ هو «عنيائيل بن يوقنا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وفي تاريخ الطبري «جعلون». والمثبت يتفق مع نسخة للطبري. أنظر حاشية (٥) من الطبري ٤٦٥/١، وفي المروج «أعلون» ٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) هو «أهود بن جيرا» وقيل «أعور بن حنا»، أنظر الطبري، المتن والحاشية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت): «ثلثين»، والمثبت يتفق مع الطبري. وعند المسعودي ٥٥ عاماً.

<sup>(°)</sup> في الطبري «يافين»، وقيل «يا قيس». والمثبت يتفق مع المسعودي ٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/٤٦٥، مروج الذهب ١/٥٣.

<sup>(</sup>٧) في النَّسختين (ب) و(ت): «اسمل»، وفي تاريخ الطبري «أبيملك» والمثبت يتفق مع المسعودي ٥٣/١.

<sup>(^)</sup> في تاريخ الطبري «تولغ»، وفي مروج الذهب ١/٤٥ «تولع».

<sup>(</sup>٩) في الأصل «أتميل».

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٢/٤٦٥، ٤٦٦، وفي مروج الذهب ٥٤/١ «يامين» بدل «يائير».

<sup>(</sup>١١) في الطبري «يجشون» وفي نسخة أُخرى له «يخشون»، وفي طبعة المنيرية من الكامل «يتحسون»، والمثبت عن النسخة الأوربية، وصادر ١/٢١٥ وفي مروج الذهب «نحشون».

<sup>(</sup>١٢) في الطبري ٢٦٦/١ «كيرون»، وفي نسخةَ «ليزون»، وفي مروج الذهب ٢/٥١ «عجران».

<sup>(</sup>١٣) تاريخ المنبجي ١/٧٠.

عشر سنين(١) بغير مدبّر ولا رئيس.

ثمّ قام بأمرهم بعد ذلك عالى الكاهن. وفي أيّامه غلب أهلُ فِلسطين على التابوت في قول ٍ، فلمّا مضى من وقت قيامه ٍ أربعون سنة بُعث اشمويل(٢) نبيًّا فدبّرهم عشر سنين. ثم سألوا اشمويل أن يبعث لهم ملكاً يقاتل بهم أعداءهم ٣٠٠.

(١) في النسخة (ت): «عشرين سنة»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «شمويل». بحذف الألف من أوله، وفي نسخة «سمويل».

<sup>(</sup>٣) مُجموع هذه الأخبار ينقلها المؤلِّف عن الطبري ٢ /٤٦٥، ٤٦٦ وقارن بما كتبه المسعودي في مـروج الذهب ١/٥٣، ٥٤، وابن العبري في تــاريـخ مختصــر الــدول ٢٢ ــ ٢٦، واليعقــوبي في تـــاريخــه ١/٤٧، ٤٨، والأصفهاني في تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء، ٨٠، ٨١، وتاريخ المنبجي ١/٦٩، ٧٠.

#### ذكر حال اشمويل وطالوت(١)

كان من خبر اشمويل" بن بالي أنّ بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء، وطمع فيهم الأعداء، وأُخذ التابوت منهم، فصاروا بعده لا يلقون ملكاً إلّا خائفين، فقصدهم جالوت ملك الكنعانيّين، وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين، فظفر بهم، فضرب عليهم الجزية، وأخذ منهم التوراة، فدعوا الله أن يبعث لهم نبيّاً يقاتلون معه، وكان سبط النبوّة هلكوا، فلم يبق منهم غير امرأة حُبْلَى، فحبسوها في بيت خيفة "أن تلد جارية فتبدّلها بغلام، لِما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فولدت غلاماً سمّته اشمويل، ومعناه: سمع الله دعائى ".

وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقراً، وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولـدت له عشرة أولاد، فبَغَتْ عليها بكثرة الأولاد، فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً، فرحم الله انكسارها وحاضت لوقتها، وقرب منها زوجها، فحملت، فلمّا انقضت مدّة الحمل ولدت غلاماً فسمّته اشمويل، فلمّا كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلّم التوراة، وكفله شيخ من غلمائهم وتبنّاه (°).

فلمّا بلغ أن يبعثه الله نبيّاً أتاه جبرائيلُ وهو يصلّي، فناداه بصوتٍ يشبه صوتَ الشيخ، فجاء إليه، فقال: ما تريد؟ فكره أن يقول: لم أَدْعُكَ، فيفزع، فقال: ارجعْ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢٠٧١، عرائس المجالس ٢٠٦ وما بعدها، ابن وثيمة ٨٢، تفسير الطبري ٢٩١/٥ ـ ٢٧٢، وراد المسير ٢٩١/١ ـ ٢٩٣، الدر المنثور ٢٩١٣، مرآة الزمان ٢٥/١١، نهاية الأرب ٢٩١/١، تهذيب تاريخ دمشق ١٩٠/٥ (في ترجمة داود عليه السلام) و٢٥/٧، البداية والنهاية ٢/٥، تفسير ابن كثير ١٣٣/١، البداء والتاريخ ٣٠٠٠، مروج الذهب ٤١/١، ٥٥ تاريخ مختصر الدول لابن العبري ٢٧، تاريخ المنعقوبي ٤١/١، تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ٨١.

<sup>(</sup>٢) هـو (صموئيلُ» في التوراة - العهـد القديم - سفر صموئيل الأول - الإصحاح الأول - ص ٤٢٦، وتاريخ المنجى ٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): «رهبة» وكذلك في تاريخ الطبري ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة الطبري: «فسمّته سمعون تقول: «الله سمع دعائي».

<sup>(</sup>٥) قارن بعرائس المجالس ۲۰۷.

فنمْ. فرجع، فعاد جبرائيل لمثلها، فجاء إلى الشيخ، فقال له: يا بنيّ عُدْ فإذا دعوتُك فلا تُجبْني. فلمّا كانت الثالثة ظهر له جبرائيل وأمره بإنـذار قومـه وأعلمه أنّ الله بعثـه رسولًا، فدعاهم، فكذّبوه، ثمّ أطاعوه(١).

وأقام يدبّر أمرهم عشر سنين(١).

وقيل: أربعين سنة ٣٠.

وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني إسرائيل حتى كادوا يُهلكونهم، فلمّا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِتَالُ أَلّا تُقَاتِلُوا؟ قَالُوا: وَمَا لَنَا أَلّا نُقَاتِلُ في سَبِيلِ الله وَقَـدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِهَ ﴿).

فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دُهْن، وقيل لـه: إنّ صاحبكم يكـون في طولـه طـولَ هذه العصــا<sup>ن،</sup>، وإذا دخل عليـك رجل فنشّ الـدُهّن الذي في القـرن فهو ملك بني إسرائيل، فادهن رأسه به وملّكه عليهم، فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها<sup>(١)</sup>.

وكان طالوت دبّاغاً ٣٠.

وقيل: كان سقّاء يسقي الماء ويبيعه، فضلّ حماره فانطلق يطلبه، فلمّا اجتاز بالمكان الذي فيه اشمويل (أن دخل يسأله أن يدعو له ليردّ الله حماره، فلمّا دخل نشّ الدُّهن، فقاسوه بالعصا فكان مثلها (أن في قَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ (١٠).

وهو بالسريانيّة: شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن ايش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق(١٠٠).

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/١٧، ٤٦٨، عرائس المجالس ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٢/٨٦٨، عرائس المجالس ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٤٦٨، عرائس المجالس ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) الطبري، عرائس المجالس.

<sup>(</sup>٧) عرائس المجالس ٢٠٩.

<sup>(</sup>۸) وورد «اشمویال» وهو تصحیف.

<sup>(</sup>٩) الطبري ١/٤٦٨، عرائس المجالس ٢٠٩.

<sup>(</sup>١٠) البقرة/٢٤٧.

<sup>(</sup>١١) اسمه في عرائس المجالس ٢٠٩: «شاول بن قيش بن أفيـل بن صارو بن نحـورت بن أفيـح بن أنيس بن =

فقالوا له: ما كنت قطّ أكذب منك الساعة، ونحن من سبط المملكة، ولم يؤتَ طالوت سَعَةً من المال فنتبعه (١).

فقال اشمويل: ﴿إِنَّ الله آصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في العِلْمِ وَالحِسْمِ ﴾ ". فقالوا: إن كنتَ صادقاً فأتِ بآية. فقال: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ المَلائِكَةُ ﴾ ".

والسكينة رأس هرّ، وقيل طشت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء، وقيل غير ذلك، وفيه الألواح وهي من درّ وياقوت وزبرجد، وأمّا البقيّة فهي عصا موسى ورُضاضة الألواح.

فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون، فأخرجه طالوت إليهم، فأقرّوا بملكه ساخطين وخرجوا معه كارهين، وهم ثمانون ألفاً. فلمّا خرجوا قال لهم طالوت: ﴿إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّي، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى ﴾ (٤).

وهو نهر فلسطين، وقيل: الأردنُّ.

وكان فيهم إيشى (<sup>۱۱</sup>) أبو داود، ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناً، وكان داود أصغر بنيه، وقد خلّفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام، وكان قد قـال لأبيه ذات يـوم: يا أبتـاه ما أرمي

بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل».

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٤٦٨، تفسير الطبري ٥/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة/٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة/٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/٢٤٩.

<sup>(°)</sup> في تاريخ الطبري ٢٩/١ (وتسعة عشر عدّة أهل بدر). وفي عرائس المجالس ٢١٢: (ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا). وفي حديث البراء بن عازب: (ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا).

<sup>(</sup>٦) البقرة/٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) في مرآة الزمان ٢/٢/١ «إيشا بن عويد».

بقذّافتي شيئاً إلاّ صرعتُهُ. ثمّ قال له: لقد دخلتُ بين الجبال فوجدتُ أسداً رابضاً فركبتَ عليه وأخذتُ بأذنيه فلم أخفه، ثمّ أتاه يوماً آخر فقال: إنّي لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلاّ سبّح معى. قال له: أبشِر فإنّ هذا خيرً أعطاكه الله.

فأرسل الله إلى النبيّ الذي مع طالوت قرناً فيه دُهن وتنّور من حديد، فبعث به إلى طالوت وقال له: إنّ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدُهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن، ولا يجاوز رأسه إلى وجهه، ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التنّور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم، فلم يوافقه منهم أحد، فأحضر داود من رعيه، فمرّ في طريقه بثلاثة أحجار، فكلّمته وقلن: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، فأخذهن فجعلهن في مخلاته.

وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجتُه ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي.

فلمّا جاء داود وضعوا القرن على رأسه، فَعَلى حتى ادّهن منه ولبس التنّور فملأه، وفرح وكان داود مسقاماً أزرقَ مصفاراً، فلمّا دخل في التنّور تضايق عليه حتى ملأه، وفرح اشمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك، وتقدّموا إلى جالوت وتصافّوا للقتال، وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قدّافته ورمى بها جالوت، فوقع الحجر بين عينيه فنقب أراسه فقتله، ولم يزل الحجر يقتل كلّ من أصابه ينفذ منه إلى غيره، فانهزم عسكر جالوت بإذن الله، ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه، فمال النّاس إلى داود وأحبّوه.

فحسده طالوت وأراد قتله غِيلةً، فعلم ذلك داود ففارقه وجعل في مضجعه زقّ خمر وسجّاه، ودخل طالوت إلى منام داود، وقد هرب داود، فضرب الزقّ ضربة خرقه، فوقعت قطرة من الخمر في فيه، فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربَه الخمر أي.

فلمّا أصبح طالوت علم أنّه لم يصنع شيئاً، فخاف داود أن يغتاله فشدّد حجّابه وحرّاسه.

ثم إنَّ داود أتاه من القابلة " في بيته وهو نائم، فوضع سهمَين عند رأسه وعند رِجلَيه "، فلمَّا استيقظ طالوت بصُر بالسهام فقال: يسرحم الله داود! هو خيسر منّي، ظفرتُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «فثقب». والمعنى فَتّ. وفي طبعة صادر بالحاشية ٢٢٠/١ «فنقبت»، وهـ ويتفق مـع الطبري ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/٤٧٦، ٤٧٣، وتفسير الطبري ٣٠٨/٥، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادرً ١/٢٢١ والمقابلة، وهو خطأ، والتصحيح من الطبري ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «عند رجليه ونزل».

به وأردتُ قتله، وظفر بي فكفّ عنّي (١). وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به.

وركب طالوت يوماً فـرأى داودَ، فركض في أثـره، فهرب داود منـه واختفى في غارٍ في الجبل، فعمّى الله أثره على طالوت.

ثم إنّ طالوت قتل العلماء حتى لم يبقى أحد إلاّ امرأة كانت تعرف اسمَ الله الأعظم، فسلّمها إلى رجل إن يقتلها، فرحِمَها وتركها وأخفى أمرها.

ثم إنّ طالوت ندِم وأراد التوبة، وأقبل على البكاء حتى رحِمه النّاس، فكان كلّ ليلة يخرج إلى القبور فيبكي ويقول: أنشد الله عبداً علم لي توبة إلاّ أخبرني بها. فلمّا أكثر ناداه منادٍ من القبور: يا طالوت أما رضيتَ قتلتَنا أحياءً حتى تؤذينا أمواتاً! فازداد بكاءً وحزناً، فرحمه الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له: إن دللتُك على عالم لعلك تقتله! قال: لا. فأخذ عليه العهود والمواثيق، ثمّ أخبره بتلك المرأة فقال: سلها هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسألها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة، ولكن هل تعلمون قبر نبيّ؟ قالوا: نعم، قبر يوشع بن نون. فانطلقت وهم معها، فدعت، فخرج يوشع، فلمّا رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جئنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلّا أن يتخلّى من ملكه، ويخرج هو وولده فيقاتلوا في سبيل الله، حتى تُقتل أولاده، ثمّ يقال هو حتى يُقتل، فعسى أن يكون له توبة. ثمّ سقط ميتاً.

ورجع طالوت أحزن ممّا كان، يخاف أن لا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه، ونَحَل جسمُه، فسأله بنوه عن حاله، فأخبرهم فتجهّزوا للغزو('' فقاتلوا بين يديه حتى قُتل.

وقيل: إنَّ النبيِّ الذي بُعث لطالوت حتى أخبره بتوبته أليَسَع.

وقيل: اشمويل، والله أعلم.

وكانت مدّة ملك طالوت إلى أن قُتل أربعين سنة(٥).

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) كان خبّازاً، كما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ت) و(ر): «وكله».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «للغزو معه».

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٧٣ ـ ٤٧٥ وانظر: تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨١.

## ذكر ملك داود

هو داود بن إیشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمّی نوذب بن بن رام بن حصرون بن فارض (3) بن یهوذا بن یعقوب بن إسحاق (3) .

وكان قصيراً أزرق قليلَ الشعر".

فلمَّا قُتل طالوت أتَّى بنو إسرائيل داود، فأعطوه خزائن طالوت وملَّكوه عليهم.

وقيل: إنّ داود ملك قبل أن يُقتل جالوت (٢)؛ وسبب ملكه حينئذ، أنّ الله أوصى إلى اشمويل ليأمر طالوت بغزو مَدْيَن وقتْل مَنْ بها، فسار إليها وقتل مَنْ بها إلاّ ملكهم، فإنه أخذه أسيراً، فأوحى الله إلى اشمويل: قلْ لطالوت آمرك بأمر فتركته! لأنزعن الملك منك ومن بنيك، ثُمّ لا يعود فيكم إلى يوم القيامة، وأمر اشمويل بتمليك داود، فملكه وسار إلى جالوت فقتله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢/١٥، تفسير الطبري ٣٦٦/٥، عرائس المجالس ٢١٦، ابن وثيمة ٩١، الكسائي ٢٥٨، تاريخ اليعقوبي ٢/١٥، البدء والتاريخ ٣٠/١، تاريخ سني ملوك الأرض ٨١، المعارف لابن قتيبة ٤٥، تاريخ مختصر الدول ٣٠، أخبار الزمان للمسعودي ٨٧، مروج الذهب ٢/١٥، مرآة الـزمان ١/٥٧١، تهاذيب تـاريـخ دمشق ٥/١٩، زاد المسير ٢/٠٣، و٢/٥٠١، و٢/٤٠، ٤٠٦، و ٣٧١/٣ ـ ٣٧٤ و ١/١٠٠ و ١/١٠٠ و ١/١٠٠ و ١/١٠٠ عسموليل المنثور ٥/٢١ ـ ٢٩٠، نهاية الأرب للنويري ٢٥٥١، البداية والنهاية ٢/٩، تفسير ابن كثير ٢/٧١ ـ ٣٥٥ و ٤/٥٧٥ ـ ٥٧٩ و ٢/٠٥ ـ ٥٢، العهد القديم ـ سفر صموئيل الأول الإصحاح ١٢/١٧ ـ ص ٤٥٤، تاريخ المنبجي ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يحسون»، والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١/٤٧٦ «نادب» بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «فارص» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٥) راجع نسب داود عليه السلام في المصادر المذكورة بالحاشية (١).

<sup>(</sup>٦) أخرج الحاكم في المستدرك ٢/٥٨٥ نسبه وصفته، فقال: أحبرنا الحسن بن محمد الإسفرايني، ثنا محمد بن محمد بن أحمد بن البراء، ثنا عبد المنعم بن ادريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه قال: وكان نبي الله داود بن إيشا بن عويد بن باعر بن سلمون بن يحسون بن يارب بن رام بن حضرون بن فارص بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، وكان رجلًا قصيراً أزرق قليل الشعر، طاهر القلب، فقيهاً». وانظر: الطبري ٢/٦/١٤.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٤٧٨.

فلمّا ملك بني إسرائيل جعله الله نبيّاً وملكاً، وأنزل عليه الزَّبُور، وعلّمه صنعة الدروع، وهو أوّل مَنْ عملها، وألان له الحديد، وأمر الجبال والطير يسبّحون معه إذا سبّح، ولم يعطِ الله أحداً مثل صوته، كان إذا قرأ الزّبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها، وإنّها لَمُصِيخةٌ تسمع صوته.

وكان شديد الاجتهاد، كثير العبادة والبكاء، وكان يقوم اللّيل ويصوم نصف الدّهر''. وكان يحرسه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف''، وكان يأكل من كسب يده.

وفي ملكه مُسخ أهل أَيْلَة " قِردة؛ وسبب ذلك أنّهم كانوا تأتيهم يـوم السبت حيتان البحر كثيراً، فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء، فعملوا على جانب البحر حياضاً كبيرة وأجروا إليها الماء، فإذا كان آخر نهار يـوم الجمعة فتحـوا" الماء إلى الحياض فتدخلها الحيتان ولا تقـدر على الخروج عنها، فيأخـذونها يـوم الأحد، فنهاهم بعض أهلها فلم ينتهوا، فمسخهم الله قِردةً، وبقوا ثلاثة أيّام وهلكوا".

#### ذكر فتنته بزوجة أوريا

ثمّ إنّ الله ابتلاه بزوجة أوريّا.

وكان سبب ذلك أنّه قد قسم زمانه ثلاثة أيّام، يوماً يقضي فيه بين النّاس، ويوماً يخلو فيه للعبادة، ويوماً يخلو فيه مع نسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: أي ربّي أرى الخير قد ذهب به آبائي، فأعطني مثل ما أعطيتهم! فأوحى الله إليه: إنّ آباءك ابتُلوا ببلاء فصبروا، ابتُلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتُلي يعقوب بحزنه على يوسف. فقال: ربّ ابتَلِني بمثل ما ابتليتهم، وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى الله إليه: إنّك مبتلى " فاحترس" مثل ما أعطيتهم.

<sup>(</sup>١) إلى هنا الخبر في تفسير الطبري ٢٣/٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) أَيْلَة: بالفتح. مدينة على ساحل بحر القُلْزُم مما يلي الشام. وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. (معجم البلدان ٢٩٢/١) وهي الآن ميناء العقبة الأردني.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «يتحول» بدل «فتحوا».

<sup>(°)</sup> الخبر مطوّلاً في عرائس المجالس ٢٢٦، ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ: (ب) و (ت) و (ر): «يحد». والمثبت عن النسخة الأوربية. وفي تاريخ الطبري ٧٩/١ «وكان فيما يقرأ من الكتب يجد فيه فضل إبراهيم..»

وما في تاريخ الطبري يتفق مع ما في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم ٥٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) في النسخة الأوربية «مبتل»، والتصحيح من «المستدرك» ومن طبعة صادر ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٤٧٩/١، ٤٨٠، والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن نصر، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط، عن السُّدّي (٥٨٦/٣).

وقيل: كان سبب البليّة أنّه حدّث نفسه أنّه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوء، فلمّا كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء، وأغلق بابه وأقبل على العبادة، فإذا هو بحمامةٍ من ذهب، فيها كلّ لون حَسَن، قد وقعت بين يديه، فأهوى ليأخذها، فطارت غير بعيدٍ من غير أن ييأس من أخذها، فما زال يتبعها وهي تفرّ منه، حتى أشرف على امرأةٍ تغتسل، فأعجبه حُسنها، فلمّا رأت ظلّه في الأرض جلّلت نفسها بشعرها فاستترت به، فنزاده ذلك رغبة، فسأل عنها، فأخبر أنّ زوجها بثغر كذا، فبعث إلى صاحب الثغر بأن يقدم أوريّا بين يدي التابوت في الحرب، وكان كلّ مَنْ يتقدّم بين يديّ التابوت في الحرب، وكان كلّ مَنْ يتقدّم بين يديّ التابوت في العرب، وكان كلّ مَنْ يتقدّم بين يديّ التابوت له فقتل (١٠).

وقيل أن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته، سأل عن زوجها، فقيل: إنّه في جيش كذا، فكتب إلى صاحب الجيش أن يبعثه في سريّة إلى عدوّ كذا، ففعل ذلك، ففتح الله عليه، فكتب إلى داود، فأمر [داود] أن يُرسل أيضاً إلى عدوّ كذا أشدّ منه، ففعل، فظفر، فأمر داود أن يُرسل إلى عدوّ ثالث، ففعل، فقتل أوريّا في المرّة الثالثة، فلمّا قُتل تزوّج داود امرأته.

وهي أمّ سليمان في قول قتادة(١٠).

وقيل: إنّ خطيئة داود كانت، أنه لما بلغه حُسْن امرأة أوريّا تمنّى " أن تكون له حلاً ، فاتفق أنّ أوريّا سار إلى الجهاد، فقُتل، فلم يجد له من الهمّ ما وجده لغيره، فبينما داود في المحراب يوم عبادته، وقد أغلق الباب، إذ دخل عليه مَلكان أرسلهما الله إليه من غير الباب، فراعه ذلك فقالا: ﴿لا تَخَفْ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ إليه من غير الباب، فراعه ذلك فقالا: ﴿لا تَخَفْ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ فَاحْكُمْ بَيْنَا بِالحَقّ ()، إنّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: أَكُولْنِيهَا وَعَزّني في الخِطابِ ﴿ "، أي قهرني ، وأخذ نعجتي (")، فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق، إنّي أردتُ أن أكمل نعاجي مائة، فأخذتُ نعجته. فقال داود: إذاً لا ندعك

<sup>(</sup>١) الطبري ٤٨٢/١ و ٤٨٣ ومرآة الزمان ١/ ٤٨٠، والمستدرك ٢/٥٨٦، ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) الخبر في عرائس المجالس ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأوربية «يرسله»، والمثبت من نسخة صادر ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٢٢٠، وانظر العهد القديم - سفر صموئيل الثاني - الإصحاح ٢/١١ - ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الأوربية «فتمنّى»، والتصحيح من طبعة صادر ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «بالحق ولا تشطط» وهو يتفق مع ما في «المستدرك».

<sup>(</sup>۷) ص /۲۲ - ۲۳

<sup>(</sup>٨) قال التعلبي: «وهذا من أحسن التعريض حيث كني بالنعاج عن النساء والعرب تفعل ذلك كثيراً، وتــورّي عن النساء وتكني عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقر، وهو كثير فاش في أشعارهم». (عرائس المجالس ٢٢١).

وذاك، فقال الملك: ما أنت بقادر عليه. قال داود: فإن لم تردّ عليه ماله ضربنا منك هذا وهذا، وأومأ إلى أنفه وجبهته. قال: يا داود أنتَ أحقّ أن يُضْرب منك هذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن لأوريّا إلّا امرأة واحدة، فلم تزل به حتى قُتل وتزوّجت امرأته. ثمّ غابا عنه (١).

فعرف ما ابتُلي به وما وقع فيه، فخر ساجداً أربعين يوماً، لا يرفع رأسه إلا لحاجةٍ لا بدّ منها، وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطّى رأسه، ثمّ نادى: يا ربّ قَرِح الجبينُ، وَجَمَدَت العينُ، وداود لم يُرجّع إليه في خطيئته بشيء. فنودي: أجائع فتطعَم، أم مريضٌ فتُشفّى (الله مظلوم فتُنصر؟ قال: فنجب نَحْبةً هاج ما كان نَبت (الله توبته الله توبته الله توبته الله: ارفع رأسك فقد غفرتُ لك. قال: يا ربّ كيف أعلم أنّك قد غفرت لي؟ وأنت حَكم عدّل لا تحيف في القضاء، إذا جاء أوريّا يـوم القيامَة آخذاً رأسَه بيمينه، تشخب أوداجُه دماً قِبَلَ عرشك يقول: يا ربّ سل هذا فيمَ قتلني. فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دَعَوْتُه وأستوهِبك منه، فيهبك لي، فأهبه بذلك الجنّة. قال: يا ربّ الآن علمتُ أنّك قد غفرتَ لي.

قال: فما استطاع داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياءً من ربّه حتى قُبض. ونقش خطيئته في يده، فكان إذا رآها اضطربت يده، وكان يؤتى بالشراب في الإناء ليشربه، فكان يشرب نصفه أو ثُلَثيْه فيذكر خطيئته، فينتحب حتى تكاد مفاصله يزول بعضُها من بعض، ثمّ يملأ الإناء من دموعه.

وكان يقال: إنَّ دمعـة داود تعدِل دمـوع الخلائق، وهـو يجيء يوم القيـامة وخـطيئته مكتوبةً بكفّه فيقول: يـا ربَّ أخّرني، فـلا يأمن (°).

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بني إسرائيل، واستخفّوا بأمره، ووثب عليه ابن لـه يقال له إيشى، وأمّه ابنة طالوت، فـدعا إلى نفسـه، فكثر أتباعُه من أهـل الزَّيـغ من بني إسرائيل، فلمّا تابَ الله على داود اجتمع إليه طائفة من النّاس، فحارب ابنـه حتى هزمـه،

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٢٢١ وانظر، العهد القديم - سفر صموثيل الثاني - الإصحاح ٢١، وتفسير الطبري ٩٥، ٩٤/٢٣

<sup>(</sup>٢) في النسخة اأأوربية وفتسقى»، والتصويب من تاريخ الطبري وطبعة صادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بيت) وهو تحريف. والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا الخبر في تاريخ الطبري ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٥). الخبر في تاريخ الطبري ٢/٤٨٣، وتفسير الطبري ٩٦/٢٣ وانظر عرائس المجالس ٢٢٥.

ووجّه إليه بعض قوّاده وأمره بالرّفق بـه والتلطّف لعلّه يأسـره ولا يقتله، وطلبه القـائد وهـو منهزم فاضطّره إلى شجرة فقتله، فحزن عليه داود حزناً شديداً وتنكّر لذلك القائد''.

#### ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود، عليه السلام

قيل: أصاب النّاسَ في زمان داود طاعونٌ جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس، وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء، فلهذا قصده ليدعو فيه، فلمّا وقف موضعُ الصخرة دعا اللّه تعالى في كشف الطاعون عنهم، فاستجاب له ورفع الطاعون، فاتّخذوا ذلك الموضع مسجداً، وكان الشروع في بنائه لإحدى عشر سنة مضت من ملكه، وتوفّي قبل أن يستتمّ بناءه، وأوصى إلى سليمان بإتمامه وقتْل القائد الذي قتل أخاه إيشى بن داود".

فلمّا توقّي داود ودَفَنه سليمان، تقدّم بإنفاذ أمره، فقتل القائدَ، واستتمّ بناءَ المسجد، بناه بالرخام وزَخْرَفَه بالذَّهب ورصَّعه بالجواهر، وقوي على ذلك جميعه بالجنّ والشياطين، فلمّا فرغ اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً وقرّب قرباناً، فتقبّله (١٠) الله منه، وكان ابتداؤه أوّلاً ببناء المدينة، فلمّا فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجد، وقد أكثر النّاس في صفة البناء ممّا يُستبعد ولا حاجة إلى ذكره.

وقيل: إنَّ سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجد، وكان داود أراد أن يبنيه فأوحى الله إليه: إنَّ هذا بيت مقدِّس، وإنَّك قد صبغتَ يدك في الدماء فلستَ ببانيه، ولكنّ ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدِّماء. فلمَّا ملك سليمان بناه (١٠).

ثم إنّ داود توفّي، وكان له جارية تغلق الأبواب كلّ ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته، فأغلقتها ليلةً، فرأت في الدار رجلاً فقالت: مَنْ أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع داود قوله فقال: أنتَ مَلَكُ الموت؟ قال: نعم. قال: فهلا أرسلتَ إلي لأستعد للموت؟ قال: قد أرسلتُ إليك كثيراً. قال: مَنْ كان رسولك؟ قال: أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفُك؟ قال: ماتوا. قال: فهم كانوا رسلي إليك لأنك تموتُ كما ماتوا! ثمّ قبضه (٥). فلمّا مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوّته (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤٨٤/١، عرائس المجالس ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٤٨٤، ٥٨٥، مرآة الزمان ١/٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «فقبله».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) الخبر في عرائس المجالس ٢٢٩، ٢٣٠، وقد أخرج الإمام أحمد نحوه في المسند ٢/١٩١٦.

<sup>(</sup>٦) عرائس المجالس ٢٣٠.

وكان له تسعة عشر ولداً (١٠)، فورثه سليمان دونهم.

وكان عمر داود لما توفّي مائة سنة ١٠٠، صحّ ذلك عن النبيّ، ﷺ، وكانت مـدّة ملكه أربعين سنة'<sup>"</sup>.

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٥٨ وفي تاريخ اليعقوبي ٥٦/١ (١٢٠ سنة).

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٤٨٥، عرائس المجالس ٢٣٠، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨١، تاريخ اليعقوبي ٥٦/١.

## ذِكْر مُلْك سليمان بن داود عليه السلام (١٠

لما تُوفّي داود ملك بعده ابنه سليمان على بني إسرائيل، وكان ابن ثلاث عشرة سنة، وآتاه [الله] مع الملك النُبُوّة، وسأل الله أن يؤتيه ( ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب له ( ) وسخر له الإنس والجنّ والشياطين والطير والريح ( ) ، فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجنّ حتى يجلس ( ).

وقيل: إنَّما سخّر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك، بعد أن زال ملكه، وأعاده الله سبحانه إليه، على ما نذكره.

وكان أبيض جسيماً، كثير الشعر، يلبس البياض، وكان أبوه يستشيره في حياته ويسرجع إلى قوله ( فَهُ وَهُلَيْمَانَ إِذْ وَسُلَيْمَانَ إِذْ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فَى الْحَرْثِ ﴾ ( الآية .

وكان خبره: أنّ غنماً دخلت كرْماً فأكلت عناقيده وأفسدته، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرْم. فقال سليمان: أوغير ذلك، أن تسلّم الكرْم إلى صاحب الغَنَم، فيقوم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢٠/١، تفسير الطبري ٤٨/٢١، عرائس المجالس ٢٣٠، المعارف ٤٦، ٤١، تاريخ اليعقوبي ٢٠/١، تاريخ سِنيّ ملوك الأرض ٨١، البدء والتاريخ ١٠٣/٣، مروج الذهب ٢٠٥١، تاريخ مختصر الدول لابن العبري ٣١، المستدرك على الصحيحين ٢٠/١، تلخيص المستدرك للذهبي ٢٨/٨، زاد المسيدر ٢٥/١٥ و ٣٢٤/٤ و ١٩٥/١، الدرّ المنشور ٢٥/١ و ٣٢٤/٤ و ٢٠٣٠، زاد المسيدر ٢٥/١، بن وثيمة ٢١٧، الكسائي ٢٦٧، مرآة الزمان ٤٩٨/١، تهذيب تاريخ دمشق ٢٥/٢، البداية والنهاية ٢/٨١، العهد القديم ـ سفر الملوك الأول ـ الإصحاح الأول ـ ص ٥٣، تاريخ المنبحي ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الأوربية (يأتيه).

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١/٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرج الحاكم في المستدرك ٥٨٩/٢ من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن الشعبي، حديثاً فيه وفسخّر له الجنّ والإنس والطير والربح».

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٤٨٦/١، مرآة الزمان ٤٩٨/١.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء/٧٨.

عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم، فيصيب منها إلى أن يعود كرمه إلى حاله، ثمّ يأخذ كرمه ويدفع الغنم إلى صاحبها. فأمضى داود قوله. وقال الله تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ (١).

قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنّ كلّ مجتهد في الأحكام الفروعيّة مصيب، فإنّ داود أخطأ الحكم الصحيح عند الله تعالى، وأصابه سليمان، فقال الله تعالى: ﴿وَكُلًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ (١).

وكان سليمان يأكل من كسب يده، وكان كثير الغزو، وكان إذا أراد الغزو أمر بعمل بساط من خشب يسع عسكره، ويركبون عليه هم ودوابّهم وما يحتاجون إليه، ثمّ أمر الريح فحملته، فسارت في غدوته مسيرةً شهر، وفي رَوْحَته كذلك؟

وكان له ثـلاثمائـة زوجة وسبعمـائة سُـرّيّة، وأعـطاه الله أجراً "، أنّـه لا يتكلّم أحد بشيء إلاّ حملته الريح إليه، فيعلم ما يقول ".

#### ذكر ما جرى له مع بِلقيس

نذكر أوّلاً ما قيل في نسبها ومُلْكها، ثمّ ما جرى له معها، فنقول: قد اختلف العلماء في اسم آبائها.

فقيل: إنّها في بلقمة ابنة ليشرح في الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرُب بن قحطان.

وقيل: هي بلقمة ابنة هادد (٬٬٬ واسمه ليشرح بن تُبّع ذي الأذعار (٬٬ بن تُبّع ذي المنار بن تُبّع الرايش (٬٬ بن تُبّع الرايش (٬۰ بن تُبّع الرايش (/۰ بن تُبّع الرايش (/۰

وقيل في نسبها غير ذلك لا حاجة إلى ذِكره.

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ـ سورة الأنبياء/٧٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٤/٧٨١، عرائس المجالس ٢٣٠، ٢٣١، مرآة الزمان ٤٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «خيراً».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٤٨٨، عرائس المجالس ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الأوربية «إن»، والمثبت عن طبعة صادر ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ١ /٤٨٩ «يلمقة ابنة اليشرح»، وقيل «ابنة أيلي شرح». وفي النسخة (ر): «ابنة أنيشرح».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب) «الهندبـاد»، وفي النسخة (ت) «هـاد ساد»، وفي النسخـة (ر) «ابنة الهـدهاد»، وفي البـدء والتاريخ ١٠٨/٣ «بنت هدّاد».

<sup>(</sup>A) في النسخة الأوربية «الأعذار»، والتصحيح من طبعة صادر.

<sup>(</sup>٩) في البدء والتاريخ «هدّاد بن شراحيل بن عمرو بن الحارث بن الرياش» (١٠٨/٣).

وقد اختلف النّاس في التبابعة وتقديم بعضهم على بعض، وزيادة في عددهم ونقصان، اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل، وكذا أيضاً اختلفوا في نسبها اختلافاً كثيراً.

وقال كثير من الرُّواة: إنَّ أمَّها جنَّيَّة ابنة ملك الجنَّ، واسمها رواحة بنت السكن ".

وقيل: اسم أمّها يلقمة بنت عمرو بن عُمَير الجنّي، وإنّما نكح أبوها إلى الجنّ لأنّه قال: ليس في الإنس لي كفوة، فخطب إلى الجنّ، فزوّجوه.

واختلفوا في سبب وصوله إلى الجنّ حتى خطب إليهم فقيل: إنّه كان لَهِجاً بالصيد، فربّما اصطاد الجنّ على صُور الظّباء، فيخلّي عنهنّ، فظهر له ملك الجنّ وشكره على ذلك واتّخذه صديقاً، فخطب ابنته، فأنكحه على أن يعطيه ساحلَ البحر" ما بين يَبْرين" إلى عدن.

وقيل: إنّ أباها خرج يوماً متصيّداً، فرأى حيّتين تقتتلان، بيضاء وسوداء، وقد ظهرت السوداء على البيضاء، فأمر بقتل السوداء، وحمل البيضاء وصبّ عليها ماء، فأفاقت، فأطلقها وعاد إلى داره، وجلس منفرداً، وإذا معه شابّ جميل، فذعر منه، فقال له: لا تخف أنا الحيّة التي أنجيتني، والأسود الذي قتلته غلامٌ لنا تمرّد علينا وقتل عدّة من أهل بيتي؛ وعرض عليه المال وعلم الطبّ، فقال: أمّا المال فلا حاجة لي به، وأمّا الطبّ فهو قبيح بالملك، ولكن إن كان لك بنت فزوّجنيها، فزوّجه على شرط أن لا يغيّر عليها شيئاً تعمله، ومتى غيّر عليها فارقته، فأجابه إلى ذلك، فحملت منه فولدت جارية، غلاماً، فألقته في النار، فجزع لذلك وسكت للشرط، ثمّ حملت منه، فولدت جارية، فألقتها إلى كلبة فأخذتها، فعظم ذلك عليه وصبر للشرط، ثمّ حملت منه، فولدت بعض أصحابه، فجمع عسكره، فسار إليه ليقاتله وهي معه، فانتهَى إلى مفازة، فلمّا توسّطها

<sup>(</sup>١) في النسخة الأوربية «اختلافاتهم»، والتصحيح من طبعة صادر ١ /٢٣١.

<sup>(\*)</sup> في الطبعة الأوربية وطبعة صادر ٢٣١/١ «السكر»، والتصحيح من مرآة الزمان ١٥١٥/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) و(ت) و(ر): «الشحر».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «هرمز».

وَيْبِرِين: بالفتح ثم السكون، وكسر الراء. قيل هو رمل لا تُدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حَجْر اليمامة. وقال السكري: يبرين بأعلى بالاد بني سعد. وفي كتاب نصر: يبرين من أصقاع البحرين. . (معجم البلدان ٢٧/٥).

 <sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «وعرض على أبيها المال»، والتصحيح من طبعة صادر ٢٣١/١.
 وانظر الخبر باختصار في مروج الذهب ٢/٧٥، ومرآة الزمان ١/٥١٥

<sup>(</sup>c) في الطبعة الأوربية «إليه»، والتصحيح من طبعة صادر ٢٣٢/١.

رأى جميع ما معهم من الزاد يُخلط بالتراب، وإذا الماء يُصبّ من القِرَب والمَزَاوِد، فأيقنوا بالهلاك، وعلموا أنّه من فعال الجنّ عن أمر زوجته، فضاق ذرعاً عن حمل ذلك، وفأتاها وجلس وأومأ إلى الأرض وقال: يا أرض صبرتُ لكِ على إحراق ابني وإطعام الكِلبة ابنتي، ثمّ أنتِ الآن قد فجعتنا" بالزاد والماء، وقد أشرفنا على الهلاك!.

فقالت المرأة: لـو صبرتَ لكـان خيراً لـك، وسأخبـرك: إنَّ عدوَّك خـدع وزيرك، فجعل السمّ في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك، فمُـرْ وزيرك ليشـرب ما بقي من المـاء ويأكل من الزاد، فأمره فامتنع، فقتله.

ودلّتهم على الماء والميرة من قريب وقالت: أمّا ابنك فدفعتُه إلى حاضنة تربّيه وقد مات، وأمّا ابنتك فهي باقية، وإذا بجُويرية قد خرجت من الأرض، وهي بلقيس، وفارقته امرأتُه، وسار إلى عدوّه فظفر به.

وقيـل في سبب نكاحـه إليهم غير ذلـك، والجميع حـديث خرافـة لا أصـل لـه ولا حقيقة.

وأمَّا ملَّكها اليمن فقيل: إنَّ أباها فوَّض إليها المُّلك فملكت بعده.

وقيل: بل مات من غير وصية بالملك لأحد. فأقام النّاس" ابن أخ له، وكان فاحشاً خبيشاً فاسقاً، لا يبلغه عن بنت قَيْل ولا ملك ذات جمال إلاّ أحضرها وفضحها، حتى انتهى إلى بلقيس بنت عمّه، فأراد ذلك منها، فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها، وأعدّت له رجلين من أقاربها، وأمرتهما بقتله إذا دخل إليها وانفرد بها، فلمّا دخل إليها وثبا عليه فقتلاه، فلمّا قُتل أحضرت وزراءَه فقرّعتهم فقالت: أما كان فيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشيرته! ثمّ أرتهم إيّاه قتيلاً وقالت: اختاروا رجلاً تملّكونه. فقالوا: لا نضى بغيرك؛ فملّكوها.

وقيل: إنّ أباها لم يكن ملكاً وإنّما كان وزير الملك، وكان الملك خبيثاً، قبيح السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف، وأنّها قتلته، فملّكها النّاس عليهم.

وكذلك أيضاً عظّموا ملكها وكثرة جندها فقيل: كان تحت يدها أربعمائة ملك، كلّ ملك منهم على كورة، مع كلّ ملك منهم أربعة آلاف مقاتل، وكان لها ثلاثمائة وزير يدبّرون ملكها، وكان لها اثنا عشر قائداً، يقود كلّ قائد منهم اثني عشر ألف مقاتل.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «فجعتينا»، والتصحيح من طبعة صادر.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «فملك الجند»

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «كانت» والتصحيح من طبعة صادر ١/٢٣٣.

وبالغ آخرون مبالغة تدلّ على سخف عقولهم وجهلم، قالوا: كان لها اثنا عشر الف قَيْل الله تحت يد كلّ قيْل مائة الف مقاتل، مع كلّ مقاتل سبعون الف جيش، في كلّ جيش سبعون الف مبارزا، ليس فيهم إلاّ أبناء خمس وعشرين سنة، وما أظنّ الساعة راوي هذا الكذِب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله، ولو عرف مبلغ العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف، فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم، شبابهم وشيوخهم وصبيائهم ونساؤهم هذا العدد، فكيف أن يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة! فيا ليت شِعري كم يكون غيرهم ممّن ليس من أسنانهم، وكم تكون الرعيّة وأرباب الحرف والفلاحة وغير ذلك، وإنّما الجند بعض أهل البلاد، وإن كان الحاصل من اليمن قد قلّ في زماننا فإنّ رقعة أرضه لم تصغر، وهي لا تسع هذا العدد قياماً كلّ واحد إلى جانب الآخر.

ثم إنّهم قالوا: أنفقتْ على كوّة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلاثمائة ألف أوقيّة من الذهب، وقالوا غير ذلك، وذكروا من أمر "عرشها ما يناسب كشرَة جيشها، فلا نطوّل بدِكره.

وقد تواطأُوا على الكذِب والتلاعب بعقول الجُهّال، واستهانوا بما يلحقهم من استجهال العقلاء لهم، وإنّما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه فينتهى إلى الحقّ.

وأمّا سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها، فإنّه طلب الهُدْهُد فلم يره، وإنّما طلبه لأنّ الهدهد يرى الماء من تحت الأرض، فيعلم هل في تلك الأرض ماءً أم لا، وهل هو قريبٌ أم بعيد، فبينما سليمان في بعض مغازيه احتاج (أ) إلى الماء، فلم يعلم أحد ممّن معه بُعده، فطلب الهدهدَ ليسأله عن ذلك فلم يره.

وقيل: بل نزلت الشمس إلى سليمان، فنظر ليرى من أين نزلت، لأنّ الطير كانت تظلّه، فرأى موضع الهدهد فارغاً، فقال: ﴿ لأَعَذَّبَنّه عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَاذْبَحَنّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ت): «قايد»، وهو تصحيف. وانظر الخبر في عرائس المجالس ٢٤٥. وعن «القيل» أنظر: الروض الأنف للسهيلي ٢٤٠، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في عملية حسابية يتبيّن أن الرقم الإجمالي هو: . . . , . . , . . , . . , ٥ , ٨٨٠ وهـذا رقم خيالي ، وقد أصاب المؤلف في نقده.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): «عظم»، والمثبت من طبعة صادر.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «فاحتاج»، والمثبت من طبعة صادر.

<sup>(</sup>٥) النمل/٢١، والخبر باختصار عن تاريخ الطبري ٢١/٤٨٩، ٤٩٠.

وكان الهدهد قد مرّ على قصر بلقيس فرأى بستاناً لها خلف قصرها، فمال إلى الخضرة، فرأى فيه هدهداً فقال له: أين أنت عن سليمان وما تصنع هاهنا؟ فقال له: ومَنْ سليمان؟ فذكر له حاله، وما سُخّر له من الطير وغيره، فعجِب من ذلك. فقال له هدهد سليمان: وأعجب من ذلك أنّ كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة ﴿وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)، وجعلوا الشكر لله أن سجدوا للشمس من دونه (١).

وكان عرشها سريراً من ذهب مكلّل بالجواهر النفيسة من اليَـوَاقيت والـزــرجــد واللّؤلؤ؟

﴿قَالُوا: نَحْنُ أُولُوا قُوّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ ١٠. قَالَتْ: ﴿إِنّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيّةٍ﴾ ١٠ فإن قبِلها فهنو من ملوك الدنيا، فنحن أعزّ منه وأقوى، وإنْ لم يقبلُها فهو نبيّ من الله ١٠٠٠.

فلمّا جاءت الهديّة إلى سليمان قال للرُسُل: ﴿أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمّا آتَاكُمْ \_ إلى قوله: \_ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ "؛ فلمّا رجع الرّسلُ إليها سارت إليه، وأخذت معها الأقيال من قومها، وهم القوّاد، وقدِمَتْ عليه، فلمّا قاربته وصارت منه على نحو فرسخ قال لأصحابه: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ؟ قَالَ عِفْرِيتٌ وِنَ

<sup>(</sup>١) النمل/٢٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري ١/٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: عرائس المجالس ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) النمل/٢٩ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٥) النمل/٣٢.

<sup>(</sup>٦) النمل/٣٣.

<sup>(</sup>۷) النمل/ه۳.

وفي النسخة (ر) تكملة للآية الكريمة: «فناظرة بم يرجع المرسلون».

<sup>(</sup>٨) الطّبري ١/٤٩١.

<sup>(</sup>٩) النمل/٣٦ ـ ٣٧.

الحِنِّ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴿ اللهِ عَنِي قبل أَن تقوم في الوقت الذي تقصد فيه بيتك للغداء. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. ف ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ وهو آصف بن برخيّا، وكان يعرف اسم الله الأعظم ـ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ الْكِتَابِ وهو آصف بن برخيّا، وكان يعرف اسم الله الأعظم ـ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ الْكِتَابِ وهو آصف بن برخيّا، وكان يعرف اسم الله الأعظم ـ: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴿ اللهِ اللهِ السماء وأدُم النَّظَرَ، فلا ترد طرفك حتى أُحْضره ﴿ النَّكَ عَن لَهُ اللهِ عَن تحت سريره، فقال: ﴿ هَذَا مِنْ عَن لَهُ اللهِ عَن لَهُ عَن لَهُ عَنْ اللهِ عَلْ أَنْ يُرتَدُ إِلَيْ طَرْفِي ﴿ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ أَن إذ جعل تحت يدي من هو أقدر مني على إحضاره.

فلمّا جاءت قيل: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكِ؟ قَالَتْ: كَأَنَّهُ هُوَ﴾ " ولقد تركتُه في حصون، وعنده جنوده تحفظه، فكيف جاء إلى هاهنا؟.

فقال سليمان للشياطين: ابنوا لي صرحاً تدخل علي فيه بِلْقيس. فقال بعضهم: إنّ سليمان قد سُخر له ما سُخر، وبِلقيس ملكة سبّا ينكحها، فتلد غلاماً، فلا ننفك من العبوديّة أبداً، وكانت امرأة شَعْراء الساقين، فقال للشياطين: ابنوا له بنياناً الايرى ذلك منها، فلا يتزوّجها، فبنوا له صَرْحاً من قوارير خُضْرِ الله وجعلوا له طوابيق من قوارير بيض الله فلا يتزوّجها، فبنوا له صَرْحاً من قوارير عُضُور دوابّ البحر من السمك وغيره، بيض أمر فأدخِلت بلقيس عليه، فلمّا أرادت أن تدخله ورأت وقعد سليمان على كرسيّ، ثمّ أمر فأدخِلت بلقيس عليه، فلمّا أرادت أن تدخله ورأت صُور السمك ودوابّ الماء حَسِبتُه الله صَرْحُ مُمرَدٌ مِنْ قَوارِير، قَالَتْ: رَبّ إنّي ظَلَمْتُ مَنْ سَليمان صرف نظره عنها و ﴿قَالَ إِنّهُ صَرْحُ مُمرَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ، قَالَتْ: رَبّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للله رَبّ العَالَمِينَ ﴿ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله الله الماء عَلَمْ سُلَيْمَانَ للله رَبّ العَالَمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمَانَ الله العَلْمِينَ الله الله العَلْمَانَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمَانِ الله العَلْمُونَ الله الله العَلْمَانَ الله العَلْمَانَ الله العَلْمَانَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمَانَ الله العَلْمُونَ الله العَلْمَانِ الله العَلْمَانَ الله العَلْمِينَ الله العَلْمَانُ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ الله العَلْمَانُ الله العَلْمُونَ العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ العَلْمُ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُونَ الله العَلْمُ الله العَلْمُ الله العَلْمُ العَلْمُ الله العَلْمُ الله العَلْمُ الله العَلْمُ العَلْمُ الله العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الهُ العَلْمُ الله العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ الله العَلْمُ العَلْمُ الله العَلْمُ العَل

فاستشار سليمان في شيءٍ يزيل الشعرَ ولا يضرّ الجسدَ، فعمل له الشياطين النُّورة، فهي أوّل ما عملت النُّورة ١١٠٠.

<sup>(</sup>١) النمل /٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) النمل/٤٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأوربية «أحضر»، والتصحيح من طبعة صادر ١/٢٣٦

<sup>(</sup>٤) النمل/٠٤.

<sup>(</sup>٥) النمل/٢٤.

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ت): «بيتاً»، والمثبت من نسخة (ر)، وهو يتفق مع الطبري ١ (٤٩٣).

<sup>(</sup>V) في الطبعة الأوربية «أخضر»، والتصحيح من طبعة صادر ٢٣٣٧١.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية «أبيض».

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية «فحسبته».

<sup>(</sup>١٠)النمل/٤٤.

<sup>(</sup>١١)الطبري ١/٤٩٣، ٤٩٤ وانظر عرائس المجالس ٢٥٣.

ونكحها سليمان وأحبّها حبّاً شديداً، وردّها إلى مُلكها باليمن، فكان يـزورها كـلّ شهر مرّة، يقيم عندها ثلاثة أيّام ...

وقيل: إنّه أمرها أن تنكِحَ رجلاً من قومها، فامتنعت وأَنِفَت من ذلك، فقال: لا يكون في الإسلام إلاّ ذلك. فقالت: إن كان لا بدّ من ذلك فزوّجني ذا تُبّع ملك هَمْدان، فزوّجه إيّاها ثمّ ردّها إلى اليمن، وسلّط زوجها ذا تُبّع على الملك، وأمر الجنّ من أهل اليمن بطاعته، فاستعملهم ذو تبّع، فعملوا له عدّة حصون باليمن، منها سُلحين ومراوح "وفليون "وهُنَيْدَة وغيرهما"، فلمّا مات سليمان لم يطيعوا ذا تُبّع. وانقضى مُلك ذي تُبّع ومُلك بلقيس مع مُلك سليمان ".

وقيل: إنَّ بِلقيس '' ماتت قبل سليمان بالشام، وإنَّه دفنها بتَدْمُرْ، وأخفَى قبرها.

#### ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم في داره وأخذ خاتمه وعَوْده إليه

قيل: سمع سليمان بملكٍ في جزيرة من جزائر البحر، وشدّة ملكه وعِظُم شأنه، ولم يكن للنّاس إليه سبيل، فخرج سليمان إلى تلك الجزيرة، وحملته الريح حتى نزل بجنوده بها، فقتل ملكها، وغنم ما فيها، وغنم بنتاً للملك لم ير النّاس مثلها حُسناً وجمالاً، فأصطفاها لنفسه، ودعاها إلى الإسلام، فأسلمت على قلّة رغبةٍ فيه، وأحبّها حبّاً شديداً، وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي، فقال لها: ويحك ما هذا الحزن والدمع الذي لا يرقأ؟ قالت: إنّي أذكر أبي وملكه وما أصابه، فيُحزنني ذلك. قال: فقد أبدلكِ الله مُلْكاً خيراً من ملكه، وهداك إلى الإسلام. قالت: إنّه كذلك، ولكني إذا ذكرتُه أصابني ما ترى، فلو أمرت الشياطين فصوّروا صورته في داري، أراها بُكرةً وعشية، لرجوتُ أن يُذهِب ذلك حزني.

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «سلخين»، والتصحيح من معجم البلدان ٢٣٥/٣ حيث قال: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وأخره نون. حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك السمن...

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٤٩٥/١ «مراح»، وفي معجم البلدان «مرواح»، ولم يُفْرد له مادّة، بل ذكره في مادّة «سُلْحِين» (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ومعجم البلدان ٣/ ٢٣٥ «بَيْنون».

<sup>(</sup>٥) راجع الطبري ١/٤٩٥ ومعجم البلدان ٣/٢٣٥ و ١٩٥/٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/ ٤٩٥، عرائس المجالس ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «وقيل بل بقيا».

فأمر الشياطين فعملوا لها مثل صورته لا تُنكر() منها شيئاً، وألبستها ثياباً مثل ثياب أبيها، وكانت إذا خرج سليمان من دارها، تغدو عليه في جواريها فتسجد له، ويشجدن معها، وتروح عشيّةً ويرُحْن، فتفعل مثل ذلك، ولا يعلم سليمان بشيءٍ من أمرها أربعين صباحاً.

وبلغ الخبر آصف بن برخيًا، وكان صِدِيقًا، وكان لا يُردّ من منازل سليمان أيَّ وقتٍ أراد، من ليل أو نهار، سواء كان سليمان حاضراً أو غائباً، فأتاه فقال: يا نبيّ الله قد كبُر سِني ودقّ عظمي، وقد حان منّي ذهاب عمري م، وقد أحببتُ أن أقوم مقاماً أذكر فيه أنبياء الله، وأثني عليهم بعلمي فيهم، وأعلّم النّاس بعض ما يجهلون. قال: افعل فجمع له سليمان النّاس، فقام آصفُ خطيباً فيهم، فذكر من مضى من الأنبياء وأثنى عليهم، حتى انتهى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك في صغرك، وأبعدك من كلّ ما يُكره في صِغرك. ثمّ انصرف.

فمُليء سليمان غضباً، فأرسل إليه وقال له: يا آصف لمّا ذكرتَني جعلتَ تثني عليّ في صِغَري، وسكتَ عمّا سوى ذلك، فما الذي أحدثتُ في آخر أمري؟ قال: إنّ غيرَ الله ليُعبد في دارك أربعين يوماً في هوى امرأة. قال: ﴿إنّا لله وَإنّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ن لقد علمتُ أنك ما قلت إلّا عن شيء بلَغك، ودخل داره وكسر الصنم، وعاقب تلك المرأة وجواريها. ثمّ أمر بثياب الطهارة فأتي بها، وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي لم يحضن، ولم تمسّها امرأة ذات دم (ن)، فلبسها وخرج إلى الصحراء، وفرش الرماد، ثمّ أقبل تائباً إلى الله وتمعّك في الرماد بثيابه تذلّلاً لله تعالى وتضرّعاً، وبكى واستغفر يومه ذلك، ثمّ عاد إلى داره.

وكانت أمّ ولد له لا يثق إلّا بها، يسلّم خاتمه إليها، وكان لا يَنزعه إلّا عند دخول الخلاء، وإذا أراد يصيب امرأة فيسلّمه إليها حتى يتطهّر، وكان ملكه في خاتمه، فدخل في بعض تلك الأيّام الخلاء، وسلّم خاتمه إليها، فأتاها شيطان اسمُه صخر الجنّي في صورة سليمان، فأخذ الخاتم، وخرج إلى كرسيّ سليمان، وهو في صورة سليمان، فجلس عليه، وعكفت عليه الإنس والجنّ والطير. وخرج سليمان وقد تغيّرت حاله وهيئته، فقال: خاتمي! فقالت: ومَنْ أنت؟ قال: أنا سليمان. قالت: كذبتَ لستَ

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية، وطبعة صادر ١/٢٣٩ «ينكر»، والتصحيح من تاريخ الطبري، وعرائس المجالس.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «رق» بالراء، والمثبت يتفق مع الطبري والثعلبي.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «بصري»، والمثبت يتفق مع الطبري والثعلمي.

<sup>(</sup>٤) البقرة/١٥٦.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «الدم»، والمثبت من طبعة صادر ١/٢٤٠.

بسليمان! قد جاء سليمان وأخذ خاتمه منّي، وهو جالس على سريره! فعرف سليمان خطيئته، فخرج وجعل يقول لبني إسرائيل: أنا سليمان، فيحْثُون عليه التراب، فلمّا رأى ذلك قصد البحر، وجعل ينقل سمك الصيّادين، ويعطونه كلَّ يوم سمكتين، يبيع إحداهما بخبز، ويأكل الأخرى، فبقى كذلك أربعين يوماً.

ثم إن آصف وعظماء بني إسرائيل، أنكروا حكم الشيطان المتشبّه بسليمان، فقال آصف: يا بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم سليمان ما رأيتُ؟ قالوا: نعم. قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه، وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنا منه. فدخل عليهن وسألهن، فذكرن أشد ممّا عنده، فقال: ﴿إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (ا)، ﴿إِنَّا قَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (ا)، ﴿إِنَّا قَهُ وَاللّهُ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَل

ثمّ خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم، فلمّا رأى الشيطان أنّهم قد علموا به، طار من مجلسه، فمرّ بالبحر فألقى الخاتم فيه، فبلعته سمكة، واصطادها صيّادٌ، وعمل الله اسليمان يومه ذلك، فأعطاه سمكتين، تلك السمكة إحداهما، فأخذها فشقّها ليصلحها ويأكلها، فرأى خاتمه في جوفها، فأخذه وجعله في إصبعه، وخرّ لله ساجداً، وعكفت عليه الإنسُ والجنّ والطير، وأقبل عليه النّاسُ، ورجع إلى ملكه، وأظهر التوبة من ذنبه، وبثّ الشياطين في إحضار صخر الذي أخذ الخاتم، فأحضروه، فنقب له صخرة وجعله فيها، وسدّ النقب بالحديد والرصاص، وألقاه في البحر".

وكان مقامه في الملك أربعين يوماً، بمقدار عبادة الصنم في دار سليمان.

وقيل: كان السبب في ذهاب ملكه، أنّ امرأة له كانت أبر نسائه عنده تسمّى جرادة، ولا يأتمن على خاتمه سواها، فقالت له: إنّ أخي بينه وبين فلان حكومة، وأنا أحبّ أن تقضي له. فقال: أفعل، ولم يفعل، فابتلي، وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء، فخرج الشيطان في صورته فأخذه، وخرج سليمان بعده فطلب الخاتم، فقالت: ألم تأخذه؟ قال: لا، وخرج من مكانه تائها، وبقي الشيطان أربعين يوماً يحكم بين النّاس، ففطنوا له وأحدقوا به، ونشروا التوراة فقرأوها، فطار من بين أيديهم، وألقى الخاتم في البحر، فابتلعه حوت، ثمّ إنّ سليمان قصد صيّاداً وهو جائع فاستطعمه وقال: أنا سليمان، فكذّبه وضربه فشجّه، فجعل يغسل الدّم، فلام الصيّادون صاحبَهم، وأعطوه سمكتين،

<sup>(</sup>١) البقرة/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الصافات/١٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الطبعتين الأوربية وصادر «حمل»، والتصويب من تاريخ الطبري ١/٤٩٩، وعرائس المجالس ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٩٦ ـ ٤٩٦، وعرائس المجالس ٢٥٣ ـ ٢٥٥.

إحداهما التي ابتلعت الخاتم، فشقّ بطنها وأخذ الخاتم، فردّ الله إليه ملكه، فاعتذروا إليه، فقال: لا أحمدكم على عُذركم ولا ألومكم على ما كان منكم.

وسخّر الله له الجنّ والشياطين والريح، ولم يكن سخّرها له قبل ذلك، وهـو أشبه بظاهر القرآن، وهو قـوله تعـالى: ﴿قَالَ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغي لِأَحَـدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّك أَنْتَ الوَهَّابُ، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشيّاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأَصْفَادِ﴾(١).

وقيل في سبب زوال ملكه غير ذلك"،، والله أعلم.

#### ذِكر وفاة سليمان

لمّا ردّ الله إلى سليمان المُلك، لبث فيه مُطاعاً، والجنّ تعمل له ﴿مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ وغير ذلك، ويعذّب من الشياطين من شاء، ويطلب من شاء، حتى إذا دنا أجلُه، وكان عادته إذا صلّى كلَّ يوم رأى شجرة نابتة بين يديه، فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأيّ شيء أنت (١٠) فإن كانت لغرس غُرست، وإن كانت لدواء كُتبت، فبينما هو يصلّي (٥) ذات يوم، إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: لأيّ شيءٍ أنت؟ قالت: لخراب فقال لها: لأيّ شيءٍ أنتٍ؟ قالت: لخراب هذا البيت، يعني بيت المقدس. فقال سليمان: ما كان الله ليخرّبه وأنا حيّ، أنتِ التي على وجهك هلاكي وخراب البيت! وقلعها، ثمّ قال: اللهمّ عَمّ على (١) الجنّ موتي حتى يعلم النّاسُ أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب.

وكان سليمان يتجرّد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقلّ وأكثر، يُدخل معه طعامه وشرابه، فأدخله في المرّة التي توفّي فيها، فبينما هو قائم يصلّي متوكّئاً على عصاه أدركه أجله فمات، ولا تعلم به الشياطين ولا الجنّ، وهم في ذلك يعملون خوفاً منه، فأكلت الأرضة عصاه، فانكسرت فسقط، فعلموا أنّه قد مات، وعلم النّاس أنّ الجنّ لا يعلمون الغيب، ولو علموا ﴿الغَيْبَ مَا لَبِثُوا في العَذَابِ

<sup>(</sup>۱) ص / ۳۵ ـ ۳۸.

<sup>(</sup>٢) يُراجع الخبر في تاريخ الطبري ١/٩٩٩ ـ ٥٠١، وعرائس المجالس ٢٥٥، ٢٥٦، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٠١، ٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) سياً/١٣.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «لأيّ شيء غرست أنت»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/١،٥، وعرائس المجالس ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «فبينما هو قد صلى»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «عن»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/١، ٥٠ وعرائس المجالس ٢٥٧.

المُهين ﴾ (١) ومقاساة الأعمال الشاقة.

ولما سقط أراد بنو إسرائيل أن يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا يوماً وليلة، فأكلت منها، فحسبوا بنسبته، فكان أكُل تلك العصا في سنة، ثمّ إنّ الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتِ تأكلين الطعام لأتيناكِ بأطيب الطعام، ولو كنتِ تشربين الشراب لأتيناك بأطيب الشراب، ولكنّا سننقل لكِ الماء والطين، فهم ينقلون إليها [ذلك] حيث كانت. ألم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهو ما ينقلونه لها().

قيل: إنَّ الجنَّ والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب إلى بعض أولي التجربة منهم.

وقيل: كان إبليس، فقال لهم: ألستم تنصرفون بأحمال وتعودون بغير أحمال؟ قالوا: بلى. قال: فلكم في كلّ ذلك راحة، فحملت الريح الكلام فألقته في أُذُن سليمان، فأمر الموكّلين بهم أنهم إذا جاءوا بالأحمال والآلات التي يُبنَى بها إلى موضع البناء والعمل، يحمّلهم مَنْ هناك في عَودهم ما يُلقونه من المواضع التي فيها الأعمال، ليكون أشق عليهم وأسرع في العمل، فاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم، فأعلموه حالهم، فقال لهم: انتظروا الفرج، فإنّ الأمور إذا تناهت تغيّرت، فلم تـطل مدّة سليمان بعد ذلك حتى مات ٣٠.

وكان مدّة عمره ثلاثاً وخمسين سنة، ومُلكه أربعين سنة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) سبأ/۱٤.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/١ ٥٠٣، ٣٠٥، وعرائس المجالس ٢٥٧، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر عرائس المجالس ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٢٥٨.

### ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ(١)

لما توقي كَيْقُبَاذ ملك بعده ابنه كيكاووس بن كينية "بن كَيْقُباذ، فلمّا ملك حمى بلادَه، وقتل جماعةً من عظماء البلاد المجاورة له، وكان يسكن بنواحي بَلْخ، ووُلد له ولد سمّاه سياوخش، وضمّه إلى رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسب، وكان إصبَهْبَذ " سِجِسْتان وما يليها، وجعله عنده ليربّيه، فأحسن تربيته وعلّمه العلوم والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليه، فلمّا كمل ما أراد حمله إلى أبيه، فلمّا رآه سرّ به صورةً ومعنى.

وكان أبوه كيكاووس قد تزوّج ابنة أفراسياب<sup>(ه)</sup> ملك التُرك.

وقيل: إنّها ابنة ملك اليمن، فهويت سياوخش ودعته إلى نفسها، فامتنع، فسعت به إلى أبيه حتى أفسدته عليه، فسأل سياوخش رستم الشديد ليتوصّل مع أبيه، لينفذه إلى محاربة أفراسياب، بسبب منعه بعض ما كان قد استقرّ بينهما، وأراد البُعْدَ عن أبيه ليأمن كيد امرأته، ففعل ذلك رستم، فسيّره أبوه وضمّ إليه جيشاً كثيفاً، فسار إلى بلاد الترك للقاء أفراسياب، فلمّا سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح، فكتب سياوخش إلى أبيه يعرّفه ما جرى بينه وبين أفراسياب من الصلح، فكتب إليه والده يأمره بمناهضة أفراسياب ومحاربته وفشخ الصلح، فاستقبح سياوخش الغدر وأيف منه، فلم ينفّذ ما أمره به، ورأى أنّ ذلك من فِعل زوجة والده ليقبّح فِعله، فراسل أفراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطّبري ۷/٤٠١، البدء والتاريخ ۱٤٧/۳، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٥، مروج الـذهب ٢٢٧/١، تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، نهاية الأرب ١٥١/١٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطّبري ٢/١٥٠ «كيبيه»، وفي البدء والتـاريخ ١٤٧/٣ «كـايونـه»، وفي نهايــة الأرب ١٥١/١٥ «كننة»

أما «كيكاووس»، أو «كيكاوس»، أو «كيقاوس»، فهو «قابوس» بالعربية. (غُرر أخبار ملوك الفرس وسِيرهم). (٣) في تاريخ الطبري «بريمان» بالباء.

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بهذا المُصْطَلَح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «فراسياب» والتصحيح من نسختي (ت) و(ر).

فأجابه أفراسياب إلى ذلك، وكان السفير في ذلك قيران بن ويسعان (١)، ودخل سياو خش الى بلاد التُرك، فأكرمه أفراسياب وأنزله، وأجرى عليه، وزوّجه بنتاً له يقال لها وسفافريد (١)، وهي أمّ كيخسرو (١)، فظهر له من أدب سياو خش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على مُلكه منه، وزاد الفساد بينهما بسعي ابني أفراسياب وأخيه كيدر (١) حسداً منهم لسياو خش، فأمرهم أفراسياب بقتله، فقتلوه ومثلوا به، وكانت زوجته ابنة أفراسياب حاملة منه بابنه كيخسرو، فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في بطنها، فلم يسقط، فأنكر قيران (١) الذي كان أمان سياو خش على يده قتله، وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده كيكاووس، ومن رستم، وأخذ زوجة سياو خش إليه لتضع ما في بطنها ويقتله، فلمّا وضعت رقّ قيران لها وللمولود ولم يقتله، وستر أمره حتى بلغ، فسيّر كيكاووس إلى بلاد الترك مَنْ كشف أمره وأخذه إليه (١).

وحين بلغ خبر قتْله إلى فارس، لبس شادوس٬٬ بن جَوْدرز السوادَ حُزناً، وهو أوّل من لبسه، ودخل على كيكاووس فقال له: ما هذا؟ فقال: إنّ هذا اليوم يوم ظلام وسواد.

ثم إنّ كيكاووس لما علم بقتل ابنه، سيّر الجيوش مع رستم الشديد، وطوس إصبَهْبذ أصبهان، لمحاربة أفراسياب، فدخلا بلاد التُرك، فقتلا وأسرا وأثخنا فيها، وجرى لهما مع أفراسياب حروب شديدة، قُتل فيها ابنا ( أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل سياوَخْش.

وزعمت الفرس أنّ الشياطين كانت مسخَّرة له، وأنّها بَنَت له مدينة ، طولها في زعمهم ثلاثمائة فَرْسخ، وبنوا عليها سوراً من صُفر، وسوراً من شَبه و<sup>(۱)</sup> وسوراً من فضّة، وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض وما بينهما، وأنّ (۱) كيكاووس لا يأكل ولا يشرب ولا يُحْدِث. ثمّ إنّ الله أرسل إلى المدينة من يخرّبها، فعجزت الشياطين عن

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «بن وكسعان»، وفي تاريخ الطبري ٢/١ ٥٠٦/٥ «فيران بن ويسغان».

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «وسفامريد»، وهو تحريف، والمثبت من نسخة (ر) وتــاريخ الــطبري ٢/٦٥٠، والطبعة الأوربية، وطبعة صادر.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١/٦٠٥ «كيخسرونه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) «كندو»، وفي تاريخ الطبري «كندر».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «فيران» بالفاء.

 <sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري ١/٤٠١ ـ ٥٠٦، ونهاية الأرب ١٥١/١٥، ١٥٢، وانظر صروج الذهب ٢٢٧١،
 والبدء والتاريخ ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ب) و(ت): «سادرس».

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري ١/٧٠٥ هما «شهر وشهرة».

<sup>(</sup>٩) الشُّبَه: هو النحاس الأصفر، سُمِّي به لأنَّه عَندما يُصَفُّر يشبه الذهب بلونه.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ر): «وأن فيها».

المنع عنها، فقتل كيكاووس جماعةً من رؤسائهم.

وقال بعض العلماء بأخبار المتقدّمين: إنّما سخّر له فعل" الشياطين أمر سليمان بن داود، وكان مظفّراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك إلاّ ظهر عليه، فلم يزل كذلك حتى حدّثته نفسه بالصعود إلى السماء، فسار من خراسان إلى بابل، وأعطاه الله تعالى قوّة ارتفع بها هو ومن معه حتى بلغوا السّحاب، ثمّ سلبهم الله تلك القوّة، فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث يومئذ".

وهذا جميعُه من أكاذيب الفرس الباردة.

ثم إنّ كيكاووس بعد هـذه الحادثة تمزّق ملكُـه، وكثرت الخوارج عليه وصـاروا يغزونه، فيظفر مرّةً ويظفرون أخرى.

ثم غزا بلاد اليمن، وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش، فلمّا ورد اليمن خرج إليه ذو الأذعار، وكان قد أصابه الفالج، فلم يكن يغزو، فلمّا وطيء كيكاووس بلاده، خرج إليه بنفسه وعساكره، وظفر بكيكاووس، فأسره واستباح عسكره، وحبسه في بئر وأطبق عليه، فسار رستم من سِجستان إلى اليمن، وأخرج كيكاووس وأخذه، وأراد ذو الأذعار منعه، فجمع العساكر وأراد القتال، ثمّ خاف البوار، فاصطلحا على أخذ كيكاووس والعود إلى بلاد الفرس، فأخذه وأعاده إلى ملكه، فأقطعه كيكاووس سِجِسْتان وزَابُلِسْتان "، وهي [من] أعمال غزنة، وأزال عنه اسم العبودية (1).

ثمّ توفّي كيكاووس، وكان ملكه مائة وخمسين سنة (٠).

<sup>(</sup>١) في النسختين (ت) و(ر): «بعض».

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٥٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) زائبلِسْتان: بعد الألف باء موحّدة مضمومة، ولام مكسورة، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون. كورة واسعة قائمة برأسها جنوبي بلخ وطخارستان، وهي زابل، والعجم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدان شبيها بالنسبة، وهي منسوبة إلى زابل جدّ رستم بن دَستان. وهي البلاد التي قصبتها غزنة البلد المعروف العظيم (معجم البلدان ١٢٥/٣).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥٠٨/١، نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٥) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

## ذكر ملك كيخسرو بن سياوَخْش بن كيكاووس(١)

لما مات كيكاووس ملك بعده ابنُ ابنه كيخسرو بن سياوَخْش بن كيكاووس، وأمَّه وسفافريد ابنة أفراسياب ملك التُرك، فلمّا ملك كتب إلى الإصبهبذين جميعهم أن يأتوا بعساكرهم جميعها، فلمّا اجتمعوا جهّز ثلاثين ألفاً مع طوس، وأمره بدخول بلاد التّرك، وأن لايمرّ بقرية ولا مدينة لهم إلّا قتل كلّ من فيها، إلّا مدينة من مدنهم، كان بها أخُّ له اسمه فيروزد" بن سياوَخْش، كان أبوه قد تزوّج أمّه في بعض مدائن الترك، فاجتاز طوس بها، فجری بینه وبین فیروزد حرب، قُتل فیها فیروزد، فبلغ خبره کیخسرو، فعظُم علیه، وكتب إلى عمّ له كان مع طوس، يأمره بالقبض على طوس، وإرساله مقيَّداً، والقيام بأمر الجيش، فَفعل ذلكَ، وسار بالعسكر نحو أفراسياب، فسيَّـر أفراسيــاب العساكــر إليه، فاقتتلوا قتالًا شديداً، كثُرت فيه القتلي، وانحازت الفرس إلى رؤوس الجبـال، وعادوا إلى كيخسرو، فوبّخ عمّه ولامه، واهتمّ بغزو الترك، فأمر بجمع العساكر جميعها، وأن لا يتخلُّف أحـدٌ، فلمَّا اجتمعـوا أعلمهم أنَّه يـريد قصـد بلاد التَّـرك من أربعة وجـوه، فسيَّـر جودرز'' في أعظم العساكر، وأمره بالدخول إلى بلاد التُّرك ممَّا يلي بلخ، وأعطاه دِرْفش<sup>(٠)</sup> كابيان، وهو العَلَم الأكبر الـذي لهم، وكانـوا لا يرسلونـه إلّا مع بعض أولاد الملوك لأمـر عظيم، وسيّر عسكراً آخر من ناحية الصين، وسيّر عسكراً آخـر ممّا يلي الخـزر، وعسكراً آخر بين هذين العسكرين، فدخلت العساكر بلاد التُرك من كلّ جهاتها وأخربتها، لا سيّما جودرز، فإنَّه قتل وأخرب وسبى، وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه، فـوصل إليـه وقِد قتـل جماعةً كثيرة من أهل أفراسياب وأثخن فيهم، ورآه قـد قتل خمسمـائة ألف ونيّفاً وستين

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷۱/۹۰۱، البدء والتاريخ ۱۶۹/۳، مروج الذهب ۷۲۷۷، تاريخ اليعقوبي ۱۵۸/۱، تــاريخ سنتي ملوك الأرض ۳۳، نهاية الأرب ۱۰۵/۱۵.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١/١٥ (فروذ)، وفي النسختين (ت) و(ر): (فرورد).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «وإرساله إليه».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ت): «كودرز».

<sup>(</sup>٥) في نهاية الأرب ١٥٥/١٥ «دِرَفْس» بالسين المهملة. والمثبت يتفق مع الطبري، بالشين المعجمة

ألفاً، وأسر ثلاثين ألفاً، وغنم ما لا يُحدّ ولا يُحصى، وعرض عليه من قتل من أهل أفراسياب وطراخنته (١)، فعظم جودرز عنده وشكره، وأقطعه أصبهان وجُرجان، ووردت عليه الكتب من عساكره الداخلة من تلك الوجوه إلى التُرك بما قتلوا وغنموا وأخربوا، وأنهم هزموا لأفراسياب عسكراً بعد عسكر، فكتب إليهم أن يجِدُّوا في محاربتهم، ويوافوه بموضع سمّاه لهم.

فلمّا بلغ أفراسياب قَتْلُ مَنْ قُتل من طراخنته وأهله وعساكره، عظم ذلك عليه، فسُقِط في يديه، ولم يكن بقي عنده من أولاده غير ولده شيده أن ، فوجّهه في جيش نحو كيخسرو، فسار إليه، واقتتلوا قتالاً شديداً أربعة أيّام، ثمّ انهزمت التُرك، وتبِعَهم الفرس يقتلونهم ويأسرون، وأدركوا ابنَ أفراسياب فقتلوه، وسمع أفراسياب بالحادثة وقتل ابنه، فأقبل فيمن عنده من العساكر، فلقي كيخسرو، فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُسمع بمثله، واشتد الأمر، فانهزم أفراسياب، وكثر القتل في الترك، فقتل منهم مائة ألف، وجد كيخسرو في طلب أفراسياب، ولم يزل يهرب من بلد إلى بلد، حتى بلغ أَذْرَبَيْجَان فاستر، وظُفر به، وأتي به إلى كيخسرو، فلمّا حضر عنده سأله عن غدره بأبيه، فلم يكن فاستر، وظُفر به، وأتي به إلى كيخسرو، فلمّا حضر عنده سأله عن غدره بأبيه، فلم يكن منصوراً فرحاً.

فلمّا قُتل أفراسياب، مَلَكَ الترك<sup>٣</sup> بعد أخوه كي سواسف<sup>١٠</sup>، فلمّا توفّي مَلَك بعده ابنه جرازسف<sup>١٠</sup>، وكان جبّاراً عاتياً.

فلمّا فرغ كيخسرو من الأخذ بشأر أبيه، واستقرّ في مُلكه، زهـد في الدنيا، وترك المُلْك وتنسّك، واجتهد أهلُه وأصحابُه بـه ليلازم المُلْك، فلم يفعـل، فقالـوا له: فـاعهدْ إلى مَنْ يقوم بالمُلْك بعدك. فعهِد إلى لهـراسب(١)، وفارقهم كيخسـرو وغاب عنهم، فـلا يُدرى ما كان منه ولا أين مات. وبعض يقول غير ذلك.

وكان مُلْكه ستّين سنة، وملك بعده لهراسب.

<sup>(</sup>١) الطراخنة، خراسانية، مفردها طَرْخان: الرئيس الشريف.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «إلا ولد وسيّره»، والمثبت يتفق مع النويري في نهاية الأرب ١٥٦/١٥ وفيه انه مقدّم
 عسكر فراسياب. وانظر الطبري ١٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «ملك بلاد الترك».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١٥/١ «كي شراسف».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ١/ ١٥٥ (خرزاسف) بالخاء المعجمة من فوق.

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ت): «بهراسب».

<sup>(</sup>٧) الْخبر بطوله في تاريخ الطبري ٥٠٩/١ ٥٠٦، وانظر نهاية الأرب ١٥٤/١٥ ـ ١٥٧.

#### ذكر أمر بني اسرائيل بعد سليمان()

قيل: ثم مَلَك بعد سليمان على بني إسرائيل ابنه رُحُبْعُم (٢) بن سليمان، وكان ملكه سبع عشرة سنة.

ثم افترقت ممالك بني إسرائيل بعد رُحُبْعُم، فملك أبيّا بن رُحُبْعُم سِبط يهوذا وبنيامين، دون سائر الأسباط، وذلك أنّ سائر الأسباط ملّكوا عليهم يوربعم بن بايعال عبد سليمان، بسبب القربان الذي كانت جرادةً زوجةً سليمان فيما زعموا قرّبته في داره للصنم، فتوعّده الله تعالى أن ينزع بعض المُلْك عن ولده، فكان مُلك أبيّال بن رُحُبْعُم ثلاث سنين.

ثمّ ملك أُسا() بن أبيًا أمرَ السِبْطَيْن اللذّين ( كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة ؟

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ٢١/١، تاريخ الطبري ٢/١١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨١، مروج الذهب ٥٨/١، نهاية الأرب ٢٤١/١٤، مرآة الزمان ٢٨/١ه، البداية والنهاية ٢/٣، تاريخ مختصر الدول ٣٣، العهد القديم ـ سفر الملوك الأول، الإصحاح الثاني عشر ـ ص ٥٥٦، تاريخ ابن خلدون ٢٠١/٢، عرائس المجالس ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) اختلفوا في اسمه، وضبطه ابن خلدون في تاريخه ١٠١/٢ براء مهملة وحاء مهملة مضمومتين وباء موحّدة ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم. وضُبط في العهد القديم «رَحُبْعام» بفتح الراء، وضمّ الحاء المهملة، وباء موحّدة ساكنة، وعين بعدها ألِف، وميم (ص ٥٥٦). وفي مرآة الزمان ٥٣٨/١ «رجيعم» ببيم وياء مثناة. وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ٨١ «ارحبعم» بألف في أوّله. وفي مروج الذهب ١٨٥ «أرخبعم» بألِف مهموزة في أوله، وخاء معجمة.

<sup>(</sup>٣) ضبطه ابن خلدون بالقلم، «يربعم» بفتح، وضمّ الراء وسكون الباء. وفي العهد القديم (٥٥٥) ضُبط «يَربعام» بالفتح وضم الراء، وسكون الباء، وعين مهملة مفتوحة بعدها ألف. وهو في مرآة الزمان «نورغم» (١/٥٣٨)، وفي مروج الذهب ٥٨/١ «بوريعم» بالباء الموحّدة في أوله، وبعد الراء ياء مثنًاة من تحتها. والمثبت يتفق مع الطبري ١/٥١٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والطبعة الأوربية، وطبعة صادر ١/١٥١، وفي تاريخ الطبري والعهد القـديم «نابط»، وفي تاريخ مختصر الدول ٣٣ «ناباط»، وفي تاريخ ابن خلدون «نباط».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ ابن خلدون ١٠١/٢ «أفيا» وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسّطة بين الفاء والذال من لغتهم وياء مثنّاة من تحت مشدّدة وألف.

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ت): «أشــا». والمثبت يتفق مع الـطبري وابن خلدون الـذي ضبطه بضمّ الهمــزة وفتح =

وكان رجلًا صالحاً، وكان أعرج(١).

### ذكر محاربة أسا بن أبيًا ورزح الهندي

قيل: كان أُسًا بن أبيًا رجلًا صالحاً، وكان أبوه قد عبد الأصنام ودعا النّاسَ إلى عبادتها، فلمّا ملك ابنه أُسًا أمر منادياً فنادى: ألا إنّ الكفر قد مات وأهله، وعاش الإيمان وأهله، فليس كافر في بني إسرائيل يطلُع رأسه بكفر إلّا قتلته، فإنّ الطوفان لم يُغرق الدنيا وأهلها، ولم يَخْسف بالقرى، ولم تُمطر الحجارة والنّار من السماء والأرض، إلّا بترك طاعة الله والعمل بمعصيته! وشدّد في ذلك.

فأتى بعضُهم ممّن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصي إلى أمّ أُسَا الملك، وكانت تعبد الأصنام، فشكوا إليها، فجاءتْ إليه ونهته عمّا كان يفعله، وبالغت في زجره، فلم يُصغ إلى قولها بل تهدّدها على عبادة الأصنام، وأظهر البراءة منها، فحينئذ أيس النّاسُ منه، وانتزح مَن كان يخافه وساروا إلى الهند".

وكان بالهند ملك يقال له رزح('')، وكان جبّاراً عاتياً عظيم السلطان، قد أطاعه أكثر البلاد، وكان يدعو النّاسَ إلى عبادته، فوصل إليه أولئك النفرُ من بني إسرائيل، وشكوا إليه مُلكهم، ووصفوا له البلاد وكثرتَها، وقلّة عسكرها، وضَعْفَ ملِكِها، وأطمعوه فيها.

فأرسل الجواسيس، فأتوه بأخبارها، فلمّا تيقّن (') الخبر، جمع العساكر وسار إلى الشام في البحر، وقال له بنو إسرائيل: إنّ لأُسَا صديقاً ينصره ويعينه، قال: فأين أُسا وصديقه من كثرة عساكري وجنودي! ('').

<sup>=</sup> السين المهملة وألف بعدها.

<sup>` (</sup>٧) في الطبعة الأوربية «الذين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱) الطبري ٥١٧/١، مرآة الزمان ٥٣٨/١، عرائس المجالس ٢٥٨، مروج الـذهب ٥٨/١، نهاية الأرب ١٤١/١٤، تاريخ اليعقوبي ٦١/١، ٦٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨١، وتاريخ مختصر الـدول ٣٣ و ٣٤، تاريخ ابن خلدون ١٠١/١.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «رَوْحٍ»، وكذا في النسخة (ت) دون ضبط. وفي تاريخ الطبري ١/٥١٧ «زرح» بتقديم الزاي على الراء. وفي مرآة الزمان ٥٩٧/١ «أزرج» بألف مهموزة في أوله، وزاي، وراء، وجيم في آخره، وفي عرائس المجالس ٢٥٨ «روح»، وفي تاريخ المنبجي مثل الطبري ٢/٠٨.

<sup>(</sup>٣) الخُبر في تاريخ الطبري ١٧/١ ٥ ـ ٥٢٠، وهو مختصر في مرآة الزمان ١/٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ت): «روح»، وفي النسخة (ر): «ررح». وفي نهايـة الأرب ١٤١/١٤ «زَرَج» بالـزاي والراء والجيم.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «تبين».

<sup>(</sup>٦) الْخبر في تاريخ الطبري مطوَّلًا ١/٥٢٠ ـ ٥٢٢.

وبلغ خبرُه إلى أُسَا، فتضرَّع إلى الله تعالى، وأظهر الضَّعْفَ والعجز عن الهنديّ، وسألَ الله النَّصْرة عليه، فاستجابَ الله له وأراه في المنام: إنّي سأُظهر من قدرتي في رزح الهنديّ وعساكره، ما أكفيك شرّهم، وأغنمكم أموالَهم، حتى يعلم أعداؤك أنّ صديقك لا يُطاق وليّه، ولا ينهزم جندُه(١).

ثمّ سار رزح حتى أرسى بالساحل، وسار إلى بيت المقدس، فلمّا صار على مرحلتين منه فرّق عساكره، فامتلأت منهم تلك الأرض، ومُلئت فلوب بني إسرائيل رُعباً، وبعث أُسا العيون، فعادوا وأخبروه من كثرتهم بما لم يُسمع بمثله، وسمع الخبر بنو إسرائيل، فصاحوا وبكوا، وودّع بعضُهم بعضاً، وعزموا على أن يخرجوا إلى رزح، ويستسلموا إليه، وينقادوا له. فقال لهم ملكهم: إنّ ربّي قد وعدني بالظّفَر، ولا خُلف لوعده، فعاودوا الدعاء والتضرُّع. ففعلوا ودعوا جميعُهم وتضرّعوا، فزعموا أنّ الله أوحى إليه: يا أُسا إنّ الحبيب لا يُسلِم حبيبه، وأنا الذي أكفيك عدوّك، فإنه لا يَهون مَنْ توكّل عليّ، ولا يضعف مَنْ تقوّى بي، وقد كنتَ تذكرني في الرخاء، فلا أُسلِمك في الشدّة، وسأرسل بعض الزبانية يقتلون أعدائي. فاستبشر وأخبر بني إسرائيل. فأمّا المؤمنون فاستبشروا، وأمّا المنافقون فكذّبوه ألى.

وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره، فخرج في نفر يسير، فوقفوا على رابية من الأرض ينظرون إلى عساكره، فلمّا رآهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إنّما خرجتُ من بلادي وجمعتُ عساكري، وأنفقت أموالي لهذه الطائفة! ودعا النفرَ من بني إسرائيل النين قصدوه، والجواسيسَ النين أرسلهم ليختبروا له وقال: كَذَبتموني وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل، حتى جمعتُ العساكر وفرّقتُ أموالي! ثمّ أمر بهم فقتلوا، وأرسل إلى أسا يقول له: أين صديقك الذي ينصرك ويخلّصك من سطوتي؟ فأجابه أسا: يا شقيّ إنّك لا تعلم ما تقول! أتريد أن تغالب الله بقوّتك، أم تكاثره بقلتك؟ وهو معي في موقفي هذا، ولن يُغلَب أحد كان الله معه، وستعلم ما يحلّ بكنها.

فغضب رزح من قوله، وصفّ عساكره، وخرج إلى قتال أُسَا، وأمر الرَّماة فرموهم بالسّهام، وبعث الله من الملائكة مدَداً لبني إسرائيل، فأخذوا السهام ورموا بها الهنود، فقتلت كلَّ إنسان منهم نشّابتُه، فقتل جميع الرماة، فضجّ بنو إسرائيل بالتسبيح والدّعاء، وتراءت الملائكة للهنود، فلمّا رآهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسُقِط في يده، ونادى

<sup>(</sup>١) الطبرى ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الطُّبعة الأوربية «ملأت»، وفي تاريخ الطبري ١/٥٢٥ «امتلأت».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٧٧ه، مرآة الزمان ١/٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٢٨/١ه، ٢٩ه، مرآة الزمان ٢/ ٥٣٩، ٥٤٠.

في عساكره يأمرهم بالحملة عليهم، ففعلوا، فقتلتهم الملائكة، ولم يبقَ منهم غير رزح وعبيده ونسائه، فلمّا رأى ذلك ولّى هارباً وهو يقول: قتلني صديق أُسَا.

فلمّا رآه أُسَا مُدْبِراً قال: اللهمّ إنّك إنْ لم تهلكُه استنفَرَ علينا ثانية (١٠. وبلغ رزح ومن معه إلى البحر، فركبوا السفن، فلمّا سارت بهم، أرسل الله عليهم الرياح فغرّقتهم أجمعين (١٠).

ثُمَّ مَلَك بعد أُسا ابنُه سافاط "، إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة.

ثمّ مَلَكَت عزليا<sup>(۱)</sup> بنت عمرم أم<sup>(۱)</sup> أخزيا<sup>(۱)</sup>، وكانت قتلت أولاد ملوك بني إسرائيل، ولم يبقَ منهم إلّا يبواش بن أخزيا<sup>(۱)</sup>، وهو ابن ابنها، فإنّه سُتر عنها، ثمّ قتلها يبواش وأصحابه، وكان ملكها سبع سنين.

ثمّ مَلَك يواش(^)، أربعين سنة، ثمّ قتله أصحابه، وهو الذي قتل جدّته.

[ثُمّ مَلَك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعاً وعشرين سنة](١٠).

ثمّ ملك عـوزيـا بن أَمَصْيا(١٠) بن يـواش، ويقـال لـه غـوزيـا، إلى أن تــوقّي اثنتين وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «بابنه». وفي النسخة (ر): «باينة»، وفي الطبعة الأوربية، وطبعة صادر ١/٢٥٤ «نائبـه»، وقد أثبتنا ما يتفق مع الطبري ١/٥٣٠ حيث قال: «استنفر علينا قومه ثانية».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢/ ٥٣٠ «يهوشافاظ». وفي مرآة الزمان ٢/ ٥٤٠ «يهوشافاط» بالبطاء المهملة، وفي تاريخ مختصر الدول ٣٤ «يوشافاط» وفي تاريخ ابن خلدون ٢/ ١٠١، ١٠٢ «يهوشاظ»، وضبطه: بياء مفتوحة مثنأة تحتانية وهاء مضمومة، وواو ساكنة، وشين معجمة بعدها ألِف، ثم ظاء بين الذال والظاء المعجمتين.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٥٣١/١ «غزليا» بالغين المعجمة، وكذا في مرآة الزمان ١/٥٤٠، وفي تباريخ مختصر الدول ٣٥ «عثليا».

<sup>(</sup>٥) في النسختين: (ب) و(ت): «أخت»، وكذا في الطبعة الأوربية وطبعة صادر ٢٥٤/١، وما أثبتناه عن النسخة (ر)، وتاريخ الطبري ٢٥٣١/١. وتاريخ مختصر الدول ٣٥.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ ابن خلدون ٢/٢ «أحزيا، بهمزة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة، ثم ياء مثناة تحتية، بفتحة تجلب ألِفاً، ثم هاء مضمومة تجلب واواً» وأمّه غثليا بنت عمرى أخت أجاب.

<sup>(</sup>V) في تاريخ مختصر الدول ٣٥ «أحزيا». بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ ابن خلدون «يؤاش».

<sup>(</sup>٩) ماَّ بين الحاصرتين إضافة منَّ الطبري ١/٥٣١، وانظر مرآة الزمان ١/٥٤٠.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ر): «موضيا»، وفي تاريخ الطبري ٥٣١/١ «أموصيا»، والمثبت يتفق مع مرآة الزمان ٥٤٠/١، وتاريخ ابن خلدون ١٠٣/٢ وضبطه بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها ياء مثنّاة تحتانية بفتحة تجلب ألِفاً، ثم هاء مضمومة تجلب واواً».

ثمّ مَلَك يوثام(١) بن عوزيا إلى أن توفّى ستّ عشرة(١) سنة.

ثمَّ مَلَك حزقيا بن أحاز إلى أن تُوفِّي. فيقال: إنَّه صاحب شعيا الذي أعلمه شعيا انقضاءَ عُمره، فتضرّع إلى ربّه فزاده، وأمر شعيا بإعلامه ذلك.

وقيل: إنَّ صاحب شعيا في هذه القصَّة اسمه صدقياً"، على ما يرد ذِكره(١٠).

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن خليدون ٢/١٠٤ (يؤام»، وفي تاريخ مختصر الدول ٣٦ (يوثم»، وفي تاريخ الطبـري ٣١/١٥ «يُوتام» بالتاء المثنّاة، والمثبت يتفقّ مع تاريخ سني ملوك الأرض ٨١، وتاريخ المنبجي ٨٦/١. (٢) في الطبعة الأوربية (ستة عشر» وهو غلط نحوي.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري «صديقة».

<sup>(</sup>٤) رأجع الطبري ١/ ٥٣٠، ٥٣١، وتماريخ سنيّ ملوك الأرض ٨١، وتماريخ مختصر الـدول لابن العبري ٣٤ ـ ٣٦، وتاريخ اليعقوبي ٢/٢١، ٦٣، وابنُ خلدون ٢٠٢/٢ ـ ١٠٤.

### ذكر شعيا والملك الذي معه من بني اسرائيل ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل<sup>(۱)</sup>

قيل: كان الله تعالى قد أوحى إلى موسى ما ذكر في القرآن: ﴿وَقَضَيْنَا إلى بَني إِسْرَائِيلَ في الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ في الأرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً، ثُمَّ رَدَدْنَا كُمْ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَكُمْ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَإِنْ عُدْتُم عُدْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا كَمْ أَلْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُم عُدْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا حَجَمَتُم لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ (٢٠).

فكثُر في بني إسرائيل الأحداث والذنوب، وكان الله يتجاوز عنهم متعطّفاً عليهم، وكان من أوّل ما أنزل الله عليهم عقوبةً لذنوبهم، أنّ ملكاً منهم يقال له صدقية أن وكانت عادتهم إذا ملك عليهم رجلٌ بعث الله إليه نبيّاً يرشده، ويوحي إليه ما يريد، ولم يكن لهم غير شريعة التوراة، فلمّا ملك صدقية بعث الله تعالى إليه شعيا، وهو الذي بشر بعيسى وبمحمّد، عليهما السلام، فلمّا قارب أن ينقضي ملكه، عظمت الأحداث في بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم سننحاريب ملك بابل، في عساكر يغصّ بها الفضاء، فسار حتى نزل بيت المقدس، وأحاط به، وملكُ بني إسرائيل مريض، في ساقه قُرْحة، فأتاه النبيّ شعيا وقال له: إنّ الله يأمرك أن توصي وتعهد، فإنّك ميّت، فأقبل الملك على الدعاء والتضرّع، فاستجابَ الله له، فأوحى الله إلى شعيا أنّه قد زاد في عمر الملك

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ١/٦٤، البدء والتاريخ ١١٣/٣، تاريخ سني ملوك الأرض ٨١، تاريخ الطبري ٥٣٢/١، المعارف ٤٦، تاريخ الطبري ٥٣٢/١، المعارف ٤٦، عرائس المجالس ٢٥٩، ابن وثيمة ٢٣٧، نهاية الأرب ١٠٤/١٤، مرآة الزمان ١٠٤١، تاريخ مُختصر الدول ٣٨، البداية والنهاية ٢/٣، تاريخ ابن خلدون ٢/٤، التوراة، العهد القديم ـ سفر الملوك الثاني ـ الإصحاح ١٩ تاريخ المنبجي ٥/٨٦ و ٩٢.

<sup>(</sup>Y) Iلإسراء/٤- A.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢/١٥٥ «صديقة».

صدقية خمس عشرة سنة، وأنجاه من عدوه سننحاريب، فلمّا قال له ذلك، زال عنه الألم، وجاءته الصحّة.

ثم إن الله أرسل على عساكر سننحاريب ملكاً صاح بهم، فماتوا، غير ستة نفر، منهم: سننحاريب وخمسة من كُتّابه، أحدهم بخت نصّر في قول بعضهم. فخرج صدقية وبنو إسرائيل إلى معسكرهم، فغنموا ما فيه والتمسوا سننحاريب فلم يجدوه، فأرسل الطلب في أثره، فوجدوه ومعه أصحابه، فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم إليه، فقال لسننحاريب: كيف رأيت صنع ربّنا بك؟ فقال: قد أتاني خبر ربّكم ونصره إيّاكم، فلم أسمع ذلك، فطاف بهم حول بيت المقدس، ثمّ سجنهم.

فأوحى الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومَنْ معه، فأطلقهم، فعادوا إلى بابل، وأخبروا قومهم بما فعل الله بهم وبعساكرهم، وبقي بعد ذلك سبع سنين، ثمّ مات().

وقد زعم بعضُ أهل الكتاب أنّ بني إسرائيل سار إليهم قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل، يقاله له كفرون، وكان بُخْت نَصَّر ابن عمّه وكاتبه، وأنّ الله أرسل عليهم ريحاً، فأهلكت جيشه، وأفلَت هو وكاتبه، وأنّ هذا البابليّ قتله ابن له، وأنّ بخت نصّر غضب لصاحبه، فقتل ابنه الذي قتله، وأنّ سَنْحَاريب سار بعد ذلك، وكان مُلْكه بنينوَى، وغزا مع ملك أُذْرَبَيْجَان يومئذ بني إسرائيل، فأوقع بهم، ثم اختلف سنحاريب وملك أُذْرَبَيْجَان، وتحاربا حتى تفانى عسكراهما، فخرج بنو إسرائيل وغنِموا ما معهم ".

وقيل: كان مُلك سنحاريب إلى أن توفّي تسعاً وعشرين سنة(١).

وكان ملك بني إسرائيل الذي حصره سننحاريب حِزْقِيًا (°)، فلمّا تُوفّي حِزْقِيًا ملك بعده ابنه مِنشّى (') خمساً وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) الخبر في تفسير الطبري ١٨/١٥، ١٩، وتاريخ الطبري ٥٣٢/١ ـ ٥٣٥ مطوَّلًا عمَّا هنا. وانظر عرائس المجالس ٢٥٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «كيفرو»، وفي النسخة (ر): «كيفو». وورد في تاريخ الطبري ١/٥٣٥ «ليفر»
 وفي نسخة أخرى «أليفر». أنظر حاشية رقم (٣) من الصفحة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري.

 <sup>(</sup>٥) ضبطه ابن خلدون في تاريخه ٢/٤٠٢ حِزْقِيًا هو، بحاء مهملة مكسورة وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثنّاة تحتانية مشددة تجلب ألفاً وهاء مضمومة تجلب واواً.

<sup>(</sup>٦) ضبطه ابن خلدون ٢/١٠٥ (منشا بميم مكسورة ونون مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف».

ثمّ ملك بعده آمون، إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة ١٠٠٠.

ثمَّ ملك ابنُه يوشيا، إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع" إحدى وثلاثين سنة".

ثمَّ ملك بعده ابنُه يـاهو أحـاز بن يُوشِيـا، فعزلـه فرعـون الأجـدع واستعمـل بعـده يوياقيم نن بن ياهو أحاز، ووظف عليه خراجاً يحمله إليه، وكان ملكه اثنتي عشرة سنة.

ثمَّ مَلَك بعده ابنه يوياحين، فغزاه بُخْتَ نَصَّر، وأشخصه إلى بابل بعد ثـلاثة أشهـر من ملكه.

وَمَلَك بعده يقونيا<sup>(۱)</sup> ابن عمّه، وسمّاه صدقية، وخالفه فغزاه وظفر به، وحمله إلى بابل، وذبح ولده بين يديه، وسمل عينيه، وخرّب بيتَ المقدس والهيكل، وسبَى بني إسرائيل وحملهم إلى بابل، فمكثوا إلى أن عادوا إليه، على ما نـذكره إن شاء الله؛ وكان جميع ملك صدقية إحدى عشرة سنة (۱).

وقيل: إنَّ شعيا أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل يـذكّرهم بمـا يوحي الله على لسانه، لما كثُرت فيهم الأحداث، ففعل، فَعَدوًا عليه ليقتلوه، فهرب منهم، فلقيته شجرة فانفلقت له، فدخلها، وأخذ الشيطان بهدب ثوبه، وأراه بني إسرائيـل، فوضعـوا المنشار على الشجرة، فنشروها حتى قطعوه في وسطها الله الشجرة، فنشروها حتى قطعوه في وسطها الله الشجرة،

وقيل: في أسماء ملوكهم غير ذلك، تركناه كراهة التطويل، ولعدم الثقة بصحّة النقل به.

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «الأجذع» بالذال المعجمة، وتكرر ثانية.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ضبطه ابن خلدون ١٠٦/٢ «ألياقيم» بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثنّاة تحتانية يجلب فتحها ألِفاً وقاف مكسورة تجلب ياء ثم ميم.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ١/٣٦هُ ووملَّك مكانه مَتَّنيا عمَّه وسمَّاه صديقياً، وانظر ابن خلدون ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٥٣٦/١ وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر».

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢/٥٣٧، وانظر تاريخ المنبجي ٤/١ - ٩٤، وتاريخ ابن خلدون ٢/٥٠٠ ـ ١٠٠.

#### ذكر ملك لهراسب<sup>(۱)</sup> وابنه بشتاسب وظهور زَرَادُشْت<sup>(۱)</sup>

قد ذكرنا أنَّ كيخسرو لما حَضَرَتْهُ الوفاة، عهد إلى ابن عمّه لهراسب بن كيوخى (٢) بن كيكاووس، فهو ابن ابن كيكاووس، فلمّا مَلَك اتّخذ سريراً من ذَهَب، وكلّله بأنواع الجواهر، وبُنيت له بأرض خُرَاسان مدينة بَلْخ، وسمّاها الحسناء، ودوّن الدواوين، وقوّى مُلْكه بانتخابه الجنود، وعمر الأرض، وجبّى الخراج لأرزاق الجُنْد.

واشتدَّت شوكة التُرك في زمانه، فنزل مدينة بلْخ لقتالهم، وكان محموداً عند أهل مملكته، شديد القمع لأعدائه أن المجاورين له، شديد التفقّد لأصحابه، بعيد الهمّة، عظيم البنيان، وشقّ عدّة أنهار، وعمر البلاد، وحمل إليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج، وكاتبوه بالتمليك هيبةً له وحذراً منه.

ثمَّ إنَّه تنسَّك وفارق المُلْك، واشتغل بالعبادة، واستخلف ابنه بشتاسب<sup>(٠)</sup> في المُلْك، وكان مُلكه مائة وعشرين سنة.

ومَلَك بعده ابنُه بشتاسب، وفي أيّامه ظهر زَرَادُشْت بن سقيمان الذي ادّعي

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «بهراسب».

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٦، تاريخ الطبري ٥٣٨/١، مروج الـذهب ٢٢٧/١. البدء والتاريخ ١٤٩/٣، تاريخ مختصر الدول ٤٩، نهاية الأرب ١٥٧/١٥، تاريخ ابن خلدون ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطّبري ٥٣٨/١ «كيوجي»، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٦ «كيا وَجَـان»، وفي مروج الـذهب ٢٧٧/١ «قنوج».

<sup>(</sup>٤) في النسخة )ب) و (ر): «للملوك».

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «كيشتاسب»، والمثبت يتفق مع الطبري. وهو في تاريخ سني ملوك الأرض ٣٦ «كي كشتاسب». وفي نهاية الأرب ١٦٠/١٥ «كي بشتاسف».

<sup>(</sup>٢) في مروج الذهب ٢٩٩/١ وأسبيمان عند وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام الناس، واسمه عند المجوس بستاه.. وكتب هذا الكتاب في اثني عشر ألف مجلّد بالذهب، فيه وعد ووعيد، وأمر ونهي، وغير ذلك من الشرائع والعبادات، فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد الإسكندر... ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن فهمه، وسمّوا التفسير زنداً، ثم عمل للتفسير تفسيراً وسمّاه بازند، ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير التفسير وشرحاً لسائر ما ذكرنا، وسمّوا هذا التفسير بارده، فالمجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ كتابهم المُنزل، فصار علماؤهم =

النُّبُوَّة، وتبعَه المجوس.

وكان زَرَادُشْت فيما يزعم أهلُ الكتابَ من أهل فلسطين، يخدم لبعض تلامذة إرميا النّبيّ خاصّاً به، فخانه وكذب عليه، فدعا الله عليه فبرص، ولحق ببلاد أَذْرَبَيْجَان، وشرع بها دينَ المجوس.

(وقيل: إنّه من العجم. وصنّف كتاباً وطاف به الأرض، فما عرف أحد معناه، وزعم أنّها لغة سماويّة خوطب بها، وسمّاه: اشتا، فسار من أُذْرَبَيْجَان إلى فارس، فلم يعرفوا ما فيه ولم يقبلوه، فسار إلى الهند وعرضه على ملوكها، ثمّ أتّى الصينَ والتُرك، فلم يقبله أحد، وأخرجوه من بلادهم، وقصد فرغانة، فأراد ملكها أن يقتله، فهرب منها، وقصد بشتاسب بن لهراسب، فأمر بحبسه، فحبس مدّة (۱).

وشرح زَرَادُشْت كتابه وسمّاه: زند، ومعناه: التفسير، ثمّ شرح الزند بكتاب سمّاه: بازند، يعني: تفسير التفسير. وفيه علوم مختلفة كالرياضيات وأحكام النجوم والطبّ، وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء.

وفي كتابه: تمسكوا بما جئتكم به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمر، يعني محمّداً، ﷺ، وذلك على رأس ألف سنة وستّ مائة سنة.

وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب".

ثمّ يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف، أنّ من جملة الأسباب الموجِبة لغزوة العرب هذا القول؛ والله أعلم) الله أعلم)

ثم إن بشتاسب أحضر زَرَادُشْتَ، وهو ببلْخ، فلمّا قدِم عليه شرع له دينه، فأعجبه واتّبعه، وقهر الناس على اتّباعه وقتل منهم خلقاً كثيراً حتى قبلوه ودانوا به (٤٠).

وَمَوابذتهم يأخذون كثيراً منهم بحفظ أسباع من هذا الكتاب وأرباع وأثلاث، فيبتديء كل واحد بما حفظ من جزئه فيتلوه، ويبتديء الثاني منهم فيتلو جزءاً آخر، والثالث كذلك، إلى أن يأتي الجميع على قراءة سائر الكتاب، لعجز الواحد منهم عن حفظ على الكمال، وقد كانوا يقولون: إنَّ رجلًا منهم بسجستان بعد الثلاثمائة مستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال. (٢٣٩/١) وانظر: تاريخ ابن خلدون ١٦١/٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/٥٤٠.

 <sup>(</sup>٢) وقيل: هو عرّف الفرس بظهور السيد المسيح، وأمرهم بحمل القرابين إليه، وأخبرهم أن في آخر الزمان بكراً
 تحمل بجنين من غير أن يمسّها رجُل.. (تاريخ مختصر الدول ٤٩).

<sup>(</sup>٣) القول بين القوسين كله من النسختين (ب) و(ت)، وهو ليس من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٧، الطبري ١/٥٤٠.

وأمّا المجوس فيزعمون أنّ أصله من أَذْرَبَيْجان، وأنّه نزل على الملك من سقف إيوانه، وبيده كُبّة من نار يلعب بها ولا تحرقه، وكلّ مَنْ أخذها من يده لم تحرقه، وأنّه اتّبعه الملك ودان بدينه، وبنى بيوت النيران في البلاد، وأشعل من تلك النّار في بيوت النيران (')، فيزعمون أنّ النّيران التى في بيوت عباداتهم من تلك إلى الآن.

وكذبوا، فيانّ النّار التي للمجوس، طُفِئت في جميع البيوت، لما بعث الله محمّداً، ﷺ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وكان ظهور زَرَادُشْت بعد مضيّ ثلاثين سنة من ملك بشتاسب<sup>(۱)</sup>، وأتــاه بكتاب زعم أنّـه وحي من الله تعالى، وكُتب في جلد اثني عشــر ألف بقــرة، حفْــراً ونقْشــاً بــالــذَّهَب، فجعله بشتاسب في موضع بإصطَحْر، ومنع من تعليمه العامّة.

وكان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابئة. وسيرد باقى أخباره.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «وانتقل من تلك نار بيوت النيران».

<sup>(</sup>٢) ذَكَر المسعوديّ في مروج الذهب ٢٣٠/١ «كـانت مدّة نُبُـوّة زرادشت فيهم خمساً وثــلاثين سنة، وهلك وهــو ابن سبع وسبعين سنة».

## ذكر مسير بُخْتَ نصر إلى بني إسرائيل (١)

قد اختلف العلماء في الوقت الذي أُرسل فيه بخت نصّر على بني إسرائيل. فقيل: كان في عهد إرْمِيا النبيّ أن ودانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل أ. وقيل: إنّما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحيى بن زكريّا. والأوّل أكثر.

وكان ابتداء أمر بخت نصّر ما ذكره سعيد بن جبير قال: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ الكتب، فلمّا بلغ إلى قوله تعالى: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَديدٍ ﴾ ( أن يقال: أي ربّ، أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده، فأري في المنام مسكيناً يقال له بخت نصّر ببابل، فسار على سبيل التجارة إلى بابل، وجعل يدعو المساكين ويسأل عنهم، حتى دلوه على بخت نصّر، فأرسل من يحضره، فرآه صعلوكاً مريضاً، فقام عليه في مرضه يعالجه حتى برى ولا أقدر على مجازاتك! قال فقال له بخت نصّر وهو يبكي: فعلت معي ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك! قال

<sup>(</sup>۱) المعارف لابن قتيبة ٤٧، تاريخ اليعقبوبي ١/ ٦٥، تاريخ الطبيري ٥٤٥/١، تفسير الطبري ٢٢/١٥، ٣٣، مروج الذهب ١/ ١٦ و ٢٢٨، البدء والتاريخ ١١٤/٣، تاريخ المنبجي ٩٧/١، تاريخ مختصر المدول ٤١، ٢٦، مرآة الزمان ١/ ٢٥٠ وما بعدها، عرائس المجالس ٢٦٣، نهاية الأرب ١٥٨/١٥، غور أخبار الفوس وسيرهم للثعالبي ـ طبعة باريس ٤٤، البداية والنهاية ٢/٣٤، تاريخ ابن خلدون ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ويقال إن اسمه بالفارسية «بخترشه». (الغرر للثعالبي ٤٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر عنه في عرائس المجالس ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر عنه في عرائس المجالس ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «حننيا» مثل الطبري ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) في الحب الوربية وحسيه على العبري ( ١٥٤٥ . (٦) في تاريخ الطبري ٥٤٤/١ وعازريا،، وهو وعزير، في عرائس المجالس ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ب) و(ت): «ميلساييل».

<sup>(</sup>٨) الإسراء/٥.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية، وطبعة صادر ٢٦١/١ (برأ)، وهو خطأ.

الإسرائيليّ: بلى تقدر عليه، تكتب لي كتاباً إن ملكتَ أطلقتني (١٠). فقال: أتستهزيء بي؟ فقال: إنّما هذا الأمر لا محالة كائن (١٠).

ثمّ إنّ ملك الفرس أحبّ أن يطّلع على أحوال الشام، فأرسل إنساناً يثق به "، لمبتعرّف له أخبارَه وحالَ مَنْ فيه، فسار إليه ومعه بخت نصّر فقير، لم يخرج إلّا للخدمة. فلمّا قدِم الشامَ رأى أكبر بلاد الله خيلًا ورجالًا وسلاحاً، ففتّ ذلك في ذَرْعه، فلم يسأل عن شيء، وجعل بخت نصّر يجلس مجالس أهل الشام، فيقول لهم: ما يمنعكم أن تغزوا بابل، فلو غزوتموها ما دون بيت مالها شيء! فكلّهم يقول له: لا نحسن القتال ولا نراه. فلمّا عادوا أخبر الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل، وأرسل بخت نصّر إلى الملك يطلب إليه أن يحضره ليعرّفه جليّة الحال، فأحضره، فأخبره بما كان جميعه.

ثم إنّ الملك أراد أن يبعث عسكراً إلى الشام، أربعة آلاف راكب جريدة، واستشار فيمن يكون عليهم، فأشاروا ببعض أصحابه، فقال: لا بـل بخت نصّر، فجعله عليهم، فساروا فغنموا، وأوقعوا ببعض البلاد، وعادوا سالمين (١٠).

ثمَّ إنَّ لهراسب استعمله إصبهبذ على ما بين الأهواز إلى أرض الـروم، مـن غربيّ دجلة.

وكان السبب في مسيره إلى بني إسرائيل، أنّه لما استعمله لهراسب كما ذكرنا، سار إلى الشام، فصالحه أهلُ دمشق وبيت المقدس، فعاد عنهم وأخذ رهائنهم، فلمّا عاد من القدس إلى طبرية وثب في بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصّر فقتلوه وقالوا: داهنت أهل بابل وخذلتنا، فلمّا سمع بخت نصّر [بذلك]، قَتَل الرهائنَ الذين معه، وعاد إلى القدس فأخربه في الله المنافقة الله المنافقة المنافقة الله المنافقة النافقة المنافقة المنافق

وقيل: إنّ الذي استعمله إنّما كان الملك بَهْمن بن بشتاسب بن لهراسب<sup>(۱)</sup>، وكان بخت نصّر قد خدم جدّه وأباه، وخدمه، وعُمّر عمراً طويلاً. فأرسل بهمن رُسُلاً إلى ملك بني إسرائيل ببيت المقدس، فقتلهم الإسرائيلي، فغضب بهمن من ذلك، واستعمل

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢/١٥ ﴿أَطْعَتْنَى ۗ، وهُو أَصْحُ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٥٤٥، ٥٤٦، وانظر عرائس المجالس ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «يثق إليه».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٦، ٥٤٧، تفسير الطبري ٢٥/١٥، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية (وثبوا) وهو غلط.

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ١٥٨/١٥.

<sup>(</sup>V) في البدء والتاريخ ١١٥/٣ «بهمن بن اسفنديار».

بخت نصّر على أقاليم (١) بابل وسيّره في الجنود الكثيرة، فعمل بهم ما نذكره.

هذه الأسباب الظاهرة.

وإنّما السبب الكلّيّ الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل، هو معصية الله تعالى، ومخالفة أوامره، وكانت سُنّة الله تعالى في بني إسرائيل أنه إذا ملّك عليهم ملكاً، أرسل معه نبيّاً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة. فلمّا كان قبل مسير بخت نصّر إليهم، كثرت فيهم الأحداث والمعاصي، وكان الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم (١)، فبعث الله إليه إرميا (١).

قيل: هو الخضر، عليه السلام، فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن المعاصي، ويذكر لهم نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب، فلم يرعووا، فأمره الله أن يحذّرهم عقوبته، وأنه إن لم يراجعوا الطاعة، سلط عليهم مَنْ يقتلهم ويسبي ذراريّهم ويخرّب مدينتهم، ويستعبدهم، ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة، فلم يراجعوها، فأرسل الله إليه: لأقيضن لهم فتنة تَذر الحليم (أ) حيران أن ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم، ولأسلطن عليهم جبّاراً قاسياً عاتياً، ألبسه الهيبة، وأنزع من صدره الرحمة، يتبعه عدد مثل سواد الليل، وعساكر مثل قطع السحاب، يُهلك بني إسرائيل، وينتقم منهم، ويخرّب بيت المقدس.

فلمّا سمع إرميا ذلك صاح وبكى وشقّ ثيابَه. وجعل الرمادَ على رأسه، وتضرّع إلى الله في رفْع ذلك عنهم في أيّامه.

فأوحى الله إليه: وعنزّتي لا أُهلك بيتَ المقدس وبني إسرائيلَ، حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك. ففرح إرميا، وقال: لا والـذي بعث موسى وأنبياءه(١) بالحقّ، لا آمر بهلاك بني إسرائيل أبداً.

وأتَى ملكِ بني إسرائيل فأعلمه بما أُوحي إليه، فاستبشر وفرح، ثمّ لبثوا بعـد هذا الوحي ثلاث سنين، ولم يزدادوا إلاّ معصيةً وتمادياً في الشرّ، وذلك حين اقترب هلاكهم،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «إقليم».

<sup>(</sup>٢) هو «يواخيم بن يواقيم» في تاريخ المنبجي ١/٩٧، ويوياخين، في تاريخ ابن العبري ٤١.

<sup>(</sup>٣) في عرائس المجالس ٢٦٢ «أرمياً بن خلقيا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «الحكيم» وهو تحريف. وفي تاريخ الطبري ١/٥٥٠ «يتحيّر فيها الحليم».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «حيراناً». وصُحّحت في طبعة صادر ١ /٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «وتبناه».

فقلّ (۱) الوحي، حيث لم يكونوا هم يتذكّرون. فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهوا عمّا أنتم عليه، قبل أن يأتيكم عذابُ الله! فلم ينتهوا، فألقى الله في قلب بخت نصّر أن يسير إلى بني إسرائيل ببيت المقدس، فسار في العساكر الكثيرة التي تملأ الفضاء.

وبلغ ملكَ بني إسرائيل الخبرُ، فاستدعى إرميا النبيّ، فلمّا حضر عنده قال له: يا إرميا أين ما زعمتَ أنّ ربّك أوحى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ فقال إرْمِيا: إنّ ربّى لا يُخلف الميعاد، وأنا به واثقً.

فلمّا قرُب الأجل، ودنا انقطاع مُلكهم، وأراد الله إهلاكهم، أرسل الله مَلكاً في صورة آدميّ إلى إرميا، وقال له: استفتِه، فأتاه وقال له: يا إرميا أنا رجل من بني إسرائيل، أستفتيك في ذوي رَحِمِي، وصلتُ أرحامهم بما أمرني الله به، وأتيتُ إليهم حُسناً وكرامة، فلا تزيدهم كرامتي إيّاهم إلّا سخطاً لي، وسوءَ سيرةٍ معي، فأفتني فيهم. فقال له: أحسِنْ فيما بينك وبين الله، وصِلْ ما أمرك الله به أن تصله. فانصرف عنه الملك، ثمّ عاد إليه بعد أيّام في تلك الصورة، فقال له إرْميا: أما طَهُرَتُ أخلاقهم، وما رأيتَ منهم ما تريد؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامةً يأتيها أحدٌ من النّاس إلى ذوي رحِمه إلّا وقد أتيتُها إليهم، وأفضل من ذلك. فلم يزدادوا إلاّ سوء سيرة. فقال: إرجع إلى أهلك وأحسِن إليهم، فقام المَلكُ من عنده. فلبث أيّاماً.

ونـزل بخت نصّر على بيت المقـدس بأكثـر من الجراد، ففـزع منهم بنو إسـرائيل، وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك ربّك؟ فقال: إنّي بربّي واثق.

ثم إنّ الملك الذي أرسله الله يستفتي إرميا، عاد إليه وهو قاعد على جدار بيت الممقدس، فقال مثل قوله الأوّل، وشكا أهله وجَورهم، وقال له: يا نبيّ الله كلّ شيء كنت أصبر عليه قبل اليوم، لأنّ ذلك كان فيه سُخطي، وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم من سَخط الله تعالى، فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتد عليهم غضبي، وإنّما غضبتُ اليوم لله وأتيتُك لأخبرك خبرهم، وإنّي أسألك بالله الذي بعثك بالحقّ، إلاّ ما دعوت الله عليهم أن يهلكوا. فقال إرميا: يا ملك السموات والأرض، إن كانوا على حقّ وصواب فأبقهم، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فلمّا خرجت الكلمة من فيه، أرسل الله صاعقةً من السماء في بيت المقدس، والتهب مكان القربان، وخُسِف بسبعة أبواب من أبوابها.

فلمّا رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ثيابه، ونبذ الرماد على رأسه، وقال: يا ملِك

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «فقد». والمثبت يتفق مع الطبري ١/٥٥٠.

السموات والأرض، يا أرحم الراحمين! أين ميعادك، أيا ربّ، الذي وعدتَني به؟ فـأوحي الله إليه، أنّه لم يُصبْهم ما أصابهم إلّا بفتياك التي أفتيتَ رسولَنا؛ فاستيقن أنّها فُتياه، وأنّ السائل كان من عند الله، وخرج إرْميا حتى خالط الوحشَ.

ودخل بخت نصّر وجنودُه بيتَ المقدس، فوطيء الشامَ، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرّب بيت المقدس، وأمر جنوده، فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملأوه، ثمّ انصرف راجعاً إلى بابل، وأخذ معه سبايا بني إسرائيل، وأمرهم، فجمعوا من كان في بيت المقدس كلّهم، فاجتمعوا، واختار منهم مائة ألف صبيّ، فقسمهم على الملوك والقوّد الذين كانوا معه، وكان من أولئك الغلمان دانيال النبيّ، وحنانيا، وعزاريا، وميشائيل، وقسّم بني إسرائيل ثلاث فِرَق(١)، فقتل ثُلثاً، وأقرّ بالشام ثلثاً، وسبى ثلثاً، ثمّ عمّر الله بعد ذلك إرميا، فهو الذي رُئى بفلوات الأرض والبلدان.

ثم إنّ بخت نصّر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم. ثمّ رأى رؤيا، فبنما هو قاعد قد أعجبه ما رأى، إذ رأى شيئاً أنساه ما رأى، فبدعا دانيال، وحنانيا، وعزاريا، وميشائيل، وقال: أخبروني عن رؤيا رأيتها فأنسيتها، ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم! فخرجوا من عنده، ودعوا الله وتضرّعوا إليه، وسألوه أن يُعلمهم وبتأويمها الذي سألهم [عنه]، فجاءوا إلى بخت نصّر فقالوا: رأيت تمثالاً. قال: صدقتم. قالوا: قدماه وساقاه من فخار، ورُكْبتاه وفخذاه من نحاس، وبطنه من فضّة، وصدره من ذَهب، ورأسه وعُنقه من حديد، فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله عليه صخرة من السماء فدقّته، وهي التي أنستك الرؤيا! قال: صدقتم، فما تأويلها؟ عليه صخرة من الملك الملك الفخار، وهو أضعفه وألينه، ثمّ كان فوقه من بعض، وبعضهم أشد، وكان أول الملك الفخار، وهو أضعفه وألينه، ثمّ كان فوقه النحاس، وهو أفضل من ذلك من بعض، ثمّ كان الحديد، وهو وأحسن، ثمّ كان فوقها الذهب، وهو أحسن من الفضّة وأفضل، ثمّ كان الحديد، وهو ملكك، فهو أشد الملوك وأعزّا، وكانت الصخرة التي رأيت قد أرسل الله من السماء فيدقّ ذلك أجمع ثا نبيًا يبعثه الله من السماء ويصير الأمر إليه ثا.

فلمّا عبّر دانيـال ومن معه رؤيـا بخت نصّر، قـرّبهم وأدناهم واستشـارهم في أمره،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب) وردت العبارة على هذا النحو: وقسم أي ثلاث فرق.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «وأعزّ ممن كان قبله»، وفي تاريخ الطبري ١/٥٥٥ «وأعزّ مما كان قبله».

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «فدقته»، وفي الطبعة الأوربية وأرسل الله ملكاً من السماء فدق ذلك جميعه». وفي طبعة صادر ٢/٦٦٦ وفدقت ذلك جميعه». وأثبتنا ما في نسختي (ت) و(ر)، والطبري ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ١/٥٥٠ ـ ٥٥٥، وانظر عرائس المجالس ٢٦٢ ـ ٢٦٥.

فحسدهم أصحابه (۱) وسعوا بهم إليه، وقالوا عنهم ما أوحشه منهم، فأمر، فحفر لهم أخدود وألقاهم فيه (۱)، وهم ستة رجال، وألقى معهم سَبُعاً ضارياً ليأكلهم، ثمّ قال الصحاب بخت نصّر: انطلقوا فلنأكل ولنشرب، فذهبوا فأكلوا وشربوا، ثمّ راحوا فوجدوهم جلوساً، والسّبعُ مفترشٌ ذراعيه بينهم، لم يخدش منهم أحداً، ووجدوا معهم رجلا سابعاً، فخرج إليهم السابع، وكان ملكاً من الملائكة، فلطم بخت نصّر لطمةً فمسخه، وصار في الوحش في صورة أسد، وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الإنسان، ثمّ ردّه الله إلى صورة الإنس، وأعاد عليه مُلكه، فلمّا عاد إلى مُلكه كان دانيال وأصحابه أكرم النّاس عليه، فعاد (۱) الفرس وسعوا بهم إلى بخت نصر، وقالوا له في سعايتهم: إنّ دانيال إذا شرب الخمر لا يملك نفسه من كثرة البّول، وكان ذلك عندهم عاراً؛ فصنع لهم بخت نصّر طعاماً، وأحضره عنده، وقال للبوّاب: انظر أوّل من يخرج ليبول فاقتله، وإن قال لك: أنا بخت نصّر أمرنى بقتلك، [واقتله].

فحبسَ الله عن دانيال البولَ، وكان أوّل مَن قام من الجمع بخت نصّر، فقام مدلًا أنّه الملك أنّه وكان ذلك ليلًا، فلمّا رآه البوّاب شدّ عليه ليقتله، فقال له: أنا بخت نصّر! فقال: كذبتَ، بخت نصّر أمرَني بقتلك، وقتله أنه .

وقيل<sup>(^)</sup> في سبب قتّله: إنّ الله أرسل عليه بعوضةً، فدخلت في منخره، وصعدت إلى رأسه، فكان لا يقرّ ولا يسكن حتى يدقّ رأسه، فلمّا حضره الموت قال لأهله: شقوا رأسي، فانظروا ما هذا الذي قتلني. فلمَّا مات شقّوا رأسه، فوجدوا البعوضة بأمّ<sup>(^)</sup> رأسه، ليري الله العباد قدرته وسلطانه<sup>(^)</sup>، وضعْف بخت نصّر، لما تجبّر قَتَلَه بأضعف مخلوقاته، تبارك الذي بيده ملكوت كلّ شيء، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

وأمّا دانيال فإنّه أقـام بأرض بـابل، وانتقـل عنها، ومـات ودُفن بالسـوس من أعمال خوزستان‹‹››.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «فحسده أصحابهم».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «فيها».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «قالوا»، وهو غلط.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «فعادوا»، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية بعد بخت نصر «فقتله».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر) إضافة «لا يقدم أحد عليه».

<sup>(</sup>V) الخبر في عرائس المجالس ٢٦٦ ـ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٨) القول لابن إسحاق.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «البعوضة عاضّة بأمّ»، وكذلك في عرائس المجالس.

<sup>(</sup>١٠) أُلخبر في عرائس المجالس ١٦٨، وتَاريخ الطبريُّ ١/٥٥٥، ٥٥٦، ومرآة الزمان ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>١١) عرائس المجالس ٢٦٩، مرآة الزمان ١/٥٥٧.

ولما أراد الله تعالى أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصّر قد مات، فإنّه عاش بعد تخريب بيت المقدس أربعين سنة (١)، في قول بعض أهل العلم.

ومَلَك ابنُ له يقال [له] أولمردج (١)، فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة (١٠).

ثمّ هلك، ومَلَك ابنٌ لـه بلتاصـر سنةً (٤)، فلمّا ملك تخلّط في أمـره، فعـزلـه ملك الفرس حينئذ؛ وهو مختلف فيه على ما ذكرناه.

واستعمل بعده داريوش(٥) على بابل والشام، وبقي ثلاثين سنة ١٠٠.

ثمّ عزله، واستعمل مكانه أخشويرش(١٠)، فبقي أربع عشرة سنة.

ثمّ ملك ابنه كيرش العلميّ (^)، وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وكان قد تعلّم التوراة ودان باليهوديّة، وفهم عن دانيال ومن معه، مثل حنانيا، وعزاريا، وغيرهما، فسألوه أن ياذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس، فقال: لوكان بقي منكم ألف نبيّ ما فارقتكم (أ)، وولّى دانيالَ القضاء، وجعل إليه جميع أمره، وأمره أن يقسم ما غنمه (أ) بخت نصر من بني إسرائيل عليهم، وأمره بعمارة بيت المقدس، فعُمّر في أيّامه، وعاد إليه بنو إسرائيل (().

وهـذه المدّة لهؤلاء الملوك معـدودة من خراب بيت المقـدس، منسـوبـة إلى بخت نصّر، وكان مُلك كيرش اثنتين وعشرين سنة (١١٠).

وقيل: إنَّ الذي أمر بعود بني إسرائيل إلى الشام بشتاسب بن لهراسب، وكان قد

<sup>(</sup>١) وقيل إنّ مدة مُلك بختنصر خمس وأربعون سنة، منها تسع عشرة سنة قبل تخريبه بيت المقدس، وست وعشرون سنة بعد ذلك، (تاريخ سني ملوك الأرض ٨٢).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ سني ملوك الأرض ٨٢ «اوكردوج»، وفي الطبري ١ /٥٤٣ «أو لمرودخ».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ سني الملوك «اثنتين وعشرين سنة».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ سني الملوك «ملك بلشصر ثلاث سنين».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ١/٥٤٣ «داريوش، الماذويّ».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ت): «ثلاث سنين»، وفي تاريخ مختصر الدول ٤٨ ملك إحدى وثلاثين سنة.

<sup>(</sup>V): في تاريخ الطبري ١ /٥٤٣ «أخشوارش».

<sup>(</sup>٨) في الطبري «الغيلميّ».

<sup>(</sup>٩) في النسختين (ب) و(ت): «بما فارقني».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ر): «يقسم جميع ما بقي مما غنمه».

<sup>(</sup>١١) الطبري ١/٤٥، ٥٤٥.

<sup>(</sup>١٢) الطبري ١/٥٤٥.

بلغه خراب بلاد الشام، وأنّها لم يبقَ بها من بني إسرائيل أحد، فنادى في أرض بابل: مَنْ شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الشام فليرجع. وملّك عليهم رجلًا من آل داود، وأمره أن يعمّر بيت المقدس، فرجعوا وعمّروه (١).

وكان إرميا بن خلقيا من سبط هارون بن عمران، فلمّا وطيء بخت نصّر الشام، وخرّب بيت المقدس، وقتل بني إسرائيل وسباهم، فارق البلاد واختلط بالوحش، فلمّا عاد بخت نصّر إلى بابل، أقبل إرميا على حمارٍ له، معه عصير عنب، وفي يده سلّة تين، فرأى بيت المقدس خراباً فقال: ﴿أَنّى يُحْيِيٰ هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا! فَأَمَاتَهُ الله مِائَةَ عَامٍ ﴾ ثم أمات حماره وأعمى عنه العيون، فلمّا أنعمر بيت المقدس، أحيا الله من إرميا عينيه، ثمّ أمات حماره وهو ينظر إليه، وقيل له: ﴿كُمْ لَبِثْت؟ قَالَ: لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ ثم قيل: ﴿بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ، فَآنْظُرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّه ـ ويتغيّر ('' ـ وَآنْظُرْ إلى عَظامً حماره وهي تجتمع بعضها إلى بعض، ثمّ كُسي لحماً، ثمّ قام حيًا بإذن الله ('') ونظر إلى المدينة وهي تُبنى، وقد كثر فيها بنو إسرائيل، وتراجعوا إليها من البلاد، وكان عهدَها خراباً، وأهلها ما بين قتيل وأسير، فلمّا رآها عامرة ﴿قَالَ: أَعْلَمُ مَن البلاد، وكان عهدَها خراباً، وأهلها ما بين قتيل وأسير، فلمّا رآها عامرة ﴿قَالَ: أَعْلَمُ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ".

وقيل: إنّ الذي أماته الله مائة عام ثمّ أحياه كان عُزيراً، فلمّا عاش قصد منزله ( من بيت المقدس، على وهم منه، فرأى عنده ( عجوزاً عمياء زَمِنَةً، كانت جاريةً له، ولها من العمر مائة وعشرون سنة، فقال لها: هذا منزل عُزير؟ قالت: نعم، وبكت، وقالت: ما أرى أحداً يذكر عُزيراً غيرك! فقال: أنا عُزير. فقالت: إنّ عزيراً كان مُجاب الدعوة، فآدعُ الله لي بالعافية، فدعا لها، فعاد بصرُها، وقامت ومشت، فلمّا رأته عرفته.

وكان لعُزير ولدٌ وله من العمر مائة وثماني (١١) عشرة سنة، وله أولاد شيوخ، فذهبت

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ «حزقيا».

<sup>(</sup>٣) البقرة/٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «لم يتسنّه أي لم يتغيّر».

<sup>(</sup>٥) البقرة/٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) الخبر في عرائس المجالس ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) البقرة/٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية «منزلته».

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية «عندها».

<sup>(</sup>١٠) في النسختين (ت) و(ر): «ثلاث»، وكذلك في الطبعتين: الأوربية، وصادر ١/٢٧٠، والتصحيح من النسخة (ب) وعرائس المجالس ٢٧٢.

إليهم الجارية وأخبرتهم به، فجاؤوا٬٬٬ فلمّا رأوه عرفه ابنُه بِشَامةٍ كانت في ظهره٬٬٠

وقيل: إنّ عُزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق، فعاد إلى بيت المقدس فجدد لبني إسرائيل التوارة، لأنها عادوا إلى بيت المقدس، ولم يكن معهم التوراة، لأنها كانت قد أخذت فيما أُخذ، وأُحرقت وعُدمت، وكان عُزير قد أُخذ مع السبي، فلمّا عاد عُزير إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل، جعل يبكي ليلا ونهاراً ، وانفرد عن النّاس، فبينما هو كذلك في حزنه (أ) إذ أقبل إليه رجل، وهو جالس، فقال: يا عُزير ما يُبكيك؟ فقال: أبكي لأنّ كتاب الله وعهده كان بين أظهرنا فعُدِم. قال: فتريد أن يردّه الله عليكم؟ قال: نعم. قال: فارجع وصم وتطهر، والميعاد بيننا غداً هذا المكان. ففعل عُزير ذلك، وأتى المكان فانتظره، وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء، وكان ملكاً بعثه الله في صورة رجل، فسقاه من فانتظره، وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء، وكان ملكاً بعثه الله في صورة رجل، فسقاه من يعرفونها بحلالها وحرامها وحدودها، فأحبّوه حباً شديداً لم يحبّوا شيئاً قطّ مثله، وأصلح يعرفونها بحلالها وحرامها وحدودها، فأحبّوه حباً شديداً لم يحبّوا شيئاً قطّ مثله، وأصلح أمرهم، وأقام عُزير بينهم، ثمّ قبضه الله إليه على ذلك، وحدثت فيهم الأحداث، حتى قال بعضهم: عُزير ابن الله (أ).

ولم يزل بنو إسرائيل ببيت المقدس، وعادوا وكثُروا، حتى غلبت عليهم الرومُ زمن ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة.

وقد اختلف العلماء في أمر بخت نصّر وعمارة بيت المقدس اختـلافاً كثيـراً، تركنـا ذكره اختصاراً.

#### ذكر غزو بخت نصر العرب ٧٠

قيل: أوحى الله إلى برخيا بن حنيا<sup>(۱)</sup> يأمره أن يقول لبخت نصّر، ليغزو العرب، فيقتل مقاتلتهم، ويسبي ذراريَّهم، ويستبيح أموالهم، عقوبةً لهم على كُفرهم. فقال برخيا لبخت نصّر ما أُمر به، فابتدأ بمن في بـلاده من تجّار العـرب، فأخـذهم وبنى لهم حَيْراً<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «فجاؤوا إليه».

<sup>(</sup>٢) الخبر في عرائس المجالس ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ت) و(ر): «ليله ونهاره».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) (خربة).

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «وعهده الذي كان».

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري ١/٥٥٦، ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١/٥٥٨، عرائس المجالس ٢٧٤، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٦، مرآة الزمان ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري ١/٥٥٨ «أحنيا».

<sup>(</sup>٩) الْحَيْر: شبه الحظيرة. وفي الأصل «حرّان». وانظر مادّة «الحيرة» في معجم البلدان ٣٢٨/٢، ٣٢٩.

بالنَّجف، وحبسهم فيه، ووكّل بهم، وانتشر الخبرُ في العرب، فخرجت إليه طوائف منهم مستأمنين، فقبلهم وعفا عنهم، فأنـزلهم السـواد(١)، فابتنـوا الأنبـار"، وخلّى عن أهـل الحيرة، فاتّخذوها منزلًا حياة بخت نصّر".

فلمّا مات انضمّوا إلى أهل الأنبار، وهذا أوّل سُكْنَى العرب السواد بالحيرة والأنبار.

وسار إلى العرب بنجد والحجاز، فأوحى الله إلى برخيا وإرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان، فيأخذاه ويحملاه إلى حرّان، وأعلمهما أنّه يخَرج من نسله محمّد، عَيْق، الذي يختم به الأنبياء؛ فسارا تُطوى لهما المنازل والأرض، حتى سبقا بخت نصّر إلى مَعَد، فحملاه إلى حرّان في ساعتهما، ولمعَدّ حينئذٍ اثنتا عشرة سنة.

وسار بخت نصّر فلقي جموع العرب، فقاتلهم، فهزمهم وأكثر القتل فيهم، وسار إلى الحجاز. فجمع عدنان العرب، والتقى هو وبخت نصّر بذات عِرْق، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم عدنان، وتَبِعه بخت نصّر إلى حصون هناك، واجتمع عليه العرب، وخَنْدَقَ كلّ واحد من الفريقين على نفسه وأصحابه، فكمّن بخت نصّر كميناً، وهو أوّل كمين عُمل، وأخذتهم السيوف، فنادوا بالويل، ونُهي عدنان عن بخت نصّر، وبخت نصّر عن عدنان، فافترقا.

فلمّا رجع بخت نصّر خرج مَعَدّ بن عدنان مع الأنبياء حتى أتَى مكّة، فأقام أعلامها، وحجّ، وحجّ معه الأنبياء، وخرج معدّ حتى أتّى رَيْسُوت<sup>(1)</sup> وسأل عمّن بقي من ولد الحرث بن مضاض<sup>(2)</sup> الجُرْهُميّ، فقيل له: بقي جوشم بن جُلهمة، فتزوّج مَعَدّ ابنتَه معانة، فولدت له نزار بن مَعَدّ ().

<sup>(</sup>١) السواد: رستاق العراق.

 <sup>(</sup>۲) الأنبار: بفتح أوله. مدينة قرب بلخ، وهي قصبة ناحية جُوزَجان، وبها كان مقام السلطان، وهي على
 الجبل. وهي أكبر من مَرْو الروز وبالقرب منها. (معجم البلدان ۲۵۷/۱).

<sup>(</sup>٣) العبارة مطابقة لعبارة الـطبري ١/٥٥٨، ٥٥٩، وعبـارة ياقـوت في معجم البلدان ٣٢٩/٢: «وخلَّى عن أهل الحير فابتنوا في موضعه وسمّوها الحيرة لأنه كان حيراً مبنيّاً، وما زالوا كذلك مدّة حياة بخت نصّر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ريشوب». وفي تــاريخ الـطبري ٥٦٠/١ «ريســوب» والمثبت يتّفق مع يــاقوت في معجم البلدان العربية المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة المن

<sup>(°)</sup> في النسخة (ب) «ميعاض».

<sup>(</sup>٦) الخبر في الطبري ١/٥٥٩، ٥٦٠، عرائس المجالس ٢٧٤، معجم البلدان ٢/٩٣٩.

#### ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب<sup>(۱)</sup>

لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط المُلْك وقرّر قوانينه، وابتنى بفارس مدينة فَسَان، ورتّب سبعةً من عظماء أهل مملكته مراتب، وملّك كلّ واحد منهم مملكة على قدر مرتبته، ثمّ إنّه أرسل إلى ملك التُرك، واسمه خرزاسف، وهو أخو أفراسياب، وصالحه، واستقرّ الصلح على أن يكون لبشتاسب دابّة واقفة على باب ملك التُرك، لا تزال على عادتها على أبواب الملوك، فلمّا جاء زَرَادُشْت إلى بشتاسب، واتبعه على ما ذكرناه، أشار زَرَادُشْت على بشتاسب بنقض الصُلح مع ملك التُرك، وقال: أنا أعين لك طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر؛ وهذا أوّل وقت وُضِعت [فيه] الاختيارات للملوك بالنجوم.

وكان زرادشت عالماً بالنّجوم جيّد المعرفة بها، فأجابه بشتاسب إلى ذلك، فأرسل إلى الدابّة التي بباب ملك الترك، وإلى الموكّل بها فصرفهما، فغضب ملك التُرك، وأرسل إليه يتهدّده وينكر عليه ذلك، ويأمره بإنفاذ زَرَادُشْت إليه، وإن لم يفعل غزاه وقتله وأهل بيته.

فكتب إليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذِنه فيه بالحرب، وسار كل واحد منهما إلى صاحبه، والتقيا واقتتلا قتالاً شديداً، فكانت الهزيمة على التُرك، وقتلوا قتلاً ذريعاً، ومروا منهزمين، وعاد بشتاسب إلى بلخ، وعظم أمر زرادشت عند الفرس، وعظم شأنه حيث كان هذا الظفر بقوله.

وكان أعظم النّاس غناء في هذه الحرب إسفنديار بن بشتاسب، فلمّا انجلت

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥٦١/١، وانظر مروج الذهب ٢/٢٧، ونهاية الأرب ١٦٠/١٥، والبدء والتــاريخ ١٤٩/٣. وتاريخ ابن خلدون ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) فَسَا: بالفتح، والقصر، كلمة عجمية، وعندهم بَسَا، بالباء، وكذا يتلفّظون بها وأصلها في كلامهم الشمال من الرياح. مدينة بفارس أنزَه مدينة بها فيما قيل، بينها وبين شيراز أربع مراحل. (معجم البلدان ٢٦٠/٤) وقد وردت في النسخة (ت): «بسا».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «فأجابها».

الحربُ سعى النَّاس بين بشتاسب وابنه إسفنديار، وقالوا(١): يريد المُلْك لنفسه، فندبه لحرب بعد حرب، ثمّ أخذه وحبسه مقيَّداً.

ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كرهان وسِجِسْتان، وسار إلى جبل يقال له طمبدر"، لدراسة دينه والتنسُّك هناك، وخلَّف أباه لهراسب ببلْخ شيخاً قد أبطله الكِبَر، وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه، فبلغت الأخبار إلى ملك الترك خرزاسف، فلمّا تحققها" جمع عساكره وحشد، وسار إلى بلْخ، وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته، ولما بلغ بلْخ مَلكَها، وقتل لهراسب، وولدين لبشتاسب، والهرابذة "، وأحرق الدواوين، وهدم بيوت النيران، وأرسل السرايا إلى البلاد، فقتلوا وسبوا وأخربوا، وسبَى ابنتين لبشتاسب إحداهما خُمانَى، وأخذ علمهم الأكبر المعروف بدرفش كابيان، وسار متبعاً لبشتاسب، وهرب بشتاسب من بين يدَيْه، فتحصّن بتلك الجبال ممّا يلي فارس، وضاق ذَرْعاً بما نزل

فلمّا اشتدّ عليه الأمر أرسل إلى ابنه إسفنديار مع عالمهم جاماسب، فأخرجه من محبسه واعتذر إليه، ووعده أن يعهد إليه بالمُلْك من بعده، فلمّا سمع إسفنديار كلامه سجد له ونَهض من عنده، وجمع منْ عنده من الجند، وبات ليلته مشغولاً بالتجهّز، وسار من الغد نحو عسكر التُرك وملكهم، والتقوا واقتتلوا، والتحمت الحرب وحمي الوطيس، وحمل إسفنديار على جانب من العسكر فأثّر فيه ووهّنه، وتابع الحملات، وفشا في التُرك أنّ إسفنديار هو المتولّي لحربهم، فانهزموا لا يلوون على شيء، وانصرف إسفنديار وقد ارتجع دِرَفْش كابيان.

فلمّا دخل على أبيه استبشر به، وأمره باتباع التُرك، ووصّاه بقتل ملكهم ومَنْ قدر عليه من أهله، ويقتل من التُرك من أمكنه قتله، وأن يستنقذ السبايا والغنائم التي أُخذت من بلادهم، فسار إسفنديار ودخل بلاد التُرك، وقتل وسبَى وأخرب، وبلغ مدينتهم العظمى، ودخلها عَنْوة، وقتل الملك وإخوته ومقاتلته، واستباح أمواله وسبَى نساءه، واستنقذ أُختَيْه، ودوّخ البلاد، وانتهَى إلى آخر حدود بلاد التُرك، وإلى التُبت، وأقطع بلاد التُرك، وجعل كلّ ناحيةٍ إلى رجل من وجوه التُرك، بعد أن آمنهم ووظف عليهم خراجاً يحملونه كلّ سنة إلى أبيه بشتاسب.

في الطبعة الأوربية «وقال».

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ر): «طميدر»، وفي تاريخ الطبري ٥٦٢/١ «طميذر».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «تحققه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «جهابذته»، والمثبت يتفق مع الطبري، وهو الصحيح والهرابذة: فارسية، واحدها هِرْبذ، وهو خادم نار المجوس.

ثمّ عاد إلى بلغ. فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ المُلْك والظفر بالتُرك، وأسرّ ذلك في نفسه، وأمر بالتجهّز والمسير إلى قتال رستم الشديد بسِجِسْتان، وقال له: هذا رستم متوسّط بلادنا، ولا يعطينا الطاعة، لأنّ الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إيّاها؛ وقد ذكرنا ذلك في ملك كيكاووس؛ وكان غرض بشتاسب أن يقتله رستْم أو يقتل هو رستم، فإنّه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم، فجمع العساكر وسار إلى رستم لينزع سِجِستان منه، فخرج إليه رستم وقاتله، فقتل إسفنديار، قتله رستم.

ومات بشتاسب، وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة(١).

وقيل: مائة وعشرين سنة(١).

وقيل: مائة وخمسين سنة (٣).

\* \* \*

وقيل: إنّه جاءه رجل من بني إسرائيل، زعم أنّه نبيّ أُرسل إليه واجتمع به ببلْخ، فكان يتكلّم بالعبريّ، وَزَرَادُشْت نبيّ المجوس يعبّر عنه، وجماماسب العمالم هو حماضر معهم، يترجم أيضاً عن الإسرائيليّ.

وكان بشتاسب ومَنْ قبله من آبائه وسائر الفرس يدينون بدين الصابئة قبل زرادشت.

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٥٦١/١ -٥٦٤، وانظر تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٦، ٣٧ وتـاريخ ابن خلدون ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١/٢٣٠، ابن خلدون ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٥٦٥.

### ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار<sup>(۱)</sup>

قد مضى ذكر الخبر عَمَّنْ زعم أنَّ كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود، وقد ذكرنا مَنْ كان في عهد سليمان من ملوك اليمن، والخبر عن بِلقيس بنت ايلشرح، وصار المُلك بعد بِلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر، الذي يقال له أنعم لإنعامه.

قال أهل اليمن: إنّه سار غازياً نحو المغرب، حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل. ولم يبلغه أحد قبله، فلمّا انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل، فبينما هو مقيم عليه، إذ انكشف الرمل، فأمر رجلاً يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه، فعبروا، فلم يرجعوا، فلمّا رأى ذلك أمر بنصب صنم نحاس، فصنع، ثمّ نُصب على صخرة على شفير الوادي، وكتب على صدره بالمُسْند: «هذا الصنم لياسر أنعم الحِمْيَرِيّ، ليس وراءه مذهب، فلا يتكلّفن أحد ذلك فيعطب»(1).

وقيل: إنَّ وراء ذلك الرمل قوماً من أمَّـة موسى، وهم الـذين عنى الله بقولـه ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾۞؛ والله أعلم.

ثمّ ملك بعده تُبُّع، وهو تُبَّان ١٠٠، وهو أسعد، وهو أبو كـرب بن ملكيكرب ٣٠ تبُّع بن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ١/٥٦٦، مروج الذهب ٧٦/٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٠٨، تاريخ اليعقـوبي ١٩٦/١. نهاية الأرب ٢٩٤/١٥: تاريخ ابن خلدون ٢/٢٥، البداية والنهاية ٢/٣٢٨.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «المنشرح». وفي تاريخ الطبري ٥٦٦/١ «إيليشرح». وفي نهاية الأرب ٢٩٤/١٥ «ابنة ذي أشْرَح».

<sup>(</sup>٣) قيل في اسمه: ياسر ينعم بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن شرحبيل». (تاريخ اليعقوبي ١٩٦/١) وقيل: «ناشر ينعم بن شراحيل» وهو عمّ بلقيس. (تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ١٠٨) وقيل: «ناشر النعم بن عمرو بن يعفر». (مروج الذهب ٧٦/٧) وقيل «ياسر بن عمرو بن شرحبيل، وهو ناشر النِعَم». (نهاية الأرب عمرو بن يعفر». (مروج الذهب ١٩٤/١) وقيل «ياسر بن عمرو بن شرحبيل، وهو ناشر النِعَم». (نهاية الأرب ٢٩٤/١) وقيل: «ناشر بن عمرو» و «ناشر النعم». (الروض الأنف للسهيلي ضبطه الجرجاني». (ابن خلدون ٢/٢٥) وقيل: «ناشر بن عمرو» و «ناشر النِعَم». (الروض الأنف للسهيلي ٢٤/١).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٥٦٦/١: «يتكلّفنّ ذلك أحد فيعطب».

<sup>(</sup>٥) الأعراف/١٥٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بنان»، وهو تحريف.

زيد بن عمرو بن تُبَّع، وهو ذو الأذعار بن أبرهَة تُبَّع ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيفي بن سبأ، وكان يقال له الزايد (').

وكان تُبَّع هذا في أيّام بشتاسب، وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وإنّه شخص متوجّهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرايش "، حتى خرج على جبلي طيّء، ثمّ سار يريد الأنبار، فلمّا انتهى إلى موضع الحِيرة تحيّر، وكان ليلاً، فأقام بمكانه، فسُمِّي ذلك المكان بالحِيرة، وخلّف به قوماً من الأزد، ولخْم، وجُذام، وعاملة، وقضاعة، فبنوا وأقاموا به. ثمّ انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طيّء، وكلب، والسَّكُون، وبلُحرث بن كعب، وإياد، ثمّ توجّه إلى المَوْصِل، ثمّ إلى أُذْرَبَيْجَان، فلقي التُركَ فهزمهم، فقتل المقاتلة وسبَى الذريّة، ثمّ عاد إلى اليمن، فهابته الملوك وأهدوا إليه.

وقدمت عليه هديّة ملك الهند، وفيها تحف كثيرة من الحرير والمِسْك والعود وسائر طُرَف الهند، فرأى ما لم ير مثله، فقال للرسول: كلّ هذا في بلدكم؟ فقال: أكثره من بلد الصين، ووصف له بلد الصين، فحلف ليغزونها، فسار بحِمْيَر حتى أتّى إلى الركائك وأصحاب القلانس السُّود، ووجّه رجلاً من أصحابه، يقال له ثابت نحو الصين، في جمع عظيم، فأصيب، فسار تُبَّع حتى دخل الصين، فقتل مقاتلتها واكتسح " ما وجد فيها. وكان مسيره ومقامه ورجعته في سبع سنين.

ثمّ إنّه خلّف بالتُّبَّت(٢) اثني عشر ألف فارس من حِمْيَر، فهم أهل التُّبَّت، ويـزعمون

<sup>(</sup>V) في النسخة (ب) «ملككرب»، وفي النسخة (ت) «ملكيكرب».

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري ٥٦٦/١ «الرائد». واختُلف في اسمه، فقيل: تُبَّع بن حسّان بن كليكرب» (مروج الـذهب ٢٠/٧) وهو «تُبَّع الأوسط» (تاريخ سني ملوك الأرض ١١٠) وقيل: تُبَّع بن حسّان بن بحيلة (أو بجيلة) بن ملكيكرب بن تُبَّع الأقرن». (تاريخ اليعقوبي ١٩٧/١) وقيل: «تُبَّان أسعد هـو: تُبَّع الأخر، ابن كُلكي كرب بن زيد» (سيرة ابن هشام ٢٣٣١).

قالَ السهيلي: تُبَّان أسعد، اسمان جُعِلا اسماً واحداً، وإن شئت أضفتَ كما تضيف معدي كرب، وإن شئت جعلت الإعراب في الإسم الآخر. وتُبَّان من التبانة: وهي الذكاء والفطنة. يقال: رجل تَبِن وطبن... ومعنى تُبَّع في لغة اليمن: الملك المتبوع. وقال المسعودي: لا يقال للملك: تُبَّع، حتى يغلب اليمن والشِحْر وحضرموت. (الروض الأنف ٢/٣٣ و ٣٤) وانظر عنه في: المعارف ٢٠، والعقد الفريد ٢٩٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) أنظر عن الرائش في: الروض الأنف ٣٤٨.
 (٣) في النسخة (ب) «واكتسب»، والمثبت يتفق مع الطبري ٥٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) التبت: بالضم. بلد بارض الترك، في الإقليم المتاخم لبلاد الهند. وقيل هي مملكة متاخمة لمملكة الصين، ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة، ومن جهة المغرب لبلاد الترك. (معجم البلدان ٢٠/٢).

أنّهم عرب، وألوانهم ألوان ١٠٠ العرب وخلقهم ١٠٠٠.

هكذا ذُكر، وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السِّير والتواريخ، وكلِّ واحد منهم خالف الأخر، وقدّم بعضهم مَنْ أخّره الأخر، فلم يحصل منهم كثير فائدة، ولكن ننقل ما وجدنا مختصراً.

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ر): «وألوانهم وخلقهم ألوان».

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ١/٥٦٦، ٥٦٧.

## ذكر خبر أردشير بَهْمَن وابنته خُمَاني (١)

ثم مَلَك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بَهْمَن بن إسفنديار، وكان مظفَّراً في مغازيه، ومَلَك أكثر من أبيه.

وقيل: إنّه ابتنى بالسواد مدينة، وسمّاها أياوان أردشير، وهي القرية المعروفة بِهُمَيْنِيا اللهِ بالزّاب الأعلى، وابتنى بِكُور دِجلة الْأَبُلَّة اللهُ وسار إلى سِجِستان طالباً بشأر أبيه، فقتل رستم وأباه دِستان، وابنه فرامرز.

وبَهْمَن هو أبو دارا الأكبر، وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأحرار'' أردشير بن بابك وولده، وأمّ دار خُماني' ابنة بهمن، فهي أخته وأمّه.

وغزا بَهْمَن رومية الـداخلة في ألف ألف مقاتـل، وكان ملوك الأرض يحملون إليـه الإتاوة، وكان أعظم ملوك الفرس شأناً، وأفضلهم تدبيراً.

وكانت أمّ بَهْمَن من نسل بنيامين بن يعقوب، وأمّ ابنه ساسان من نسل سليمان بن داود.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥٦٨/١، تاريخ ابن خلدون ١٦٢/٢، البدء والتاريخ ١٥٠/٣، تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٧، أخبار الـزمـان للمسعـودي ١٠١، مـروج الـذهب ٢٣٠/١، نهـايـة الأرب ١٦٣/١٥، تاريخ مختصر الدول ٥١ وفيه «أرطحششت الطويل اليدين».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «بهمشنا»، وفي تاريخ الطبري ٥٦٨/١ «بهوبينا». وهي: هُمَانِيَة: قرية كبيرة كالبلدة بين بغداد والنعمانية في وسط البرّية ليس بقربها شيء من العمارات، وهي في ضفّة دجلة. والنسبة إليها هُمانيّ وربما قيل هُمَنِيّ، بغير ألف. (معجم البلدان ٤١٠/٥) وقيل: هُميْنِيا. كان أول من بناها بَهْمَن بن اسفنديار ملك الفرس. (معجم البلدان ٤١٧/٥).

<sup>(</sup>٣) الْأَبُلَة: بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. (معجم البلدان ٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) في تَاريخ الطبري ١/٥٦٨ «ملوك الفرس الأخر»، والمثبت في الكامل هو الأصعّ على الأرجح.

<sup>(</sup>٥) في نهاية الأرب ١٦٣/١٥ «جُماني» بالجيم، وهي جماز هرازاد. والمثبت يتفق مع الطبري، وتاريخ اليعقوبي ١٥٨/١ وفيه «خماني بنت جهرزاد».

وكان مُلْك بَهْمَن مائة وعشرين سنة ١٠٠٠.

وقيل: ثمانين سنة ١٠٠٠.

وكان متواضعاً مرضيّاً فيهم، وكانت كتبه تخرج: «من عبد الله، خادِم الله، السائس ِ لأموركم».

ثمّ ملكت بعده ابنته خُماني، ملّكوها حبّاً لأبيها ولعقلها وفروسيّتها، وكانت تلقّب بشهرزاد.

وقيل: إنّما ملكت لأنّها حين حملت منه دارا الأكبر، سألته أن يعقد التاج له في بطنها، ويُؤثِرُه بالمُلْك، ففعل بَهْمَن، وعقد التاجَ عليه حَمْلًا في بطنها، وساسان بن بَهْمَن رجل يتصنّع للملك، فلمّا رأى فِعل أبيه لحِق بإصطَخْر، وتزهّد، ولحِق بـرؤوس الجبال، واتّخذ غنماً، وكان يتولّاها بنفسه، فاستبشعت العامّة ذلك منه.

وهلك بَهْمَن وابنه دارا في بطن أمّه، فملّكوها، ووضعته بعد أشهر من مُلْكِها، فأَنِفَتْ من إظهار ذلك، وجعلته في تابوت، وجعلت معه جواهر، وأجْرَتُه في نهر الكـرّ من إصطَخْر.

وقيل: بنهر بلْخ .

وسار التابوت إلى طحّان من أهل إصطخر، ففرح لما فيه من الجوهر، فحضنته امرأتُه، ثمّ ظهر أمرُه حين شبّ، فأقرّت خُماني بإساءتها أن فلمّا تكامل امتُحن، فوُجد على غاية ما يكون أبناء الملوك، فحوّلت التاج إليه، وسارت إلى فارس وبنت مدينة إصطَحْر، وكانت قد أوتيت ظَفَراً، وأغزت الروم، وشغلت الأعداء عن تطرّق بلادها، وخفّفت عن رعيّتها الخراج؛ وكان مُلْكها ثلاثين سنة (أن).

وقيل: إنّ نُحماني أمّ دارا حضنته حتى كبر، فسلّمت المُلْك إليه، وعزلت نفسها، فضبط المُلْك بشجاعة وحزم.

ونرجع إلى

<sup>(</sup>۱) ينفرد المؤلّف بهذا القول. وأكثر المؤرّخين يُجمعـون على أن بَهْمَن ملك ماثـة واثنتي عشرة سنـة. (الطبـري ١٥٩/١). مروج الذهب ٢٣١/١، تاريخ اليعقوبي ١٨/١، نهاية الأرب ١٦٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٩٦٥، تاريخ ابن خلدون ٢/٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «بأنه ابنها»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٥٧٠.

 <sup>(</sup>٤) الطبري ١/٥٧٠، مروج الذهب ١/٢٣١، تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، تاريخ سني ملوك الأرض ٣٨، نهاية الأرب ١٦٣/١٥، ١٦٤، تاريخ ابن خلدون ١٦٣/٢.

#### ذكر بني إسرائيل، ومقابلة تاريخ أيّامهم إلى حين تصرُّمها، ومدّة من كان في أيّامهم من ملوك الفرس

قد ذكرنا فيما مضى سبب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس من سبايا بني إسرائيل الذين كان بُخْتَ نصّر سباهم، وكان ذلك في أيّام كيرش ابن اخشويرش، وملْكه ببابل من قِبَل بَهْمَن، وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خُماني، وكانت مدّة خراب بيت المقدس من لَدُن خرّبه بخت نصّر مائة سنة (الله كلّ ذلك في أيّام بَهْمَن بعضه، وفي أيّام ابنته خُمانى بعضه.

وقيل غير ذلك. وقد تقدّم ذِكر الاختلاف.

وقد زعم بعضهم أنّ كيرش هو بشتاسب (١)، وأنكر عليه قوله ولم يملك (١) كيرش منفرداً قطّ (١).

\* \* \*

ولما عُمر بيت المقدس، ورجع إليه أهله، كان فيهم عُزَيْر، وكان الملك عليهم بعد ذلك من قبَل الفرس إمّا رجل منهم، وإمّا رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار المُلْك بناحيتهم لليونانيّة والروم، لسبب غَلَبَة الإسكندر على الناحية، حين قتل دارا بن دارا<sup>(٠)</sup>. وكان جملة مدّة ذلك فيما قيل ثمانياً وثمانين سنة (٠).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١/٥٧١ «سبعين سنة»، وكذلك في مروج الذهب ١/٢٣١.

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت) «كشتاسب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب) «يذكر».

<sup>(</sup>٤) الخبر للطبري ١/٥٧١، وانظر حول «كورش» في مروج الذهب ٢٣١/١ حيث قال المسعودي: «وكانت مدة ملك كورش ثلاثاً وعشرين سنة، وفي وجه آخر من الروايات أنّ كورشاً كان ملكاً برأسه لا من قبل بَهْمَن، وذلك بعد انقضاء ملك بَهْمَن: وأنْ كورشاً من ملوك الفرس الأولى، وليس هذا عاماً في كتب التواريخ القديمة».

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٥٧١، المسعودي ٢٣٢/١ وفيه: «وكان ملكه إلى أن قُتل ثلاثين سنة».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١/١٧٥.

# ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر (۱) وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين

ومَلَك دارا بن بَهْمَن بن إسفنديار، وكان يلقب جهرازاد، يعني كريم الطبع، فنزل ببابل، وكان ضابطاً لمُلْكه، قاهراً لمن حوله من الملوك، يؤدّون إليه الخراج، وبنى بفارس مدينة سمّاها دارابِجِرْد (۱٬۰۰۰)، وحذّف (۱٬۰۰۰) دوابّ البُرُد (۱٬۰۰۰)، وكان معجباً بابنه دارا، ومن حُبّه له سمّاه باسم نفسه، وصيّر له المُلْكَ بعده.

وكان ملكه اثنتي عشرة سنة (١).

ثمّ مَلَك بعده ابنه دارا، وبنى بأرض الجزيرة بالقرب من نَصِيبِين مدينة دارا من نَصِيبِين مدينة دارا من فقتل وهي مشهورة إلى الآن، واستوزر إنساناً لا يَصلُح لها، فأفسد قلبه على أصحابه، فقتل رؤساء عسكره، واستوحش منه الخاصّة والعامّة، وكان شابّاً غِرّاً جميلاً حقوداً جبّاراً سيّء السيرة في رعيّته.

وكان ملكه أربع عشرة سنة (٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥٧٢/١، مروج الذهب ٢٣١/١، تاريخ سني ملوك الأرض ٣٨، البدء والتاريخ ٢٥٠/٣، ناريخ العقوبي ١٤٣/١ و ١٥٨، تاريخ نهاية الأرب ١٤٣/١ و ١٤٣ و ١٥٨، تاريخ المنبجي ١٤١١، تاريخ الدول ٥٤، تاريخ ابن خلدون ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) داربُجِرْد: بعد الألف الثانية باء موحّدة ثم جيم ثم راء، ودال مهملة. (معجم البلدان ٢/٤١٩).

<sup>(</sup>٣) حذَّف الشيءَ: أخذ من نواحيه وهذَّبه حتى يستوي. وهنا قطع ذَنَب الدَّابَّة.

<sup>(</sup>٤) البُرُد: جمع بريد.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «الردى وزينها».

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٨١/١ «اثنتين وعشرين». وما أثبتناه عن النسختين (ت) و(ر)، وهو ما يتفق مع الطبري ١٥٨/١، والمسعودي ٢٣١/١، والمقدسي في البدء والتاريخ ١٥٨/١، والبعقوبي في تاريخه ١٥٨/١.

 <sup>(</sup>٧) نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح. . مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل
 من الموصل إلى الشام. (معجم البلدان ٢٨٨/٥).

<sup>(</sup>٨) دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. . من بلاد الجزيرة. (معجم البلدان ٢/١١٨).

<sup>(</sup>٩) الطبري ٢/١٢/١، تاريخ ابن خلدون ٢/١٦٣.

#### ذِكر اسكندر ذي القرنين (ا

كان فيلفوس أبو الإسكندر اليوناني من أهل بلدة يقال لها مقدونية، كان ملكاً عليها وعلى بلاد أخرى، فصالح دارا على خراج يحمله إليه في كلّ سنة. فلمّا هلك فيلفوس مَلَك بعده ابنه الإسكندر، واستولى على بلاد الروم أجمع، فقوي على دارا، فلم يحمل إليه من الخراج شيئاً، وكان الخراج الذي يحمله بيضاً من ذهب، فسخط عليه دارا، وكتب إليه يؤنّبه بسوء صنيعه في تَرْك حمل الخراج، وبعث إليه بصَوْلجان وكُرة وقفيز من سمسم، وكتب إليه: إنّه صبيّ، وإنّه ينبغي له أن يلعب بالصَّوْلجان والكرة، ويترك المُلك، وإن لم يفعل ذلك، واستعصى عليه، بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثَاق، وإنّ عدّة جنوده كعدّة حبّ السمسم الذي بعث به إليه.

فكتب إليه الإسكندر: إنّه قد فهم ما كتب به، وقد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه، من إرساله الصَّوْلَجان والكُرَّة، وتيمّن به لإلقاء الملقي الكرة إلى الصَّوْلَجان، واحترازه إيّاها؛ وشبّه الأرض بالكرة، وأنّه يجرّ مُلْك دارا إلى مُلْكه. وتيمّنه السمسم الذي بعث، كتيمّنه اللَّووْلَجان والكُرة لدَسَمه وبُعْده من المرارة والحَرافَة، وبعث إليه بصُرّة فيها خردل، وأعلمه في ذلك أنّ ما بعث به إليه قليل، ولكنّه مرّ حرّيف، وأنّ جنوده مثله. فلما وصل كتابه إلى دارا تأهّب لمحاربته الله الله الله الله والكنّه مرّ حرّيف، وأنّ جنوده مثله.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥٧٢/١، تاريخ اليعقوبي ١/١٤٣، تاريخ المنبجي ١/٤١، تاريخ سني ملوك الأرض ٣٩، البدء والتاريخ ١٥٢/٣، تاريخ مختصر الدول ٥٧، نهاية الأرب ١/٣٥/، مروج الذهب ١/٨٨، تاريخ ابن خلدون ١/٨٧، المعارف ٢٥٣، تاريخ الخميس ١١٣/١، الفرج بعد الشدّة ٢/٥١٣ و ٣٤٠ ـ ٢٤٢، والمستجاد من فعلات الأجواد ٤٦ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «فيلقوس».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «ويتمنّ».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «ويشبّه».

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «ويتمنّه».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «كيتمنُّه».

<sup>(</sup>V) الطّبري ٥٧٣/١، ٥٧٤، البدء والتاريخ ١٥٢/٣، ١٥٣، نهاية الأرب ٢٣٥/١٥، ٢٣٦، عرائس المجالس

وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين، أنّ الإسكندر الذي حارب دارا بن دارا، هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه، وأنّ أباه دارا الأكبر كان تزوّج أمّ الإسكندر، وهي ابنة ملك الروم، فلمّا حُملت إليه، وجد نَتَنَ رِيحها وسَهَكها()، فأمر أن يُحتال لذلك منها؛ فاجتمع رأيُ أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسيّة «سندر»، فغسلت بمائها، فأذهب ذلك كثيراً من نَتنها، ولم يذهب كلّه، وانتهت نفسه عنها، فردّها إلى أهلها، وقد علقت منه، فولدت في أهلها غلاماً، فسمّته باسم الشجرة التي غُسلت بمائها، مضافاً إلى اسمها().

وقد هلك أبوها، وَمَلَك الإسكندر بعده، فمنع الخراج الذي كان يؤدّيه جدّه إلى دارا، فأرسل يطلبه، وكان بيضاً من ذهب، فأجابه: إنّي قد ذبحتُ الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض، وأكلتُ لحمها، فإنْ أحببتَ وادعناك، وإن أحببتَ ناجزناك.

ثمّ خاف الإسكندر من الحرب، فطلب الصُلح، فاستشار دارا أصحابه، فأشاروا عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه، فعند ذلك ناجزه دارا القتال، فكتب الإسكندر إلى حاجبي دارا، وحكمهما على الفتك بدارا، فاحتكما شيئاً، ولم يشترطا أنفسهما. فلمّا التقيا للحرب، طعن دارا حاجباه في الوقعة، وكانت الحرب بينهما سنة، فانهزم أصحاب دارا، ولَجِقَه الإسكندر وهو بآخر رمق ".

وقيل: بل فتك به رجلان من حَرَسه من أهل همذان، حبّاً للراحة من ظلمه، وكـان فتُكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنه، ولم يكن ذلك بأمر الإسكندر.

وكان قد أمر الإسكندر منادياً ينادي عند هزيمة عسكر دارا، أن يؤسرا دارا ولا يقتل، فأخبر بقتله، فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه، وجعل رأسه في حِجْره وقال له: إنّما قتلك أصحابك، وإنّني لم أُهِم بقتلك قطّ، ولقد كنتُ أرغب بك يا شريف الأشراف، ويا ملك الملوك، وحُرّ الأحرار، عن هذا المصرع، فأوص بما أحببت. فأوصاه دارا أن يتزوّج ابنته «روشنك»، ويرعى حقّها، ويعظّم قدرها، ويستبقي أحرار فارس، ويأخذ له بثأره ممّن قتله. ففعل الإسكندر ذلك أجمع، وقتل حاجبي دارا، وقال لهما: إنّكما لم تشترطا نفوسكما، فقتلهما بعد أن وفَى لهما بما ضمن لهما، وقال: ليس ينبغى أن يُستبقى قاتل الملوك، إلّا بذمّة لا تُخفرن.

<sup>(</sup>١) السُّهَك: ريح كريهة تجدها ممن عرق.

<sup>(</sup>۲) وهو «هلاي سندروس» كما في تاريخ الطبري ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٥٧٥، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٣٨، نهاية الأرب ٢٣٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٥٧٥، لطف التدبير للإسكافي ١٨٨، ١٨٨، غرر السير ٤١٧.

وكان التقاؤهما بناحية خُراسان ممّا يلي الخَزَر.

وقيل: ببلاد الجزيرة عند دارا.

وكان مُلك الرّوم قبل الإسكندر متفرّقاً فاجتمع، ومُلك فارس مجتمعاً فتفرّق.

وحمل الإسكندر كتباً وعلوماً لأهل فارس، من علوم ونجوم وحكمة (١)، ونقله إلى

وقد ذكرنا قول من قال: إنَّ الإسكندر أخو دارا لأبيه، وأمَّا الروم وكثير من أهل الأنساب فيزعمون أنه الإسكندر بن فيلفوس.

وقيل فيلبوس بن مطريوس(٢).

وقيل: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن ليطى بن يوناق<sup>(٥)</sup> بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل<sup>١١)</sup> بن رومي بن الأصفر بن اليفز (٧) بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

فجمع بعد هَلْك دارا مُلك دارا، فملك العراق، والشام، والروم، ومصر، والجزيرة، وعرض جُنده، فوجدهم على ما قيل ألف ألف وأربعمائة ألف رجل (^)، منهم من جنده ثمانمائة ألف رجل، ومن جُند دارا ستّمائة ألف رجل، وتقدّم بهـدم حصونً فارس، وبيوت النيران، وقَتَل الهرابذة، وأحرق كتبهم، واستعمل على مملكة فارس رجالًا، وسار قَدُماً إلى أرض الهند، فقتل ملكها، وفتح مدنَّها، وخرَّب بيوت الأصنام، وأحرق كتب علومهم (٩).

ثمّ سار منها إلى الصِين، فلمّا وصل إليها أتاه حـاجبه في اللّيـل وقال: هـذا رسول ملك الصين، فأحضره فسلّم، وطلب الخلوة، ففتّشوه فلم يروا معه شيئاً، فخـرج من كان

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «حكم»، والمثبت يتفق مع الطبري ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «مطربوس» بالباء الموحدة، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب) «هورس».

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٢٨٤/١ «منطون»، والمثبت عن النسخة (ر)، والطبري.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) «ثوباق»، والنسخة (ر) «يونان» كما في الطبري.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر) «توفيل».

<sup>(</sup>V) في الأصل «ايلفر»، والمثبت عن الطبري.

 <sup>(^)</sup> في تاريخ الطبري ١/٥٧٧ وألف ألف وأربعمائة رجل» وما في الكامل هو الأصح، حيث يوثّقه ما بعده، وما في عرائس المجالس ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) إلى هنا ينتهي المخبر في تاريخ الطبري ٧٧/١.

عند الإسكندر، فقال: أنا ملك الصين جئت أسألك عن الذي تريده، فإن كان ممّا يمكن عمله () عملتُه، وتركتُ الحرب. فقال له الإسكندر: ما الذي آمنك منّي؟ قال: علمتُ أنّك عاقل حكيم، ولم يكن بيني وبينك عداوة ولا ذَحْل ()، وأنت تعلم أنك إنْ قتلتني، لم يكن قتلي سبباً لتسليم أهل الصين مُلكي إليك، ثمّ إنّك تُنسب إلى الغدر.

فعلم أنّه عاقبل، فقال له: أريد منك ارتفاع مُلكك لثلاث سنين عاجلًا، ونصف الارتفاع الكلّ سنة. قال: قد أجبتُك، ولكن اسألني اكيف حالي، قال: قد أجبتُك، ولكن اسألني الكيف حالي، قال: قال: قد أحبتُك، ولكن اسألني المفترس، قال: [فإن] قنعتُ منك بارتفاع سنة؟ بارتفاع سنتين؟ قال: يكون حالي أصلح قليلًا. قال: [فإن] قنعتُ منك بارتفاع سنة؟ قال: يبقى مُلكي، وتذهب لذّاتي. قال: وأنا أترك لك ما مضى، وآخذ الثُلثُ لكل سنة، فكيف يكون حالك؟ قال: يكون السُدُس للفقراء والمساكين ومصالح البلاد، والسُدُس لي، والثُلُث للعسكر، والثُلُث لك. قال: قد قنعتُ منك بذلك. فشكره وعاد، وسمع العسكر بذلك ففرحوا بالصلح.

فلمّا كان الغد خرج ملك الصين بعسكر عظيم، أحاط بعسكر الإسكندر، فركب الإسكندر والنّاس، فظهر ملك الصين على الفيل وعلى رأسه التاج، فقال له الإسكندر: أغَدرْت؟ قال: لا، ولكنّي أردتُ أن تعلم أنّي لم أطعك من ضعف، ولكنّي لما رأيت العالم العُلوي مقبلاً عليك، أردتُ طاعته بطاعتك، والقرب منه بالقرب منك. فقال له الإسكندر: لا يسام (من مثلك الجزية، فما رأيتُ بيني وبينك من يستحقّ الفضل والوصف بالعقل غيرك، وقد أعفيتُك من جميع ما أردتُه منك، وأنا منصرف عنك. فقال له ملك الصين: فلستَ تخسر، وبعث إليه بضعف ما كان قرّره معه، وسار الإسكندر عنه من يومه، ودانت له عامّة الأرضين في الشرق والغرب، وملك التُبّت وغيرها (الإسكندر).

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «كان ما يمكنه عمله». والمثبت يتفق مع غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي ٤٣٧، ونهايـة الأرب ٢٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) الذَّحْل: الثَّار. وفي ثمرات الأوراق ١٧٣: «ولا مطالبة بدخَّل»، وفي الفرج بعد الشدَّة ٢/١٣، والمستجاد من فعلات الأجواد ٤٣ «ولا مطالة بذحل» الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) الإرتفاع: هو ما يُرفع من خراج إلى بيت المال.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «ولكنك سئلني».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «نستأم»، والمثبت يتفق مع الغُرر للثعالبي ٤٣٩، ونهاية الأرب ٢٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت) «منك».

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الخبر في نهاية الأرب ٢٥١/١٥، ٢٥٢ وهو في ثمرات الأوراق ١٧٣، ١٧٤.

وفي: غرر أخبار ملوك الفرس وسِيَرهم، إحصاء للهدايا التي بعثها ملك الصين إلى الإسكنـدر، وهي: «ألف حريرة، وألف فرند، وألف ديباجة، وألف من فضّة، ومن كل جلود السمّور والفنك والفاقم والسنجاب والخزّ ألف جلدة، وألف مثقال عنبراً، وألف نافجة مسكاً، وألف رطل عوداً، وألف طاس ذهباً وفضّة، وماثة سيف=

فلمّا فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهما، قصد بلاد الشمال، وملك تلك البلاد، ودان له من بها من الأمم المختلفة، إلى أن اتصل بديار يأجوج ومأجوج، وقد اختلفت الأقوال فيهم، والصحيح أنّهم نوع من التُرك، لهم شوكة، وفيهم شرّ، وهم كثيرون، وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض، ويخربون ما قدروا عليه من البلاد، ويُؤذُون من يقرب منهم. فلمّا رأى أهلُ تلك البلاد الإسكندر، شكوا إليه من شرّهم، كما أخبر الله عنهم في قوله: ﴿ وُمُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتّى إذَا بَلغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ ﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا بَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ؟ قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْض فَهَلْ نَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ؟ قَالَ مَا مَكّني فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُولَ عَلْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ؟ قَالَ مَا مَكّني فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِلْقَوْقٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ﴾ ﴿ يقول: ما مكّني فيه ربّي خير من خرجكم، ولكن أعينوني بالقوّة.

والقوّة: الفَعَلَة والصُّنّاع والآلة التي يُبنى بها.

فقال: ﴿ آثُونِي زُبِرَ الْحَدِيدِ ﴾ (")، أي قطع الحديد، فأتوه بها، فحفر الأساس حتى بلغ الماء، ثمّ جعل الحديد والحطب صفوفاً بعضها فوق بعض ﴿ حَتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ (")، وهما جبلان، أشعل النّار في الحطب فحمي الحديد، وأفرغ عليه القِطْرَ (")، وهو النحاس المُذَاب، فصار موضع الحطب وبين قطع الحديد، فبقي كأنّه بُرْد محبّر (الله من حُمرة النحاس وسواد الحديد، وجعل أعلاه شُرَفاً من الحديد، فامتنعت يأجوج ومأجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم. قال الله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُ وَهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ (").

فلمّا ◊ فرغ من أمر السدّ، دخل الظلمات ممّا يلي القطب الشماليّ، والشمس

هندية محلاة بالذهب والجوهر، ومائة سرج، ومائة لجام صينية مذهبة، ومائة درع سابغة. والتـزم الضريبـة
 كل سنة». (ص ٤٣٩).

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ر) زيادة بعد كلمة «السّدين» هي: «وهما جبلان متقابلان لا يُرتقى فيهما، وليس لهما مخرج إلا من الفرجة التي بينهما، فلما بلغ إلى تلك وقارب بين «السّدين».

<sup>(</sup>۲) الكهف/۹۲ - ۹٦.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «القسطر».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «جمرمحمر».

<sup>(</sup>٥) الكهف/٩٧.

وانظر حول السدّ ما جاء في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه ١٦٤ ـ ١٦٨، وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ٥٨ والخبر بطوله ليس في تاريخ الطبري؛ بل هو في عرائس المجالس ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) من هنا يعود الخبر إلى الطبري ١/٥٧٨ وهو في عرائس المجالس ٢٩١.

جنوبية، فلهذا كانت ظُلمة، وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبداً. فلمّا دخل الظُلُمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عين الخُلد، فسار فيها ثمانية عشر يوماً، ثمّ خرج ولم يظفر بها، وكان الخضر على مقدّمته، فظفر بها، وسبح فيها، وشرب منها، والله أعلم.

ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشَهْرَزُور (١) بعلّة الخوانيق، وكان عمره ستّاً وثلاثين سنة في قول، ودُفن في تابوت من ذهب مرصّع بالجوهر، وطُلي بالصبر لسُلاّ يتغيّر، وحُمل إلى أمّه بالإسكندريّة (١).

وكان مُلْكه أربع عشرة سنة، وقُتل دارا في السنة الثالثة من ملكه.

وبنى اثنتي عشرة مدينة، منها: أصبهان، وهي التي يقال لها جَيّ، ومدينة هَرَاة، ومَرْو، وسمرْقَنْد، وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة دارا، وبأرض اليونان مدينة، وبمصر الإسكندريّة.

فلمّا مات الإسكندر أطاف به مَنْ معه من الحكماء اليونانيّين والفُرس والهند وغيرهم، فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم، فوقفوا عليه، فقال كبيرهم: ليتكلّم كلّ واحد منكم بكلام يكون للخاصّة معزيّاً، وللعامّة واعظاً من ووضع يده على التابوت وقال: أصبح آسر الأسراء أسيراً.

وقال آخر: هذا الملك كان يخبيء (٤) الذهب فقد صار الذهب يخبؤه (٠٠).

وقال آخر: ما أزهد النَّاس في هذا الجسد، وما أرغبهم في التابوت.

وقال آخر: من أعجب العجب أنَّ القويِّ قد غُلب، والضعفاء لاهون مُغْتَرُّون.

وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضماناً ﴿ وجعل أمله عياناً ، هلاّ باعدتَ من أجلك لتبلغ بعضَ أملك ، بل هلاّ حقّقت ﴿ من أملك بالامتناع من فوت ﴿ أَجَلَكَ .

<sup>(</sup>١) شُهْرَزُور: بالفتح ثم السكون، وراء مفتوحة، بعدها زاي، وواو ساكنة وراء، كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان.. ومعنى شهر بالفارسية المدينة. (معجم البلدان ٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) القول إلى هنا في تاريخ اليعقوبي ١٤٤/١، وهو كله في مروج الذهب ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ١/٢٨٨ «يخبأ».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر (يخبأه)، والنمثبت عن مروج الذهب ١/٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر وضماراً»، والتصحيح من مروج الذهب.

<sup>(</sup>٧). في النسخة (ر): وخففت، والمثبت يتفق مع المسعودي ١/٢٩٠.

 <sup>(</sup>٨) في النسخة (ر) (وقت)، وفي طبعة أوربا وصادر (وفور) وما أثبتناه عن المسعودي.

وقال آخر: أيّها الساعي المنتصب، جمعتَ ما خذلك عند الاحتياج إليه، فغودِرَتْ عليك أوزارُه، وقارفت آثامه(١)، فجمعتَ لغيرك وإثمه عليك.

وقال آخر: قد كنتَ لنا واعظاً، فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك، فمن كان له عقل الله عقل، ومن كان معتبراً فليعتبر.

وقال آخر: رُبِّ هائب لك يخافك من ورائك، وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك.

وقـال آخر: رُبِّ حـريص على سكوتـك، إذ لا تسكت، وهو اليـوم حـريص على كلامك إذ لا تتكلّم.

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لئلّا تموت، وقد ماتت.

وقال آخر، وكان صاحب كُتُب الحكمة: قد كنتَ تأمرني أن لا أبعد عنك، فاليوم لا أقدر على الدّنو منك.

وقال آخر: هذا يوم عظيم، أقبل من شرّه ما كان مُدْبِراً، وأدبر من خيره ما كان مقبلًا، فمن كان باكياً على مَنْ زال ملكه فليبكِ؟.

وقال آخر: يـا عظيم السلطان، اضمحـلّ سلطانك، كمـا اضمحلّ ظـلّ السحاب، وعفتْ آثار مملكتك، كما عفت آثار الذّباب.

وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولًا وعرضاً، ليت شِعْري كيف حالك بما احتوى عليك منها!.

وقال آخر: اعجبوا ممّن كان هذا سبيله، كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام البائد<sup>(1)</sup> والهشيم النافد<sup>(0)</sup>.

وقال آخر: أيُّها الجمع الحافل، والملقى الفاضل، لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره، وتنقطع لذتّه، فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغيّ والفساد.

وقال آخر: [انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى، وظلّ الغمام كيف انجلى]<sup>(۱)</sup>. وقال آخر: يا من كان غضبُه (۱) الموتَ هلّا غضبتَ على الموت!.

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب: «فارقتك أيامه».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية، وصادر ٢٨٨/ «معقول»، وما أثبتناه عن المسعودي.

<sup>(</sup>٣) هذا القول في تاريخ اليعقوبي ١٤٤/١ وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) «النابذ».

<sup>(</sup>٥) العبارة في مروج الذهب ٢/٠٢١ «كيف شرهت نفسه بجمع الحطام البائد والهشيم الهامد»، وهي أصحّ.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من النسخة (ر)، ومن مروج الذهب ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «غصبه»، والتصويب من مروج الذهب.

وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي، فليتّعظ به هذا الملك الباقي.

وقال آخر: إنَّ الذي كانت الآذان تُنصت له قد سكت، فليتكلَّم الآن كلُّ ساكت.

وقال آخر: سيلحق بك مَنْ سرّه موتك، كما لحقتَ بمن سرّك موته.

وقال آخر: مالك [لا] تُقِلَ عضواً من أعضائك، وقد كنت تستقلّ بملك الأرض! بل ما لك لا ترغب عن ضِيق المكان الذي أنت فيه، وقد كنتَ ترغب عن رُحْب البلاد!.

وقال آخر(١): إنَّ دنيا يكون هذا في آخرها، فالزُّهد أولى أن يكون في أوَّلها.

وقـال صاحب مـائدتـه: قد فُـرِشَتْ النمارق، ونُضِـدَتْ النضائـد"، ولا أرى عميد القوم.

وقال صاحب بيت مَاله: قد كنتَ تأمرني بالادّخار، فإلى من أدفع ذخائرك ٣٠٠٠.

وقال آخر: هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طُويتَ منها في سبعة أشبار، ولو كنتَ بذلك مُوقناً، لم تحمل على نفسك في الطلب(٤).

وقـالت زوجته روشنـك: ما كنتُ أحسب أنّ غالِب دارا يُغلب<sup>(٠)</sup>، فإنّ الكــلام الذي سمعتُ منكم فيه شماتة، فقد خلف الكأسَ الذي شرب به ليشربه الجماعة.

وقالت أمّه حين بلغها موته(›): لئن فقدتُ من ابني أمرَه، لم يُفْقَد من قلبي ذكره. فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحِكَم حسنة، فلهذا أثبتُها.

ومن حِيَل الإسكندر في حروبه، أنّه لما حارب دارا، خرج إلى بين الصفّين، وأمر منادياً فنادى: يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا، وما كتبنا إليكم من الأمان، فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل، فإنّه يرى منّا الوفاء. فاتّهمت الفرسُ بعضها بعضاً واضطربوا.

ومن حِيَله، أنّه تلقّاه ملك الهند بالفِيلَة، فنفرت خيلُ أصحابه عنها، فعاد عنه، وأمر باتخاذ فِيلَة من نحاس ، وألبسها السلاح، وجعلها مع الخيل حتى ألِفَتْها، ثمّ عاد إلى

- (١) من نُسَّاك الهند وحكمائها، كما في مروج الذهب ٢٩١/١.
  - (٢) في المروج بعدها «وهُيَئت الموائد».
- (٣) في مروج الذهب بعد هذا القول قول لخازن من خزائنه: هذه مفاتيح خزائنك، فمن يقبضها قبل أن أوخذ بما الم آخذ منها ؟ ؟ .
  - (٤) أنظر أقوالًا أخرى في تاريخ اليعقوبي ١٤٤/، ١٤٥، والقول في مروج الذهب ٢٩١/١.
    - (٥) لطف التدبير، للإسكافي ١٨٨.
    - (٦) أنظر قولاً آخر لها في تاريخ اليعقوبي ١٤٥/١، والقول في مروج الذهب ٢٩١/١.
- (٧) في غرر أخبار ملوك الفرسُ ٤١٦ (طبعة باريس ١٩٠٠): وفتقدُّم بصنعة تماثيل مجوُّفة من النحاس والحـديد=

الهند، فخرج إليهم ملك الهند، فأمر الإسكندر بتلك الفِيلة فمُلِئَت بطونها من النِفْط والكبريت، وجُرَّت على العجل إلى وسط المعركة، ومعها جمعٌ من أصحابه، فلمّا نشبت الحربُ أمر بإشعال النّار في تلك الفِيلة، فلمّا حميت انكشف أصحابه عنها، وغشِيتُها فِيلَة الهند، فضربتها بخراطيمها، فاحترقت وولّت هاربة راجعة على الهند، فانهزموا بين يديها().

ومن حِيَله، أنّه نزل على مدينة حصينة، وكان بها كثير من الأقوات، وبها عيون ماء، فعاد عنها، فأرسل إليها قوماً على هيئة التجّار، ومعهم أمتعة يبيعونها، وأمرهم بمُشْتَرَى الطعام والمُغَالاة في ثمنها، فإذا صار عندهم أحرقوه وهربوا، ففعلوا ذلك وهربوا إليه، فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينة، وأمرهم بالغارة مرّة بعد أخرى، فهربوا ودخلوا البلد ليحتموا به، فسار الإسكندر إليهم، فلم يمتنعوا عليه ث.

وكتب إلى أرسطاطاليس "يذكر له، أنّ من خاصة الروم جماعة لهم هِمَم بعيدة، ونفوس كبيرة وشجاعة، وأنّه يخافهم على نفسه، ويكره قتلهم بالظّنة. فكتب إليه أرسطاطاليس: فهمتُ كتابك، فإنّ ما ذكرتَ من بُعْد هِمَمهم، فإنّ الوفاء من بُعد الهمّة وكبر النفس، والغدر من دناءة النفس وخسّتها، وأمّا شجاعتهم ونقْص عقولهم، فمَنْ كانت هذه حاله فرفّهه في معيشته، واخصصه بحسان النساء، فإنّ رفاهية العيش تُميت الشجاعة، وتحبّب السلامة، وإيّاك والقتل، فإنّه زَلّة لا تُستقال، وذنب لا يُغْفر، وعاقب بدون القتل تكنْ قادراً على العفو، فما أحسن العفو من القادر، وليحسن خُلقُك، تُخلص بلك النيّات بالمحبّة، ولا تؤيّر نفسك على أصحابك، فليس مع الاستئثار محبّة، ولا مع المؤآساة بُغْضة ".

وكتب إلى أرسطاطاليس أيضاً لما ملك بلاد فارس، يذكر له أنّه رأى بإيران شهر (٥٠)، رجالاً ذوي رأي، وصرامة، وشجاعة، وجمال، وأنساب رفيعة، وأنّه إنّما ملكهم بالحظّ

<sup>=</sup> تحكي صُور الرجال).

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ المنبجي ١/١١٢ و ١١٥، لطف التدبير ١٧ و٢١٢.

<sup>(</sup>٢) لطف التدبير ١٨.

<sup>(</sup>٣) أرسطاطاليس، أو دأرسطوي، الفيلسوف اليوناني الكبير، ولد عام ٣٨٤ ق. م. وتوفي عام ٣٢٢ ق. م. تَتَلمذ عليه الإسكندر الأكبر، ثم انصرف إلى التعليم عليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أثينا، كما تتلمذ عليه الإسكندر الأكبر، ثم انصرف إلى التعليم والتأليف في شتى فنون المعرفة وسمَّى تلاميذه بالرواقيين أو المشائين. (القاموس الإسلامي ٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكُتَّاب ٩، لطف التدبير للإسكافي ٤، ٥، التذكرة الحمدونية ٢/٤٢٩ رقم ١٦٢٥.

 <sup>(</sup>٥) إيران شهر: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان يجمعها كلها هذا الاسم.

والإنفاق، وأنّه لا يأمن، إنْ سافر عنهم فأفرغهم، وتُدوبهم، وأنّه لا يُكفى شرّهم إلاّ ببوارهم (١).

فكتب إليه: قد فهمتُ كتابك في رجال فارس، فأمّا قتّلهم فهو من الفساد والبغي المذي لا يؤمّن عاقبته، ولو قتلتهم لأنبت أهلُ البلد أمشالهم، وصار جميع أهل البلد أعداءك بالطبع، وأعداء عقبك، لأنك تكون قد وترتهم في غير حرب، وأمّا إخراجك إيّاهم من عسكرك، فمخاطرة بنفسك وأصحابك، ولكنّي أشير عليك برأي هو أبلغ من القتل، وهو أن تستدعي منهم أولاد الملوك، ومن يصلح للملك، فتقلدهم البلدان، وتجعل كلّ واحد منهم ملكاً برأسه، فتتفرّق كلمتهم، ويقع بأسهم بينهم، ويجتمعون على الطاعة والمحبّة لك، ويرون أنفسهم صنيعتك أن فقعل الإسكندر ذلك، فهم ملوك الطوائف.

وقيل في ملوك الطوائف غير هذا السبب، ونحن نذكره إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أنظر هذه الأقوال في كتاب: غُرر أخبار ملوك الفرس وسِيَرهم، للثعالبي ٤١٦ ـ ٤١٨، ونهاية الأرب للنويري ١٢٨/١٥ ـ ٢٣٨/١٥ والمطف ٢٣٨/١٥ . وتاريخ المنبجي ١٢١/١، ولـطف التدبير ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر رسالة أرسطاطاليس في: سرح العيون لابن زيدون ٢٧، ٦٨، والتذكرة الحمدونية ٣٩٨/٢ رقم ١٠٤٤.

## ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر"

لما مات الإسكندر عُرض المُلك على ابنه الإسكندروس أن، فأبَى واختار العبادة، فملّكت اليونان فيما قيل بطلميوس أن بن لاغوس أن، وكان مُلكه ثمانياً وثلاثين سنة أن.

ثم ملك بعده بطلميوس فليوذفوس (١)، وكان ملكه أربعين سنة (٧).

ثمّ ملك بعده بطلميوس أوراغاطس (٨) أربعاً وعشرين سنة (٩).

ثم ملك بعده بطلميوس فيلافطر(١١) إحدى وعشرين سنة(١١).

ثم ملك بعده بطلميوس افيفانس(١١) اثنتين وعشرين سنة(١١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧٨/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٥٨، تاريخ اليعقـوبي ١٤٥/١، تاريخ المنبجي ٢٠/١، مروج الذهب ٣٠١/١، تاريخ مختصـر الدول ٢٠، نهـاية الأرب ٢٥٣/١٥، تـاريخ ابن خلدون ١٨٩/٢، تاريخ المنبجي ٥٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «الإسكندر»، وفي الطبعتين الأوربية وصادر ٢٩٢/١ «الإسكندرون»، وما أثبتناه عن النسخة (ت) وعن الطبرى ٥٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) ويقال «بطليموس» كما في النسخة (ر): وفي غيرها.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٥٧٨، وقيل إنه ملك أربعين عاماً، وقيل عشرين. (أنظر تاريخ اليعقوبي ١٤٥/١، وتــاريخ سنيّ ملوك الأرض ٥٨، ومروج الذهب ٣٠١/١، وتاريخ مختصر الدول ٥٨).

 <sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ١ /٥٧٨ «دينايوس»، وفي تاريخ اليعقوبي «فيلفوس» وفي تاريخ مختصر الدول «فيلاذ لفوس»، وهو محب أخيه.

<sup>(</sup>٧) هكذا في الطبري. وفي المصادر الأخرى (٣٨ سنة).

 <sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري «أورغاطس»، وفي تاريخ ابن العبري «أورغاطيس». وهو «الصانع»، أي المحسن.

<sup>(</sup>٩) هَكَذَا فَي الطبري. وفي تــاريــخ سنيّ ملّوك الأرض ٥٨، ومــروج الــذهب ٣٠٣/١، وتــاريــخ ابن العبــري (٢٦ سنة)، وانظر: تاريخ المنبجي ٥١.

<sup>(</sup>١٠) أي محب أبيه. (ابن العبري، والمنبجي ١/١٥.

<sup>(</sup>١١) هَكَذَا فِي الطَّبَرِيُ. وَفِي تَارِيخُ الْيَعَقُرِيِّ، وتاريخ سنيٌّ ملوكُ الأرض، وتاريخ ابن العبـري (١٧ سنة)، وفي المروج ٣٠٣/١ (١٩ سنة).

<sup>(</sup>١٢) أي المظهّر. ومعناه الشهير الشريف.

ثم ملك بعده بطلميوس أوراغاطس ١٠٠ تسعاً وعشرين سنة ١٠٠.

ثم ملك بعده بطلميوس ساطر سبع عشرة سنة (٣).

ثم ملك بعده بطلميوس الاخشندر(١) إحدى عشرة سنة.

ثمّ ملك بعده بطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين.

ثمّ ملكت بعده قالوبطري سبع عشرة سنة (٥)، وكانت من الحكماء.

وهؤلاء كلّهم من اليونان، وكلّ مَنْ كان بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس، كما كانت تُدعى ملوك الفرس أكاسرة، وملوك الروم قياصرة.

وقد ذكر بعض العلماء أنّ بطلميوس صاحب «المجسطي» وغيره من الكتب، لم يكن من هؤلاء الملوك، وإنّما كان أيّام ملوك الروم، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

ثم ملك الشام فيما بعد قالـوبطرى ملوك الـروم، فكان أوّل مَن ملك منهم جـايوس يوليوس (١) خمس سنين (٧).

ثمّ ملك بعده أغسطوس ستّاً وخمسين سنة (^)، فلمّا مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة وُلد عيسى بن مريم، عليه السلام.

وقيل: كان بين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة وثلاث سنين (٩).

(١٣) هكذا في الطبري. وفي تاريخ اليعقوبي، وتــاريخ سنيّ ملوك الأرض، ومُــروج الذهب وتــاريخ المنبجي (٢٤ سنة). وفي تاريخ ابن العبري (٢١ سنة).

<sup>(</sup>١) يعرف بابن الهشيم.

<sup>(</sup>٢) الطبري، وابن العبري ٦١، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٥٩، وعند المسعودي ٣٠٤/١ (٢٧ سنة).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥٧٨/١، تاريخ ابن العبري ٦٦، وفي تاريخ المنبجي «اثنتي عشرة سنة».

<sup>(</sup>٤) في تــاريــخ الـطبــري ١/٥٧٩، وفي تــاريــخ ابن العبـــري ٦٣ «الاكسنــدروس»، وفي تـــاريــخ المنبجي: «الإسكندراني».

<sup>(°)</sup> هكذا في الطّبري ٥٧٩/١ أما في مروج الذهب (٢٢ سنة) ٣٠٤/١ وكذلـك في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٥٩، وتاريخ ابن العبري ٦٣، وفي تاريخ المنبجي: (١٥ سنة) وفيه أن كليوباترا تعني: الصخرة الفاخرة.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٩٢/١ «يولوس»، وما أثبتناه عن الطبري ١/٥٧٩، وتاريخ ابن العبري ٦٣، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض (٧ سنين)، وفي تاريخ اليعقوبي (٢٢ سنة)، وفي مروج الذهب ١/٣٠٩ (١٨ سنة) وقيل (٧ سنين ونصف).

 <sup>(</sup>٨) هكذا في الطبري، وتاريخ سني ملوك الأرض ٦٠، وتاريخ ابن العبري ٦٣، ومروج الذهب ٣٠٩/١ أما
 في تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١ فملك ٤٣ سنة.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «ثلاثماثة سنة».

## ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الاسكندر وهم ملوك الطوائف<sup>(۱)</sup>

لما مات الإسكندر، مَلَك بلادَ الفرس بعده ملوكُ الطوائف، وقد تقدّم ذكر السبب في تمليكهم.

وقيل: كان السبب في ذلك أنّ الإسكندر لما مَلَك بلاد الفرس، ووصل إلى ما أراد، كتب إلى أرسطاطاليس الحكيم: إنّي قد وَتَرْتُ جميع مَنْ في بلاد المشرق، وقد خشيتُ أن يتّفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومنا، وقد هممتُ أن أقتل أولاد من قتلتُ من الملوك، وألحقهم بآبائهم، فما ترى؟.

فكتب إليه: إنّك إن قتلتَ أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذال، والسفل إذا ملكوا قدروا، وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلموا، وما يخشى من معرّتهم (أ أكثر، والرأي أن تجمع أبناء الملوك فتملّك كلَّ واحد منهم بلداً واحداً، وكورة واحدة، فإنّ كلَّ واحد منهم يقوم في وجه الآخر، يمنعه عن بلوغ غرضه، خوفاً على ما بيده، فتتولّد العداوة بينهم، فيشتغل بعضهم ببعض، فلا يتفرّغون إلى مَنْ بَعُد عنهم.

فعدها قسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف، ونقل عن بلدانهم النجوم والحكمة من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره أرسطاط اليس، واشتغلوا عن قصد اليونان.

وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم، وكان الإسكندر يصدر عن رأيه، وأخذ الحكمة عن أفلاطون تلميذ سقراط، وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات (١٠ دون غيرها، ومعناه رأس السباع، وكان أوسيلاوس تلميذ انكساغورس، إلا أنّ أرسطاطاليس

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «مضرّتهم».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الطبيعات».

خـالف أستاذه في عـدّة مسائـل، فلمّا قيـل له في ذلـك قال: أفـلاطـون صـديق، والحقّ صديق، إلّا أنّ الحقّ أولى بالصداقة منه.

وقد اختلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر، وعدد ملوك الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل.

فقال هشام بن الكلبيّ وغيره: مَلَك بعد الإسكندر بلاقس سلبقس (١).

ثم انطيخس (١)، وهو الذي بني مدينة أنطاكية (١٠).

وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة أربعاً وخمسين سنة، وكانوا يتطرّقون الجبال وناحية الأهواز وفارس.

## ذِكْر ملك أشك بن أشكان

ثمّ خرج رجل يقال له أشك، وهو من ولد دارا الأكبر، وكان مولده ومنشؤه (۱) بالريّ، فجمع جمْعاً كبيراً وسار يريد أنطيخس، وزحف إليه أنطيخس والتقيا ببلاد الموصل، فقُتل أنطيخس، وملك أشك السواد، وصار بيده من الموصل إلى الريّ وأصبهان، وعظمته سائر ملوك الطوائف لنسبه (۵) وشرفه وفعله، وبدأوا به كُتُبهم، وسمّوه ملكاً من غير أن يعزل أحداً منهم (۱).

ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشك ٧٠٠.

#### ذِكْر ملك جودرز ١٠٠٠

ثمَّ مَلَك بعـد سابـور جودرز بن أشكـان، وهو الـذي غـزا بني إسـرائيـل في المـرَّة الثانية.

<sup>(</sup>۱) في النسخة (ر) «سبلقيس»، وفي النسخة (ت): «بلاقش بن سبلقش». وفي تاريخ الطبري ١/٥٨٠ «يلاقس سلقيس». وفي تاريخ المنبجي ١٢٢/١ «سليقوس».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١/٥٨٠ «انطيحس» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ٦٤، تاريخ المنبجي ١٢٢١.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ١/٢٩٤ «منشأه».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) ولهيبته، وفي طبعة صادر ولسنَّه، وما أثبتناه عن الطبري ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر عنه في البدء والتاريخ ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٧) ستأتي أحباره بعد قليل.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ١/٥٨٠، البدء والتاريخ ٣/١٥٥، تاريخ سني ملوك الأرض ٤١، مروج الـذهب ٢٣٦١، نهاية الأرب ١٦٥/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٦٦٨٢.

وسبب تسليط الله إيّاه عليهم، قتْلهم يحيى بن زكريّاء، فأكثر القتْلَ فيهم، فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى، ورفع الله منهم النُّبُّوّة، ونزل (') بهم الذّلّ.

وقيل: إنّ الذي غزا بني إسرائيل طيطوس بن اسفيانوس ملك الروم، فقتلهم وسباهم، وخرّب بيت المقدس أن وقد كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأر أنطيخس، ومَلَك بابل حينئذ «بلاش أبو أردوان» الذي قتله «أردشير بن بابك»، فكتب بلاش إلى ملوك الطوائف يُعلِمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم، وما حشدوا وجمعوا، وأنّه إن عجز منهم ظفروا بهم جميعاً.

فوجّه كلُّ ملك من ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قوّته، فاجتمع عنده أربعمائة ألف رجل، فولّى عليهم صاحب الحَضْر، وكان له ما بين السواد والجزيرة، فلقي الروم، وقتل ملكهم، واستباح عسكرهم، وذلك الذي هيّج الروم على بناء القسطنطينيّة ونقل الملك من رومية إليها، وكان الذي أنشأها قسطنطين الملك، وهو أوّل مَن تنصّر من ملوك الروم وأجلى مَن بقي من بني إسرائيل عن فلسطين والشام، لقتلهم عيسى بزعمهم، وأخذ الخشبة التي يزعمون أنّهم صلبوا المسيح عليها، فعظمها الروم وأدخلوها خزائنهم، وهي عندهم إلى اليوم.

ولم يــزل مُلك فارس متفــرّقاً، حتى ملك أردشيــر بن بــابــك. ولم يبيّن هشــام مــدّة ملكهم".

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس: مَلَك بـلادهم بعد الإسكنـدر ملوك من غير الفرس، كانوا يطيعـون كلّ من مَلَك بـلاد الجبل، وهم الأشغـانيّون الـذين يُدعـون ملوك الطوائف، وكان مُلكهم مائتَىْ سنة.

وقيل: كان مُلكهم ثلاثمائة وأربعين سنة، مَلَك من هذه السنين أشك بن أشكان عشرين سنة (٤).

ثمّ ابنه سابور ستّين سنة (٥)، وفي إحدى وأربعين سنة من مُلكه ظهر المسيح

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «وأنزل».

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٨١٥.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ت) و(ر): «عشر سنين»، وهو يتفق مع الطبري ١/٥٨١، والمقدسي في البدء والتاريخ ٣/١٥٥، والمثبت يتفق مع المسعودي في مروج الذهب ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١/٨١١، البدء والتاريخ ١٥٥/٣، مروج الذهب ٢٣٥/١.

عيسى بن مريم، عليه السلام، وإنَّ «تيطوس بن اسفيانوس» ( الملك رومية غزا بيت المقدس، بعد ارتفاع المسيح بنحوٍ من أربعين سنة، فَمَلَك المدينة، وقتل وسبَى وأخرب المدينة.

ثمّ مَلَك جودرز بن أشغانان الأكبر عشر سنين.

ثمّ مَلَك بيرن(١) الأشغاني إحدى وعشرين سنة.

ثمّ ملك جودرز الأشغاني تسع عشرة" سنة .

ثمّ مَلَك نَرْسي الأشغانيّ أربعين سنة.

ثمّ مَلَك هرمز الأشغانيّ سبع عشرة سنة.

ثم ملك أردوان الأشغاني اثنتي عشرة (١) سنة .

ثم مَلَك كسرى الأشغاني أربعين سنة (٥).

ثم ملك بلاش(١) الأشغاني أربعاً وعشرين سنة.

ثم مَلَك أردوان الأصغر ثلاث عشرة سنة.

ثم ملك أردشير بن بابك (١٠).

وقال بعضهم: مَلَك بلادَ الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرّق الإسكندر المملكة بينهم، وتفرّد بكلّ ناحية مَنْ ملك عليها، من حين ملّكه عليها، ما خلا السواد، فإنّه كان أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري «أسفسيانوس»، وفي البدء والتاريخ «ططوس بن اسفيانوس»، وفي مروج الذهب ٢٣٦/١ «تطوس بن أسفانيوس».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «تيري»، وفي الطبري ١٨٢/١ «بيزن» وكذا في البدء والتاريخ ١٥٥/٣ وفي مروج الـذهب ٢٣٦/١ «نيزر».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع ٢٩٦/١ «تسعاً وثمانين سنة»، وما أثبتناه عن الطبري ٥٨٢/١، والمسعودي ٢٣٦/١،
 والمقدسي ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع «اثنتين وعشرين»، وفي مروج الذهب «خمس عشرة سنة». وما أثبتناه عن الـطبري، والمقدسي.

<sup>(</sup>٥) هكذا عند الطبري، والمسعودي. وعند المقدسي ١٥٦/١ (أربعاً وأربعين سنة».

 <sup>(</sup>٦) هكذا عند الطبري، والأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض ٤١، وفي البدء والتاريخ ١٥٦/٣ ومروج
 الذهب ٢٣٦/١ «بلاس» بالسين المهملة.

 <sup>(</sup>٧) الطبري ٥٨١/١، ٥٨٢، مروج الذهب ٢٣٥/١، ٢٣٦، البدء والتاريخ ١٥٥/٣، ١٥٦، تاريخ سني ملوك
 الأرض ٤٠، ٤١، نهاية الأرب ١٦٥/١٥، ١٦٦، تاريخ اليعقوبي ١٩٩/١، تاريخ ابن خلدون ١٦٨/٢.

وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك قد مَلَك الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعد ذلك على السواد، وكانوا ملوكاً عليها، وعلى الماهات والجبال، وأصبهان كالرئيس على سائر ملوك الطوائف، لأنّ العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده، ولذلك قُصِد لذكرهم في كتب سِير الملوك، فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم، فكانت مدّة ملوك الطوائف مائتى سنة وستين سنة (١).

وقيل: ثلاثمائة وأربعاً وأربعين سنة.

وقيل: خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنة، والله أعلم.

فمن الملوك الذين مَلَكوا الجبال، ثمّ تهيّأت بعد أولادهم الغَلَبة على السواد: أشك بن حره(١)، وهو من ولد إسفنديار بن بشتاسب في قول، وبعض الفرس زعم أنّ أشك بن دارا.

وقـال بعضهم: أشك بن أشكـان الكبيـر، هـو من ولـد كيكـاووس"، وكـان مُلكـه عشرين سنة.

ثمَّ مَلَك بعد أشك ابنه إحدى وعشرين سنة.

ثمّ مَلَك ابنه سابور ثلاثين سنة.

ثمَّ مَلَك ابنه جودرز عشر سنين.

ثمّ مَلَك ابنه بيرن(ن) إحدى وعشرين سنة.

ثمّ ملك ابنه جودرز الأصغر تسع عشرة سنة.

ثمّ ابنه نُرْسي (٥) أربعين سنة.

ثم هرمز بن بلاش بن أشكان سبع عشرة سنة.

ثمّ أردوان الأكبر بن أشكان اثنتي عشرة سنة.

<sup>(</sup>١) في الطبري ٥٨٢/١، «ماثتين وستاً وستين سنة».

وما هنا يتفق مع ابن خلدون ١٦٨/٢، وفي البدء والتاريخ مائتين وسبعين سنة. (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (جَزه)، وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)، والطبري ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ت) «كيقباد». وفي الطبري «كيبيه بن كيقباذ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والنسخة (ر) «تيري»، والمثبت يتفق مع الطبري.

٥) في الطبري (نرسه).

ثم كسرى بن أشكان أربعين سنة(١).

ثمّ أردوان الأصغر بن بلاش ثـلاث عشـرة سنـة، وكـان أعـظم ملوك الأشكـانيّـة، وأظهرهم وأعزّهم قهراً للملوك.

ثمَّ مَلَك أردشير بن بابك، وجمع مملكة الفرس، على ما نذكره إن شاء الله.

وقد عدّ بعضهم في أسماء الملوك غير ما ذكرنا، لا حاجة إلى الإطالة بذكره، وقد ذكرنا بعض ما قيل عند مُلْك أردشير بن بابك.

<sup>(</sup>١) في الطبري بعد ذلك: وثم بها فريد الأشكاني، تسع سنين. ثم بلاش الأشكاني، أربعاً وعشرين سنة.

## ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر المسيح عسيى بن مريم ويحيى بن زكرياء عليهم السلام(١)

إنّما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلّق أحدهما بالآخر، فنقول: كان عِمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود، وكان آل ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم، وكان متزوّجاً بحنّة بنت فاقود (٢)، وكان زكريّاء بن برخيا متزوّجاً بأختها إيشاع (٣).

وقيل: كانت إيشاع أخت مريم بنت عمران، وكانت حنّة قد كبرت وعجزت، ولم تلد ولداً، فبينما هي في ظلّ شجرة، أبصرت طائراً يزقّ فرخاً له، فاشتهت الولد، فدعت الله أن يهب لها ولداً، ونذرت إن يرزقها ولداً، أن تجعله من سَدَنَة بيت المقدس وخدَمه، فحرّرت ما في بطنها، ولم تعلم ما هو، وكان النذر المحرّر عندهم أن يُجعل للكنيسة، يقوم بخدمتها، ولا يبرح منها حتى يبلغ الحُلُم، فإذا بلغ خُيّر، فإن أحبّ أن يقيم فيها أقام، وإن أحبّ أن يذهب ذهب حيث شاء. ولم يكن يحرّر إلّا الغلمان، لأنّ الإناث لا يصلحن لذلك، لما يصيبهن من الحَيض والأذى (1).

ثمّ هلك عِمران وحنّة حامل بمريم، فلمّا وضعتها إذا [هي] أنثى (°)، فقالت عند ذلك: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْفَىٰ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأَنْثَى ﴾ (١) في

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥٨٥/١، تــاريخ اليعقــوبي ١٨٢١، عرائس المجـالس ٢٩٣، مروج الــذهب ٢٦٢، البدء والتاريخ ١١٦٦٣، المستدرك على الصحيحين ٢٠/٥٥، المعارف لابن قتيبة ٥٦، تاريخ ابن وثيمة ٢٩٨، زاد المسير ٢٠٨١، و ٢٠٦٠، مرآة الزمان ٢٠٢١، الدر المنثور ٢٠/٢ و ٢٥٨٤ و ٣٣٤، تهذيب تاريخ دمشق ١٣٨١، تاريخ ابن العبري ٢٥، نهاية الأرب ١٩٥/١٤، البداية والنهاية ٢٧/٤، تاريخ ابن خلدون ٢/٢٤٢، تفسير ابن كثير ٢٤/٢ و ٤٧/٤٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «فاقور» بالراء، وهـو تحريف. وما أثبتناه عن نسختي (ب) و(ت)، والـطبري ١/٥٨٥، ومرآة الزمان ٥٦٦/١ وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل والمطبوع. وفي تاريخ الطبري، ومرآة الزمان وغيرهما «أشباع». وهي أم يحيى.

<sup>(</sup>٤) الخبر في عرائس المجالس ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «إذ أنثى».

<sup>(</sup>٦) آلَ عمران/٣٦.

خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها، ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ﴾ (١)، وهي بلُغتهم العبادة (١).

ثمّ لفتها في خرقة، وحملتها إلى المسجد، ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شَيبة من الكعبة. فقالت: دونكم هذه المنذورة. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال زكريّاء: أنا أحقّ بها لأنّ خالتها عندي. فقالوا: لكنّا نقترع عليها. فألقوا أقلامهم في نهر جارٍ، قيل هو نهر الأردنّ، فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فارتفع قلمُ زكريّاء فوق الماء ورسبت أقلامهم، فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فارتفع قلمُ زكريّاء فوق الماء ورسبت أقلامهم، فأخذها وكفلها، وضمّها إلى خالتها أمّ يَحيى، واسترضع لها حتى كبرت، فبنى لها غرفة في المسجد، لا يُرقى إليها إلّا بسُلم، ولا يَصعد إليها غيره، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، فيقول: أنّى لكِ هذا؟ فتقول: هو من عند الله. فلما رأى زكريّاء ذلك منها دعا الله تعالى، ورجا الولد، حيث رأى فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، فقال: إنّ الذي فعل هذا بمريم قادر على أن يصلح زوجتي حتى تلد. ف ﴿قَالَ: رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبةً إنّك سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿ثَارَةُ وَحِتَى حتى تلد. ف ﴿قَالَ: رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبةً إنّك سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿ثَارَةُ وَحِتَى حتى تلد. ف ﴿قَالَ: رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبةً إنّك سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿ثَارِي وَحِتَى تلد. ف ﴿قَالَ: رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبةً إنّك سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿ثَارَةً وَتَعَاءٍ وَاللّه وَالَةُ وَقَالَ: رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكُ ذُرّيَّةً طَيّبةً إنّك سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿ثَالَةُ وَتَعَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فبينما هو يصلّي في المذبح الذي لهم، إذا (أ) هو برجل شابّ، وهو جبرائيل، ففزع زكريّاء منه، فقال له: ﴿إِنّ الله يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَـدُقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ الله ﴿()، يعني عيسى بن مريم، عليه السلام، ويحيَى أوّل مَن آمن بعيسى وصدّقه، وذلك أنّ أمّه كانت حاملًا به، فاستقبلت مريم وهي حامل بعيسى فقالت لها: يا مريم أحامل أنتِ؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ قالت: إنّي أرى ما في بطني يسجد لِما في بطنك، فذلك تصديقه ().

وقيل: صدّق المسيحَ ، عليه السلام ، وله ثـالاث سنين ، وسمّاه الله تعالى [يحيى] ولم يكن قبله مَن تسمّى هذا الاسم، قال الله تعالى : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ ﴿ .

وقال تعالى: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ﴾ (١٠).

قيل: أوحش ما يكون ابن أدم في هذه الأيّام الشّلاثة، فسلّمه الله تعالى من وحشتها، وإنّما وُلد يحيَى قبل المسيح بثلاث سنين، وقيل بستّة أشهر<sup>(١)</sup>، وكان لا يأتي

<sup>(</sup>١) آل عمران/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في عرائس المجالس ٢٩٣ «العابدة».

<sup>(</sup>٣) آل عمران/٣٨. والخبر في عرائس المجالس ٢٩٤، والبدء والتاريخ ٣/١١٩.

 <sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «فَإِدًّا».

<sup>(</sup>٥) آل عمران/٣٩.

<sup>(</sup>٦) عرائس المجالس ٢٩٥، ٢٩٦، الطبري ١/٩٩٥، البدء والتاريخ ١١٨/٣.

<sup>(</sup>V) مریم/V.

<sup>(</sup>٨) مريم/١٥.

<sup>(</sup>٩) عرائس المجالس ٢٩٦.

النساء ولا يلعب مع الصبيان.

﴿قَـالَ: رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُـلاًمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبَـرُ وَامْرَأْتِي عَـاقِرٌ ﴾ (١٠؟ وكـان عمره اثنتين وتسعين سنة.

وقيل: مائة وعشرين سنة.

فلمّا وُلد رآه أبوه حَسَن الصورة، قليل الشعر، قصير الأصابع، مقرون الحاجبين، دقيق الصوت، قويّـاً في طاعـة الله مـذكـان صبيّـاً، قـال الله تعـالى: ﴿وَآتَيْنَـاهُ الحُكْمَ صَبِيّاً﴾ ('').

قيل: إنّه قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا يحيَى اذهب بنا نلعب. فقال لهم: ما للعب خُلقتُ. وكان يأكل العشب وأوراق الشجر.

وقيل: كان يأكل خبز الشعير، ومرّ به إبليس ومعه رغيف شعير فقال: أنتَ تزعم أنّك زاهد، وقد ادّخرتَ رغيف شعير؟ فقال يحيى: يا ملعون هو القوت. فقال إبليس: إنّ الأقلّ من القوت يكفي لمن يموت. فأوحى الله إليه: اعقِل ما يقول لك.

ونبّيء صغيراً، فكان يدعو النّاسَ إلى عبادة الله، ولبس الشّعْر، فلم يكن له دينار ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه، أينما جنّه الليل أقام، ولم يكن له عبد ولا أمة، واجتهد في العبادة (٥)، فنظر يوماً إلى بدنه وقد نحل، فبكى، فأوحى الله إليه: يا يحيى أتبكي لما نحل من جسمك؟ وعزّتي وجلالي لو اطّلعت في النّار اطلاعة، لتدرّعت الحديد عِوضَ الشعر! فبكى حتى أكلت الدموع لحم خدّيه، وبدت أضراسه للنّاظرين. فبلغ ذلك أمّه، فدخلت عليه وأقبل زكريّاء ومعه الأحبار فقال: يا بُنيّ ما يدعوك إلى هذا؟ قال: أنت أمرتنى بذلك حيث قلت: إنّ بين الجنّة والنّار عَقَبة، لا يجوزها إلّا الباكون من خشية

<sup>(</sup>١) آل عمران/٤٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران/٤٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران/٤١.

<sup>(</sup>٤) مريم/١٢.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة «الطاعة».

الله. فقال: فابكِ واجتهد إذن. فصنعتْ له أمّه قطعتَيْ لبِدٍ على حدّيْه، تواريان (١) أضراسه، فكان يبكي حتى يبلّهما (١)، وكان زكريّاء إذا أراد يعظ النّاس نظر، فإنْ كان يحيى حاضراً لم يذكر جنّة ولا ناراً.

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة، فكان ممّا نسخ أنّه حرّم نكاح بنت الأخ، وكان لملكهم، واسمه هيرودس، بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوّجها، فنهاه يحيّى عنها، وكان لها كلّ يوم حاجة يقضيها لها. فلمّا بلغ ذلك أمّها، قالت لها: إذا سألك الملك ما حاجتك، فقولي أن تذبح يحيّى بن زكريّاء. فلمّا دخلت عليه وسألها ما حاجتك، قالت: أريد أن تذبح يحيّى بن زكريّاء. فقال: اسألي غير هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلمّا أبت دعا بيحيّى ودعا بطست فذبحه منه إلى الأرض، ولها كلاب ضارية قرّت عيني! فصعدت إلى سطح قصرها، فسقطت منه إلى الأرض، ولها كلاب ضارية تحته، فوثبت الكلابُ عليها فأكلتها وهي تنظر، وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. فلمّا قتل بذرت فلم على ذلك الدم، فالقي الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدّه في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدّه في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدّه.

وقال السُّدِّي نحو هذا، غير أنّه قال: أراد الملك أن يتزوّج بنت امرأة له، فنهاه يحيى عن ذلك، فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى، فأرسل إليه فقتله، وأحضر رأسه في طست وهو يقول له: لا تحلّ لك، فبقي دمه يغلي، فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة، فلم يسكن الدّم أن فسلط الله عليهم بخت نصّر في جمْع عظيم، فحصرهم فلم يظفر بهم، فأراد الرجوع، فأتته امرأة من بني إسرائيل فقالت: بلغني أنّك تريد العَوْد! قال: نعم، قد طال المقام، وجاع النّاس، وقلّت الميرة بهم، وضاق عليهم. فقالت: إن فتحت لك المدينة، أتقتل مَنْ آمرك بقتله، وتكفّ إذا أمرتك؟ قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام على نواحي المدينة، ثمّ ارفعوا أيديكم إلى السّماء وقولوا: اللهم إنّا نستفتحك على دم يحيى بن زكريّاء، ففعلوا، فخرب سور المدينة، فدخلوها، فأمرتهم العجوز أن يقتلوا على دم يحيى بن زكريّاء حتى يسكن، فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين العجوز أن يقتلوا على دم يحيى بن زكريّاء حتى يسكن، فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «تواري».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «يبلّها».

<sup>(</sup>٣) إلَى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس ٢٩٩ والطبري ١/٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «تبدّدت».

<sup>(</sup>٥) عرائس المجالس ٢٩٩، الطبري ١/٥٨٨، البدء والتاريخ ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس، وهو بطوله في تاريخ الطبري.

ألفاً وسكن الدم، فأمرته بالكف، وكفَّ (١٠).

وخرّب بيت المقدس، وأمر أن تُلقى فيه الجيف، وعادَ ومعه دانيال وغيره من وجوه بني إسرائيل، منهم عزريا وميشائيل ورأس الجالوت. فكان دانيال أكرم النّاس عليه، فحسدهم المجوس وسعوا بهم إلى بخت نصّر، وذكر نحو ما تقدّم من إلقائهم إلى السبع، ونزول الملك عليهم، ومسْخ بخت نصّر، ومقامه في الوحش سبع سنين (١).

وهذا القول، وما لم نذكره من الروايات من أنّ بخت نصّر هو الذي خرّب بيت المقدس، وقتل بني إسرائيل، عند قتْلهم يحيى بن زكريّاء، باطل عند أهل السّير والتاريخ، وأهل العلم بأمور الماضين، وذلك أنّهم أجمعين مجمعون على أنّ بخت نصّر غزا بني إسرائيل، عند قتْلهم نبيّهم شعيا، في عهد إرْميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا وقتْل يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستّون سنة عند اليهود والنصارى، ويذكرون أنّ ذلك في كتبهم وأسفارهم مُبَيَّن، وتوافقهم المجوسُ في مدّة غزو بخت نصر بني إسرائيل، إلى موت الإسكندر، وتخالفهم في مدّة ما بين موت الإسكندر ومولد يحيى، فيزعمون أنّ مدّة ذلك كانت إحدى وخمسين سنة (أ).

وإمّا ابن إسحاق فإنّه قال: الحقّ أنّ بني إسرائيل عمروا بيتَ المقدس، بعد مرجعهم من بابل، وكثروا، ثمّ عادوا يُحْدثون الأحداث، ويعود الله سبحانه عليهم، ويبعث فيهم الرسل، ففريقاً يكذّبون وفريقاً يقتلون، حتى كان آخر من بعث الله فيهم زكريّاء، وابنه يحيى، وزكريّاء، فابتعث

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم نحوه في المستدرك ٥٩٢/٢ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بعث عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا في اثني عشر ألفاً من الحواريّين يعلّمون الناس. قال: وكان فيما ينهونهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال: وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجها، فكانت لها كل يوم حاجة يقضيها فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلتِ على الملك فسألكِ حاجتًك فقولي حاجتي أن تذبح لي يحيى بن زكريا، فقال: سليني يحيى بن زكريا، فقال: سليني غير هذا، فقالت: ما أسألك إلا هذا، فقال: فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريا، ودُعي بطشت فذبحه، فدرت قطرة من دمه على الأرض، فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم، فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلّته على ذلك الدم، فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن، فقتل سبعين ألفاً منهم من سن واحدة حتى سكن.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ١/٥٨٧ ـ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «أجمعون».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١/٥٨٩، ٥٩٠.

الله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له جودرس(۱)، فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام، فلمّا دخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من عسكره اسمه نبوزاذان(۱)، وهو صاحب الفيل(۱): إنّي كنتُ حلفتُ لئن أنا ظفرتُ ببني إسرائيل، لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، إلى(۱) أن لا أجد من أقتله؛ وأمره أن يدخل المدينة ويقتلهم، حتى يبلغ ذلك منهم، فدخل نبوزاذان(۱) المدينة، فأقام في المدينة التي يقرّبون فيها قربانهم، فوجد فيها دماً يغلي، فقال: يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان لنا لم يُقْبَل، فلذلك هو يغلي. فقال: ما صدقتموني الخبر! فقالوا: إنّه قد انقطع منا المُلكُ والنّبُوة، فلذلك لم يُقبل مناً. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤوسهم، فلم يهدأ، فأمر بسبعمائة من علمائهم، فذبحوا على الدم، فلم يهدأ. فلما رأى الدّم لا يبرد قال لهم: يا بني إسرائيل اصدقُوني واصبروا على أمر ربّكم، فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم، قبل أن لا أدع منكم نافخ نار، أنثى ولا ذكراً إلا قتلته (۱).

فلمًا رأوا الجهد وشدّة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبيّ كان ينهانا عن كثير مما أله يشخط الله ويخبرنا بخبركم، فلم نصدّقه وقتلناه فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيى بن زكريّاء. قال: الآن صدقتموني، لمثل هذا انتقم ربّكم منكم، وخرّ ساجداً، وقال لمن حوله: أغلِقوا أبواب المدينة، وأخرِجوا مَنْ هاهنا مِنْ جيش جودرس ألى ففعلوا، وخلا في بني إسرائيل، ثمّ قال للدّم: يا يحيى قد علم ربّي وربّك ما قد أصاب قومك من أجلك، وما قُتل منهم، فاهدأ بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك أحد. فسكن الدم، ورفع نبوزاذان أله القتل، وقال: آمنت به بنو إسرائيل، وصدّقتُ به، وأيقنت أنّه لا ربّ غيره، ثمّ قال لبني إسرائيل: إنْ جودرس أمرني أمرني أن

<sup>(</sup>۱) في النسختين (ب) و(ت): «جردوس»، وفي النسخة (ر): «حاورس»، وورد «حردوش» و «حــردوس». وفي تاريخ الطبري ۱/۱ه «خردوس». .

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبري «نبوزراذان».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري «القتل» بدل «الفيل».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «إلاً».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «نبوزراذان».

<sup>(</sup>r) في الطبعة الأوربية «نافخ ناراً ولا ذكر إلا قتلته».

<sup>(</sup>V) في الطبعة الأوربية «ما».

<sup>(</sup>A) في الطبري ١/١٩٥ «خردوس».

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ٢/١ ٥٩ «نبوزراذان».

<sup>(</sup>١٠)في تاريخ الطبري «خردوس».

أقتل فيكم، حتى تسيل دماؤكم في عسكره، ولستُ أستطيع أن أعصيه. قالوا: افعل. غامرهم أن يحفروا حفيرة، وأمر بالخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فذبحها، حتى كثر الدّم، وأجرى عليه ماء، فسال الدّم في العسكر، فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم، فألقوا فوق المواشي، فلمّا نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره، أرسل إلى نبوزاذان: أن ارفع القتل عنهم، فقد انتقمتُ منهم بما فعلوا (١٠).

وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل، يقول الله تعالى لنبيه محمّد، ﷺ: ﴿وَقَضَيْنَا إلى بَني إسْرِائِيلَ في الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ في الأرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً، فإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ اللّهَيَادِ، وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَّذَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً، إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةَ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُولَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً، وَسَالًا فَرَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَبّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ (الله حَقَ")؛ وعشى رَبّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ (الله حَقَ")؛

وكانت الوقعة الأولى بخت نصّر وجنوده، ثمّ ردّ الله سبحانه لهم الكَرَّة، ثمّ كانت الوقعة الأخيرة جودرس '' وجنوده، وكانت أعظم الوقعتين، فبها كان خراب بلادهم وقتْل رجالهم وسبْي ذراريّهم ونسائهم، يقول الله تعالى: ﴿وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً﴾ ('').

وزعم بعضُ أهل العلم أنّ قتل يحيَى كان أيّام أردشير بن بابك.

وقيل: كان قتْله قبل رفع المسيح، عليه السلام، بسنةٍ ونصف؛ والله أعلم.

#### ذِكْر قَتْل زكرياء

لما قُتل يحيى، وسمع أبوه بقتله، فرّ هارباً، فدخل بستاناً عند بيت المقدس، فيه أشجار، فأرسل الملك في طلبه، فمرّ زكرياء بالشجرة، فنادته: هلمّ إليّ يا نبيّ الله! فلمّا أتاها انشقّت فدخلها، فانطبقت عليه، وبقي في وسطها، فأتى عدوّ الله إبليس، فأخذ

<sup>(</sup>١) الطبري ١/١٥٩، ٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) الإسراء/٤ - ٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «خردوس».

<sup>(</sup>٥) الْإسراء/٧ والخبر في تاريخ الطبري ٢/١،٥٩٣.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «مرّ».

هذب ردائه، فأخرجه من الشجرة ليصدّقوه إذا أخبرهم، ثمّ لقي الطلب فأخبرهم، فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكريّاء. فقال: إنّه سحر هذه الشجرة، فانشقّت له، فدخلها. قالوا: لا نصدّقك! قال: فإنّ لي علامة تصدّقوني بها؛ فأراهم طرف ردائه، فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة باثنتين، وشقّوها بالمنشار، فمات زكريّاء فيها، فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض، فانتقم به منهم (١٠).

وقيل: إنَّ السبب في قتله، أنَّ إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل، فقذف زكريّاء بمريم، وقال لهم: ما أحبلها غيره، وهو الذي كان يدخل عليها، فطلبوه فهرب، وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدّم (٠٠).

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٣٠٠.

## ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونُبُوته إلى آخر أمره''

كانت ولادة المسيح أيّام ملوك الطوائف.

قالت المجوس: كان ذلك بعد خمس وستّين من غَلَبَة الإسكندر على أرض بابـل، وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك الأشكانيّين.

وقالت النصارى: إنّ ولادته كانت لمضيّ ثـلاثمائـة وثلاث وستّين سنـة، من وقت غَلَبَـة الإسكندر على أرض بـابل، وزعمـوا أنّ مولـد يحيّى كان قبـل مولـد المسيح بستّـة أشهر، وأنّ مريم، عليها السلام، حملت بعيسى، ولها ثلاث عشرة سنة.

وقيل: خمس عشرة.

وقيل: عشرون ، وأنّ عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة وأيّاماً، وأنّ مريم عاشت بعده ستّ سنين، فكان جميع عمرها إحدى وخمسين سنة، وأنّ يحيَى قُتل قبل أن يُرْفَع المسيح، وأتت المسيحَ النبوّة والرسالةُ وعمره ثلاثون سنة ...

وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكنيسة، وكانت هي وابن عمّها يـوسف بـن يعقوب بن ماثان النجّار يليان خدمة الكنيسـة، وكان يـوسف حكيماً نجّـاراً يعمل بيـديه ويتصـدّق بذلك.

وقالت النصارى: إنّ مريم كان قد تزوّجها يوسف ابن عمّها، إلّا أنّه لم يقربها إلّا بعد رفع المسيح، والله أعلم.

وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يـوسف ابن عمّها، أخـذ كلّ واحـد منهما قُلَّتـه،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥٩٣/١، عرائس المجالس ٣٠١، تاريخ اليعقوبي ١٨/١، البدء والتاريخ ٣٠١، الربخ المستدرك على الصحيحين ٥٩٢/٢، مروج الذهب ١٣٠١، المعارف ٥٣، مرآة الزمان ١/١٧١، تاريخ ابن العبري ٦٥، نهاية الأرب ١٣٣/٤، البداية والنهاية ٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «عشرين».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٥٨٥.

وانطلق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه، ثمّ يرجعان إلى الكنيسة، فلمّا كان الديم الذي لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤها، فقالت ليوسف ليذهب معها إلى الماء، فقال: عندي من الماء ما يكفيني إلي غد، فأخذت قلّتها، وانطلقت وحدها حتى دخلت المغارة، فوجدت جبرائيل قد مَثْلَه الله ﴿لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴾(١)، فقال لها: يا مريم إنّ الله قد بعثني إليك ﴿لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً ﴾(١). ﴿قَالَتْ: إنّي أُعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ بعثني إليك ﴿لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً ﴾(١). ﴿قَالَتْ: إنّي أُعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ مَقَيّاً ﴾(١) أي مطيعاً لله، وقيل: هو اسم رجل بعينه، وتحسبه رجلًا، ﴿قَالَ؛ إنّما أنّا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهْبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً. قَالَتْ: أَنّى يَكُونُ لِي غُلامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً ـ أي زانية ـ قَالَ: كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾، إلى قوله: ﴿أَمْراً مَقْضِيّاً ﴾ (١).

فلمّا قال فلمّ اقال استسلمت لقضاء الله، فنفخ في جيب درعها، ثمّ انصرف عنها وقد حملت بالمسيح، وملأت قُلتَها وعادت، وكان لا يُعلم في أهل زمانها أعبد منها ومن ابن عمّها يوسف النجّار، وكان معها، وهو أوّل مَن أنكر حمْلَها، فلمّا رأى الذي بها استعظمه، ولم يدر على ماذا يضع ذلك منها، فإذا أراد يتّهمها ذكر صلاحها، وأنّها لم اتعب عنه ساعة قطّ، وإذا أراد يبرّئها، رأى الذي بها، فلمّا اشتدّ ذلك عليه، كلّمها، فكان أوّل كلامه لها أن قال لها: إنّه قد وقع من أمرك شيء قد حرصتُ على أن أميته وأكتمه فغلبني. فقالت: قلْ قولاً جميلاً. فقال: حدّثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت: نعم، قال: فهل يكون ولد بغير ذكر؟ قالت له: نعم، ألم تعلم أنّ الله أنبتَ الزّرعَ يومَ خلقَه بغير بذر! ألم تعلم أن الله خلق قالت الشجر من غير مطر! وأنّه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجرة، بعدما خلق كلّ واحد منهما وحده! أوتقول لن يقدر الله على أن يُنبت، حتى يستعين بالبذر والمطر! قال منهما وحده! أوتقول لن يقدر الله على أن يُنبت، حتى يستعين البندر والمطر! قال فيكون. قالت له: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحوّاء من غير ذكر ولا أنثى! قال: بلى، فيكون. قالت له ذلك وقع في نفسه أنّ الذي بها شيء من الله، لا يسعه أن يسألها عنه، لما فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أنّ الذي بها شيء من الله، لا يسعه أن يسألها عنه، لما فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أنّ الذي بها شيء من الله، لا يسعه أن يسألها عنه، لما

<sup>(</sup>۱) مريم/۱۷.

<sup>(</sup>۲) مريم/۱۹.

<sup>(</sup>۳) مریم/۱۸.

<sup>(</sup>٤) مريم/١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «قالت».

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الخبر في الطبري ٥٩٣/١ وهو بطوله في عرائس المجالس ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ت) و(ر): «استعان».

<sup>(</sup>٨) عرائس المجالس ٣٠١، ٣٠٢، الطبري ١/٥٩٤، ٥٩٥.

وقيل: إنّها خرجت إلى جانب الحُجُرات ()، لحيض أصابها، فاتّخذت من دونهم حجاباً من الجدران، فلمّا طَهُرَت إذا برجل معها، وذكر الأيّات، فلمّا حملت أتتها خالتُها امرأة زكريّاء ليلةً تزورها، فلمّا فتحت لها الباب التزمتها، فقالت امرأة زكريّاء: إنّي حُبْلى. قالت امرأة زكريّاء: فإنّي وجدتُ ما في بطني يسجد لِما في بطني يسجد لِما في بطنك ().

وولدت امرأة زكريّاء يحيى.

وقل اختُلف في مدّة حمْلها، فقيل: تسعة أشهر، وهو قول النصاري.

وقيل: ثمانية أشهر، فكان ذلك آية أخرى لأنَّه لم يعشُ مولودٌ لثمانية أشهر غيره.

وقيل ستّة أشهر.

وقيل: ثلاث ساعات،.

وقيل: ساعة واحدة، وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى: ﴿فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًا ﴾ ٣٠.

عقِبة بالفاء (١).

فلمّا أحسّت مريمُ خرجتْ إلى جانب المحراب الشرقيّ، فأتت أقصاه ﴿فَأَجَاءهَا المَخَاضُ إلى جِذْعِ النَّخُلَةِ، قَالَتْ وهي تطلق من الحبل استحياء من النّاس ـ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِياً ﴾ (الله عني نُسي ذِكري وأثري، فلا يُرى لي أثر ولا عين.

قالت مريم: كنتُ إذا خلوتُ حدّثني عيسى وحدّثتُه، فإذا كان عندنا إنسان سمعتُ تسبيحه في بطني. ﴿فَنَادَاها﴾ ﴿ جبرائيل ﴿مِنْ تَحْتِهَا - أي من أسفل الجبل - ألا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ﴾ ﴿ وهو النهر الصغير، أجراه تحتها، فمن قرأ: مِن تحتِها، بكسر الميم، جعل المنادي جبرائيل، ومن فتحها قال إنّه عيسى، أنطقه الله، ﴿وَهُـزّي

<sup>(</sup>١) في المستدرك ٥٩٣/٢ «المحراب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٩٣/٢ من طريق محمد بن إسحاق الصفّار العدل، عن أحمد بن نصر، عن عمرو بن حمّاد، عن اسباط، عن السُّدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مُرّة، عن عبد الله. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتابعه الذهبي في تلخيصه ٥٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) مريم/٢٢، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٢٥، والثعلبي في عرائس المجالس ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «عقبة بالقاء».

<sup>(</sup>٥) مريم/٢٣.

<sup>(</sup>٦) مريم/٢٤.

إلَيْك بِجِذْع النُّخْلَةِ ﴾ (١)، كان جِذعاً مقطوعاً، فهزَّته فإذا هو نخلة.

وقيل: كان مقطوعاً فلمّا أجهدها (الطَّلْقُ احتضنته، فاستقام واخضر وأرطب، فقيل لها: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ﴾ (المَّلْقُ احتضنته، فتساقط الرُّطَبُ، فقال لها: ﴿فَكُلُي وَآشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً، فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِي: إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أَكُلُمَ اليَوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ (ا)، وكان مَنْ صام في ذلك الزمان لا يتكلّم حتى يُمسي.

فلمّا وَلَدَته ذهب إبليس، فأخبر بني إسرائيل أنّ مريم قـد وَلَدَت، فـأقبلوا يشتدّون بدعوتها(٠٠)، ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴾ (٠٠).

وقيل: إنَّ يوسف النجار تركها في مغارة أربعين يوماً، ثمَّ جاء بها إلى أهلها، فلمَّا رأوها قالوا لها: ﴿يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً، يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّاً﴾ ﴿ فما بالك أنت؟ وكانت من نسل هارون أخي موسى، كذا قيل ﴿ ).

قلت: إنّها ليست من نسل هارون، إنّما هي من سِبط يهوذا بن يعقوب، من نسل سليمان بن داود، وإنّما كانوا يُدعون بالصالحين، وهارون من ولد لاوي بن يعقوب.

قالت لهم ما أمرها الله به، فلمّا أرادوها بعد ذلك على الكلام ﴿ أَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ "، فغضبوا وقالوا: لَسُخريتها بنا أشدّ علينا من زنائها. ﴿ قَالُوا: كَيْفَ نُكَلّمُ مَنْ كَانَ فِي آلمَهْدِ صَبِيّاً ﴾ ("). فتكلّمَ عيسى فقال: ﴿ إِنّي عَبْدُ آللّهِ آتَانيَ الكِتَابَ وَجَعَلَني نَبِيّاً وَجَعَلَني مُبَارَكاً أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَاني بِالصَّلاةِ وَالزّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ﴾ ("). فكان أوّل ما تكلّم به العبوديّة، ليكون أبلغ في الحجّة على مَنْ يعتقد أنّه إله.

<sup>(</sup>۱) مریم/۲۵.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «أخذها».

<sup>(</sup>٣) مريم/٢٥.

<sup>(</sup>٤) مريم/٢٦.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «يدعونها».

<sup>(</sup>٦) مريم/٢٧ والخبر في عرائس المجالس ٣٠٣.

<sup>(</sup>۷) مریم / ۲۷ ـ ۲۸ .

<sup>(</sup>٨) في ألطبعة الأوربية «قال».

<sup>(</sup>۹) مريم/۲۹.

<sup>(</sup>۱۰) مريم/۳۰؛ ۳۱.

وكان قومها قد أخذوا الحجارة ليرجموها، فلمّا تكلّم ابنُها تركبوها. ثمّ لم يتكلّم بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان(١٠).

وقال بنو إسرائيل: ما أحبلها غير زكريّاء، فإنّه هو الـذي كان يـدخل عليهـا ويخرج من عندها، فطلبوه ليقتلوه، ففرّ منهم، ثمّ أدركوه فقتلوه.

وقيل في سبب قتله غير ذلك، وقد تقدّم ذِكره.

وقيل: إنّه لما دنا يفاسها أوحى الله إليها: أن اخرُجي من أرض قومك، فإنهم إن ظفروا بكِ عيروكِ وقتلوك وولدَك. فاحتملها يوسفُ النجّار، وسار بها إلى أرض مصر، فلمّا وصلا إلى تخوم مصر أدركها المخاض، فلمّا وضعت وهي محزونة قيل لها: ﴿لا تَحْزَنِي﴾ الآية إلى ﴿إنْسِيّاً﴾ (()، فكان الرُّطَبُ يتساقط عليها، وذلك في الشتاء، وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسها، وفرعت الشياطين، فجاؤوا إلى إبليس، فلمّا رأى جماعتهم سألهم فأخبروه، فقال: قد حدث في الأرض حادث، فطار عند ذلك وغاب عنهم، فمرّ بالمكان الذي وُلد فيه عيسى، فرأى الملائكة مُحدِقين به، فعلم أنّ الحدث فيه، ولم تمكّنه الملائكة من الدُّنُو من عيسى، فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك، وقال لهم: ما وَلدَت امرأة إلّا وأنا حاضر، وإنّي لأرجو أن أُضِلّ به أكثر ممّن يهتدي (()).

واحتملته مريم إلى أرض مصر (١٠)، فمكثت اثنتي عشرة سنة تكتمه من النّاس، فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها (١٠).

قلتُ: والقول الأوّل في ولادته بأرض قومها للقرآن أصحّ، لقول الله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ ٣٠.

وقيل: إنّ مريم حملت المسيح إلى مصر بعد ولادته، ومعها يوسف النّجار، وهي الربوة التي ذكرها الله تعالى، وقيل: الربوة دمشق، وقيل: بيت المقدس، وقيل غير ذلك (١)، فكان سبب ذلك الخوف من ملك بني إسرائيل، وكان من الروم، واسمه

<sup>(</sup>١) الخبر في عرائس المجالس ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) مريم/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٥٩٥، ٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة في النسخة (ر) بعد مصر: «وهو الربوة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «مكسها». والخبر في الطبري ١/٥٩٧.

<sup>(</sup>٦) مريم/٢٧.

<sup>(</sup>۷) مريم/۲۹.

<sup>(</sup>٨) عرائس المجالس ٣٠٥.

هيرودس، فإنّ اليهود أغروه بقتله، فساروا إلى مصر، وأقــاموا بهــا اثنتي عشرة سنــة، إلى أن مات ذلك الملك، وعادوا إلى الشام.

وقيل: إنَّ هيرودس لم يرد قتله، ولم يسمع بـه إلَّا بعد رفعـه، وإنَّما خـافوا اليهـودَ عليه (')، والله أعلم.

## ذِكْر نُبُوَّة المسيح وبعض معجزاته

لما كانت مريم بمصر نزلت على دِهْقان، وكانت داره يأوي إليها الفقراء والمساكين، فسُرق له مال، فلم يتهم المساكين، فحزنت مريم، فلما رأى عيسى حُزنَ أمّه قال: أتريدين أن أدلّه على ماله؟ قالت: نعم قال: إنّه أخذه الأعمى والمقعد، اشتركا فيه، حمل الأعمى المقعد فأخذه، فقيل للأعمى ليحمل المقعد، فأظهر العجز، فقال له المسيح: كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال؟ فاعترفا وأعاداه (١٠).

ونزل بالدِّهقان أضياف، ولم يكن عنده شراب، فاهتم لذلك، فلمَّا رآه عيسى دخل بيتاً للدِهقان فيه صفّان من جِرار، فأمَرَّ عيسى يده الله على أفواهها، وهو يمشي، فامتلأت شراباً، وعمره حينئذِ اثنتا عشرة سنة (١٠).

وكان في الكُتَّاب يحدّث الصبيان بما يصنع أهلوهم، وبما كانوا يأكلون (٥٠).

قال وهب: بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فضربه برِجله من فقتله، فألقاه بين رِجُلَي المسيح متلطّخاً بالدم، فانطلقوا به إلى الحاكم في ذلك البلد فقالوا: قتل صبيّاً، فسأله الحاكم، فقال: ما قتلته. فأرادوا أن يبطشوا به، فقال: إيتوني بالصبيّ حتى أسأله من قتله، فتعجّبوا من قوله، وأحضروا من عنده القتيل، فدعا الله فأحياه، فقال: مَنْ قتلك؟ فقال: قتلني فلان، يعني الذي قتله. فقال بنو إسرائيل للقتيل: مَنْ هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم، ثمّ مات الغلام من ساعته من ساعته من مريم، ثمّ مات الغلام من ساعته من

وقال عطاء: سلّمت مريم عيسى إلى صبّاغ يتعلّم عنده، فاجتمع عند الصبّاغ ثياب

<sup>(</sup>١) أنظر عرائس المجالس ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ۷۱/۱۹، ۹۸، عرائس المجالس ۳۰۶.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «بيده».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥٩٨/١، عرائس المجالس ٣٠٦.

<sup>(°)</sup> عرائس المجالس ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية (على رِجله).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «وأحضروه».

<sup>(</sup>٨) عرائس المجالس ٣٠٧.

وعَرض له حاجة، فقال للمسيح: هذه ثياب مختلفة الألوان وقد جعلتُ في كلِّ ثـوب منها خيطاً على اللّون الذي يُصْبَغُ به، فاصبغها حتى أعود من حاجتي هـذه. فأخـذها المسيحُ وألقاها في جُبِّ (١٠ واحد، فلمّا عـاد الصبّاغ سـأله عن الثياب فقالٍ : صبغتُها. فقال: أين هي؟ قال: في هذا الجُبِّ (١٠)، قال: كلّها؟ قال: نعم. قال: لقد أفسدتُها على أصحابها! وتغيّظ عليه. فقال له المسيح: لا تعجلُ وانظرُ إليها، وقام وأخـرجها كـل ثوب منها على اللّون الذي أراد صاحبه، فتعجّب الصبّاغُ منه، وعلم أنّ ذلك من الله تعالى (١٠).

ولما عاد عيسى وأمّه إلى الشام نزلا<sup>٣</sup> بقرية يقال لها ناصرة، وبها سُمّيت النصارى، فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة، فأوحى الله إليه أن يبرز للنّاس، ويـدعوهم إلى الله تعـالى، ويداوي المرضى والزَّمْنَى والأكمّه والأبرَصَ وغيرهم من المرضى، ففعل ما أمر به، وأحبّه النّاسُ، وكثُر أتباعُه، وعلا ذِكْره (٤).

وحضر يوماً طعامَ بعض الملوك كان دعا النّاسَ إليه، فقعد على قصعة يأكل منها ولا تنقص، فقال الملك: مَنْ أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فنزل المَلِكُ عن مُلكه واتّبعه في نفر من أصحابه، فكانوا الحواريّين (٠٠٠).

وقيل: إنّ الحواريّين هم الصَّبّاغ الذي تقدّم ذِكره، وأصحابُ له، وقيل: كانوا صيّادين، وقيل: قصّارين، وقيل: ملّاحين، والله أعلم ((). وكانت عدّتهم اثني عشر رجلًا، وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جُعْنا وعطشنا، فيضرب يده (() إلى الأرض، فيُخرج لكلّ إنسان منهم رغيفَين وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل منّا، إذا شئنا أطعمتنا وسقيتنا! فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل من كسب يده، فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة (()).

ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنَّه صوَّر من الطين صورة طائر، ثمَّ نفخ فيه،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «خبت»، وفي طبعة صادر ٣١٤/١ (حب، بالحاء المهملة، وما أثبتناه عن عرائس المجالس ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>۲) عرائس المجالس ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «نزلوا».

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) عرائس المجالس ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر في ذلك عرائس المجالس ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): (بيده).

<sup>(</sup>٨) عرائس المجالس ٣٠٨.

فيصير طائراً بإذن الله، قيل هو الخفّاش(١).

وكان غالباً على زمانه الطب، فأتاهم بما أبراً الأكمه والأبرَص، وأحيا الموتى تعجيزاً لهم، فممّن أحياه «عازر»، وكان صديقاً لعيسى، فمرض، فأرسلت أخته إلى عيسى أنّ عازر يموت، فسار إليه وبينهما ثلاثة أيّام، فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيّام، فأتّى قبرَه، فدعا له فعاش، وبقى حتى وُلد له.

وأحيا امرأةً وعاشت ووُلِد لها.

وأحيا سام بن نوح، كان يوماً مع الحواريّين يذكر نوحاً والغرق والسفينة فقالوا: لـو بعثتَ لنا مَنْ شهد ذلك! فأتَى تلا وقال: هذا قبر سام بن نوح، ثمّ دعا الله فعاش، وقال: قد قامت القيامة؟ فقال المسيح: لا، ولكنْ دعوتُ الله فأحياك، فسألوه فأخبرهم، ثمّ عاد متاً.

وأحيا عُزَيْراً النّبيّ، قـال له بنو إسرائيل: أحي لنا عُزَيـراً وإلّا أحرقنــاك. فدعــا الله فعاش، فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال: أشهد أنّه عبدُ الله ورسوله.

وأحيا يحيى بن زكريّاء".

وكان يمشى على الماء(١).

#### ذِكْر نزول المائدة

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة.

وسبب ذلك: أنّ الحواريّين قالوا له: يا عيسى ﴿هَـلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَـزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السّمَاءِ؟﴾(٥)، فدعا عيسى فقال: ﴿اللّهُمّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأُولِنَا وَآخِرِنَا﴾(١)، فأنـزلَ الله المائـدة، عليها خبـز ولحم يأكلون منها ولا تنفد. فقال لهم: إنّها مقيمة ما لم تذّخروا منها. فما مضى يومهم حتى اذّخروا(١٠).

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «غالب».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ت) و(ر): «وأحيا غير من ذكرنا».

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٢١١.

<sup>(</sup>٥) المائدة/١١٢.

<sup>(</sup>٦) المائدة/١١٤.

<sup>(</sup>٧) عرائس المجالس ٣١٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٧٢/٦.

وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدة، عليها سبعة أرغفة، وسبعة أحوات '' حتى وضعوها بين أيديهم، فأكل منها آخر النّاس، كما أكل أوّلهم ''.

وقيل: كان عليها من ثمار الجنّة.

وقيل: كانت تُمدّ بكلّ طعام، إلاّ اللّحم".

وقيل: كانت سمكة، فيها طعْم كلّ شيء، فلمّا أكلوا منها، وهم خمسة آلاف، وزادت حتى بلغ الطعام رُكَبَهُم، قالوا: نشهد أنك رسول الله، ثمّ تفرّقوا فتحدّثوا بذلك. فكذّب به مَنْ لم يشهده، وقالوا: سحر أعينكم، فافتتن بعضهم وكفر، فمسخوا خنازير، ليس فيهم امرأة ولا صبيّ، فبقوا ثلاثة أيّام، ثمّ هلكوا ولم يتوالدوان.

وقيل: كانت المائدة سفرة حمراء، تحتها غمامة، وفوقها غمامة، وهم ينظرون إليها تنزل حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين! اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة ولا عقوبة! واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله، ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. فقال شمعون: يا روح الله، أمِن طعام الدنيا، أم من طعام الجنة؟ فقال المسيح: لا من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة، إنّما هو شيء خلقه الله بقدرته. فقال لهم: كُلوا ممّا سألتم. فقالوا له: كُلْ أنت يا روح الله. فقال: مَعَاذ الله أن آكل منها! فلم يأكل ولم يأكلوا منها، فدعا المرضى والزَّمْنَى والفقراء، فأكلوا منها، وهم ألف وثلاثمائة، فشبعوا، وهي بحالها لم تنقص، فصح المرضى والزَّمْنَى، واستغنى الفقراء، ثمّ صعدت، وهم ينظرون إليها حتى توارت، وندم الحواريون حيث لم يأكلوا منها.

وقيل: إنّها نزلت أربعين يوماً، كانت تنزل يوماً، وتنقطع يـوماً، وأمر الله عيسى أن يدعو إليها الفقراء دون الأغنياء، ففعل ذلك فاشتدّ على الأغنياء وجحدوا نزولها، وشكّوا في ذلك، وشكّكوا غيرهم فيها، فأوحى الله إلى عيسى: إنّي شرطتُ أن أعذّبِ المكذّبين عذاباً لا أعذّب به أحداً من العالمين، فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين رجلاً فأصبحوا خنازير. فلمّا رأى النّاسُ ذلك فزعوا إلى عيسى، وبكوا، وبكى عيسى على الممسوخين. فلمّا أبصرتِ الخنازيرُ عيسى بكوا، وطافوا به، وهو يدعوهم بأسمائهم، ويشيرون

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «اخوان»، والمثبت عن عرائس المجالس، وأحوات: جمع حوت.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) عرائس المجالس ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) عرائس المجالس ٣١٥.

برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام، فعاشوا ثلاثة أيّام، ثمّ هلكوا٠٠٠.

## ذِكْر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أُمّه وعَوْده إلى السماء

قيل: إنّ عيسى استقبله ناسٌ من اليهود، فلمّا رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن "الساحرة الفاعل ابن الفاعلة! وقذفوه وأُمّه، فسمع ذلك ودعا عليهم، فاستجاب الله دعاءه، ومسخهم خنازير، فلمّا رأى ذلك رأسُ بني إسرائيل فزع وخاف، وجمع كلمة اليهود على قتّله، فاجتمعوا عليه، فسألوه، فقال: يا معشر اليهود إنّ الله يبغضكم، فغضبوا من مقالته، وثاروا إليه ليقتلوه، فبعث إليه جبرائيل فأدخله في "خوخة "الى بيت فيها رَوْزَنَة في سقفها، فرفعه إلى السماء من تلك الرّوْزَنَة ، فأمر رأسُ اليهود رجلًا من أصحابه اسمه «قطيبانوس» أن يدخل إليه فيقتله، فدخل فلم ير أحداً، وألقى الله عليه شبه المسيح ، فخرج إليهم فظنّوه عيسى ، فقتلوه وصلبوه ".

وقيل: إنَّ عيسى قال لأصحابه: أيَّكم يحبِّ أن يُلقى عليه شبهي وهو مقتول؟ فقال رجل منهم: أنا يا روح الله. فأُلقي عليه شبهه، فقُتل وصُلب<sup>(^)</sup>.

وقيل: إنَّ الذي شُبِّه بعيسى وصُلب، رجل إسرائيليِّ اسمه يوشع أيضاً (٠).

وقيل: لما أعلم الله المسيحَ أنّه خارج من الدنيا، جزع من الموت، فدعا الحواريّين، فصنع لهم طعاماً، فقال: احضروني اللّيلة فإن لي إليكم حاجة، فلمّا اجتمعوا عشّاهم وقام يخدمهم. فلمّا فرغوا، أخذ يغسل أيديهم بيده، ويمسحها بثيابه، فتعاظموا ذلك وكرهوه. فقال: من يردّ عليّ اللّيلة شيئاً ممّا أصنع فليس منّي، فأقرّوه حتى فرغ من ذلك، ثمّ قال: أمّا ما خدمتُكم على الطعام وغسلتُ أيديكم بيدي، فلْيكنْ لكم بي أسوة، فلا يتعاظم بعضكم على بعض، وأمّا حاجتي التي أستغيثكم عليها فتدعون الله

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «من».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «من».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «مزخرفة». والخوخة: الباب الصغير الذي يفتح في الباب الكبير.

<sup>(</sup>٥) الروزنة: الكُوَّة.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «قلطيا نوس». وفي النسخة (ر): «تطليانوس»، وفي عرائس المجالس ٣١٦ «فلطيانوس».

<sup>(</sup>٧) عرائس المجالس ٣١٦، مرآة الزمان ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٨) عرائس المجالس ٣١٧.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ٢٠٥/١: «أيشوع بن فنديرا»، وفي عرائس المجالس ٣١٧ «أشيوع بن قنديرا».

لي، وتجتهدون في الدعاء أن يؤخّر أجلي. فلمّا نصبوا أنفسهم للدّعاء أخذهم النوم، حتى ما يستطيعون الدعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة! قالوا: والله ما ندري ما لنا، لقد كنّا نَسْمُر فنكثِر السّمَر، وما نقدر عليه اللّيلة، وكلّما أردنا عيل بيننا وبينه. فقال: يُذهب بالراعي ويتفرّق الغنم؛ وجعل ينعَى نفسه، ثمّ قال: ليكفرن بي أحدكم، قبل أن يصيح الديك ثلاث مرّات. وليبيعني أحدُكم بدراهم يسيرة، وليأكلن ثمنى.

فخرجوا وتفرّقوا، وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون، أحد الحواريّين، وقالوا: هذا صاحبه ٥٠٠.

وقيل سبع ساعات، ثمّ أحياه ورفعه، ولما رُفع إلى السماء قال الله له: انزل(أ)، فلمّا قالوا لشمعون عن المسيح جحد() وقال: ما أنا صاحبه! فتركوه. فعلوا ذلك ثلاثاً، فلمّا سمع صياحَ الديك بكى، وأحزنه ذلك.

وقيل: إنَّ اليهود، لما دلَّهم عليه الحواريِّ اتَّبعوه، وأخذوه من البيت الذي كان فيه ليصلبوه، فأظلمت الأرض، وأرسل الله ملائكةً، فحالوا بينهم وبينه، وألقى شَبه المسيح على الذي دلَّهم عليه، فأخذوه ليصلبوه، فقال: أنا الذي دلَّكم عليه، فلم يلتفتوا إليه، فقتلوه وصلبوه عليها. ورفع الله المسيحَ إليه، بعد أن توفّاه ثلاث ساعات (٧٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل «نريد».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٠١/١ وفيه تكملة.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٠٢/١، عرائس المجالس ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) حتى هنا ينتهي الخبر في الطبري ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «فجحد».

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٣١٦.

<sup>(</sup>V) عرائس المجالس ٣١٦، ٣١٧.

وقيل: سبع ساعات، ثمّ أحياه ورفعه، ثمّ قال له: انزل إلى مريم، فإنّه لم يبك عليك أحد بكاءها، ولم يحزن أحد حُزْنها. فنزل عليها بعد سبعة أيّام، فاشتعل الجبل حين هبط نوراً، وهي عند المصلوب تبكي، ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون، فقال: ما شأنكما تبكيان؟ قالتا: عليك! قال: إنّي رفعني الله إليه، ولم يُصبني إلاّ خير، وإنّ هذا شيء شُبّه لهم، وأمرها فجمعت له الحواريّين، فبثّهم في الأرض رسلاً عن الله، وأمرهم أن يبلّغوا عنه ما أمرَه الله به، ثمّ رفعه الله إليه وكساه الريش، وألبسه النّور، وقطع عنه لذّة المَطْعَم والمشرب، وطار مع الملائكة، فهو معهم، فصار إنسيًا ملكيًا سماويًا أرضيًا.

فتفرَّق الحواريَّون حيث أمرهم، فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها، هي التي تـدخن فيها النصاري (١٠).

وتعدّى اليهود على بقيّة الحواريّين يعذّبونهم ويشتمونهم، فسمع بذلك ملك الروم، واسمه «هيرودس»، وكانوا تحت يده، وكان صاحب وثن، فقيل له: إنّ رجلاً كان في بني إسرائيل، وكان يفعل الآيات، من إحياء الموتى، وخلق الطيّر من الطين، والإخبار عن الغيوب، فعَدَوْا() عليه فقتلوه، وكان يخبرهم أنّه رسول الله. فقال الملك: ويحكم ما منعكم أن تذكروا هذا من أمره، فوالله لو علمت، ما خلّيتُ بينهم وبينه! ثمّ بعث إلى الحواريّين، فانتزعهم من أيدي اليهود، وسألهم عن دين عيسى، فأخبروه، وتابعهم على دينهم، واستنزل المصلوب الذي شُبّه لهم، فغيّبه، وأخذ الخشبة التي صُلب عليها، فأكرمها وصانها، وعدا على بني إسرائيل، فقتل منهم قتلى كثيرة، فمن هناك كان أصل النصرانيّة في الروم ().

وقيـل: كان هـذا الملك هيرودس ينـوب عن ملك الـروم الأعـظم الملقّب قيصـر، واسمه طيباريوس، وكان هذا أيضاً يسمّى ملكاً.

وكان مُلْك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة، منها إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأيّام (٠٠).

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٠٢/، ٣٠٣ وانظر عرائس المجالس ٣١٧.

 <sup>(</sup>۲) في النسختين (ت) و(ر): «وقد عدوا». وفي الطبعة الأوربية «فغدروا» وما أثبتناه عن طبعة صادر ١/٣٢٠،
 والطبري، والثعلمي.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة (ر) زيادة بعدها: وسرخس، وفي الأصل وجرجس،

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٠٤/١، عرائس المجالس ٦١٨.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية وأياماً»، والتصحيح من الطبري ٢٠٥/١.

# ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح الى عهد نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم(١)

زعموا أنّ مُلك الشام جميعه صار بعد طيباريوس، إلى ولده جايوس<sup>(۱)</sup>، وكان مُلْكه أربع سنين.

ثمّ مَلَك بعده ابنٌ ٣٠ له آخر اسمه قلوديس أربع عشرة سنة ١٠٠٠.

ثم مَلَك بعده نيرون، الذي قتل بطرس وبولس، فصلبهما منكَسين، أربع عشرة سنة (٠٠).

ثم مَلَك بعدَه بوطلايس أربعة أشهر (١٠).

ثمَّ مَلَك اسفسيانوس (١٠)، وهذا الذي وجَّه ابنه طيلطوس إلى البيت المقدس، فهدمه، وقتلِ من بني إسرائيل، غضباً (١٠) للمسيح.

ثمّ مَلَك ابنُه طيطوس(٩).

ثمُّ مَلَك أخوه دومطيانوس ستَّ عشرة سنة'''.

(۱) تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١، تاريخ الطبري ٢٠٦/١، تاريخ ابن العبري ٦٦، مـرُوج الذهب ٣١٠/١، نهـاية الأرب ٢٦٤/١٥، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٢٠، تاريخ ابن خلدون ٢٠٠/٢، تاريخ المنبجي ١٦٦/١.

(۲) في تاريخ سني ملوك الأرض ٦٠ «طباريس عابس»، وفي تـاريخ المنبجي ١٧١/١ «غـابيوس»، وفي تـاريخ
 اليعقوبي ١٤٦/١، وفي مروج الذهب ٢٠٠١١ «طباريس غانس»، والمثبت يتفق مع الطبري ٦٠٦/١.

(٣) في النسخة (ت) «أخ»، والمثبت يتفق مع الطبري.

(٤) تأريخ اليعقوبي ١٤٦/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، الطبري ٢٠٦/١، تاريخ المنبجي ١٧١/١، مروج الذهب ٢١٠/١، تاريخ ابن خلدون ٢٠١/٢، نهاية الأرب ٢٦٤/١٥.

(٥) في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠ مَلَك (٢٤ سنـة)، وفي تاريـخ المنبجي ١٧١/١ (١٣ سنة)، والمثبت يتفق مع الطبري، والمسعودي، والنويري، وغيره.

(٦) الطبري ١٠٦/١ وفي تاريخ المنبجي ١٧٢ ثلاثة أشهر، ويسميّه «غلباس».

(٧) مَلَكُ عَشر سنين. (الطبري ٢٠٦/١، اليعقوبي ١٤٦/١) وفي تاريخ المنبجي ١٧٢/١ (٩ سنين) وفي مروج الذهب ٣١٢/١، ونهاية الأرب ٢٦٤/١٥ اشترك مع ابنه في الملك (١٣ سنة).

(A) في النسخة (ب): «تعصّباً».

(٩) مدّة ثلاث سنين. (تاريخ اليعقوبي ١/١٤٦).

(١٠) الطبري ٢/٦٠١ وفي تاريخ المنبجي ١٧٤/١ وتاريخ اليعقوبي ١٤٦/١، ومروج الذهب ٣١٣/١، وتاريخ =

ثمّ مَلَك بعده نارواس ستّ سنين(١).

ثمُّ مَلَك من بعده طرايانوس تسع عشرة سنة".

ثم مَلَك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة ٣٠٠.

ثمّ مَلَك من بعده أنطونينوس(٢) بن بطيانوس اثنين وعشرين سنة(٥).

ثمّ مَلَك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة(١).

ثم مَلَك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة ٧٠٠.

ثمُّ مَلَك من بعده فرطيناجوس ستَّة أشهر (^).

ثمّ مَلَك بعده سيواروش(٩) أربع عشرة سنة(١٠).

ثمّ مَلَك بعده انطيناوس سبع سنين(١١٠).

ثم مَلَك من بعده مرقيانوس ستّ سنين (١١).

ثم ملك من بعده أنطينانوس أربع سنين(١٠٠). وفي مُلكه مات جالينوس الطبيب(١٠٠).

سنيّ ملوك الأرض ٦٠، ونهاية الأرب ٢٦٥/١٥، وتاريخ ابن خلدون ٢٠٣/٢ (١٥ سنة).

- (۱) الطبري ۲۰۲/۱ وفي تاريخ المنبجي ۱۷٤/۱، وتاريخ اليعقوبي ۱٤٧/۱، ومروج الـذهب ٣١٣/١، ونهاية الأرب ٢١٥/١٥ (سنة واحدة).
- (٢) الطبري ٢/٦٠٦، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، مروج الذهب ٣١٣/١، المنبجي ١٧٤/١، اليعقوبي ١٧٤/١ النويري ٢٠٣/١، ابن خلدون ٢٠٣/٢.
- (٣) الطبري ٢/٦٠١، اليعقوبي ١/٢٤٧، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، وفي مروج الذهب ٣١٣/١، ونهاية الأرب ٢٥/١٥/ (١١ سنة)، وفي تاريخ المنبجي ١/١٧٤ (٢٠ سنة).
  - (٤) في الطبري «ططورس».
- (٥) الطبري (٦٠٦/، المنبجي ١٧٥/١ وفي مروج الذهب ٣١٣/١ ونهاية الأرب ٢٦٥/١٥، وتــاريخ سنيّ ملوك الأرض (٢٣ سنة). وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ (٣٣ سنة).
- (٦) الطبري ٢/٦٠٦، مروج الذهب ١/٣١٣، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ (٦) (٦) سنة).
- (٧) الطبري ٢٠٦/١ وفيه «قوذوسوس»، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، نهاية الأرب ٢٦٥/١٥ وفي تاريخ المنبجي ١٠/١٨ (١٢ سنة).
  - (۸) الطبری ۲۰۷/۱.
- (٩) في تاريخ الطبري ٢٠٧/١ «سيروس»، وفي مروج الذهب، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض «سويرس» وكذا في تاريخ المنبجي.
- (١٠) الطبري ٢٠٧/١ وفي تاريخ المنبجي ١/١٨٥ (١٥ سنة) وفي مروج الـذهب ٣١٣/١، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠)، ونهاية الأرب ٢٥/١٥١ (١٨ سنة).
- (١١) السطبري ٢٠٧/١، مـروج الذهب ٣١٣/١، تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠ وفي تــاريــخ المنبجي ١٨٥/١ (١ سنين). وفي نهاية الأرب ٢٥/١٥) (٩ سنين).
  - (١٢) الطبري ٢/٧٠١ وفي تاريخ المنبجي ١/١٨٥ (سنة واحدة).
- (١٣) الـطبري ٢٠٧/١، تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، مـروج الذهب ٣١٤/١ وفي تــاريـخ المنبجي ١٨٥/١ (٣ سنين).

ثم مَلَك الخسندروس ثلاث عشرة سنة (۱۰ . ثم مَلَك مكسيمانوس ثلاث سنين (۱۰ . ثم مَلَك جورديانوس ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك جورديانوس ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك داقيوس ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك قالوس ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك قالوس ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك قالوي ستّ سنين (۱۰ . ثم مَلَك قلوديوس سنة (۱۰ . ثم مَلَك قريطاليوس شَهْرَيْن (۱۰ . ثم مَلَك قريطاليوس شَهْرَيْن (۱۰ . ثم مَلَك طيقطوس ستّة أشهر (۱۱ ) . ثم مَلَك طيقطوس ستّة أشهر (۱۱ ) . ثم مَلَك فولورنوس خمسة وعشرين يوماً (۱۱ ) . ثم مَلَك فروبوس ستّ سنين (۱۱ ) .

(١٤) مروج الذهب ٣١٤/١ وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠.

(۱) الطبري ۲۰۷/۱، المسعودي ۳۱٤/۱، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٠، المنبجي ١/١٨٥، اليعقوبي ١٤٧/١، النويري ٢٥/١٥٥.

- (٢) في الطبري ٢٠٧/١ وغسميانوس. المسعودي ٣١٤/١، اليعقوبي ١٤٧/١، وتــاريخ سنيّ ملوك الأرض
- (٣) الطبري ١/٧٠١، المسعودي ١/٣١٤، المنبجي ١/١٨٥، تاريخ سني ملوك الأرض ٦١ وفي تاريخ البعقوبي ١/٧٤١ (٣ سنين).
  - (٤) الطبري ٢/٧٠١ وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ (سنتين)، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦١ (٦ سنين).
- (٥) الطبري ٢٠٧/١ وفي تــاريخ المنبجي ١٨٥/١ (سنتين) وكــذلك في تــاريـخ سنيّ ملوك الأرض ٢١، وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ (سنة واحدة)، أما في مروج الذهب ٣١٤/١ (ستين سنة) وهذا تصحيف واضح.
- (٦) السطبري ٢٠٧/١ وفي تـاريخ المنبجي ١٨٥/١ (سنتين)، وفي تـاريخ اليعقـوبي ١٤٧/١ (٣ سنين)، وفي تاريخ سني ملوك الأرض ٦١ (١٥ سنة).
  - (٧) الطبري ٦٠٧/١ وانظر: تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ دولريانوس.
    - (A) الطبري ٢٠٧/١، تاريخ سني ملوك الأرض ٦١.
      - (٩) الطبري ٦٠٧/١.
      - (۱۰) الطبري ۲۰۷/۱.
      - (١١) الطبري ٢٠٧/١.
      - (۱۲) الطبري ۲۰۷/۱.
      - (۱۳) الطبري ۲۰۷/۱.

ثمَّ مَلَك دقلطيانوس ستَّ سنين'''. ثم مَلَك مخسيميانوس عشرين سنة ١٠٠٠. ثم قسطنطين ثلاثين سنة ". ثمّ مَلَك يليانوس سنتَين (٠). ثمّ مَلَك يويانوس سنة . ثمُّ مَلَك والنطيانوس (٥) وغرطيانوس عشر سنين. ثمُّ مَلَك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة . ثمّ مَلَك تياداسيس الأكبر سبع عشرة سنة. ثمّ ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة. ثمّ مَلَك تياداسيس الأصغرو والنطيانوس ستّ عشرة سنة. ثمَّ مَلَك مرقيانوس سبع سنين. ثمُّ لاو ستُّ عشرة سنة. ثم ملك زانون ثماني عشرة سنة. ثم ملك أنسطاس سبعاً وعشرين سنة. ثمُّ مَلَك يوسطنيانوس سبع سنين(١). ثمّ مَلَك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة. ثمُّ مَلَك يوسطينس اثنتي عشرة سنة. ثمٌ مَلَك طيباريوس ستّ سنين. ثمّ مريقيش(١) وتاداسيس ابنه عشرين سنة. ثمُّ مَلَكِ فوقا الذي قُتل، سبع سنين وستَّة أشهر. ثُمُّ هِرَقُل الذي كتب إليه النبِّي، ﷺ، ثلاثين سنة (^).

فَمَن لَدُن عُمِرَ البيت المقدس بعد أن أخربه بخت نصر إلى الهجرة، على قولهم،

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>٢) الطبري، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦ (١٩ سنة).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٧/١ وبعده: (ثم قسطنطين، ثلاثين سنة، ثم قسطنطين عشرين سنة).

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٠٨/١ «اليانوس المنافق».

<sup>(</sup>٥) في الطبري «والمطيانوس».

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٣٢٣/١ وتسع،، وما أثبتناه يتفق مع جميع نُسخ الأصل، والطبري ٦٠٨/١.

<sup>(</sup>V) في الطبري «مريقيس» بالسين المهملة.

 <sup>(</sup>A) في طبعة صادر ١/٣٢٣ وثلاث سنين، والتصويب من الطبري ١/٨٠١ ويراجع تاريخ اليعقوبي ١/٥٥/١ ١٥٦ في أسماء الملوك وتواريخهم. وكـذلك تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٢، ومـروج الـذهب ٣٢٢/١-

ألف سنة ونيف، ومن مُلك الإسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون سنة، فمن ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى، عليه السلام، ثلاثمائة سنة وثلاث سنين، ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة، ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأَشْهُر.

هذا الذي ذكره أبو جعفر (') من عدد ملوك الروم، وقد أخلى ذِكْرَهم عن شيء من الحوادث التي كانت في أيّامهم، وقد سطرها غيره من العلماء بالتاريخ، وخالفه في كثير منها، ووافقه في الباقي، مع مخالفة الاسم، وأضاف إلى أسمائهم ذِكر شيءٍ من الحوادث في أيّامهم، وأنا أذكره مختصراً، إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) أي الطبري في تاريخه ۲۰۱۱ - ۲۰۸

# ذكر ملوك الروم، وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون<sup>(۱)</sup>

ذكر غير واحد من علماء التاريخ أنّ الروم غَلَبَت اليونان، وهم ولد صوفير"، والإسرائيليّون يدّعون أنّ صوفير" هو الأصفر بن نفر" بن عيص بن بن إسحاق بن إبراهيم، وكانوا ينزلون رومية قبل غَلَبتهم على اليونان، وكانوا يدينون قبل النصرانيّة بمذهب الصابئين، ولهم أصنام يعبدونها على عادة الصابئين. فكان أوّل ملوكهم برومية غاليوس، وكان مُلْكه ثماني عشرة سنة في المناه على عادة الصابئين.

وقيـل: كان مَلَك قبله روملس وأرمانوس، وهمـا بنياهـا، وإليهما نُسبت، وأضيف الروم إليها، وإنّما غاليوس أوّل من يُعدّ في التاريخ لشُهرته.

ثمّ مَلَك بعده يوليوس أربع سنين وأربعة أشهر ١٠٠٠.

ثمّ مَلَك أوغسطس، ومعناه الصباء، وهو أوّل مَن سُمّي قيصر. وتفسير ذلك أنّه شُقّ عنه بطن أمّه لأنّها ماتت وهي حامل به، فأُخرج من بطنها، ثمّ صار ذلك لَقباً لملوكهم. وكان مُلْكه ستّاً وخمسين سنة وخمسة أشهر، وأكثر المؤرّخين يبتدئون باسمه لأنّه أوّل مَنْ خرج من رومية، وسيّر الجنود برّاً وبحراً، وغزا اليونانيين، واستولى على مُلْكهم، وقتل قلوبطرة آخر ملوكهم، واستولى على الإسكندريّة ونقل ما فيها إلى رومية، ومَلَك الشام، واضمحلّ ملك اليونانيّين، ودخلوا في الروم، واستخلف على البيت المقدس هيرودس بن أنطيقوس؛ ولاثنتين وأربعين سنة من ملكه كانت ولادة المسيح، وهو الذي بنى قدما لهذا الم

<sup>(</sup>١) هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري، والمؤلِّف ينقل عن مصادر أخرى، سنشير إلى بعضها في موضعه.

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ت) و (ر): «صوفر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والنسختين (ب) و(ت): «يعز».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١: «هم ولد روم بن سماحير بن هويا بن علقا بن عيصو. . ».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ اليعقوبي «اثنتين وعشرين سنة».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ المنبجي ١٦٣/١ «وثمانية شهور».

<sup>(</sup>٧) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥، تاريخ المنبجي ١/١٦٥، ١٦٦، تاريخ ابن العبري ٦٥ وفي تاريخ اليعقوبي ١/٤٦/١ اتصل ملكه «ثلاثاً وأربعين سنة».

ثمّ مَلك بعده طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة، وهو الذي بنى مدينة طبرية، فأضيفت إليه، وعرّبها العرب؛ وفي مُلكه رُفع المسيح، عليه السلام، وملك بعد رفعه ثـلاث سنين(١٠).

ثم مَلَك بعده ابنه غايوس أربع سنين، وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس الشمامسة عند النصارى، ويعقوب أخا يوحنًا بن زبدي، وهما من الحواريّين، وقتل خلقاً من النصارى، وهو أوّل الملوك من عبّاد الأصنام قتل النصارى".

ثمّ مَلَك قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة أن وفي مُلْكه حُبس شمعون الصفا، ثمّ خلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية، فدعا إلى النصرانية، ثمّ سار إلى رومية فدعا أهلها أيضاً، فأجابته زوجة الملك، وسارت إلى البيت المقدس، وأخرجت الخشبة التي تزعم النصارى أنّ المسيح صُلب عليها، وكانت في أيدي اليهود، فأخذتها وردّتها إلى النصارى.

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر، وفي آخر مُلْكه قتل بطرس وبولس بمدينة رومية، وصلبهما منكسين. وفي أيّامه ظفرت اليهود بيعقوب بن يوسف(،)، وهو أوّل الأساقفة بالبيت المقدس، فقتلوه وأخذوا خشبة الصليب فدفنوها. وفي أيّامه كان مارينوس الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض.

ثمّ مَلَك بعده غلباس سبعة أشهر (٠٠).

ثمّ مَلَك أوثون ثلاثة أشهر.

ثمّ مَلَك بيطاليس أحد عشر شهراً.

ثمّ مَلَك اسباسيانوس تسع (") سنين وسبعة أشهر، وفي أيّامه خالف أهل البيت المقدس قيصر، فحصرهم وافتتح المدينة عَنوةً، وقتل كثيراً من أهلها من اليهود

<sup>(</sup>۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥، تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١، تاريخ المنبجي ١٦٦/١، مروج الذهب ٣١٠/١، تاريخ ابن العبرى ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ المنبجي ١/١٧١، وتاريخ ابن العبري ٦٨، ومروج الذهب ١/٣١٠، وتــاريخ اليعقــوبي ١/١٤٦، وتــاريخ اليعقــوبي ١/١٤٦، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥ وفيه ينسب قتل النصارى إلى وقلودفس».

<sup>(</sup>٣) تــاريخ اليعقــوبي ١٤٦/١، تاريـخ المنبجي ١٧١/١، مــروج الــذهب ٣١١، ٣١١، تــاريـخ سنيّ ملوك الأرض ٢٥، وفي تاريخ ابن العبري «خمس عشرة سنة» (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ المنبجي ١/١٧١، ومروج الذهب ٣١٢/١، وتاريخ ابن العبري ٦٩.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ المنبجي ١٧٢/١ «ثلاثة شهور».

 <sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ١/٣٢٥ هسبع، وما أثبتناه عن تاريخ المنبجي ١٧٢/١ وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١ وابن
 العبري ٦٩ (عشر سنين).

والنصاري، وعمّهم الأذي في أيّامه (١).

ثمَّ مَلَك ابنه طيطوس<sup>٢٠</sup> سنتين وثلاثة أشهر. وفي أيّامه أظهر مرقيون مقالته بالاثنين، وهما: الخير والشرّ، وبعد ثالث بينهما، وإليه تُنسب المرقونيّة؛ وهو من أهل حرّان.

ثمَّ مَلَك ذومطيانش بن اسباسيانـوس خمس عشرة سنـة وعشرة أشهـر، ولتسع سنين مُلكه نفى يوحنًا الحواريّ كاتب الإنجيل إلى جزيرة في البحر، ثمَّ ردّه".

ثمٌّ مَلَك نرواس سنة وخمس أشهر<sup>(ن)</sup>.

ثمَّ ملك طرايانوس تسع عشرة سنة (°)، وفي السادسة من مُلكه توفّي يـوحنّا(') كـاتب الإنجيل بمدينة أفسيس.

ثمَّ مَلَك إيليا اندريانوس عشرين سنة (١٠)، وقتل من اليهود والنصارى خلقاً كثيراً لخلاف كان منهم عليه، وأخرب البيت المقدس، وهو آخر خرابه، فلمّا مضى من ملكه ثماني سنين عمره أيضاً وسمّاه إيليا، فبقي الاسمُ عليه، فكان قبل ذلك يسمّى أورشلم (١٠)، وأسكن المدينة جماعةً من الروم واليونان، وبنى هيكلاً عظيماً للزُّهَرة، وكان عالي البنيان، فهُدم من أعلاه كثير (١٠).

وهو باقٍ [إلى] يومنا هذا، وهو سنة ثلاث وستّمائة، وقد رأيتُه، وهو مُحكَم البناء، ولا أدري كيف نُسب إلى داود وقد بُني بعده بـدهـر طـويـل، على أنّني سمعتُ بـالبيت المقدّس من جماعة يذكرون أنّ داود بناه وكان يتفرّغ فيه لعبادته.

وفي أيَّام هذا الملك كان ساقيدس الفيلسوف الصامت.

<sup>(</sup>۱) تـاريخ المنبجي ١٧٢/١، مـروج الذهب ٣١٢/١، ٣١٣، تـاريـخ اليعقـوبي ١٤٦/١، تــاريـخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥، وتاريخ ابن العبري ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ١٤٦/١، المنبجي ١٧٤/١، مروج الذهب ٣١٢/١، ٣١٣، ابن العبري ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الخبر في مروج الذهب ١٣١٣/، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥، وتاريخ ابن العبري ٧٠، وانظر: تاريخ البعقوبي ١٤٦/، ١٤٦/، وتاريخ المنبجي ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) المنبجي ا /١٧٤، المسعودي ١ /٣١٣، اليعقوبي ١٤٧/١ وفيه اسمه «يهودس»، ابن العبري ٧٠ وفيه نارون».

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١، وفي نسخة للمسعودي ـ ص ٣١٣ حاشية ٢، وابن العبري ٧١.

<sup>(</sup>٦) في مُروج الذهب ٣١٣/١ مات يوحنًا لتسع سنين خَلَت من مُلك طريانوس.

<sup>(</sup>٧) في مروج الذهب ١ /٣١٣: إحدى عشرة سنة.

<sup>(</sup>٨) الخبر في تاريخ المنبجي ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٩) المنبجي ١٧٤/١، اليعقوبي ١/١٤٧، المسعودي ٣١٣/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥، ابن العبري ٧٦، ٢١.

ثم مَلَك أنطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة(١).

وفي أيّامه كان بطلميوس صاحب المجسطي والجغرافيا وغيرهمان.

وقيل: إنّه من ولد قلوديوس، ولهذا قيل له القلوديّ نسبة إليه، وهو السادس من ملوك الروم. ودليل كونه في هذا الزمان، وليس من ملوك اليونان، أنّه ذكر في كتاب المجسطي أنّه رصد الشمس بالإسكندريّة سنة ثمانمائة وثمانين لبُخْتَ نَصَّر، وكان من مُلْك بُخْتَ نَصَّر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرون سنة، وثلاثمائة وستّة عشر يوماً، ومن قتل دارا إلى زوال ملك قلوبطرة الملكة، آخر ملوك اليونان، على يد أوغسطس مائتا سنة وستّ وثمانون سنة، ومُذْ غَلَبة أوغسطس إلى أنطنينوس مائة وسبعٌ وستّون سنة، فمُذْ مَلَك بُخْت نَصَّر إلى أدريانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة تقريباً، وهذا موافق لما حكاه بطلميوس.

قال: ومن زعم أنَّ (٤) ابن قلوبطرة آخر ملوك اليونانييّين، فقد أبطل ذِكَر هذا بعض العلماء بالتاريخ، وعدّ ملوك اليونان، وذكر مدّة مُلكهم على ما قال.

وأمّا أبو جعفر الطبريّ (°) فإنّه ذكر في مـدّة مُلكهم مائتي سنـة وسبعاً وعشـرين سنة، على ما تقدّم ذكره.

ثمَّ مَلَك بعده مرقس، ويسمَّى أورليوس (١)، تسع عشرة سنة، وفي ملكه أظهر ابنُ ديصان مقالته (٧)، وكان أسقفاً بالرُّهاء، وهو من القائلين بالاثنين، ونُسب إلى نهر على باب الرُّهاء يسمَّى ديصان، وجد عليه منبوذاً، وبنى على هذا النهر كنيسة.

ثمّ مَلَك قبومبودوس اثنتي عشرة سنة (^)، وفي أيّامه كان جالينيوس (٩) قبد أدرك

<sup>(</sup>١) المنبجي ١٧٥/، ابن العبري ٧٢ وفي تـاريخ اليعقـوبي ١٤٧/١ (ثـلاثـاً وثــلاثين سنـة). وينسب إليــه الأصفهاني في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥ والمسعودي ٣١٣/١ إعادة بناء بيت المقدس وسمّاه إيليـا. وقد مرّ عند المؤلّف أن البناء والتسمية للملك إيليا اندريانوس.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن العبري ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ت): «وسبعون».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أنه».

<sup>(</sup>٥) راجع تایخه ۱/۲۰۱ ـ ۲۰۸.

<sup>(</sup>٦) المنبَّجي ١/١٧٥ ـ ١٨٠، المسعودي ١/٣١٣، ابن العبري ٧٣.

<sup>(</sup>V) ابن العبري ٧٤، المنبجي ١٨١/١ وفيه «برديصان».

<sup>(</sup>٨) المنبجي ١/١٨٠، ابن العبري ٧٣، المسعودي ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٩) ابن العبري ٧٢، المنبجي ١٨٠/١.

بطلميوس القلوديّ (')، وكان دين النصرانيّة قد ظهر في أيّامه وذكرهم في كتابه في: جوامع كتاب أفلاطون في السياسة.

ثمّ مَلَك برطينقش ثلاثة أشهر (١٠).

ثم مَلَك يوليانوس شهرين ٣٠.

ثمٌ مَلَك سيوارس سبع عشرة سنة (١٠)، وشملَ اليهودَ والنصارى في أيّامه القتلُ والتشريد (١٠)، وبني بالإسكندريّة هيكلًا عظيماً سمّاه هيكل الآلهة.

ثم مَلَك أنطونيوس ستّ سنين(١).

ثم مَلَك مقرونيوس سنة وشهرين(٧).

ثم مَلَك أنطونيوس الثاني أربع سنين (^).

ثمّ مَلَك الأكصندروس، ويلقّب مامياس، ثلاث عشرة سنة (٩٠).

ثم مَلَك مقسيمانوس ثلاث سنين(١١).

ثم مَلَك مقسموس ثلاثة أشهر(١١).

ثم مَلَك غرديانوس ستّ سنين(١١).

ثمَّ مَلَك فليبوس ستّ سنين (۱۱)، وتنصّر وترك دين الصابئين، وَتَبِعه كثيرٌ من أهـل مملكته، واختلفوا لـذلك، وكـان فيمن خالفه بِطْريق يقـال لـه داقيـوس، قتـل فليبـوس واستولى على الملك.

<sup>(</sup>١) ابن العبري ٧٣.

 <sup>(</sup>۲) في تاريخ المنبجي ١/١٨٥ اسمه «برينيكوس»، وفي تاريخ ابن العبري ٧٤ اسمه «فرطينـاخس»، وملك ستة أشهر وقتل غيلة في مجلسه.

<sup>(</sup>٣) المنبجي ١/١٨٥ وفيه اسمه «ديدنوس».

<sup>(</sup>٤) عند المنبجي ١/١٨٥ (١٥ سنة)، وعند المسعودي ١/٣١٣، وابن العبري ٧٤ (١٨ سنة).

<sup>(</sup>٥) ابن العبري ٧٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا عند المنبجي ١/١٨٥ وعند المسعودي ١/٣١٣، وابن العبري ٧٤ (٧ سنين).

<sup>(</sup>V) المنبجي ١٨٥/١، ابن العبري ٧٤.

<sup>(</sup>٨) المسعودي ١/٣١٤، ابن العبري ٧٤، وعند المنبجي ١/١٨٥ (٣ سنين).

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي ١/١٤٧، المنبجي ١/١٨٥، المسعودي ١/٣١٤، ابن العبري ٣١٤.

<sup>(</sup>١٠) المسعودي ١/٣١٤، اليعقوبي ١/١٤٧، ابن العبري ٧٤.

<sup>(</sup>١١) المنبجي ١/١٨٥ وفي النسخة اضطراب.

<sup>(</sup>١٢) المنبجي ١/١٨٥، المسعودي ١/٣١٤، ابن العبري ٧٤، وفي تاريخ اليعقوبي ١/١٤٧ (ثلاث سنين).

<sup>(</sup>١٣) في تــاريـخ المنبجي ١/١٨٥، وتــاريـخ ابن العبــري ٧٥ (سبـع سنين)، وفي تــاريـخ اليعقـــوبي ١/١٤٧ (سنتين).

ثمَّ مَلَك بعد فيلبوس داقيوس سنتين ()، وتتبَّع النصارى، فهرب منه أصحاب الكهف إلى غارٍ في جبل شرقي أفسيس ()، وقد خربت المدينة، وكان لَبْتُهم فيه مائة () وخمسين سنة.

وهذا باطل، لأنّه على هذا السياق من حين (أفع المسيح، إلى الآن، نحو مائتي سنة وخمس عشرة سنة، وكان لبّث أصحاب الكهف، على ما نطق به القرآن المجيد ﴿ ثُلَاتُمِاتَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ (أنه فذلك خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة، فعلى هذا يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنة، وقد ذكرنا من لَدُن ظهورهم إلى الهجرة زيادة على مائتي سنة، فهذه الجملة أكثر من الفترة بين المسيح والنبي، عليهما الصلاة والسلام، إلا أنّ هذا الناقل قد ذكر أنّ غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة، على ما نراه مذكوراً، وفيه مخالفة للقرآن، ولولا نص القرآن لكان استقام له ما يريد (أنه).

\* \* \*

ثمَّ مَلَك بعده غاليوس سنتَين »، وكان شريكه في المُلْك يـوليانـوس، مَلَك خمسَ عشرةَ سنة.

ثمّ مَلَك قلوديوس سنة^.

ثمَّ مَلَك ابنه أورليانوس ستَّ سنين٠٠٠.

ثمَّ مَلَك طافسطوس وأخوه فورس تسعة أشهر(١٠).

ثمّ بروبس تسع سنين.

<sup>(</sup>١) المنبجي ١٨٥/١، وفي مروج الذهب ٣١٤/١ (ستين سنة) وهذا وهم.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): أفسس، وهمي كذلك في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٥ وفيه الخبر، وانظر: المنبجي ١٨٥/١ والمسعودي ٣١٤/١، وابن العبري ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (ثلث ماية).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «حيث».

<sup>(</sup>٥) الكهف/٢٥.

<sup>(</sup>٦) قال الأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض ٦٥: «وفي أخبار نصارى الروم ان الله أنشرهم بعد ثلاثمائة وتسع سنين من موتهم لملك من ملوك الروم كان يشك في النشور». وهذا القول يتفق تماماً مع ما جاء في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>V) المنبجى ١/٥١٥، ابن العبرى ٧٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وبقية النسخ دون السنة، وما أثبتناه عن النسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي ١/٤٧، وتاريخ ابن العبري ٧٦.

<sup>(</sup>١٠)ابن العبري ٧٧ وفيه (ستة أشهر).

ثمَّ مَلَك قاروس سنتين وخمسة أشهر ('). ثمَّ مَلَك دقلطيانوس سبع عشرة سنة '').

ثم ملك مقسيمانوس وشاركه مقسنطيوس، ثم اقتتلا فاقتسما المُلْكَ، فملك الأبُ على الشام وبلاد الجزيرة وبعض السروم، وملك الابنُ رومية وما اتصل بها من أرض الفرنج، وملكا تسع سنين ألله ألله الفرنج، وملكا تسع سنين ألله ألله الفرنج، وملكا تسع سنين ألله المنابقة الم

وتملُّك معهما قسطنس أبو قسطنطين بلاد بوزنطيا<sup>(٤)</sup> وما يليها، وهي نواحي القسطنطينيّة، ولم تكن بُنيت حينئذٍ، ثمّ مات قسطنس، ومَلَك بعده ابنه قسطنطين، المعروف بأمّه هيلاني، وهو الذي تنصّر<sup>(١)</sup>.

قال: ومن أوّل ملوك الروم إلى هاهنا، كانوا شبيهاً بملوك الطوائف، لا ينضبط عددهم، وقد اختلف النّاسُ فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف، وإنّما الذي يعوّل عليه من قسطنطين إلى هِرَقْل، الذي بُعِث محمّد، ﷺ، في أيّامه، ولقد صدق قائل هذا، فإنّ فيه من الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه، عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف، ولهذه العلّة لم يذكر الطبريّ أصحاب الكهف في زمان أيّ الملوك كانوا، وإنّما ذكرناه نحن، لما في أيّام الملوك من الحوادث.

<sup>(</sup>١) المنبجي ١٩٠/١، ابن العبري ٧٧ وفي تاريخ اليعقوبي ١٤٧/١ (سبع سنين)، وانظر المسعودي ١٩١٥/١.

 <sup>(</sup>۲) عند المسعودي ۱/۳۱۰ (عشر سنين)، وفي تاريخ اليعقوبي ۱/۲۷۱ وتـاريخ ابن العبـري ۷۷ (عشـرين سنة)، وفي تاريخ المنبجي ۱/۱۹۰ (اثنتين وعشرين سنة).

<sup>(</sup>٣) المنبجي ١٩١/١.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٣٢٩/١ وبورنطيا، بالراء المهملة. والتصحيح من تاريخ سني ملوك الأرض ٦٦، ومروج الذهب ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٥) المنبجي ١٩١/١، والأصفهاني ٦٦، اليعقوبي ١٥٣/١، مروج الذهب ٢/٣١٧، ابن العبري ٧٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر تاريخه ٧/٢.

#### الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة(١)

ثمّ ملك قسطنطين المعروف بأمّه هيلانى في جميع بلاد الروم، وجرى بينه وبين مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة، فلمّا ماتا استولى على الملك وتفرّد به، وكان مُلْكه ثلاثاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، وهو الـذي تنصّر من ملوك الـروم، وقاتـل عليها، حتى قبلها النّاس ودانوا بها إلى هذا الوقت.

وقد اختلفوا في سبب تنصّره، فقيل: إنّه كان به بَرَص، وأرادوا نزعه أشار عليه بعض وزرائه ممّن كان يكتم النصرانيّة، بإحداث دِين يقاتل عليه، ثمّ حسّن له النصرانيّة ليساعده من دان به، ففعل ذلك، فَتَبِعَه النصارى من الروم مع أصحابه وخاصّته، فقوي بهم، وقهر مَنْ خالفه أ.

وقيل: إنه سير عساكر على أسماء أصنامهم، فانهزمت العساكر. وكان لهم سبعة أصنام على أسماء الكواكب السبعة، على عادة الصابئين، فقال له وزير له يكتم النصرانية في هذا وأزرى بالأصنام وأشار عليه بالنصرانية. فأجابه، فظفر، ودام ملكه؛ وقيل غير ذلك (٤٠).

وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية (\*) لثلاث سنين خَلَت من مُلكه، بمكانها الآن، اختاره لحصانته، وهي على الخليج الآخذ من البحر الأسود (١) إلى بحر الروم، والمدينة

<sup>(</sup>۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، تاريخ اليعقوبي ١٥٣/١، تاريخ المنبجي ١٩٢/١، مروج الذهب ٣١٧/١، نهاية الأرب ٢٧٣/١٥، تاريخ ابن العبري ٧٩، تاريخ ابن خلدون ٢/٠٢٠ ويُراجَعُ كتاب: الـروم وصِلاتهم بالعرب للدكتور أسد رستم ٣/١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «برءه».

<sup>(</sup>٣) لطف التدبير ٤٨.

 <sup>(</sup>٤) راجع قولاً آخـر حول سبب تَنصّـره في: تاريخ اليعقوبي ١٥٣/١، ومـروج الذهب ٣١٨/١، وتـاريخ سنيّ.
 ملوك الأرض ٢٦، وتاريخ المنبجى ١٩٢/١، وتاريخ ابن العبري ٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصادر المذكورة، ولطف التدبير ٤٩.

<sup>, (</sup>٦) في النسخة (ب): «الخزر».

على البرّ المتّصل برومية وبلاد الفرنج والأندلس؛ والـروم تسميّها استنبـول، يعني مدينـة المُلك.

ولعشرين سنة مضت من مُلكه كان السنهودس الأوّل بمدينة نيقية، من بـلاد الروم، ومعناه الاجتماع، فيه ألفان وثمانية وأربعون أسقفًا، فاختار منهم ثـلاثمائـة وثمانية عشر أُسقُفًا (١)، متّفقين غير مختلفين، فحرموا آريوس الإسكندراني (١) الـذي يضاف إليه الأريوسيّة من النصارى، ووضع شرائع النصرانيّة بعـد أن لم تكن، وكان رئيس هـذا المجمع بَطرق الإسكندريّة.

وفي السنة السابعة من مُلْكه سارت أمّه هيلاني الرَّهاويّة، كان أبوه سباها من الرُّهاء، فأولدها هذا الملك، فسارت إلى البيت المقدس، وأخرجت الخشبة التي تزعمُ النصارى أنّ المسيح صُلب عليها، وجعلت ذلك اليوم عيداً، فهو عيد الصليب ، وبنت الكنيسة المعروفة بقمامة، وتسمّى القيامة، وهي إلى وقتنا هذا يحجّها أنواعُ النصارى.

وقيل: كان مسيرها بعد ذلك، لأنّ ابنها دان بالنصرانيّة، في قـول بعضهم، بعد عشرين سنة من ملكه. وفي السنة الحادية والعشرين من مُلْكه طبّق جميعَ ممالكه بالبِيَع هو وأمّه، منها: كنيسة حمص (٤)، وكنيسة الرُّهاء، وهي من العجائب.

ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة (٥)، بعهد من أبيه إليه، وسلم إليه القسطنطينية، وإلى أخيه قسطنس أنطاكية، والشام، ومصر، والجزيرة، وإلى أخيه قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة، وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد لأخيهما قسطنطين.

ثمّ مَلَك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين، وكان يدين بمذهب الصابئين ويخفي ذلك. فلمّا مَلَك أظهرها، وخرّب البِيَع، وقتل النصارى (١٠)، وهو الذي سار إلى العراق أيّام

(١) تاريخ اليعقوبي ١/١٥٣، ابن العبري ٨٠، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦ (ثلاثمايـة واثنا عشـر أسقفاً). والخبر في تاريخ المنبجي١/٢٠٣، ومروج الذهب ٢/٣١٩.

(٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، مروج الذهب ٣١٧/١، ابن العبري ٧٩.

(٤) مروج الذَّهب ٢/٣١٧، تاريخ سني ملوك الأرض ٦٦ والمؤلِّف يستعمل بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٢) كان آريوس يقول بعدم ألوهية المسيح عليه السلام، فهو ابن مخلوق، كما أن الروح القُدُس مخلوقة، وقد أثار قوله عاصفة من الانتقاد في العالم المسيحي كله، فكان انعقاد مجمع نيقية من أجل بحث هذا الأمر الخطير. (أنظر: الروم وصلاتهم بالعرب ٥٦/١، مقارنة الأديان، للدكتور أحمد شلبي ٥٦/٢، وتاريخ الممنبجي ٢٠٠١، وتاريخ اليعقوبي ١٥٣/١، وابن العبري ٨٠).

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣٢٢/١ وانظر عنه: تاريخ المنبجي ٢٠٠/١ وما بعدها، وتاريخ ابن العبري ٨١، وابن خلدون ٢١٢/٢ ، ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) المنبجي ٢٢٠/١، المسعودي ٢/٢٢، اليعقوبي ١٥٤/١، الأصفهاني ٦٦، نهايـة الأرب ٢٧٥/١٥، ابن=

سابور بن أردشير فقُتل بسهم غَرِب''.

وقد ذكر أبو جعفر" خبر هذا الملك مع سابـور ذي الأكتاف، وهـو بعد سـابور بن أردشير".

ثمّ مَلَك بعده يونيانوس(١٠ سنة، فأظهر دين النصرانيّة ودان بها، وعاد من العراق.

ثمّ مَلَك بعده ولنطيوش() اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر.

ثم مَلَك والنس (١) ثلاث سنين وثلاثة أشهر.

ثمّ مَلَك والنطيانوس ثلاث سنين ٧٠٠.

ثم ملك تدوس (ألكبير، ومعناه عطية الله، تسع عشرة سنة، وفي ملكه كان السنهودس الثاني بمدينة القسطنطينية، اجتمع فيه مائة وخمسون أسقفاً، لَعَنُوا مقدونس وأشياعه، وكان فيه بطرق الإسكندرية، وبطرق أنطاكية، وبطرق البيت المقدس، والمدن التي يكون فيها كراسي البطرق أربع: إحداها رومية، وهي لبطرس الحواري، والثانية (ألإسكندرية، وهي لمُرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة، والثالثة القسطنطينية، والرابعة أنطاكية، وهي لبطرس أيضاً.

ولثماني سنين من مُلْكه ظهر أصحاب الكهف.

ثم مَلَك بعده أرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة(١٠).

ثم ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة(١١)، ولإحدى وعشرين

خلدون ۲۱۳/۲.

<sup>(</sup>١) تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ٦٦، المسعودي ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>۲) في تاريخه ۲/۸۵.

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن العبري في تاريخه (ص ٨١) أن يوليانوس سُمّي بارابطيس، أي المارق، لأنه خلع ربقة النصرانية من عنقه وعبد الأصنام.

<sup>(</sup>٤) ويقال ديوبيانوس. وأنظر عنه: تاريخ المنبجي ٢٧٢/١، مروج الذهب ٣٢٢/١، تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، تاريخ ابن العبري ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المنبجي ٢٢٨/١ وفيه ووالنتانوس: ابن العبري ٨٣.

<sup>(</sup>٦) المنبجي ١/٢٢٨ وفيه دوالس، ابن العبري ٨٣.

<sup>(</sup>V) في تاريخ اليعقوبي 1/١٥٤ (أربع سنين).

<sup>(</sup>A) تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، ٧٢، تـاريخ اليعقـوبي ١٥٤/١، مروج الـذهب ٣٢٣، ٣٢٤، تـاريـخ المنجـي ٢٧٦/١، ابن العبري ٨٣، نهاية الأرب ٢٧٦/١٥.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل (والثاني).

<sup>(</sup>١٠)تاريخ ابن العبري ٨٤، وفي مروج الذهب ٢/٣٢٤ (أربع عشرة سنة).

<sup>(</sup>١١)مروّج الذهب ٢٣٠/١، ٣٢٤، آبن العبري ٨٤، اليعقّوبي ١/١٥٥، المنبجي ١/٣٠٠ وعند اليعقـوبي:=

سنة من مُلكه كان السنهودس الثالث بمدينة أفسس، وحضر هذا المجمع مائتا أسقف، وكان سببه ما ظهر من نسطورس بطرق القسطنطينية، وهو رأى النسطورية من النصارى، من مخالفة مذهبهم، فلعنوه ونفوه (۱)، فسار إلى صعيد مصر، فأقام ببلاد إخميم، ومات بقرية يقال لها سيصلح (۱)، وكثر أتباعه، وصار بسبب ذلك بينهم وبين مخالفيهم حرب وقتال، ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها برصوما مطران نصيبين قديماً.

ومن العجائب أنّ الشهرستانيّ مصنّف كتاب: «نهاية الإقدام في الأصول»، ومصنّف كتاب؛ «المِلَل والنّحل»، في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة، ذكر فيه أنّ نسطور كان أيّام المأمون ، وهذا تفرّد به، ولا أعلم له في ذلك موافقاً.

ثم مَلَك بعده مرقيان (ن) ستّ سنين. وفي أوّل سنة من مُلْكه كان السنه ودس الرابع على تسقرس (ن) بَطرق القسطنطينيّة، اجتمع فيه ثلاثمائة وثلاثون أسقفّاً (أ)، وفي هذا المجمع خالفت اليعقوبيّة (۱) سائر النصاري.

ثمَّ مَلَك ليون الكبير ستّ عشرة سنة (٠٠) .

ثمُّ مَلَك ليون الصغير سنة (١)، وكان يعقوبيّ المذهب.

ثُمُّ مَلَك زينوِن(١٠) سبع سنين، وكان يعقوبيًّا، فزهـد في الملك فاستخلف ابنـاً له،

ملك سبعاً وعشرين سنة.

<sup>(</sup>١) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، مروج الذهب ٣٢٤/١، تاريخ اليعقوبي ١٥٥/١، ابن العبري ٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «سيفلّح»، وقد أثبتنا ما في طبّعة صادر ال ٣٣٢/ حيث لم أجد للقريـة ذكراً في المعاجم.

<sup>(</sup>٣) المِلَل والنِّحَل، للشهرستاني ٣٧/٣ طبعة صبيح بالقاهرة. ونسطور تولَى بطريركية القسطنطينية في سنة ٢٨٨ م. وهو سوري الموطن، أنطاكيّ المذهب، قال: إن المسيح جوهران وكيانان، إله تامّ بجوهره وكيانه، فالأب ولد الإله، ولم يلد إنساناً، والأم ولدت إنساناً، ولم تلد الإله. (اليعقوبي ١٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ١/٥٥١، مروج الذهب ١/٣٢٥، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، تاريخ المنبجي ٢٣١/١، ناريخ المنبجي ٢٣١/١، ناريخ ابن العبري ٨٥.

<sup>(°)</sup> هكذا في طبعة صادر ٣٣٢/١، والطبعة الأوربية. وفي تاريخ ابن خلدون ٢١٨/٢ «ديسقـرس»، وفي تاريخ ابن العبري «ديوسقوروس بطرك الإسكندرية» وكذلك في تاريخ المنبجي ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ اليعقوبي ١٥٥/١، وتاريخ المنبجي ٢٣١/١، وتاريخ ابن العبري ٨٥ (ستمـائة وثـلاثون أسقفـاً) وكذلك في مروج الذهب ٢٣٥/١.

 <sup>(</sup>٧) اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى، تُنسب إلى أحد زعمائها وهو يعقوب البراذعي الراهب، وأتباعه هم أتباع المذهب الأرثوذكسي الذي يقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وقد تقرر ذلك في مجمع أفسس سنة ٤٣١ وهو مذهب الكنائس الشرقية. (أنظر عن البراذعي في مروج الذهب ٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٨) مروج الذهب ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ١/٣٢٥، ابن العبري ٨٦.

<sup>(</sup>١٠) تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، ٢٧، مــروج الــذهب ٣٢٦/١، تــاريــخ اليعقــوبي ١٥٥/١، نهــايــة الأرب =

فهلك فعاد إلى المُلْك.

ثمَّ مَلَك نسطاس سبعاً وعشرين سنة (١٠)، وكان يعقوبيَّ المذهب، وهو الذي بنى عمّورية (١٠)، فلمّا حفر أساسها أصاب فيه مالاً وَفَى بالنفقة على بنائها، وفضل منه شيء، بنى به بِيَعاً وأديرة (٣).

ثم مَلَك يوسطين سبع سنين (٤)، وأكثر القتل في اليعقوبية.

ثمّ مَلَك يوسطانوس تسعاً وعشرين سنة (٥)، وبنى بالرُّهاء كنيسة عجيبة (١). وفي أيّامـه كان السنهودس الخامس بالقسطنطينيّة، فحرموا أدريحا أسقف مَنْبج، لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان، وإنّ الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه.

وفي أيَّامه كان بين اليعاقبة والملكيَّة ببلاد مصر فتن.

وفي أيّامه ثار اليهود بالبيت المقدس، وجبل الخليل، على النصارى، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً؛ وبنى الملك من البِيَع والأديرة شيئاً كثيراً.

ثمّ مَلَك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة 🗥، وفي أيّامه كان كسرى أنوشروان.

ثمَّ ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية أشهر، وكان بينه وبين أنــوشِروان مــراسلات ومهاداة، وكان مُغْرِيُ بالبناء وتحسينه وتزويقه ‹››.

ثمَّ ملك مُوْريق عشرين سنة (١) وأربعة أشهـر. وفي أيَّامـه ظهر رجـل من أهل مـدينة

١٥/ ٢٧٨، ابن العبري ٨٦.

(١) تاريخ اليعقوبي ١/١٥٦، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٧، ابن العبري ٨٦، نهاية الأرب ١٥/٢٧٨، صروج الذهب ٢٢٦/١ وفيه ملك (تسعاً وعشرين سنة).

(٢) مروج الذهب ١/٣٢٦، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٧، نهاية الأرب ٢٧٨/١٥.

(٣) فِي الْأَصل «ديرة». والخبر ينقله المُؤلِّف عن تاريخ سنيّ ملوك الأرض للأصفهاني ـ ص ٦٧ وفيه «ديرات».

(٤) في مروج الذهب ١/٣٣٦، (تسع سنين).

(٥) هَكَذَا في تاريخ اليعقوبي ١٥٦/١، وفي مروج الذهب ٣٢٦/١ (تسعاً وثلاثين سنة)، وفي تاريخ ابن العبري ٨٧ (ثماني وثلاثين سنة).

(٦) مروج الذُّهُ ١/٣٢٦، تاريخ سنيٌّ ملوك الأرض ٦٧، نهاية الأرب ٢٧٨/١٥.

(٧) مروج الذهب ٣٢٦/١، نهآية الأرب ٢٧٨/١٥، تاريخ ابن العبري ٨٨، وفي تاريخ اليعقوبي ١٥٦/١
 (عشرين سنة).

 (٨) مروج الذهب ٢/٣٢٦، تاريخ سني ملوك الأرض ٦٧، تاريخ اليعقـوبي ١/٦٥٦، نهايـة الأرب ٢٧٩/١٥، تاريخ ابن العبري ٨٩، تاريخ ابن خلدون ٢/٠٢٠، تاريخ المنبجي ٣٢٥/٢.

 (٩) مروج الذهب ٢/ ٣٢٦، تاريخ سني ملوك الأرض ٦٧، تاريخ ابن العبري ٩٠، نهاية الأرب ٢٥ / ٢٧٩، المنبجي ٣٢٥ / ٣٢٥. حماة، يُعْرف بمارون، إليه تُنسب المارونيّة من النصارى، وأحدث رأياً يخالف من تقدّمه، وتبعه خلقٌ كثير بالشام، ثمّ إنّهم انقرضوا ولم يُعرف الآن منهم أحد (١٠).

وهذا مَوْريق هو الذي قصده كسرى أبرويز، حين انهزم من بهرام جوبين<sup>(۲)</sup>، فزوّجه ابنته، وأمدّه بعساكره، وأعاده إلى ملكه، على ما نذكره إن شاء الله.

ثم ملك بعده فوقاس، وكان من بطارقة مَوْريق، فوثب به، فاغتاله، فقتله "، وملك الروم بعده، وكان مُلكه ثماني سنين وأربعة أشهر، ولما ملك تتبّع (الله موريق وحاشيته بالقتل. فلمّا بلغ ذلك أبرويز غضب، وسيّر الجنود إلى الشام ومصر، فاحتوى عليهما، وقتلوا من النصارى خلقاً كثيراً (الله وسيرد ذلك عند ذكر أبرويز.

ثمّ ملك هِرَقل(١)، وكان سبب مُلْكه أنّ عساكر الفرس لما فتكت في الروم، ساروا حتى نزلوا على خليج القسطنطينيّة وحصروها، وكان هِرَقْل يحمل الميرة في البحر إلى أهلها، فحسن موقع ذلك من الروم، وبانت شهامتُه وشجاعتُه، وأحبّه الروم، فحملهم على الفتك بفوقاس، وذكّرهم سوءَ آثاره، ففعلوا ذلك، وقتلوه، وملّكوا عليهم هِرَقل.

<sup>(</sup>١) قول المؤلّف هذا مهمّ، فهو إن ثبّت ينفي وجود طائفة الموارنة في بـلاد الشام على أيـامه في القـرن السابـع الهجري، ولكنّنا نرجّح أنه يقصد انقراضهم من مدينة حماة ونواحيها، حيث بقي طـائفة منهم في جبـل لبنان إلى الآن.

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «جور»، وفي تـاريخ سني ملوك الأرض ۲۷، «شـويين»، وفي مـروج الـذهب ۳۲۷/۱
 «جوبين».

 <sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض ٦٧، تاريخ ابن العبري ٩١، مروج الـذهب ٢/٣٢٧، نهاية الأرب ٢٧٩/١٥، المنبجي ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «يتبع».

<sup>(</sup>٥) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٧.

 <sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٢/٣٢٧، تاريخ سني ملوك الأرض ٦٧، تـاريخ اليعقـوبي ١٥٦/١، تاريخ ابن العبري ٩١،
نهاية الأرب ٢٧٩/١٥، تاريخ المنبجي ٢٣٠٠/٢.

### ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة (١١

فأوَّلهم هِرَقل، قد ذُكر سبب ملكه، وكان مدَّة مُلكه خمساً وعشرين سنة.

وقيلَ: إحدى وثلاثين سنة (١).

وفي أيَّامه كان النبيِّ، ﷺ، ومنه ملك المسلمون الشام.

ثمَّ مَلَك بعده ابنُه قسطنطين، وقيل: هو ابنُ أخيه قسطنطين، وكان مُلْكه تسع سنين وستَّة أشهر، وسَيَرِد خبره عند ذكر غزاة الصواري، إن شاء الله.

وفي أيّامه كان السنهودس السادس على لعنِ رجل ٍ يقـال له قـورس الإسكندريّ (٢٠)، خالف الملكيّة (١٠) ووافق المارونيّة.

ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة، في خلافة علي، عليه السلام، ومعاوية.

ثمّ مَلَك هِرَقُل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهر.

ثمَّ مَلَك قسطنطين بن قسطا ثلاث عشـرة سنة (٥)، بعض أيّـام معاويـة، وأيّام يـزيد، وابنه معاوية، ومروان بن الحكَم، وصدراً من أيّام عبد الملك.

<sup>(</sup>۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩، تاريخ اليعقوبي ١٥٦/١، مروج الذهب ٣٢٨/١، تاريخ المنبجي ٣٣١/٢، نهاية الأرب ٢١٩/١٥، تاريخ ابن خلدون ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩، اليعقوبي ١٥٦/١، المنبجي ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>۳) اليعقوبي ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) الملكية أو الملكانية، هو المتواتر في الكتب بإحدى الفرقتين الدينيّين اللّتين نشأتا في مصر المسيحية قبل الإسلام، والثانية هي اليعقوبية، وكان قيامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي قام بها وبسائر بلاد الدولة الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهره ومشيئته وأقنومه. والملكية على مذهب الكاثوليك وهو مذهب الطبيعتين والمشيئتين الذي اعتنقته كنيسة روما، قرّره مجمع خلقيدونية سنة ٤١٥ الذي حضره الملك فسمي المذهب بالملكاني.

 <sup>(</sup>٥) في تــاريخ سنّي ملوك الأرض ٦٩ (سبع عشر سنة)، وفي المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنــا) (سبعــًا وعشرين سنة)، وانظر عنه مروج الذهب وفيه اسمه (قلفط بن مورق) (٢٢٩/١).

- ثمَّ مَلَك أسطينان، المعروف بالأخرم، تسع سنين () أيّام عبد الملك، ثمّ خلعه الرومُ وخرموا أنفه، وحُمل إلى بعض الجزائر، فهرب ولحِق بملك الخزر واستنجده، فلم ينجده، فانتقل إلى ملك بُرجان.

ثمَّ ملك بعده لونطش ثلاث سنين ١٠٠ أيَّام عبد الملك، ثمَّ ترك المُلْك وترهّب.

ثمَّ ملك ابسمير<sup>(۱)</sup>، المعروف بالطرسوسي، سبع سنين<sup>(۱)</sup>، فقصده أسطينان ومعه برجان، وجرى بينهما حروب كثيرة، وظفر به أسطينان، وخلعه وعاد ألى مُلْكه، فكان ذلك أيّام الوليد بن عبد الملك.

واستقر أسطينان، وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجاً كلّ سنة، فعسف الروم، وقتل بها فعله كثيراً، فاجتمعوا عليه وقتلوه، فكان مُلْكه الثاني سنتين ونصفاً، وكان قتْله أوّل دولة سليمان بن عبد الملك.

ثمّ ملك نسطاس بن فيلفوس™، وكان في أيّامه اختلاف بين الرومَ فخلعوه ونفوه™.

ثمَّ مَلَك تيدوس (^) المعروف بالأرمنيّ في أيّام سليمان بن عبد الملك أيضاً، وهو الذي حصره مَسْلمة بن عبد الملك.

ثمّ مَلَك بعده اليون بن قسطنطين لضَعفه عن المُلْك، وضمن أليون للروم ردّ المسلمين عن القسطنطينيّة، فملّكوه، فكان مُلْكه ستّاً وعشرين سنة (٩)، ومات في السنة التي بويع فيها الوليد بن يزيد بن عبد الملك.

ثمَّ مَلَك بعـده ابنه قسـطنطين إحـدى وعشرين سنة(١١) وفي أيّامـه انقرضت الـدولـةُ الأمويّة، وتوفّي لعشر سنين مضت من أيّام المنصور.

<sup>(</sup>١) في المنتخب من تاريخ المنبجي ٧٨، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩ (عشر سنين).

<sup>(</sup>٢) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩.

<sup>(</sup>٣) هو «طبارس» أو «طيباريوس».

<sup>(</sup>٤) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩، المنتخب من تاريخ المنبجي ٧٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «منهم».

<sup>(</sup>٦) في المنتخب من تاريخ المنبجي ٨٢ أثبتناه «فيليفيقوس».

<sup>(</sup>٧) المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا). ص ٢٨.

<sup>(</sup>٨) تاريخ سنيَّ ملوك الأرض ٦٩، المنتخب من تاريخ المنبجي ٨٤.

 <sup>(</sup>٩) في تاريخ سني ملوك الأض ٦٩ (خمساً وعشرين سنة وسبعة أشهر)، وفي المنتخب من تاريخ المنبجي ٩٣ (ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف).

<sup>(</sup>١٠) في المنتخب من تاريخ المنبجي ٩٣ (أربعاً وثلاثين سنة) وكذلك في ص ١٣٠.

ثمَّ مَلَك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة() وأربعة أشهر، بقيَّة أيَّام المنصور، وتوقّي في خلافة المهديّ.

ثم ملك بعده ريني امرأة اليون بن قسطنطين، ومعها ابنها قسطنطين ابن اليون، وهي تدبّر الأمر، بقيّة أيّام المهديّ، والهادي، وصدراً من خلافة الرشيد. فلما كبر ابنها أفسد ما بينه وبين الرشيد، وكانت أمّه مهادِنةً له، فقصده الرشيد، وجرى له معه وقعة، فانهزم وكاد يؤخذ، فكحّلته أمّه الفردت بالمُلْك بعده خمس سنين، وهادَنَت الرشيد.

ثمَّ مَلَك بعدها نقفور (أ)، أخذ المُلْك منها، وكان مُلْكه سبع سنين وثـلاثة أشهـر، وهو نقفور أبو استبراق، وكنتُ قـد رأيتُه مضبـوطاً بكثيـر من الكتب بسكون القـاف، حتى رأيتُ رجلًا زعم أن اسمه نقفور، بفتح القاف.

وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالمُلك بعده، وهو أوّل مَن فعل ذلك في الروم، ولم يكن يُعْرف قبله، وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاها، وكذلك ملوك الفرس، فلم يفعله نقفور. وكانت ملوك الروم قبله تكتب: من فلان ملك النصرانيّة، فكتب نقفور: من فلان ملك الروم، وقال: لستُ ملك النصرانيّة كلّها.

وكانت الروم تسمّي العرب سارقيوس، يعني: عبيد سارة، بسبب هاجر أمّ إسماعيل، فنهاهم عن ذلك، وجرى بين نقفور وبين بُرجان حربٌ سنة ثـلاثٍ وتسعين ومائة، فقُتل فيها.

ثمّ ملك بعده ابنه استبراق بعهدٍ من أبيه إليه، وكان ملكه شهرين(٥).

ثمَّ مَلَك بعده ميخائيل بن جرجس ()، وهو ابن عمَّ تقفور، وقيل: ابن استبراق، وكان مُلْكه سنتين في أيّام الأمين، وقيل أكثر من ذلك، فوثب به اليون المعروف بالبُطْريق، وغلب على الأمر وحبسه.

<sup>(</sup>١) في المنتخب من تاريخ المنبجي ١٣٠ (خمس سنين).

<sup>(</sup>٢) تـاريخ سنيٌ ملوك الأرض ٦٩، مروج الذهب ٣٢٩/١، نهاية الأرب ٢٨١/١٥ وقـد ورد اسمهـا مصحَّفـاً ومحرَّفاً فيها.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ١/ ٣٣٠ وكلمة «كحّلته» أو «كحّله» ترد كثيراً في المصادر التاريخية، وهي بمعنى: سمل عينيه، أو أعماه.

<sup>(</sup>٤) تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩، مــروج الـذهب ٢/٠٣٠، نهـايـة الأرب ٢٨١/١٥، تــاريخ ابن خلدون ٢/٢٩/٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ سني ملوك الأرض ٦٩ «ميخائيل بن نوفل»، وقد ملك ٧ سنين و ٥ أشهر.

ثمّ ملك بعده اليون البَطْريق سبع سنين وثلاثة أشهر، فوثب به أصحابُ ميخائيل في خلاص صاحبهم، وقُتل (١) اليون، ثمّ فتح لهم ذلك، وعاد ميخائيل إلى الملك.

وقيل: إنّه كان قد ترهّب أيّام اليـون، وكان مُلْكـه هذه الـدفعة الثـانية تسـع سنين، وقيل أكثر من ذلك.

ثمّ مَلَك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنــة "، وهو الــذي فتح زِبَــطُرة "، وسار المعتصم بسبب ذلك وفتح عمّورية "، وكان موته أيّام الواثق.

ثمّ مَلَك بعده ابنه ميخائيل ثمانياً وعشرين سنة "، وكانت أمّه تدبّر الملك معه، وأراد قتْلَها "، فترهّبت، وخرج عليه رجل من أهل عمّورية من أبناء الملوك السالفة، يُعرّف بابن بقراط، فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين، فظفر به ميخائيل، فمثّل به، ثمّ خرج عليه بسيل الصقلبيّ، فاستولى على المُلْك، وقُتِل ميخائيل سنة ثلاث وخمسين ومائتين ".

ثم مَلَك بعده بسيل الصقلبيّ عشرين سنة (١٠)، أيّام المُعْتزّ، والمهتدي، وصدراً من أيّام المعتمد (١٠)، وكانت أمّه صقلبيّة فنُسب إليها.

وقد غلط «حمزة الأصفهاني» فيه فقال عند ذكر ميخائيل: ثمَّ انتقل المُلْك عن الروم، وصار في الصقلب، فقتله بسيل الصقلبيّ، ظنَّاً منه أنَّ أباه كان صقلبيّاً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «وقتل وتم له ذلك وعاد».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٦٩، (اثنتين وعشرين سنة وثلاثة أشهر).

<sup>(</sup>٣) زِبُّطْرة: بكسر الزاي، وفتح ثانيه، وسكون الطاء المهملة، وراء مهلمة. مدينة بين ملطية وسُمُيْساط والحدث في طرف بلد الروم. (معجم البلدان ١٣٠/، ١٣١) وانظر تقويم البلدان ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ سني ملوك الأرض ٦٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «قبضها».

<sup>(</sup>٧) تاريخ سنيِّ ملوك الأرض ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٨) تاريخ سني ملوك الأرض ٧٠.

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ١/٣٣٧، نهاية الأرب ٢٨٢/١٥، ابن خلدون ٢/٢٩٢.

<sup>(</sup>١٠)يقول خادم العلم محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام التدمريّ الأطرابلسيّ»: إنَّ عبارة «حمزة الأصفهاني» في الكتاب الذي وصَلَّتنا طبعته، ليس فيها قوله: «ظنًا منه أن أباه كان صقلبياً». وفي المطبوع حُرّفت كلمة «قتله» إلى «قبله» وهو خطأ. والنص الكامل في «تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ـ ص ٦٩، ٧٠» هو: «ثم انتقل الملك عن أهل هذا البيت وصار في يعد الصقلب، فقتله بسيل الصقلبي على عهد المعترّ في سنة تُلاث وخمسين وماثنين».

ثم مَلَك بعده ابنه اليون بن بسيل ستّاً وعشرين سنة (١)، أيّام المعتمد، والمعتضد، والمكتفى، وصدراً من أيّام المقتدر (١).

وقيل: إنَّ وفاته كانت سنة سبع وتسعين ومائتين.

ثمَّ مَلَك أخوه الأكسندروس سنةً وشهرين، ومات بالدُّبَيْلة، الهُ

وقيل: إنَّه اغتيل لسوء سيرته.

ثمَّ مَلَك بعده قسطنطين بن اليون، وهو صبيّ، وتولّى الأمر له بَطْريق البحر، واسمه ارمانوس(ن)، وشرط على نفسه شروطاً.

منها: أنَّه لا يطلب المُلْك، ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده.

فلم يمض غيرُ سنتين، حتى خوطب هـو وأولاده بالملوك، وجلس مـع قسطنطين على السرير، وكَان له ثـلاثـة من الـولـد، فخصى أحـدَهم، وجعله بَـطْرَقـأْ ليـأمن من المنازعة، فإنَّ البَطْرق يحكم على الملك، فبقي على حاله إلى سنـة ثلاثين وثـلاثمائـة (١)

<sup>(</sup>١) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ٢/٢٩، نهاية الأرب ٢٨٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض ٧٠. والدُّبيُّلة: الداهية.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ١/٣٣٧، نهاية الأرب ٢٨٣/١٥، ابن خلدون ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) (البطرق = البطريق: هي الصيغة المعرّبة للكلمة اللاتينية وباتريكيوس Patricius»، وقد أنشأ هذه الرتبة الإمبراطور قسطنطين (٣٠٦ - ٣٣٧ م). وهي رتبة لا تتصل بأيّ وظيفة. وكانت تمنح لمن يؤدّي للدولة خدمات جليلة. وقد جرى الإصطلاح على أنها تدل على القائد عند البيزنطييّن. (دائرة المعارف الإسلامية - ٣١٣/٧).

وفي مروج الذهب ورد اللفظ «بطرك» بالكاف، وهو منصب ديني كبير، بمعنى رئيس الطائفة عند النصارى. لهذا نقول: إنّ هناك فرقاً واضحاً بين «البّطرق» بالقاف، و«والبطرك» بالكاف. والعبارة في مروج الـذهب أصحّ من عبارة المؤلف، خصوصاً وأنّ المؤلّف يقول: «فإنّ البطرق يحكم على الملك»، والصحيح أن الذي يحكم الملك هو «البطرك» لموقعه الديني.

وهذا نص المسعودي في مروج الذهب ١/٣٣٧، ٣٣٨: «ثم هلك (لاوي بن اليون بن بسيل الصقلبي) وخلف ولداً صغيراً يقال له «قسطنطين» فملك وغلب على مشاركته في الملك «أرمنوس» بطريق البحر وصاحب غزوه وحروبه، فزوج قسطنطين الصبيّ بابنته، وذلك في بقية أيام المقتدر وأيام القاهر والراضي والمتقي، إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة - في خلافة أبي إسحاق المتقي لله بن المقتدر. وملوك الروم في هذا الوقت المؤرّخ ثلاثة، والأكبر منهم والمدبّر للأمور أرمنوس المتغلّب، ثم الثاني وهو قسطنطين بن لاوي بن اليون بن بسيل، والملك الثالث ابن لأرمنوس، يخاطبُ بالملك، واسمه اسطفنوس، وجعل أرمنوس ابناً له آخر صاحب الكرسيّ بالقسطنطينية، وهو البطرك الأكبر الذي يأخذون عنه دينهم، وقد كان خصاه قبل ذلك، وقرّبه إلى الكنيسة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل (مايتين).

من الهجرة، فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهما، فدخلا عليه وقبضاه، وسيّراه إلى دَيرٍ له في جزيرة بالقرب من القسطنطينيّة، وأقام ولداه مع قسطنطين نحو أربعين يوماً، وأرادا الفتك به، فسبقهما إلى ذلك، وقبض عليهما، وسيّرهما إلى جَزيرتَين في البحر، فوثب أحدهما بالموكّل به فقتله، وأخذه أهل تلك الجزيرة فقتلوه، وأرسلوا رأسه إلى قسطنطين الملك، فجزع لقتله.

وأمّا أرمانوس فإنّه مات بعد أربع سنين من ترهّبُه. ودام مُلْك قسطنطين بقيّة أيّام المقتدر، والقاهر، والراضي، والمتّقي أن وبعض أيّام المطيع، ثمّ خرج على قسطنطين هذا قسطنطين بن أندرونقس، وكان أبوه قد توجّه إلى المكتفي سنة أربع وتسعين وماثتين وأسلم على يده وتُوفّي. فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأَذْرَبَيْجان إلى بلاد الروم، فاجتمع عليه خلق كثير، وكثر أتباعه، فسار إلى القسطنطينيّة، ونازع الملك قسطنطين في مُلْكه، وذلك سنة إحدى وثلاثمائة، فظفر به الملك فقتله أنه.

وخرج عن طاعته أيضاً صاحب رومية، وهي كرسيّ ملك الإفرنج، وتسمّى بالملك، ولبس ثياب الملوك. وكانوا قبل ذلك يطيعون ملوك الروم أصحاب القسطنطينيّة ويصدرون عن أمرهم، فلمّا كان سنة أربعين وثلاثمائة قوي ملك رومية، فخرج عن طاعته، فأرسل إليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومَنْ معه من الفرنج، فالتقوا واقتتلوا، فانهزمت الرومُ وعادت إلى القسطنطينيّة منكوبة "، فكفّ حينئذٍ قسطنطين عن معارضته ورضي بالمسالمة، وجرى بينهما مصاهرة، فزوّج قسطنطين أبنه أرمانوس بابنة ملك رومية.

ولم يزل أمر الإفرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع مُلْكهم، كالاستيلاء على بعض بلاد الأندلس، على ما نذكره، وكأخذهم جزيرة صِقلَية، وبلاد ساحل الشام، والبيت المقدّس، على ما نذكره، وفي آخر الأمر ملكوا القسطنطينيّة سنة إحدى وستّمائة، على ما نذكره إن شاء الله.

وممّا ينبغي أن يُلحق بهذا، أنّ الطوائف من التُرك اجتمعت، منهم: البجناك، والبختي وغيرهما، وقصدوا مدينة للروم قديمة، تُسمّى وليدر<sup>(3)</sup> سنة اثنتين وعشرين

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ١/٣٣٨ «المستكفي»، وهذا وهم. والتصويب من مروج الذهب ٣٣٨/١ والمصادر التاريخية العباسية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «مكسورين».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): (ولسندر)، وفي النسخة (ت): (ولتدر).

وثلاثمائة وحصروها، فبلغ خبرهم إلى أرمانوس، فسيّر إليهم عسكراً كثيفاً فيهم من المتنصِّرة اثنا عشر ألفاً، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم الروم، واستولى التُرك على المدينة وخربوها، بعد أن أكثروا القتل فيها والسبيّ والنهب، ثمّ ساروا إلى القسطنطينيّة وحصروها أربعين يوماً، وأغاروا على بلاد الروم، واتصلت غاراتهم إلى بلاد الإفرنج، ثمّ عادوا راجعين.

## ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة(١)

قال ابن الكلبي: لما مات بُخْتَ نَصَّر انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى أهل الأنبار، وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلاً، وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم قادم من من العرب، فلمّا كثُر أولاد مَعَدّ بن عدنان، ومن كان معهم من قبائل العرب، ومزّقتهم الحروب، خرجوا يطلبون الريف، فيما يليهم من اليمن، ومشارف الشام، وأقبلت فيما عليهم من الأزد.

وكان الذين أقبلوا من تِهامة مالك وعمرو ابنا فَهْم بن تَيْم بن أسد بن وبَرة بن قضاعة، ومالك بن زُهير بن عَمْرو بن فَهْم، في جماعة من قومهم، والحيقاد في الحنق بن عمير بن قبيص بن معدّ بن عدنان في قبيص كلّها، ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطَّمثان بن عوذ مَناة بن يَقْدُم بن أفضى بن دُعْمِيّ بن إياد بن نزار بن مَعدّ بن عدنان، وغيره من إيّاد، فاجتمع بالبحرين قبائل من العرب وتحالفوا على التنوخ، وهو المقام، وتعاقدوا على التناصر والتساعد، فصاروا يداً واحدةً، وضمّهم اسمُ تَنُوخ، وتَنَخ عليهم بطون من نُمارة بن لخم، ودعا مالك بن زُهير جَذيمة الأبرش بن مالك بن فَهْم بن غانم بن دَوْس الأزديّ إلى التَّنُوخ معه، وزوّجه أخته لَمِيس، فَتَنَخ جَذِيمة، وكان

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲۰۹/۱، مروج الذهب ۹۰/۲، نهاية الأرب ۳۱۰/۱۵، تاريخ ابن خلدون ۲۰۹/۲، تــاريخ اليعقــوبي ۲۰۹/۱، البــدء والتــــاريــخ ۱۹۰/۳، معجم البلدان ۳۲۸/۲، تــــاريـخ سنيّ ملوك الأرض ۸۳، المفصّل في تاريخ العرب ۱۹۲/۳.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «قادة». وفي النسخة (ر): «لا يقدم عليهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مشارق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أفلت»، وما أثبتناه عن طبعة صادر ٣٤٠/١، وتاريخ الطبري ١/٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٢١٠/١ «الحَيْقار» بالراء، وكذا في المفصّل في تاريخ العرب ١٦٧/٣، وفي معجم البلدان ٢/٣٣، «الحيقان» وفي تاريخ ابن خلدون «الخفتار».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري «الحيق»، وفي معجم البلدان «الحيوة».

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري «قنص».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «قيس»، وفي تاريخ الطبري «قَنَص» وكذلك في معجم البلدان ٢/٣٣٠.

اجتماعهم أيّام ملوك الطوائف، وإنّما سُمّوا ملوك الطوائف لأنّ كلّ ملك منهم كان مُلْكه على طائفة قليلة من الأرض.

قال: ثمّ تطلّعت أنفُسُ مَن كان بالبحرين إلى ريف العراق، فطمعوا في غَلَبة الأعاجم على ما يلي (العرب [منه] أو المساركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف، فأجمعوا على المسير إلى العراق، فكان أوّل من طلع المنهم الحيقاد بن الحنق في فأجماعة من قومه وأخلاط من النّاس، فوجدوا الأرمانيين، وهم الذين مَلكوا أرضَ بابل وما يليها إلى ناحية الموصل، يقاتلون الأردوانيين، وهم ملوك الطوائف، وهو ما بين نِفَّر (الإنها إلى ناحية العراق إلى الأبلّة، فدفعوهم عن بلادهم، والأرمانيون من بقايا إرم فلهذا شموا الأرمانيين، وهم نَبط السواد.

ثمّ طلع مالك وعَمْرو ابنا فَهُم بن تَيْم الله وغيرهما ﴿ مِن تَنوخ إلى الأنبار على ملك الأرمانيّين، وطلع نُمارة ومن معه إلى نِفَّر على ملك الأردوانيّين، وكانوا ﴿ لا يدينون للأعاجم، حتى قدِمَها تُبّع، وهو أسعد أبو كَرِب (بن ملكيكرب) ﴿ في جيوشه، فخلّف بها من لم يكن فيه قوّة من عسكره، وسار تُبّع، ثمّ رجع إليهم فأقرّهم على حالهم، ورجع إلى اليمن وفيهم من كلّ القبائل، ونزلت تَنوخ من الأنبار إلى الحيرة في الأخبية، لا يسكنون بيوت المَدر، وكان أوّل مَنْ ملك منهم مالك بن فَهْم، وكان منزله ممّا يلي الأنبار.

ثمَّ مات مالك، فملَكَ بعده أخوه عمرو بن فَهْم بن غانم بن دُوس الأزديُّ .

ثمّ مات، فمَلَكَ بعده جَذيمة الأبرش بن مالك بن فَهْم.

وقيل: إنَّ جَذِيمة من العاديَّة الأولى من بني وَبَار<sup>(١)</sup> بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح، عليه السلام؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل «في أن يغلبوا الأعاجم في ما يلي». وما أثبتناه عن الطبري ٢١١/١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «العرب من ملكهم أو». وما أثبتناه عن الطبري.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ١/١٦١ (يطلع)، والتصحيح من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري «الحيقار بن الحيق».

<sup>(</sup>٥) نِفّر: بكسر أوّله، وتشديد ثانيه، بلد من نواحي بابل بأرض الكوفة. (معجم البلدان ٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل «وغيرهم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «وكان».

<sup>(</sup>٨) عن النسخة (ت).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب) زياد، وفي النسخة (ر): «وباذ»، وفي طبعة صادر ٣٤٢/١ «دمـار» وما أثبتنــاه من النسخة (ت)، والطبرى ٦١٣/١.

#### ذكر جَذيمة الأبرش()

قال: وكان جَذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً، وأبعدهم مُغاراً، وأشدّهم نكاية، وأوّل من استجمع له المُلْك بأرض العراق، وضمّ إليه العرب، وغزا بالجيوش، وكان به بَرص، فكَنَتِ العرب عنه، فقيل: الوضّاح، والأبرش، إعظاماً له.

وكانت مَنَازِله ما بين الحيرة، والأنبار، وبَقَّة ()، وهِيت () وعين التَّمْر ()، وأطراف البِرّ إلى العُمَير ()، وخَفيّة ()، وتُجبَى إليه الأموال، وتفِد إليه الوفود.

وكان غزا طَسْهاً وجديساً في منازلهم من اليمامة، فأصاب حسّان بن تُبّع أسعد أبي كرب، قد أغار عليهم، فعاد بمن معه، وأصاب حسّان سريّة لجَذِيمة فاجتاحها.

وكان له صنمان يقال لهما الضَّيْزَنان (٧٠).

وكانت إياد بعين أُباغ<sup>(^)</sup>، فذُكر لجذيمة غلام من لَخْم في أخواله من إياد، يقال له عدي بن نصر بن ربيعة، له جَمَال وظُرْف، فغزاهم جَذِيمة، فبعثت إياد من سرق صنميه، وحملهما إلى إياد، فأرسلت إليه: إنّ صنميك أصبحا فينا، زُهداً فيك، [ورغبة فينا]، فإنْ أوثقت لنا أن لا تغزونا دفعناهما إليك. قال: وتدفعون معهما عدي بن نصر<sup>(١)</sup>. فأجابوه

<sup>(</sup>۱) أنظر عنه: الطبري ۲۱۳۱، تاريخ سني ملوك الأرض ۸۶، المحبّر لابن حبيب ۲۹۹، المعارف لابن قتيبة 
۱۰۸، البدء والتاريخ ۱۹٦/۳، تاريخ اليعقوبي ۲۰۸/۱، مروج الذهب ۱۱/۲، التنبيه والإشراف ۱۱۰۸ 
العقد الفريد ۳۳۷/، وفيات الأعيان ۱۸/۱، البرصان والعِرجان للجاحظ ۲۱ و ۷۳ و ۱۱۸ و ۲۰۸، نهاية 
الأرب ۲۰/۱۵، تاريخ ابن خلدون ۲۰۹۲، جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۷۹، أسماء المغتالين 
لابن حبيب ۱۱۲، الأشتقاق لابن دريد ۲۰۱۲، المفصّل في تاريخ العرب ۱۷۸/۳.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «كيسه»، وفي النسخة (ت) «نفسه». والمثبت يتفق مع الطبري ٦١٣/١ ومعجم البلدان الاسخة (ت) «نفسه» في المثبت يتفق مع الطبري ٢١٣/١ ومعجم البلدان ٤٧٣/١ وفيه: بُقّة: بالفتح، وتشديد القاف. موضع قريب من الحيرة. وقيل: حصن كان على فرسخين من هيت، كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الحيرة.

 <sup>(</sup>٣) هيت: بالكسر. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار، ذات نخل كثير وخيرات واسعة. (معجم البلدان ٥/٤٢١).

<sup>(</sup>٤) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربيّ الكوفة. (معجم البلدان ١٧٦/٤).

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «الغُوير»، والمثبت يتفق مع معجم البلدان ١٥٩/٤ حيث يسمّيها: عُمَير اللصوص: قرية من قرى الحيرة.

<sup>(</sup>٦) خفيّة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مشدّدة. أجَمَة في سواد الكوفة. (معجم البلدان ٢/٣٨٠).

<sup>(</sup>V) في الأصل «الضيرتان»، والمثبت يتفق مع الطبري ١١٤/١

 <sup>(</sup>٨) قال أبو الفتح التميمي النساب: كانت منازل إياد بن نزار بعين أباغ، وأباغ رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فنُسِب إليه. قال: وعين أباغ ليست بعين ماء، وإنّما هو وادٍ وراء الأنسار على طريق الفرات إلى الشام.
 (معجم البلدان ٢١/١).

<sup>(</sup>٩) زاد في النسخة (ر): ﴿ إِلِّي عِلْدُ ﴿ نَصْرُهُ.

إلى ذلك وأرسلوه مع الصنمين، فضمّه إلى نفسه وولّاه شرابه.

فأبصرته رَقاش أخت جَذِيمة فعشِقَتْه وراسلته ليخطبها إلى جَذِيمة، فقال: لا أجترىء على ذلك، ولا أطمع فيه. قالت: إذا جلس على شرابه فاسْقه صِرْفاً، واسقِ القوم ممزوجاً، فإذا أخذتِ الخمرُ فيه، فاخطبني إليه، فلن يردّك، فإذا زوَّجك فأشْهِدِ القوم.

ففعل عدي ما أمرته، فأجابه جذيمة وأملكه إيّاها. فانصرف إليها، فأعرس بها من اليلته، وأصبح بالخلوق، فقال له جَذِيمة، وأنكر ما رأى به: ما هذه الآثار يا عـديّ؟ قال: آثار العرس. قال: أيّ عرس؟ قال: عرس رَقاش. قال: من زوّجكها() ويْحك! قال: الملك. فندم جَذِيمة، وأكبّ على الأرض متفكّراً، وهرب عديّ، فلم يُر له أثر، ولم يُسمع له بذِكر، فأرسل إليها جذيمة:

خبريني () وأنتِ لا تكذبيني: أبحُرٍّ زَنَيْتِ أَمْ بهَجِينِ أَم بعَبِدٍ فأنتِ أهلُ لدُونِ أم بعونٍ فأنتِ أهلُ لدُونِ

فقالت: لا بل أنت زوجتني امرأً عربيّاً حسيباً، ولم تستأمِرْني في نفسي. فكفّ عنها وعَذَرَها. ورجع عديّ إلى إياد فكان فيهم. فخرج يوماً مع فِتية متصيّدين، فـرمى به فتى منهم في ما بين جبلين، فتنكّس أفعات.

فحملتْ رَقَاش فولدتْ غلاماً، فسمَّتْه عَمراً، فلمّا ترعرع وشبّ ألبسته وعطّرته وأزارته خَاله، فلمّا رآه أحبّه وجعله مع ولده، وخرج جَذيمة متبدّياً بـأهله وولده، في سنة خصيبة، فأقام في روضة ذات زهر وغُدُرن، فخرج ولده وعمرو معهم يجتنونن الكمْاة، فكانوا إذا أصابوا كمأة جيّدة أكلوها، وإذا أصابها عَمرو خبّاها، فانصرفوا إلى جَذِيمة يتعادوْن، وعمرو يقول:

هــذا جَنَايَ وخِيارُهُ ١٠ فيهِ إِذْ كلّ جانٍ يــدُهُ في فيه ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) في الأصل «زوّجها»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٦١٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري «حدّثيني». وفي مروّج الذهب ٩١/٢ «حدّثيني رقاش لا تكذبيني». وانظر القول في البدء والتاريخ ١٩٧/٣.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «فتكسر»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٦١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «عذر»، والمثبت يتفق مع الطبري ١/٥١٦ والغُدُر: جمع غدير.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «يحشون»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «خياري».

<sup>(</sup>٧) الطبري ٦١٦/١، مروج الذهب ٩٢/٢.

فضمّه جذيمة إليهِ والتزمه، وسُرّ بقوله [وفعله]، وأمر فجُعل له حليّ من فضّة وطوق، فكان أوّل عربيّ ألبس طوقاً.

فبينا هو على أحسن حالة، إذا استطارته الجنّ، فطلبه جَذِيمة في الآفاق زماناً، فلم يقدر عليه، ثمّ أقبل رجلان من بَلْقَين قُضاعة يقال لهما مالك، وعَقيل، ابنا فارج بن مالك، من الشام يريدان جَذِيمة، وأهْدَيا له طُرَفاً، فنزلا منزلًا، ومعهما قَيْنة (١) لهما تُسمّى أمّ عمرو، فقدّمت طعاماً. فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتيّ عُريان، قد تلبّد شعرُه، وطالت أظفارُه، وساءت حاله، فجلس ناحيةً عنهما، ومدّ يـده يطلب الـطِعام، فنـاولته القَيْنـة(١) كُراعاً (١)، فأكلها، ثمّ مدّ يده ثانية، فقالت: لا تعطِ العبدَ كُراعاً فيطمع في الذراع! فذهبت مثلًا، ثمّ سقتهما من شراب معها، وأوكَتْ زِقّها٣، فقال عمرو بن عديّ:

صَددتُ الكأسُ عَنا أمُّ عمرو وكانَ الكأسُ مَجراها اليمينا بصاحبك الذي لا تصبحينًا (١)

وَمِا شُـرٌ الـشّلاثـةِ أمَّ عـمـروِ

فسألاه عن نفسه، فقال:

إِنْ تُنكِرِاني أو تُنكِرا نَسَبي، فإنّني أنا عمرو بن عديّ، بن تنُوخيّةَ، اللّخميّ، وغَــذَاً ما ترياني في نمارة غير معصيّ.

فنهضا وغسلا رأسه، وأصلحا حاله، وألبساه ثياباً وقالا: ما كنَّا لنهدي لجَذِيمة، أنفَسَ من ابن أخته! فخرجا به إلى جَذِيمة، فُسُرّ به سـروراً شديـداً وقال: لقـد رأيتُهُ يــومُ ذُهَب وعليه طَوْق، فما ذهب من عيني وقلبي إلى الساعة، وأعادوا عليه الطوقَ، فنظر إليه وقال: «شُبُّ (°) عمرو عن الطوق»، وأرسلها مثلاً، وقال لمالك وعَقيل: حُكْمُكما. قالا (٠): حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيتُ؛ فهما ندْمانا ﴿ كَذِيمة اللَّذَانِ يُضرِبان ﴿ مثلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل «فتية» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الكُراع: مستدقّ الساق من البقر والغنم.

<sup>(</sup>٣) أُوكتْ زِقُها: ربطته، وشدَّته عليها. والزَّقِّ: السقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والمطبوع، ومعلَّقة عمرو بن كلثوم ٢١١ بشـرح التبـريـزي، ويُنسب البيتـان إليـه في المعلّقات؛ ومروج الذهب ٢/٢ وفيه «عدلت الكأس»، ونهاية الأرب ٣١٦/١٥، الأغاني ٧٣/٢٤ بولاق. وفي تاريخ الطبري «تَصْحَبينا» (٦١٦/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل «كبر»، والتصويب من الطبري ٦١٧/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «قال».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «ندماء».

<sup>(</sup>٨) في الأصل «يضربا بهما».

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومَشارف الشام عمرو بن الظرب(١) بن حسّان بن أُذينة العمليقي، من عاملة العمالقة، فتحارب هو وجَذِيمة، فقتل عمرو وانهزمت عساكره، وعاد جَذيمة سالماً.

ومَلَكَت بعد عمرو ابنتُه الزَّبَاء، واسمها نائلة، وكان جنود الزبّاء بقايا العماليق وغيرهم، وكان لها من الفرات إلى تَدْمُر. فلمّا استجمع الها أمرها، واستحكم مُلْكها، اجتمعت لغزو جَذِيمة تطلب بثأر أبيها، فقالت لها أختها ربيبة الها وكانت عاقلة: إنْ غزوتِ جَذِيمة فإنّما هو يوم له ما بعده، والحرب سِجال، وأشارت بترك الحرب وإعمال الحيلة. فأجابتها إلى ذلك، وكتبت إلى جَذِيمة تدعوه إلى نفسها ومُلْكها، وكتبت إليه أنّها لم تجد مُلْك النساء إلا قُبحاً في السماع، وضعفاً في السلطان، وأنّها لم تجد لمُلكها ولا لنفسها كُفْواً غيره.

فلمّا انتهَى كتاب الزبّاء إليه، استخفّ ما دعته إليه، وجمع إليه ثقاته، وهـو ببقّة من شاطىء الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه، واستشارهم؛ فأجمع رأيهم على أن يسير إليها، ويستولى على مُلْكها.

وكان فيهم رجلٌ يقال له قصير بن سعد من لخم، وكان سعد تـزوَّج أَمَةً لجَـذِيمة، فولدت له قصيراً، وكان أريباً (الله حازماً، ناصحاً لجَذِيمة، قريباً منه، فخالفهم فيما أشاروا به عليه، وقال: «رأي فاتر، وغدر (الله حاضر)، فذهبت مَثَلاً؛ وقـال لجَذِيمة: اكتب إليها، فإنْ كانت صادقةً، فلتُقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك، وقد وتَرْتها، وقتلتَ أباها.

فلم يوافق جَذِيمة ما أشار به قَصِيـر، وقال لـه: لا، ولكنّك امـرؤ رأيك في الكِنّ لا في الضّحّ»؛ فذهبت مثلًا.

ودعا جذيمةُ ابنَ أخته عمرو بن عديّ فاستشاره، فشجّعه على المسير، وقـال: إنّ نُمارة قومي مع الزبّاء فلو رأوك صاروا معك، فأطاعه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «الضرب»، وفي تاريخ سني ملوك الأرض ٨٤، «طرب»، والمثبت يتفق مع الطبري ١٨/١، والمسعودي ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والنسخة (ر): «اجتمع»، والمثبت يتفق مع الطبري ١٦١٨/١.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري «زبيبة» بالزاي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وإلا قبح في السماع وضعف».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٣٤٦/١ وأديباً، بالدال المهملة، وما أثبتناه عن الطبري ١٩١٩/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «عدو»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): (في الكسر لا في الصح». والمثبت عن النسخ الأخرى، والطبري.

فقال قصير: «لا يُطاع لقصير أمر»(). وقالت العرب: «ببقّة أُبرِمَ الأمر»؛ فذهبتا مثلًا.

واستخلف جـذيمةً عمـرَو بن عديّ على مُلكـه، وعمروَ بن عبـد الجنّ على خيولـه معه، وسار في وجوه أصحابه، فلمّا نزل الفُرْضَة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: «ببقّة تركتَ الرأيّ» "؟ فذهبت مثلًا.

واستقبله رُسُلُ الزبّاء بالهدایا والألطاف، فقال: یا قصیر، کیف تری؟ قال: «خطرُ<sup>۳</sup> یسیر، وخطْب کبیر»؛ فذهبت مشلاً؛ وستلقاك الخیول، فإنْ سارت أمامك، فإنّ المرأة صادقة، وإن أخذت جنبیك وأحاطت بك، فإنّ القوم غادرون، فارکب العصا، وکانت فَرَساً لجَذِیمة لا تُجاری، فإنّی راکبها ومسایرك علیها.

فلقيته الكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونـظر إليه جَـذِيمة مـولياً على متنها، فقال: «وال أمّه حَـزْماً على متن ألعصا»! فذهبت مثلًا. وقال: «يـا فُـلًا من تجـري به العصا»؛ فذهبت مثـلًا؛ وجرت بـه إلى غـروب الشمس، ثمّ نَفَقَت، وقـد قطعت أرضاً بعيدة، فبنى عليها بُرْجاً يقال له برج العصا.

وقالت العرب: «خيرٌ ما جاءت به العصا»؛ مثل تضربه.

وسار جَذِيمة وقد أحاطت به الخيول، حتى دخل على الـزبّاء، فلمّــا رأته تكشّفت، فإذا هي مضفورة(١) الإسب.

والإسب بالباء الموحّدة هو شَعْر الإست.

وقالت له: يا جَذِيمة «أَدَأَبِ٬٬ عروس تـرى»؟ فذهبت مثلًا. فقال: «بلغ المَـدَى، وجفّ الثَّـرى، وأمرَ غـدْرٍ أرى»؛ فذهبت مثلًا. فقالت لـه: «أما وإلهي مـا بنـا من عـدم مَـوَاس، ولا قلَّة أواس، ولكنّها شيمـة من٬٬ أناس»؛ فـذهبت مثلًا. وقـالت له: أُنبثُت أنّ

<sup>(</sup>١) لطف التدبير ١٩٢، مجمع الأمثال ٢٣٨/٢ رقم ٣٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) في مجمع الأمثال ١٠/١ رقم ٤٣١ وببقّة صُرم الأمره.

<sup>(</sup>٣) في مجمع الأمثال للميداني ٢٣٣/١ وخطب،

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١/٦٢٠ وظهره.

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٢/٣٤٧ (ما»، والتصويب عن الطبري ومجمع الأمثال ٢/١١/ رقم ٤٦٤٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ومظفورة.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «أأرب»، والمثبت عن الطبري ٦٢١/١، وتجارب الأمم ٩، وفي أسماء المغتالين من الأشراف ١١٤ وأذات عروس»، وفي مروج الذهب ٩٤/٢ «أي متاع عروس». وزاد بعدها في الأغاني ٧٤/١٤ «بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خفر».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، والطبري دماء، والمثبت عن الأغاني ٧٤/١٤.

دماء الملوك شفاء من الكلب. ثمّ أجلسته على نِطْع، وأمرت بطَسْت من ذهب، فأُعِدَّ له، وسقته الخمر، حتى أخذت منه مأخذها، ثمّ أمرت براهشَيْه (ا فقطعا، وقدّمت إليه الطَّسْت، وقد قيل لها: إنْ قَطَرَ من دمه شيء في غير الطَّسْت طُلِب بدمه. وكانت الملوك لا تُقتل بضرب الرقبة إلّا في قتال، تكرِمة للملك. فلمّا ضعفت يداه سقطتا، فقطر من دمه في غير الطَّسْت، فقالت: لا تضيّعوا دم الملك! فقال جَذِيمة: «دعوا دماً ضيّعه أهله» (العليمة) فذهبت مثلاً.

فهلك جَذِيمة، وخرج قَصير من الحيّ الذين هلكت العصا بين أظهُرهم، حتى قدِم على عَمْرو بن عديّ، وهو بالحيرة، فوجده قد اختلف، هو وعمرو بن عبد الجنّ، فأصلح بينهما، وأطاعَ النّاسُ عمرو بن عديّ، وقال له قصير: تهيّأ واستعدّ، ولا تُطِل دم خالك. فقال: «كيف لي بها وهي أمنع من عُقاب الجوّ»؟ فذهبت مثلاً.

وكانت الزبّاء سألت كَهَنَةً عن أمرها وهلاكها، فقالوا لها: نرى هلاكك بسبب عمرو بن عديّ، ولكنّ حتفك بيدك، فحذرت عَمراً، واتّخذت نفقاً من مجلسها، إلى حصن لها داخل مدينتها، ثمّ قالت: إنْ فجأني أمر، دخلتُ النفق إلى حصني، ودعت رجلاً مصوّراً حاذقاً، فأرسلته إلى عمرو بن عديّ متنكّراً وقالت له: صوّره جالساً وقائماً ومتفضًلاً من ومتنكّراً، ومتسلّحاً بهيئته ولبسه ولوْنه، ثمّ أقبِل إليّ. ففعل المصوّر ما أوصته الزبّاء وعاد إليها، وأرادت أن تعرف عمرو بن عديّ، فلا تراه على حال إلاّ عرفته وحَذِرَتُهُ.

وقال قصير لعمرو: اجدع أنفي، واضرب ظهري، ودعني وإيّاها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل. فقال قصير: «خلّ عنّي إذاً وخَلاك ذمّ»؛ فذهبت مشلًا. فقال عمرو: فأنت أبصرُ؛ فجدع قصيرٌ أنفه، ودقّ '' بظهره، وخرج كأنه هارب، وأظهر أنّ عَمراً فعل ذلك به، وسار حتى قدِم على المزبّاء، فقيل لها: إنّ قصيراً بالباب ''؛ فأمرت به فأدخل عليها، فإذا أنفُه قد جُدع، وظهره قد ضُرب، فقالت: «لأمر مَا جدع قصيرٌ أنفه»؛ فذهبت مشلاً. قالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عَمْرو أنّي غدرتُ خاله، وزيّنتُ له المسيرَ إليك، ومالأتُكِ عليه، ففعل بي ما تَريْن، فأقبلتُ إليكِ، وعرفتُ أنّي لا أكون مع أحد هو

<sup>(</sup>١) الراهشان: عرقان في باطن الذراعين.

<sup>(</sup>٢) في مروج الذهب ٢/٩٥ (وما يحزنكِ من دم أضاعه أهله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ومنفصلاً. (متفضلًا أي لابساً الفُضْلة وهي الثوب الذي يُبتـذل في الشغل أو للنـوم أو يتوشّـح به الإنسان في بيته).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والنُسخ. وفي النسخة (ب)، والطبري ٢٣٣/١ «أثَّر».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «أتى الباب».

أثقل عليه منك. فأكرمتُه، وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والـرأي والتجربـة، والمعرفة بأمور المُلْك ١٠٠٠.

فلمّا عرف أنَّها قد استرسلت إليه ووثقت به، قال لها: إنَّ لي بالعراق أموالًا كثيرة، ولي بها طرائف وعـُطْر، فابعثيني لأحمـلِ مالي، وأحمـل إليكِ من طـرائفها، وصنـوف ما يكون بها من التجارات، فتصيبين أرباحاً، وبعض ما لا غُنَّاء للملوك عنه. فسرَّحْته ودفعتْ إليه أموالًا، وجهّـزت معه عِيـراً، فسار حتى قـدِم العراق، وأتَى عَمْـرَو بِن عديّ متخفيّـاً، وأخبره الخبر٬٬ وقـال: جهَّزْني بـالبزُّ والـطُّرف وغير ذلـك، لعلَّ الله يمكِّن٬٬ من الـزبّـاء، فتصيب ثأرك وتقتل عدوّك. فأعطاه حاجته، فرجع بذلك كلُّه إلى الزبَّاء فعرضه عليها، فأعجبها وسَرُّها، وازدادت بــه ثقةً، ثمّ جهّـزته بعــد ذلك بـأكثر ممّـا جهّزتـِه به في المـرّة الأولى. فسار حتى قدِم العراق، وحمل من عند عَمْرو حاجتَه، ولم يــدع طُرفـةً ولا متاعــأ قدر عليه، ثمّ عاد الثالثة فأخبر عَمراً الخبر، وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجُنّدك وهيَّء لهم الغرائر، وهو أوَّل من عملها، واحمِل (١) كلُّ رَجلين على بعير في غرارتَين، واجعل٬ معقد رؤوسهما من باطنهما. وقال له: إذا دخلتُ مدينة الزبّاء، أقمتُك على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائر، فصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلهم قاتلوه، وإن أقبلت الزبّاء تريد نَفَقَها قتلتها.

ففعل عمرو ذلك، وساروا، فلمّا كانوا قريباً من الزبّاء، تقدّم قصيـر إليها فبشّـرها، وأعلمها كثرةً ما حمل من الثياب والطرائف، وسألها أن تخرج وتنظر إلى الإبل وما عليها، وكان قصير يكمن النهار ويسير اللّيل، وهو أوّل من فعل ذلك، فخرجت الزبّاء فأبصـرت الإبلُ تكاد قوائمها تسوخ في الأرض، فقالت: يا قصير.

أجندلًا يحملنَ أمْ حَديدًا

ما للجمال مشيها وتيدان أم صَرِفَاناً بارداً شديدَا ﴿ الْمُ الرِّجِالَ جُثُّماً قُعُودَا ﴿ ﴿

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٦٢٣، مروج الذهب ١/٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «الخير» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «يمكني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «وحمل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «وجعل». والمثبت عن الطبري ٦٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «رويدا» والمثبت يتفق مع الطبري والمسعودي.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «أم الرحال في الغرار السودا».

<sup>(</sup>٨) البيتان في مروج الذهب ٩٦/١، والبدء والتاريخ ١٩٨/٣، ونهاية الأرب ٣١٧/١٥ وفيه «ما للمَـطَايا». وفي تاريخ الطبري ١/٦٢٥ حتى «بارداً شديداً»، وفي لطف التدبير ١٩٣ «أم الرجال رُبُّضاً. .».

ودخلت الإبلُ المدينة، فلمّا توسّطتها أنيخت، وخرج الرجال من الغرائر، ودلّ [قصيرً] عَمراً على باب النّفَق، وصاحوا بأهل المدينة، ووضعوا فيهم السلاح، وقام عَمْرو على باب النّفق. وأقبلت الزبّاء تريد الخروج من النفق، فلمّا أبصرت عَمراً قائماً على باب النفق عرفته () بالصورة التي عملها المصور، فمصّت سمّاً كان في خاتمها، فقالت: «بندي لا بيد عَمْرو»! فذهبت مثلاً (). وتلقّاها عمرو بالسيف فقتلها، وأصاب ما أصاب من المدينة، ثمّ عاد إلى العراق.

وصار المُلك بعد جَذِيمة لابن أخته عَمْرو بن عـديّ بن نصر بن ربيعـة بن عَمْرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عَمْـرو بن نُمارة بن لَخْم، وهــو أوّل من اتّخذ الحيـرة منزلاً من ملوك العرب"، فلم يزل ملكاً حتى مات، وهو ابن مائة وعشرين سنة (ا).

وقيل: مائة وثماني عشرة سنة (()، منها أيّام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة (()، وأيّام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة [وعشرة] (() أشهر، وأيّام ابنه سابور بن أردشير ثماني سنين وشهرًان (()، وكان منفرداً بمُلْكه يغزو المغازي، ولا يدين لملوك الطوائف، إلى أن مَلك أردشير بن بابك أهل فارس ((). ولم يزل المُلك في ولده إلى أن كان آخرهم النّعمان بن المنذر، إلى أيّام ملوك كِنْدَة، على ما نذكره إن شاء الله.

وقيل: في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غيـر ما تقـدّم، وهو رؤيـا رآها ربيعة، وسيرد ذِكرها عند أمر الحبشة، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصل (فعرفته).

<sup>(</sup>٢) لطف التدبير ١٩١ - ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/٧٧١ وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض (ابن خمسين وماية سنة).

٥) تاريخ سني ملوك الأرض ٨٦.

<sup>(</sup>٦) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٦.

<sup>(</sup>٧) إضافة من تاريخ سني ملوك الأرض ٨٦.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل ووشهرين، والتصويب من تاريخ سني ملوك الأرض ٨٦.

<sup>(</sup>٩) تَاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٥.

# ذكر طَسْم وجَديس وكانوا أيام ملوك الطوائف(

كان طَسْم بن لَوذ بن إِرم" بن سام بن نوح، وجَدِيس بن عامر بن أزهر" بن سام ابنيْ عمّ، وكانت مساكنهم موضع اليمامة، وكان اسمها حينئذ جَوّاً، وكانت من أخصب البلاد وأكثرها خيراً، وكان ملكهم أيّام ملوك الطوائف عمليق، وكان ظالماً قد تمادى في البلاد وأكثرها خيراً، وكان ملكهم أيّام ملوك الطوائف عمليق، وكان ظالماً قد تمادى في الظلم والغشم، والسيرة الكثيرة القبح، وإنّ امرأة من جَديس يقال لها هُزيلة طلقها زوجُها، وأراد أخْذ ولدِها منها، فخاصَمَتْه إلى عمليق، وقالت: «أيّها الملك، حملتُه تسعاً، ووضعتُه دفعاً، وأرضعتُه شفعاً؛ حتى إذا تمّت أوصالُه، ودنا فصاله، أراد أن يأخذه مني كرهاً، ويتركني بعده ورها". فقال زوجُها: أيّها الملك إنّها أعطيت مهرَها كاملاً، ولم أصبْ منها طائلاً، إلاّ وليداً خاملاً، فافعل ما كنتَ فاعلاً. فأمر الملك بالغلام، فصار في غلمانه، وأن تُباع المرأة وزوجها، فيُعطَى زوجُها خُمس ثمنها، وتُعطى المرأة عُشر ثمن زوجها، فقالت هُزَيْلة:

أتينا أخما طَسْم ليَحكُمَ بَينَنا لغمري لقد حكَّمْتَ لا متَورَّعاً ندمتُ وَلم أندَمْ وأَنّي بِعِتْرَتي

فأنفذ (') حكماً في هُزَيلة ظالما ولا كنت فيمن (') يُبرمُ الحكم عالما وأصبَحَ بَعْلي في الحكومةِ نَادِماً (')

فلمّا سمع عمليق قولَها، أمر أن لا تُزوّج بكرٌ من جديس، وتُهْـدى إلى زوجها حتى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۲۲، مروج الذهب ۱۳٤/۲، البدء والتاريخ ۲۷/۳، تاريخ ابن خلدون ۲۶/۲، الأخبار الطوال لابن قتيبة ۱۶، الـروض الأنف ۲۰/۱، المحبّر لابن حبيب ۳۸۶، نهـاية الأرب ۳۳۹/۱۵، لسـان العرب ۲۰۲/۱۵، المفصّل في تاريخ العرب ۳۳٤/۱.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٣٥١/١ وأزهرَه، وما أثبتنـاه عن الأصل، والمحبّر ٣٨٤، ونهايـة الأرب ٣٥٩/١٥، ومروج الذهب ١٣٤/٢، والأخبار الطوال ١٥، والمفصّل في تاريخ العرب ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (ولها، والقول في مروج الذهب ١٣٦/٢ مع اختلاف.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ت): «فأبعد».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): (فيما).

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في الصبح المنير ٧٥ (طبعة أوربة)، ومروج الـذهب ١٣٦/٢، ١٣٧، ونهـايـة الأرب ٣٣٩/١٥ باختلاف في الألفاظ، وفي الأغاني ١٦٥/١١.

يفترعَها، فلقوا من ذلك بلاءً وجَهداً وذُلاً، ولم يزل يفعل ذلك حتى زُوّجت الشموس، وهي عُفَيْرَة (١) بنت عفار (١)، أخت الأسود، فلمّا أرادوا حملها إلى زوجها، انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله، ومعها الفتيان، فلمّا دخلت عليه افترعها وخلى سبيلها، فخرجت إلى قومها في دمائها، وقد شقّت درعها من قُبُل ودُبُر، والدم يبين (١)، وهي في أقبح منظر تقول:

لا أحد أذَل مِن جَديس يَرْضَى بذا يا قوم بعل حُرّن وقالت أيضاً لتحرّض قومها:

أيجمُ لُ ما يُؤتَى إلى فتياتِكم وتُصْبحُ تمشي في الدِّماء عَفِيرةً (\*) وَلَوْ أَنْنا كُنّا رِجالاً وكنتُمُ فموتوا كراماً أوْ أميتوا عدوَّكُم وَإِلاَّ فَخَلُوا بطنها وتحمّلوا فلَلْبَينُ خيرٌ من مُقام على الأذى وإنْ أنتمُ لم تغضَبوا بعدد هَذِهِ

أهكَــذا يُفْعَـلُ بالعَـرُوس؟ أهـدى وقد أعطى وسيق المُهر(°)

وأنتم رِجالٌ فيكُمُ عددُ النَّمْلِ (1) حِهاراً وزُفَّتْ في النَّساء إلى بَعلَ نِساءً لكُنَا لا نقرُ بذا (١٠) الفِعْلِ ودِبّوا لنارِ الحرْبِ بالحطب الجزْلِ إلى بَلَدٍ قفر وموتوا من الهَزْلِ وَلَامَوْتُ خيرُ من مُقام على الذلّ فكونوا نساء لا تُعابُ (١٠) من الكحلِ

<sup>(</sup>۱) في النسختين: (ب) و(ر): «عقيرة». والمثبت يتفق مع ما جاء في لسان العرب والقاموس في مادّة «عفر»، بضمّ العين وفتح الفاء بصيغة التصغير كجُهّيْنَة. وورد في الأغاني ١٦٥/١١ (طبعة دار الكتب) «عَفِيرة» مضبوطاً بالقلم: بفتح العين وكسر الفاء.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٣٥٢/١ (عبـاد»، والتصويب من الأصـل، والطبعـة الأوربية ١٥٤/١، والصبـح المنير ٧٥، ونهاية الأرب ٣٤٠/١٥، وفي مروج الذهب ١٣٧/٢ «غفار»، وكذا في الأخبار الطوال ١٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «ينتثر».

<sup>(</sup>٤) ورَّد هذا الشطر في نهاية الأرب: «يرضى بهذا يا لَقَومي خُرُّ».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ر) بيت ثالث:

يقبضه الموت كذا بنفسه أصلح أن يصنع ذا بعرسه والأبيات الثلاثة في نهاية الأرب ٣٤٠/١٥، والأغاني ١٦٥/١١، والبيت الأول فقط في مروج الذهب ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب)، ومروج الـذهب ١٣٧/٢، ونهايـة الأرب ٣٤٠/١٥ «الرمـل»، والمثبت يتفق مع الأغـاني ١٦ /١٦ «الرمـل»، والصبح المنير، والأخبار الطوال للدينوري ١٥.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل، والنسخة (ر): «عقيرة». والمثبت يتفق مع الأغاني. وقد ورد هذا الشطر في مروج الـذهب
 ٢/٧٧ ونهاية الأرب ٢٤٠/١٥ على هذا النحو: «أيصلُحُ تمشي في الدماء فتياتكم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل «لذا».

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ونسخة (ر): ﴿لا تَعْبُ، وَفِي الطَّبْعَةُ الأُورِبِيةُ ﴿تَعْيَبُ}.

ودونَكُمُ طِيبَ النَّساء () في إنَّ ميا خُلقتم لأثوَابِ العرُّوسِ ولِلغسْلِ ()

فُبُعِـداً وسُحقًا للذي ليس دافعًا ويختالُ يمشي بيننا مِشيَّة الفحل (٣)

فلمّا سمع أخوها الأسود قولَها، وكان سيّداً مطاعاً، قال لقومه: يا معشر جَديس، إنّ هؤلاء القوم ليسوا بأعزّ منكم في داركم، إلّا بملك صاحبهم علينا وعليهم، ولولا عجزْنا، لما كان له فضل علينا، ولو امتنعنا لانتصفنا منه، فأطيعوني فيما آمركم، فإنَّه عز (١) الدَّهر.

وقد حَمى جَديس لما سمعوا من قولها، فقالوا: نطيعك، ولكنَّ القوم أكثر منّا! قال: فإنِّي أصنع للملك طعاماً، وأدعوه وأهلَه إليه، فإذا جاؤوا يرفُلون في الحُلَل أخذنا(٠٠) سيوفّنا وقتلناهم. فقالوا: افعلّ. فصنع طعاماً فأكثر، وجعله بظاهر البلد، ودفن هو وقـومُه سيوفَهم في الرمل، ودعا الملك وقومَه، فجاؤوا يرفُلون في حُلَلهم، فلمّا أخذوا مجالسهم، ومدُّوا أيديهم يأكِلُون، أخذتْ جَدِيس سيوفَهم من الرمل، وقتلوهم، وقتلوا ملكهم، وقتلوا بعد ذلك السُّفْلة(١)

ثمّ إنّ بقيّة طَسْم قصدوا حسّان بن تُبّع ملك اليمن، فاستنصروه، فسار إلى اليمامة، فلمّا كان منها على مسيرة ثلاث، قال له بعضهم: إنّ لي أختاً متزوّجة في جَدِيس يقال لها اليمامة، تبصر الراكب من مسيرة ثلاث، وإنِّي أخاف أن تنذر القوم بك، فمُرْ أصحابَك، فليقطع كلُّ رجل منهم شجرةً، فليجعلها أمامه ٧٠٠.

فأمرهم حسّان بذلك، فنظرت اليمامةُ فأبصرتهم، فقالت لجَدِيس: لقد سارت إليكم حِمْيَر. قالوا: وما ترين؟ قالت: أرى رجلًا في شجرة، معه كتف يتعرّقها، أو نعل يخصفها؛ وكان كذلك، فكذّبوها، فصبّحهم حسّان فأبادهم، وأتى حسّان باليمامة ففقأ عينها، فإذا فيها عروق سود، فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنتُ أكتحل به، يقال لـه الإثمد، وكانت أوَّل من اكتحل به. وبهذه اليمامة سُمّيت اليمامة (^)، وقد أكثر الشعراء ذِكرَها في أشعارهم<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأغاني، ومروج الذهب، ونهاية الأرب «العروس».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «للعسل» بالعين المهملة، وفي طبعة صادر ٢/٣٥٣ «للنسل»، والتصحيح من الطبعة الأوربية، والأغاني، ومروج الذهب، ونهاية الأرب.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في: مروج الذهب ٢/١٣٧، والأغاني ١٦٦/١١، ونهاية الأرب ٢٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «غنى»، والمثبت يتفق مع مروج الذهب ١٣٨/٢، والأغاني ١٦٦/١١.

<sup>(°)</sup> العبارة في النسخة (ب): «سيوفهم ثم أخذنا».

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٦٧/١١.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ٢/١٤٠، نهاية الأرب ٣٤١/١٥، البدء والتاريخ ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٨) مروج الذهب ١٤١/٢، نهاية الأرب ٣٤٢/١٥.

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب ٢٤٣/١٥.

ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جَبَليْ طيّ، فأقام بهما، ذلك قبل أن تنزلهما طيّ، وكانت طيّ تنزل الجُرْفَ من اليمن، وهو الآن لمراد وهمدان. وكان يأتي إلى طيّ بعيرٌ أزمان الخريف، عظيم السمن، ويعود عنهم، ولم يعلموا من أين يأتي، ثمّ إنّهم اتبعوه يسيرون بسيره، حتى هبط بهم على أجأ وسُلمى جبليْ طيّ، وهما بقرب فيْد، فرأوا فيهما النخل والمراعي الكثيرة، ورأوا الأسود بن عفار "، فقتلوه، وأقامت طيّ بالجبلين بعده، فهم هناك إلى الآن، وهذا أوّل مخرجهم إليهما ".

<sup>(</sup>١) في الأصل «فيه».

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ١٦٨/١١ وعباده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وإليها، والخبر في الأغاني ٢١١/٣٦٩ - ٣٦٧.

# ذكر أصحاب الكهف وكانوا أيام ملوك الطوائف<sup>(۱)</sup>

كان أصحاب الكهف أيّام ملك اسمه دقيوس"، ويقال دقيانوس، وكانوا بمدينة للروم اسمها أفسوس، وملكهم يعبد الأصنام، وكانوا فتيةً آمنوا بربّهم كما ذكر الله تعالى، فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً ﴾ "؛ والرّقيم خبرهم كُتب في لوح، وجُعل على باب الكهف الذي أووا إليه، وقيل: كتبه بعضُ أهل زمانهم وجعله [في البناء]، وفيه أسماؤهم، وفي أيّام مَنْ كانوا، وسبب وصولهم إلى الكهف''.

وكانت عِدَّتهم، فيما ذكر ابن عبّاس، سبعة، وثامنهم كلبهم، وقال: إنّا من القليل الذين تعلمونهم(٠٠).

وقال ابن إسحاق: كانوا ثمانية، فعلى قوله يكون تاسعَهم كلبُهم(١٠).

وكانوا من الروم، وكانوا يعبدون الأوثان، فهداهم الله، وكانت شريعتهم شريعة عيسى، عليه السلام.

وزعم بعضُهم أنّهم كانوا قبل المسيح، وأنّ المسيح أعلم قومَه بهم، وأنّ الله بعثهم من رقدتهم بعد رفْع المسيح ، والأوّل أصح .

وكان سبب إيمانهم أنه جاء حواري من أصحاب عيسى إلى مدينتهم، فأراد أن يدخلها، فقيل له: إنّ على بابها صنماً، لا يدخلها أحد حتى يسجد له، فلم يدخلها، وأتى حمّاماً قريباً من المدينة، فكان يعمل فيه، فرأى صاحب الحمّام البَركة. وعلِقه

<sup>(</sup>۱) تباريخ البطبري ۲/۱، عبرائس المجالس ۳۲٤، البدء والتباريخ ۱۲۸/۳، مبروج البذهب ۲۰/۱ و ۳۱۶ و ۳۱۶ و ۳۲۶، نهاية الأرب ۲۲٦/۱۵، البداية والنهاية ۱۱۳/۲، تفسير الطبري ۲۰۰/۱۵، سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): (دقينوس، وهو كذلك في الطبري ٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الكهف/٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) زيادة بعد «الكهف»: «وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم وبني الكنيسة عليهم».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١٥٠/١٥، تاريخ الطبري ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٤٨/١٥، تاريخ الطبري ٢/٢.

<sup>(</sup>٧) العبارة من نسختي (ب) و(ت)، والطبري ٢/٧.

الفتية، فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض، وخبر الآخرة، حتى آمنوا به وصدّقوه. فكان على ذلك، حتى جاء ابن الملك بامرأة، فدخل بها الحمّام، فعيّره الحواريّ، فاستحيا، ثمّ رجع مرّة أخرى، فعيّره، فسبّه وانتهره، ودخل الحمّام ومعه المرأة، فماتا في الحمّام، فقيل للملك: إنّ الذي بالحمّام قتلهما، فطُلب فلم يُوجد، فقيل: من كان يصحبه؟ فذُكر الفتية، فطُلبوا فهربوا، فمرّوا بصاحب لهم على حالهم في زرع له، فذكروا له أمرهم. فسار معهم وتبعهم الكلب الذي له، حتى آواهم الليل إلى الكهف، فقالوا: نبيت ههنا حتى نصبح، ثمّ نرى رأينا، فدخلوه فرأوا عنده عين ماء وثماراً، فأكلوا من الثمار وشربوا من الماء، فلمّا جنّهم الليل ضرب الله على آذانهم، ووكّل بهم ملائكة يقلبونهم ذات اليمين وذات الشمال، لئلا تأكل الأرضُ أجسادهم، وكانت الشمس تطلع عليهم.

وسمع الملك دقيانوس خبرهم، فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم، حتى وجدهم قد دخلوا الكهف، وأمر أصحابه بالدخول إليهم وإخراجهم. فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب، فعاد، فقال بعضهم: أليس لو كنتَ ظفرتَ بهم قتلتَهم؟ قال: بلى. قال: فابنِ عليهم باب الكهف، ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاً(۱). ففعل، فبقوا زماناً بعد زمان.

ثمّ إنّ راعياً أدركه المطر فقال: لو فتحتُ باب هذا الكهف فأدخلتُ غنمي فيه، ففتحه، فردّ الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا، فبعثوا أحدهم بورقٍ ليشتري لهم طعاماً، واسمه تلميخان، فلما أتى باب المدينة رأى ما أنكره، حتى دخل على رجل فقال: يعني بهذه الدراهم طعاماً. فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ قال: خرجتُ أنا وأصحاب لي أمس أن ثمّ أصبحوا فأرسلوني. فقال: هذه الدراهم كانت على عهد الملك الفلانيّ. فرفعه إلى الملك، وكان ملكاً صالحاً، فسأله عنها، فأعاد عليه حالهم. فقال الملك: أين أصحابك؟ قال: انطلقوا معي. فانطلقوا معه حتى أتوا بابَ الكهف، فقال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم، لئلا يسمعوا أصواتكم، فيخافوان، ظناً منهم أنّ دقيانوس قد علم بهم. فدخل عليهم وأخبرهم الخبر، فسجدوا شكراً لله، وسألوه أن يتوفّاهم، فاستجاب لهم. فضرب على أذنه وآذانهم، وأراد الملك الدخول عليهم، فكانوا كلما دخل رجل أرعب، فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم، فعاد عنهم، فبنوا عليهم كنيسة يصلّون فيهان.

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الخبر في تفسير الطبري ١٣٦/١٥ طبعة بولاق.

<sup>(</sup>٢) في عرائس المجالس ٣٢٩ (تمليخا»، وكذلك في نهاية الأرب ١٥/٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) وردت العبارة: «أمس فلما أصبحنا فأرسلوني لأشتري لهم طعاماً».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فيخافون».

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الطبري ٧/٢ ـ ٩ وفيه «مسجداً» بدل «كنيسة».

قال عِكْرِمَة: لما بعثهم الله كان الملك حينئذ مؤمناً، وكان قد اختلف أهلُ مملكته في الروح والجسد وَبَعْثِهما، فقال قائل؛ يبعث الله الروح دون الجسد. وقال قائل: يبعث الله الروح دون الجسد. وقال قائل: يبعثان جميعاً، فشُق ذلك على الملك، فلبس المسوح، وسأل الله أن يبين له الحق، فبعث الله أصحاب الكهف بُكرة، فلمّا بزغتِ الشمسُ قال بعضهم لبعض: قد غفلنا هذه اللّيلة عن العبادة، فقاموا إلى الماء، وكان عند الكهف عين وشجرة، فإذا العين قد غارت، والأشجار قد يبست، فقال بعضهم لبعض: إنّ أمرنا لَعَجَب! هذه العين غارت، وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة! وألقى الله عليهم الجوع، فقالوا: أيّكم يذهب ﴿ إلى المَدِينَة فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾ (١٠).

فدخل أحدهم يشتري الطعام، فلمّا رأى السوق عرف طُرُقها، وأنكر الوجوه، ورأى الإيمان ظاهراً بها، فأتَى رجلًا يشتري منه، فأنكر الدراهم، فرفعه إلى الملك، فقال الفتى: أليس ملككم فلان؟ فقال الرجل: لا بل فلان! فعجِب لـذلك. فلمَّا أُحضر عنـد الملك، أخبره بخبر أصحابه، فجمع الملكُ النَّاسَ، وقال لهم: إنَّكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإنّ الله قد بعث لكم آيةً، هذا الرجل من قوم فلان، يعني الملك الذي مضى. فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي، فركب الملكُ والنَّاسُ معه، فلمَّا انتهى إلى الكهف، قال الفتي للملك : ذَرُوني أسبقكم إلى أصحابي أعـرِّفهم خبركم، لئـلاّ يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابّكم وأصواتكم، فيظنّوكم دقيانوس. فقال: افعل. فسبقهم إلى أصحابه، ودخل على أصحابه، فأخبرهم الخبر، فعلموا حينئذٍ مقدار لبثهم في الكُهف، وبكوا فرحاً، ودِعوا الله أن يميتهم ولا يـراهم أحــد ممَّن جــاءهم، فمــاتــوا لساعتهم، فضرب (الله على أُذُنه وآذانهم معه، فلمَّا استبطأوه دخلوا إلى الفتية)(" فإذا أجسادهم لا ينكرون منها شيئاً، غير أنَّها لا أرواح فيها، فقال الملك: هذه آية لكم. ورأى الملك تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم، ففتحه، فرأى فيه لوحاً من رصاص مكتوباً ﴿ فيه أسماء الفتية، وأنَّهم هربوا من دقيانوس الملك، مخافةً على نفوسهم ودينهم، فدخلوا هذا الكهف. فلمّا علم دقيانوس بمكانهم بالكهف، سدّه عليهم. فليعلم من يقرأ كتابّنا هذا شأنهم.

فلمّا قرأوه عجبوا، وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث، ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح (أ).

<sup>(</sup>١) الكهف/١٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر)، وفيها العبارة: «والفتى معهم ووصل الملك إلى الكهف فأبطأ عليهم الفتى ودخلوا الكهف فرأوا الفتية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مكتوب».

<sup>(</sup>٤) النَّخبر في تفسير الطبري ١٤٣/١٥ وهو مختصر في تاريخ الطبري ٩/٢، ١٠.

وقيل: إنّ الملك ومن معه، دخلوا على الفتية، فرأوهم أحياء، مشرقةً وجوههم، وألوانهم، لم تبل ثيابهم، وأخبرهم الفتية بما لقوا من ملكهم دقيانوس، واعتنقهم الملك، وقعدوا معه يسبّحون الله ويذكرونه، ثمّ قالوا له: نستودعك الله، ورجعوا إلى مضاجعهم كما كانوا، فعمل الملك لكلّ رجل منهم تابوتاً من الذهب. فلمّا نام رآهم في منامه وقالوا: إنّنا لم نُخلق من الذهب، إنّما خُلقنا من التراب وإليه نصير، فعمل لهم حينئذ توابيت من خشب، فحجبهم الله بالرعب، وبنى الملك على باب الكهف مسجداً، وجعل لهم عيداً عظيماً(۱).

وأسماء الفتية: مكسلمينيا، ويمليخان، ومرطوس، ونيرويس، وكسطومس،، ودينموس، وريطوفس،، وقالوس، ومخسيلمينيا، وهذه تسعة أسماء،، وهي أتّم الروايات، والله أعلم، وكلبهم قطمير.

way to to the a a a fill one

<sup>(</sup>١) الخبر في عرائس المجالس ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «مكسملينيا وتمليخا».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «كسطويس».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «ربطونس».

<sup>(</sup>٥) راَجع الأسماء في تفسير الطبري ١٤٨/١٥ وتاريخ الطبري ٦/٢، وعرائس المجالس ٣٣٧، والبدء والتــاريخ ١٢٨/٣.

### ذکر یونس بن متی

وكان أمره من الأحداث أيّام ملوك الطوائف.

قيل: لم يُنسب أحد من الأنبياء إلى أمّه إلّا عيسى بن مريم، ويونس بن متى، وهي أمّه (أنّ). وكان من قرية من قرى الموصل، يقال لها نِينَوَى، وكان قومه (أن يعبدون الأصنام، فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتها، والأمر بالتوحيد، فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوهم، فلم يؤمن غير رجلين، فلمّا أيس من إيمانهم دعا عليهم، فقيل له: ما أسرع ما دعوت على عبادي! ارجع إليهم فادعهم أربعين يوماً، فدعاهم سبعة وثلاثين يـوماً، فلم يجيبوه، فقال لهم: إنّ العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيّام، وآية ذلك أنّ ألوانكم تتغيّر، فلمّا أصبحوا تغيّرت ألوانهم، فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس، ولم نجرّب عليه كذِباً، فانظروا، فإنْ بات فيكم فأمنوا من العذاب، وإن لم يَبِتْ فاعلموا أنّ العذاب يُصبّحكم (أن).

فلمّا كانت ليلة الأربعين، أيقن يونس بنزول العذاب، فخرج من بين أظهرهم. فلمّا كان الغد تغشّاهم العذاب فوق رؤوسهم، خرج عليهم غيم أسود هائل، يدخّن دخاناً شديداً، ثمّ نزل إلى المدينة، فاسْودت منه سطوحهم، فلمّا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك، فطلبوا يونس فلم يجدوه، فألهمهم الله التوبة، فأخلصوا النيّة في ذلك، وقصدوا شيخاً، وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى فما نفعل؟ فقال: آمنوا بالله وتوبوا وقولوا: ياحيّ يا قيوم، ياحيّ حين لاحيّ، ياحيّ محيي الموتى، ياحيّ لا إله إلا أنت. فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الأرض، وفرّقوا بين كلّ دابّة وولدها، ثمّ عجّوا إلى الله واستقالوه،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۱۱، عرائس المجالس ۳۲۸، المستدرك على الصحيحين ۲/۵۸۳، المعارف ٥٦، البدء والتاريخ ۳/ ۱۱، تفسير ۱۹/۶ و ۲۰۰۸، تاريخ ابن وثيمة ۲۲۲، زاد المسير ۲۰/۶ - ۲۷ و ۲۸۰۸، ۹۰، السدر المنشور ۳۱۷/۳، ۱۸۸ و ۳۳۲/۳ و ۲۸۷۰ - ۲۹۲، الكسائي ۲۹۲، نهاية الأرب ۱۲۱۱، البداية والنهاية ۱/۲۲۱، تفسير ابن كثير ۳/۲۹ - ۵۲۱ و ۲۸۲۵ – ۵۸۸ و ۳/۵۳ ـ ۳۷، مرآة الزمان ۱/۷۰۱.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٣٢١، مرآة الزمان ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) زيادة: ووكان نينوى مدينة تقابل الموصل بينهما دجلة، وكان قومه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يصحبكم).

وردّوا المظالم جميعاً، حتى إنْ كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه، فيردّه إلى صاحبه(١).

ولما مضى ظنّ أنّ الله لا يقدر عليه، أي يقضي عليه العقوبة، وقيل: يضيّق عليه الحبس، فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف من الريح(1).

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ٣٢٢، الطبري ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٣٢٣، الطبري ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) القلم/٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٠٨/١٥، ٢٠٩، التاريخ ٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) الصافّات/١٤١.

<sup>(</sup>٦) عرائس المجالس ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء/٨٧.

 <sup>(</sup>٨) الصافات/١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) الصافات/١٤٥.

وهو كالصبيّ المنفوس، ومكث في بطن الحوت أربعين يوماً(١).

وقيل: عشرين يوماً ٢٠٠٠.

وقيل: ثلاثة أيّام ".

وقيل: سبعة أيّام (١٠)، والله أعلم.

وأنبت [الله] عليه شجرة من يَقْطِين، وهو القرع، يتقطّر إليه منه اللبن (٠٠٠).

وقيل: هيّأ الله له أرويّة وحشية، فكانت تُرْضعه بُكْرةً وعشيّة، حتى رجعت إليه قوّته وصار يمشي، فرجع ذات يوم إلى الشجرة، فوجدها قد يبست، فحزن وبكى عليها، فعاتبه الله، وقيل له: أتبكي وتحزن على شجرة، ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت أن تُهلكهم (١٠)!.

ثم إنّ الله أمره أن يأتي قومه فيخبرهم أنّ الله قد تاب عليهم، فعمد إليهم، فلقي راعياً، فسأله عن قوم يونس، فأخبره أنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم، قال: فأخبرهم أنّك قد لقيت يونس. قال: لا أستطيع إلّا بشاهد، فسمّى له عنزاً من غَنمه، والبقعة التي كانا فيها، وشجرة هناك، وقال: كلّ هذه تشهد لك (١٠). فرجع الراعي إلى قومه، فأخبرهم أنّه رأى يونس، فهمّوا به، فقال: لا تعجلوا حتى أصبح. فلمّا أصبح، غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس، فاستنطقها، فشهدت له، وكذلك الشاة والشجرة (١٠)، وكان يونس قد اختفى هناك. فلمّا شهدت الشاة قالت لهم: إن أردتم نبيً الله فهو بمكان كذا وكذا، فأتوه، فلمّا رأوه قبّلوا يدّيه ورجليه وأدخلوه المدينة بعد امتناع، فمكث مع أهله وولده أربعين يـوماً، وخرج سائحاً، وخرج الملك معه يصحبه، وسلّم المُلك إلى الراعي، فأقام يدبّر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك. ثمّ إنّ يونس أتاهم بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٨٤/٢ من طريق عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن السّدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: «مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوماً». وتابعه الذهبي في التلخيص ٢/٤٥٥، وفي عرائس المجالس ٣٢٤ هو قول الكلبي.

<sup>(</sup>٢) قول الضحّاك. (عرائس المجالس ٣٢٣، ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) قول مقاتل. (عرائس المجالس ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) قول عطاء. (عرائس المجالس ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/١٤، ١٥، عرائس المجالس ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/١٥، الثعلبي ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (له) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا ينتهى الخبر عند الطبري ١٥/٢.

<sup>(</sup>٩) عرائس المجالس ٣٢٤.

وقال ابن عبّاس، وشهر بن حَوْشَب: كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت، وقالا: كذلك أخبر الله تعالى في سورة الصّافّات، فإنّه قال: ﴿فَنَبَـذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُـوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِاثَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (١).

وقال شهر: إنّ جبرائيل أتّى يونس فقال له: انطلِقْ إلى أهل نِينوى فأن نِرْهم العذاب، فإنّه قد حضرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: ألتمس حذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب، فلمّا ركب احتبست، قال: فساهموا، فسهم، فجاءت الحوت، فنودي الحوت: إنّا لم نجعل يونس من رزقك، إنّما جعلناك له حرزاً، فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المكان، حتى مرّ به على دجلة، حتى ألقاه بنِينَوَى ".

<sup>(</sup>١) الصافات/١٤٥ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): والايلة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٢/٢.

## وممّا كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف(١)

إرسالُ الله تعالى الرُّسُلَ الثلاثة إلى مدينة أنطاكية، وكانوا من الحواريّين أصحاب المسيح، أرسل أوّلاً اثنين، وقد اختُلف في أسمائهما، فقدِما أنطاكية، فرأيا عندها شيخاً يرعى غنماً، وهو حبيب النجّاراً، فسلّما عليه، فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: رسولا عيسى، ندعوكم إلى عبادة الله تعالى. قال: معكما آية؟ قالا: نعم، نحن نشفي المرضى، ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله. قال حبيب: إنّ لي ابناً مريضاً منذ سنين، وأتى بهما منزله، فمسحا ابنه، فقام في الوقت صحيحاً، ففشا الخبر في المدينة، وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى. وكان لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام، فبلغ إليه خبرهُما، فدعاهما، فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: رُسُل عيسى ندعوك إلى الله تعالى. قال: فما آيتكما؟ قالا: نُبرىء الأكمه والأبرص، ونشفي المرضى بإذن الله. فقال: قُومًا حتى ننظر في أمركما، فقاما، فضربهما العامّة".

وقيل: إنهما قدما المدينة، فبقيا مدّة لا يصلان إلى الملك، فخرج الملكُ يوماً، فكبّرا وذكرا الله، فغضب وحبسهما، وجلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فلمّا كُذّبا بعث المسيحُ شمعون رأس الحواريّين لينصرهما، فدخل البلد متنكّراً، وعاشر حاشية الملك، فرفعوا خبره إلى الملك، فأحضره ورضي عِشْرته، وأنِس به وأكرمه، فقال له يوماً: أيّها الملك بلغني أنّك حبست رجلين في السجن، وضربتهما حين دعواك إلى دينهما، فهل كلّمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإنْ رأى الملك أن يحضرهما حتى نسمع كلامهما، فدعاهما الملك، فقال لهما شمعون: مَنْ أسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كلّ شيء ولا شريك له. قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال شمعون: فما آيتكما؟ قالا: ما تتمنّاه (أ).

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ۷۰/۱، تاريخ الطبري ۱۸/۲، مروج الـذهب ۲٦/۱، البدء والتـاريخ ۱۲۷/۳، عـرائس المجالس ۳۱۹، معجم البلدان ۲۷۷/۱، نهاية الأرب ۲۵۰/۱۶، تفسير الطبري ۲۰۱/۲۲.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٢٥٢/٦، البدء والتاريخ ٣٠١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الخبر في عرائس المجالس ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «بيناه»، والمثبت يتفق مع عرائس المجالس ٣٢٠.

فأمر الملك، فجيء بغلام مطموس العينين موضعهما كاللحمة (١) فما زالا يدعوان ربّهما حتى انشق موضع البصر، واخذا بندقتين من الطين، فوضعاهما في حدقتيه، فصارتا مُقْلَتين يبصر بهما. فعجب الملك لذلك فقال: إنْ قدِر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما. قالا: إنّ إلهنا قادر على كلّ شيء. فقال الملك: إنّ هاهنا ميتاً منذ سبعة أيّام، فلم ندفنه حتى يرجع أبوه، وهو غائب. فأحضر الميت وقد تغيّرت ريحه، فدعوا الله تعالى علانية، وشمعون يدعو سرّاً، فقام الميت، فقال لقومه: إنّي متّ مشركاً، وأدخلتُ في أودية من النار. وأنا أحذركم ما أنتم فيه. ثمّ قال: فتحت أبواب السماء، فنظرت فرأيتُ شابّاً حسن الوجه، يشفع لهؤلاء الثلاثة. فقال الملك: ومَنْ هم؟ فقال: هذا، وأوما إلى شمعون، وهذان، وأشار إليهما، فعجب الملك، فحينتُذ دعا شمعون الملك إلى دينه، فآمن قومُه، وكان الملك فيمن آمن وكفر آخرون (٢).

وقيل: بل كفر الملك، وأجمع هو وقومه على قتل الرسُل، فبلغ ذلك حبيباً النجّار، وهو على باب المدينة، فجاء يسعى إليهم فيذكّرهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة المرسَلين، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمُ اثْنَينِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزَّنَا بِشَالِثِ﴾ (")، وهو شمعون، فأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسه، وإنّما أرسلهم المسيح، لأنّه أرسلهم بإذن الله تعالى.

فلمّا كذّبهم أهلُ المدينة، حبس الله عنهم المطر، فقال أهلها للرسل: ﴿إِنَّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنّكُمْ \_ بالحجارة، وقيل: لنقتلنّكم \_ وَلَيَمَسّنّكُمْ مِنّا عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (\*)، فلمّا حضر حبيب، وكان مؤمناً يكتم إيمانه، وكان يجمع كسبه كلّ يوم، وينفق على عياله نصفه، ويتصدّق بنصفه، فقال: ﴿ يَا قَوْمِ البِّعُوا المُرْسَلِينَ ﴾ (\*). فقال قومه: وأنت مخالف لربّنا ومؤمن بإله هؤلاء؟ فقال: ﴿ وَمَا لِي لا أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَني وَ إليهِ وَأَنت مخالف لربّنا قال ذلك قتلوه، فأوجب الله له الجنّة، فذلك قوله تعالى: ﴿ قِيلَ الجُنّة قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ المُكْسَرَمِينَ ﴾ (\*)؛

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «موضعها كالجبهة»، وفي عرائس المجالس «موضع عينيه كالجبهة».

<sup>(</sup>٢) عرائس المجالس ٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) يَس/١٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «أرسله».

<sup>(</sup>۵) يَسُ/۱۸ .

<sup>(</sup>۲) يَسْ/۲۰.

<sup>(</sup>۷) يَس/۲۲.

<sup>(</sup>۸) يَس/۲۷.

وأرسل الله عليهم صيحةً فماتوا(١).

#### وممّا كان من الأحداث شمسون ١٠٠٠

وكان من قرية من قرى الروم قد آمن، وكانوا يعبدون الأصنام، وكان على أميال من المدينة، وكان يغزوهم وحده، ويقاتلهم بلَحْي جمل. فكان إذا عطش انفجر له من الحجر الذي فيه ماء عذب، فيشرب منه، وكان قد أُعطي قوّة، لا يوثقه حديد ولا غيره، وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم، ولا يقدرون منه على شيء، فجعلوا لامرأته جُعلًا لتوثقه لهم، فأجابتهم إلى ذلك، فأعطوها حبلًا وثيقاً، فتركته حتى نام، وشدت يديه، فاستيقظ وجذبه، فسقط الحبل من يديه، فأرسلت إليهم فأعلمتهم، فأرسلوا إليها بجامعة من حديد، فتركتها في يديه وعُنقُه وهو نائم، فاستيقظ وجذبها، فسقطت من عنقه ويديه، فقال لها في المرتين: ما حملكِ على ما صنعتِ؟ فقالت: أريد أجرّب قوّتك، وما رأيت مثلك في الدنيا، فهل في الأرض شيء يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد، فلم تزل رأيت مثلك في الدنيا، فهل في الأرض شيء يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد، فلم تزل وكان كثيراً، فأرسلت إليهم، فجاؤوا فأخذوه، فجدعوا أنفه وأُذُنيه، وفقأوا عينيه، وأقاموه للناس.

وجاء الملك لينظر إليه، وكانت المدينة على أساطين، فدعا الله شمسون [أن يسلّطه] عليهم، فأُمر أن يأخذ بعمودين من عُمُد المدينة فيجذبهما، وردّ إليه بصره وما أصابوه من جسده، وجذب العمودين، فوقعت المدينة بالملك والنّاس، وهلك من فيها هدماً في.

وكان شمسون أيّام ملوك الطوائف.

### وممّا كان من الأحداث أيضاً جرجيس ٠٠٠

قيل: كان بالموصل ملك يقال له دازانه (١٠)، وكان جبّاراً عاتياً، وكان جرجيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين يكتم إيمانه، مع أصحاب له صالحين، وكانوا قد أدركوا بقايا من

- (١) تاريخ الطبري ١٩/٢، ٢٠، نهاية الأرب ٢٥٣/١٤ ـ ٢٥٥.
- (٢) الطبري ٢٢/٢، البدء والتاريخ ١٢٧/٣، عرائس المجالس ٣٤٤.
  - (٣) في الأصل «عمودين».
  - (٤) تاريخ الطبري ٢٢/٢، ٢٣.
- (°) عرائس المجالس ٣٣٨، تاريخ الطبري ٢٤/٢، المعارف لابن قتيبة ٥٤، مروج الذهب ٦٦/١، البدء والتاريخ ١٣٤/٣، نهاية الأرب ٢٥٩/١٤.
- (٦) في النسخة (ب): «رازانة»، وفي تاريخ الطبري ٢٤/٢ «داذانه»، وفي عرائس المجالس ٣٣٨ «زادانه»،
   وفي نهاية الأرب «داديه»، والمثبت يتفق مع الطبعة الأوربية ٢٦٤/١.

الحواريّين فأخذوا عنهم، وكان جرجيس كثير التجارة عظيم الصدقة، وربّما نفد ماله في الصدقة، ثمّ يعود يكتسب مثله، ولولا الصدقة لكان الفقر أحبّ إليه من الغنى، وكان يخاف بالشام أن يُفْتَتَنْ عن دينه، فقصد الموصل، ومعه هديّة لملكها، لئلاّ يجعل لأحد عليه سبيلاً، فجاءه حين جاءه، وقد أحضر عظماء قومه، وأوقد ناراً، وأعد أصنافاً من العذاب، وأمر بصنم له يقال له أفلون() فنصب، فمن لم يسجد له عذّبه وألقي في النّار.

فلمّا رأى جرجيس ما يُصنَع استعظمه، وحدّث نفسه بجهاده، فعمد إلى المال الذي معه فقسّمه في أهل ملّته، وأقبل عليه وهو شديد الغضب، فقال له: اعلم أنك عبد مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيئاً، وأنّ فوقك ربّاً هو الذي خلقك ورزقك، فأخذ في ذكر عظمة الله تعالى وعيّب صنمه. فأجابه الملك بأن سأله من هو ومن أين هو. فقال جرجيس: أنا عبد الله وابن أمّته، من التراب خُلقت وإليه أعود. فدعاه الملك إلى عبادة صنمه، وقال له: لو كان ربّك ملك الملكوت لرؤي عليك أثره، كما ترى على من حولي من ملوك قومي. فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده، وقال له: تعبد افلون الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من ربّ العالمين، أم تعبد الذي قامت بأمره السموات والأرض، أم تعبد طرقلينا عظيم قومك من النّاس من عليه السلام، فإنّه كان آدميًا يأكل ويشرب فأكرمه الله بأن جعله إنسيًا ملكيًا، أم تعبد الله وما خصّه الله به من أيضاً وما نال (۱) بولايتك [من] عيسى، عليه السلام! وذكر من معجزاته وما خصّه الله به من الكرامة.

فقال له الملك: إنَّك أتيتنا بأشياء لا نعلمها! ثمّ خيّره بين العذاب والسجود

(١) في النسخة (ب): وأقلون»، وفي النسخة (ر): «وقال له أين أفلون».

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): (وأحدث في نفسه).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «يسأله».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «لرأى».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): وأقلون».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «يغني برب العالمين الذي قامت».

 <sup>(</sup>٧) في تــاريخ الـطبري ٢٥/٢ «طـرقبلينا»، وفي نسخة أخرى منه «طـرقبليننا»، وفي نهـايــة الأرب ٢٦٠/١٤ «طُرْفَلينا».

<sup>(</sup>A) في النسخة (ر): «ام يعدل فلسنا عظيم قومه من الناس».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «يعدل».

<sup>(</sup>١٠)فيّ تاريخ الطبري ٢٢/٢ «مجليطيس»، وفي عرائس المجالس ٣٣٩ «مخلطيس» وفي نهاية الأرب ٢٦١/١٤ «مَخْلَنْطِيس».

<sup>(</sup>١١)في الأصل «قال»، وهو تحريف.

للصنم. فقال جرجيس: إن كان صنمك هو الذي رفع السماء، وعدّد أشياء من قدرة الله، عزّ وجلّ، فقد أصبتَ ونصحتَ، وإلّا فاخسأ أيها الملعون.

فلمّا سمع الملك أمر بحبسه، ومشّط جسده بأمشاط الحديد، حتى تقطّع لحمه وعروقه، ويُنضح بالخلّ والخردل، فلم يمتْ. فلمّا رأى ذلك لم يقتله أمر بستّة مسامير من حديد، فأحميت حتى صارت ناراً، ثمّ سمّر بها رأسه، فسال دماغه، فحفظه الله تعالى. فلمّا رأى ذلك لم يقتله، أمر بحوض من نحاس، فأوقد عليه حتى جعله ناراً، ثمّ أدخله فيه وأطبق عليه حتى برد. فلمّا رأى ذلك لم يقتله دعاه وقال له: ألم تجد ألم هذا العذاب؟ قال: إنّ إلهي حملَ عنّي عذابك، وصبّرني ليحتجّ عليك.

فأيقين الملك بالشرّ وخاف على نفسه ومُلْكه، فأجمع رأيه على أن يخلّده في السجن، فقال الملأ من قومه: إنّك إنْ تركته في السجن طليقاً، يكلّم النّاس ويميل بهم عليك، ولكن يُعذّب بعذاب يمنعه من الكلام. فأمر به فبُطح في السجن على وجهه، ثمّ أوتد في يديه ورِجْلَيه أوتاداً من حديد، ثمّ أمر بأسطوان من رخام، حمله ثمانية عشر رجلًا، فوضع على ظهره، فظلّ يومه ذلك تحت الحجر، فلمّا أدركه اللّيل أرسل الله إليه ملكاً، وذلك أوّل ما أيّد بالملائكة، فأوّل ما جاءه الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد، وأطعمه وسقاه، وبشّره وعزّاه، فلمّا أصبح أخرجه من السجن، فقال له: الحقّ بعدوك فجاهِدْه، فإنّي قد ابتليتُك به سبع سنين يعذّبك ويقتلك فيهنّ أربع مرّات، في كلّ ذلك أردّ إليك روحك، فإذا كانت القِتْلة الرابعة تقبّلتُ روحك، وأوفيتُك أجرك.

فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى الله، فقال له: أجرجيس؟ قال: نعم. قال: من أخرجك من السجن؟ قال: أخرجني مَن سلطانه فوق سلطانك!.

فمُليء غيظاً ودعا بـأصناف() العـذاب، ومدّوه بين خشبتَين، ووضعـوا على رأسـه سيفاً، ثمّ وشَرُوه()، حتى سقط بين رِجْلَيه، وصار جِزْلَتَين()، ثمّ قطعوهما قطعاً، وكان له سبعة أُسد ضارية في جُبّ، فألقوا جسـده إليها، فلمّـا رأته خضعت() بـرؤوسها، وقـامت على براثنها لا تألو() أن تقِيه الأذى الذي تحتها، فظلّ يومه تحتها ميتاً، فكانت() أوّل مِيتةٍ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «بأضعاف»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «وتروه»، والمثبت يتفق مع الطبري، وهو بمعنى نشروه.

<sup>(</sup>٣) جِزْلَتَين: أي نصفين.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «خضعت له».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «شالوا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ووكان.

ذاقها. فلمّا أدركه اللّيل جمع الله جسده وسوّاه، وردّ فيه روحه، وأخرجه من قعر الجُبّ. فلمّا أصبحوا أقبل جرجيس، وهم في عيد لهم صنعوه فرحاً بموت جرجيس، فلمّا نظروا إليه مقبلاً قالوا: ما أشبه هذا بجرجيس! قال الملك: هو هو! قال جرجيس: أنا هو حقاً، بئس القوم أنتم! قتلتم ومثّلتم، فردّ الله روحي إليّ! هلمّوا إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم قدرته. فقالوا: ساحر سحر أعينكم وأيديكم عنه، فجمعوا من ببلادهم من السّحرة، فلمّا جاؤوا قال الملك لكبيرهم: اعرض عليّ من سِحرك ما يُسرّى به عني. فدعا بثور، فنفخ في أذنيه، فإذا هو ثوران ودعا ببذر، فحرث، وزرع، وحصد، ودقّ، وذرّى وطحن، وخبز، وأكل في ساعته. فقال له الملك: هل تقدر أن تمسخه كلباً؟ وذرّى الملك: هل تقدر أن تمسخه كلباً؟ قال: ادع لي بقدح من ماء، فأتي به، فنفث فيه الساحر، ثمّ قال [الملك) لجرجيس: اشربه، فشربه جرجيس حتى أتى على آخره. فقال له الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد اللا خيراً! كنتُ عطشانَ فلطف الله بي فسقاني. وأقبل الساحر على الملك وقال: لو كنت تقاسى جبّاراً السماء والأرض الله الملك وقال: لو كنت تقاسى جبّاراً السماء والأرض الله الساحر على الملك وقال: لو كنت تقاسى جبّاراً السماء والأرض اله.

وكانت أتت جرجيس امرأة من الشام، وهو في أشد العذاب، فقالت له: إنه لم يكن لي مال إلا ثوراً أعيش به من حرثه، فمات، وجئتك لترحمني، وتسأل الله أن يُحيي ثوري. فأعطاها عصاً وقال: اذهبي إلى ثورك فاضربيه بهذه العصا، وقولي له: احْيَ بإذن الله. فأخذت العصا وأتت مصرع الثور، فرأت روقيه (٥) وشعر ذَنبه فجمعتها (١)، ثم قرعتها بالعصا، وقالت ما أمرَها به جرجيس، فعاش ثورُها، وجاء الخبرُ بذلك.

فلمّا قال الساحرُ ما قال، قال رجل من أصحاب الملك، وكان أعظمهم بعد الملك: اسمعوا منّي. قالوا: نعم. إنكم قد وضعتم أمره على السحر، وإنّه لم يُعذّب ولم يُقتل، فهل رأيتم ساحراً قطّ، قدر أن يدفع عن نفسه الموت أو أحيا ميتاً؟ وذكر الثور وإحياءه. فقالوا له: إنّ كلامك كلام رجل قد أصغى إليه. فقال: قد آمنتُ به، وأشهدُ الله أنّي بريء ممّا تعبدون! فقام إليه الملكُ وأصحابُه بالخناجر، فقطعوا لسانه بالخناجر، فلم يلبث أن مات (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل «هلموا إلى عذاب هذا». وفي تاريخ الطبري ٢٨/٢ «هلمّ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ذرّ».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «أقاسي».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٤/٢ ـ ٢٦، عرائس المجالس ٣٣٨ ـ ٣٤٠، نهاية الأرب ٢٥٩/١٤ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) الرُّوق: القرن من كل ذي قرن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «وأتت مصرع أذنيه وجمعتها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، والطبعة الأوربية (قط على أن).

<sup>(</sup>٨) تأريخ الطبري ٢/٢٩، ٣٠، عرائس المجالس ٣٤، ٣٤١، نهاية الأرب ٢٦٤/١٤.

وقيل: أصابه الطاعـون، فأعجله قبـل أن يتكلّم، وكتموا شـأنه، فكشفـه جرجيس للنَّاس، فاتَّبعه أربعة آلاف وهو ميَّت، فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم ١٠٠٠.

وقال له رجل من عظماء أصحاب الملك: يـا جرجيس إنّـك زعمتَ أنَّ إلهك يــدأ الخلق ثمّ يعيده، وإنّى سائلك أمراً إنْ فعله إلهك آمنتُ به وصدّقتك، وكفيتك قومي. هـذا تحتنا أربعـة عشر منبـراً ومائـدة وأقداح وصحـاف من خشب يابس، وهـو من أشجار شتّى، فادعُ ربّك أن يعيدها خُضْراً كما بدأها، يُعرف كلّ عود بلونه وورقه وزهره وثماره.

قال جرجيس: قد سألتَ أمراً عزيزاً على وعليك، وإنَّه على الله يسير، ودعا الله، فما برحوا حتى اخضرّت وساخت عروقُها، وتشعّبت، وَنَبَت٣ ورقها وزهرها، حتّى عـرفوا كأر عود باسمه.

فقال الذي سأله هذا: أنا أتولّى عذابه، فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور مجوّف، ثمّ حشاها نِفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزَرنيخاً، وأدخل جرجيس في وسطها، ثمّ أوقد تحت الصورة النَّار حتى التهبت، وذاب كلُّ شيء فيها، واختلط، وماتٍ جرجيس في جوفها. فلمّا مات، أرسل الله ريحاً عـاصفاً ورعـداً وبرقـاً وسحابـاً مظلمـاً، وأظلم ما بين السماء والأرض، وبقوا أيَّاماً متحيّرين، فأرسل الله ميكائيل، فاحتمل تلك الصورة، فلمَّـا أقلُّها ضرب بها الأرض، ففزع من روعتها كِـلِّ من سمعهـا، وانكسـرت، وخـرج منهـا جرجيس حيًّا، فلمَّا وقف وكلَّمهم انكشفت الظُّلْمةُ وأسفر<sup>٣</sup> ما بين السماء والأرض.

قال له عظيم من عظمائهم: ادعُ الله بأن يحبي موتانا من هذه القبور. فأمر جرجيس بالقبور فنُبشت وهي عظام رفات، ثمّ دعا، فلم يبرحوان حتى نظروا إلى سبعة عشر إنساناً، تسعة رجال، وخمس نسوة، وثلاثة ٥٠ صِبْية، وفيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس: متى مت؟ فقال: في زمان كذا كذا، فإذا هو أربع مائة عام.

فلمَّا رأى ذلك الملك قال: لم يبقَ من عذابكم شيء إلَّا وقد عذَّبتموه وأصحابُه به، إلَّا الجوع والعطش، فعذِّبوه بهمان . فعمدوا إلى بيت عجـوز فقيرة، وكـان لها ابن أعمى أبكم مُقْعَد، فحصروه فيه، فلا يصل إليه طعام ولا شراب. فلمّا جاع قال للعجوز: هل

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٣٠، عرائس المجالس ٣٤١، نهاية الأرب ٢٦٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ونبتت». (٣) في النسخة (ر): «أشرق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والطبعة الأوربية «فما يبرحوا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وثلاث).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «به»، وكذا في طبعة صادر ٢/٣٧٣ والمثبت عن الطبري ٣٢/٢.

عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلف به، ما لنا عهد بالطعام من كذا وكذا، وسأخرج فألتمس لك شيئاً. فقال لها: هل تعبدين الله؟ قالت: لا. فدعاها فآمنت، وانطلقت تطلب له شيئاً، وفي بيتها دعامة [من] خشبة يابسة، تحمل خشب البيت، فدعا الله فاخضرت تلك الدعامة، وأنبتت كل فاكهة تؤكل وتُعرف، فظهر للدعامة فروع من فوق البيت تُظلّه وما حوله، وعادت العجوز وهو يأكل رَغَداً. فلمّا رأت الذي [حدث] في بيتها قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع(، فاحعُ هذا الربّ العظيم أن يشفي ابني. قال: أدنيه منّي، فأدنته، فبصق في عينيه فأبصر، فنفث في أذنيه فسمع. قالت له: أطلق لسانه ورجليه. قال لها: أخريه فإن له يوماً عظيماً ،

ورأى الملكُ الشجرةَ فقال: أرى شجرة ما كنتُ أعهدها! قالوا: تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردتَ أن تعذّبه بالجوع، وقد شبع منها وأشبعت العجوز، وشفى لها ابنها.

فأمر بالبيت فهُدم، وبالشجرة أن تُقطع، فلمّا همّوا بقطعها أيبسها الله، وتركوها. وأمر بجرجيس فبطح على وجهه، وأمر بعَجَل فأوقر أسطواناً، وجعل في أسفل العَجَل خناجر وشفاراً، ثمّ دعا بأربعين ثوراً، فنهضت بالعَجَل، نهضة واحدة، وجرجيس تحتها، فانقطع ثلاث قطع، ثمّ أمر بقطعه فأحرقت، حتى صارت رماداً، وبعث بالرماد مع رجال فذرّوه في البحر، فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء: يا بحر إنّ الله يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيّب، فإنّي أريد أن أعيده. فأرسل الرياح فجمعته كما كان، قبل أن يذرّوه، والذين ذرّوه قيام لم يبرحوا، وخرج جرجيس حيّاً مُغبّراً، فرجعوا ورجع معهم، وأخبرو الملك خبر الصوت والرياح. فقال له الملك: هل لك فيما هو خير لي ولك؟ ولولا أن يُقال إنّك غلبتني لأمنت بك، ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة، أو اذبحْ له شاة واحدة، وأنا أفعل ما يسرّك. فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند ذلك، فقال له: أفعل ـ خديعة منه ـ وأدخلني على صنمك أسجد له وأذبح.

ففرح الملكُ بذلك، وقبّل يديه ورِجْلَيه، وطلب منه أن يكون يومه وليلته عنده، ففعل، فأخلى له الملك بيتاً، ودخله جرجيس، فلمّا جاء اللّيلُ قام يصلّي ويقرأ الزّبور، وكان حَسَن الصوت، فلمّا سمعته امرأةُ الملك استجابت له وآمنت به، وكتمت إيمانها، فلمّا أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «العجوز»، والمثبت عن بقية النسخ، والطبري.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٠ ـ ٣٢، عرائس المجالس ٣٤٢.

وقيل للعجوز: إنَّ جرجيس قد افتتن وطمع في الملك بعد الملك. فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أعراضهم(١) تـوبّخ جـرجيس، فلمّا دخـل بيت الأصنام نـظر، فـإذا العجوز وابنها أقرب النَّاس إليه، فدعا ابُّنها، فأجابه وما تكلُّم قبـل ذلك قطَّ، ثمَّ نـزل عن عاتق أمَّه يمشي على قدميه سويَّتين، وما وطيء الأرضَ قطَّ. فلمَّا وقف بين يدي جرجيس قال له: ادُّع لي هذه الأصنام، وهي على منابر من ذهب واحد وسبعون صنماً، وهم يعبدون الشمس والقمر معها، فدعاها، فأقبلت تتدحرج إليه. فلمّا انتهت إليه ركض برجْله الأرض، فخُسف بها وبمنابرها، فقال له الملك: يا جرجيس خدَعتَني وأهلَكتَ أُصنامي! فقال له: فعلتُ ذلك عمداً لتعتبر، وتعلم أنَّها لو كانت آلهة لامتنعت منَّي. فلمَّا قال هذًا قالت امرأةُ الملك وأظهرت إسلامها، وعدَّت عليهم أفعال جرجيس وقـالت: ما تنتظرون من هذا الرجل إلاّ دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم. فقال الملك: ما أسـرع ما أضلَّك هذا الساحر! ثمَّ أمر بها فعُلَّقت على خشبة، ثمَّ مشَّط لحمها بمشاط الحديد، فلمّا آلمها العذابُ قالت لجرجيس: إدعُ الله أن يخفّف عنّي الألم. فقال: انظري فوقك. فنظرت فضحكت. فقال لها الملك: ما يضحكك؟ قالت: أرى على رأسي ملكين، معهما تاج من حُليّ الجنّة، ينتظران خروج روحي ليزيّناني به، ويصعدا" بها إلى الجنّة. فلمّا ماتت أقبل جرجيس على الدعاء وقال: اللهمّ أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني أفضل منازل الشهداء، وهـذا آخر أيّـامي، فأسـألـك أن تُنـزل بهؤلاء المنكـرين من سـّطواتـك وعقوبتك، ما لا قِبَلَ لهم به، فأمطَرَ الله عليهم النَّارَ فأحرقتهم. فلمَّا احترقوا بحرَّها عمدوا إليه، فضربوه بالسيوف فقتلوه، وهي القتلة الرابعة. فلمّا احترقت المدينة بجميع ما فيها رُفعت من الأرض، وجُعل عاليها سَافلَها، فلبثت زماناً، يخرج من تحتها دخان مُُنْتِن.

وكان جميع مَن آمن به وقُتل معه أربعة وثلاثين ألفاً، وامرأة الملك".

<sup>(</sup>١) في الأصل، والطبعة الأوربية «أغراضها»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والطبعة الأوربية «يصعدان»، وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) التخبر بطوله في تاريخ الطبري ٣٢/٣ ـ ٣٦، عرائس المجالس ٣٤٢ ـ ٣٤٤، نهاية الأرب ٢٦٥/١٤ ـ ٢٦٥،

## ذكر (\*) خالد بن سنان العبسي()

وممّن كان في الفترة خالد بن سِنان العبسيّ.

قيل: كان نبيًا، وكان من معجزاته أنّ ناراً ظهرت بأرض العرب، فافتتنوا بها وكادوا يتمجّسون، فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسّطها ففرّقها، وهـ ويقول: بَـدّا بَدّا، كـلّ هدى مؤدّى ، لأدخلنّها وهي تلظّى، ولأخرجنّ منها وثيابي تندًى. ثمّ إنّها طُفئت وهو في وسطها ...

فلمّا حَضَرَتُه الوفاةُ قال لأهله: إذا دُفنتُ، فإنّه ستجيء عانة (١) من حمير، يقدُمُها عَيْر أبتر، فيضرب قبري بحافره، فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عنّي، فإنّي سأخبركم بجميع ما هو كائن. فلمّا مات ودفنوه رأوا ما قال، فأرادوا نبشه، فكرِه ذلك بعضهم قالوا: نخاف إنْ نبشناه أن تسبّنا العرب بأنّا نبشنا ميتاً لنا. فتركوه (٥).

فقيل إنّ النبيّ، ﷺ، قال فيه: «ذلك نبيّ ضيّعه قومه» (١٠).

<sup>(\*)</sup> هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>۱) البدء والتاريخ ۱۳٤/۳، مروج الـذهب ١/٦١، المعارف لابن قتيبة ٦٢، أسد الغابة ١/٨٤، الإصابة ١/٦٤ رقم ٢٣٥٥، المفصّل في تاريخ العرب ٤٨/١ و ٢٥٣/٤ و ٤٦٣، و ٢٩٨، القاموس الإسلامي ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «كل هـذا مود إلى»، وفي مروج الذهب ٢٨/١ «كـل هدى، مؤدّ إلى الله الأعلى»، وفي الأصل وبدأ بدأ، كل هادي مورا إلى الله الأعلى... وثيابي تندى»، والمثبت عن كتاب الأعلام للزركلي في ترجمته، وفي الأصابة ٢٨/١ «بدا بد بدا كل هدى يردا زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى».

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ١٣٤/٣، مروج الذهب ١٨٨١، الإصابة ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) العانة: القطيع من حمر الوحش.

<sup>(</sup>٥) المعارف ٦٢، البدء والتاريخ ١٣٤/٣، ١٣٥، محاضرات الأبرار ٧٧/١، مروج الـذهب ١٨/١، نزهة الجليس ٢٠/٢، نهاية الأرب ١٠٩/١، الإصابة ٤٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٩٦/١، البدء والتاريخ ٣/١٣٥، مروج الـذهب ٢/٦١، أسد الغابة ٢/٨٤، نهاية الأرب ١٧/١٨، الإصابة ٢/٨٦١، المفصّل في تاريخ العرب ٢/٣٤٨ و ٢٥٣/٤.

وأتت ابنتُه النبيّ، ﷺ، فآمنت به (١).

كذا قيل إنّه آخر الحوادث أيّام ملوك الطوائف، ولا وجه لـه، فإنّ من أدركت ابنتـه النبيّ، ﷺ، يكون بعد اجتماع المُلك لأردشير بن بابك بدهر طويل.

ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ، ونقدّم قبل ذكرهم عدد الملوك الأشغانيّة (٢)، من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/٨٤، مروج الذهب ٦٨/١، البدء والتاريخ ٣/١٣٥، الإصابة ١٧٦١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (الاشكانية).

### ذكر طبقات ملوك الفرس(١)

#### الطبقة الأولى الفيشداذية

ملوك الأرض بعد جيومرث أوشهنج ؛ [ومَلَك] فيشداذ أربعين سنة "، ومعنى فيشداذ أوّل حاكم.

مَلَك بعده طهمورث بن يوجهان (١) ثلاثين سنة (٠).

ثمّ مَلَك أخوه جمشيد سبعمائة وستٌ عشرة سنة(١).

ثمّ مَلَك بيوراسف بن أرونداسف ألف سنة٣٠.

ثمّ مَلَك أفريدون بن أثغيان(^) خمسمائة سنة(٩).

ثمٌّ مَلَكُ منوجهر مائة وعشرين سنة(١٠).

ثم مَلَك أفراسياب التركيّ اثنتي عشرة سنة(١١).

(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ۱۳، تساريخ اليعقسوبي ١٥٨/١، المعارف ٢٥٢، مسروج الذهب ٢٣٣/١، أخبسار الزمان للمسعودي ١٠٠، التنبيه والإشراف ٧٥، الأخبار الطوال ١٠، البدء والتاريخ ١٣٨/٣، تاريخ مختصر الدول ٧، نهاية الأرب ١٤٢/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٥٤/٢.

(٢) ويقال: «شيومرث» و «كيومرث». ويتفّق الفرس على أنه هـ وآدم الـذي هـ وأول الخليقة. (ابن خلدون ٢/١٥٤).

(٣) اليعقوبي ١/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٦.

(٤) في النسَّخـة (ب): «نـوجهـان»، وفي النسخـة (ر): يـونحهـان»، وفي تــاريــخ سنيَّ ملوك الأرض ١٦ «ويونجهان».

(٥) اليعقوبي ١/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٦، البدء والتاريخ ٣/١٣٩، التنبيه والإشراف ٧٥.

(٦) تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٦، ١٧، وفي التنبيــه والإشراف ٧٥ (سبعمــائة سنــة وثلاثــة أشهر)، وفي تــاريخ اليعقوبي ١٥٨/١ (سبعمـائة سنة).

(٧) التنبيه والإشراف ٧٥، تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧ (وهو: الضحّاك).

(٨) في النسخة (ب): «اقنيان».

(٩) التنبيه والإشراف ٧٧، تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، البدء والتاريخ ٣/١٤٥.

(١٠) التنبيه والإشراف ٧٨، تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١، البدء والتاريخ ٣/١٤٦، تاريخ سنيّ ملوكَ الأرض ١٧.

(١١) التنبيه والإشراف ٧٩، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، وفي تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١ (ماثة وعشرين سنة).

ثم مَلَك زوّ بن تهماسف (۱) ثلاث سنين (۱). ثمّ مَلَك كرشاسب تسع سنين (۱).

#### الطبقة الثانية الكيانية

ثمَّ مَلَك كَيْقُباذ مائة وستًّا وعشرين سنة (١٠).

ثم مَلَك كَيكاووس مائة وخمسين سنة (٠٠).

ثم مَلَك كيخسرو ثمانين سنة<sup>١٠</sup>).

ثُمٌّ مَلَك كَيْ لُهْرَاسب مائة وعشرين سنة ٧٠٠.

ثمّ مَلَك كَيْ بشتاسبْ مائة وعشرين سنة (^).

ثمّ مَلَك كَيْ بهِمن مائة واثنتي عشرة سنة (٩) .

ثم مَلَكت (١١) خُماني (١١) جهرزَاد ثلاثين سنة (١١).

ثمّ مَلَك أخوها دار بن بهمن اثنتي عشرة سنة (١٦٠).

ثمٌّ مَلَك ابنه دارا بن دارا أربع عشرة سنة(١٠)، وهو الذي أخذ الأسكندر المُلكَ منه.

(۱) في النسخة (ب): «زه بن يـوراسف»، وفي النسخة (ت): «زره بن بيـوراسف». وفي تـاريـخ اليعقــوبي ١٥٨/١ «زو طهمـاسب»، وفي البدء والتــاريـخ الأرض ١٧ «زاب بن سومـاسب»، وفي البدء والتــاريـخ ١٤٧/٣ «زر بن طهماسب».

(٢) التنبيه والإشراف ٧٩، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، وفي تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨ (خمس سنين).

(٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، وفي التنبيه والإشراف ٧٩ (ثلاث سنين).

(٤) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، وفي تاريخ اليعقـوبي ١٥٨/١ (مائـة سنة)، وكـذلك في البـدء والتـاريـخ الـ١٥٨/٣ (مائة سنة وعشرين سنة).

(٥) التنبيه والإشراف ٧٩، البدء والتاريخ ٣/١٤٩، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، وفي تاريخ اليعقوبي ١٥٨/١ (ماثة وعشرين سنة).

(٦) تاريخ سني ملوك الأرض ١٧، وفي التنبيه والإشراف ٧٩ وتاريخ اليعقوبي ١٥٨/١ والبدء والتاريخ ١٤٩/٣
 (ستين سنة).

(٧) البدء والتاريخ ٣/١٤٩، التنبيه والإشراف ٧٩، تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

(٨) تـاريخ سني ملوك الأرض ١٧، التنبيه والإشراف ٧٩، وفي تـاريخ البعقـوبي ١٥٨/١ (مائـة واثنتي عشـرة سنة).

(٩) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧، التنبيه والإشراف ٨٢، تـاريخ اليعقـوبي ١٥٨/١ وفيه (كي أردشيـر)، البدء والتاريخ ٣/١٥٠.

(١٠) في الطبعة الأوربية، وصادر ١/٣٧٧ «ملك» وهو خطأ.

(١١) في البدء والتاريخ ٣/١٥٠ «هماي بنت بهمن». وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧ «هماي».

(١٢) تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، التنبيه والإشراف ٨٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

(١٣) تاريخ اليعقوبي ١/١٥٨، البدء والتاريخ ١٥٢/٣، التنبيه والإشراف ٨٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

(١٤) التنبيه والإشراف ٨٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

وكان مُلك الإسكندر بعده أربع عشرة سنة (١).

#### الطبقة الثالثة الأشغانية (١)

وهم الذين استولوا على العراق والجبال، وكان سائر ملوك الطوائف يعظّمونهم. فأوّل ملوك الأشغانيّين أيّام ملوك الطوائف أشك، مَلَك اثنتين وخمسين سنة ("). ثمّ مَلَك ابنه شابور بن أشك أربعاً وعشرين سنة (ا).

ثمٌ مَلَك ابنُه جوذرز بن شابور، وهو الذي غزا بني إسرائيل بعد قتل يحيى بن زكريًاء، خمسين سنة (٥).

ثمّ مَلَك ابنُ أخيه وبحن (١) بن بلاش إحدى وعشرين سنة (٧).

ثمَّ مَلُك جوذرز بن وبحن (^) تسع عشرة سنة (٩).

ثمّ مَلَك أخوه نَرْسي ثلاثين سنة(١١).

ثمُّ مَلَك عمَّه هرمز ان (١١) بن بلاش بن شابور تسع عشرة سنة (١١).

ثمّ مَلَك ابنه فيروز(١٣) بن هرمزان(١١) اثنتي عشرة سنة(١٠).

ثمّ مَلَك ابنُه خسرو أربعين سنة (١١).

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ١٥٣/٣، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٧.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ت): «الأشكانية».

<sup>(</sup>٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨، وفي البدء والتاريخ ٣/١٥٥، والتنبيه والإشراف ٨٣ (عشر سنين).

<sup>(</sup>٤) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨، وفي البدء والتاريخ ٣/١٥٥ والتنبيه والإشراف ٨٣ (ستين سنة).

<sup>(</sup>٥) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨، وفي البدء والتاريخ ٣/١٥٥ والتنبيه والإشراف ٨٣ (عشر سنين).

 <sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «ونجها»، وفي النسخة (ر): «ويجن». وفي تـاريخ سني ملوك الأرض ١٨ مضبوطـاً بالشكل «وَنْحَنْ».

<sup>(</sup>٧) التنبيه والإشراف ٨٣، تاريخ سني ملوك الأرض ١٨، البدء والتاريخ ١٥٦/٣ وفيه «بيزن» وكذا في التنبيه.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «ويحا»، وفي النسخة (ر): «نرسه بن ويجن».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «سبع عشرة». والمثبت يتفق مع التنبيه والإشراف ٨٣، والبدء والتاريخ ١٥٦/٣، وتاريخ سنى ملوك الأرض ١٨.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨، وفي البدء والتاريخ ١٥٦/٣ والتنبيه والإشراف ٨٣، (أربعين سنة).

<sup>(</sup>١١) في آلأصل «هرمز»، وهكذا في بعض المصادر، والمثبت عن تاريخ سنيّ ملوك الأرض.

<sup>(</sup>١٢) التنبيه والإشراف ٨٣، ٨٤، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨ والبَّدِّء والتاريخ ١٥٦/٣ (سبع عشرة).

<sup>(</sup>١٣) في النسختين (ب) و(ت): «ميروان» وفي النسخة (ر): «فيـرزان» وفي الأصل «فـرزان». وفي تاريـخ سنيّ ملوك الأرض ١٨: «فيروزان». وفي البدء والتاريخ «اردوان» وكذا في التنبيه.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل «هرمز».

<sup>(</sup>١٥) البدء والتاريخ ١٥٦/٣، التنبيه والإشراف ٨٤، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨.

<sup>(</sup>١٦) التنبيه والإشراف ٨٤، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨، وفيّ البدء والتاريخ ١٥٦/٣ (أربعاً وأربعين سنة).

ثمَّ مَلَك أخوه بلاش بن فيروز (') أربعاً وعشرين سنة ('). ثمَّ مَلَك ابنه أردوان بن بلاش خمساً وخمسين سنة (").

وقد ذكر بعضهم أنَّه مَلَك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة.

وقيل في عدد ملوك الطوائف غير ذلك، والفرس تعترف باضطراب التاريخ عليهم في أيّام ملوك الطوائف، وملك بيوراسف، وملك أفراسياب التركيّ، لأنّهم زال المُلْك عنهم، ولم يمكن ضبطه (نا).

#### الطبقة الرابعة الساسانية

فأوّلهم أردشير بن بابك.

<sup>(</sup>١) أنظر الحاشية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٣/١٥٦، التنبيه والإشراف ٨٤، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض ١٨.

<sup>(</sup>٤) قال المسعودي في التنبيه والإشراف ٨٤: «وقد كانت لهم ملوك لم تُعرف أسماؤهم ومدّة سنيّ ملكهم، ولم يذكروا في شيء من كتب الفرس وغيرها من كتب سِير الملوك لاضطراب أمر المُلك في تلك الأعصار، والتنازع الواقع من اختلاف الكلمة، والتحرّب وغلبة كل واحد منهم على صقعه».

## ذكر أخبار أردشير بن بابك<sup>(۱)</sup> وملوك الفرس

قيل: لما مضى من لَدُن مَلَك الإسكندر أرضَ بابل، في قول النصارى وأهل الكتب الأول، خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة، وفي قول المجوس: مائتان وست وستّون، وثب أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك ابن إسفنديار بن بِشتاسْب.

وقيل في نسبته غير ذلك، يريد الأخذ بشأر الملك دارا بن دارا، وردَّ المُلْك إلى أهله، وإلى ما لم يزل عليه أيّام سلف الذين مضوا قبل ملوك الطوائف، وجمعه لـرئيس واحد.

وذُكر أنّ مولده كان بقرية من قرى إصْطَخْر، يقال لها طيزوده (٣) من رستاق إصطخر، وكان جدّه ساسان شجاعاً مغرى بالصيد، وتزوّج امرأة من نسل ملوك فارس، يُعرفون بالبادرنجيين (١٠)، وكان قيّماً على بيت نار بإصطخر، يقال له بيت نارهيد (١٠)، فولدت له بابك، فلمّا كبر قام بأمر النّاس بعد أبيه، ثمّ ولد له ابنه أردشير.

وكان مَلِكَ إِصْطَخْر يومئذ رجل من البادرنجيين، يقال له جُوزِهْر، وكان له خصي اسمه تِيرَى (١)، قد صيّره أَرْجَيداً (١) بداربَجِرْد. فلمّا أتّى لأردشير سبع سنين قدّمه أبوه إلى

<sup>(</sup>۱) تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٨ و ٢٣ و ٢٨، التنبيــه والإشراف ٨٧، مــروج الذهب ٢٤٣/، أخبــار الــزمــان ١٠١، تاريخ اليعقوبي ١/١٥٩، تاريخ الطبري ٣٧/٣، البدء والتــاريخ ٣/١٥٦، المعــارف ٦٥٣، الأخبار الطوال ٤٢، تاريخ مختصر الدول ٤٧، نهاية الأرب ١٦٦/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «هرمسن».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «طبرزد»، وفي تاريخ الطبري ٣٧/٢ «طيروده».

<sup>(</sup>٤) في الطبري «البازرنجين».

<sup>(</sup>٥) أثبت محقّق تاريخ الطبري ٣٨/٢ «نار أناهيذ»، وفي نسخة «نار أهيذ»، والمثبت هنا يتفق مع نسخة أخرى من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «بترى».

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري «أرجبذا»، و«هرجبذا» (٣٨/٢ و ٤٤).

جوزِهْر، وسأله أن يضمّه إلى تِيرَى ليكون ربيباً لـه وارجيداً ( ) بعـده في موضعـه، فأجـابه وأرسله إلى تِيرَى، فقبله وتبناه .

فلمّا هلك تِيرَى تقلّد أردشير الأمر وحَسُن قيامه به، وأعلمه قوم من المنجّمين صلاحَ مولده، وأنَّه يملك" [البلاد]، فازداد في الخير، ورأى في منامـه مَلكاً جلس عنــد رأسه، فقال له: إن الله يُملكُّك البلاد؛ فقويت نفسُه قوَّةً لم يعهَدْها؛ وكان أوَّل ما فعل أنَّه سار إلى موضع من دارابْجِرْد يسمّى خوبابان الله فقتل ملكها، واسمه فاسين الم شمّ سار إلى موضع يقال له كوسن()، فقتل ملكَها، واسمه مِنْوجِهْر، ثمّ إلى مـوضع يقـال له لـزويز() فقتل ملكها، واسمه دارا، وجعل في هذه المواضع قوماً من قِبَله، وكتب إلى أبيه بما كان منه، وأمره بالوثوب بجوزِهْر، وهو بالبيضاء، ففعل ذلك وقتل جوزِهْر وأخذ تاجه، وكتب إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها، يتضرّع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور بتاج جوزِهْر، فمنعه من ذلك وهدِّده، فلم يحفلْ بابكَ بذلك، وهلك في ثلاثة ﴿ أَيَّام، فتتوَّج ﴿ ا سابور بن بابك بالتاج، ومُلَك مكان أبيه، وكتب إلى أردشيـر يستدعيـه، فامتنـع، فغضب سابور وجمع جموعاً وسار بهم نحوه ليحاربه، وخرج من إصْطَحْر، وبها عدّة من أصحابه وأخوانه (١) وأقاربه، وفيهم من هو أكبر سنّاً منه، فأخذوا التاج والسرير وسلّموهما (١) إلى أردشير، فتتوَّج وافتتح أمره بجدّ وقوَّة، وجعل له وزيـراً ورتَّب مَوْبَـذان مَوْبَـذ، وأحسّ من إخوته وقوم كأنوا معه بالفتك به، فقتل جماعةً كثيرة منهم، وعصى عليه أهلُ دارابْجِرْد، فعاد إليهم فافتتحها وقتل جماعةً من أهلها، ثّم سار إلى كَـرْمان وبهـا ملك يقال لــه بلاش فاقتتلا قتالًا شديداً، وقاتل أردشير بنفسه وأسر بلاش، فاستولى على المدينة، وجعل فيها ابناً له اسمه أردشير أيضاً.

وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه اسيون(١١) يُعظُّم(١١)، فسار إليه أردشير فقتله،

- (٢) في الأصل «تملك».
- (٣) في تاريخ الطبري (جوبانات».
- (٤) في الأصل «فاسي»، وفي النسخة (ر): «قاسين»، والمثبت يتفق مع الطبري.
  - (٥) في تاريخ الطبري «كونس».
  - (٦) في تاريخ الطبري: (لروير) وفي نسخة أخرى (لزوير) وفي أخرى (لزون).
    - (٧) في النسختين (ب) و(ر): «تلك».
      - (٨) في الأصل (فتوّج).
    - (٩) في النسختين (ب) و(ر): (واخوته).
      - (١٠) في الأصل (سلَّموه).
- (١١) في النسختين (ب) و(ت)؛ «اسبون»، وفي النسخة (ر): «اسنون»، وفي تاريخ الطبري ٣٩/٢ «أبتنبود».
  - (١٢) في النسخة (ب) ومعظمه.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٣٨/٢ (أرجَبَذا).

قتل مَنْ معه، واستخرج له أموالًا عظيمة.

وكتب إلى جماعة من الملوك، منهم: مِهْرَك (') صاحب ابرساس (') من أردشير خُرّه، بدعوهم إلى الطاعة، فلم يفعلوا، فسار إليهم فقتل مِهْرَك، ثمّ سار إلى جور فأسسها وبنى الجَوْسق (') المعروف بالطّرْبال (')، وبيت نار هناك.

فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب، فجمع النّاس فقرأه عليهم، فإذا فيه: إنّك عدوْت قدرَك، واجتلبت حتْفَك أيّها الكرديّ! مَنْ أذن لك في التاج والبلاد؟ ومَنْ أمرك ببناء المدينة؟ وأعلمه أنّه قد وجّه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق.

فكتب إليه: إنّ الله حباني بالتاج، وملّكني البلاد، وأنا أرجو أن يمكّنني منك، فأبعث برأسك إلى بيت النّار الذي أسّستُهُ.

وسار أردشير نحو إصْطَخْر، وخلّف وزيره أبرسام بأردشير خُرَة، فلم يلبث إلا قليلاً حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز وعَوْده منكوباً ثن ثمّ سار إلى أصبهان فَمَلكها وقتل ملكها، وعاد إلى فارس وتوجّه إلى محاربة نيروفر صاحب الأهواز، وسار إلى أرّجان أو إلى مَيْسان وطاسار أن ثمّ إلى سُرَق أن فوقف على شاطىء دُجَيْل، فظفر بالمدينة، وابتنى مدينة سوق الأهواز، وعاد إلى فارس بالغنائم، ثمّ عاد من فارس إلى الأهواز على طريق جِرِهِ إن وكازرون، وقتل ملك مَيْسان، وبنى هناك كرْخ مَيْسان، وعاد إلى فارس.

فأرسل إلى أردوان يُؤذِنه بالحرب، ويقول له ليعيّن موضعاً للقتال. فكتب إليه أردوان: إنّي أوافيك في صحراء هُرْمُزجان لانسلاخ مِهْرَماه، فوافاه أردشير قبل الوقت،

<sup>(</sup>١) في الأصل «بهرك»، وفي النسخة (ب) «مهزل». والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/ ٣٩ «إيراسستان».

<sup>(</sup>٣) البوسق: معرّب الكلمة الفارسية «كوسك» ومعناها القصر، والجمع جواسق.

<sup>(</sup>ع) في الأصل والطبعة الأوربية «الطوبال»، والمثبت يتفق مع معجم البلدان ١٨١/٢ (مادة جور)، والطبري ٢/ ١٨٩

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «منكوساً».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «وقيل».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «بيروفر»، وفي النسخة (ت): «نيروقر»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٨) أرَّجان: بفتح أوله وتشديد الراء. مدينة كبيرة. . بينها وبين شيراز ستون فرسخًا. (معجم البلدان ١٤٣/١).

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبري ٢/٠٠ «طاشان».

<sup>(</sup>١٠)سُرِّق: بضم أوله، وفتح ثانيه وتشديده. إحدى كُور الأهواز. (معجم البلدان ٢١٤/٣).

<sup>(</sup>١١) في طبعة صادر ٣٨٣/١ «خرّه»، وما أثبتناه عن معجم البلدان ١٣١/٢ وهي بكسر الجيم والــراء وهـاء خالصة، اسم لصقع بفارس، والعامّة تقول: كِره. والمثبّت يتفق مع الطبري أيضاً ٢/٤٠.

وخندق على نفسه واحتوى على الماء، ووافاه أردوان وملك الأرمانيّين، وكانا يتحاربان على المُلك، فاصطلحا على أردشير وحارباه، وهما متساندان، يقاتله هذا يـوماً وهـذا يوماً، فإذا كان يـوم بابـا ملك الأرمانيّين لم يقم لـه أردشير، وإذا كان يـوم أردوان لم يقم لأردشير، فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيّين، على أن يكفّ عنه ويفرّغ أردشير لأردوان، فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له، وأطاعه بابا وسُمّي أردشير: شَاهَنْشَاه.

ثمّ سار إلى همذان فافتتحها، وإلى الجبل، وأِذْرَبَيْجَان، وأرمينية، والمَوْصِل، ففتحها عَنْوةً، وسار إلى السواد من الموصل فملكه، وبنى على شاطىء دجلة قبالة طيسفون (١)، وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربيّة، وسمّاها به أردشير، وعاد من السواد إلى إصْطَحْر، وسار منها إلى سِجِسْتان، ثمّ إلى جُرْجان، ثمّ إلى نيسابور، ومَرْو، وبلْخ، وخُوارِزْم، وعاد إلى فارس ونزل جور. فجاءه رُسُل ملك كوسان، وملك طُوران، وملك مُكران بالطاعة.

ثمّ سار من جُور إلى البحرين، فاضطّر ملكها إلى أن رمى نفسه من حصنه فهلك. وعاد إلى المدائن فتوّج ابنه سابور بتاجه في حياته، وبنى ثماني مدن، منها: مدينة الخطّ بالبحرين، ومدينة بهرسير مقابل المدائن. وكان اسمه به أردشير فعرّبت به سير، وأردشير خُرة، هي مدينة فيروزاباذ، سمّاها عضد الدولة بن بُويه كذلك، وبنى بكرمان مدينة أردشير أيضاً فعُرّبت بردشير، وبنى بهمن أردشير على دجلة عند البصرة، والبصريّون يسمّونها بهمن شير، وفُرات مَيْسان أيضاً، وبنى رامَهُرمُز بخوزستان، وبنى سوق الأهواز، وبالموصل بودر (۱) أردشير، وهي حَزّة.

ولم يزل محمود السيرة مظفَّراً منصوراً لا تُردّ له راية، ومدّن المدن، وكَوّر الكُـوَر، ورتّب المراتب وعمر البلاد.

وكان مُلْكُه من قتْله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة ٣٠.

وقيل: أربع عشرة سنة وعشرة أشهر (١).

ولما استولى أردشير على العراق كره كثير من تُنوخ المقام في مملكته، فخرج مَنْ كان منهم (°) من قُضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار، وقد كانت الحيرة

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «طهيسور»، وما أثبتناه عن معجم البلدان ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «بودن»، وفي النسخة (ر): «بوردا». وفي تاريخ الطبري ١/١٤: «بودرأردشير».

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢٤٧/١، تاريخ اليعقوبي ١٥٩/١.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ سني ملوك الأرض ٢٩ وفي موضع منه ـ ص ١٨ (أربع عشرة سنة وستة أشهر)، وموضع آخر ـ ص ٢٣ (تسع عشرة سنة وستة أشهر).
 (تسع عشرة سنة وستة أشهر).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «كبير».

والأنبار، بُنِيَتا زمن بُخْت نصّر، فخرِبت الحيرة لتحوُّل أهلها إلى الأنبار، وعُمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة، إلى أن عُمرت الحيرة زمن عمرو بن عديّ، فعمرت خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة، إلى أن وُضِعت الكوفة ونزلها أهل الإسلام.

#### ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك(١)

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك بعده ابنه سابور، وكان أردشير قد أسرف في قتل الأشكانية، حتى أفناهم بسبب أليَّة آلاها جدّه ساسان بن أردشير بن بَهْمَن، فإنّه أقسم أنّه إنْ مَلَك يوماً من الدهر لم يستبق من نسل أشك بن خرّة أن أحداً، وأوجب على عقبه، فكان أوّل مَنْ مَلَكَ من عقبه أردشير، فقتلهم جميعاً نساءهم ورجالهم، غير أنّ جارية وجدها في دار المملكة فأعجبته، وكانت ابنة للملك المقتول، فسألها عن نسبها، فذكرت أنّها خادم لبعض نساء الملك. فسألها: أبكر أم ثيب، فأخبرته أنّها بكر، فاتّخذها لنفسه وواقعها، فعلقت منه، فلمّا آمنت منه بحبلها، أخبرته أنّها من ولد أشك، فنفر منها ودعا هرجد بن اسام أن، وكان شيخاً مُسِناً، فأخبره الخبر، وقال له ليقتلها ليبر قسم جدّه. فأخذها الشيخ ليقتلها، فأخبرته أنّها مأتى بالقوافل فشهدن بحبلها، فأودعها سَرباً في الأرض، ثمّ قطع مذاكيره، ووضعها في حُقّ، وختم عليه، وحضر عند الملك فقال: ما فعلت؟ فقال: استودعتُها بطنَ الأرض، ودفع الحُقّ إليه، وسأله أن يختمه بخاتمه ويُودعه بعض خزائنه أن، ففعل.

ثمّ وضعت الجارية غلاماً، فكره الشيخ أن يُسمَّى ابنَ الملك دونه، وخاف [أن] (المحمد) وعلم أي يعلمه به وهو صغير، فأخذ له الطالع، وسمّاه شابور، ومعناه: ابن الملك، فيكون اسماً وصفة، وهو أوّل من سُمّي بهذا الاسم.

وبقي أردشير لا يولد له، فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبيّ يـوماً، فـوجـده محزوناً، فقال له: ما يُحزن الملك؟ فقال: ضربتُ بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتّى ظفرتُ، وصفا لي مُلك آبائي، ثمّ أُهْلَك وليس لي عَقِب فيه. فقال له الشيخ: سَرَّك الله أيّها الملك وعَمَّرك! لك عندي ولد طيّب نفيس، فادعُ لي بـالحُقّ الذي استـودعتُك، أُرِك

<sup>(</sup>۱) البدء والتاريخ ۱۵۷/۳، تاريخ الطبري ۴٤/۲، التنبيه والإشراف ۸۷، مروج الـذهب ۲٤۹/۱، تاريخ البعقوبي ۱۹۵۱، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ۱۹ و ۲۳ و ۲۹، المعارف ۲۰۶، الأخبار الطوال ٤٦، نهاية الأرب ١٦٥/١٥، تاريخ ابن خلدون ۲/۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والنسخ «جزه»، في الطبعة الأوربية «حرة». والمثبت عن النسخة (ر) والطبري ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٤٤/٢ «هرجبذا أبرسام».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «حراسه».

<sup>(</sup>٥) إضافة على المطبوع.

برهان ذلك. فدعا أردشير بالحُقّ وفتحه، فوجد فيه مذاكير الشيخ، وكتاباً فيه: لما أخبرتْني (١) ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلها، لم أستحلّ (١) إتلاف زرع الملك الطيّب، فأودعتها بطنَ الأرض كما أمر، وتبرّأنا إليه من أنفسنا، لئلا يجد عاضِه (١) إلى عَضَهها] سبيلاً.

فأمره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلام.

وقيل: ألف غلام، من أشباهه في الهيئة والقامة، ثمّ يُدْخِلهم عليه جميعاً، لا يفرّق بينهم زيّ، ففعل الشيخ. فلمّا نظر إليهم أردشير قبِلتْ نفسه ابنه من بينهم، ثمّ أعطُوا صوالجة وكُرة، فلعبوا بالكُرة وهو في الإيوان، فدخلت الكُرة الإيوان، فهاب الغلمانُ أن يدخلوه، وأقدم سابور من بينهم ودخل، فاستدلّ بإقدامه مع ما كان من قبوله له حين رآه أنّه ابنه، فقال له أردشير: ما اسمك؟ قال: شاه بور.

فلمّا ثبّت عنه أنّه ابنُه شهْر، أمَّره، وعقد له التاج من بعده، وكان عاقلاً بليغاً فاضلاً، فلمّا مَلَك ووضع التاج على رأسه، فرّق الأموال على النّاس، مَن قَرُبَ ومَنْ بَعُد، وأحسن إليهم، فبانَ فضلُ سيرته، وفاق جميعَ الملوك؟.

وبنى مدينة نَيْسَابُور، ومدينة سابور بفارس، وبنى فيروز سابور، وهي الأنبـار، وبنى جُنْدَيْسَابُور.

وقيل: إنّه حاصر الروم بنصِيبين، وفيها جمع من الروم مدّة، ثمّ أتاه من ناحية خُراسان ما احتاج إلى مشاهدته، فسار إليه وأحكم أمرها، ثمّ عاد إلى نَصِيبين، فزعموا أنّ سورها تصدّع، وانفرجت منه فُرجة، دخل منها، وقتل وسبَى وغنم، وتجاوزها إلى بلاد الشام، فافتتح من مدائنها مدناً كثيرة، منها فالوقية (الوقية أنه وحاصر ملكاً للروم بأنطاكية، فأسره وحمله وجماعةً كثيرة معه، فأسكنهم مدينة جُنْديسابُور (الله وحمله وجماعةً كثيرة معه، فأسكنهم مدينة جُنْديسابُور (الله وحمله وجماعةً كثيرة معه، فأسكنهم مدينة بأنطاكية،

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢/٤٥ واختبرنا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والطبعة الأوربية «يستحلُّ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأنسنا لثلا يجد عاصه.والعاضه: المفتري والرامى بالبهتان.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٤٥، ٦. ٤.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «قالونية»، وفي تاريخ الطبري ٤٧/٢ وقالوقية».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): وقدرفية،، وفي تاريخ الطبري وقلوقية».

<sup>(</sup>V) الطبري ٢/٢٤، ٤٧.

### ذِكْر خبر مدينة الحَضْر (١)

كانت بجبال تكريت، بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحَضْر، وكان بها ملك يقال له الساطِرون، وكان من الجرامقة، والعرب تسمّيه الضَّيْزَن، وهـو من قُضاعـة، وكان قد مَلَك الجزيرة وكثُر جُنده، وإنّه تطرّق بعض السواد، إذ كان سابور بخُراسان، فلمّا عاد سابور أُخبر بما كان منه، فسار إليه وحاصره أربع سنين.

وقيل: سنَتَين.

لا يقدر على هذم حصنه، ولا الوصول إليه.

وكان للضَّيْزَن بنت تُسمّى النَّضيرة، فحاضت، فأخرجت إلى رَبض المدينة، وكذلك كان يُفعل بالنساء، وكانت من أجمل النساء، وكان سابور من أجمل الناس، فرأى كلّ واحد منهما صاحبه، فتعاشقاا، فأرسلت إليه: ما تجعل لي إنْ دللتك على ما تهدم به سور المدينة؟ فقال: أحكّمكِ وأوفعك على نسائي. فقالت: عليك بحمامة ورقاء مطوَّقة، فاكتب على رِجْلها بحَيْض جارية بِكْرٍ زرقاء، ثمّ أرسِلْها، فإنّها تقع على سور المدينة فيخرب، وكان ذلك طلسم ذلك البلد. ففعل وتداعت المدينة، فدخلها عَنوة وقتل الضَّيْزَن وأصحابه، فلم يبقَ منهم أحد يُعرف اليوم، وأخرب المدينة، واحتمل النَّضيرة، فأعرس بها بعين التَّمْر، فلم تزل ليلتَها تتضوّر، فالتمس ما يؤذيها، فإذا ورقة آس ملتزقة بعُكْنة من عُكن بطنها، فقال لها: ما كان يغذوك به أبوك؟ قالت: بالزُّبْد والمُخّ، وشَهْد الأبكار من النحل، وصفْو الخمر. فقال: وأبيك لأنا الحدث عهداً [بك]، وآثر الك من أبيك! فأمر رجلاً فركب فرساً جَمُوحاً، ثمّ عصّب غدائرها بذَنَبه، ثمّ استركضها، فقطّعها قطّعاً.

وقد أكثر الشعراء ذِكْرَ الضَّيْزَن في أشعارهم.

<sup>(</sup>۱) الحَضْر: بفتح الحاء المهملة، وسكون الضاد المعجمة. أنظر عنها: معجم البلدان ٢٦٨/٢، المعارف ٣٥٣، الأغاني ٢/١٤٠ ـ ١٤٤، تاريخ الطبري ٤٧/٢، نهاية الأرب ٢٨١/١ و ١٦٨/١٥، البدء والتاريخ ٣٤/١، الأغاني ١٥٥/١، البدء والتاريخ ٣٤/١، المسالك والممالك لابن خرداذبه ٩٤ و ٩٥، ديوان أبي داود الإيادي ٣٤٧، ديوان عديّ بن زيد العباديّ ٨٨، وفيات الأعيان ١٦٤/٥ ـ ١٦٦، المشترك وضعاً لياقوت ١٣٧، عيون الأخبار ٣١٥/٣ و ١١٩/٤، أخبار النساء لابن الجوزي ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الرَّبَض: بالتحريك. ضواحي المدينة، أو الأراضي المحيطة بها.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «فعشقه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «حكمك».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ولأينا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿وأوثر،

وفي أيّام سابور ظهر ماني (١) الزِّنْديق، وادّعى النُّبُوَّة، وتبِعَـه خلقٌ كثير، وهم الـذين يُسَمّون المانويّة.

وكان مُلْكه ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً.

وقيل: إحدى وثلاثين سنة وستّة أشهر" وتسعة أيّام".

### ذِكْر ملك ابنه هُرمُز بن سابور بن أردشير بن بابك

وكان يشبّه في خلقه بأردشير، غير لاحق به في تدبيره، وكان من البطش والجُرأة على أمر عظيم، وكانت أمّه من بنات مِهْرك الملك الذي قتله أردشير، وتتبّع نشله فقتلهم، لأنّ المنجّمين أخبروه أنّه يكون من نسله من يملك، فهربت أمّه إلى البادية، وأقامت عند بعض الرعاء، وخرج سابور متصيّداً، فاشتدّ به العطش، وارتفعت له الأخبية التي فيها أمّ هرمز، فقصدها وطلب الماء، فناولته المرأة، فرأى منها جمالاً فائقاً، فلم يلبث أن حضر (٥) الرعاء، فسألهم سابور عنها، فقال بعضُهم: إنّها ابنته، فتزوّجها وسار بها إلى منزله، وكُسِيت ونُظفت، فأرادها فامتنعت عليه مدّة، فلمّا طال عليه سألها عن سبب ذلك، فأخبرته أنّها ابنة مِهْرَك، وأنّها تفعل ذلك إبقاءً عليه من أردشير، فعاهدها على ستْر أمرها، ووطِئها فولَدت له هرمز، فستر أمره حتى صار له سنون.

فركب أردشير يوماً إلى منزل ابنه سابور، لشيءٍ أراد ذِكْره له، فدخل منزله مفاجأة، فلمّا استقرّ خرج هرمز وبيده صَوْلَجان، وهو يصيح في أثر الكُرة، فلمّا رآه أردشير أنكره، ووقف على المشابه التي فيه من ألله حُسْن الوجه وعَبَالة الخَلْق ألله وأمور غيرها، فاستدناه أردشير، وسأل عنه سابور، فخرج مفكّراً على سبيل الإقرار بالخطأ، وأخبر أباه أردشير الخبر، فسُرّ، وأخبره أنّه قد تحقّق الذي ذكره المنجّمون في ولد مِهْرَك، وأنّ ذلك قد

<sup>(</sup>۱) هو: ماني بن حمّاد. كان يقول: إن مدبّر العالم اثنان، وهما شيئان قديمان: نور وظُلْمة، خالقان، فخالق خير، وخالق شرّ. (أنظر تفصيل ذلك في تاريخ اليعقوبي ١٩٩/١، ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (ب) و(ت) و(ر): «تسعة عشر يوماً»، وكذلك في تاريخ الطبري ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) تأريخ سني ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، مروج الذهب ١/٢٥٠، التنبيه والإشراف ٨٧، البدء والتاريخ المارك ١٥٨/٣، الأخبار الطوال ٤٧، تاريخ الطبري ١/١٦، تاريخ البعقوبي ١٦١/١، المعارف ٢٥٤، نهاية الأرب ١٦٨/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «يحضر».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «منهم من».

<sup>·(</sup>٧) عَبَّالة الخلق: ضخامة الجسم. وأصله في الذراعين.

سلَّى ما(١) كان في نفسه وأذهبه.

فلمّا ملك سابور، ولّى هرمز خُراسان، وسيّره إليها، فقهر الأعداء واستقلّ بالأمر، فوشى به الوُشاة إلى سابور، أنّه على عزم أن يأخذ المُلْك منه، وسمع هرمز بذلك، فقيل إنّه قطع يده وأرسلها إلى أبيه، فكتب إليه بما بلغه، وأنّه فعل ذلك إزالةً للتهمة، لأنّ رسمهم أنّهم كانوا لا يملّكون ذا عاهة، فلمّا وصلت يده إلى سابور، تقطّع أسفاً، وأرسل إلى هرمز يُعلمه ما ناله لذلك، وعقد له على المُلْك وملّكه، ولما مَلَك عدل في رعيّته، وكان صادقاً، وسلك سبيل آبائه وكوّر كورة رامَهُرْمُز.

وكان مُلْكه سنة وعشرة أيّام(١).

# ذِكْر ملْك ابنه بَهْرام بن هرمز بن سابور<sup>٣</sup>

وكان حليماً متأنّياً، حسن السيـرة، وقتل مـاني الزنـديق وسلخه وحشـا جلده تبناً، وعُلّق على بابِ من أبواب جُنْدَيْسابور يُسمّى باب ماني.

وكان مُلْكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيّام('').

وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز وبهرام بن هرمز بعد مهلك عمرو بن عدي على ربيعة ومُضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن لعمرو بن عدي ، يقال له امرؤ القيس البَدْء (٥٠)، وهو أوّل مَن تنصّر من آل نصر بن ربيعة وعُمّال الفرس، وعاش مملّكاً في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة، منها في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً، وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة أيّام، وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيّام، وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز ثماني عشرة سنة (١٠)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): (قد سرّى ما).

 <sup>(</sup>۲) أنظر: مروج الذهب ٢/٢٥٠، وتاريخ اليعقوبي ١٦١١، والتنبيه والإشراف ٨٧، والبدء والتاريخ ١٥٨/٣،
 وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ١٩، وتاريخ الطبري ٥٣/٢، والمعارف ٦٥٤ وغيره.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٣/١٥٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ ّ و ٢٣ و ٢٩، تاريخ اليعقوبي ١/١٦١، تاريخ الطبري (٣) البدء والترب ٥٣/٢، التنبيه والإشراف ٨٧، الأخبار الطوال ٤٧، المعارف ٦٥٥، نهايـة الأرب (١٦٨/١، تاريخ ابن خلدون ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥٣/٢، التنبيه والإشراف ٨٧، مروج الذهب ١/ ٢٥٠ (دون ذكر الأشهر والأيام)، وكذلك في تاريخ اليعقوبي ١٦٠/١، وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ والبدء والتــاريخ ١٥٨/٣ كمــا عند المؤلّف، وينفـرد الدينوري في الأخبار الطوال ٤٧ فيقول إنه ملك سبع عشرة سنة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «الكندي».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/٥٣.

# ذِكْر ملْك ابنه بهرام بن بهرام بن سابور بن أردشير (١)

وكان مُلْكه حسناً، وكان عالماً بالأمور، فلمّا عُقد لـه التاج وعـدهم بحُسن السيرة، واختُلف في سِنّي مُلكه، فقيل ثماني عشرة سنة، وقيل سبع عشرة سنة، والله أعلم.

## ذِكْر ملْك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور (١)

فلمّا عقد التاج على رأسه دعا له العظماء، فأحسن الردّ، وكان قبل أن يُفْضي إليه الأمر مملَّكاً على سجستان.

وكان مُلْكه أربع سنين<sup>٣</sup>.

## ذِكْر ملْك نَرْسي بن بهرام ''

وهو أخو بهرام الثالث، فلمّا عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء فدعوا له، فوعدهم خيراً، وسار فيهم بأعدل السيرة(٥)، وقال: لن نضيع شكر ما أنعم الله به علينا.

وكان مُلْكه تسع سنين.

## ذِكْر ملْك هرمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز ١٠٠

وكان النَّاس قد وجلوا منه لفظاظته، فأعلمهم أنَّه قد علم بما كانوا يخافون من شــدّة

- (۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ۱۹ و ۲۳ و ۲۹، التنبيه والإشراف ۸۸، مـروج الذهب ۲۰۱/۱، تـاريخ اليعقـوبي ۱۲۱/۱، تاريخ الطبري ۲۶،۱۱۹، الأخبار الطوال ٤٧، المعارف ٢٥٥، نهايـة الأرب ١٦٩/١٥، تاريخ ابن خلدون ۱۷۲/۲.
- (۲) تاريخ الطبري ۲/۶۵، تاريخ اليعقوبي ۱/۱۲۱، المعارف ۲۰۵، مروج الذهب ۲۰٤/۱، التنبيه والإشراف
   ۸۸، تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و۲۳ و۲۹، نهاية الأرب ۱۷۱/۱۵، تاريخ ابن خلدون ۱۷۲/۲.
- (٣) الطبري ٥٤/٢ وتماريخ اليعقوبي ١٦١/١ وفي التنبيه والإشراف ٨٨ ومروج المذهب ٢٥٤/١ (أربع سنين وأربعة أشهر). وفي البدء والتاريخ ١٥٩/٣ والمعارف ١٥٥ (أربعة أشهر فقط)، وكذلك في تماريخ سني ملوك الأرض ١٩ وفي موضع منه ـ ص ٢٣ (ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر) وفي موضع آخر ـ ص ٢٩ (أربعين سنة وأربعة أشهر).
- (٤) تاريخ اليعقوبي ١٦١/١، تاريخ اليعقوبي ١/٥٤، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و٢٣ و ٢٩، مروج الذهب ١/٤٥١، التنبيه والإشراف ٨٨، المعارف ٦٥٥، الأخبار الطوال ٤٧، البدء والتاريخ ٣/١٥٩، نهاية الأرب ١٧١، تاريخ ابن خلدون ١٧٢/٢.
  - (٥) في النسخة (ر): «سيرة».
- (٦) تأريخ الطبري ٢/٤٥، الأخبار الطوال ٤٧، المعارف ٦٥٥، التنبيه والإشراف ٨٨، مروج الذهب ٢٥٤/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، تاريخ اليعقوبي ١٦١/١، البدء والتـاريخ ١٥٩/٣، نهـاية الأرب ١٧٢/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٢/٢.

ولايته، وأنَّ الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقَّةً ورأفةً، وساسهم أرفق سياسة، وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل، ثمّ هلك ولا ولد له، فشقّ ذلك على النّاس، فسألوا عن نسائه، فذكر لهم أنّ بعضهنّ حُبْلَى.

وقيل: إنّ هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحَمْل، وولدت المرأة سابور ذا الأكتاف.

وكان مُلْك هرمز ستّ سنين وخمسة أشهر.

وقيل سبع سنين وخمسة أشهر(١).

وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ههنا لم يُحذّف منها شيء.

### ذِكْر ملْك ابنه سابور ذي الأكتاف()

وهو سابور بن هرمز بن نُرْسي بن بهرام" بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك.

وقيل: مَلَك بوصيّة أبيه له، فاستبشر النّاس بولادته، وبثّـوا خبره في الأفـاق، وتقلّد الوزراء والكُتّاب ما كانوا يعملونه في مُلْك أبيه.

وسمع الملوك أنّ ملك الفرس صغير في المهد، فطمعت في مملكتهم التُرْك والعرب والروم، وكانت العرب أقرب إلى بلاد فارس، فسار جمعٌ عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى بلاد فارس، وسواحل أردشير خُرّة، وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعايشهم، وأكثروا الفساد، وغلبت إياد على سواد العراق، وأكثروا الفساد فيهم، فمكثوا حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس لِصِغَر ملكهم.

فلمّا ترعرع سابور وكبُر كان أوّل ما عُرف من حسن فهمه، أنّه سمع في البحر (أ) ضوضاء وأصواتاً، فسأل عن ذلك فقيل: إنّ النّاس يزدحمون في الجسر الذي على دجلة مقبلين ومدبرين، فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والآخر للمدبرين، فاستشر النّاس بذلك.

<sup>(</sup>١) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ وقيل (ثلاث عشرة سنة) ص ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ١٦١/١، تاريخ الطبري ٢/٥٥، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، البدء والتــاريخ الربح الدهب ٢٥٤، التنبيه والإشراف ٨٨، المعارف ٢٥٦، الأخبار الطوال ٤٨، نهايــة الأرب ١٥٩/١، تاريخ ابن خلدون ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): "«بهرام بن بهرام بن هرمز».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ت) و(ر): «السحر».

فلمًا بلغ ستّ عشرة سنة، وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه، فذكر لهم ما اختلّ من أمرهم، وأنّه يريد الـذبّ عنهم، ويشخص إلى بعض الأعداء. فدعا له النّاس، وسألوه أن يقيم بموضعه، ويوجّه القوّاد والجنود ليكفوه ما يريد، فأبى واختار من عسكره ألف رجل، فسألوه الازدياد، فلم يفعل، وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحد من العرب، وقصد بلاد فارس، فأوقع بالعرب وهم غارّون، فقتل وأسر وأكثر. ثمّ قسطع البحر إلى الخطّ، فقتل من بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة، وسار إلى هَجَر وبها ناس من تميم، وبكر بن وائل، وعبد القيس، فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرض، وأباد عبد القيس، وقصد اليمامة، وأكثر في أهلها القتل، وغوّر مياه العرب، وقصد بكراً وتغلب فيما بين مناظر الشام والعراق، فقتل وسبَى وغوّر مياههم، وسار إلى قرب المدينة ففعل فيما بين مناظر الشام والعراق، فقتل وسبَى وغوّر مياههم، وسار إلى قرب المدينة ففعل كذلك، وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتلهم (الله أن هلك، فسمّوه سابور ذا الأكتاف لهذا.

وانتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة، وصارت تغير على السواد، فجهّز سابور إليهم الجيوش، وكان لَقيط الإياديّ() معهم، فكتب إلى إيّاد:

سَلامٌ فِي الصّحِيفَةِ مِن لَقيطٍ إلى مَن بالجزيرة من أيادِ بان اللّيث كسرَى قَد أتاكُم (٤) فَلا يشغلُكُمُ سوق النّقادِ (٤)

بان الليث يأتيكم دلاقا

وفي نهاية الأرب، والمؤتلف والمختلف، وشرح القاموس:

بأن الليث آتيكم دَلِيف

وقوله: «آتيكم دليفا»: يمشي مشي المعيّد.

(٥) في النسختين (ب) و (ر): والنفاد، بالفاء. وورد الشطر في مروج الذهب: فلا يحسبكم شموك القتاد

وفي بقية المصادر: «يحبسكُمُ». ووالنِّقاد»: جنس من الغنم قبيح الشكل، مفرده: نقد، بالتحريك.

<sup>(</sup>١) في الأصل والطبعة الأوربية «ويقتل».

<sup>(</sup>٢) هُو لقيط بَن بكر، شاعر جاهلي قديم مُقِلّ. قال أبو الفرج الأصفهاني: ليس يُعرف له شعر غير هذه القصيدة وقِطع من الشعر لِطاف متفرّقة. (الأغاني ٢٦/٣٥٥) وانظر عنه في: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم للآمدي ـ ص ١٠٥ طبعة مصر، الاشتقاق لابن دُرَيْد ـ ص ١٠٤ طبعة أوربة، وفيه «لقيط بن معبد الإيادي»، منتهى الطلب من أشعار العرب (مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٥٣٠ أدب (ش) ـ ص ٣٥٠ ـ ٢٥٩ ـ لمحمد بن المبارك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وبالبحرين»، والمثبت يتفق مع الأغاني، ونهاية الأرب. وفي مروج الذهب: (في الجزيرة».

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأغاني، ومنتهى الطلب. وفي مروج الذهب:

أتاكُم منهُمُ سَبِعُونُ ١٠ أَلْفًا يَرْجُونَ ١٠ الكَتَائبَ كالجَرادِ ١٠ أَلْفًا

فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة، فكتب إليهم أيضاً:

أُسِلِغْ إِياداً وطَوِّلْ (١) في سراتِهُم أَنَّى أُرَى الرَّأيَ إِن لم أُعصَ قد نصعًا (٠)

وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب. فلم يحذروا، وأوقع بهم سابور وأبادهم قتْلًا، إلّا مَن لحق بأرض الروم. فهذا فِعْله بالعرب.

وأمّا الروم، فإنّ سابور كان هادن ملكَهم، وهو قسطنطين، وهو أوّل من تنصّر من ملك الرّوم، ونحن نذكر سبب تنصّره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله.

ومات قسطنطين، وفُرَق مُلكه بين ثلاثة بنين كانوا له، فملكوا، وملّكت الـروم عليهم رجلًا من أهل بيت قسطنطين يقال له اليانوس(،)، وكان على ملّة الـروم الأولى ويكتم ذلك، فلمّا ملك أظهر دينه، وأعاد ملّة ألروم، وأخرب البِيَع، وقتل الأساقفة. ثمّ جمع جموعاً من الروم والخَزَر، وسار نحو سابور.

واجتمعت العربُ للانتقام من سابور، فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كثير. وعادت عيون سابور إليه فاختلفوا في الأخبار، فسار سابور بنفسه مع جماعة من ثقاته نحو الروم، فلمّا قرب من يوسانوس (٢)، وهو على مقدّمة اليانوس، اختفى وأرسل بعض مَنْ معه إلى الروم، فأخذوا، وأقرّ بعضهم على سابور، فأرسل يوسانوس إليه سرّاً ينذره، فارتحل سابور إلى عسكره، وتحارب هو والعرب والروم، فانهزم عسكره وقُتل منهم مقتلة عظيمة، وملكتِ الرومُ مدينة طَيْسَفُون (١٠)، وهي المدائن الشرقيّة، وملكوا أيضاً أموال سابور وخزائنه (١٠).

<sup>(</sup>١) في المؤتلف والمختلف، ومنتهى الطلب: «ستون».

<sup>(</sup>٢) في مروج الذهب: «يجرُّون».

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في: المؤتلف والمختلف ١٧٥، مروج الذهب ٢٥٥/١، شرح القاموس (مادة دلف)، نهاية الأرب
 ١٧٣/١٥ ، منتهى الطلب ٣٥٠، وفي الأغاني ٣٥٨/٢٢ ورد البيتان الأولان فقط.

<sup>(</sup>٤) في مروج الذهب ١/٢٥٥: «وحلل».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «بضعا». وورد البيت في الأغاني ٣٥٨/٢٢ على هذا النحو: هـذا كـــــابي إلــيكــم والـنــذيــر لــكـم لــمـن رأى الــرأي بــالإبــرام قــد نَــصَـعــا

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٧/٨٥ ﴿لَلْيَانُوسٍ ﴾. وفي الأخبار الطوال ـ ص ٥٠ «اليوبيانوس)

<sup>(</sup>V) في الأصل ويوبيانوس.

 <sup>(^)</sup> في الأصل (طيسور)، وفي الطبعة الأوربية (طيستور)، والمثبت يتفق مع معجم البلدان ٤/٥٥ وهي بفتح الطاء وسكون الياء، وسين مهملة. مدينة كسرى التي فيها الإيوان، بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٢/٥٨، ٥٩.

وكتب سابور إلى جنوده وقوّاده يُعلِمهم ما لقي من الروم والعرب، ويستحثّهم على المسير إليه، فاجتمعوا إليه، وعاد واستنقذ مدينة طَيْسفون، ونزل اليانوس مدينة بَهُرَسِير (١٠) واختلف الرسل بينهما، فبينما اليانوس جالس، أصابه سهم لا يُعرف رامية فقتله، فسُقِط في أيدي الروم، ويئسوا من الخلاص من بلاد الفرس، فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم، فلم يفعل، وأبَى إلا أن يعودوا إلى النصرانية، فأخبروه أنهم على ملته، وإنّما كتموا ذلك خوفاً من اليانوس. فملك عليهم.

وأرسل سابور إلى الروم يتهدّدهم، ويطلب الذي مُلِّك عليهم ليجتمع به. فسار إليه يوسانوس في ثمانين رجلًا، فتلقّاه سابور وتساجدا وطعما، وقوّى سابور أمر يوسانوس بجهده، وقال للروم: إنَّكم أخربتم بلادنا وأفسدتم فيها، فإمّا أن تعطونا قيمة ما أهلكتم، وإمّا أن تعوّضونا نصيبين، وكانت قديماً للفرس، فغلبت الروم عليها، فدفعوها إليهم، وتحوّل أهلها عنها، فحوّل إليها سابور اثني عشر ألف بيت من أهل إصْطَخْر وأصبهان وغيرهما، وعادت الروم إلى بلادهم، وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير (۱).

وقيل: إنّ سابور سار إلى حدّ الروم، وأعلم أصحابه أنّه على قصد الروم مختفياً لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم، وسار إليهم، فجال فيهم حيناً، وبلغه أن قيصر أوْلَمَ وجمع النّاس، فحضر بزيّ سائل لينظر إلى قيصر على الطعام، ففُطن به وأُخذ، وأُدرج في جلد ثور.

وسار قيصر بجنوده إلى أرض فارس، ومعه سابور على تلك الحال، فقتل وأخرب حتى بلغ جُنديسابور، فتحصّن أهلها وحاصرها، فبينما هو يحاصرها إذ غفل الموكّلون بحراسة سابور، وكان بقربه قوم من سبي الأهواز، فأمرهم أن يلقوا على القدّ الذي عليه زيتاً كان بقربهم، ففعلوا، ولان الجلد وانسلّ منه، وسار إلى المدينة وأخبر حرّاسها فادخلوه، فارتفعت أصوات أهلها، فاستيقظ الروم، وجمع سابور مَنْ بها وعبّاهم، وخرج إلى الروم سَحَر تلك اللّيلة، فقتلهم وأسر قيصر وغنِم أمواله ونساءه، وأثقله بالحديد، وأمره بعمارة ما أخرب، وألزمه بنقل التراب من بلد الروم، ليبني به ما هدم المنجنيق من جُندَيْسابور، وأن يغرس الزيتون مكان النخل، ثمّ قطع عَقِبه، وبعث به إلى الروم على حمار وقال: هذا، جزاؤك ببغيك علينا؛ فأقام مدّة، ثمّ غزا فقتل وسبَى سبايا أسكنهم مدينة بناها بناحية السوس، سمّاها إيران شهر سابور، وبنى مدينة نَيْسابور بخُراسان في

<sup>(</sup>١) بَهُرَسِير: بالفتح ثم الضمّ، وفتح الراء، وكسر السين. من نواحي سواد بغداد قـرب المدائن. (معجم البلدان ١/٥١٥).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٥٩، ٦٠.

قول، وبالعراق بُزُرْجَ(١) سابور(١).

وكان مُلْكه اثنتين وسبعين سنة<sup>٣</sup>.

وهلك في أيّامه امرؤ القيس بن عمرو بن عديّ عامله على العرب''، فاستعمل ابنه عمرو بن امريء القيس'، فبقي في عمله بقيّة ملك سابور، وجميع أيّام أخيه أردشيـر بن هرمز، وبعض أيّام سابور بن سابور.

وكانت ولايته ثلاثين سنة ١٦٠٠.

#### [سبب تنصّر قسطنطين](٧)

وأمّا سبب تنصّر قسطنطين، فإنّه كان قد كبر سنّه، وساء خُلَقُه، وظهر به وَضَح (^›
كبير، فأرادات الروم خلعه وترك ماله عليه، فشاور نصحاءه، فقالوا له: لا طاقة لك بهم،
فقد أجمعوا على خلْعك، وإنّما تحتال عليهم بالدِّين. وكانت النصرانيّة قد ظهرت، وهي
خفيّة.

وقالوا له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدّس، فإذا زرتَه دخلتَ في دين النصرانيّة، وحملتَ النّاس عليه، فإنّهم يعترفون، فتقاتل مَنْ عصاك بمن أطاعك، وما قاتل قوم على دِينٍ إلّا نُصروا. ففعل ذلك، فأطاعه عالم عظيم، وخالفه خلق كثير، وأقاموا على دين اليونانيّة، فقاتلهم وظفر بهم، فقتلهم فأحرق كتبهم وحكمتهم، وبنى القسطنطينيّة، ونقل النّاس إليها، وكانت رومية دار مُلكهم، وبقي مُلكه عليه، وغلب على الشام (ا).

<sup>(</sup>١) في الأصل والطبعة الأوربية «تزوّج».

<sup>(</sup>٢) بُزُرْجَسَابور: بضمّتين وراء ساكنة، وجيم مفتوحة: من طساسيج بغداد، (معجم البلدان ٢١٠/١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الـطبري ٢١/٢، مـروج الذهب ٢٥٤/١، تــاريخ اليعقــوبي. ١٦٢/١، تاريـخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، التنبيه والإشراف ٨٨.

<sup>(</sup>٤) قال المسعودي في مروج الذهب ٩٨/٢ انه ملك ستين عاماً.

<sup>(</sup>٥) هو: محرّق العرب.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٦٢/٢ وفي مروج الذهب ٩٨/٢ (خمساً وعشرين سنة).

<sup>(</sup>٧) العنوان إضافة على الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية (وضخ) بالخاء المعجمة. وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٩) سبق أن ذكر المؤلّف هذا الخبر تحت عنوان (الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة) وانظر في ذلك: تاريخ اليعقـوبي ١٩٣/، لطف التـدبير ٤٨، مـروج الـذهب ٣١٨/١، تـاريـخ سنيّ ملوك الأرض ٦٦، تـاريـخ المنبجي ١٩٢/، تاريخ ابن العبري ٧٩.

وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون (١)، وهي المدينة الغربيّة من المدائن، فلمّا نشأ سابور بنى الإيوان بالمدائن الشرقيّة، وانتقل إليه، وصار هو دار المُلك، وهو باق إلى الآن، ونحن في سنة خمس وعشرين (١) وستّمائة (١).

# ذِكْر ملْك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور نن أردشير بن بابك أخي سابور نن

فلما مَلَك واستقرّ لـه المُلْك عطف على العظمـاء وذوي الرئـاسة، فقتـل منهم خلقاً كثيراً، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه (٠٠).

#### ذِكْر ملْك سابور بن سابور ذي الأكتاف()

فلمّا مَلَك بعد خلْع عمّه، استبشر النّاس بعَود مُلك أبيه إليه، وكتب إلى العمّال بالعدل والرفق بالرعيّة، وأمر بذلك وزراءه وحاشيته، وأطاعه عمّه المخلوع وأحبّته رعيّته، ثمّ إنّ العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب (^ خيمة كان فيها، فسقطت عليه فقتلته.

وكان مُلْكه خمس سنين (٩).

### ذِكْر ملْك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف "

وكـان يلقَّب كَرْمـان شاه، لأنَّ أباه ملَّكه كَرْمـان في حياتـه، فكتب إلى القوَّاد كتــاباً

<sup>(</sup>١) في الأصل «طيسور»، وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والمثبت يتفق مع معجم البلدان ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «عشرة».

<sup>(</sup>٣) أي السنة التي كان يكتب فيها المؤلّف كتابه هذا.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقويي ١٦٢/١، البدء والتاريخ ١٦٣/٣، التنبيه والإشراف ٨٨، مروج الذهب ٢٦٠/١، المعارف ٢٥، تاريخ الطبري ٢٦٠/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، نهاية الأرب ١٧٧/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٥) تتفق مصادر ترجمته على مدّة ملكه، عدا كتاب البدء والتاريخ ١٦٣/٣ ففيه (إحدى عشرة سنة)، كما أثبت محمد محيي الدين عبد الحميد في متن مروج الذهب ٢٦٠/١ عن إحدى نسخه أنه ملك (أربعين سنة)، وأشار في الحاشية رقم (٣) إلى نسخة فيها (أربع سنين).

<sup>(</sup>٦) التنبيه والإشراف ٨٨، مروج الذهب ٢/٠٢، تاريخ اليعقوبي ١٦٢/١، تاريخ الطبري ٦٢/٢، تاريخ سنيًّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، الأخبار الطوال ٥٠، ٥١، المعارف ٢٥٩، نهاية الأرب ١٧٧/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (وإن».

<sup>(</sup>٨) أطناب: جمع طُنَب (بضمّتين)، وهو حبل طويل يُشدّ به السرادق والقباب.

 <sup>(</sup>٩) هكذا في مصادر ترجمته، وفي بعضها يقال (خمس سنين وأربعة أشهر). وينفرد حمزة الأصفهاني في موضع من تاريخ سني ملوك الأرض ـ ص ٣٣ بالقول إنه ملك (اثنتين وثمانين سنة).

<sup>(</sup>١٠)لتاريخ سنّيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، المعارف ٦٥٩، الأخبار الـطوال ٥١، تاريـخ اليعقوبي ١٦٢/١، إـ

يحتَّهم على الطاعة، وكان محموداً في أموره، وبنى بكَرْمان مدينة. وثار به ناس من الفُتْك، فقتله أحدهم بنشّابة.

وكان ملكه إحدى عشرة سنة(١).

#### ذكر ملك يَزْدَجِرْد الأثيم بن بهرام ابن سابور ذي الأكتاف<sup>(۱)</sup>

ومن أهل العلم مَن يقول إنّ يَزْدَجِرْد هذا هو أخو بهرام كَرْمان شاه بن سابور، لا ابنه، وكان فظّاً غليظاً، ذا عيوب كثيرة، يضع الشيء في غير مواضعه، كثير الرؤية في الصغائر، واستعمال على ما عنده في المواربة والدهاء والمخاتلة، مع فطنة بجهات الشرّ وعُجب به، وكان غَلِقاً سيّء الخُلُق، لا يغفر الصغيرة من الزلات، ولا يقبل شفاعة أحد من النّاس، وإن كان قريباً منه، كثير التهمة، ولا يأتمن أحداً على شيء، ولم يكن يكافىء أحداً على حسن البلاء، وإنْ هو أولى الخسيسَ من العُرْف استعظمه، وإذا بلغه أنّ أحداً من أصحابه صافى أحداً من أهل صناعته نحّاه عن خدمته. وكان فيه مع ذلك ذكاء ذِهن، وحُسْن أدب، وقد مهر في صنوفٍ من العلم، واستوزر نَرْسي حكيمَ زمانه، وكان فاضلاً قد كمُل أدب، ولقبه هزار بيده، فأمل النّاس أن يصلح نَرْسي منه، فكان ما أملوه بعيداً.

فلمّا استوى له المُلك، واشتدّت شوكته، هابته (الأشراف والعظماء، وحمل على الضعفاء، فأكثر من سفْك الدّماء.

فلمّا ابتُليت الرعيّة به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى، وسألوه تعجيل إنقاذهم

التنبيه والإشراف ٨٨، مروج الذهب ٢٦١/١، تاريخ الطبري ٢٦٢/١، نهاية الأرب ١٥/١٧٧، تاريخ ابن خلدون ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>١) تكاد المصادر تتفق على مدّة ملكه هذه، وقيل: عشر سنين كما في مروج الذهب، وفي موضع من تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٢٣ ملك (اثنتي عشرة سنة). وفي الأخبار الطوال ٥١ ملك (ثلاث عشرة سنة).

 <sup>(</sup>۲) تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و ۲۳ و ۲۹، المعارف ۲۰۹، ۲۳۰، الأخبار الطوال ۵۱، مروج الـذهب ۱۲۱/۱، التنبيه والإشراف ۸۸، تاريخ اليعقوبي ۱۲۲/۱، البدء والتاريخ ۱۲۳/۳، تاريخ الطبري ۲۳/۳، نهاية الأرب ۱۷۷/۱۰، تاريخ ابن خلدون ۱۷٤/۲.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «فطناً».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «واستعمل».

<sup>(</sup>٥) الغُّلِق: الضجر السَّىء الخُلُق. وورد في الطبعة الأوربية «علقاً» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٦) العُرُّف: الجود والمعروف. وورد في الطُّبعة الأوربية «العرق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية (أهانته).

منه، فزعموا أنّه كان بجُرجان، فرأى ذات يوم في قصره فرساً عائراً "، لم يُرَ مثله، فأخبر به، فأمر أن يُسرج ويُلجم ويُدخل عليه، فلم يقدر أحد على " ذلك، فأعلم بذلك، فخرج إليه بنفسه وألجمه بيده وأسرجه، فلمّا رفع ذنبه ليُثفره " رَمَحه على فؤآده رمحة هلك منها مكانه، وملأ الفرس فروجه جرْياً، ولم يُعلم له خبر، وكان ذلك من صُنع الله ورأفته بهم.

وكان مُلكه اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستّة عشر يوماً.

وأمّا العرب، فقيل إنّه لما هَلَك عمرو بن امريء القيس البَدْء (٤) بن عمرو بن عديّ في عهد سابور، استخلف سابور على عمله أوسَ بن قلّام، وهو من العماليق، فمَلَك خمس سنين، وقُتل في عهد بهرام بن سابور.

ف استُخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس البَدْء، فبقي خمساً وعشرين سنة، وهلك أيّام يَزْدَجِرد الأثيم.

فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان، وأمّه شقيقة ابنه أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان، وهو صاحب الخَورْنَق (٥٠). وسبب بنائه له أنّ يَزْدَجِرد الأثيم كان لا يبقى له ولد، فسأل عن منزل مريء (١٠) صحيح، فدُلِّ على ظاهر الجِيرة، فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا، وأمره ببناء الخَورْنَق مسكناً له، وأمره بإخراجه إلى بوادي (١٠) العرب.

وكان الذي بنى الخورْنَق رجلًا اسمه سِنِمَّار. فلمَّا فرغ من بنائه تعجَّبوا منه، فقال: لو علمتُ أنّكم تُوفُونني أجرى لعملته يدور مع الشمس. فقال: وإنّـك لتقدر على ما هو أفضل منه! ثمّ أمر به فألقي من رأس الخورْنَق فهلك، فضربت العرب بجزائه المَثَل، وهو مذكور في أشعارها (١٠).

وغزا النعمان هذا الشام مراراً، وأكثر المصائب في أهلها، وسبَى وغنِم، وجعل معه

<sup>(</sup>١) العائر: الهائم على وجهه لا يثنيه شيء. وفي الطبعة الأوربية وغائراً».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية (عليه).

<sup>(</sup>٣) ينفُره: أي يضع النَّفر، وهو سير من الجلد في مؤخَّر السُّرج، تحت ذَنَب الفرس.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الندى» وهو وهم. والتصويب من: تاريخ سني ملوك الأرض ٨٦، وتاريخ الطبري ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) الخَوَرْنق: بفتح أوله وثانيه، وراء ساكنة، ونون مفتوحة. أصله: خُوَرَنْكاه أي مـوضع الشـرب والأكل. قـرية على نصف فرسخ من بَلْخ يقال لها خبنك. (المشترك وضعاً لياقوت ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٢٥/٢ ومنزل بريء مريء».

<sup>(</sup>V) في النسخة (ر): «بداد بداد».

<sup>(</sup>٨) أنظر الأغاني ١٤٤/٢ و ١٤٥، معجم البلدان ٢/١١ و ٤٠٢، تاريخ الطبري ٢/٦٦، ٦٧.

ملكُ فارس كتيبتين، يقال لإحداهما دُوْس وهي لتَنوخ، وللأخـرى الشهباء وهي لفـارس، فكان يغزو بهما الشام ومَنْ لم يطعه من العرب.

ثم إنّه جلس يوماً في مجلسه من الخَورْنَق، فأشرف منه على النّجف، وما يليه من البساتين والأنهار، في يوم من أيّام الربيع، فأعجبه ذلك، فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا المنظر قطّ؟ قال: لا لو كان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة. قال: فبِمَ يُنال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله. فترك مُلكه من ليلته، ولبس المُسُوح، وخرج هارباً لا يُعلم به، فأصبحَ النّاسُ فلم يروه(١).

وكان مُلكه إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعـة أشهر، من ذلك في أيّام يَزْدَجِرْد خمس عشرة سنة، وفي زمن بهرام جور بن يَزْدَجِرْد أربع عشرة سنة،

وأمَّا علماء الفرس فإنَّهم يقولون غير هذا، وسيرد ذِكْره.

### ذِكْر ملْك بهرام بن يزدجرد الأثيم٣

لما ولد يَزْدَجِرْد بهرام جور اختار لحضانته العرب، فدعا بالمنذر بن النّعمان، واستحضنه بهرام، وشرّفه وملّكه على العرب، فسار به المنذر، واختار لرضاعه ثلاث نِسوة ذوات أجسام صحيحة، وأذهان ذكية، وآداب حَسنة من بنات الأشراف، منهنّ عربيّتان وعجميّة، فأرضعنه ثلاث سنين. فلمّا بلغ خمس سنين أحضر له مؤدّبين فعلّموه الكتابة والرميّ والفقه بطلبٍ من بهرام بذلك، وأحضر حكيماً من حكماء الفرس، فتعلّم ووعى كلّ ما علّمه بأدنى تعليم. فلمّا بلغ اثنتي عشرة سنة تعلّم كلّ ما أفيد وفاق معلّميه، فأمرهم المنذر بالإنصراف، وأحضر معلّمي الفروسيّة، فأخذ عنهم كلّ ما ينبغي له، ثمّ صرفهم، ثمّ أمر، فأحضرت خيل العرب للسباق، فسبقها فرس أشقر للمنذر، وأقبل باقي الخيل بَدَادِ [بَدَاد](۱۰)، فقرّب المنذر الفرس بيده إليه، فقبّله وركبه يوماً للصيد، فبصر بعانة (۱۰) حمرٍ وحش، فرمى عليها وقصدها، وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منها، فتناول ظهره بعانة (۱۰)

<sup>(</sup>۱) الخبر في: تاريخ الطبري ۲/۲۲، والبدء والتاريخ ۲۰۰/۳، ومعجم البلدان ٤٠٢/٢، والمعارف ٦٤٧، والأغماني ١٤٦/٢، وبلوغ الأرب للآلـوسي ١٩١/٢ طبعة بغمداد ١٣١٤ هـ، وتماريخ اليعقموبي ٢٠٩/١، ٢١٠، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٨.

<sup>(</sup>٣) تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، المعــارف ٦٦، الأخبار الــطوال ٥١، تاريخ اليعقوبي ٦٢/١، البدء والتاريخ ١٦٣/٣، تاريخ الطبري ٢٨/٣، مروج الذهب ٢٦١/١، التنبيه والإشراف ٨٨، نهاية الأرب ١٧٨/١، تاريخ ابن خلدون ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) بدادِ بدادِ: أي مرتين.

<sup>(</sup>٥) العانة: القطيع من حُمر الوحش.

بفيه، فرماه بهرام بسهم، فنفذ في الأسد والعير، ووصل إلى الأرض، فساخ السهم إلى ثُلُثه، فرآه مَن معه فعجبوا منه، ثمَّ أقبل على الصيد واللّهو والتلذّذ.

فمات أبوه وهو عند المنذر، فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا يملّكوا أحداً من ذريّة يَرْدَجِرْد لسوء سيرته، فاجتمعت الكلمة على صرف المُلك عن بهرام، لنشوئه في العرب، وتخلّقه بأخلاقهم، ولأنّه من ولد يَرْدَجِرْد، وملّكوا رجلًا من عقب أردشير بن بابك، يقال له كسرى. فانتهى هلاك يَرْدَجِرْد وتمليك كسرى إلى بهرام، فدعا بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب، وعرّفهم إحسان والده إليهم، وشدّته على الفرس، وأخبرهم الخبر. فقال المنذر: لا يهولنّك ذلك حتى أُلطف الحيلة فيه، وجهّز عشرة آلاف فارس، ووجّههم مع ابنه النعمان إلى طيسفون وبهر مدينتَيْ الملك، وأمره أن يعسكر قريباً منهما، ويرسل طلائعه إليهما، وأن يقاتل من قاتله، ويغير على البلاد، ففعل ذلك، وأرسل عظماء فارس حوابي "صاحب رسائل يَرْدَجِرْد إلى المنذر، يُعلِمه أمر النعمان، فلمّا ورد حوابي قال له: الق الملك بهرام. فدخل عليه، فراعه ما إلى المنذر وقال له: أجِبْه. فقال له: إنّ الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم، حيث ملكه الله بعد أبيه. فلمّا سمع حوابي مقالة المنذر، وتذكّر ما رأى من بهرام علم أنّ جميع من تشاور في صرف المُلك عن بهرام محجوج، فقال للمنذر: سرّ إلى مدينة الملوك، من تشاور في صرف المُلك عن بهرام محجوج، فقال للمنذر: سرّ إلى مدينة الملوك، فيجتمع "إليك الأشراف والعظماء، وتشاوروا في ذلك فلن يخالفوا "ما تشير به.

وسار المنذر بعد عَوْد حوابَى من عنده بيـوم، في ثلاثين ألفاً من فرسـان العرب، إلى مـدينتي الملك بهـرام، فجمـع النّـاس، وصَعِّــد بهـرام على منبــر من ذهب مكلّل بالجوهر، وتكلّم عظماء الفرس، فذكروا فظاظة يَزْدَجِرْد أبي بهـرام، وسوء سيـرته، وكثّرة قتْله وإخراب البلاد، وأنّهم لهذا السبب صرفوا المُلْك عن ولده.

فقال بهرام: لستُ أكند بكم، وما زلتُ زارياً عليه ذلك، ولم أزل أسأل الله أن يملكني لأصلح ما أفسد، ومع هذا فإذا أتَى على مُلكي سنة ولم أفِ بما أعِد، تبرّاتُ من المُلك طائعاً، وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة الملك بين أسدين ضاريين، فمن تناولهما() كان المُلكُ له. فأجابوه إلى ذلك، ووضعوا التاج والزينة بين أسدين، وحضر

<sup>(</sup>١) في الأصل «طيسور»، وفي الطبعة الأوربية «طيستور»، والتصحيح من معجم البلدان. وقد مرّ.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «حواري»، وفي النسخة (ر): «حواي»، وفي تاريخ الطبري ٧٢/٢ «جواني».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «وتجمع».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «تخالفوا».

<sup>(°)</sup> في الطبعة الأوربية «تناولها».

مَوْبَذَان مُوْبَذَن، فقال بهرام لكسرى: دونك التاج والزينة. فقال كسرى: أنت أُولى، لأنّك تطلب المُلْك، بوراثة، وأنا فيه مغتصب. فحمل بهرام جُرْزاً (۱)، وتوجّه نحو التاج، فبدر إليه أحد الأسدين، فوثب بهرام فعلا ظهره، وعصر جنبي الأسد بفخذيه، وجعل يضرب رأسه بالجُرْز الذي معه، ثم وثب الأسد الأخر عليه، فقبض أُذُنيه بيده، ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الأخر الذي تحته حتى دَمَغَهما، ثم قتلهما بالجُرْز الذي معه، وتناول بعد ذلك التاج والزينة. فكان أوّل مَن أطاعه كسرى، وقال جميع مَن حضر: قد أذعنا لك ورضينا بك ملكاً، وإنّ العظماء والوزراء والأشراف سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم. فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه.

ومَلَك بهرام وهو ابن عشرين سنة، وأمر أن يلزم رعيّته راحة ودَعَة، وجلس للنّـاس يعدهم بالخير ويأمرهم بتقوى الله، ولم يـزل مدّة ملكـه الله عنى على ما سـواه، حتى طمع فيه مَنْ حوله من الملوك في بلاده.

وكان أوّل من سبق إلى قصده خاقان ملك التُرْك فإنّه غزاه في مائتي ألف وخمسين ألفاً من الترك، فعظم ذلك على الفرس، ودخل العظماء على بهرام وحذّروه، فتمادى في لهوه، ثمّ تجهّز وسار إلى أَذْرَبَيْجان ليتنسّك في بيت نارها، ويتصيّد بأرمينية أن في سبعة رهْط من العظماء، وثلاثمائة من ذوي البأس والنجدة، واستخلف أخاه نَرْسي، فما شكّ النّاس في أنّه هرب من عدوه، فاتفق رأي جمهورهم على الانقياد (٥) إلى خاقان، وبذّل الخراج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم.

فبلغ ذلك خاقان، فأمِن ناحيتهم، وسار بهرام من أَذْرَبَيْجَان إلى خاقان في تلك العدّة، فثبت للقتال، وقتل خاقان بيده، وقتل جنده، وانهزم من سلم من القتل، وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي، وعاد وجنده سالمين، وظفر بتاج خاقان وإكليله، وغلب على طرف من بلاده، واستعمل عليها مَرْزُباناً أن، وأتاه رُسُل التُرك خاضعين مطيعين، وجعلوا بينهم حدّاً لا يَعْدُونه، وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً من قوّاده، فقتل وسبَى وغنم، وعاد بهرام إلى العراق، وولّى أخاه نَرْسي خراسان، وأمره أن ينزل مدينة بلْخ.

<sup>(</sup>١) المُوَبِذ والمُوبَذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس. (معجم الألفاظ الفارسية لأدّي شير ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الجُوْز: العمود من حديد.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة (ر): «يزل مذ ملك».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «بأمنيته»، والتصحيح عن الطبري ٧٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «فاتفق القواد على الأنقياد». وفي تاريخ الطبري ٢/٦/١: «وتآمروا في إنفاذ وفد».

<sup>(</sup>٦) الْمُرْزبان: رئيس الفرس مركّب من مَرْز ومن بان أي حافظ الحدود. (معجم الألفاظ الفارسية ١٤٥).

واتصل به أنّ بعض رؤساء الدّيلم جمع جمعاً كثيراً، وأغار على الريّ وأعمالها، فغنِم وسبَى وخرّب البلاد، وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعه، وقد قرّروا عليهم إتاوة يدفعونها إليه، فعظُم ذلك عليه، وسيّر مَرْزُباناً إلى الرّيّ في عسكر كثيف، وأمره أن يضع على الديلميّ من يُطُمعه في البلاد ويُغريه بقصدها، ففعل ذلك، فجمع الديلميّ جموعه وسار إلى الريّ، فأرسل المَرْزُبان إلى بهرام جور يُعلمه خبَرَه، فكتب إليه يأمره بالمسير نحو الديلميّ، والمقام بموضع سمّاه له، ثمّ سار جريدةً في نفر من خواصّه، فأدرك عسكره بذلك المكان، والديلميّ لا يعلم بوصوله، وهو قد قوي طمعه لذلك، فعبّى بهرام أصحابه، وسار نحو الديلم، فلقيهم وباشر القتالَ بنفسه، فأخذ رئيسهم أسيراً، وانهزم عسكره، فأمر بهرام بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليه، فعاد الديلم جميعهم، فآمنهم ولم يقتل منهم أحداً، وأحسن إليهم، وعادوا إلى أحسن طاعة، وأبقى على رئيسهم، وصار من خواصّه.

وقيل: كانت هذه الحادثة قبل حرب التُرك، والله أعلم.

ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سمّاها فيروز بهرام، فبنيت له هي ورستاقها(١٠) واستوزر نَرْسي، فأعلمه أنّه ماض إلى الهند متخفّياً، فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد، غير أنّ الهند يرون شجاعته وقتله السباع. ثمّ إنّ فيلاً ظهر وقطع السبيل، وقتل خلقاً كثيراً، فاستدلّ عليه، فسمع الملكُ خبره، فأرسل معه مَن يأتيه بخبره. فانتهى بهرام والهنديّ معه إلى الأجمة، فصعد الهنديّ شجرة، ومضى بهرام فاستخرج الفيل، وخرج له صوت شديد، فلمّا قرُب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب، ووقده بالنشّاب، وأخذِ مشْفَرَه (١٠)، ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه، فاحتزّ رأسه وأخرجه.

وأعلم الهنديّ ملكهم بما رأى، فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله، فذكر أنّ ملك فارس سخط عليه، فهرب إلى جواره، وكان لهذا الملك عدوّ فقصده، فاستسلم الملك، وأراد أن يطيع ويبذل الخراج، فنهاه بهرام، وأشار بمحاربته، فلمّا التقوا قال لأساورة (٣) الهنديّ (٤): احفظوا لي ظهري، ثمّ حمل عليهم، فجعل يضرب في أعراضهم، ويرميهم

<sup>(</sup>١) الرستاق أو الرزُّداق: السواد والقرى. (معجم الألفاظ الفارسية ـ ص ٧١).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «مستقره».

<sup>(</sup>٣) الأساورة: جمع سِوار أو إسوار. وهو في اصطلاح الفرس: القائد أو الرئيس، ربّما كانوا قوّاداً قبل ابتداء الدولة الساسانية فلُقبوا بذلك أو ربّما استحدثهم أردشير بن بابك أول ملوك الدولة الساسانية ولقبهم بهذا اللقب، إمّا لكونهم كانوا حُماة الحرب مخصوصين بقيادة الجيش، أو لأنهم كانوا في مجلس الطبقة الأولى من أصحاب الرُتب يجلسون مع أبناء الملوك عن يمين الملك. (دائرة معارف البستاني ٣٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٧٩/٢ «لأساورة الهند».

بالنشّاب حتى انهزموا، وغنِم أصحاب بهرام ما كان في عسكر عدوّه، فأعطى بهرامَ الدَّيْبُل' ومُكْران، وأنكحه ابنته، فأمر بتلك البلاد فضُمّت إلى مملكة الفرس.

وعاد بهرام مسروراً، وأغزى نَـرْسي بلادَ الـروم في أربعين ألفاً، وأمره أن يطالب ملك الروم بالإتاوة، فسار إلى القسطنطينية، فهادنه ملك الروم، فانصرف بكلّ ما أراد إلى بهرام.

وقيل: إنّه لما فرغ من خاقان والروم سار بنفسه إلى بـلاد اليمن، ودخـل بـلاد السودان فقتل مقاتلتهم، وسبّى لهم خلقاً كثيراً، وعاد إلى مملكته.

ثم إنّه في آخر مُلكه خرج إلى الصيد''، فشدّ على عنز''، فأمعن في طلبه، فارتطم في جُبّ فغرِق، فبلغ والدته ذلك، فسارت إلى ذلك الموضع وأمرت بإخراجه، فنقلوا من الجُبّ طيناً كثيراً حتى صار إكاماً عظاماً، ولم يقدروا عليه.

وكان مُلْكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً(١).

وقيل: ثلاثاً وعشرين سنة(١).

هكذا ذكر أبو جعفر ( أبي في اسم به رام جور أنّ أباه أسلمه إلى المنذر بن النعمان ، كما تقدّم ، وذكر عند يَزْدَجِرْد الأثيم أنّـه سلّم ابنه به رام إلى النعمان بن امريء القيس ، ولا شكّ أنّ بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال ذلك ، إلّا أنّـه لم ينسب كلّ قول إلى قائله .

<sup>(</sup>١) الدُّيْبُل: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وباء موحّدة مضمومة، ولام، مدينة مشهورة على ساحـل بحر الهنـد. (معجم البلدان ٢/٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية ويطلب.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ت): والسواده.

<sup>(</sup>٤) في النُّسخ (ب) و(ت) و(ر): وإلى ماء للصيده.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): (عير).

<sup>(</sup>٦) وقَيل ١٩ سنة في أكثر المصادر، وقيل (تسع عشرة سنة وأحد عشر شهراً): تاريخ سنيٌ ملوك الأرض ٢٩.

<sup>(</sup>V) زاد في النسخة (ر): «وعشرة أشهر وعشرين يوماً».

<sup>(</sup>۸) في تاريخه ۲۸/۲، ٦٩.

# ذِكْر ملْك ابنه يَزْدَجِرْد بن بهرام جور﴿

لما لبس التّاج جلس للنّاس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه، وأعلمهم أنّهم إنْ فقدوا منه طول جلوسه لهم فإنْ خلوته في مصالحهم وكيد أعدائهم، وأنّه قد استوزر نَـرْسي صاحب أبيه. وعدل في رعيّته وقمع أعداءه، وأحسن إلى جُنْده.

وكان له ابنان يقال، لأحدهما هرمز، وللآخر فيروز، وكان لهرمز سجستان، فغلب على المُلْك بعد هلاك أبيه يَزْدَجِرْد، فهرب فيروز ولحِق ببلاد الهياطلة، واستنجد ملكَهم، فأمدّه بعد أن دفع إليه الطالقان، فأقبل بهم فقتل أخاه بالرّيّ، وكانا من أمّ واحدة، وقيل لم يقتله، وإنّما أسره، وأخذ المُلْك منه.

وكان الروم منعوا الخراجَ عن يَزْدَجِرْد، فوجّه إليهم نَرْسي في العدّة التي أنفـذه أبوه فيها، فبلغ إرادته.

وكان مُلك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر٣.

وقيل: تسع (٣) عشرة سنة.

#### ذِكْر ملْك فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هُرْمُز وثلاثة من أهل بيته<sup>(۱)</sup>

ولما ظفر فيروز بأخيه ومَلَك أظهر العدل وأحسن السيرة، وكان يتديّن، إلاّ أنّه كان محدوداً مشؤوماً على رعيّته، وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متوالية، وغارت الأنهار والقُنيّ، وقلّ ماء دجلة، ومَحَلَت (الأشجار، وهاجت عامّةُ الزروع في السهل والجبل من بلاده، وماتت الطيورُ والوحوشُ، وعمّ أهلَ البلاد الجوعُ والجهدُ الشديد، فكتب إلى

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ١٦٣/١، الأخبار الطوال ٥٨، المعارف ٦٦١، البـدء والتاريخ ١٦٥/٣، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و٣٣ و ٢٩، مروج الذهب ٢٦٢/١، التنبيه والإشراف ٨٨، تاريخ الطبري ٨١/٢، نهاية الأرب ١٨٣/١٥، تاريخ ابن خلدون ٢/٧٥/.

 <sup>(</sup>٢) زاد المسعودي في التنبية والإشراف ٨٨ (سبعة أيام)، وفي مروج الـذهب ٢٦٢/١ (وثمانية عشر يـومـأ)،
 وكذلك في تاريخ سني ملوك الأرض ١٩ والبدء والتاريخ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ (ب) و(ت) و(ر)، وفي تاريخ الطبري ٢/٨٢ «سبع»، والمثبت من الأصل والطبعتين الأوربية وصادر ٢/٧٠ ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) مىروج الذهب ٢٦٣/١، التنبيـه والإشــراف ٨٨، المعــارف ٢٦١، الأخبــار الــطوال ٥٩، تـــاريــخ اليعقــوبي ١٦٣/١، تاريخ الطبري ٨٢/٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، نهاية الأرب ١٨٤/١٥، تــاريخ ابن خلدون ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٨٢/٢ (قَحَلت).

جميع رعيّته [يعلمهم] أنّه لا خراج عليهم ولا جزية ولا مؤونة، وتقدّم إليهم بأنّ كلّ مَنْ عنده طعام مذخور يواسي به النّاس، وأن يكون حال الغنيّ والفقير واحداً، وأخبرهم أنّه إنْ بلغه أنّ إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونكّل بهم، وساسَ النّاسَ سياسةً لم يعطب أحد جوعاً، ما خلا رجلًا واحداً من رستاق أردشير خُرّة، وابتهل فيروز إلى الله بالدّعاء، فأزال ذلك القحط، وعادت بلادُه إلى ما كانت عليه.

فلمّا حيي النّاسُ والبلادُ وأثخن في أعدائه، سار مُرِيداً حربَ الهياطلة، فلمّا سمع إخشنوار ملكهم خافه، فقال له بعض أصحابه: اقطعْ يدي ورِجلي وألقِني على الطريق، وأحسِن إلى عيالي لأحتال على فيروز. ففعل ذلك، واجتاز به فيروز، فسأله عن حاله، فقال له: إنّي قلتُ لإخشنوار لا طاقة لك بفيروز، ففعل بي هذا، وإنّي أدلّك على طريق لم يسلكها ملك، وهي أقرب. فاغتر فيروز بذلك وتبِعه، فسار به وبجنده، حتى قطع بهم مفازة بعد مفازة، حتى إذا علم أنّهم لا يقدرون على الخلاص أعلمهم حاله. فقال أصحاب فيروز لفيروز: حذّرناك فلم تحذر، فليس إلا التقدّم على كلّ حال، فتقدّموا أمامهم، فوصلوا إلى عدوهم وهم هلكى عطشى، وقتل العطشُ منهم كثيراً. فلمّا أشرفوا على تلك الحال صالحوا إخشنوار، على أن يخلي سبيلهم إلى بلادهم، على أن يحلّي سبيلهم إلى بلادهم، على أن يحلّي الله الملح وعاد.

فلمّا استقرّ في مملكته حملته الأنفَة على معاودة إخشنوار، فنهاه وزراؤه عن نقض العهد، فلم يقبل وسار نحوه، فلمّا تقاربا أمر إخشنوار فحفر خلف عسكره خندقاً، عرضه عشرة أذرّع، وعمقه عشرون ذراعاً، وغطّاه بخشب ضعيف وتراب، ثمّ عاد وراءه، فلمّا سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمه، فتبعه، ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق، فسقط هو وأصحابه فيه فهلكوا، وعاد إخشنوار إلى عسكر فيروز، وأخذ كلَّ ما فيه، وأسر نساءه ومَوْبذان مَوْبَذ، ثمّ استخرج جثّة فيروز [وجثّة كلّ] من سقط معه، فجعلها في النواويس.

وقيل: إنّ فيروز لما انتهَى إلى الخندق الذي حفره إخشنوار، ولم يكن مغطًى، عقد عليه قناطر، وجعل عليها أعلاماً له ولأصحابه، يقصدونها في عَـوْدهم، وجاز إلى القـوم. فلمّا التقى العسكران احتجّ عليه إخشنوار بالعهود التي بينهما، وحـنّره عاقبة الغدر، فلم يرجع، فنهاه أصحابه فلم ينته، فضعفت نيّاتهم في القتال. فلمّا أبَى إلّا القتال رفع إخشنوار نسخة العهـد على رمح، وقـال: اللهمّ خذْ بمـا في هـذا الكتـاب وقلّدْه بغيه.

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «احثوار»، وفي النسخة (ت): «اخشوار»، والمثبت يتفق مع الطبري ٨٤/٢، ونهاية الأرب ١٨٤/١٥، وفي الله والتاريخ ١٦٦/٣ «اشنوار». وفي الأخبار الطوال ٦٠ «أُخشُوان»، وفي مروج الذهب ٢٦٣/١ «اخشنواز».

فقاتله، فانهزم فيروز وعسكره، فضلّوا عن مواضع القناطر، فسقطوا في الخندق، فهلك فيروز وأكثرُ عسكره، وغنم إخشنوار أموالهم ودوابّهم، وجميع ما معهم، وغلب إخشنوار على عامّة خُراسان. فسار إليهم رجل من أهل فارس، يقال له سوخرا(۱)، وكان فيهم عظيماً، وخرج كالمحتسب(۱).

وقيل: بل كان فيروز استخلف على مُلْكه لما سار، وكان له سجستان، فلقي صاحب الهياطلة، من خُراسان، واستعاد منه كلَّ ما أخذ من عسكر فيروز، ممّا هو في عسكره من السبي وغيره، وعاد إلى بلاده، فعظمته الفرس إلى غاية لم يكن فوقه إلا الملك، وكانت مملكة الهياطلة طخارستان، فكان فيروز قد أعطى ملكهم لما ساعده على حرب أخيه الطالقان.

وكان مُلْك فيروز ستّاً وعشرين سنة.

وقيل: إحدى وعشرين سنة".

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «سوخد»، وفي الأخبار الطوال ٦٠ «شوخر»، وفي نسخة من المعارف ٦٦٢ «شوخرا»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٥/٢ ومتن المعارف ٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «كالمختبر».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٨٨/٢، وفي تاريخ سني ملوك الأرض ٢٩ (سبع عشرة سنة) وفي موضع منه ٢٣ (تسعاً وعشرين سنة ويوماً واحداً) وفي موضع آخر منه ـ ص ١٩ (سبعاً وعشرين سنة ويوماً). وفي التنبيه والإشراف ٨٨ (سبعاً وعشرين سنة) وكذلك في مروج الذهب ٢٦٣/١، وتاريخ اليعقوبي ٢٦٣/١، والمعارف ٢٦٢، وفي البدء والتاريخ ٣/٣١، (تسعاً وعشرين سنة).

## ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز (١)

كان يخدم ملوك حِمْير أبناء الأشراف من حِمْير وغيرهم، وكان ممّن يِخدم حسّانَ بن تُبّع : عَمْرو بن تَبع أخاه حسّان بن تُبّع اصطنع عمرو بن حُجْر، وزوّجه ابنة أخيه حسّان، ولم يطمع في التزوّج إلى ذلك البيت أحد من العرب، فولدت الحارث بن عمرو.

وملك بعد عمرو بن تُبع: عبدُ كُلال بن مُثَوِّب (")، وإنّما ملّكوه لأنّ أولاد عمرو كانوا صغاراً، وكان الجنّ قبل ذلك قد استهامت تُبع بن حسّان، وكان عبد كُلال على دين النصرانيّة الأولى ويكتم ذلك، ورجع تُبع بن حسّان من استهامته، وهو أعلم النّاس بما كان قبله، فَمَلك اليمن، وهابته حِمْير، فبعث ابن أخته الحارث بن عمرو بن حُجْر في جيش إلى الحيرة، فسار إلى النعمان بن امريء القيس، وهو ابن الشقيقة، فقاتله، فقتل النعمان وعدّةً من أهل بيته، وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمّه ماء السماء، امرأة من النّمِر بن قاسط، فذهب مُلك آل النعمان. ومَلكَ الحارثُ بن عمرو الكنديّ ما كانوا يملكون؛ قاله بعضهم.

وقال ابن الكلبيّ: ملك بعد النعمان: المنذر بن النعمان بن المنذر بن النعمان (٢) أربعاً وأربعين سنة (٢).

من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين<sup>٥</sup>٠.

وفي زمن يَزْدَجِرْد بن بهرام ثماني عشرة سنة<sup>١٠</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأخبار الطوال ٤٦ و ٥٢، تاريخ اليعقوبي ١/٢١٦، تاريخ الطبري ٢/٩٨، المعارف ٦٣٢، البدء والتاريخ ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ٨٩، البدء والتاريخ ٣/ ١٧٩ المعارف ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «النعمان بن المنذر بن النعمان المنذر بن النعمان»).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/٩٠، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٨٩.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض (ثماني سنين وتسعة أشهر).

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/ ٩٠ وفي تاريخ سنيّ الملوك (ثمان عشرة سنة وثلاثة أشهر).

وفي زمن فيروز بن يَزْدَجِرْد سبع عشرة سنة (۱۰ . ثمّ مَلَك بعده الأسود بن المنذر عشرين سنة (۱۰ . منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين . وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنين . وفي زمن قُباذ بن فيروز ستّ سنين ".

وهكذا ذكر أبو جعفر<sup>(1)</sup> هاهنا أنّ الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس، وأخذ بلاده، وانقرض مُلك أهل بيته، وذكر فيما تقدّم أنّ المنذر بن النعمان أو النعمان، على الاختلاف المذكور، هو الذي جمع العساكر، وملّك بهرام جور على الفرس، ثمّ ساق فيما بعد ملوك الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى آخرهم، ولم يقطع مُلكهم بالحارث بن عمرو، وسبب هذا أنّ أخبار العرب لم تكن مضبوطة على الحقيقة، فقال كلّ واحد ما نُقل إليه من غير تحقيق.

وقيل غير ذلك، وسنذكره في مقتل حُجر بن عمرو والـد امرىء القيس، في أيّـام العرب، إن شاء الله.

والصحيح أنّ ملوك كِنْدَة: عمرو، والحارث، كانوا بنجد على العرب، وأمّا اللخميّون ملوك الحيرة المَنَاذِرَة، فلم يزالوا عليها، إلى أن ملك قُباذ الفرسَ وأزالهم، واستعمل الحارث بن عمرو الكنديّ على الحيرة. ثمّ أعاد أنوشِروان الحيرة إلى اللخميّن، على ما نذكره، إن شاء الله تعالى.

### ذِكْر ملْك بلاش بن فيروز بن يَزْدَجِرْد(٥)

ثمّ ملك بعد فيروز ابنُه بلاش، وجرى بينه وبين أخيه قُباذ منازعة استظهر فيها أنه قُباذ وَمَلَك، فلمّا مَلَك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه، لما كان منه، ولم يزل حَسَن السيرة حريصاً على العمارة، وكان لا يبلغه أنّ بيتاً خرب وجلا أهله، إلّا عاقب صاحبَ تلك

<sup>(</sup>١) الطبري، الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢) الطبرى، الأصبهاني.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٩٠، الأصبهاني ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الطبري في تاريخه ٢/٨٩.

<sup>(°)</sup> تماريخ السطبري ۹۰/۲، تماريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٣ و ٢٩، التنبيه والإشراف ٨٨، مروج المذهب ٢٦٣/١، البدء والتاريخ ١٦٧/٣، تاريخ اليعقوبي ١٦٣/١، الأخبار الطوال ٢١، المعارف ٢٦٢، نهاية الأرب ١٨٦/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «عليه».

القرية على تَرْكه سـد فاقتهم، حتّى لايضطروا إلى مفارقة أوطانهم، وبنى مدينة ساباط بقرب المدائن.

وكان مُلكه أربع سنين(١).

## ذِكْر ملك قُباذ بن فيروز بن يزدجرد٣

وكان قُباذ قبل أن يصير المُلك إليه، قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه بلاش، فمر في طريقه بحدود نيْسابور (أ) ومعه جماعة من أصحابه متنكّرين، وفيهم زَرْمِهْر ابن سوخرا، فتاقت نفسه إلى النكاح، فشكا ذلك إلى زَرْمِهْر، وطلب منه امرأة، فسار إلى امرأة صاحب المنزل، وكان من الأساورة، وكان لها بنت حسناء، فخطبها منها وأطمعها ورُوْجَها، فزوّجا [قُباذ بها]، فدخل بها من ليلته، فحملت بأنوشِروان، وأمر لها بجائزة سنيّة وردّها، وسألتها أمّها عن قُباذ وحاله (أ). فذكرت أنّها لا تعرف من حاله شيئاً، غير أنّ سراويله منسوجة بالذهب، فعلمت أنه من أبناء الملوك.

ومضى قباذ إلى خاقان، واستنصره على أخيه، فأقام عنده أربع سنين وهو يَعده، ثمّ أرسل معه جيشاً. فلمّا صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته، سأل عها، فأحضرت ومعها أنو شروان، وأعلمته أنّه ابنه. وورد الخبر إليه بذلك المكان أنّ أخاه بلاش قد هلك، فتيمّن بالمولود، وحمله وأمّه على مراكب نساء الملوك، واستوثق له المُلك، وخصّ سوخرا وشكر لولده خدمته. وتولّى سوخرا الأمر، فمال النّاسُ إليه وتهاونوا بقُباذ، فلم يحتمل ذلك. فكتب إلى سابور الرازي (۱)، وهو أصبِهْبذ ديار الجبل، ويقال للبيت الذي هو منه مِهران، فاستقدمه ومعه جنده فتقدّم (۱) إليه فأعلمه عزمه على قتْل سوخرا، وأمره بكتمان ذلك، فأتاه يوماً سابور وسوخرا عند قُباذ، فألقى في عنقه وَهَقاً (۱)، وأخذه وحبسه، ثمّ خنقه قباذ وأرسله إلى أهله، وقدّم عوضه سابور الرازي (۱).

<sup>(</sup>١) تتفق جميع المصادر على هذا التاريخ.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۲/۹۰، تاريخ اليعقوبي ۱/۱۳۳، ۱۹۲، الأخبار الـطوال ۲۶، التنبيه والإشـراف ۸۸، مروج الذهب ۲۱۳/۱، البدء والتاريخ ۱۹۷/۱، المعارف ۲۹۲، تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و ۲۳ و ۲۹، نهاية الأرب ۱۸۷/۱۰، تاريخ ابن خلدون ۱/۷۰/۱.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «سابور».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «وحالها».

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «فسأل».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «الداري»، والمثبت يتفق مع الطبري ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «فقدم».

<sup>(</sup>٨) الوَّهَق: حبَّل في طرفه أُنشوطة يُطرح في عنق الدابَّة حتى تؤخذ.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «الداري».

وفي أيّامه ظهر مزدك ('' وابتدع ، ووافق زرادشت في بعض ما جاء به ، وزاد ونقص ، وزعم أنّه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل ، حسب ما دعا إليه زرادشت ، واستحلّ المحارم والمنكرات ، وسوّى بين النّاس في الأموال والأملاك والنساء والعبيد والإماء ، حتى لا يكون لأحدٍ على أحد فضل في شيء البتّة ، فكثر أتباعه من السّفلة والأغتام ''' ، فصاروا عشرات ألوف ، فكان مزدك يأخذ امرأة هذا فيسلّمها إلى الآخر ، وكذا في الأموال والعبيد والإماء ، وغيرها من الضياع والعقار ، فاستولى وعظم شأنه ، وتبعه الملك قُباذ . فقال يوماً لقُباذ : اليوم نوبتي من امرأتك أمّ أنوشروان . فأجابه إلى ذلك ، فقام أنوشروان إليه ونزع خفيه بيده وقبل رِجْليه ، وشفع إليه حتى لا يتعرّض لأمّه ، وله حُكمه في سائر ملكه ، فتركها .

وحرّم ذباحة الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما تُنْبته الأرض، وما يتولّد من الحيوان كالبيض واللبن والسمْن والجبْن، فعظُمَت البليّة به على النّاس، فصار الرجل لا يعرف ولده، والولد لا يعرف أباه.

فلمّا مضى عشر سنين من ملك قُباذ اجتمع مَوْبَذان مَوْبَذ والعظماء، وخلعوه، وملّكوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له: إنّك قد أثِمْتَ باتباعك مزدك، وبما عمل أصحابه بالنّاس، وليس يُنْجيك إلاّ إباحة نفسك ونسائك، وأرادوه على أن يسلّم نفسه إليهم، ليذبحوه ويقرّبوه إلى النّار، فامتنع من ذلك، فحبسوه وتركوه لا يصل إليه أحد. فخرج زَرْمِهْر بن سوخرا، فقتل من المزدكيّة خلقاً، وأعاد قُباذ إلى مُلكه، وأزال أخاه جامسب. ثمّ إنّ قباذ قتل بعد ذلك زَرْمِهْر.

وقيل: لما حُبس قُباذ وتولّى أخوه، دخلت أخت لقباذ عليه كأنّها تزوره، ثمّ لفّته في بساط، وحمله غلام، فلمّا خرج من السجن سأله السجّان عمّا معه، فقالت: هو مرحل كنتُ أحيض فيه، فلم يمسّ البساط، فمضى الغلام بقُباذ، وهرب قُباذ فلحِق بملك الهياطلة يستجيشه. فلمّا صار بإيران شهر، وهي نَيْسَابور، نزل برجل من أهلها، له ابنة بِكُر حَسَنة جميلة فنكحها، وهي أمّ كسرى أنوشروان، فكان نكاحه إيّاها في هذه السفرة لا في تلك، في قول بعضهم، وعاد ومعه أنوشروان، فغلب أخاه جامسب على المُلك؛ وكان مُلك جامسب ستّ سنين.

 <sup>(</sup>١) مزدَك ويقال: مزدق. وتفسيره: حديد الملك. وإليه تضاف المزدقية. ويقال لهم: العدلية. وكان يقول إنّ
 الله تعالى إنّما جعل الأرزاق في الأرض مبسوطة ليقسمها عباده بينهم بالسّويّة.

<sup>(</sup>٢) الأغتام: واحدها أغتم وغَتَجي : من لا يفصح في كلامه.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢/ ٩٤/ «جاماسب»، وفي نهاية الأرب ١٨٨/١٥ «جاماسف».

وغزا قَباذ بِعد ذلك الروم، ففتح مدينة آمـد، وبني مدينـة أَرَّجان، ومـدينة حُلوان، ومات، فملك ابنُه كسرى أنوشروان بَعده، فكـان مُلك قُباذ مـع سنيّ أخيه جــامسب ثلاثــاً وأربعين سنة(١)، فتولَّى أنوشروان ما كان أبوه أمر له به.

وفي أيَّامه خرجت الخُزَر فأغارت على بلاده، فبلغت الدِّينُور، فوجِّه قُباذ قائداً من عظماء قوَّاده، في اثني عشر ألفاً، فوطيء بلاد أرَّان، وفتح ما بين النهر المعروف بالرَّس(١) إلى شروان، ثمَّ إنَّ قَباذ لحِق بـه، فبني بأرَّان مـدينة البَّيْلَقَـان٣، ومدينـة بَرْذَعَـة٩، وهي مدينة الثغر كلُّه، وغيرهما، وبقي الخَزَر، ثمّ بني سدّاً للان، فيما بين أرض شروان وبابّ اللان، وبني على السدّ مدناً كثيرة، خرِبت بعد بناء الباب والأبواب.

<sup>(</sup>١) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ وفي موضع منه (ص ٢٩) (إحدى وأربعين سنة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخة (ر): «بارس».

<sup>(</sup>٣) البَّيلقان: بالفتح ثم السكون وفتح القاف. مدينة قرب الدربنـد الذي يقـال له بــاب الأبواب، تعـد في أرمينية الكبرى قريبة من شروان. (معجم البلدان ١/٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) بَرْذَعَة: بلد في أقصى أذربيجان. وهي معرّب بَـرْدَه دار، ومعناه بـالفارسيـة موضع السبي. (معجم البلدان

# ذكر حوادث العرب أيام قُباذ (١)

لما ملك الحارث بن عمرو بن حُجر الكنديّ العرب، وقتل النّعمان بن المنذر بن امرىء القيس، كما ذكرناه، بعث إليه قباذ: إنّه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عهد، وأحبّ لقاءك. وكان قباذ زنديقاً يُظهر الخير، ويكره الدماء، ويُداري أعداءه. فخرج إليه الحارث والتقيا، واصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحدٌ من العرب، فطمع الحارث الكِنْديّ، فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات، ويغيروا على السواد، فسمع قباذ، فعلم أنّه من تحت يد الحارث، فاستدعاه، فحضر، فقال له: إنّ لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا. فقال: ما علمتُ ولا أستطيعُ ضبط العرب إلّا بالمال والجنود. وطلب منه شيئاً من السواد، فأعطاه ستّة (()) طساسيج (()).

وأرسل الحارث بن عمرو إلى تُبّع، وهو باليمن، يُطمعه في بلاد العجم، فسار تَبّع حتى نزل الحيرة، وأرسل ابن أخيه شَمِراً ذا الجناح إلى قُباذ، فحاربه، فهزمه شَمِرُ حتى لجق بالريّ، ثمّ أدركه بها فقتله، ثمّ وجَّه تُبّع شَمِراً إلى خُراسان، ووجّه ابنه حسّان إلى السُّغد، وقال: أيّكما سبق إلى الصين فهو عليها، وكان كلّ واحد منهما في جيش عظيم.

يقال: كانا في ستّمائة ألف وأربعين ألفاً.

وأرسلَ ابنَ أخيه يَعْفُر إلى الروم، فنزل على القسطنطينيّة، فأعطَوه الطاعة والإتاوة، ومضى إلى رومية فحاصرها، فأصاب من معه طاعون، فوثبَ الـرومُ عليهم فقتلوهم، ولم يفلت منهم أحد.

وسا شَمِر ذو الجناح إلى سمرقَنْد فحاصرها، فلم يظفر بها، وسمع أنَّ ملكها أحمق، وأنَّ له ابنةً، وهي التي تقضي الأمورَ، فأرسل إليها هديّةً عظيمةً، وقال لها: إنّني إنّما قدِمْتُ لأتزوّج بك، ومعي أربعة آلاف تابوت مملوءة ذهباً وفضّة، أنا أدفعها إليكِ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢١٦/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩١، المعارف ٦٤٢، تاريخ الطبري ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ز): (فأعطاه منه ستة».

<sup>(</sup>٣) الطساسيج، جمع طسّوج: الناحية.

وأمضي إلى الصّين، فإنْ ملكتُ كنتِ امرأتي، وإنْ هلكتُ كان المالُ لكِ.

فلمّا بَلَغَتْها الرسالةُ قالت: قد أجبْته فليبعث المال؛ فأرسل أربعة آلاف تابوت، في كلّ تابوت رجلان. ولسمرقند أربعة أبواب، ولكلّ باب ألفا رجل، وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس، فلمّا دخلوا البلدَ صاح شَمِر في النّاس وضرب بالجرس، فخرجوا وملكوا الأبواب، ودخل المدينة، فقتل أهلها، وحوى ما فيها، وسار إلى الصين، فهزم التُرك، ودخل بلادهم، ولقي حسّان بن تُبّع قد سبقه إليها بثلاث سنين، فأقاما بها حتى ماتا؛ وكان مقامهما فيما قيل إحدى وعشرين سنة.

وقيل: عادا في طريقهما، حتّى قدِما على تُبّع بالغنائم والسبي والجواهر، ثمّ انصرفوا [جميعاً] إلى بلادهم، ومات تُبع باليمن، فلم يخرج أحد من اليمن غازياً بعده.

وكان مُلْكه مائة وإحدى وعشرين سنة".

وقيل تهوّد.

قال ابن إسحاق: كان تُبّع الآخر وهو تُبّان أسعد أبو كرب وحين أقبل من المشرق، بعد أن مَلَك البلاد، جعل طريقه على المدينة، وكان حين مرّ بها في بدايته لم يهج أهلها، وخلّف عندهم ابناً له، فقتل غِيلةً، فقدِمَها عازماً على تخريبها واستئصال أهلها، فجمع له الأنصار حين سمعوا ذلك، ورئيسهم عمرو بن الطلة (أن أحد بني عمرو بن مبذول من بني النّجار، وخرجوا لقتاله، وكانوا يقاتلونه نهاراً، ويقرونه (أن ليلاً. فبينما هو على ذلك إذ جاءه حَبْران من بني قُريظة عالمان، فقالا له: قد سمعنا ما تريد أن تفعل، وإنّك إن أبيت إلا ذلك حِيل بينك وبينه، ولم نأمن عليك عاجلَ العقوبة. فقال: ولِمَ ذلك؟ فقالا: إنّها مَهاجر نبي من قريش تكون داره. فانتهى عمّا كان يريد، وأعجبه ما سمع منهما، وأتبعهما على دينهما، واسمهما كعب وأسد، وكان تُبّع وقومه أصحاب أوثان.

وسار من المدينة إلى مكّة، وهي طريقه، فكسا الكعبة الوصائل والملاء، وكان أوّل

<sup>(</sup>١) أنظر عنها: البلدان للهمذاني ٢٦٣، ومعجم البلدان ٢٤٦/، ٢٤٧، والمسالك والممالك للأصطخري ١٧٧، والأخبار الطوال ٤٦، وتاريخ سنيّ الملوك ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٩٥ ـ ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أنظر عنه في: الأخبار الطوال ٤٦، وتـاريخ اليعقـوبي ١٩٧/١، وتاريخ الطبـري ٩٨/٢، والمعارف ٦٣١،
 وتاريخ سني ملوك الأرض ١١٠، ومروج الذهب ٧/٢/، ٧٧، تاريخ الطبري ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (الظلماء) وفي النسختين (ب) و(ر): (الظلة».

<sup>(</sup>٥) يقرونه: يتتبّعونه. وفي الطبعة الأوربية «يغزونه».

مَن كساها (()، وجعل لها باباً ومفتاحاً، وخرج متوجّهاً إلى اليمن، فدعا قومه إلى اليهودية، فأبوا عليه حتى حاكموه إلى النّار، وكانت لهم نار تحكم بينهم، فيما يزعمون، تأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم. فقال لقومه: أنصفتم. فخرج قومه بأوثانهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما، حتى قعدوا عند مخرج النّار، فخرجتِ النّارُ فغشِيتهم، وأكلت الأوثانَ وما قرّبوا معها، ومن حمل ذلك من رجال حِمْيَر، وخرج الحبران تعرق جباههما لم تضرّهما، فأصفقت (() حِمْير على دينه (()).

وكان قدِم على تُبَع قبل ذلك شافع بن كليب الصَّدَفيّ، وكان كاهناً، فقال له تُبَع: هل تجد لقوم (أ) مُلكاً يوازي ملكي؟ قال: لا، إلّا لملك غسّان. قال: فهل تجد ملكاً يزيد عليه؟ قال: أجده لَبَارّ مبرور، أيّد بالقَهور، ووُصِف في الزَّبور، وفُضّلت أمّته في السُّفور، يفرِّج الظُّلَم بالنور، أحمد النبيّ، طوبَى لأمّته حين يجيّ، أحد بني لؤيّ، ثمّ أحد بني قصيّ! فنظر تُبع في الزّبور، فإذا هو يجد صفة النبيّ، ﷺ.

ثم ملك بعد تُبّع هذا، وهو تُبّان أسعد أبو كرب بن ملكيكرب، ربيعة بن نصر اللخمي، فلمّا هلك ربيعة رجع المُلك باليمن إلى حسّان بن تُبّان أسعد.

فلمّا مَلَك ربيعة رأى رؤيا هالته، فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً (الا أحضره، وقال لهم: رأيتُ رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها. فقالوا: اقصصها علينا. فقال: إنْ أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها (اله فلمّا قال ذلك قال له رجلٌ منهم: إنْ كان الملك يريد ذلك، فليبعث إلى سَطِيح (الوشق (اله فهما يخبرانك عمّا سألت. واسم سطيح ربيع بن ربيعة (اله وكان يقال له الذئبيّ، نسبة إلى ذئب بن عديّ، وشِقّ بن مُصْعَب بن يشكر بن أنمار.

<sup>(</sup>۱) أنظر: أخبار مكة للأزرقي ١٠٣/١ و ١٠٣، ١٣٣ و ٢٤٩، ٢٥٠ و ٢٧٧، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحـرام لقاضي مكة (بتحقيقنا) ـ ج ١٧٠/١ و ١٩٤، ١٩٥ و ٣٠٠ ـ ٣٠٥ و ٥٧٨ و ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «فأطبقت». والمثبت يتفق مع الطبري ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٠٥ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية ولقومك.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية (عارفاً».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «بتأويلهم».

 <sup>(</sup>٧) سطيح: هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن. وكان جسماً مُلْقَى لا جوارح لـه، ولا يقدر على الجلوس إلا
 إذا غضب انتفخ فجلس. (سيرة ابن هشام، والروض الأنف ٢٧/١).

<sup>(</sup>٨) هو شقّ بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك. وهو شقّ إنسان، إنّما لـه يد واحـدة، ورِجل واحـدة، وعين واحـدة، وعين واحـدة. (سيرة ابن هشام، والروض الأنف ٢٧/١).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر) زيادة بعد ربيعة: «ابن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن غسّان».

فبعث إليهما، فقدِم عليه سَطِيح قبل شِق، فلمّا قدِم عليه سَطِيح سأله عن رؤياه وتأويلها. فقال: رأيتَ حُمَمَة (١٠)، خرجت من ظُلمة، فوقعت بأرض تَهمة (١٠)، فأكلت منها كلّ ذات جمجمة؟.

قال له الملك: ما أخطأتَ منها شيئاً، فما عندك في تأويلها؟ .

فقال أحلِف بما بين الحَرَّتين من خَنش "، ليهبطنَّ أرضَكم الحبش (،)، فليملكنَّ ما بين أبيَنَ إلى جُرَش.

قال الملك: وأبيك يـا سَطِيح إنّ هذا لغـائظ موجِع، فمتى يكون، أَفي زمـاني أم بعده؟.

قال: بل بعده بحين ستين سنة أو سبعين يمضين من السنين.

قال: هل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع؟

قـال: بـل ينقـطع لبضع وسبعين يمضين من السنين، ثم يُقتلون بهـا أجمعـون ويخرجون منها هاربين.

قال الملك: ومَن الذي يلى ذلك؟.

قال: يليه إرَم ذي يَزَن، يخرج عليهم من عدن، فلا يترك أحداً منهم باليمن.

قال: فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟.

قال: بل ينْقطع، يقطعه نبيّ زكيّ، يأتيه الوحيُ من العَليّ، وهو رجل من ولد غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضَر، يكون المُلك في قومه إلى آخر الدهر.

قال: وهل للدّهر من آخر؟.

قال: نعم، يومٌ يُجمع فيه الأوّلون والآخرون، ويَسعَد (· ) فيه المحسنون، ويشقى فيه المسيئون.

قال: أحقّ ما تُخبرنا يا سَطِيح؟.

قال: نعم والشَّفَق، والغَسَق، والفَلَق إذا اتَّسق، إنَّ ما أنبأتك (١) به لحقّ.

ثمَّ قدِم عليه شِق فقال: يا شِقَّ إنِّي رأيتُ رؤيا هالتني، فأخبِرْني عنها وعن تأويلها!

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ١٨/١ (جمجمة)، والمثبت عن (سيرة ابن هشام - بتحقيقنا ١/٣٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ، وطبعة صادر ١/٨١٤ «بهمة»، والمثبّت عن النسخة (ر)، وهو يتفق مع سيرة ابن هشام ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «جيش»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الجيش» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «وليعد»، والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام ١/٢٩.

 <sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «والغسق والغلق إذا أتسق إن ما يتيك».

وكتمه ما قال سَطِيح، لينظر هل يتَّفقان أم يختلفان. قال: نعم، رأيتَ جمجمة، خرجت من ظلمة، فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كلّ ذات نسمة.

فلمَّا سمع الملكُ ذلك قال: ما أخطأتَ شيئاً، فما تأويلها؟ .

قال: أحلف بما بين الحرّتين من إنسان (')، لينزلنّ أرضكم السودان، وليملكنّ ما بين أَبْيَن (') إلى نجران.

قال الملك: وأبيك يا شِقّ! إنّ هذا لغائظ، فمتى هو كائن؟.

قال: بعدك بزمان، ثمّ يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن، ويذيقهم أشدّ الهوان، وهـو غلام ليس بدنيّ ولا مُزَنّ (٣)، يخرج من بيت ذي يزن.

قال: فهل يدوم سلطانه أم ينقطع؟.

قال: بل ينقطع برسول مرسَل، يأتي بالحقّ والعدل، بين أهل الدين والفضل، يكون المُلْك في قومه إلى يوم الفصل.

قال: وما يوم الفصل؟.

قال: يوم تُجزى فيه الوُلاة، ويدعى من السماء بدعوات، ويسمع منها الأحياء والأموات، ويجتمع فيه النّاسُ للميقات(٤).

فلمّا فرغ من مسألتهما جهّز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر ذلك الملك(٠٠).

فلمّا هلك ربيعة بن نصر، واجتمع ملكُ اليمن إلى حسّان بن تُبّان بن أبي كرب بن ملكيكرِب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار، كان ممّا هيّج أمر الحبشة، وتحوّل المُلك عن حِمْير، أنّ حسّان سار بأهل اليمن، يريد أن يطأ بهم أرضَ العرب والعجم، كما كانت التبابعة تفعل. فلمّا كان بالعراق كرهت قبائل العرب من اليمن المسير معه، فكلّموا أخاه عَمراً في قتل حسّان وتمليكه، فأجابهم إلى ذلك، إلا ما كان من ذي رُعَين الحِمْيريّ، فإنّه نهاه عن ذلك، فلم يقبل منه، فعمد ذو رُعَين إلى صحيفة فكتب فيها:

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «البنيان».

<sup>(</sup>٢) أُبْيَن: بفتح أوله. موضع في جبل عدن. (معجم البلدان ١/٨٦).

<sup>(</sup>٣) المُزَنَّ: مَنْ أَزَنَّه بخير أَوَ شَرَّ: ظنَّه به. وفي الطبعة الأوربية «يدني ولا مدن».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٦/١ -٢٩.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٠/١- ٣٢.

ألا مَنْ يَشتري سَهَراً بنوْم ؟ سعيدٌ مَن يبيتُ قَريرَ عَينِ فإمّا حِمْيَرٌ غيدَرَتْ وخانتٌ فمعذرَةُ الإلَهِ لذي رُعيْنِ (١)

ثم ختمها وأتَى بها عمر عَمراً فقال: ضع هذه عندك، ففعل. فلمّا بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو:

يا عَمْرو لا تُعجِلُ عليَّ مَنِيَّتي فَالمُلْكُ تَأْخُلُهُ بغيرِ حُشود" فَالمُلْكُ تَأْخُلُهُ بغيرِ حُشود" فأبَى إلاّ قتْله، فقتله بموضع رحبة مالك، فكانت تسمَّى فرضة نُعْم فيما قيل.

ثمّ عاد إلى اليمن فمنع النوم منه، فسأل الأطبّاء وغيرهم عمّا به وشكا إليهم السهر، فقال له قائل منهم: ما قتل أحد أخاه أو ذا رَحِم بَغْياً إلاّ مُنع منه النوم. فلمّا سمع ذلك قتل كلّ مَن أشار عليه بقتل أخيه، حتّى خلص إلى ذي رُعَين، فلمّا أراد قتله قال: إنّ لي عندك براءة.

قال: وما هي؟

قال: أُخرِج الكتابَ الذي استودعتُك. فأخرِجه فإذا فيه البيتان، فكفّ عن قتْله، ولم يلبث عمر أنْ هلك، فتفرّقت حِمْيَر عند ذلك؟.

قلت: هذا الذي ذكره أبو جعفر (\*) من قتْل قُباذ بالريّ، وملْك تُبع البلاد من بعد قتْله من النقل القبيح والغلط الفاحش، وفسادُه أشهر من أن يُذكر، فلولا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلّا ونأتي بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه أولى. ووجه الغلط فيه أنّه ذكر أنّ قُباذ قتل بالريّ (\*)، ولا خلاف بين أهل النقل من الفرس وغيرهم أنّ قُباذ مات حتْف أنفه في زمان معلوم، وكان مُلكه مدّة معلومة، كما ذكرناه قبل، ولم ينقل أحد أنّه قتل إلّا في هذه الرواية.

ولما مات مَلَك ابنه كسرى أنوشِروان بعده، وهذا أشهر من: «قِفا نبكِ»(١)، ولو كان

<sup>(</sup>١) البيتان في سيرة ابن هشام ٤٢/١، وتاريخ الطبـري ١١٥/٢ والبدايـة والنهايـة ١٦٧/٢ وفي الروض الأنف ٤٢/١ البيت الأول فقط. وفي الأغاني ٣١٧/٢٢ ورد البيت الثاني هكذا:

فإن تك حِمْيَر غَلَدَرَت وَحانت (٢) البيت في تاريخ الطبري ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الأغاني ٣١٦/٢٢، ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ الطبري ٢/٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) مطلع قصيدة مشهورة لأمرىء القيس:

قِفًا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل

مُلك الفرس انتقل بعد قُباذ إلى حِمْير، كيف كان مَلَكَ ابنه بعده، وتمكّن في المُلْك حتى أطاعه ملوك الأمم، وحملت الروم إليه الخراج!.

ثمَّ ذكر أيضاً أنَّ تُبَعاً وجَّه ابنه حسان إلى الصين، وشَمِـراً إلى سمرقنـد، وابن أخيه إلى الروم، وأنَّه ملك القسطنطينيَّة، وسار إلى رومية فحاصرها.

فيا ليت شِعْري! ما() هو اليمن وحَضْرَمَوت حتى يكون بهما() من الجنود ما يكون بعضهم في بلادهم لحفظها، وجيش مع تبع وجيش مع حسّان يسير بهم إلى مشل الصين، في كثرة عساكره ومقاتلته، وجيش مع ابن أخيه تبع يلقى به مثل كسرى ويهزمه ويملك بلاده، ويحاصر به مثل سمرقند في كِبَرها وعِظَمها، وكثرة أهلها، وجيش مع يعفُر يسير بهم إلى ملك الروم ويملك القسطنطينية! والمسلمون مع كثرة ممالكهم وأتساعها وكثرة عددهم قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عدداً وجنوداً فلم يقدروا على ذلك، فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تبعًى؟

هذا ممّا تأباه العقول، وتمجّه الأسماع.

ثمّ إنّه قال: إنّ مُلْك تُبّع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قُباذ، يعني أيّام ابنه أنوشِروان، ولا خلاف أنّ مولد النبيّ، ﷺ، كان في زمن أنوشِروان، وكان مُلْكه سبعاً وأربعين سنة ٣٠.

ولا خلاف أيضاً أنّ الحبشة لما مَلَكت اليمن انقرض ملك " حِمْير منه، وكان آخر ملوكهم ذا نُواس، وانقطع نظامهم حتى طمعتِ الحبشةُ فيه وملكتْه، وكان ملكهم اليمن أيّام قُباذ.

وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قُباذ، ويكون تبّع هو الذي مَلَك اليمن؟ هذا مردود مُحال الذي مَلَك اليمن؟ هذا مردود مُحال وقوعهُ.

وكان ملك الحبشة اليمن سبعين سنة، وقيل أكثر في ذلك، وكـان انقراض ملكهم في آخـر ملك أنوشِـروان، والخبر في ذلـك مشهـور، وحـديث سيف ذي يـزن في ذلـك ظاهر.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «كم».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية (بها).

<sup>(</sup>٣) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «انقرضت ملوك».

ولم يزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن مَلَكه المسلمون، فكيف يستقيم أن ينقضي ملك تُبّع الذي هو ملك بلاد فارس، ومن بعده من ملوك حِمْير وملك الحبشة، وهو سبعون سنة في ملك أنوشِروان، وكان ملكه نيّفاً وأربعين سنة؟ وهذا أعجب أن مدّة بعضها سبعون سنة تنقضي قبل مُضِيّ نيّفٍ وأربعين سنة، ولو فكّر أبو جعفر في ذلك لاستحيا من نقله (۱).

وأعجب من هذا أنّه قال: ثمّ مَلَك بعد تُبّع هذا ربيعة بن نصر اللخميّ، وهذا ربيعة هو جدّ عمرو بن عديّ ابن أخت جُذيمة، وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جُذيمة أيّام ملوك الطوائف، قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة "، وبين أردشير وقُباذ ما يقارب عشرين ملِكاً، وكيف يكون جدّ عمرو وقد مَلك بعد قُباذ وهو قبله بهذا الدهر الطويل؟ ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله: ذِكْر الحوادث أيّام قباذ "، لكان يحتمل تأويلاً فيه، ثمّ ما قنع بذلك حتى قال، بعد أن قصّ مسير تُبع: وقتل قُباذ ومَلك اللهدد".

وأمّا ابن إسحاق فإنّه قال(): إنّ الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو تُبّع الأخير، ويعني بقوله تُبّع الأخير أنّه آخِر من سار إلى المشرق ومَلَك البلاد.

فإنّ ابن إسحاق وغيره يقولون إنّ الذي ملك البلاد المشرقيّة لما تُوفّي مَلَك بعده عدّة تبابعة، ثمّ اختلّ أمرهم زماناً طويلًا، حتى طمعت الحبشة فيهم وخرجت إلى اليمن.

فليت شِعْري إذا كان هذا تُبِّع في أيّام قُباذ فلا شكّ أنّ تُبَّعاً الأخير الذي أُخذ منه اليمن يكون في زمن بني أُميّة، ويكون مُلك الحبشة اليمن بعد مدّة من مُلك بني العبّاس، ويكون أوّل الإسلام من ثلاثمائة سنة من مُلكهم أيضاً ممّا بعدها، حتّى يستقيم هذا القول.

ثمَّ إنَّه قال ﴿ ): إنَّ عمرو بن طَلَّة ﴿ الأنصاريِّ خرج إلى تُبَّع، وعَمرو هذا قيل إنَّه أدرك النبيِّ، ﷺ ، شيخاً كبيراً ومات عند مرجعه من غزوة بدر.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر) زيادة بعدها (وتركه).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) زيادة بعدها: «وملك أيضاً أيام أردشير».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «بعد».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) القول عند الطبري ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٧) القول في تاريخ الطبري ٢/٥٠١.

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ب) و(ر): «ظله»، وفي الطبعة الأوربية «طلحة». وهو غلط. والمثبت يتفق مع الطبري.

ومن الدليل على بُطلانه أيضا أن المسلمين لما قصدوا بلاد الفرس ما زالت الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم: كنتم أقل الأمم وأذلها وأحقرها، والعرب تقرّ لهم بذلك، فلو كان مُلك تُبع قريب العهد لقالت العرب: إنّنا بالأمس قتلنا ملككم وملكنا بلادكم واستبحنا حريمكم وأموالكم، فسكوت العرب عن ذلك وإقرارها للفرس دليل على بُعد عهده أو عدمه، على أنّ الفرس لا تقرّ بذلك لا في قديم الزمان ولا في حديثه، فإنّهم يزعمون أنّ مُلكهم لم ينقطع من عهد جيومرث، الذي هو آدم في قول بعضهم، إلى أن جاء الإسلام، إلّا أيّام ملوك الطوائف. وكان لملوك الفرس طرف من البلاد بغضهم، الى أن جاء الإسلام، إلّا أيّام ملوك الطوائف. وكان لملوك الفرس طرف من البلاد وملك الزمان لم ينقطع انقطاعاً كلّياً، على أنّ أصحاب السِير قد اختلفوا في تُبع الذي سار وملك البلاد اختلافاً كثيراً.

فقيل: شُمِر بن غش.

وقيل: تُبّع أسعد، وإنّه بعث إلى سمرقند شَمِراً ذا الجناح، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا طائل فيها.

وهذا القدر كافٍ في كشف الخطإ فيه.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «هذه».

# ذِكْر ملك لَخيْعة (١)

فلمّا هلك عمرو وتفرّقت حِمْير وثب عليهم رجل من حِمْير، لم يكن من بيوت المملكة، يقال له لَخيْعة نوف (أ) ذو شناتر (أ) فملكهم، في قول ابن إسحاق (أ)، فقتل خيارهم، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، وكان أمراً فاسقاً، يزعمون أنّه كان يعمل عمل قوم لوط، فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك (أ) أنّه قد بلغ، أرسل إليه، فوقع عليه في مُشْرَبه، لئلا يُملِّك بعد ذلك، ثمّ يطلع إلى حرسه وجنده، قد أخذ سواكاً في فيه، بُعلمهم أنّه قد فرغ منه، ثمّ يخلي سبيله فيفضحه (۱).

## ذِكْر ملْك ذي نُواس وقصة أصحاب الأخدود

كان من أبناء الملوك زُرْعة ذو نواس بن تُبّان أسعد بن كرِب، وكان صغيراً حين أصيب أخوه حسّان، فشبّ غلاماً جميلاً ذا هيئة، فبعث إليه لَخْيِعة ( الفعل به ما كان يفعل بغيره ، فأخذ سكّيناً لطيفاً فجعله بين نعله وقدمه ، ثمّ انطلق إليه مع رسوله ، فلمّا خلا به في المَشْرَبة قتله ذو نُواس بالسكّين ، ثمّ احتزّ رأسه ، فجعله في كُوّة مَشْرَبته التي يطلع منها ، ثمّ أخذ

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٤٢٤/١ (لختيعة» بالتاء المثنّاة. وما أثبتناه عن الـطبري ١١٧/٢ وسيـرة ابن هشام ١/٤٤ والروض الأنف ٤٤/١.

قال ابن دُرَيد: لخيعة. هو من اللَّخَع، وهو استرخاء في الجسم.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر «تنوف» بالتاء. وما أثبتناه عن الأصل والنسخة (ت)، وهو يتفق مع الطبري وابن هشام والأغاني وابن كثير ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الشناتر: الأصابع بلغة حِمْيَر، واحدها: شُنَّتُرة.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ١١٧/٢ وسيرة ابن هشام ٤٤/١، والمعارف ٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «الملك».

<sup>(</sup>٦) كان ملك ذي شناتر سبعاً وعشرين سنة. (تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٢، ١١٣).

<sup>(</sup>۷) تاريخ اليعقوبي ١/١٩٩، ٢٠٠، مروج الذهب ١/٧٦، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٩، الأخبار الطوال ١٦، ٢٦، المعارف ٢٣٧، تاريخ الطبري ١١٨/٢، البدء والتاريخ ١٨٢/٣ ـ ١٨٠، سيرة ابن هشام ١٤٤/١، الروض الأنف ٤٤/١، عرائس المجالس ٣٤٥، معجم البلدان ٢٦٦/ ـ ٢٦٨، البداية والنهاية ١٢٩/، تاريخ ابن خلدون ٢/٩٥، الأغاني ٣١٨/٢٢.

<sup>(</sup>A) في طبعة صادر ١/٢٥ (لختيعة»، وقد أثبتناه بالنون لما بيّناه من قبل. وفي الأغاني ٣١٨/٢٢ (لُخَيْعة».

سواكه فجعله في فيه، ثمّ خرج، فقالوا له: ذو نُواس أَرَطْبٌ أم يباس (۱۹۰ فقال: «سلْ نخماس (۱۰) استرطبان ذو نُواس لا باس ۱۳۰۰.

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال، فإذا رأس لَخْيعة مقطوع، فخرجت حِمْير، والحرس في أثر ذي نُواس، حتى أدركوه فملكوه حيث أراحهم من لُخْيعة، واجتمعوا عليه، وكان يهوديًّا، وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم على استقامة (٤٠)، لهم رئيس يقال له عبد الله بن الثامر، وكان أصل النصرانيَّة بنجران.

قال وهب بن منبّه: إنّ رجلًا من بقايا أهل دين عيسى، يقال له فيميون (٥)، وكان رجلًا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مُجاب الدعوة، وكان سائحاً لا يُعرف بقرية إلّا خرج منها إلى غيرها، وكان لا يأكل إلّا من كسب يده، وكان يعمل الطّين، ويعظّم الأحد، لا يعمل فيه شيئاً، ويخرج إلى الصحراء يصلّي جميع نهاره، فنزل قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً، ففطن به رجل اسمه صالح، فأحبه حباً شديداً، وكان يتبعه حيث ذهب لا يفطن به فيميون، حتى خرج مرّة يوم الأحد إلى الصحراء، واتبعه صالح وفيميون لا يعلم. فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً، وقام فيميون يصلّي، فبينما هو يصلّي إذ أقبل نحوه تنّين، فلمّا رآه فيميون دعا عليه فمات، ورآه صالح ولم يدرِ ما أصابه، فخاف على فيميون، فصاح: يا فيميون التنّين قد أقبل نحوك! فلم يلتفتْ إليه، وأقبل على صلاته حتى أمسى، وعرف أنّ صالحاً عرفه، فكلّمه صالح وقال له: يعلم الله أنني ما أحببتُ شيئاً حبّك قطّ، وقد أردتُ صحبتك حيثما كنتَ. قال: افعل. فلزمه صالح.

وكان إذا ما جاءه العبد به ضُرُّ شُفِي إذا دعا له، وإذا دُعي إلى أحد به ضُرَّ لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير، فجعل ابنه في حجرة، ألقى عليه ثوباً، ثمّ قال لفيميون: قد أردتُ أن تعمل في بيتي عملًا، فانطلِقْ إليه لأشارطك عليه؛ فانطلق معه، فلمّا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية (يابس).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ر): «بحماس»، وفي الطبعة الأوربية «نحاس»، وهو في سيرة ابن هشام ١٥٥١ «نحماس» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن الطبري ١١٨/٢ والروض الأنف ١٥٥١ حيث يقول السهيلي: «يحتمل أن يكون النخماس في لغتهم هو الرأس».

<sup>(</sup>٣) قال الأصفهاني: كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة، وقد لاط به، قطعوا مشافر ناقته وذَنَبها، وصاحوا به: أرطب أم يَباس؟ فقال: «ستعلم الأحراس است ذي نواس است رطبان أم يباس» (الأغباني ٣١٨/٢٢، ١٩٨٣، الروض الأنف ٢/٥٩).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) وردت العبارة: «عيسى على الإنجيل أهل استقامة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «قيميون». والمثبت يتفق مع ابن هشام ٢/٤٥، والطبري ١١٩/٢ وذكره السهيلي في الروض الأنف ٢/٤٥، ٤٦ «فيمئون»، وقال: «يذكر عن الطبري أنه قال فيه: قيمئون بالقاف، وشك فيه، وقال القتبى فيه: رجل من آل جفنة من غسان جاءهم من الشام..».

دخل الحجرة ألقى الرجل الثوب عن ابنه، وطلب إليه أن يدعو له، فدعا له فأبصر.

وعرف فيميون أنّه قد عُرف بالقرية، فخرج هو وصالح، ومرّ بشجرة عظيمة بالشام. فناداه رجل وقال: ما زلت أنتظرك، لا تبرح حتى تقوم عليّ فإنّي ميت، قال: فمات، فواراه فيميون، وانصرف ومعه صالح حتى وطئا بعض أرض العرب، وأخذهما بعض العرب فباعوهما بنجران، وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة بين أظهّرهم، لها عيد كلّ سنة؛ [إذا كان ذلك العيد علّقوا] عليها كلّ ثوب حَسن وحُليّ جميل أن فعكفوا عليها يوماً أن فابتاع رجل من أشرافهم فيميون، وابتاع رجل [آخر] صالحاً، فكان فيميون إذا قام من اللّيل يصلّي في بيته استسرج له البيت، حتى يصبح من غير مصباح. فلمّا رأى سيّده فن اللّيل يصلّي في بيته استسرج له البيت، حتى يصبح من غير مصباح. فلمّا رأى سيّده ذلك أعجبه، فسأله عن دينه فأخبره، وعاب دين سيّده. وقال له: لو دعوت إلهي الذي أعبد لأهلك النخلة. فقال: افعل، فإنّك إنْ فعلتَ دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فصلّى فيميون ودعا الله تعالى، فأرسل الله عليها ريحاً فجفّفتها وألقتها، فاتبعه عند ذلك أهلُ نجران على دينه، فحملهم على شريعة من دين عيسى، ودخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي على أهل دينهم بكلّ أرض. فمن هنالك كان أصل النصرانيّة بنجران (الله).

وقال محمّد بن كعب القُرَظي: كان أهل نجران يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها ساحر، كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلّمهم السحر. فلمّا نزلها فيميون [وهو رجل] كان يعبد الله [على دين عيسى بن مريم، عليه السلام]، فإذا عُرف في قرية خرج منها إلى غيرها، وكان مجاب الدعوة، يُبرىء المرضى، وله كرامات، فوصل نجران فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر، فأرسل الثامر أبنه عبد الله مع الغلمان إلى الساحر، فاجتاز بفيميون، فرأى ما أعجبه من صلاته، فجعل يجلس إليه ويستمع منه، فأسلم معه ووحّد الله تعالى وعبده، وجعل يسأله عن الاسم الأعظم [وكان يعلمه]، فكتمه إيّاه وقال: لن تحتمله، والثامر يعتقد أنّ ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان. فلمّا رأى عبد الله أنّ صاحبه قد ضنّ عليه بالاسم الأعظم، عمد إلى قِداح، فكتب عليها أسماء الله جميعها، ثمّ ألقاها في النّار واحداً واحداً، حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها، فلم تضرّه شيئاً،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين عن الطبري ٢/١٢٠، وفي الأصل وردت العبارة ولها عيد كل سنة تعلق عليها.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبري «حلي النساء».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (فعلَّقوا).

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ت): (ثوباً».

<sup>(</sup>٥) إضافة على الأصل، من الطبري.

<sup>(</sup>٦) الخبر في سيرة ابن هشام ٥/١٥ ـ ٤٧، الطبري ١١٩/٢ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «الناصر» وهو تحريف.

فأخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر، فقال له: امسك على نفسك، وما أظن أن تفعل، فكان عبد الله لا يلقى أحداً إذا أتى نجران به ضُرّ إلاّ قال: يا عبد الله أتدخل في ديني، حتى أدعو الله فيعافيك ممّا أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم، فيوحد الله وَيُسْلِم، ويدعو له عبد الله فيشفى، حتى لم يبق أحد من أهل نجران ممّن به ضرّ إلاّ أتاه واتبعه، ودعا له فعُوفى.

فرُفع شأنه إلى ملك نجران، فدعاه فقال له: أفسدَت عليَّ أهل قريتي وخالفتَ ديني، لأمثِّلنَّ بك! فقال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسله إلى الجبل الطويل، فيُلقى من رأسه، فيقع على الأرض ليس به بأسٌ، فأرسله إلى مياه نجران، وهي بحور (() لا يقع فيها شيء إلا هلك، فيُلقى فيها، فيخرج ليس به بأسٌ. فلمّا غلبه قال عبد الله بن الثامر: إنّك لا تقدر على قتلي حتى توحد الله وتؤمن كما آمنت (()، فإنّك إذا فعلتَ قتلتني. فوحد الله الملك، ثمّ ضربه بعصاً بيده، فشجّه شجّة غير كبيرة فقتله، فهلك الملك مكانه، واجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر.

قال: فسار إليهم ذو نُواس بجنوده فجمعهم، ثمّ دعاهم إلى اليهوديّة، وخيّرهم بينها وبين القتل، فاختاروا القتل، فخدّ لهم الأخدود، فحرّق بالنّار وقتل بالسيف، حتّى قتل قريباً من عشرين ألفاً<sup>٣</sup>.

وقال ابن عبّاس: كان بنجران ملك من ملوك حِمْيَر، يقال له ذو نُواس، واسمه يوسف بن شرَحْبيل، وكان قبل مولد النبيّ، على بسبعين سنة، وكان له ساحر حاذق. فلمّا كبر قال للملك: إنّي كبرتُ، فابعث إليّ غلاماً أعلّمه السحر، فبعث إليه غلاماً اسمه عبد الله بن الثامر ليعلّمه، فجعل يختلف إلى الساحر، وكان في طريقه راهب حَسن القراءة، فقعد إلى الغلام، فأعجبه أمره، فكان إذا جاء إلى المعلّم يدخل إلى الراهب فيقعد عنده، فإذا جاء من عنده إلى المعلّم ضربه، وقال له: ما الذي حبسك؟ وإذا انقلب إلى أبيه دخل إلى الراهب فيضربه أبوه ويقول: ما الذي أبطأ بك؟ فشكا الغلام ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا أتيتَ المعلّم فقلْ: حبسني أبي، وإذا أتيتَ أباكَ فقلْ: حبسني المعلّم.

وكان في ذلك البلد حيّة عظيمة قطعتْ طريق النّاس، فمرّ بها الغلامُ فرماها بحجر (١)

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «مجور».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «لعنت».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ت) و(ر) زيادة: «وهم الذين أنـزل الله فيهم: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ والخبـر في تاريخ الطبري ١٢١/٢ ـ ١٢٣ وسيرة ابن هشام ١٩٩١ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) زيادة: «وقال اللهمُّ إن كان أمر الراهب أحب من أمر الساحر فاقتلها، فلما رماها قتلها في

فقتلها، وأتى الراهبَ فأخبره. فقال له الراهب: إنّ لك لشأناً، وإنّك ستُبتلى، فإنْ ابتُليتَ فلا تدلنّ عليّ. وصار الغلامُ يُبرىء الأكْمَةَ والأبرص، ويشفى النّاس.

وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فقال: ادع الله أن يرد علي بصري. فقال الغلام: إن رد الله عليك بصرك تؤمن به؟ قال: نعم. قال: اللهم إن كان صادقاً فأردد عليه بصره، فعاد بصره، ثم دخل على الملك، فلما رآه تعجّب منه وسأله، فلم يخبره، وألح عليه فدلة على الغلام، فجيء به، فقال له: لقد بلغ من سحرك ما أرى. فقال: أنا لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله مَنْ يشاء، فلم يزل يعذّبه حتى دلّه على الراهب، فقال: أنا لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله مَنْ يشاء، فأمر به فوضع المنشار على رأسه، فشق فجيء به، فقال للغلام: ارجع عن دينك، فأبى، فأرسله إلى جبل فقال: اللهم اكفِنيهم! فرجف بهم الجبل وهلكوا.

ورجع الغلام إلى الملك، فسأله عن أصحابه، فقال: كفانيهم الله. فغاظه ذلك وأرسله في سفينة إلى البحر ليُلقوه فيه، فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم! فغرقوا ونجا، وجاء إلى الملك فقال: اقتلوه بالسيف، فضربوه فنبا عنه. وفشا خبره في اليمن، فأعظمه النّاس وعلموا أنّه على الحقّ، فقال الغلام للملك: إنّك لن تقدر على قتلي، إلاّ أن تجمع أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول: بسم الله ربّ الغلام. ففعل ذلك فقتله. فقال الناس: آمنا برب الغلام! فقيل للملك: قد نزل بك ما تحذر. فأغلق أبواب المدينة، وخد أخدوداً وملأه ناراً وعرض النّاس، فمن رجع عن دينه تركه، ومن لم يرجع ألقاه في الأخدود فأحرقه.

وكانت امرأة مؤمنة، وكان لها ثلاثة بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنتِ وأولادك، فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين، فأبت، ثمّ أخذ الصغير ليُلْقيه فهمّت بالرجوع. قال لها الصغير: يا أمّاه لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك! فألقاه وألقاها في أثره، وهذا الطفل أحد مَنْ تكلّم صغيراً (٠٠).

قيل: حفر رجل خَربة بنجران في زمن عمر بن الخطّاب، فرأى عبد الله بن الثامر واضعاً يده على ضربة في رأسه، فإذا رُفعت عنها يدُه جرتْ دماً، وإذا أرسلت يده ردّها إليها وهو قاعد، فكتب فيه إلى عمر، فأمر بتركه على حاله (٠٠).

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «فقيل».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) زيادة: «فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا فإن رجع وإلا فاطرحوه من رأسه، فذهبوا به إلى الجبل فقال: اللهم».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «فألقى ابنها الكبير والصغير».

<sup>(</sup>٤) الخبر في عرائس المجالس ٣٤٥، ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) الخبر في سيرة ابن هشام ١/١٥، ومروج الذهب ٢٧/١، والطبري ١٢٤/٢.

#### ذِكْر ملْك الحبشة اليمن (١)

قيل: لما قتل ذو نُواس مَنْ قتل من أهل اليمن في الأخدود لأجل العَوْد عن النصرانية، أفلت منهم رجل يقال له دَوْس ذو ثَعْلَبان، حتّى أعجز القوم، فقدِم على قيصر، فاستنصره على ذي نُواس وجنوده، وأخبره بما فعل بهم. فقال له قيصر: بَعُدَتْ بلادك عنّا، ولكنْ سأكتب إلى النجاشيّ ملك الحبشة، وهو على هذا الدين، وقريب منكم. فكتب قيصر إلى ملك الحبشة يأمره بنصره، فأرسل معه ملك الحبشة سبعين ألفاً، وأمّر عليهم رجلاً يقال له أرياط"، وفي جنوده فاجتمعوا، ولم يكن [له] حرب، غير أنّه ناوش شيئاً من قتال، ثمّ انهزموا، ودخلها أرياط. فلمّا رأى ذو نُواس ما نزل به وبقومه اقتحم البحر بفرسه فغرق، ووطىء أرياط اليمن، فقتل ثُلث رجالها"، وبعث إلى النجاشيّ بثُلثُ سباياهم، ثمّ أقام بها وأذل أهلها.

وقيل: إنّ الحبشة لما خرجوا إلى المندب() من أرض اليمن، كتب ذو نُواس إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوهم، فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كل رجل عن بلاده. فصنع مفاتيح وحملها على عدّة من الإبل، ولقي الحبشة وقال: هذه مفاتيح خزائن الأموال باليمن، فهي لكم، ولا تقتلوا الرجال والذرّية، فأجابوه إلى ذلك وساروا معه إلى صنعاء، فقال لكبيرهم: وجّه أصحابك لقبض الخزائن. فتفرّق أصحابه ودفع إليهم المفاتيح، وكتب إلى الأقيال بقتل كلّ ثور أسود، فقتلت الحبشة، ولم ينج منهم إلا الشريد().

فلمًا سمع النجاشيّ جهّز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والأشرم، فمَلَك البـلاد وأقام بها سنين، ونازعه أبرهة الأشرم()، وكان في جُنده، فمـال إليه طـائفه منهم، وبقي أريـاط في طائفة، وسار() أحدهما إلى الآخر، وأرسل أبرهـة: إنّك لن تصنع بأن تلقي الحبشـة بعضها على بعض شيئاً، فيهلكوا، ولكنْ ابرز إليّ، فأيّنا قهر صاحبه استولى على جنده.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٥٢/١، تاريخ الطبري ١٢٣/٢، البدء والتاريخ ١٥٨/٣، المعارف ٦٣٧، عرائس المجالس ٣٤٧، الأخبار الطوال ٦٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٣، مروج الذهب ٢٧/١، تاريخ اليعقوبي ١٩٩١، البداية والنهاية ١٦٨/٢، تاريخ ابن خلدون ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخة (ب) «أرباط» بالباء المفردة. والمثبت عن الطبري وسيرة ابن هشام وبقية المصادر.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٤٣٢/١ «رجالهم»، وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية، والطبري ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخة (ر): المنذر. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الروض الأنف ١/٤٥، وتاريخ الطبري ٢/٢٧، والأخبار الطوال ٦٤.

 <sup>(</sup>٦) أبْرهة: بالحبشية هو الأبيض الوجه. قال السهيلي. وفي هذا قوّة لقول من قال: إنّ أبرهة هـذا هو أبرهة بن الصبّاح الحِمْيري، وليس بأبي يكسوم الجيش. (الروض الأنف ٢/٥٤).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر) العبارة: «طايفة من الجند وبقي مع أرياط طايفة وتهيُّوا للحرب وسار».

فتبارزا، فرفع أرياط الحَرْبة فضرب أبرهة، فوقعت (الله على رأسه، كان قد تركه كميناً من خلف أرياط، على أرياط فقتله، واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال، لعَتْوَدة: احتكِم. فقال: لا تدخل عروس على زوجها من اليمن حتى أصيبها قبله، فأجابه إلى ذلك، فبقي يفعل بهم هذا الفعل حيناً، ثمّ عدا عليه إنسان من اليمن فقتله، فسر أبرهة بقتله وقال: لو علمتُ أنّه يحتكم هكذا لم أحكّمه.

ولما بلغ النجاشيَّ قتلُ أرياط غضب غضباً شديداً، وحلف ألاّ يدع أبرهة حتى يطأ أرضه ويجزّ ناصيته، فبلغ ذلك أبرهة، فأرسل إلى النجاشيّ من تراب اليمن وجزّ ناصيته، وأرسلها أيضاً، وكتب إليه بالطاعة وإرسال شعره وترابه، ليبرّ قسمه بوضع التراب تحت قدميّه، فرضى عنه وأقرّه على عمله (١).

فلمّا استقرّ باليمن بعث إلى أبي مرّة ذي يَزَن، فأخذ زوجته رَيحانة بنت ذي جَدَن ونكحها، فولدت له مسروقاً، وكانت قد ولـدت لذي يَـزَن ولداً اسمه معدي كـرِب، وهو سيف، فخرج ذو يَزَن من اليمن، فقـدِم الحيرة على عمرو بن هند، وسأله أن يكتب له إلى كسرى كتاباً يُعلِمه محلّه وشرفه وحاجته، فقال: إنّي أفِد إلى الملك كـلّ سنة، وهـذا وقتها، فأقام عنده حتّى وفد معه، ودخل إلى كسرى معه، فأكرمه وعظّمه، وذكر حاجته، وشكا ما يلقون من الحبشة، واستنصره عليهم، وأطمعه في اليمن وكثرة مالها، فقال له كسرى أنوشِروان: إنّي لأحبّ أن أسعفك بحاجتك، ولكنّ المسالك إليها صعبة وسأنظر، وأمر بإنزاله، فأقام عنده حتى هلك.

ونشأ ابنه معدي كرِب بن ذي يَزَن في حجرة أبرهة، وهو يحسب أنّه أبوه، فسبّه ابن لأبرهة وسبّ أباه، فسأل أمّه عن أبيه، فَصَدَقَتْه (٤)، وأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم، وسار عن اليمن، ففعل ما نذكره إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في النسختين (ت) و(ر): وأبرهة يريد يافوخه فوقعت،

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/١٢٩، ١٣٠ وانظر البدء والتاريخ ٣/١٨٥، وتاريخ اليعقوبي ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر عنه في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ١٤٣/٢.

## ذكر (۱) ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم (۲)

لما لبس التاج خطب النّاس، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ما ابتُلوا به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم، وأعلمهم أنّه يُصْلح ذلك، ثمّ أمر بـرؤوس المَـزْدَكِيّـة فقُتلوا، وقُسمت أموالهم في أهل الحاجة.

وكان سبب قتلهم أنّ قُباذ كان، كما ذكرنا، قد اتّبع مَزْدَك على دينه وما دعاه إليه، وأطاعه في كلّ ما يأمره به من الزندقة وغيرها، ممّا ذكرنا أيّامَ قُباذ، وكان المنذر بن ماء السماء يومئذ عاملًا على الحيرة ونواحيها، فدعاه قُباذ إلى ذلك، فأبَى، فدعا الحارث بن عَمرو الكِنْديّ، فأجابه، فسدّد له مُلْكه وطرد المنذر عن مملكته.

وكانت أمَّ أنوشروان يوماً بين يَدي قُباذ، فدخل عليه مَـزْدَك. فلمَّا رأى أمَّ أنـوشروان قال لقُباذ: ادفعها إليّ لأقضي حاجتي منها. فقال: دونكها. فوثب إليـه أنوشِـروان، ولم يزل يسأله ويتضرَّع إليه أن يهب له أمّه حتى قبّل رِجْله، فتركها، فحاك' ذلك في نفسه.

فهلك قُباذ على تلك الحال، وملك أنوشِروان، فجلس للملك<sup>6</sup>، ولما بلغ المنذَر هلاكُ قُباذ أقبل إلى أنوشِروان، وقد علم خلافه على أبيه في مذهبه واتباع مَزْدَك، فإنّ أنوشِروان كان منكِراً لهذا المذهب كارهاً له، ثمّ إنّ أنوشِروان أذن للنّاس إذناً عامّاً، ودخل عليه مَزْدَك، ثمّ دخل عليه المنذر، فقال أنوشِروان: إنّي كنت تمنّيتُ أمنيتين، أرجو أن يكون الله عزّ وجلّ قد جمعهما إليّ.

فقال مَزْدَك: وما هما أيّها الملك؟.

<sup>(</sup>١) العنوان في النسختين (ب) و(ت).

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ٦٧، تاريخ اليعقوبي ١/١٦٤، البدء والتـاريخ ١٦٨/٣، تـاريخ الـطبري ٩٨/٢، المعـارف ٦٦٣، التنبيـه والإشراف ٨٩، مـروج الذهب ٦٢٣/١، تـاريـخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و٢٤ و ٢٩، نهـايـة الأرب ١٩١/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «فشدد».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «فكان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «فجلس في مجلس الملك» وهو في الأغاني أيضاً ٩/٧٩.

قال: تمنّيتُ أن أملك وأستعمل هذا الرجل الشريف، يعني المنذر، وأن أقتل هذه الزنادقة. فقال مَزْدَك: أوَتستطيع أن تقتل النّاس كلّهم؟.

فقال: وإنّك هاهنا يا ابن الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَوْرَبِكَ من أنفي، منذ قبّلت رجلك إلى يومي هذا. وأمر به فقُتل وصُلب. وقتل منهم ما بين جازِر(١) إلى النّهروان وإلى المدائن في ضحوةٍ واحدة مائة ألف زِنديق وصلبهم، وسُمّي يومئنذٍ أنوشروان(٩).

وطلب أنوشِروان الحارث بن عَمْرو، فبلغه ذلك وهو بالأنبار، فخرج هارباً في صحابته وماله وولده، فمرّ بالثُويّة (٢)، فتبعه المنذر بالخيل من تغلِب وإياد وبهراء، فلحق بأرض كلْب، ونجا، وانتهبوا ماله وهجائنه، وأخذت بنو تغلِب ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار، فقدِموا بهم على المنذر، فضرب رقابهم بجفر الأملاك في ديار بني مَرِين العباديّين بين دير هند (١) والكوفة، فذلك قول عَمْرو بن كلثوم (١):

فآبوا بالنّهابِ وبالسّبايَا وأَبْنا بالْمُلوكِ مُصَفَّدينا<sup>(١)</sup> وفيهم يقول امرؤ القيس:

ملوك من بني حُجْرِ بن عمرٍو فَلو في يوم معركة أصيبُوا ولم تُغسل جماجمُهم بِغسْل تَطَلُّلُ الطيرُ عاكفَةً عَلَيهم

يُساقونَ العَشيّةَ يُقتَلُونَا ولكن في ديارِ بَني مَرينَا ولكن في الدّماء مُرمَّلِينَا وتَتَسزعُ الحواجبَ والعُيُونَا"

<sup>(</sup>١) جازِر: بتقديم الزاي المكسورة على الراء. قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن. وهي قصبة طسّوج الجازر. (ومعجم البلدان ٢/٩٤).

<sup>(\*)</sup> الخبر في الأغاني ٩/٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الثويَّة: بالفتح ثم الكسر، وياء مشدِّدة. موضع قريب من الكوفة، وبالكوفة، وقيل خُريْبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. (معجم البلدان ٢/٨٢).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) «بحفر الامال»، وفي بقية النسخ، وطبعة صادر ١/٥٣٥ والطبعة الأوربية «بحفر الأميال»، وكله وهم وتحريف. والصحيح ما أثبتناه «بجفر الأملاك» وهـو موضع دير بني مرينا، كما قال ياقوت في معجم البلدان ١/٢،٥ (مادة دير بني مرينا).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخة (ر). وفي بقية النسخ، وطبعة صادر والأوربية «دير بني هنـد». وما أثبتنـاه عن النسخة (ر) ومعجم البلدان ٢/١٤٥ وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحُرَقة.

<sup>(</sup>٥) من بني تغلب من بني عتّـاب، جاهليّ قـديم. وهو قـاتل عمـرو بن هنـد ملك الحيـرة. أنـظر عنـه: الشعـر والشعراء لابن قتيبة ١٩٥١، الأغاني ٤٢/١١ (ترجمة الحارث بن حِلّزة)، المعلّقـات السبع الـطوال بشرح التبريزي ٣٦٨، خزانة الأدب للبغدادي ٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) البيت في المصادر المذكورة. وفي العقد الفريد ٧٤٦/٥.

<sup>(</sup>٧) الأبيـات في ديوان امـرىء القيس بتحقيق محمد أبــو الفضل إبــراهيم، والأغاني ٩/٨٠، وطبقــات ابن سلام =

ولما قتل أنوشروان مَزْدَك وأصحابه أمر بقتْل جماعة ممّن دخل على النّاس في أموالهم وردّ الأموال إلى أهلها، وأمر بكلّ مولود اختلفوا فيه أن يُلحق بمن هو منهم إذا لم يُعرف أبوه، وأن يُعطى نصيباً من ملك الرجل الذي يُسند إليه إذا قبِله الرجل، وبكلّ امرأة غُلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب، ثمّ تُخيّر المرأة بين الإقامة عنده وبين فراقه، إلّا أن يكون لها زوج فتُردّ إليه.

وأمر بعيال ذوي الأحساب الذي مات قيمهم، فأنكح بناتهم الأكفاء، وجهزهن من بيت المال، وأنكح نساءهم من الأشراف، واستعان بأبنائهم في أعماله، وعمر الجسور والقناطر، وأصلح الخراب()، وتفقد الأساورة وأعطاهم، وبنى في الطرق القصور والحصون، وتخير الولاة والعمّال والحكّام، واقتدى بسيرة أردشير، وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس، منها: السند، وسندوست، والرُّخج ()، وزَابُلِسْتان، وطَخارستان، وأعظم القتل في البارز () وأجلى بقيّتهم عن بلاده.

واجتمع أبخز، وبنجر، وبلنجر، واللان، على قصد بلاده، فقصدوا أرمينية للغارة على أهلها، وكان الطريق سهلا، فأمهلهم كسرى، حتّى توغّلوا في البلاد، وأرسل إليهم جنوداً، فقاتلوهم فأهلكوهم، ما خلا عشرة آلاف رجل أُسروا، فأُسكِنوا أَذْرَبَيْجان().

وكان لكسرى أنوشروان ولد هو أكبر أولاده، اسمه أنوشزاد في بلغه عنه أنّه زنديق، فسيّره إلى جُنْدَيْسابور، وجعل معه جماعة يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه. فبينما هم عنده إذ بلغه خبر مرض والده لما دخل بلاد الروم، فوثب بمن عنده فقتلهم، وأخرج أهل السجون فاستعان بهم، وجمع عنده جُموعاً من الأشرار، فأرسل إليهم نائب أبيه بالمدائن عسكراً، فحصروه بجُنْدَيْسَابُور، وأرسل الخبر إلى كسرى، فكتب إليه يأمره بالجدّ في أمره وأخذه أسيراً، فاشتد الحصار حينئذٍ عليه، ودخل العساكر المدينة عَنوة، فقتلوا بها خلقاً كثيراً، وأسروا أنوشزاد في فبلغه خبر جدّه لأمّه الداور الرازي، فوثب بعامل سِجِسْتان خلقاً كثيراً، وأسروا أنوشزاد في فلغه خبر جدّه لأمّه الداور الرازي، فوثب بعامل سِجِسْتان

٤٤، ومعجم البلدان ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «وأصلح القرايا الخراب».

<sup>(</sup>٢) الرُّخَج: بتشديد ثانيه. كورة ومدينة من نواحي كابل و(معجم البلدان ٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «النازور»، وكذا في طبعة صادر ١/٢٣٦ والطبعة الأوربية، وفي النسختين (ت) و(ر): «البارر». وما أثبتناه من النسخة (ب)، والطبرى ٢/١٠٠ حيث جاء فيه «وأعظم القتل في أمّة يقال لها البارز».

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٢/١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «أنو شروان»، والمثبت يتفق مع الأخبار الطوال ٦٩ وفيه «أنوش زاد».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «أنوشروان».

وقاتله، فهزمه العامل، فالتجأ إلى مدينة الرُّخج، وامتنع (١) بها، ثمّ كتب إلى كسرى يعتذر، ويسأله أن يُنفِذ إليه مَنْ يسلّم له البلد، ففعل وآمنه.

وكان الملك فيروز قد بنى بناحية صُول () واللان بناء يحصّن به بلاده، وبنى عليه ابنه قُباذ زيادة، فلمّا ملك كسرى أنوشروان بنى في ناحية صُول وجُرجان بناء كثيراً وحصوناً حصّن بها بلاده جميعها.

وإنّ سيجيور " خاقان قصد بلاده، وكان أعظم الترك، واستمال الخَزَر وأبخز وبلنجر، فأطاعوه، فأقبل في عدد كثير، وكتب إلى كسرى يطلب منه الإتاوة، ويتهدّدة إنْ لم يفعل، فلم يُجْبه كسرى إلى شيء ممّا طلب لتحصينه بلاده، وانّ ثغر أرمينية قد حصّنه، فصار يكتفي بالعدد اليسير، فقصده خاقان فلم يقدر على " شيء منه، وعاد خائباً، وهذا خاقان هو الذي قتل ورد " ملك الهياطلة، وأخذ كثيراً من بلادهم ".

### ذِكْر ملْك كسرى بلادَ الروم

كان بين كسرى أنوشروان وبين غطيانوس<sup>(۱)</sup> ملك الروم هدنة، فوقع بين رجل من العرب، كان ملّكه غطيانوس على عرب الشام، يقال له خالد بن جَبلَة (۱) وبين رجل من لخم، كان ملّكه كسرى على عُمان (۱) والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز، يقال له المنذر بن النعمان، فتنة، فأغار خالد على ابن النعمان، فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، وغنِم أمواله، فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكّره ما بينهما من العهد والصلح، ويعلمه ما لقي المنذر من خالد، وسأله (۱) أن يأمر خالد بردّ ما غنم إلى المنذر، ويدفع له دية مَنْ قتل من أصحابه، ويُنْصفه من خالد، وإنه إن لم يفعل ينقض الصلح. ووالى الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذر، فلم يحفل به (۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل «وأتتبع» وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) صول: بالضم ثم السكون. مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدربند.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «سجيو»، وفي الطبري ٢/١٠٠ «سِنْجِبُوا».

<sup>(</sup>٤) ورَّدت العبارة في النسخة (ر) هَكذا: «فقصد خاقان البلاد فلم يقدر منها على».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «وزير»، وفي النسخة (ر) «وزد»، وفي تماريخ الطبري ٢/١٠٠ «وزر» وفي نسخة أخرى منه

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/١٠٠، ١٠١.

<sup>(</sup>V) في تاريخ الطبري ١٤٨/٢ «يخطيانوس».

<sup>(</sup>٨) الأخبار الطوال ٦٨.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر) العبارة: «كسرى ما بين عمان».

<sup>(</sup>١٠)في النسخة (ر): «يسأله».

<sup>(</sup>١١)في النسخة (ر): «بها».

فاستعدّ كسرى، وغزا بلاد غطيانوس في بضعةٍ وتسعين ألفاً، وكان طريقه على الجزيرة، فأخذ مدينة دارا، ومدينة الرهاء، وعبر إلى الشام، فملك منبج، وحلب، وأنطاكية، وكانت أفضل مدائن الشام، وفامية، وحمص، ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوة، واحتوى على ما فيها من الأموال والعروض، وسبَى أهل مدينة أنطاكية ونقلهم إلى أرض السواد، وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة أنطاكية، وأسكنهم إياها، وهي التي تسمّى اليوم الرومية، وكوّر لها خمسة طساسيج: طسّوج النهروان الأعلى، وطسّوج النهروان الأوسط، وطسّوج النهروان الأسفل، وطسوج باكسايا أن وأجرى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاق، وولّى القيام بأمرهم رجلاً من نصارى الأهواز، ليستأنسوا به لموافقته في الدّين.

وأمّا سائر مدن الشام ومُضَر، فإنّ غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة، حملها إليه، وضمن له فدية يحملها إليه كلّ سنة، على أن لا يغزو بلاده، فكانوا يحملونها كلّ عام.

وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغنِم، وأخذ منهم بثأر رعيته. ثمّ قصد اليمن، فقتل فيها وغنِم، وعاد إلى المدائن وقد مَلَك ما دون هرقلة، وما بينه وبين البحرين وعُمان. ومَلَّكَ النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه، وسار نحو الهياطلة ليأخذ بثأر جدّه فيروز، وكان أنوشروان قد صاهر خاقان قبل ذلك، ودخل كسرى بلادهم فقتل ملكهم، واستأصل أهل بيته، وتجاوز بلْخ وما وراء النهر، وأنزل جنوده فرغانة، ثمّ عاد إلى المدائن. وغزا البُرْجان (أ)، ثمّ رجع وأرسل جنده إلى اليمن، فقتلوا الحبشة، وملكوا البلاد (ا).

وكان مُلْكه ثمانياً وأربعين سنة (١).

وقيل: سبعاً وأربعين سنة٧٠.

وكان مولد رسول الله، ﷺ، في آخر مُلْكه.

<sup>(</sup>١) في الأصل، وطبعة صادر ١/٤٣٨ «سبعين»، وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)، والطبري ٢/١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم البلذان ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) باكسايا: بضم الكاف. بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط (٣٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) البُرْجان: بلد من نواحى الخزر. (معجم البلدان ١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٤٨/٢ ـ ١٥٠ وانظر الأخبار الطوال ٦٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ سنى ملوك الأرض ـ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ وزاد (سبعة أشهر).

وقيل: وُلد عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله، ﷺ لأربع وعشـرين سنة مضت من مُلك أنوشِروان، ووُلد رسول الله، ﷺ، سنة اثنتين وأربعين من مُلكه(').

قال هشام بن الكلبي: مَلَك العرب من قِبَل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر، أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سنين ".

ثمّ مَلَك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين ".

ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين (١).

ثمّ ملّك المنذر بن امرىء القيس البَدْء (٥)، ولُقّب ذو القَرْنين، لضفيرتَين كانتا له، وأمّه ماء السماء، وهي ماوية ابنة عمرو (١) بن جُشَم (١) بن النَّمِر بن قاسط، تسعاً وأربعين سنة (١)

ثمّ مَلَك ابنُه عمرو بن المنذر ستّ عشرة سنة (٩).

قال: ولثماني سنين وثمانية أشهر (١٠٠ من ولايته ولد النبيّ، ﷺ، وذلك أيّام أنوشِروان عام الفيل.

فلمّا دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سَرَنْدِيب من بـلاد الهند، وهي أرض الجـوهر، قائداً من قوّاده في جُند كثيف، فقـاتل ملكهـا، فقتله واستولى عليهـا، وحمل إلى كسـرى منها أموالاً عظيمة وجواهر كثيرة.

ولم يكن ببلاد الفرس بنات آوى، فجاءت إليها من بلاد الترك في ملْك كسرى أنوشِروان، فشُق عليه ذلك، وأحضر مَوْبَذان مَوْبَذ وقال له: قد بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا، وقد تعاظمنا ذلك، فأخبِرْنا برأيك فيها. فقال: سمعتُ فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب العدلُ الجورَ في البلاد بل [جار] أهلها، غزاهم أعداؤهم، وأتاهم ما يكرهون. فلم يلبث كسرى أن أتاه أنّ فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده، فأمر وزراءه وعمّاله أن

<sup>(</sup>١) الطبري ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «الندى».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ سني ملوك الأرض «عوف».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «الخيثم».

<sup>(</sup>٨) في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩١ (اثنتين وثلاثين سنة).

<sup>(</sup>٩) تَأْرِيخ سَنِّي مُلُوكُ الأرض ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ سنيّ الملوك (ستة أشهر).

لا يتعدّوا فيما هم بسبيله العدل، ولا يعملوا في شيء منها إلّا بـه، ففعلوا ما أمرهم، فصرف الله ذلك العدوّ عنهم من غير حرب().

# ذِكْر ما فعله أنوشِروان بأرمينية وأَذْرَ بَيْجان

كانت أرمينية وأَذْرَبَيْجَان بعضها للروم وبعضها للخَزْر، فبنى قُباذ سوراً ممّا يلي بعض تلك الناحية، فلمّا تُوفّي ومَلَك ابنه أنوشِروان وقوي أمره وغزا فرغانة والبُرجان، وعاد بنى مدينة الشَّابَران، ومدينة مَسْقط، ومدينة الباب. والأبواب، وإنّما سُمّيت أبواباً لأنّها بُنيت على طريق أن في الجبل، وأسكن المدن قوماً سمّاهم السياسجين مدينة سغّدبيل، هذه المدن، وبنى لكلّ باب قصراً من حجارة، وبنى بأرض جُرْزان مدينة سغّدبيل، وأنزلها السُّغد أن وأبناء فارس، وبنى باب اللان، وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من أرمينية، وعمر مدينة أرْدَبِيل وعدة حصون، وكتب إلى ملك التُرك يسألونه الموادعة والاتفاق، ويخطب إليه ابنته، ورغب في صهره، وتزوّج كلّ واحد بابنة الآخر.

فأمّا كسرى فإنّه أرسل إلى خاقان ملك التُرك بنتاً كانت قد تبنّتها بعض نسائه، وذكر أنّها ابنته، وأرسل ملك التُرك ابنته، واجتمعا، فأمر أنوشِروان جماعةً من ثقاته أن يكبسوا طرفاً من عسكر التُرك ويحرقوا فيه، ففعلوا، فلمّا أصبحوا شكا ملك التُرك ذلك، فأنكر أن يكون له عِلْم به، ثمّ أمر بمثل ذلك بعد ليال، فضج التركيّ، فرفق به أنوشِروان، فاعتذر إليه، ثمّ أمر أنوشروان أن تُلقى النار في ناحية من عسكره، فيها أكواخ من حشيش، فلمّا أصبح شكا إلى التركيّ، قال: كافأتني بالتهمة! فحلف التركيّ أنه لم يعلم بشيء من أصبح شكا إلى التركيّ، قال: كافأتني بالتهمة! فحلف التركيّ أنه لم يعلم بشيء من ذلك، فقال أنوشروان له: إنّ جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات، ولا آمن أن يُحْدِثوا حَدَثاً يُفسد قلوبنا، فنعود إلى العداوة، والرأي أن تأذن لي في بناء سور يكون بيني وبينك، نجعل عليه أبواباً، فلا يدخل إليك إلا مَنْ تريده، ولا يدخل إلينا إلاّ مَنْ نريده، ولا يدخل إلينا إلاّ مَنْ نريده، فله إلى ذلك.

وبنى أنوشروان السور من البحر، وألحقه برؤوس الجبال، وعمل عليه أبواب الحديد، ووكّل به مَنْ يحرسه. فقيل لملك التُرك: إنّه خدعك وزوّجك غير ابنته،

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ١٥٣/٢، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «طرف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «السناسنجيين»، وفي النسخة (ب) «النساجيين»، وفي النسخة (ت): «النشاستجين».

<sup>(</sup>٤) جُرْزان: بالضم ثم السكون، وزاي. اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس. (معجم البلدان ٢٥/٢) وفي الأصل «خراسان» وفي النسخة (ب): «غزوان».

 <sup>(</sup>٥) السُّعْد: بضم أوله وسكون ثانيه. وربما قيلت بالصاد. ناحية فيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند. (معجم البلدان ٢٢٢/٣).

وتحصّن منك، فلم تقدر له على حيلة.

وملّك أنوشروان ملوكاً رتبهم على النواحي، فمنهم صاحب السريس، وفيلان شاه الله واللَكْزان، ومسقط، وغيرها، ولم تزل أرمينية بأيدي الفرس حتّى ظهر الإسلام، فرفض كثير من السياسجين حصونهم ومدائنهم حتى خربت، واستولى عليها الخزر والروم، وجاء الإسلام وهي كذلك.

#### ذِكْر أمر الفيل"

لما دام مُلك أبرهـ باليمن وتمكّن بـ ، بنَى القُلَّيْسَ (١) بصنعاء ، وهي كنيسـ لم يُرَ مثلها في زمانها بشيء من الأرض، ثمّ كتب إلى النجاشيّ : إنّي قد بنيتُ لك كنيسة لم يُرَ مثلها ، ولستُ بمُنْتَهِ حتى أصرف إليها حاجّ العرب.

فلمّا تحدّثت العرب بذلك غضب رجل من النّسَاة (٥٠) من بني فُقَيْم، فخرج حتى أتاها، فقعد فيها وتغوّط، ثمّ لحِق بأهله، فأخبر بذلك أبرهة، وقيل له: إنّه فِعْل رجل من أهل البيت الذي تحجّه العرب بمكّة غضب لما سمع أنّك تريد صرف الحجّاج عنه، ففعل هذا.

فغضب أبرهةُ، وحَلَف ليسيرنَ إلى البيت فيهدمه، وأمر الحبشة فتجهّزت، وخرج معه بالفيل واسمه محمود.

<sup>(</sup>١) فيلان: بلد وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر. قال المسعودي: فيلانشاه هو اسم يختص بملك السرير. (معجم البلدان ٢٨٩/٤).

<sup>(</sup>٢) لكُز: بالفتُح ثم السكون، وزاي، بُليدة خلف الدربند تتاخم خزران. (معجم البلدان ٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٣١/٢، البدء والتاريخ ١٨٦/٣، الأخبار الطوال ٦٣، مروج الـذهب ١٧٢٧، تاريخ ابن خلدون ١١٢٧، سيرة ابن هشام ٢٠/١، الـروض الأنف ٢٣/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٤، البداية والنهاية ٢١١٢، السير والمغازي لابن إسحاق ٦١، أخبار مكة ١٣٦/١ و ١٤٨، شفاء الغرام ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «القيس»، وكذلك في النسخة (ت). وفي النسخة (ب): «القيسن». قال السهيلي في الروض الأنف ٢٦٣١: سُمَّيت القُلْيس لارتفاع بنائها وعُلُوها، ومنه القلانس لأنها في أعلى على الرؤوس. ويقال: تقلنس الرجل وتقلّس إذا لبس القلنسوة. وقلس طعاماً أي ارتفع من معدته إلى فيه.

<sup>(</sup>٥) النَّسِأة: الذَّن كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية، فيحلّون الشهر من الأشهر الحُرُم، ويحرّمون مكانه الشهر من أشهر الحِلّ، ليواطئوا عدّة ما حرّم الله. (سيرة ابن هشام ٢٢/١) والـذي نسأ الشهور منهم هو «نعيم بن ثعلبة» (الأمالي لأبي علي القالي ٤/١).

وكان نسؤهم للشهر على ضربين! أحدهما، ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرّم إلى صفر لحاجتهم إلى شفر لحاجتهم إلى شنّ الغارات، وطلب الثارات. والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحرّياً منهم للسنة الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً، أو أكثر قليلاً، حتى يدور الدور إلى ثلاثٍ وثلاثين سنة، فيعود إلى وقته. (الروض الأنف 1/1٤).

وقيل: كان معه ثلاثة عشر فيلًا، وهي تتبع محموداً، وإنّما وحّد الله سبحانه الفيلَ، لأنّه عني [به] كبيرَها محموداً.

وقيل في عددهم غير ذلك.

فلمّا سار سمعت العرب به فأعظموه، ورأوا جهاده حقّاً عليهم، فخرج عليه رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتله، فهُزم ذو نفر وأُخذ أسيراً، فأراد قتله، ثمّ تركه محبوساً عنده، ثمّ مضى على وجهه، فخرج عليه نُفيْل بن حبيب الخثعميّ فقاتله، فانهزم نُفيْل وأُخذ أسيراً، فضمن لأبرهة أن يدلّه على الطريق، فتركه وسار حتى إذا مرّ على الطائف بعثت معه ثقيف أبا رِغال يدلّه على الطريق حتى أنزله بالمُغمَّس(١)، فلمّا نزله مات أبو رِغال ، فرجَمَت العرب قبرَه، فهو القبرُ الذي يُرْجَم(١).

وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكّة، فساق أموال أهلها، وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطّلب بن هاشم، ثمّ أرسل أبرهة حُباطة أللحميريّ إلى مكّة فقال: سَلْ: عن سيّد قريش، وقلْ له إنّي لم آتِ لحربكم، إنّما جئتُ لهدم هذا البيت، فإن لم تمنعوا عنه فلا حاجة لى بقتالكم.

فلمّا بلغ عبد المطّلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه، هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإنْ يمنعه فهو يمنع بيته وحَرَمَه، وإن يخلّ بينه وبينه فَوالله ما عندنا من دفّع، فقال له: انطلق معي إلى الملك. فانطلق معه عبد المطّلب حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نفر، وكان له صديقاً، فدُلّ عليه، وهو في محبسه، فقال له: هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله؟ ولكن أنيس سائس الفيل صديق لي فأوصيه بك وأعظم حقّك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلّمه بما تريد، ويشفع لك عنده إن قدر. قال: حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس، فحضره وأوصاه بعبد المطّلب، وأعلمه أنّه سيّد قريش. فكلّم أنيْس أبرهة وقال: هذا سيّد قريش يستأذن، فأذن له (ا).

وكان عبد المطّلب رجلًا عظيماً جميلًا(٥) وسيماً، فلمّا رآه أبرهة أجلّه وأكرمه، ونزل

 <sup>(</sup>١) المغمّس: بضمّ أوّله، وفتح ثانيه، بعده ميم أخرى مشدّدة مكسورة، وسين مهملة. موضع في طرف الحرم.
 وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاءه أبرهة. (معجم ما استعجم ١٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/۱۶ ـ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) في الأصــل «حياطــة»، وفي النسختين (ب) و(ت): «حماطــة». وفي طبعة صــادر ٤٤٣/١ والطبعــة الأوربيـة «حُناطة»، وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام ٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٦٩.

<sup>(°)</sup> في الأصل، وطبعة صادر ١/٤٤٤ والطبعة الأوربية «جليلًا». وفي النسخ: (ب) وت) و(ر): «جسيماً، =

عن سريره إليه، وجلس معه على بساط، وأجلسه إلى جنبه، وقال لتَـرجُمانـه: قلْ لـه ما حاجتك (١٠٠) فقال له الترجمان عن ذلك، فقال عبد المطّلب: حاجتي (٢) أن يردّ عليّ مائتي بعير أصابها لِي. فقال أبرهة لترجمانه: قلْ له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثمّ زهدتُ (١) فيك حين كلّمتني، أتكلّمني في إبِلِك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟.

قال عبد المطّلب: أنا ربّ الإبل، وللبيت ربّ يمنعه.

قال: ما كان ليُمنع مني. وأمر بردّ إبِله، فلمّا أخذها قلّدها وجعلها هدْيـاً، وبثّها في الحَرَم، لكي يُصاب منها شيء فيغضب الله. وانصرف عبد المطّلب إلى قريش وأخبرهم الخبـر، وأمرهم بـالخـروج معـه من مكّـة، والتحـرّز في رؤوس الجبـال خـوفــأ من معـرّةً الجيش، ثمَّ قام عبد المطَّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقـام معه نفـر من قريش يـدعون الله ويستنصرونه على أبرهة، فقال عبد المطّلب، وهو آخذ [بحلقة](١) باب الكعبة.

يا ربِّ لا أرجو لَهمْ سِواكَا يا ربِّ فامنَع منهُمُ جِماكَا إنَّ عَــدوَّ السِيــتِ مَنْ عــاداكــا المنعهمُ أن يخـربُــوا قَــراكــا(٠) وقال أيضاً:

عُ رحلَه فامنَعْ حِلالَك (١) ومِحالَه غُدْراً (١) مِحالَك (١)

لا هُـمَّ إِنَّ العَـبِدَ يَمْنَ لا يغلبن صَليبُهم(١)

(V) في السير والمغازي ٦٢ «لا يغلبوا بصليبهم».

(٨) في مروج الذهب ١٢٨/٢ «أبدأ»، وفي تاريخ الطبيري ١٣٥/٢ وسيرة ابن هشام ١/٧٠ «غدواً»، والمثبت يتفق مع السير والمغازي ٦٢.

(٩) في النسخة (ر) إضافة بيت ثالث هو:

فربما أولا فأمر ما بدا لك ولئن فعلت وهو في تاريخ الطبري ٢/ ١٣٥ وفيه «أولى». وورد في سيرة ابن هشام:

جميلًا». وما أثبتناه يتفق مع سيرة ابن هشام ١/٦٩.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «حاجتك إلى الملك».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): حاجتي إلى الملك».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «ثم ذهب الإعجاب وزهدت».

<sup>(</sup>٤) إضافة من سيرة ابن هشام ٧٠/١، وفي الطبعة الأوربية «وهو آخذ بباب الكعبة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وطبعة صادر ١/٤٤٤ والطبعة الأوربية «فِسَاكا» وما أثبتناه عن النسختين (ب) و(ت)، والطبري ٢/ ١٣٤، ومروج الذهب ٢/ ١٢٨ وفي السير والمغازي لابن إسحاق ـ ص ٦٤ ورد الشطر الأخير:

إنهم لمن يقهروا قواكما

<sup>(</sup>٦) الحِلال: القوم الحُلول في المكان. والحلال: مركب من مراكب النساء. والحِلال أيضاً: متاع البيت. «اللهمّ» بدل «لاهُمّ».

أُمرُ تُرتِمُ بِهِ فِعالَكُ غ نَرْتجيك لَهُ كذلِكُ خَرْي وتُهْلُكِهمْ هنالِكُ جس منهُمُ يَبغُوا قتالَكُ والفيل كيْ يَسْبُوا عِيالَكْ جَهْلًا وما رَقبوا جلالَكْ()

ولئِن فعلتَ الذي إن جاء با ولَّوْ الذي إن جاء با ولَّوْا ولم يحووا سوى لم أستمعْ يوماً بارْ جروا جموع بلادِهمْ عَمَدُوا حِمَاكُ بكيدِهم

ثمَّ أرسل عبد المطّلب حلْقة بـاب الكعبة، وانـطلق هـو ومن معـه من قـريش إلى شَعَف الجبال، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكّة إذا دخل.

فلمّا أصبح أبرهة تهيّاً لدخول مكّة، وهيّا فيله، وكان اسمه محموداً، وأبرهة مُجْمِعٌ لهدم البيت والعَوْد إلى اليمن، فلمّا وجّهوا الفيل أقبل نُفَيْل بن حبيب الخثعميّ فمسك بأذنه وقال: ارجع محمود، ارجع راشداً من حيث جئت، فإنّك في بلد الله الحرام! ثمّ أرسل أذنه، فألقى الفيل نفسه إلى الأرض، واشتدّ نُفَيل فصعد الجبل، فضربوا الفيل، فأبَى، فوجّهوه راجعاً إلى اليمن، فقام يُهَرُول، ووجّهوه إلى الشام ففعل كذلك، ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجّهوه إلى الأرض.

وأرسل الله عليهم طيراً أبابيلَ من البحر مثل الخطَاطيف، مع كلّ طير منها ثلاثة أحجار تحملها، حجر في منقاره، وحجران في رِجْلَيه، فقذفتهم بها، وهي مثل الحمّص والعدس، لا تصيب أحداً منهم إلّا هلك، وليس كلّهم أصابت، وأرسل الله سَيلًا ألقاهم في البحر، وخرج من سلِم مع أبرهة هارباً، يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه، ويسألون عن نُفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن، فقال نُفَيْل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أينَ المفرّ والإلَـ أُ الطّالِبُ والأشرَمُ المَعْلُوبُ غيرُ العالِبُ وقال أيضاً:

<sup>=</sup> إن كنت تاركهم وقب لتنا فأمر ما بدا لك وفي السير والمغازي:

إن يدخلوا البلد الحرام غدا فأمر ما بدا لك (١) الأبيات في تاريخ الطبري ١٣٥/٢ عدا البيتين: الخامس والسادس. وقد جاء في النسخة (ر) زيادة: إن كنت تاركهم وكعب تنا فأمر ما بدا لك

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام ١٨/١ «ليس» بدل «غير». والبيت في تاريخ الطبري ١٣٦/٢.

ألا حُييتِ عَنّا يا رُدَيْنَا (')
أتانا قايسٌ مِنكُمْ عِشاءً
رُدينةُ (') لَوْ رَأيتِ وَلَم تَريّهِ
إِذاً لَعَذَرْتني وحَمِدْتِ رَأيي
حمِدْتُ الله إِذْ عايَنتُ (') طَيراً
وكلُ القوْمِ يَسالُ عَن نُفَيْلِ (')

نَعِمناكم مع الإصباح عَينا فلَم يُقْدَرُ لقابِسكُمْ لدَيْنا لدَى جَنبِ المحصَّبِ ما رَأينَا ولَم تأسَيْ لِما قَد فاتَ بَيْنا<sup>٣</sup> وَخِفْتُ حجار تُلقَى عَلَيْنا كان علي للحُبْشانِ دَيْنا<sup>٣</sup>

وأصيب أبرهة في جسده، فسقطت أعضاؤه عضواً عضواً، حتّى قدِموا به صنعاء، وهو مثل الفرخ، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه().

فلمّا هلك مَلَك ابنُه يكسوم بن أبرهة، وبه كان يُكنى، وذلّت حِمْير واليمن له، ونكحت الحبشة نساءهم، وقتلوا رجالهم، واتّخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب (^).

ولما أهلك الله الحبشة، وعاد ملكهم ومعه من سلم منهم، ونزل عبد المطّلب من الغد إليهم لينظر ما يصنعون، ومعه أبو مسعود الثقفي لم (١) يسمعا حسّاً، فدخلا معسكرهم فرأيا القوم هلكي، فاحتفر عبد المطّلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود، ونادى في النّاس، فتراجعوا، فأصابوا من فضلهما شيئاً كثيراً، فبقي عبد المطّلب في غَنى من ذلك المال حتى مات(١٠).

وبعث الله السيل فألقى الحبشة في البحر (١١٠). ولما ردّ الله الحبشة عن الكعبة

(١) ورد هذا الشطر في مروج الذهب ٢/١٢ والسير والمغازي ٦٤ هكذا:

الا رُدِي جِمَاليك يا رُدَيْنا

(٢) في مروج الذهب، والسير والمغازي: «فإنَّك» بدل «رُدينة».

(٣) ورد البيت ٍ في السير والمغازي هكذا:

إذاً لَخشيته وفزعت منه ولم تأسَيْ على ما فات عينا

(٤) في سيرة ابن هشام ٧٢/١ «أبصرت».

(٥) في السير والمغازي: «وكلهم يائل عن نفيل».

(٦) زاد في النسختين (ت) و(ر): «فخرجوا يتساقطون بكل منهل».

(V) سيرة ابن هشام ١/٨٦، الطبري ١٣٥/٢ ـ ١٣٧.

(٨) الطبري ١٣٩/٢.

(٩) في الطبعة الأوربية «فلم».

(١٠)الخبر في النسختين (ب) و(ت).

(١١)في النسَّخة (ر) زيادة هنــا: «وقال كثيــر من أهل السِيَــر إنَّ الحصبة والجُــدَريِّ أول ما رؤيــا في العرب بعــد الفيل، وكذلك قالوا إن العشر والحرمل والشجر لم تُعرف بــأرض العرب إلا بعــد الفيل. وهـــذا مما لا ينبغي أن يعرض عليه، فإنَّ هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذخلق الله العالم». وأصابهم ما أصابهم عظّمت العرب قريشاً، وقالوا: أهل الله قاتل عنهم. ثمّ مات يكسوم، وَمَلَك بعده أخوه مسروق(١٠).

### ذِكْر عَود اليمن إلى حِمْيَر وإخراج الحبشة عنه

لما هلك يكسوم مَلَكَ اليمن أخوه مسروق بن أبـرهة، وهـو الذي قتله وهـرز، فلمّا اشتدّ البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن<sup>(۱)</sup> ذي يَزَن، وكنيته أبو مرّة.

وقيل: كنية ذي يَزَن أبو مرّة، حتى قدِم على قيصر، وتنكّب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه، فإنّه كان قصد كسرى أنو شِروان لما أُخذت زوجته يستنصره على الحبشة، فوعده، فأقام ذو يَزَن عنده، فمات على بابه. وكان ابنه سيف مع أمّه في حجْر أبرهة، وهو يحسب أنه ابنه، فسبه ولد لأبرهة وسبَّ أباه، فسأل أمّه عن أبيه، فأعلمته خبرَه بعد مراجعة بينهما ما فأقام حتى مات أبرهة، وابنه يكسوم.

ثمّ سار إلى الروم، فلم يجد عند ملكهم ما يحبّ، لموافقته الحبشة في الدّين، فعاد إلى كسرى، فاعترضه يوماً وقد ركب فقال له: إنّ لي عندك ميراثاً، فدعا به كسرى لما نزل فقال له: مَنْ أنت وما ميراثك؟ قال: أنا ابن الشيخ اليمانيّ الذي وعدته النّصرة، فمات ببابك، فتلك العِدة حتى لي وميراث. فرق كسرى له وقال له: بعدت بلادك عنّا، وقلّ خيرها، والمسلك إليها وعرّ، ولست أغرّر بجيشي. وأمر له بمال، فخرج وجعل ينثر الدراهم، فانتهبها النّاس، فسمع كسرى، فسأله ما حمله على ذلك، فقال: لم آتك للمال وإنّما جئتك للرجال، ولتمنعني من الذلّ والهوان، وإنّ جبال بلادنا ذهب وفضة.

فأعجب كسرى بقوله وقال: يظنّ المسكين أنّه أعرف ببلاده منّي؛ واستشار وزراءه في توجيه الجُنْد معه، فقال له مَوْبَذان مَوْبَذ: أيّها الملك إنّ لهذا الغلام حقّاً بنزوعه (الله على)، وموت أبيه ببابك، وما تقدّم من عِدتَه بالنّصْرة، وفي سجونك رجال ذَوو نجدة وبأس، فلو أنّ الملك وجههم معه، فإنْ أصابوا ظَفَراً كان للملك، وإن هلكوا، فقد استراح وأراح أهل مملكته منهم.

فقال كسرى: هذا الرأي. فأمر بمن في السجون، فأحضروا، فكانوا ثمانمائة، فقود عليهم قائداً من أساورته، يقال له وَهْرز.

 <sup>= (</sup>أنظر مثل هذا القول في سيرة ابن هشام ١ (٧٣).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۸۱/۱.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر) «ابن».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «بنزوله».

وقيل: بل كان من أهل السجون، سخِط عليه كسرى لَحَدَثٍ أحدثه فحبسه، وكان يعدله "بالف أسوار"، وأمر بحملهم في ثماني سفن، فركبوا البحر، فغرقت" سفينتان، وخرجوا بساحل حَضْرَمُوْت، ولحِق بابن ذي يَزن بشرٌ كثير، وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحِمْير والأعراب، وجعل وَهْرِز البحر وراء ظهره، وأحرق السفن لئلا يطمع أصحابه في النجاة، وأحرق كلً ما معهم من زاد وكسوة، إلا ما أكلوا وما على أبدانهم، وقال لأصحابه: إنّما أحرقتُ ذلك لئلا يأخذه الحبشة إن ظفروا بكم، وإنْ نحن ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه، فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك، وإن كنتم لا تفعلون اعتمدتُ على سيفي حتى يخرج من ظهري، فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت [عن آخرنا] "أو نظفر". وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربيّ وسيف عربيّ، ثمّ اجعل رجُلي مع رِجُلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال: أنصفتَ.

فجمع إليه سيف من استطاع من قومه، فكان أوّل من لحقه السكاسك من كِنْدَة. وسمع بهم مسروق بن أبرهة، فجمع إليه جُنْده، فعبّاً وَهْرِز أصحابه، وأمرهم أن يـوتروا قسِيَّهُم، وقال: إذا أمرتُكم بالرمي فارموا رَشْقاً.

وأقبل مسروق في جمع لا يُرى طرفاه، وهو على فيل، وعلى رأسه تاج، وبين عينَيْه ياقوتة حمراء مثل البيضة، لا يرى دون الظفر شيئاً.

وكان وهْرِز كَلَّ بصره، فقال: أروني عظيمهم. فقالوا: هذا صاحب الفيل، ثمّ ركبَ فرساً، فقالوا: ركب بغلة. فقال وهْرِز: ذلّ وذلّ ملكه! وقال وهْرِز: ارفعوا لي حاجبيّ، وكانا قد سقطا على عينيه من الكِبَر، فرفعوهما له بعصابة، ثمّ جعل نشّابه في كَبد قوسه وقال: أشيروا إلى مسروق، فأشاروا إلى، فقال لهم: سأرميه، فإنْ رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا فاثبتوا حتى أؤذِنكم، فإنّي قد أخطأتُ الرجل، وإن رأيتموهم قد استداروا ولاثوا ، به، فقد أصبتُهُ، فاحملوا عليهم.

ثمّ رماه، فأصاب السهم بين عينيه، ورمى أصحابه، فقُتل مسروق ومجماعة من أصحابه، فاستدارت الحبشة بمسروق، وقد سقط عن دابّته، وحملت الفرس عليهم، فلم

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «يقيد»، والتصحيح من الأصول، والطبري ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بالإسوار والأساورة. وهو هنا القائد.

<sup>(</sup>m) في طبعة صادر ١ /٤٤٨ (فغرق»، والتصويب من سيرة ابن هشام ١ /٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ر)، والطبري ٢/١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٤٤/٢ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) «لاذوا»، وهما بمعنى.

يكن دون الهزيمة شيء، وغنم الفرس من عسكرهم ما لا يُحدّ ولا يُحصى ١٠٠٠.

وقال وهْرِز: كفّوا عن العرب واقتلوا السودان، ولا تُبقوا منهم أحداً. وهرب رجل من الأعراب يوماً وليلة، ثمّ التفت فرأى في جعبته "نشّابة فقال: لأمّـك الويـل! أبعْدُ أم طول مسير!.

وسار وهْـرِز حتى دخــل صنعـاء، وغلب على بــلاد اليمن، وأرسـل عمّــالـه في المخاليف ٣٠٠.

وكان مدّة مُلْك الحبشة اليمنَ اثنتين وسبعين سنة (أ)، توارث ذلك منهم أربعةُ ملوك: أرياط، ثمّ أبرهة، ثمّ ابنه يكسوم، ثمّ مسروق بن أبرهة (٠٠).

وقيل: كان مُلْكهم نحواً من مائتي(١) سنة.

وقيل غير ذلك، والأوّل أصحّ.

فلمَّا ملك وهْرِز اليمن، أرسل إلى كسرى يُعلمه بذلك، وبعث إليه بـأموال، وكتب إليه كسرى يَأمره أن يملَّك سيف بن ذي يَـزَن، وبعضهم يقول معـدي كرِب بن سيف [بن ذي يَزَن، وبعضهم يقول معـدي كرِب بن سيف [بن ذي يَزَن] على اليمن وأرضها، وفرض عليه كسـرى جزيـة وخراجـاً معلوماً في كـل عام، فملَّكه وهرز، وانصرف إلى كسرى.

وأقام سيف على اليمن ملكاً، يقتل الحبشة، ويبقر بطون الحبالى عن الحمل، ولم يترك منهم إلا القليل، جعلهم خَولًا، فاتّخذ منهم جمّازين يسعون بين يديه بالحراب، فمكث غير كثير، ثمّ إنّه خرج يوماً والحبشة يسعون بين يديه بحِرابهم فضربوه بالحراب حتى قتلوه (")، فكان مُلْكه خمس عشرة سنة.

ووثب بهم رجل من الحبشة، فقتل باليمن وأفسد، فلمّا بلغ ذلك كسرى بعث اليهم وهْـرِز في أربعة آلاف فـارس، وأمره أن لا يتـرك باليمن أسـود، ولا وَلَد عـربيّـة من أسود [إلّا قتله، صغيراً أو كبيراً، ولا يدع رجلًا جعداً قـطَطاً قد] ( شـرك فيه السُّـودان إلا

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱٤٦/۲، ابن هشام ۸۳/۱.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «حقبيه»، وفي تاريخ الطبري ١٤٧/٢ «الحقيبة».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٧/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١١٤.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٨٧.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «ثلاثين». وفي النسخة (ر): «نحو اثنين وثلاثين سنة».

رًا) تاريخ سنىً مُلوك الأرض ١١٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين عن الطبري ١٤٨/٢.

قتله (). وأقبل حتى دخل اليمن، ففعل ما أمره، وكتب إلى كسرى يخبره، فأقرّه على ملك اليمن، فكان يجبيها لكسرى حتى هلك.

وأمّر بعده كسرى ابنه المرزبان بن وهْرِز حتَّى هلك.

ثمّ أمّر بعده كسرى التينجان " بن المرزّبان.

ثمّ أمّر بعده خُرّ خسْرَه بن (١) التينجان (١) بن المرزُبان.

ثم إنّ كسرى أبرويـز غضب عليه، فأحضره من اليمن، فلمّا قدِم تلقّاه رجل من عظماء الفرس، فألقى عليه سيفاً كان لأبي كسرى، فأجاره كسرى بذلك من القتْل، وعزله عن اليمن، وبعث باذان إلى اليمن، فلم يزل عليها حتى بعث الله نبيّه محمداً، على الله المن الله نبيّه محمداً،

وقيل: إنَّ أنوشـروان استعمل بعـد وهْرِز زرين<sup>١١</sup>، وكـان مسرفـاً، إذا أراد أن يركب قتل قتيلًا، ثمَّ سار بين أوصاله، فمات أنوشِروان وهو على اليمن، فعزله ابنُه هُرْمُز.

وقد اختلفوا في وُلاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً، لم أرَ لذكره فائدة (٧).

#### ذِكْر ما أحدثه قريش بعد الفيل

لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عظمتْ قريش عند العرب، فقالوا لهم: أهل الله وقَطنه يحامي عنهم، فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو إبراهيم، عليه السلام، وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة، فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا، ولا يعرف العرب لأحد مثل ما يُعرف لنا، فهلمّوا فلنتّفق على ائتلاف أننا لا نعظم شيئاً من الحلّ كما يعظم الحرم، فإنّنا إذا فعلنا ذلك استخفّت العرب بنا وبحرمنا وقالوا: قد عظمت قريش من الحِل، مثل ما عظمت من الحرم، فتركوا الوقوف بعَرَفَة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرّون أنها من المشاعر والحجّ ودين إبراهيم، وَيَرْون (الله لسائر (۱۱) العرب أن

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «من أسود ومن شرك فيه أسود قتله».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١٤٨/٢ «البينجان»، والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «حرحره بن».

<sup>(</sup>٤) في الطبري «البينجان».

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/٨٧، الطبري ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (رين).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل بعد ذلك عنوان هو: «ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده».

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية «وقاطن».

<sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ٢/١١ (ويروى)، وهو وهم، والتصحيح من سيرة ابن هشام ١/٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠)في الأصل، وطبعتي صادر وأوربة «سائر»، والتصحيح من نسختي (ت) و(ر)، وسيرة ابن هشام.

يقفوا عليها وأن يفيضوا منها.

وقالوا: نحن أهل الحرَم فلا نعظم غيره، ونحن الحُمُس () وأصل الحماسة الشدّة أنّهم تشدّدوا في دينهم، وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الحِلّ، مثل ما لهم بولادتهم، ودخل معهم في ذلك كِنانة وخُزاعة وعامر لولادة لهم، ثمّ ابتدعوا فقالوا: لا ينبغي للحُمُس أن يعملوا الأقِطَ، ولا يسلأوا السمن وهم حُرم، ولا يدخلوا بيتاً من شَعَر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حُرماً.

وقالوا: ولا ينبغي لأهل الحلّ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحِلّ في الحَرَم، إذا جاؤوا حُجّاجاً أو عُمّاراً. ولا يطوفون بالبيت طَوافَهم إذا قدِموا إلّا في ثياب الحُمس ، فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عُراة، فإن أنِفَ أحد من عظمائهم أن يطوف عرياناً إذا لم يجد ثياب الحُمس فطاف في ثيابه، ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يمسّها هو، ولا أحد غيره، وكانوا يسمّونها اللَّقي.

فدانت العربُ لهم بذلك، فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم، ويتركون أزوادهم التي جاؤوا بها من الحِلّ، ويشترون من طعام الحَرَم ويأكلونه.

هذا في الرجال.

وأمّا النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلّها إلّا درعها مفرَّجاً، ثمّ تطوف فيه وتقول:

[اليوم يَبْدو بعضه، أو كلّه وما بَدا منهُ فلا أُحِلّهُ] ٣

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمّداً، ﷺ، فنسخه، فأفاض من عرفات، وطاف الحجّاج بالثياب التي معهم من الحِلّ، وأكلوا من طعام الحِلّ، في الحَرَم أيّام الحجّ، وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ وَآسْتَغْفِرُوا الله إنّ الله غُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (أ) ؟ أراد بالناس العرب، أمر قُريشاً أن يفيضوا من عرفات، وأنزل الله تعالى في اللّبِاس والطعام الذي من الحِلّ وترْكهم إيّاه في الحرم: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا - إلى قوله: - لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (أ).

<sup>(</sup>١) أنظر معناه في الروض الأنف ١/٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «الحمر».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. والإضافة من سيرة ابن هشام ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) البقرة/١٩٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف/٣١ ـ ٣٢.

والخبر في سيرة ابن هشام ١/٢٢٩ ـ ٢٣٣.

#### ذِكْر حلْف المطيّبين والأحلاف

قد ذكرنا ما كان قُصي أعطى ولَده عبد الدار من الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، ثم إنّ هاشماً وعبد شمس والمطّلب ونوفلاً بني عبد مناف بن قُصي رأوا أنهم أحق بذلك من بني عبد الدار، لشرفهم عليهم، ولفضلهم في قومهم، وأرادوا أخذ ذلك منهم، فتفرقت عند ذلك قريش، كانت طائفة مع بني عبد مناف، وطائفة مع بني عبد الداريرون أنّه لا يجوز أن يؤخذ منهم ما كان قُصي جعله لهم، إذ كان أمر قصي فيهم شرعاً متبعاً، معرفةً منهم لفضله تيمناً بأمره.

وكان صاحب أمر بني عبد مناف بن قُصيّ عبد شمس، لأنّه كان أكبرهم، وكان صاحب بني عبد الدّار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم (' بن عبد مناف بن عبد الدار، فاجتمع بنو أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ، وبنو زُهْرة بن كلاب، وبنو تَيْم بن مُرّة، وبنو الحارث بن فِهْر بن مالك بن النّضر مع بني عبد مناف، واجتمع بنو مخزوم، وبنو سهم، وبنو جُمح، وبنو عديّ بن كعب، مع بني عبد الدار، وخرجت عامر بن لؤيّ ومُحارب بن فِهر من ذلك، فلم يكونوا مع أحد الفريقين، وعقد كلّ طائفة بينهم حِلْفاً مؤكّداً، على أن لا يتخاذلوا، ولا يُسْلم بعضهم بعضاً ما بلّ بحرٌ صوفةً. فأخرج (' بنو عبد مَناف بن قُصىّ جفنة مملوءة طِيباً.

قيل: إنَّ بعض نساء بني عبد مَناف أخرجتها لهم، فوضعوها في المسجد، وغمسوا أيديهم فيها، وتعاهدوا وتعاقدوا، ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم، فسُمَّوا بذلك المُطيِّين.

وتعاقد بنو عبد الدار ومَنْ معهم من القبائل عند الكعبة، على أن لا يتخاذلوا، ولا يُسلم بعضهم بعضاً، فسُمّوا الأحلاف، ثمّ تصافّوا للقتال، وأجمعوا على الحرب، فبينما هم على ذلك إذ تداعوا للصلح، على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدّار، فاصطلحوا ورضي كلّ واحد من الفريقين بذلك، وتحاجزوا على الحرب، وثبت كلّ قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهم على ذلك، فقال رسول الله، ﷺ: «ما كان من حلف في الجاهليّة، فإنّ الإسلام لم يزده إلا شدّةً»(٣)

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «هشام»، والتصويب من سيرة ابن هشام ١٥٣/١.

<sup>(</sup>۲) في طبعة صادر ۱ (٤٥٤ «فأخرجت»، وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام ١٥٣/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٠٦/٢٠٦) باب مؤآخاة النبي على بين أصحابه رضي الله عنهم، من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، قال: =

ولا حلف في الإسلام.

فولي السّقاية والرّفادة هاشم بن عبد مناف، لأنّ عبد شمس كان كثير الأسفار، قليل المال، كثير العيال، وكان هاشم موسِراً جواداً.

وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش، وإنّما أخّرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض.

### ذِكْر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجُند

كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كُورِهم قبل مُلك كسرى الخُمس والسدس، على قدر شَرْبها وعمارتها، ومن الجزية شيئاً معلوماً، فأمر الملك قُباذ بمسح الأرضين ليصح الخراج عليها، فمات قبل الفراغ من ذلك، فلمّا ملك أنوشروان أمر باستتمام ذلك، ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرزّ، على كلّ نوع من هذه الأنواع شيئاً معلوماً، ويؤخذ في السنة في ثلاثة أنجم (۱)، وهي الوضائع (۱) التي اقتدى بها عمر بن الخطّاب.

وكتب كسرى إلى القُضاة في البلاد نسخةً بالخراج، ليمتنع العمّال من الزيادة عليه، وأمر أن يوضع عمّن أصابت غلّته جائحة بقدر جائحته، وألزموا النّاس الجزية، ما خلا العظماء وأهل البيوتات والجُند والهرابذة والكتّاب، ومَن في خدمة الملك، كلّ إنسان على قدره، من اثني عشر درهماً، وثمانية دراهم، وستّة دراهم، وأربعة دراهم. وأسقطها عمن لم يبلغ عشرين سنة، أو جاوز خمسين سنة ".

ثم إنّ كسرى ولّى رجلاً من الكتّاب ـ من الكُفاة والنبلاء، اسمه بابَك ـ عرْضَ جيشه، فطلب من كسرى التمكّن من شغله إلى ذلك، فتقدّم ببناء مصطبة موضع عرْض الجيش وفرشها، ثمّ نادى أن يحضر الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض، فحضروا، فحيث لم ير معهم كسرى أمرهم بالإنصراف، فعل ذلك يومين، ثمّ أمر فنودي في اليوم الثالث أن لا يتخلّف أحد، ولا مَن أكرم بتاج، فسمع كسرى، فحضر وقد لبس التاج والسلاح،

قال رسول الله ﷺ: «لا حلف في الإسلام. وأيّما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاّ شدّة»: وأخرجه البخاري في الكفالة ٢، والأدب ٦٧، وأبو داود في القرائض ١٧، والترمذي في السير ٢٩، وأحمد في المسند ١/١٩٠ و ٣٢٩ و ٣٢٩ و ١٨٠ و ٢٠٠ و ٢٠٣ و ٢١٣ و ٢٠٧ و ٢٠٠ و

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «في نية أنجم».

<sup>(</sup>٢) الوضائع: ما يضعه السلطان ويأخذه من الخراج والعشور.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٥٠ ـ ١٥٢ وانظر تاريخ اليعقوبي ١٦٥/١ والأخبار الطوال ٧١.

ثمّ أتى بابك ليعرض عليه، فرأى سلاحه تامّاً، ما عدا وترين للقوس، كان عادتهم أن يستظهروا بهما، فلم يرهما بابك معه، فلم يجزْ على اسمه، وقال له: هلمّ كلّ ما يلزمك. فذكر كسرى الوترين فتعلّقهما، ثمّ نادى منادي بابك وقال: للكُميّ السيّد، سيّد الكُماة (١٠)، أربعة آلاف درهم، وأجاز على اسمه. فلمّا قام عن مجلسه حضر عند كسرى يعتذر إليه من غِلْظته عليه، وذكر له أنّ أمره لا يتمّ إلّا بما فعل. فقال كسرى: ما غُلِظ علينا أمرٌ نريد (١) به إصلاح دولتنا (١٠).

ومن كلام كسرى: الشكر والنعمة كفّتان ككفّتي (أ) الميزان، أيّهما رجح بصاحبه احتاج الأخفّ إلى أن يُزاد فيه حتى يعادل صاحبه، فإذا كانت النِّعَم كثيرة والشكر قليلاً انقطع الحِمْل (أ)، فكثير النّعَم يحتاج إلى كثير من الشكر، وكلّما زِيد في الشكر ازدادت النّعَم وجاوزته، ونظرتُ في الشكر فوجدتُ بعضه بالقول وبعضه بالفعل، ونظرتُ أحبّ الأعمال إلى الله فوجدتُه الشيء الذي أقام به السموات والأرض، وأرسى به الجبال، وأجرى به الأنهار، وبرأ به البريّة، وهو الحقّ والعدل، فلزمّتُه.

ورأيتُ ثمرة الحقّ والعدل عمارة البلدان التي بها قِوام الحياة للنّاس والدوابّ والطير وجميع الحيوانات. ولما نظرتُ في ذلك وجدتُ المُقاتِلَة أُجَرَاءَ لأهل العمارة، وأهل العمارة أُجَراء للمُقاتِلة، فأمّا المُقاتِلة فإنّهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكّان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم مِن ورائهم، فحُقّ على أهل العمارة أن يُوفُوهم أجورهم، فإنّ العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتمّ إلاّ بهم.

ورأيتُ أنّ المُقاتِلة لا يتمّ لها المُقام والأكل والشُرب وتثمير الأموال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة، فأخذتُ للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم، وتركت على أهل الخراج من مُسْتغَلِّتهم ما يقوم بمؤونتهم وعمارتهم، ولم أجحف بواحد من الجانبين، ورأيتُ المُقاتِلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين، واليدين المتساعدتين،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «وقال للمكيّ سدّ الكماة»، والتصحيح من الطبري ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «علينا امرء يريد».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٥٢، ١٥٣، الأخبار الطوال ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «والنعمة عدلان ككفتي».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٢٥٦/١ «الحمد» بالدال المهملة في الآخر، وقد أشار المصحّح في الحاشية إلى أنّ اللفظ ورد في الطبعة الأوربية خطأ «الحمل» فصحّحه.

وأقول إن ما ورد في الطبعة الأوربية هو الصحيح، وقد أثبتناه. وهو يتفق مع نهاية الأرب ٢٠٥/١٥ حيث وردت العبارة وانقطع الجِمْلُ، وهلك ظهر الحامل».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «ومجاهدتهم عليهم من».

والرُّجْلين، على أيَّهما دخل الضرر تعدَّى إلى الأخرى(١).

ونظرنا في سِيَر آبائنا، فلم نترك منها شيئاً يقترن بالشواب من الله، والذِّكر الجميل بين النَّاس، والمصلحة الشاملة للجُند والرعيّة إلّا اعتمدناه، ولا فساداً إلّا أعرضنا عنه، ولم يدعُنا إلى حبّ ما لا خير فيه حبّ الآباء.

ونظرتُ في سِير أهل الروم وأخذنا محمودها، ولم تنازعنا أنفُسُنا إلى ما تميل إليه أهواؤنا، وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوّابنا في سائر البلدان ().

فانظر إلى هذا الكلام الذي يدلّ على زيادة العلم وتوفّر العقل والقدرة على منع النفس، ومَنْ كان هذا حاله استحقّ أن يُضرب به المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة.

وكان لكسرى أولاد متأدّبون، فجعل المُلك من بعده لابنه هرمز.

وكان مولىد رسول الله، ﷺ، عام الفيل، وذلك لمضيّ اثنتين وأربعين سنة من مُلكه، وفي هذا العام كان يوم ذي جَبَلَة، وهو يوم من أيّام العرب المذكورة".

<sup>(</sup>١) القول في نهاية الأرب ٢٠٤/٥ ــ ٤٠٦ مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) أنظر نهاية الأرب ٢٠٦/١٥ وهو ينقل عن كتاب وتجارب الأمم، لابن مسكويه، في الجزء الذي لم يصلنا.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٥٤/٢.

# ذِكْر مولد رسول الله ﷺ

قَــال قيس بن مخــرمــة وقَبَــاث ﴿ بن أَشْيَم، وابن عبّــاس، وابن إسـحــاق: إنَّ رسول الله، ﷺ، وُلد عام الفيل ﴿ .

قال ابن الكلبيّ: وُلد عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله، ﷺ، لأربع وعشرين سنة مضت من سلطان كسرى أنوشِروان، ووُلـد رسول الله، ﷺ، سنة اثنتين وأربعين من سلطانه أرّويز بن كسرى أَبَرْ وِيز بن كسرى هُرْمُز بن كسرى أنوشِروان، فهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبّرْ وِيز.

قال ابن إسحاق: وُلـد رسـول الله، ﷺ، يـوم الاثنين لاثنتي عشـرة ليلة مضت من ربيع الأوّل، وكان مولده بالدار التي تُعرف بدار ابن يوسف.

قيل: إنَّ رسول الله، ﷺ، وهبها عَقِيل بن أبي طالب، فلم تزل في يده حتى تُوفِي، فباعها ولده من محمّد بن يوسف أخي الحجّاج، فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف، وأدخل ذلك البيت في الدار حتى (٤) أخرجته الخَيْزُران، فجعلته مسجداً يُصلَّى فيه (٥).

وقيل: وُلد لعشر خَلَوْن منه(). وقيل: لليلتين خَلَتا منه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «غياث»، وفي طبعة صادر ٢ / ٤٥٨ «قثاث». وهذا وهم. والصحيح ما أثبتناه، وهو بفتح القاف.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ١/١٨١، تاريخ الطبري ٢/١٥٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠١/١، المستدرك على الصحيحين ٢٠٣/٢، مروج الذهب ٢٧٤/٢، التنبيه والإشراف ١٩٦، تاريخ سني ملوك الأرض ١١٩، نهاية الأرب ٢٦/١٦، عيون الأثر لابن سيّد الناس ٢٦/١، شرح المواهب اللدنيّة للزرقاني ١/١٣٠، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا ٢٢، تاريخ خليفة ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «حين».

<sup>(</sup>٥) الطبرى ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي ـ السيرة النبوية (بتحقيقنا) ٢٧.

قال ابن إسحاق: إنّ آمنة ابنة وهب أمّ رسول الله، ﷺ، كانت تحدّث أنّها أُتيتُ في منامها لما حملت برسول الله، ﷺ، فقيل لها: إنّك حملت بسيّد هذه الأمّة فإذا وقع بالأرض قولي أُعيذه بالواحد، من شرّ كلّ حاسد، ثمّ سمّيه محمّداً. ورأت حين حملت به أنّه خرج منها نورٌ رأت به قصور بُصرى من أرض الشام().

فلمّا وضعته أرسلت إلى جدّه عبد المطّلب: إنّه قد وُلد لك غلام فـأتِه فـانظر إليـه؛ فنظر إليه، وحدّثتُه بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أُمرت أن تسمّيه<sup>١٠</sup>.

وقال عثمان بن أبي العاص: حدّثتني أمّي أنّها شهدت ولادة آمنــة ابنـة وهْب رسول الله، ﷺ، فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نَوَرَن، وإنّي لأنظر [إلى] النجوم تدنو حتى إنّي لأقول لتقعن عليّ (٠٠).

وأوّل من أرضع رسول الله ، وأبي أنه أبي لهب ، بلبن ابن له يقال له مسروح أن وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطّلب، وأرضعت بعده أبا سَلَمَة بن عبد الأسد المخزومي أن فكانت ثُويْبة تأتي رسول الله ، الله المحمّة قبل أن يهاجر، فيُكرمها وتُكرمها وتُكرمها خديجة ، فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إيّاها لتعتقها ، فأبى ، فلمّا هاجر رسول الله ، الله المدينة أعتقها أبولهب ، فكان رسول الله ، الله المدينة أعتقها أبولهب ، فكان رسول الله ، الله عن إليها بالصّلة ، إلى أن بلغه خبر وفاتها منصَرَفَه من خيبر ، فسأل عن ابنها مسروح أن ، فقيل : توفّي قبلها ، فسأل : هل لها من قرابة ؟ فقيل : لم يبقى لها أحد أن .

ثم أرضعت رسول الله ، ﷺ ، بعد ثويبة حليمة بنتُ أبي ذُوَيْب ، واسمه عبد الله بن الحارث بن شِجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن ، واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه الحارث بن عبد الله ، وأُنيْسة ، وجُذامة ، وهي الشَّيْماء ، عُرفت بذلك ، وكانت الشَّيْماء تحضنه مع أمّها حليمة (١٠).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/۱۸۰، تاريخ الطبري ۱۵٦/۲.

<sup>(</sup>٢) السيرة ١/١٨١، الطبري ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «فماشيت»، وفي طبعة صادر ١/٤٥٩ «شيء أن». وما أثبتناه عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الاثور».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «مسروج».

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١٥٨/٢، الطبقات الكبرى ١٠٨/١، نهاية الأرب ١٠/١٦.

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية «مسروج».

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى ١٠٩/١.

<sup>(</sup>۱۰)الطبقات الكبرى ۱/۱۱، تاريخ الإسلام (السيرة) ٤٥، نهايـة الأرب ٨٣/١٦، سيرة ابن هشــام ١٨٣/١، وفيه دخذامة».

وقدِمت حليمة على رسول الله، ﷺ، بعد أن تـزوّج خديجـة، فأكـرمها ووصلها، وتُوفّيت قبل فتح رسول الله، ﷺ، مكّة، [فلمّا فتح مكّة] قـدِمت عليه أختّ لها، فسألها عمّن خلّفت، فأخبرته، فسألته نِحلةً وحاجـةً وَصَلها.

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كانت حليمة السعدية تحدّث أنها خرجت من بلدها مع نسوة يلتمسن الرُّضعاء، وذلك في سنة شهباء "لم تُبقِ شيئاً. قالت: فخرجت على أتانٍ لنا قَمْرَاء، معنا شارف "لنا، والله ما تَبِض " بقطرة، وما ننام ليلتنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثَدْيِي ما يُغنيه، وما في شارفنا ما يغذوه، ولكنا نرجو الغيث والفرج، فلقد أذمت " أتاني بالرَّحْب حتى شقّ عليهم ضعفا وعَجَفاً، حتى قدِمنا مكّة، فما منّا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله، على فتأباه إذا قيل لها إنّه يتيم، وذلك أنّا إنّما نرجو المعروف من أبي الصبيّ. فكنّا نقول: يتيم فما عسى أن تصنع أمّه وجده! فما بقيت امرأة معي إلا أخذت رضيعاً غيري، فلمّا أجمعنا رضيعاً، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه! قال: افعلي، فعسى أنّ الله يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت فأخذت أرقي، وشرب معه أخوه حتى روي ثمّ ناما، وما كان ابني ينام وي، وشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي ثمّ ناما، وما كان ابني ينام وي، ثمّ سقاني فشربت حتى شبعنا.

قالت: يقول لي صاحبي: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذتِ نسمةً مباركة! قلت: والله لأرجو ذلك. قالت: ثمّ خرجنا، فركبتُ أتاني وحملته عليها، فلم يلحقني شيء من حُمُرهم حتّى إنّ صواحبي أليقُلْن لي: يا ابنة أبي ذُوَيْب اربَعي أن علينا، أليست هذه أتانك التي كنتِ خرجتِ عليها؟ فأقول: بلى والله لهي هي، فيقلن: إنّ لها شأناً، ثمّ

<sup>(</sup>١) سنة شهباء: أي سنة قحط وجدب.

<sup>(</sup>٢) الشارف: الناقة المسنّة.

<sup>(</sup>٣) تبض: ترشع.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أدمت». وأُذَّمَّت: أي جاءت بما يُذَمَّ عليه.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «للانطلاق».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، والطبري ٢/١٥٩ (صواحباتي».

<sup>(</sup>V) في الأصل «صواحباتي».

<sup>(</sup>٨) اربَعي: أقيمي وانتظري.

قدِمنا منازلَنا من بني سعد، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدِمنا شباعاً لُبّناً، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة، ولا يجدها في ضرع، حتى إنْ كان الحاضر من قومنا ليقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذُوَيْب! فتروح أغنامُهم جياعاً ما تبضّ بقطرة من لبن، وتروح غنمي شباعاً لبناً.

فلم نزل نتعرّف البركة من الله والزيادة في الخير حتى مضت سنتان وفصلتُهُ، وكان يشبّ شباباً لا يشبّه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جَفْراً (١٠)، فقدِمْنا به على أمّه ونحن أحرص شيء على مكثه عندنا، لِما كنّا نرى من بركته، فكلّمنا أمّه في ترّكه عندنا، فأجابت.

قالت: فرجعنا به، فوالله إنّه بعد مقدمنا به بأشهر [مرّ] مع أخيه في بَهْم النا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذلك أخي القرشيّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقّا بطنه وهما يسوطانه! قالت: فخرجنا نشتد، فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه. قالت: فالتزمتُه أنا وأبوه وقلنا له: ما لك يا بُنيّ؟ قال: جاءني رجلان فأضجعاني فشقّا بطني، فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا، وقال لي أبوه: والله لقد خشيتُ أن يكون هذا الغلام قد أُصيب، فألحِقِيه بأهله قبل أن يظهر لك.

قالت: فاحتملناه فقدِمنا به على أمّه. فقالت: ما أقدمك يا ظئر به، وقد كنتٍ حريصة على مكثه عندك؟ قالت: قلتُ: قد بلغ الله بابني، وقضيتُ الذي عليّ، وتخوّفت عليه الأحداث، فأدّيته إليكِ كما تحبّين. قالت: ما هذا بشأنكِ فاصدقيني! ولم تدعني حتى أخبرتها. قالت: فتخوّفتِ عليه الشيطان؟ قلتُ: نعم. قالت: كلّا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنّ لابني لَشَأناً، أفلا أُخبرك؟ قلتُ: بلى. قالت: رأيتُ حين حملتُ به أنّه خرج منّي نور أضاء لي قصور بُصْرَى من الشام، ثمّ حملتُ به فوالله ما رأيتُ من حمل قطّ كان أخف منه ولا أيسر، ثمّ وقع حين وضعتُه، وإنّه لواضع يديه بالأرض، رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقى راشدة "ك."

وكانت مدّة رضاع رسول الله، ﷺ، سنتَين (١٠)، وردّته حليمة إلى أمّـه وجدّه

<sup>(</sup>۱) الجفر: الشديد.

<sup>(</sup>٢) البُّهم: الصغار من الغنم. وفي النسخة (ر): «غنم» بدل «بهم».

 <sup>(</sup>٣) الخبر بطول في سيرة أبن هشام ١٨٤/١ - ١٨٨١، تاريخ الطبري ١٥٨/٢ - ١٦٠، الطبقات الكبرى
 ١١١/١، نهاية الأرب ١٨١/٦ - ٨٤، سيرة ابن كثير ٢٢٥/١ - ٢٢٨، تاريخ الإسلام (السيرة) ٤٦، ٤٧، عيون الأثر ٣٣/١، ٣٤، شرح المواهب اللدنية ١٤١/١ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) وقيل أقام مع حليمة في بني سَعد نحو أربع سنين. (نهاية الأرب ١٦/٨٣، ٨٤، تاريخ الإسلام ٤٥).

عبد المطّلب وهو ابن خمس سنين في قول.

وقال شدّاد بن أوس: بينما نحن عند رسول الله، على ، إذ أقبل شيخ من بني عامر، وهو ملك (١) قومه وسيّدهم شيخ كبير، متوكّئاً على عصاً، فمثل قائماً وقال: يا ابن عبد المطّلب إنّي أُنبئتُ أنّك تزعم أنّك رسول الله، على أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، ألا وإنّك فُهتَ بعظيم، ألا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل وأنت ممّن يعبد هذه الحجارة والأوثان، وما لك وللنبوّة، وإنّ لكلّ قول حقيقة، فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟.

فأعجب النبيّ، على ، بمساءلته، ثمّ قال: يا أخي بني عامر اجلس. فجلس، فقال له النبيِّ، ﷺ: إنَّ حقيقة قـولي وبدء شـأني أنّي دعوةٌ أبي إبـراهيم وبُشْرَى أخِي عيسى، وكنتُ بِكُر أُمِّي"، وحملتْني كأَثْقِل ما تحمُّل النساء"، ثُمَّ رأت في منامها أنَّ الـذي في بطنها نُور، [قالت]: فجعلتُ أُتبع بصري النورَ وهو يسبق بصري، حتَّى أضاءت لي مشارق الأرضِ ومغاربها؛ ثمّ إنّها ولـدتني فنشأتُ، فلمّا نشأتُ بُغِّضَتْ إليّ الأوثـانُ والشعر، فكنتُ مسترضعاً في بني سعد بن بكر، فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي مع أتراب من الصبيان، إذ أتانا ثلاثة رهط، معهم طَسْتٌ من ذهب مملوء ثلجاً، فأحذوني من بين أصحابي، فخرج أصحابي هُرّاباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثمّ أقبلوا على الرهط فقالوا: ما أربكم إلى هذا الغلام، فإنّه ليس له أب، وما يردُّ عليكم قتلُه؟ فلمّا رأى الصبيان الرَّهُ لا يردُّونُ جَوَابًا انطلقُوا مسرعين إلى الحيِّ يؤذنونِهُم بي ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً، ثمَّ شقَّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسّاً، ثمّ أخرج أحشاء بطني فغسلها بالثلج فأنعم غسلها ثم أخرج قلبي فصدعه، ثمّ أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها، قال بيده يمنة منه كأنّه يتناول شيئاً، فإذا [أنا] بخاتم في يـده من نور يحـار الناظـرون دونه، فختم به قلبي، فامتلأ نوراً، وذلك نور النبوّة والحكمة، ثمّ أعاده مكانه، فـوجدتُ برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً، ثمّ قال الثالث لصاحبه: تنحّ. فتنحّى عنّي، فأمرّ يده ما بين مفرق صدري إلي منتهى عانتي، فالتأم ذلك الشقّ بإذن الله تعالى، ثمّ أخذّ بيدي فأنهضني إنهاضاً لطيفاً، ثمّ قال للأوَّل الذي شقّ بطني: زِنْه بِعشرة من أمّته. فوزنوني بهم فرجحتُهم، ثمّ قال: زِنْه بمائة من أمّته. فوزنوني بهم فـرجحتُهم. ثمّ قال: زِنْـه بالفِّ من

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٦٠/٢ «مِدْرَه».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «بكر أبي وأمي».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «وحملتني كما حمل ما يثقل النساء».

أمّته. فوزنوني بهم فرجحتُهم. فقال: دعوه فلو وزنتُه بأمّته كلّهم لرجح بهم. ثمّ ضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عينيّ، ثمّ قالوا: يا حبيب، لم تُرَعْ؛ إنّك لو تدري ما يراد بك من الخير لَقَرَّتْ عينك.

قال: فبينا نحن كذلك إذ أنّا بالحيّ قـد جاؤوا بحـذافيرهم، وإذا ظِئْـري أمام الحيّ تهتف بـأعلى صوتهـا وهي تقول: يـا ضعيفاه! قـال: فانكبّـوا عليّ وقبّلوا(١) رأسي وما بين عينيّ وقالوا: حبّذا أنت من ضعيف!.

ثمّ قالت ظِئْري: يـا وحيداه! فـانكبّوا عليّ فضمّـوني إلى صدورهم، وقبّلوا مـا بين عينيّ وقالوا: حبّذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد! إنّ الله معك!.

ثمّ قالت ظِئْري: يا يتيماه استُضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك "! فانكبّوا علي وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا ما بين عيني وقالوا: حبّدا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله! لو تعلم ما يراد بك من الخير! قال: فوصلوا بي إلى شفير الوادي. فلمّا بصُرت بي ظِئْري قالت: يا بُني ألا أراك حيّاً بعد! فجاءت جتى انكبّت عليّ وضمّتني إلى صدرها، فوالذي نفسي بيده إنّي لفي حجْرها وقد ضمّتني إليها، وإن يدي في يد بعضهم، فجعلت ألتفت إليهم، وظننت أنّ القوم يبصرونهم، يقول بعض القوم: إنّ هذا الغلام أصابه لَمم أو طائف من الجنّ، انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: ما هذا! ليس بي شيء ممّا يُذكر، إنّ إرادتي سليمة، وفؤآدي صحيح ليس في قلكت: ما هذا! ليس بي أن يدون كلامه صحيحاً؟ إنّي لأرجو أن لا يكون بابني فقلت. فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فذهبوا بي إليه، فلمّا قصّوا عليه قصّتي بأس. فاتّفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فذهبوا بي إليه، فلمّا قصّوا عليه قصّتي قال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام فإنّه أعلم بأمره منكم. فقصصتُ عليه أمري من أوّله إلى آخره، فلمّا سمع قولي وثب إليّ وضمّني إلى صدره، ثمّ نادى بأعلى صوته: يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه! فَوَاللّاتِ والعُزّى لئن تركتموه فأدرك ليُبَدّلنً "كيكم وليُخالفنّ أمركم وليأتينكم بدِين لم تسمعوا بمثله قطّ.

فانتزعتْني ظِئْـري منه وقــالت: لأنت أجنّ وأعْتَه من ابني هــذا، فاطلب لنفسـك من يقتلك، فإنّا غير قاتليه!.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): (علي يعني الرهط وقبلوا».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «من بين أصحابه فقبلت لضعفك».

 <sup>(</sup>٣) الْقَلْبَة: الداء الـذي يتقلّب منه صاحبه على فراشه. وأصله من القلاب، وهو داء يـاخذ الإبـل في رؤوسها فيقلبها إلى فوق.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية (ليذلّن).

ثمّ ردّوني إلى أهلي، فأصبحتُ مُفْزَعاً ممّا فُعل بي وأثر الشقّ ممّا بين صدري إلى عانتي، كأنّه الشراك، فذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا أخا بني عامر.

فقال العامريّ : أشهد بالله الذي لا إله إلّا هو أنّ أمرك حقّ . فأنبئني بـأشياء أسـألك

عنها. قال: سلْ.

قال: أخبِرْني ما يزيد في العلم؟.

قال: التعلم.

قال: فما يدل على العلم؟.

قال النبي، على: السؤال.

قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟.

قال: التمادي.

قال: فأخبرني هل ينفع البرّ مع الفجور؟

قال: نعم، التوبةُ تغسَل الحَوبةَ، والحسناتُ يُذهبن السيّئات، وإذا ذكر العبـدُ الله عند البلاء.

فقال العامري: فكيف ذلك؟.

قال: ذلك بأنّ الله ، عزّ وجلّ ، يقول: وعزّتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ، ولا أجمع له خوفين ، إن خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القدس ، فيدوم له أمنه ولا أمحقه فيمن أمحق ، وإنْ هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع عبادي لميقات يوم معلوم ، فيدوم له خوفه .

قال: يا ابن عبد المطّلب أخْبِرني إلامَ تدعو؟ .

قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع الأنداد وتكفر باللآتِ والعُزّى، وتقرّ بما جاء من عند الله من كتاب ورسول، وتصلّي الصلوات الخمس بحقائقهنّ، وتصوم شهراً من السنة، وتؤدّي زكاة مالك يطهّرك الله تعالى بها، ويطيّب لك مالك، وتحجّ البيت إذا وجدت إليه سبيلًا، وتغتسل من الجنابة، وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت، وبالجنّة والنّار.

قال: يا ابن عبد المطلب فإذا فعلتَ ذلك فما لي؟.

فقال النبيّ، ﷺ: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّى﴾(١).

فقال: هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنّه يعجبني الوطأة من العيش.

<sup>(</sup>١) سورة طه/٧٦.

قال النبيّ، ﷺ: نعم النصر والتمكين في البلاد. فأجاب وأناب(١٠).

قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله، ﷺ، وأمّ رسول الله، ﷺ، وأمّ رسول الله، ﷺ، وأمّ

قال هشام بن محمّد: توفّي عبد الله أبو رسول الله بعدما أتّى على رسول الله ثمّانية وعشرون يوماً ".

وقال الواقديّ: النَّبَتُ '' عندنا أنّ عبد الله بن عبد المطّلب أقبل من الشام في عِير لقريش، ونزل بالمدينة وهو مريض، فأقام [بها] حتى تُوفّي ودُفن بدار النابغة ''. [في الدار] الصُّغرى ''.

قال ابن إسحاق: وتوفّيت أمّه آمنة وله ستّ سنين بالأبواء، بين مكّة والمدينة، كانت قدِمَت به المدينة على أخواله من بني النجّار تُزيره إيّاهم، فماتت وهي راجعة (٠٠٠).

وقيل: إنَّها أتت المدينة تـزور قبر زوجهـا عبد الله، ومعهـا رسـول الله، وأمَّ أيمن حاضنة رسول الله، فلمّا عادت ماتت بالأبواء.

وقيل: إنَّ عبد المطّلب زار أخواله من بني النجّار وحمل معه آمنة ورسول الله، فلمّا رجع تُوُفّيت بمكّة، ودُفنت في شِعْب أبي ذَرَ<sup>(^)</sup>؛ والأوّل أصحّ.

ولما سارت قريش إلى أُحُد همّوا باستخراجها من قبرها، فقال بعضهم: إنّ النساء عورة وربّما أصاب محمّد من نسائكم، فكفّهم الله بهذا القول إكراماً لأمّ النبيّ، ﷺ.

قال ابن إسحاق: وتُوُفّي عبد المطّلب ورسول الله ، ﷺ ، ابن ثماني سنين (٩).

وقيل: ابن عشر سنين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ٢/١٦٠ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «سنة».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أثبت».

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ١/٩٩، تاريخ الطبري ٢/١٦٥، عيون الأثر ١/٢٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ٥٠.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «الصفري».

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ١١٦/١، تهذيب تاريخ دمشق ١/٢٨٣، نهاية الأرب ١٦/٧٨، تاريخ الإسلام (السيرة) ٥٠، سيرة ابن هشام ١/١٦، تاريخ الطبري ١/٦٥، ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٨) الطبري ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٩) الطبرى ١٦٦/٢، سيرة ابن هشام ١٩٥/١.

<sup>(</sup>۱۰)الطبري ۲/۱۹۲.

ولما مات عبدُ المطّلب صار رسول الله، ﷺ، في حِجْر عمّه أبي طالب بوصيّة من عبد المطّلب إليه بذلك، لما كان يرى من بِرّه به وشفقته وحُنوّه عليه، فيصبح ولد أبي طالب غُمْصاً رُمْصاً ''، ويصبح رسول الله صَقيلًا دهيناً ''.

## ذِكْر قتل تميم بالمُشَقَّر "

قال هشام: أرسل وَهْرِز بأموال وطُرَف من اليمن إلى كسرى، فلمّا كانت ببلاد تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعيّ، جدّ الفرزدق الشاعر، بني تميم إلى الوثوب عليها، فأبوا، فقال: كأنّي ببني بكر بن وائل قد انتُهِبوا، فاستعانوا بها على حربكم، فلمّا سمعوا ذلك وثبوا عليها وأخذوها، وأخذ رجل من بني سليط يقال له النَّطِف خرْجاً فيه جوهر، فكان يقال: «أصاب [فلان] كنز النَّطِف»، فصار مثلاً.

وصار أصحابُ العير إلى هَوْدَة بن عليّ الحنفيّ باليمامة، فكساهم، وحملهم، وسار معهم حتى دخل على كسرى، فأعجب به كسرى، ودعا بعِقْدٍ من دُر فعُقد على رأسه، فمن ثَمّ سُمّي هَوَدَة «ذا التاج»، وسأله كسرى عن تميم هل من قومه أو بينه وبينهم سِلْم، فقال: لا بيننا إلاّ الموت. قال: قد أدركت ثأرك، وأراد إرسال الجنود إلى تميم، فقيل له: إنّ ماءهم قليل، وبلادهم بلاد سوء، وأشير عليه أن يرسل إلى عامله بالبحرين، وهو ازاد فيروز بن جُشَيْش(ن) الذي سمّته العرب المكعبر(ن)، وإنّما سُمّي بذلك لأنّه كان يقطع الأيدي والأرجل، فأمره بقتل بني تميم، ففعل، ووجّه إليه رسولاً، ودعا هَوْدة وجدّد له كرامة وصِلة، وأمره بالمسير مع رسوله، فأقبلا إلى المكعبِر أيّام اللقاط(ن)، وكانت تميم تصير إلى هَجَر للميرة واللقاط، فأمر المكعبِر منادياً ينادي: ليحضر من كان هاهنا من بني تميم، فإنّ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام. فحضروا ودخلوا المُشقّر، وهو حصن، فلمّا تميم، فإنّ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام. فحضروا ودخلوا المُشقّر، وهو حصن، فلمّا دخلوا قتل المكعبِر رجالَهم، واستبقى غلمانهم، وقتل يومئذ قَعْنَب الرّياحيّ، وكان فارس .

 <sup>(</sup>١) الغمص والرمص: البياض الذي يجتمع في زوايا الأجفان. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٦٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) المُشَقِّر: بضم اوله، وفتح ثانيه، بعده قاف مفتوحة مشدَّدة، وراء مهملة، قصر بالبحرين. وقيل: هي مدينة هجر. (معجم ما استعجم ١٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خبسس»، وفي النسخة (ب): «خبس». وفي تاريخ الطبري ١٦٩/٢ «آزاذ فيسروز بن جُشْنَس».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): والمكشفر»، وفي النسخة (ت): والمكعير».

<sup>(</sup>٦) اللَّقاط: بالضم. جمع اللقاطة، وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام.

قال هُبَيْرة بن حُـدَيْر العـدويّ: رجع إلينا بعدما فُتحت إصْطَخْر عدّة منهم، وشـدّ رجل من بني تميم يقال له عُبَيد بن وهب على سلسلة البـاب فقطعهـا وخرج، واستـوهب هَوْدة من المكعبِر مائة أسير منهم، فأطلقهم.

(حُدَيْر: بضمّ الحاء المهملة، وفتح الدال).

#### ذِكْر ملْك ابنه هُرْمُز بن أنوشِروان(١)

وكانت أمّه ابنة خاقان الأكبر"، وكان هُرْمز بن كسرى أديباً، ذا نيّة في الإحسان إلى الضعفاء والحمل على الأسراف، فعادوه وأبغضوه، وكان في نفسه مثل ذلك، وكان عادلاً، بلغ من عدله أنه ركب ذات يوم إلى ساباط المدائن فاجتاز بكروم، فاطّلع أسوار من أساورته في كرْم، وأخذ منه عناقيد حصرم، فلزمه حافظ الكروم وصرخ، فبلغ من خوف الأسوار من عقوبة كسرى هُرْمز أن دفع إلى حافظ الكرْم، منطعة محلاة بذهب، عوضاً من الحُصْرم، فتركه".

وقيل: كان مظفَّراً منصوراً، لا يمد يده إلى شيء إلا ناله ()، وكان داهياً، ردي النيّة، قد نزع إلى أخواله التُرك، وإنّه قتل من العلماء وأهل البيوتات والشَرَف ثلاثة عشر ألف رجل وستمائة رجل، ولم يكن له رأي إلا في تألّف السّفِلة. وحبس كثيراً من العظماء وأسقطهم وحط مراتبهم، وحرم الجنود، ففسد عليه كثير ممّن كان حوله، وخرج عليه شابه () ملك التُرك في ثلاثمائة ألف مقاتل، في سنة إحدى عشرة () من مُلكه، فوصل عليه شابه وأرسل إلى هرمز والفرس () يأمرهم بإصلاح الطرق، ليجوز إلى بلاد الروم.

<sup>(</sup>۱) الأخبـار الطوال ۷۶، مـروج الذهب ۲۷۰/۱، التنبيـه والإشـراف ۸۹، تــاريـخ سنيّ ملوك الأرض ۱۹ و ۲۶ و ۲۹، البدء والتاريخ ۱٦٩/۳، تاريخ اليعقوبي ١/١٦٥، المعارف ٦٦٤، تاريخ الطبـري ١٧٢/٢، نهايـة الأرب ٢١١/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): زيادة بعدها: «لما مات كسرى أنو شروان كان ملكه ثمانياً وأربعين سنة فملك بعده هرمز».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) العبارة في الأخبار الطوال ٧٨.

<sup>(°)</sup> في الأصل، وبقية النسخ «شايه» بالياء المثنّاة، وكذلك في الـطبعتين: الأوربية، وصـادر ٢٠١١ وما أثبتنـاه من النسخة (ب)، وتاريخ الطبري ١٧٤/٢، وتاريخ اليعقوبي ١٦٦٦ ومروج الذهب ٢٧١١١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، والنسخة (ت) وطبعة صادر ٢/ ٤٧٠ والطبعة الأوربية: «ست عشرة»، وما أثبتناه عن النسختين (ب) و(ر)، والطبري ٢/ ١٧٤ والأخبار الطوال ٧٨ وهذا هو الصحيح، لأنّ جميع المصادر تقول إن مدّة ملك هرمز لم تزد على اثنتي عشرة سنة. وهذا ما يؤكّنه المؤلّف أيضاً.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ب): «هرمز إلى الفِرس».

ووصل ملك الروم في ثمانين ألفاً إلى الضواحي، قاصداً له، ووصل ملك الخزر إلى الباب والأبواب في جمع عظيم، فإن جمعاً من العرب شنّوا الغارة على السواد. فأرسل هُرْمْز بهرام خُسْنش(۱)، ويُعرف بجُوبِين، في اثني عشر ألفاً من المُقاتِلة، اختارهم من عسكره. فسار مُجِداً، وواقع شَابه(۱) ملك التُرك، فقتله برمية رماها(۱۱)، واستباح عسكره، ثمّ وافاه برموده(۱) بن شابه، فهزمه أيضاً، وحصره في بعض الحصون حتى استسلم، فأرسله إلى هُرْمُز أسيراً، وغنم ما في الحصن، فكان عظيماً.

ثمّ خاف بهرامٌ ومَنْ معه هُرْمُز، فخلعوه وساروا نحو المدائن، وأظهروا أنّ ابنه أبرويز أصلح للمُلْك منه، وساعدهم على ذلك بعضُ مَنْ كان بحضرة هُرْمز، وكان غرض بهرام أنْ يستوحش هُرْمُز من ابنه أبرويز، ويستوحش ابنه منه فيختلفا أن فإنْ ظفر أبرويز بأبيه كان أمره على بهرام سهلا، وإنْ ظفر أبوه [به] نجا بهرام والكلمة مختلفة، فينال من هُرْمُز غرضَه، وكان يحدّث نفسه بالاستقلال بالمُلك. فلمّا علم أبرويز ذلك خاف أباه، فهرب إلى أَذْرَبَيْجَان، فاجتمع عليه عدّة من المَرازبة والأصْبَهْبَذِين، ووثب العظماء بالمدائن، وفيهم بِنْدَوَيْه (أ) وبِسْطام خالا أبرويز، فخلعوا هُرْمُز وسملوا عينيه، وتركوه تحرّجاً من قتْله، وبلغ أبرويز الخبر، فأقبل من أَذْرَبَيْجَان إلى دار الملك ألى ألى دار الملك ألى أله والله ألى دار الملك أله أله أله أله والله المنه أله والله الملك أله والله أله الله المنه المنه أله الملك أله والمنه المنه أله المنه أله والمنه المنه المنه أله المنه والمنه المنه المنه

وكان مُلْك (^) هُرْمُز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر(١).

وقيل: اثنتي عشرة سنة(١٠).

ولم يُسْمَل من ملوك الفرس غيره، لا قبله ولا بعده (٥٠).

ومن محاسن السَّير ما حُكي عنه أنَّه لما فرغ من بناء داره التي تُشرف على دجلة مقابل المدائن، عمل وليمة عظيمة وأحضر الناسَ من الأطراف، فأكلوا، ثمَّ قال لهم: هل

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٧٤/٢ ﴿جُشْنُسٍ».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١/ ٤٧٠ «شايه». أنظر تعليقنا حولها قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «رماه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «ابن موده».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «فيختلفان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «بَيدى»، وفي السطبعة الأوربية «بندى» وكذلك في تاريخ السطبري ١٧٥/٢ والمثبت يتفق مع الأخبار الطوال ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الخبر في الطبري ٢/١٧٢ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية «مملكة».

 <sup>(</sup>٩) الطبري ١٧٦/٢ وفيه زيادة «وعشرة أيام»، وفي تباريخ سني ملوك الأرض ١٩: «إحمدى عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام». وانظر البدء والتاريخ ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>١٠)الطبري ٢/١٧٦، التنبيه والإشراف ٨٩، مروج الذهب ١/٠٧٠.

<sup>(\*)</sup> التنبيه والإشراف ٨٩.

رأيتم في هذه الدار عيباً؟ فكلّهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب فاحشة.

أحدها(۱): أنّ النّاس يجعلون دُورهم في الدنيا، وأنت جعلت الدنيا في دارك، فقد أفرطت في توسيع صحونها وبيوتها، فتتمكّن الشمس في الصيف والسَّموم، فيؤذي ذلك أهلَها، ويكثرُ فيها في الشتاء البرد.

والثاني: أنّ الملوك يتوصّلون في البناء على الأنهار، لتنزول همومهم وأفكارهم بالنظر إلى المياه، ويترطّب الهواء، وتضيء أبصارهم، وأنتَ قد تركتَ دجلة وبنيتها في القفْر.

والثالث: أنّك جعلتَ حجرة النساء ممّا يلي الشمال من مساكن الرجال، وهو أَدْوَم هُبوباً، فلا يزال الهواء يجيء بأصوات النساء وريح طيبهنّ، وهذا ما تمنعه الغَيْرة والحَمِيَّة.

فقال هُرْمُز: أمّا سعة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر" فيه البصر، وشدّة الحرّ والبرد يُدفعان بالخيش" والملابس والنيران.

وأمّا مجاورة الماء فكنتُ عند أبي وهـو يشرف على دجلة، فغـرقت سفينة تحته، فاستغاث مَنْ بها إليه، وأبي يتـأسّف عليهم، ويصيح بـالسفن التي تحت داره ليلحقوهم، فإلى أن لحِقُوهم غرق جميعهم، فجعلتُ في نفسي أنّني لا أُجاور سلطانا هو أقوى منّي.

وأمًّا عمل حجرة النساء في جهـة الشمال، فقَصَـدْنا بـه أنَّ الشمال أرقَّ هـواءً وأقلَّ وخامة، والنساء يلازمن البيوت، فعُمل لذلك.

وأمّا الغَيرة فإنّ الرجال لا يخلُون بالنساء، وكلّ مَن يدخل هذه الدار إنّما هو مملوك وعبد لقيِّم، وأمّا أنت فما أخرج هذا منك إلّا بُغْضٌ لي، فأخبِرْني عن سببه.

فقال الرجل: لي قرية ملْك كنتُ أنفق حاصلَها على عيالي، فغلبني المرزُبان فأخذها منّي، فقصدتُ وزيرك وتظلّمتُ فأخذها منّي، فقصدتُ وزيرك وتظلّمتُ إليه، فلم ينصفني، وأنا أؤدّي خراج القرية حتى لا يزول اسمي عنها، وهذا غاية الظلم أن يكون غيري يأخذ دخُلَها، وأنا أؤدّي خراجها.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «إحداها».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (ساره.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): (بالحس).

فسأل هُرْمُز وزيره فصدَّقه وقال: خفتُ أُعْلِمُك فيؤذيني المرزُبان. فأمر هُرْمُز أن يؤخذ من المرزُبان ضعْف ما أخذ، وأن يستخدمه صاحب القرية في أيّ شُغْل شاء سنتين، وعزل وزيره.

وقال في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالم، فالأحرى أنّ غيره يراقبه، فأمر باتّخاذ صندوق، وكان يقفله ويختمه بخاتم، ويُترك على باب داره، وفيه خرْقٌ، يُلقَى فيه رقاع المتظلّمين، وكان يفتحه كلّ أسبوع ويكشف المظالم، فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم الرعيّة ساعة فساعة، فاتّخذ سلسلة طرّفها في مجلسه في السقف، والطرف الأخر خارج الدار، في رَوْزَنة وفيها جرس، وكان المتظلّم يحرّك السلسلة فيحرّك الجرس فيحضره وكشف ظلامته.

### ذِكْر ملْك كسرى أَبَرْوِيز بن هُرْمُز (١)

وكان من أشد ملوكهم بطشاً، وأنفذهم رأياً، وبلغ من الباس والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبله، ولذلك لُقب أبرويز، ومعناه المظفَّر، وكان في حياة أبيه قد سعى به بهرام جوبين () إلى أبيه أنه يريد المُلك لنفسه، فلمّا علم ذلك سار ألى أذرَبَيْجَان سرّاً، وقيل غير ذلك، وقد تقدّم، فلمّا وصلها بايعه (من كان [بها] من العظماء، واجتمع من بالمدائن على خلع أبيه، فلمّا سمع أبرويز بادر الوصول إلى المدائن قبل بهرام جوبين، فدخلها قبله، ولبس التاج وجلس على السرير، ثمّ دخل على المدائن قد سمل، فأعلمه أنه بريء ممّا فُعِل به، وإنّما كان هربه للخوف منه، فصدّقه وسأله أن يرسل إليه كلّ يوم من يؤنسه، وأن ينتقم ممّن خلعه وسمل عينيه، فاعتذر بقرب بهرام منه في العساكر، وأنّه لا يقدر على أن ينتقم ممّن فعل به ذلك، إلا بعد الظفر ببهرام.

وسار بهرام إلى النهروان، وسار أبرويز إليه، فالتقيا هناك، ورأى أبرويز من أصحابه فتوراً في القتال، فانهزم ودخل على أبيه، وعرّفه الحال فاستشاره، فأشار عليه بقصد موريق ملك الروم، وجهّز ثانياً وسار في عدّة يسيرة، فيهم خالاً في بُندَويْه وبِسْطام، وكردي أخو بهرام، فلمّا خرجوا من المدائن خاف من معه أنّ بهرام يردّ هُرْمُز إلى المُلك،

<sup>(</sup>۱) المعارف ٦٦٥، الأخبار الـطوال ٨٤، مروج الـذهب ٢٧٣/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ و ٢٩، البدء والتاريخ ٣/١٦٩، التنبيه والإشراف ٨٩، تاريخ اليعقوبي ١٦٨/١، تــاريخ الـطبري ١٧٦/٢، نهــاية الأرب ٢١٥/١٥، تاريخ ابن خلدون ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): (جور).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «تابعه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «خرب ثباه»، وفي النسخة (ت): «فحرساه»، وفي النسخة (ر): «فحرز نساء».

<sup>(°)</sup> في النسخة (ب): (سدوم).

ويرسل إلى ملك الروم في ردّهم، فيردّهم إليه، فاستأذنوا أَبَرْوِيز في قتل أبيه هُرْمُز، فلم يُحِرْ جواباً، فانصرف بِنْدَوَيْه وبسطام وبعض مَن معهم إلى هُرْمُز، فقتلوه خنْقاً، ثمّ رجعوا إلى أَبَرْوِيز، وساروا مجدّين إلى أن جاوزوا الفرات، ودخلوا ديراً يستريحون فيه، فلمّا دخلوا غشِيتُهم خيلُ بهرام جوبين، ومقدّمها رجل اسمه بهرام بن سِيَاوش، فقال بِنْدَوَيْه لأَبْرويز: احتلُ لنفسك.

قال: ما عندى حيلة!.

قال بِنْدَوَیْه: أنا أبذل نفسي دونك، وطلب منه بزّته فلبسها، وخرج أَبرْویـز ومَن معه من الدیر وتواروا بالجبل، ووافّی بهرام الـدیر، فـرأی بِنْدَوَیْه فوق الـدیر علیه بزّة أبـرویز فاعتقده هـو، وسألـه أن یُنظره إلی غـد لیصیر إلیه سلماً، ففعـل، ثمّ ظهر من الغـد علی حیلته، فحمله إلی بهرام جـوبین فحبسه. ودخـل بهـرام جـوبین دار الملك وقعـد علی السریر ولبس التاج، فانصرفت الوجـوه عنه، لكنّ النّاس أطاعـوه خوفاً، وواطأ بهـرام بن سیاوش بِنْدَویْه علی الفتك ببهرام جوبین، فعلم بهرام جوبین بـذلك فقتـل بهرام، وأفلت بندوییه فلحق بأذْرَبیْجَان.

وسار أَبَرْوِيز إلى أنطاكية، وأرسل أصحابه إلى الملك، فوعده النَّصْرة، وتزوّج أَبَرْوِيز ابنة الملك مَوْريق، واسمها مريم، وجهز معه العساكر الكثيرة، فبلغت عِدّتهم سبعين ألفاً، فيهم رجل يُعدّ بألف مقاتل، فرتبهم أَبَرْوِيز وسار بهم إلى أَذْرَبَيْجَان، فوافاه ينْدَوَيْه وغيره من المقدّمين والأساورة، في أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس وخُراسان، وسار إلى المدائن. وخرج بهرام جوبين نحوه، فجرى بينهما حرب شديدة، فقتل فيها الفارس الروميّ الذي يُعدّ بألف فارس().

ثمَّ انهزم بهرام جوبين وسار إلى التُرك، وسار أَبَرْوِيز من المعركة، ودخل المدائن، وفرَّق الأموال في الروم، فبلغت جملتها عشرين ألف ألف، فأعادهم إلى بلادهم.

وأقام بهرام جوبين عند التُرك مكرَّماً، فأرسل أَبَرْوِيـز إلى زوجة الملك، وأجـزل لها الهديّة من الجواهر وغيرها، وطلب منها قتل بهـرام، فوضعت عليـه مَنْ قتله، فاشتـدّ قتله على ملك التُرك، ثمّ علم أنّ زوجته قتلته فطلّقها. ثمّ إنّ أَبَرْوِيـز قتل بِنْـدَوَيْه، وأراد قتـل بِسطام، فهرب منه إلى طبرستان لحصانتها، فوضع أَبْرُوِيز عليه فقتله.

وأمّا الروم فإنّهم خلعوا ملكهم مَوْرِيق بعد أربع عشرة سنة من مُلك أَبـرْوِيـز وقتلوه، وملّكوا عليهم بَطْريقاً اسمه فوقاس ، فأباد ذرّيّة مَوْرِيق، سـوى ابن له هـرب إلى

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ١٧٦/٢ ـ ١٨٠ وانظر تاريخ اليعقوبي ١٦٧/١ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/١٨١ (قُوقا»، وفي الأخبار الطوال ١٠٦ ۗ (كَوْكسان».

كسرى أَبَرْوِيز، فأرسل معه العساكر، وتَوَّجَهُ وملَّكه على الروم، وجعل على عساكره ثلاثة نفر من قوَّاده وأساورته.

أمّا أحدهم فكان يقال له بران ، وجّهه في جيش منها إلى الشام ، فدخلها حتى انتهى إلى البيت المقدّس، فأخذ خشبة الصليب التي تزعم النصارى أنّ المسيح ، عليه السلام ، صُلب عليها ، فأرسلها إلى كسرى أبرْ ويز .

وأمّا القائد الثاني فكان يقال له شاهين، فسيّره في جيش آخر إلى مصر، فافتتحها، وأرسل مفاتيح الإسكندريّة إلى أَبَرْوِيز.

وأمّا القائد الثالث، وهـو أعـظمهم، فكـان يقـال لـه فَـرُّخـان<sup>١١</sup>، وتـدعى مـرتبتـه شَـهْرَبَراز<sup>١١</sup>، وجعل مرجع القائدين الأوّلين إليه.

كانت والدته مُنجبة لا تلد إلا نجيباً، فأحضرها أَبَرْوِيز وقال لها: إنّي أريـد أن أوجّه جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنيك، فأشيري عليّ أيّهم أستعمل.

فقال: قد استعملت الحليم، فولاه أمر الجيش، فسار إلى الروم فقتلهم، وخرّب مدائنهم وقطع أشجارهم، وسار في بلادهم إلى القسطنطينيّة، حتّى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرّب، فلم يخضع لابن مَوْرِيق أحد ولا أطاعه، غير أنّ الروم قتلوا فوقاس (٥) لفساده، وملّكوا عليهم بعده هِرَقْل، وهو الذي أخذ المسلمون الشام منه (١).

فلمّا رأى هرقـل ما أَهمّ الـرومَ من النهب ﴿ والقتل والبـلاء، تضرّع إلى الله تعـالى ودعاه، فرأى في منامه رجلًا كثّ اللّحية، رفيع المجلس، عليه بزّة حسنة، فدخل عليهمـا داخل، فألقى الرجل عن مجلسه وقال لِهِرَقْل: إنّي قد أسلمته في يـدك؛ فاستيقظ (^، فلم

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٨١/٢ «رُميوزان»، وفي الأخبار الطوال ١٠٦ «بوبوذ».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ١٨٢/٢ «فرّهان»، وفي الأخبار الطوال ١٠٦ «شُهْرَيار».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «شهريزار»، وفي الطبعة الأوربية «شهريراز» والمثبت يتفق مع الطبري ١٨٢/٢، وتاريخ اليعقوبي ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «كدى» والمثبت عن الطبري ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>٥) عند الطبري «قوفا».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/١٨١، ١٨٢، الأخبار الطوال ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «ما همّ الروم فيه من النهب».

<sup>(</sup>A) في الطبغة الأوربية «فاستنقض».

يقص رؤياه، فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه، وقد دخل الرجل الثالث وبيده سلسلة، فألقاها في عنق ذلك الرجل، وسلّمه إلى هِرَقْل وقال: قد دفعت الثالث كسرى برمّته، فأغزُه، فإنّك مدالً عليه، وبالغُ أمنيتكَ في أعدائك ألى فقص حيناله هذه الرؤيا على عظماء الروم، فأشاروا عليه أن يغزوه، فاستعد هرقل واستخلف ابناً له على القسطنطينية، وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز، وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية، وقصد الجزيرة، فنزل نَصِيبين، فأرسل إليه كسرى جُنداً، وأمرهم بالمقام بالموصل، وأرسل إلى شهربراز يستحنّه على القدوم، ليتضافرا على قتال هِرَقْل ألى.

وقيل في مسيره غير هذا، وهو أنّ شهربراز سار إلى بـلاد الروم، فـوطيء الشام، حتّى وصل إلى أَذْرِعات، ولقي جيوش الروم بها، فهزمها وظفر بها وسبّى وغنِم، وعظم شأنه (٤).

ثمّ إنّ فَرّخان أنحا شَهْربراز شرب الخمر يوماً وقال: لقد رأيتُ في المنام كاني جالس على سرير كسرى، فبلغ الخبر كسرى، فكتب إلى أخيه شَهْربراز يأمره بقتله، فعاوده وأعلمه شجاعته ونكايته في العدو، فعاد كسرى وكتب إليه بقتله، فراجعه، فكتب إليه الثالثة، فلم يفعل، فكتب كسرى بعزل شَهْربراز وولاية فَرُّخان العسكر، فأطاع شَهْربراز [فلمّا جلس على سرير الإمارة ألقى أليه القاصد بولايته كتاباً صغيراً من كسرى يأمره بقتل شَهْربراز] فعزم على قتله، فقال له شهربراز: أمهلني حتى أكتب وصيّتي، فأمهله، فأحضر درجاً، وأخرج منه كتب كسرى الثلاثة، وأطلعه عليها وقال: أنا راجعت فيك ثلاث مرّات ولم أقتلك، وأنت تقتلني في مرّة واحدة، فاعتذر أخوه إليه وأعاده إلى فيك ثلاث ما البريد ولا تسعها الصحف، فالقني في خمسين روميًا، فإني ألقاك إليك حاجةً، لا يبلغها البريد ولا تسعها الصحف، فالقني في خمسين روميًا، فإني ألقاك في خمسين فارسيًا. فاقبل قيصر في جيوشه جميعها ووضع عيونه تأتيه بخبر شَهربراز، وخاف أن يكون مكيدة، فأتته عيونه، فأخبروه أنّه في خمسين فارسيًا، فحضر عنده في مثلها، واجتمعا وبينهما ترجمان، فقال له: أنا وأخي خرّبنا بالادك وفعلنا ما علمت، وقد مدنا الله كسرى وأراد قتلنا، وقد خلعناه، ونحن نقاتل معك. ففرح هِرَقُل بذلك، واتّفقا حسدنا الله كسرى وأراد قتلنا، وقد خلعناه، ونحن نقاتل معك. ففرح هِرَقُل بذلك، واتّفقا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «دفعته».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «أعرابك».

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ١٨٢/٢، ١٨٣ ونهاية الأرب ٢٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٨٤/٢ و ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «أربع».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): (خبث،

عليه، وقتلا الترجمان لئلًا يفشي سرّهما، وسار هِرَقْل في جيشه إلى نَصِيبين (١).

وبلغ كسرى أَبرْوِيز الخبرُ وأرسل لمحاربة هِرَقْل قائداً من قوّاده اسمه راهزار، في اثني عشر ألفاً، وأمره أن يقيم بنينوى من أرض الموصل على دجلة، يمنع هِرَقْل من أن يجوزها، وأقام هو بدَسْكَرة الملك، فأرسل راهزار العيون، فأخبروه أنّ هِرَقْل في سبعين ألف مقاتل، فأرسل إلى كسرى يُعرّفه ذلك، وأنّه يعجز عن قتال هذا الجمْع الكثير، فلم يعذره وأمره بقتاله، فأطاع وعبّى جُنده، وسار هِرَقْل نحو جنود كسرى، وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار، فقصده راهزار ولقِيه، فاقتتلوا، فقتل راهزار وستّة آلاف من أصحابه، وانهزم الباقون.

وبلغ الخبر أبرويز وهو بدَسْكَرة الملك، فهده (٢) ذلك، وعاد إلى المدائن، وتحصّن بها، لعجزه عن محاربة هِرَقْل، وكتب إلى قوّاد الجند الذين انهزموا يتهدّدهم بالعقوبة، فأحوجهم إلى الخلاف عليه، على ما نذكره إن شاء الله.

وسار هِرَقْل حتى قارب المدائن، ثمّ عاد إلى بلاده.

وكان سبب عَوْده أنّ كسرى لما عجز عن هِرَقْل أعمل الحيلة، فكتب كتاباً إلى شَهْربَراز يشكره ويُثني عليه، ويقول له: أحسنت في فِعْل ما أمرتك به من مواصلة ملك الروم وتمكينه من البلاد، والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه، فتجيء أنت من خلفه، وأنا من بين يديه، ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا، فلا يفلت منهم أحد. ثمّ جعل الكتاب في عكاز ابنوس، وأحضر راهباً [كان] في دير عند المدائن، وقال له: لي إليك حاجة.

فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة، ولكنّني عبده.

قال: إنّ الروم قد نزلوا قريباً مناً، وقد حفظوا الطَّرُقَ عناً، ولي إلى أصحابي الذين بالشام حاجة، وأنت نصرانيّ، إذا جُزت على الروم لا ينكرونك، وقد كتبتُ كتاباً وهو في هذه العكّازة، فتُوصله إلى شهربراز، وأعطاه مائتيْ دينار. فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثمّ أعاده وسار، فلمّا صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس رقّ قلبه أوقال: أنا شر النّاس إن أهلكتُ النصرانيّة! فأقبل إلى سُرادَق الملك وأنهَى حاله، وأوصل الكتاب إليه. فقرأه. ثمّ أحضر أصحابه رجلًا قد أخذوه من طريق الشام، قد واطأه كسرى، ومعه كتاب

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ١٨٦/٢، وتفسير الطبري ١٥/٢٠، ١٤ طبعة بولاق. وانظر المعرفة والتاريخ للفسوي ٣٠١/٣ ـ ٢٠٣، نهاية الأرب ٢٢٢/١٥ ، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): وفهاله، والمثبت يتفق مع الطبري ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (عليه)، وفي نهاية الأرب ٢٢٥/١٥ (احترق).

قد افتعله على لسان شَهْربَراز إلى كسرى يقول: إنّني ما زلتُ أُخادع ملكَ الروم حتى اطمأن إليّ، وجاز إلى البلاد كما أمرتني، فيعرّفني الملك في أيّ يوم يكون لقاؤه، حتى أهجم أنا عليه من ورائه، والملك من بين يديه، فلا يسلم هو ولا أصحابه، وآمره أن يتعمّد طريقاً يؤخذ فيها.

فلمّا قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقّق الخبر، فعاد شبه المنهزم، مبادراً إلى بلاده، ووصل خبر عودة ملك الروم شَهْربراز، فأراد أن يستدرك ما فرط منه، فعارض الروم، فقتل منهم قتلاً ذريعاً، وكتب إلى كسرى: إنّني عملتُ الحيلة على الروم حتى صاروا في العراق، وأنفذ من رؤوسهم شيئاً كثيراً (١).

وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى: ﴿ الله عَلِبَتِ الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (٢)؛ يعني بأدنَى الأرض أَذْرِعات (٢)، وهي أدنَى أرض الروم إلى العرب، وكانت الروم قد هُزمت بها في بعض حروبها.

وكان النبيّ، على والمسلمون قد ساءهم ظَفَرُ الفرس أوّلاً بالروم ، لأنّ الروم أهل كتاب، وفرح الكفّار، لأنّ المجوس أمّيون مثلهم، فلمّا نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر الصدّيق أبيّ بن خَلف على أنّ الظفر يكون للروم إلى تسع سنين، والرهن مائة بعير، فغلبه أبو بكر، ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماً، فلمّا ظفرت الروم أتى الخبر رسول الله، على يوم الحُدَيْبِية (الله الله على العُدَيْبِية).

<sup>(</sup>١) الخبر في نهاية الأرب ٢٢٥/١٥، ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الروم/١، ٢.

 <sup>(</sup>٣) أذرِعات: بالفتح، ثم السكون، وكسر الراء، وعين مهملة. بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. (معجم البلدان ١/١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٨٤/٢ و ١٨٧.

## ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله ﷺ

فمن ذلك أنّ كسرى أبرويز سَكَن دجلة العَوْراء(١)، وأنفق عليها من الأموال ما لا يُحصَى كثرةً، وكان طاق مجلسه قد بُني بنياناً لم يُرَ مثله، وكان عنده ثلاثمائة وستون رجلًا من الحُزاة(١) من بين كاهن وساحر ومنجّم، وكان فيهم رجل من العرب اسمه السايب، بعث به باذان من اليمن، وكان كسرى إذا أحزنه أمر جمعهم فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو.

فلمًا بعث الله محمّداً، وأصبح كسرى وقد انقصم طاق مُلْكه من غير ثِقْل، وانخرقت عليه دجلة العوراء، واللمّا رأى ذلك حزنه فقال: انقصم طاق مُلكي من غير ثقل، وانخرقت دجلة العوراء] «شاه بِشْكَسْتُ»، يقول؛ المِلْك انكسر. ثمّ دعا كُهّانه وسُحّاره ومنجّميه، وفيهم السايب، فقال لهم: انظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره فأخذت عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض، فلم يمض لهم ما راموه، وبات السايب في ليلةٍ ظَلْماء على ربوة من الأرض ينظر، فرأى برقاً من قِبَل الحجاز استطار فبلغ المشرق، فلمّا أصبح رأى تحت قدمَيْه روضة خضراء، فقال فيما يعتاف: إن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه الأرض كأفضل ما أخصبت على هلك.

فلمّا خلَص الكُهّان والمنجّمون، والسَّحار بعضهم إلى بعض، ورأوا ما أصابهم، ورأى السايب ما رأى، قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين عملكم إلاّ لأمر جاء من السماء، وإنّه لنبيّ بُعث أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره، ولئن نعيتم لكسرى مُلكه ليقتلنَّكم، فاتّفقوا على أن يكتموه الأمر وقالوا له: قد نظرنا فوجدنا أن وضع دجلة العوراء وطاق الملك قد وضع على النّحوس، فلمّا اختلف الليلُ والنهارُ وقعت النحوسُ

<sup>(</sup>١) دجلة العوراء: اسم لدجلة البصرة وهو علم لها. (معجم البلدان ٢/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الحُزاة: العلماء. (الطبري ١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١٨٩/٢ «عن».

مواقعَها، فزال كلَّ ما وضع عليها، وإنّا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يـزول، فحسبوا وأمروه بالبناء، فبنى دجلة العـوراء في ثمانية أشهر، فأنفق عليها أمـوالاً جليلة، حتى إذا فرغ منها قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا: نعم، فجلس في أساورته، فبينما هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته، فلم يخرج إلاّ بآخر رمق. فلما أخرجوه جمع كمّانه وسُحّاره ومنجّميه، فقتل منهم قريباً من مائة وقال: قرّبتكم وأجريتُ عليكم الأرزاق، ثمّ أنتم تلعبون بي! فقالوا: أيّها الملك أخطأنا كما أخطأ مَن قبلنا.

ثم حسبوا له وبناه وفرغ منه، وأمروه بالجلوس عليه، فخاف، فركب فرساً وسار على البناء، فبينما هو يسير انتسفته دجلة، فلم يُدرَك إلاّ بآخر رمق، فدعاهم وقال: لأقتلنّكم أجمعين أو لتصدقونني. فصدقوه الأمر، فقال: ويحكم هلاّ بيّنتم لي فأرى فيه رأيي؟ قالوا: منعنا الخوف. فتركهم. ولها عن دجلة حين غلبته().

وكان ذلك سبب البطائح، ولم تكن قبل ذلك، وكانت الأرض كلُّها عامرة.

فلمّا كانت سنة ستّ من الهجرة أرسل رسول الله، على عبد الله بن حُذافة السهميّ إلى كسرى، فزادت الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم يُر قبلها ولا بعدها مثلها، فانبثقت البثوق، وانتسفت ما كان بناه كسرى، واجتهد أن يسكّرها فغلبه الماء، كما بيّنا، ومال إلى موضع البطائح، فطما الماء على الزروع وغرق عدّة طساسيج، ثمّ دخلت العربُ أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق. فلمّا كان زمن الحجّاج تفجّرت بثوق أخر فلم يسدّها مضارّة للدهاقين، لأنّه اتهمهم بممالأة ابن الأشعث، فعظم الخطبُ فيها وعجز النّاس عن عملها، فبقيت على ذلك إلى الأن.

وقال أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف: بعث الله إلى كسرى ملَكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدخل عليه فيه، فلم يرُعْه إلا به قائِماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي يقيل فيها، فقال: يا كسرى أتسلِم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بِهِلْ بِهِلْ! وانصرف عنه، فدعا بحرّاسه وحجّابه فتغيّظ عليهم وقال: من أدخل هذا الرجل؟ فقالوا: ما دخل علينا أحد ولا رأيناه! حتى إذا كان العام المقبل أتاه في تلك الساعة، وقال له: أتسلِم أو أكسر العصا؟ فقال: بِهلْ بِهلْ! وتغيّظ على حجّابه وحرّاسه. فلمّا كان العام

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ١٨٨/٢ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «فراقة». وترجمته في: الطبقات الكبرى ١٣٩/٤، الاستيعاب ٨٨٨/٣ رقم ١٥٠٨، تهذيب تاريخ دمشق ٧/١٥٦، أسد الغابة ١٤٢/٣، سير أعلام النبلاء ٧/٥ رقم ١٠٦، الوافي بالوفيات ١٢/١٥/١ رقم ١٠٩، الإصابة ٢٩٦/٢ رقم ٢٩٢٢، تهذيب التهذيب ١٨٥/٥ رقم ٣١٩، حسن المحاضرة ٢١٢/١.

الثالث أتاه فقال: أَتُسْلِم أو أكسر العصا؟ فقال: بِهِـلْ بِهِلْ! فكسـر العصا ثمّ خـرج. فلم يكن إلاّ تهوّر ملكه وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه(١).

وقال الحَسَن البصْريّ: قال أصحاب رسول الله ، ﷺ، [له]: يا رسول الله ما حجّة الله على كسرى فيك؟ قال: بعث إليه ملَكاً فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألأ نوراً، فلمّا رآها فزع فقال له: لا تُرعْ يا كسرى! إنّ الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك. قال: سأنظر.

#### ذِكْر وقعة ذي قار وسببه ١٠٠

ذكروا عن النبيّ، ﷺ، أنّه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة بجيش كسرى: «هذا أوّل يـوم انتصف" العرب [فيـه] من العجم وبي نُصروا». فحُفظ ذلك منـه، وكـان يـوم الوقعة.

قال هشام بن محمّد: كان عديّ بن زيد التميميّ (\*) وأخواه عمّار، وهو أُبيّ، وعمرو، وهو سُميّ، يكونون مع الأكاسرة، ولهم إليهم انقطاع، وكان المنذر بن المنذر لما مَلَك جعل ابنه النعمان في حجْر عديّ بن زيد، وكان له غير النعمان أحد عشر ولداً، وكانوا يسمّون الأشاهب لجمالهم. فلمّا مات المنذر بن المنذر وخلّف أولاده أراد كسرى بن هرمز أن يملّك على العرب من يختاره، فأحضر عديّ بن زيد، وسأله عن أولاد المنذر، فقال: هم رجال. فأمره بإحضارهم. فكتب عديّ فأحضرهم وأنزلهم، وكان يفضّل إخوة النعمان عليه، ويريهم أنّه لا يرجو النعمان، ويخلو بواحد واحد ويقول له: إذا سألك الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إلّا النعمان. وقال للنعمان: إذا سألك الملك عن إخوتك فقلْ له: إذا عجزتُ عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز (\*).

وكان من بني مَرِينا رجل يقال له عديّ بن أوس بن مَرِينا، وكان داهياً شاعراً، وكان

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩١/٢.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ اليعقوبي ١/١٥١ و ٢٢٥، تاريخ الطبري ١٩٣/٢، مروج الذهب ١/٢٧٨، نهاية الأرب ١٩٣١/١٥، المعارف ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «انتصرت».

<sup>(</sup>٤) هو عديّ بن زيد بن حمّاد (وقيل: حمار وحماز وخمار) بن زيد بن أيوب. شاعر فصيح من شعراء الجاهلية، وكان نصرانيّاً، وكذلك كان أبوه وأمّه وأهله، وليس ممّن يُعـد في الفحول، وهـو قرويّ. (أنـظر عنه في الأغـاني ٩٧/٢ وطبقات الشعـراء لابن سلام ١١٥، والشعـر والشعراء لابن قتيبة ١٥٠ رقم ١٥، والموشّح ٧٢، ومعجم الشعـراء للمرزباني ٢٤٢، ومعاهـد التنصيص ٢٥/١، وخزانة الأدب للبغـدادي ١٨٤/١، وتاريخ اليعقوبي ٢١٢/١، والمعارف لابن قتيبة ٢٤٩، وغيره من كتب التاريخ.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخُ اليعقوبي ٢١٢/١ و ٢١٣، وتاريخ الطبري ١٩٣/٢ ـ ١٩٥، والأغاني ٢٠٧/٢.

يقول للأسود بن المنذر: قد عرفتَ أنّي أرجوك وعيني إليك، وإنّني أريد أن تخالف عديّ ابن زيد، فإنّه والله لا ينصح لك أبداً! فلم يلتفتْ إلى قوله.

فلمّا أمر كسرى عديً بن زيد أن يحضرهم، أحضرهم رجلاً رجلاً، وسألهم كسرى: أتكفونني العرب؟ فقالوا: نعم إلاّ النعمان. فلمّا دخل عليه النعمان رأى رجلاً دميماً أحمر أبرش قصيراً فقال له: أتكفيني إخوتك والعرب؟ قال: نعم، وإن عجزتُ عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. فملّكه وكساه وألبسه تاجاً قيمته ستّون ألف درهم، فقال عديّ [بن] مرينا للأسود: دونك فقد خالفتَ الرأي (١٠).

ثم صنع عدي بن زيد طعاماً، ودعا عدي [بن] مَرِينا إليه، وقال: إنّي عرفتُ أنّ صاحبك الأسود كان أحب إليك أن يملك من صاحبي النعمان، فلا تلمني على شيء كنت على مثله، وإنّي أُحبّ أن لا تحقد عليّ، وإنّ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك، وحلف لابن مَرِينا أن لا يهجوه، ولا يبغيه غائلةً أبداً، فقام ابن مَرِينا وحلف أنّه لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل.

وسار النَّعمان حتى نزل الحِيرة، وقال ابن مَرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا تعجز أن تطلب بثارك من عديّ، فإنّ مَعدًا لا ينام مُكْرَها، وأمرتك بمعصيته فخالفتني، وأريد أن لا يأتيك من مالك شيء إلّا عرضته عليّ. ففعل ش.

وكان ابن مَرِينا كثير المال، وكان لا يُخلي النَّعمانَ يوماً من هديّة وطُرفة، فصار من أكرم النَّاس عليه، وكان إذا ذكر عديّ بن زيد وصفه وقال: إلّا أنّه فيه مكر وخديعة، واستمال أصحاب النعمان، فمالوا إليه، وواضعهم على أن قالوا للنعمان: إنّ عدي بن زيد يقول إنّك عامله، ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه، فأرسل إلى عديّ يستزيره، فاستأذن عديّ كسرى في ذلك، فأذِن له، فلمّا أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه، ومنع من الدخول عليه، فجعل عديّ يقول الشعر وهو في السجن في النعمان قوله فندم على حبسه إيّاه، وخاف منه إذا أطلقه.

فكتب عديّ إلى أخيه أبيّ أبياتاً أبي يُعلمه بحاله، فلمّا قرأ أبياته وكتابه كلّم كسرى فيه، فكتب إلى النعمان، وأرسل رجلًا في إطلاق عديّ، وتقدّم أخو عديّ إلى الرسول بالدخول إلى عديّ قبل النعمان، ففعل ودخل على عديّ، وأعلمه أنّه أرسل لإطلاقه،

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ٢١٣/١، الطبري ١٩٥/٢، الأغاني ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «من ماني».

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠٨/٢، ١٠٩، الطبري ١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر شعره في الأغاني ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر الأبيات في تاريخ اليعقوبي ١١٣/١، ١١٤، والأغاني ١١٨/٢، والطبري ١٩٨٢، ١٩٩.

فقال له عـديّ: لا تخرج من عنـدي وأعطِني الكتـاب حتى أرسله، فإنّـك إن خرجتَ من عندي قتلني، فلم يفعل، ودخل أعداء عديّ على النعمان فأعلموه الحال، وخوّفوه من أطلاقه، فأرسلهم إليه فخنقوه ثمّ دفنوه (١).

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب فقال: نعم وكرامة ، وبعث إليه بأربعة آلاف مثقال وجارية وقال: إذا أصبحت ادخل إليه فخذه. فلمّا أصبح الرسول غدا إلى السجن فلم ير عديًا ، وقال له الحرس: إنّه مات منذ أيّام. فرجع إلى النعمان وأخبره أنّه رآه بالأمس ولم يره اليوم ، فقال: كذبت! وزاده رشوة ، واستوثق منه أن لا يخبر كسرى ، إلا أنّه مات قبل وصوله إلى النعمان ().

قال: وندم النعمان على قتله، واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم هيبة شديدة. فخرج النعمان في بعض صيده، فرأى ابناً لعدي يقال له زيد، فكلمه وفرح به فرحاً شديداً واعتذر إليه من أمر أبيه، وسيّره إلى كسرى ووصفه له، وطلب إليه أن يجعله مكان أبيه، ففعل كسرى، وكان يلي ما يكتب إلى العرب خاصّة، وسأله كسرى عن النعمان، فأحسن الثناء عليه، وأقام عند الملك سنوات بمنزلة أبيه، وكان يكثر الدخول على كسرى.

وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم، وكانوا يبعثون في طلب من يكون على هذه الصفة من النساء، ولا يقصدون العرب، فقال له زيد بن عديّ: إنّي أعرف عند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب فيهنّ. قال: أيّها الملك إنّ شرّ شيء في العرب وفي النعمان أنّهم يتكرّمون بأنفسهم عن العجم، فأنا أكره أن تعنّتهنّ، وإن قدمتُ أنا عليه لم يقدر على ذلك، فابعثني وابعث معي رجلاً يفقه العربيّة، فبعث معه رجلاً جَلداً، فخرجا حتى بلغا الحيرة ودخلا على النعمان. قال له زيد: إنّ الملك احتاج إلى نساء لأهله وولده، وأراد كرامتك فبعث إليك. قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جئنا بها(").

وكانت الصفة أنّ المنذر أهدى [إلى] أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على الحارث بن أبي شَمِر الغسّانيّ. وكتب يصفها أنّها معتدلة الخلْق نقيّة اللّون والثغر، بيضاء، وَطْفاء (١٠)، قمراء، دَعْجَاء (٥)، حَوْراء، عَيْناء، قَنْواء (١٠)، شمّاء (١١)، زجّاء، (١٠)،

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢١٣/١، ٢١٤، الطبري ٢٠٠/، الأغاني ٢/٠٢، ١٢١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢١٤/١، الأغاني ٢/١٢١، الطبري ٢٠٠٢، معاهد التنصيص ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الأُغَاني ١٢٢/٢، وتاريخ الطبري ٢٠١/٢، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) وطَّفاء: غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين.

بَرْجاء (١)، أسيلة الخد، شهية القد (١)، جَثْلَة (١) الشعر، بعيدة مهوى القُرط، عَيْطاء (١)، عريضة الصدر، كاعب الثدي، ضخمة مُشاشة المَنْكِب والعَضُد، حسنة المِعْصَم، لطيفة الكفّ، سَبْطَة البَنَان، لطيفة طيّ البطن، خميصة (١) الخصر، غَرْثَى (١) الوشاح، رداح القَبَل (١)، رابية الكفّل، لَفّاء (١) الفخِذين، ريّا الرّوادف، ضخمة المأكمتين (١)، عظيمة الرُكبة، مُفْعمة (١) الساق، مُشْبَعة الخُلْخال (١)، لطيفة الكعب والقدم، قَطُوف (١) المشي، الرّكبة، مُفعمة (١) الشّحى، بَضَّة (١) المتجرّد، سموعاً (١) للسيّد (١)، ليست بخنساء (١) ولا سَفْعاء (١)، ذليلة (١) الأنف، عزيزة النَّفَر (١)، لم تُغَدَّ في بؤس، حَيِيَّة (١)، رزينة، ركينة (١)،

(٥) دُعجاء: الدعج: شدّة سواد العين وشدّة بياض بياضها.

(٦) قنواء: وصف من القنا وهو ارتفاع في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسبوغ في طرفه.

(٧) الشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحُسنها.

(٨) زجّاء: دقيقة الحاجبين في الطول.

(١) البرجاء: الجميلة الحسنة الوجه.

(٢) في الأغاني ١٢٣/٢ «شهيّة المقبّل».

(٣) في طبعة صادر ١ /٤٨٦ «جثيلة»، والتصويب من الأغاني والطبري. والجثلة: كثيفة الشعر سوداؤه.

(٤) العيطاء: الطويلة العُنني.

(٥) في النسخة (ب): «حمضية».

(٦) غَرّْتي الوشاح: دقيقة الخصر.

(٧) الرداح: العجزاء الثقيلة الأوراك التّامّة الخُلْق. والأقبال: ما استقبلك من مشرف. والواحد قَبَل.

(٨) لفّاء: ضخمة الفخذين مكتنزة.

(٩) في طبعة صادر ٤٨٦/١ «المنكبين» وهـو وهم، والتصويب من الأغاني والطبري. والمأكمتان: اللحمتان اللحمتان اللتان على رؤوس الوركين. الواحدة مأكمة.

(١٠) مفعمة الساق: ممتلئتها.

(١١) مُشْبَعَة الخلخال: كناية عن السمن. وفي لسان العرب: امرأة شبعى الخلخال: ملأى سُمْناً.

(١٢) القطوف: وصف من القطاف وهو تقارب الخطو.

(١٣) المِكسال: المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها. وهو مدح لها عندهم، مثل قولهم: «نؤوم الضحى».

(١٤) البضّة: الناعمة. يقال: امرأة بضّة المتجرّد (بالفتح) أي بضّة عند التجرّد.

(١٥) في طبعة صادر ٤٨٦/١ (سموع) وهو غلط.

(١٦) في النسخة (ب): «اليد».

(١٧) في طبعة صادر ٤٨٦/١ «بحلساء». والتصويب من الأغاني والطبري والخنساء من الخَنس وهو تأخّر الأنف إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف، وقيل هـو قريب من الفـطس وهو لصـوق القصبة بالوجنة وضخم الأرنبة.

(١٨) السفعاء: من السفع وهوالسواد.

(١٩) في الأغاني ١٢٣/٢ (رقيقة).

(٢٠) في النسخة (ب): «الشعر». وفي الأغاني «النفس»، وفي الطبعة الأوربية «البقر».

(٢١) في الطبعة الأوربية «حنينة».

كريمة الخال، تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتها، وبفصيلتها دون جِماع قبيلتها، قد أحكمتها الأمور في الأدب، فرأيها رأي أهل الشرف، وعملها عمل أهل الحاجة، صَنَاع الكفّين، قطيعة اللّسان (١٠٠٠)، رَهْوَة (١٠ الصوت، تَزين البيت (١٠)، وتشين العدوّ، إن أردتها الشّهت، وإن تركتها انتهتْ، تُحَمْلِقُ (١٠ عيناها (١٠)، ويحمَرّ خدّاها (١٠)، وتَذَبْذُبُ (١٠) شفتاها، وتبادرك الوثبة، [ولا تجلس إلّا بأمرك إذا جلست].

فقبِلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة، فبقيت إلى أيّام كسرى بن هُرْمُـز. فقرأ زيـد هذه الصفة على النعمان، فشقّ ذلك عليه، وقال لـزيد، والـرسول يسمع: أما في عِين السواد وفارس (^) ما (^) تبلغون حاجتكم! قال الرسول لزيد: ما العِين؟ قال: البقر.

وأنزلهما يومين، وكتب إلى كسرى: إنّ الذي طلب الملك ليس عندي. وقال لزيد: اعذرني عنده.

فلمّا عاد إلى كسرى قال لزيد: أين ما كنت أخبرتني [به]؟ قال: قد قلتُ للملك، وعرّفته بُخلهم بنسائهم على غيرهم، وأنّ ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم، وسلْ هذا الرسول عن الذي قال، فإنّي أكرم الملك عن ذلك. فسأل الرسول، فقال: إنّه قال: أما في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضبِ في وجهه، ووقع في قلبه وقال: رُبّ عبدٍ قد أراد ما هو أشدّ من هذا، فصار أمره إلى التباب(١١).

وبلغ هذا الكلام النعمان، وسكت كسرى على ذلك أشهراً (١١٠) والنعمان يستعد، حتى أتاه كتاب كسرى يستدعيه. فحين وصل الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه، ثمّ

(٢٢) في طبعة صادر ١/٤٨٦ «زكيّة». والتصحيح من الأغاني والطبري. ففيهما «حليمة ركينة».

<sup>(</sup>١) قطيعة اللسان: أي ليست سليطة.

<sup>(</sup>٢) رهوة الصوت: رقيقته سهلته. وفي الطبعة الأوربية «زهرة».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٢٤/٢ «الوليّ».

<sup>(</sup>٤) قال في لسّان العرب: المحملق من الأعين: ما حول مقلتيها بياض لم يخالطه سواد. وفي النسخة (ب) وردت: «يحلو».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «هنياها».

<sup>(</sup>٦) في الأغاني ١٢٤/٢ والطبري ٢٠٤/٢ «وتُحْمَرٌ وجنتاها».

<sup>(</sup>V) في الطبعة الأوربية: «وتدبدب».

 <sup>(</sup>٨) في الأغاني ٢ / ١٢٤ «أما في مَهَا السواد وعين فارس».

<sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ١/٤٨٧ «أمَّا»، والتصحيح من الأغاني والطبري.

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٢٠٤/٢، ٢٠٥، الأغاني ٢/٥٧١.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب): «استهزاء».

لحق بجبلي طيّ، وكان متزوّجاً إليهم، وطلب منهم أن يمنعوه. فأبوا عليه خوفاً من كسرى، فأقبل وليس أحد من العرب يقبله، حتّى نزل في ذي قار في بني شيبان سرّاً، فلقي هانى، بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيبانيّ، وكان سيّداً منيعاً، والبيت من ربيعة في آل ذي الجدّين لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدّين، وكان كسرى قد أطعمه الأبلّة، فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك، وعلم أنّ هانئاً [يمنعه مما] يمنع منه [أهله (۱)، فأودعه] أهله وماله، وفيه أربعمائة درع، وقيل ثمانمائة درع.

وتوجّه النعمان إلى كسرى فلقي زيد بن عديّ على قنطرة ساباط "، فقال: انجُ نُعَيْم. فقال: أنت يا زيد فعلت هذا! أما والله لئن انفلتُ لأفعلنّ بك ما فعلتُ بأبيك. فقال [له] زيد: امض ِ نُعَيْم، فقد والله وضعتُ لك [عنده] أَخِيّة " لا يقطعها المهر الأرن ".

فلمّا بلغ كسرى أنّه بالباب بعث إليه فقيَّده، وبعث به إلى خانِقين<sup>٥٠</sup>، حتّى وقع الطاعون فمات فيه.

قال: والنَّاس يظنُّون أنَّه مات بساباط الله ببيت الأعشى الله وهو يقول: فـذاك ومـا أنجى منَ المَــوْتِ رَبُّهُ بساباط حتّى مـاتَ وهوَ مُحَـرْزَقُ (^)

<sup>(</sup>١) حتى هنا في تاريخ الطبري ٢٠٥/٢، والأغاني ١٢٥/٢، ١٢٦ وانظر تاريخ اليعقوبي ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) ساباط كسرى: بالمدائن موضع معروف. (معجم البلدان ١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) الأخِيَّة، مثل: أَبيَّة. ويقال: أُخية، بتخفيف الياء، وآخِيّة: بالمدّ والتشديد. وهي عُود يعرض في الحائط ويُدفَن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة تُشدّ إليه الدّابّة. قال ابن السَّكيت: الأخِيّة: أن يُدفن طرفا قطعة من الحبل في الأرض وفيها عُصَيَّة أو حُجَير ويظهر منه مثل عروة تُشدّ إليها الدّابّة. وإنَّما تؤخى الأخيَّة في مهواة الأرضين لأنها أرفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض. (حاشية الأغاني ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الإرث». والأرن: النشيط.

<sup>(</sup>٥) خانِقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همَذان من بغداد. (معجم البلدان ٢/٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) الساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. والجمع سوابيط وساباطات. (معجم البلدان ١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٧) الأعشى: ميمون بن قيس من سعد بن ضُبَيعة بن قيس. كان أعمى ويُكنى أبا بصير. جاهليّ قديم أدرك الإسلام في آخر عمره. رحل إلى النّبيّ ﷺ ليُسلم، فقيل له: إنّه يحرّم الخمر والزنا. فقال: أتمتّع منهما سنة ثم أسلم. فمات قبل ذلك بقرية باليمامة. أنظر عنه في: الأغاني (طبعة الساسي) ٨٥٪، الشعر والشعراء ١٧٨/، معجم الشعراء للمزرباني ٤١، شرح شواهد المغني ٨٥، المؤتلف والمختلف للآمدي والشعراء للبغدادي ٨٣/١، طبقات ابن سلام في عدّة مواضع.

<sup>(^)</sup> البيت في ديوان الأعشى ـ ص ١٤٧ نشره جايار. وقوله «مُحرزق»، من حَرْزَق الـرجل: أي حبسه. ووردت في الأغاني ٢/٢٧ «مُحَرْزَق» بتقديم الزاي وبعدها راء. يقـال: حَرْزَق الـرجل بمعنى حبسـه وضيّق عليه. قال التوزي: قلت لأبي زيد الأنصاري: أنتم تنشـدون قول الأعشى: «حتى مـات وهو محـزرق»، وأبو عـمـر =

وكان موته قبل الإسلام(١).

فلمّا مات استعمل كسرى إياس بن قبيصة الطّائي على الحيرة، وما كان عليه النعمان، وكان كسرى اجتاز به لما سار إلى ملك الروم، فأهدى له هديّة، فشكر ذلك له وأرسل إليه، فبعث كسرى أن يجمع ما خلّفه النعمان ويرسله إليه، فبعث إياس إلى هانىء بن مسعود الشيباني يأمره بإرسال ما استودعه النعمان، فأبَى هانىء أن يسلّم ما عنده. فلمّا أبَى هانىء غضب كسرى، وعنده النعمان بن زُرعة التغلبيّ، وهو يحبّ هلاك بكر بن وائل، فقال لكسرى: أمهِلهم حتى يقيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش في النّار، فتأخذهم كيف شئت.

فصبر كسرى حتى جاؤوا حِنْوَ" ذي قار، فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زُرعة يخيّرهم واحدةً من ثلاث: إمّا أن يُعطوا بأيديهم، وإمّا أن يتركوا ديارهم، وإمّا أن يحاربوا. فولّوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجليّ، فأشار بالحرب، فآذنوا الملك بالحرب، فأرسل كسرى إياس بن قبيصة الطائيّ أمير الجيش ومعه مُرازبة الفرس، والهامَرز التُسْتَرِيّ" وغيره من العرب: تغلّب. وإياد، وقيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجَدّين، وكان على طَفّ سَفُوان أن فأرسل الفيول، وكان قد بُعث النبيّ، على المقسم هانىء بن مسعود دروع النعمان وسلاحه.

فلمّا دنت الفرس من بني شيبان قال هاني، بن مسعود: يا معشر بكر، إنّه لا طاقة لكم في قتال كسرى، فاركنوا إلى الفلاة. فسارع النّاسُ إلى ذلك، فوثب حنظلة بن ثعلبة العِجليّ وقال: يا هاني، أردت نجاءنا فألقيتنا في الهلكة، وردّ النّاس وقطع وُضُن الهوادج، وهي الحُزُم للرّحال، فسمّي مقطع الـوُضُن، وضرب على نفسه قبّة، وأقسم أن لا يفرّ حتى تفرّ القبّة، فرجع النّاسُ واستقوا ماء لنصف شهر. فأتتهم العجم، فقاتلتهم بالحِنون، فانهزمت العجمُ خوفاً من العطش إلى الجُبابات، فتبعهم بَكرٌ، وعِجلٌ، وأبلتْ يومئذِ بلاءً حسناً، واضطّمت عليهم جنود العجم، فقال النّاسُ: هلكت عِجْل،

الشيباني ينشده «محرزق»، بتقديم الراء على الزاي! فقال: إنها نبطية، وأم أبي عمرو نبطيّة، فهو أعلم بها منّا. (حاشية الأغاني ٢ /٢٧ رقم ٧).

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٠٥/٢، ٢٠٦، الأغاني ٢٧/٢، ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «جنود» وهو خطأ، والتصحيح من الطبري ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والمطبوع «النسويّ»، وما أثبتناه عنّ النسخة (ب) والطبري ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الطُّفّ: بالفتح، والفآء مشدّدة. ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «بالجنود».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): والحمامات،

<sup>(</sup>V) اضطمّت: انطوت واشتملت. وفي الطبعة الأوربية «اصطفت».

ثمّ حملت بكر، فوجدت عِجلاً تقاتل، وامرأة منهم تقول:

إِنْ يَظْفُرُوا يُحَرِّزُوا فَينَا الغُرَلْ أَيْهَا فِدَاءً لَكُم بِنِي عِجِلْ

فقاتلوهم ذلك اليوم، ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش، فأرسلت إياد إلى بكر، وكانوا مع الفرس، وقالوا لهم: إن شئتم هـربنا الليلة، وإن شئتم أقمنا، ونفر حين تلاقون النّاس. فقالوا: بل تقيمون وتنهزمون إذا التقينا.

وقال زيد بن حسّان (١٠) السَّكونيّ، وكان حليفاً لبني شيبان: أطيعوني واكمنوا لهم، ففعلوا ثمّ تقاتلوا وحرّض بعضهم بعضاً.

وقالت ابنة القرين الشيبانية:

ويهاً بني شيبان صَفّاً بعد صَفّ إن تُهـزَمـوا يُصَبِّغـوا فينا القُلَفْ

فقطّع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبهم، لتخفّ أيديهم لضرب السيوف، فجالدوهم. وبارز الهامرز، فبرز إليه بُرْدُ بن حارثة اليشكُريّ، فقتله بُرْد، ثمّ حملت ميسرة بكر وميمنتها، وخرج الكمين، فشدّوا على قلب الجيش، وفيهم إياس بن قبيصة الطائيّ، وولّت إياد منهزمة كما وعدتهم، فانهزمت الفرس، واتبعتهم بكر تقتل ولا تلتفت إلى سلب في وغنيمة في المناهدة المناهدة والمناهدة والمناه

وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا (١٠).

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري ۲۰۹/۲ «يزيد بن حمار».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «سبي».

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٢٠٦/٢ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر بعض أقوال الشعراء في تاريخ الطبري ٢١١/٢، ٢١٢.

## ذِكْر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند ١٠

قد ذكرنا مَنْ مَلَك مِن آل نصر بن ربيعة، إلى هلاك عمرو بن هند.

فلمّا هلك عمرو مَلَك موضعه أخوه قابوس" بن المنذر أربع سنين، من ذلك أيّـامَ أنوشِروان ثمانية أشهر، وفي أيّام هُرْمُز ثلاث سنين وأربعة أشهر".

ثمّ ولي بعد قابوس السُّهْرَب(١).

ثم مَلَك بعده المنذر أبو (النعمان أربع سنين (ا).

ثمّ ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة، من ذلك في زمان هُرْمُز سبع سنين وثمانية أشهر، وفي زمان ابنه أَبَرْوِيز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر.

ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النَّخيرخان(^)، في زمان كسرى بن هُرْمُز أربع عشرة سنة، ولثمانية أشهر من ولاية إياس بُعث النبي، ﷺ (١٠).

- (١) المعارف ٦٤٨، الطبري ٢١٣/٢، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٤ وما بعدها.
- (٢) كان فيه لين، وسموّه: «قَيْنة العرس» (المعارف ٦٤٨) وقيل: «فتنة العرس» (تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٤).
  - (۳) الطبري ۲۱۳/۲.
  - (٤) الطبري ٢١٣/٢ وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٤ «فيشهرت الفارسي».
    - (٥) في طبعة صادر ١/١٩٤ «بن»، وما أثبتناه عن الطبري ٢١٣/٢.
- (٦) الطبري ٢١٣/٢ وقد ورد في تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٤ في التعريف بالمنذر أخي عمرو بن هند أنـه ملك أربع سنين، في زمن أنو شروان ثمانية أشهر، وفي زمن هرمز بن كسرى أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر. وأقول: إن هذا القول من حقّه أن يأتي في التعريف بقابوس بن المنذر. بالمقارنة مع الطبري ٢١٣/٢.
  - (٧) الطبري ٢١٣/٢، تاريخ سني ملوك الأرض ٩٥.
- (٨) في النسخة (ب): «المحرجان»، وفي النسخة (ت) «النحيرخان». وفي تاريخ الطبري (النَّخيرجان»، وفي تاريخ سنيِّ ملوك الأرض ٩٦ «البحرجان».
- (٩) العبارة في تاريخ الطبري ٢١٣/٢: «ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النَّخيرجان، تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز. ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بُعِث النَّبي ﷺ فيما زعم هشام بن محمد». والعبارة في تاريخ سني ملوك الأرض ٩٦ «ثم ملك إياس بن قبيصة الطاثي ومعه البحرجان الفارسي سبع سنين في زمن أبرويز ولسنة وستة أشهر من ملك إياس بُعث النَّبي ﷺ، وذلك لست عشرة سنة مضت من ملك أبرويز. ومحمد بن حبيب يقول: مضت لعشرين سنة من ملكه. وهو أعلم بالحقيق».

ثم ولي ازادبِه بن مابيان (۱) الهمدانيّ سبع عشرة سنة، من ذلك في زمان كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر، وفي زمان شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر، وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر، وفي زمن بوران دُخت ابنة كسرى شهراً (۱).

ثمَّ ولي المنذر بن النعمان بن المنذر، وهو الـذي يسمَّيه العـرب المغـرور<sup>٣</sup> الـذي قُتل بالبحرين يومَ جُواثاء. وكانت ولايته إلى أن قدِم عليه خـالد بن الـوليد الحيـرة ثمانيـة أشهر، وكان آخر مَن بقي من آل نصر، وانقرض مُلكهم مع انقراض مُلك فارس.

فجميع ملوك آل نصر فيما زعم هشام عشرون ملكاً، ملكوا خمسمائة سنة واثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر<sup>(۱)</sup>.

#### ذِكْر المروزان وولايته من قِبَل هُرْمُز

قال هشام: استعمل كسرى هُرْمُز المروزان بعد عزل زرين عن اليمن، وأقام باليمن حتى وُلِد له فيها، ثمّ إنّ أهل جبل يقال له المضايع منعوه الخراج، فقصدهم، فرأى جبلهم لا يُقدر عليه لحصانته، وله طريق واحد يحميه رجل واحد، وكان يحاذي ذلك الجبل جبل آخر، وقد قارب هذا الجبل، فأجرى فرسه فعبر به ذلك المضيق، فلمّا رأته حِمْير قالوا: هذا شيطان! وَمَلك حصنهم، وأدّوا الخراج، وأرسل إلى كسرى يُعْلِمه، فاستدعاه إليه، فاستخلف ابنه خُرّخُسْره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق، وعزل كسرى خُرَّخُسْره عن اليمن، وولّى باذان، وهو آخر من قدِم اليمن من وُلاة العجم (الله على اليمن من وُلاة العجم الله على اليمن من وُلاة العجم (الله على اليمن من وُلاة العجم الله على اليمن من وُلاة العجم (الله على اليمن من وُلاة العجم الله على اليمن من وُلاة العجم (الله على الله على اليمن من وُلاة العجم (الله على الله على الله على اليمن من وُلاة العجم (الله على الله على اله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) في النسخة (ب): «ساسان»، وفي النسخة (ت): «ماسات». وفي تاريخ الطبري ۲۱۳/۲ «ماهان» والمثبت قريب من «ماهبيان» في تاريخ سني ملوك الأرض ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢١٣/٢، وفي تأريخ سنيٌّ ملوك الأرض ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) هكذًا في تاريخ سني ملوك الأرض ٩٦، وفي تاريخ الطبري ٢١٣/٢: «الغرور».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢١٣/٢، ٤٢٢ وفي تاريخ سني ملوك الأرض ٩٦، ٩٧: «فجميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العباد والفرس بالحيرة من بعدهم، خمسة وعشرون ملكاً في مدة ستمائة وثلاث وعشرين سنة وأحمد عشر شهراً. وقال هشام: كان هؤلاء الستة الذين تقدّم ذكرهم دُخلاء في ملك بني نصر وهم: آوْس بن قلام، والحارث بن عمرو بن حجر الكندي، وأبو يعفِر علقمة، وإياس بن قبيصة، وشهرت، وزاديه الفارسي».

<sup>(°)</sup> في النسخة (ت): «رين»، وفي تاريخ الطبري ٢١٤/٢ «وين».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري والمصانع».

<sup>(</sup>V) الطبري ۲۱۲، ۲۱۵.

## ذِكْر قُتْل كسرى أَبَرْ وِيز ١٠٠

كان كسرى قـد طغى لكثرة مـاله ومـا فتحه من بـلاد العدوّ ومسـاعدة الأقـدار وشَرَه على () أموال النّاس، ففسدت قلوبهم.

وقيـل: كانت لـه اثنا عشـر ألف امرأة، وقيـل ثلاثـة آلاف امرأة، يـطؤهنّ، وألـوف جوارٍ، وكان له خمسون ألف دابّة، وكان أرغب النّاس في الجوهر والأواني وغير ذلك.

وقيل: إنّه أمر أن يُحصى ما جُبي من خراج بلاده في سنة ثماني عشرة من ملكه، فكان من الورق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال، وإنّه احتقر النّاس، وأمر رجلًا اسمه زاذان بقتل كلّ مقيد في سجونه، فبلغوا ستّة وثلاثين ألفاً، فلم يقدم زاذان على قتلهم، فصاروا أعداء له، وكان أمر بقتل المنهزمين من الروم فصاروا أيضاً أعداء له، واستعمل رجلًا على استخلاص بواقي الخراج، فعسف النّاسَ وظلمهم، ففسدت نيّاتهم، ومضى ناس من العظماء إلى بابل، فأحضروا ولده شيروَيْه بن أبرويز، فإنّ كسرى كان قد ترك أولاده بها ومنعهم من التصرّف، وجعل عندهم من يؤدّبهم، فوصل إلى بهرسير، فدخلها ليلاً فأخرج من كان في سجونها، واجتمع إليه أيضاً الذين كان كسرى أمر بقتلهم، فنادوا قباذ شاهنشاه، وساروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرى، فهرب حرسه، وخرج كسرى إلى بستان قريب من قصره هارباً فأخذ أسيراً، وملكوا ابنَه، فأرسل إلى أبيه وغرع بما كان منه، ثمّ قتلته الفرش وساعدهم ابنه ".

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة.

ولمضيّ اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يـوماً هـاجر النبيّ، ﷺ، من مكّة إلى المدينة (١٠).

قيل: وكان لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولداً، وكان أكبرهم شَهْرِيار، وكانت شيرين قد تبنّته، فقال المنجّمون لكسرى: إنّه سيولد بعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب الملك على يديه، وعلامته نقْصٌ في بعض بدنه، فمنع ولده عن النساء لذلك، حتّى شكا شِهْرِيار إلى شيرين الشَّبق، فأرسلت إليه جاريةً كانت تحجمها، وكانت

<sup>(</sup>۱) الأخبـار الطوال ۱۰۷، المعـارف ٦٦٥، التنبيه والإشــراف ٨٩، البدء والتــاريخ ٢٧٦/٣، تــاريـخ اليعقــوبي ١/١٧١، مــروج الذهب ٢/٢٨، تــاريخ الـطبري ٢١٥/٢، نهــاية الأرب ٢٢٦/١٥، تــاريخ ابن خلدون ٢/٠٨، تاريخ خليفة ٧٩.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): «إلى».

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٢١٥/٢ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢١٨/٢.

تظن أنها لا تلد، فلمّا وطِئها علقت بيَزْدَجِرْد، فكتمته خمس سنين، ثمّ إنّها رأت من كسرى رقّة للصبيان حين كبر فقالت: أيسُرُّك أن ترى لبعض بنيك ولداً؟ قال: نعم، فأتته بيَزْدَجِرْد، فأحبّه وقرّبه، فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل، فأمر به، فجُرّد من ثيابه، فرأى بعض النقص في أحد وَرِكَيْه فأراد قتله، فمنعته شيرين وقالت: إن كان الأمر في الملك قد حضر فلا مردّ له، فأمرت به فحمل إلى سجستان.

وقيل: بل تركته في السواد، في قرية يقال لها خُمَانيَة (١٠). ولما قُتل كسرى أبرويز بن هرمز مَلَك ابنه شيرويه.

#### ذِكْر ملْك كسرى شيرويه بن أَبَرْوِيز ابن هُرمُز بن أنوشِروان<sup>(۲)</sup>

لما ملك شِيرَوَيْه بن أَبَرُويز وأمّه مريم ابنة مَوْريق ملك الروم واسمه قُباذ، دخل عليه العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا ملكان، فإمّا أن تقتل كسرى ونحن عبيدك، وإمّا أن نخلعك ونطيعه.

فانسكر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه، ثمّ جمع العظماء وقال: قد رأينا الإرسال إلى كسرى بما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منها. فأرسل إليه رجلًا يقال له أستاذ خشنش كان يلي تدبير المملكة، وقال له: قلْ لأبينا المملك على رسالتنا: إنّ سوء أعمالك فعل بك ما ترى، منها جرأتك على أبيك، وسَمْلك عينيه، وقتلك إيّاه، ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في منعنا من مجالسة النّاس، وكلّ ما لنا فيه دعة، ومنها إساءتك إلى مَنْ خلّدت في السجون، ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهن لنفسك، وتركُك العطف عليهن، ومنعهن ممّن يعاشرهن ويُرزقن منه الولد، ومنها ما أتيت إلى رعيّتك عامّة من العنف والغلظة والفظاظة، ومنها جمع الأموال في شدّة وعنف من أربابها، ومنها تجميرك() الجنود في ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم، ومنها غدرُك بمَوْريق ملك الروم مع إحسانه إليك، وحُسن بلائه عندك، وتزويجه

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۱۷/۲، ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ١٠٧، المعارف ٦٦٥، تاريخ اليعقوبي ١٧٢/١، البدء والتاريخ ١٧١/٣، التنبيه والإشراف (٢) الأخبار الطوال ١٠٠، تاريخ الطبري ٢١٨/٢، تـاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ و ٥٤، نهـاية الأرب ٢١٨/١، تاريخ ابن خلدون ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢١٩/٢ وأسفاذ جُشْنَس».

<sup>(</sup>٤) التجمير: حبس الأمير جنوده في أرض العدوّ فلا يأذن لهم بالعودة والقفل.

إيّاك بابنته، ومنعُك إيّاه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة، فإن كان لك حجّة نتُبْ إلى الله تعالى حتى يأمر فيك بأمره.

قال: فجاء الرسول إلى كسرى أبرويز فأدّى إليه الرسالة، فقال أَبرْويز: قلْ عني لشيرويه القصير العمر: لا ينبغي لأحد أن يتوب من أجل الصغير من الذنب، إلا بعد أن يتقنه، فضلاً عن عظيمه (() ما ذكرت وما كثرت منا، ولو كنّا كما تقول لم يكن لك أيّها الجاهل أن تنشر عنّا مثل هذا العظيم الذي يوجب علينا القتْل، لما يلزمك في ذلك من العيوب، فإنّ قضاة (() أهل ملّتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه، وينفونه من مضامة أهل الأخيار ومجالستهم، فضلاً عن أن يُملّك، مع أنه قد بلغ منّا بحمد الله من إصلاحنا أنفُسنا وأبناءنا ورعيّتنا ما ليس في شيء منه تقصير، ونحن نشرح الحال فيما لزمنا من الذنوب، لتزداد علماً بجهلك. فمن جوابنا: أنّ الأشرار أغروا كسرى هُرْمُز والدنا بنا حتى القمنا، فرأينا من سوء رأيه فينا ما يخوفنا منه، فاعتزلنا بابه إلى أذْرَبيّجان، وقد استفاض ذلك، فلمّا انتهك منه ما انتُهك شخصْنا إلى بابه، فهجم المنافق بهرام علينا فأجلانا عن المملكة، فسرنا إلى الروم وعُدْنا إلى ملكنا، واستحكم أمرنا، فبدأنا بأخذ الثأر ممّن قتل أبانا أو شرك في دمه.

وأمّا ما ذكرتَ من أمر أبنائنا في إنّنا وكلنا بكم من يكفّكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم، فتتأذّى بكم الرعية والبلاد، وكنّا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه، وأمّا أنت خاصّة فإنّ المنجّمين قضوا في مولدك أنّك مثرّب علينا، وأن يكون ذلك بسببك، وإنّ ملك الهند كتب إليك كتاباً وأهدى لك هديّة، فقرأنا الكتاب، فإذا هو يبشّرك بالملك بعد ثمانٍ وثلاثين سنة من ملكنا، وقد ختمنا على الكتاب وعلى مولدك وهما عند شيرين، فإنْ أحببت أن تقرأهما فافعل، فلم يمنعنا ذلك عن بِرّك والإحسان إليك فضلاً عن قتلك.

وأمّا ما ذكرتَ عمّن خلّدناه في السجون، فجوابنا: إنّنا لم نحبس إلّا من وجب عليه القتْل أو قطع بعض الأطراف، وقد كان الموكّلون بهم والوزراء يـأمروننا بقتل من وجب قتله قبل أن يحتالـوا لأنفسهم، فكنّا بحبّنا الاستبقاء وكـراهتنا لسفـك الدمـاء نتأنّى

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية (عظيمها).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «مضاءة».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «الغراء بأبنائنا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): وشره، والمثبت يتفق مع الطبري ٢/٣٢٢.

بهم، ونَكِل أمرهم إلى الله تعالى، فإن أخرجتَهم من محبسهم عصيتَ ربّك، ولتجدنّ غتّ ذلك.

وأمّا قولك: إنّا جمعنا الأموال، وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشدّ إلحاح، فاعلمْ أيّها الجاهل أنّه إنّما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود، وخاصّة ملك فارس الذي قد اكتنفه الأعداء، ولا يُقدر على كفّهم وردعهم عمّا يريدونه إلاّ بالجنود والأسلحة والعُدد، ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالمال. وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال والسلاح وغير ذلك، فأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك إلاّ اليسير، فلمّا ارتجعنا ملكنا، وأذعن لنا الرعيّة بالطاعة، أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبَهْبذين وقامر وسانين فكفّوا الأعداء وأغاروا على بلادهم، ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال والأمتعة ما لا يعلمه إلاّ الله تعالى، وقد بلغنا أنّك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي الأشرار المستوجبين للقتل، ونحن نُعلمك أنّ هذه الأموال لم تجتمع إلاّ بعد الكدّ والتعب والمخاطرة بالنفوس، فلا تفعل ذلك فإنّها كهف ملكك وبلادك، وقوّة على عدوّك.

فلمّا انصرف أستاذ خشنش آلى شيرويه قصّ عليه جواب أبيه، ثمّ إنّ عظماء الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إمّا أن تأمر بقتل أبيك وإمّا أن نطيعه ونخلعك، فأمر بقتله على كُره منه، وانتدب لقتله رجالاً ممّن وَتَرَهم كسرى أَبَرْوِيز، وكان الذي باشر قتله شابّ يقال له مِهْرهُرْمُز بن مَرْدانْشاه من ناحية نيمروذ.

فلمّا قُتل شقّ شيرويه ثيابه وبكى ولطم وجهه، وحُملت جنازته، وتبِعها العظماء وأشراف النّاس، فلمّا دُفن أمر شيرويه بقتل مِهْرهُرْمُز قاتل أبيه. وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة (٤٠).

ثمَّ إنَّ شيرويه قتل إخوته، فهلك منهم سبعة عشر أخاً ذوو شجاعة وأدب، بمشـورة وزيره فيروز.

وابتُلي شيرويه بالأمراض، ولم يلتذّ بشيء من الدنيا، وكان هلاكه بدَسْكَرة المَلِك، وجزع بعد قتل إخوته جزعاً شديداً.

ويقال: إنَّه لما كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه بوران وازرْميدختْ أختاه

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «فادوسانين». وأثبت محقق تاريخ الطبري ٢٢٦/٢ «فاذوسبانين» وورد في نسخ أخرى:
 «قاووسانين» و«فاروسانين» و«قاوسانين».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢٢٧/٢ وجشنس. وفي النسخة (ب): وأسارحسن.

<sup>(</sup>٤) المقصود كسرى أبرويز.

فأغلظتًا له وقالتًا: حملك الحرص على المُلْك الذي لا يتمّ لك، على قتل أبيك وإخوتك. فلمّا سمع ذلك بكي بكاء شديداً ورمى التاجَ عن رأسه ولم يزل مهموماً مُدْنفاً.

ويقال: إنّه أباد من قدر عليه من أهل بيته. وفشا الطاعون في أيّامه فهلك من الفرس أكثرهم، ثمّ هلك هو.

وكان ملكه ثمانية أشهر".

#### ذِكْر ملك أردشير الله

وكان عمره سبع سنين.

فلمّا تُوُفّي شيرويه ملّك الفرس عليهم ابنه أردشير، وحضنه رجل يقال لـه بهـادر جُسنس(أ)، مرتبته رئاسة أصحاب المائدة، فأحسن سياسة الملك، فبلغ من إحكامه ذلـك ما لـم يُحَسَّ معه بحداثة سنّ أردشير.

وكان شَهْربراز بثغر الروم في جُنْد ضمّهم إليه كسرى أَبَرْوِيز، وكان قد صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذكرناه، وكان يُنْفِذ له الخلّع والهدايا، وكان أَبْرُوِيز وشِيرَوَيْه يكاتبانه ويستشيرانه، فلمّا لم يشاوره عظماء الفرس في تمليك أردشير اتّخذ ذلك ذريعة إلى التعنّت()، وبسط يده في القتل، وجعله سبباً للطمع في الملك احتقاراً لأردشير لصِغر سنه، فأقبل بجنده نحو المدائن، فتحوّل أردشير وبهادر جُسنس ومن بقي من نسل الملك إلى مدينة طيسفون()، فحاصرهم شَهْربْراز ونصب عليهم المجانيق، فلم يظفر بشيء، فأتاها من قبل المكيدة، فلم يزل يخدع رئيس الحراس وأصْبهْبذ () نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة فدخلها، وقتل جماعةً من الرؤساء وأخذ أموالهم، وقتل بعضُ أصحابه أردشير في إيوان خُسْرَوْشاه قُباذ بأمر شَهْربْراز.

وكان ملكه سنة وستّة أشهر.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ٢١٨/٢ - ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ١٧٢/١، المعارف ٦٦٥، تــاريخ الــطبري ٢٣٠/٢، التنبيــه والإشراف ٨٩، مــروج الذهب ١/ ٢٨٠، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ و ٥٤، نهاية الأرب ٢٢٩/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ومُهَّاذْرُجُشنس». (٢٣٠/٢). وانظر تاريخ اليعقوبي.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «التعتب».

<sup>(</sup>٦) في الأصل (طيسور).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «اصهبذين».

#### ذِكْر ملْك شهربراز(۱)

ولم يكن من بيت الملك.

لما قُتل أردشير جلس شَهْربَراز، واسمه فَرُّخان، على تخت المملكة، فحين جلس عليه ضرب عليه بطنه فاشتد ذلك. ثمَّ عُوفي.

وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل إصطنور على قتله غضباً لقتل أردشير، وكانوا في حرسه، وكان الحرس يقفون سماطين إذا ركب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف والرماح، فإذا حاذي الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود. فركب شهربراز يوماً فوقف الإخوة الثلاثة بعضهم قريب من بعض، فلمّا حاذاهم طعنوه فسقط ميتاً، فشدّوا في رِجْله حبلاً وجرّوه، وساعدهم بعض العظماء وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أردشير، وكان جميع ملكه أربعين يوماً.

## ذِكْر ملْك بوران ابنة أَبَرْوِيز بن هرمز بن أنوشِروان (٢)

لما قُتل شَهْرِبُراز ملّكت الفرس بوران، لأنّهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلاً يملّكونه. فلمّا مَلَكت أحسنت السيرة في رعيّتها وعدلت فيهم، فأصلحت القناطر، ووضعت ما بقي من الخراج، وردّت خشبة الصليب على ملك الروم، وكانت مملكتها سنة وأربعة أشهر.

ثمَّ مَلَك بعدها رجل يقال له خشنشبنده أن من بني عمَّ أَبَرُويز الأبعدين، وكان ملكه أقلَّ من شهر، وقتله الجند لأنَّهم أنكروا سيرته.

## ذِكْرِ ملْك آزَرْمِيدُخْت ابنة أَبَرْويز (١)

لما قُتل خُشْنَشبنده ملَّكت الفرس آزَرْمُيدُخْت ابنة أَبَرْوِيز، وكانت من أجمل النساء، وكان عظيم الفرس يومئذٍ فَرُّخُهُرْمُز أَصْبَهْبذ خُراسان، فأرسل إليها يختطبها، فقالت: إنّ

<sup>(</sup>۱) المعارف ٦٦٦، التنبيه والإشراف ٨٩، مروج الـذهب ٢٨٠/١، تاريخ الـطبـري ٢٣١/٢، نهـايـة الأرب ٢٣٢/١٥، تاريخ ابن خلدون ١٨١/٢، البدء والتاريخ ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) المعارف ٦٦٦، تاريخ اليعقـوبي ١٧٣/١، تـاريخ الـطبـري ٢٣١/٢، مـروج الـذهب ٢٨١/١، التنبيه والإشراف ٩٠، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ و ٥٤، الأخبار الـطوال ١١١، البدء والتـاريخ ٣١٧٢، تاريخ ابن خلدون ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٢٣٢/٢: ﴿جُشْنَسْدِهِ».

<sup>(</sup>٤) تــاريخ سنيّ ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ ٥٤، التنبيـه والإشراف ٩٠، مـروج الذهب ٢٨١/١، تــاريخ اليعقــوبي ١٧٣/١، المعارف ٦٦٦، نهاية الأرب ٢٣٢/١٥، البدء والتاريخ ١٧٣/٣، تاريخ ابن خلدون ١٨٢/٢.

التزوّج للملكة غير جائز، وغرضك قضاء حاجتك مني، فصرْ إليّ وقت كذا. ففعل وسار إليها تلك الليلة، فتقدّمت إلى صاحب حرسها أن يقتله، فقتله وطُوح في رحبة دار المملكة، فلمّا أصبحوا رأوه قتيلًا فغيّبوه.

وكان ابنه رستم، هو الذي قاتل المسلمين بالقادسيّة، خليفة أبيه بخُراسان، فسار في عسكر حتى نزل بالمدائن، وسمل عينيْ آزرميدخت وقتلها.

وقيل: بل سُمّت. وكان ملكها ستّة أشهر.

قيل: ثمّ أتّى رجل يقال له كسرى بن مِهْرُجْسنَس من عقِب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز، فملّكه العظماء ولبس التاج وقُتل بعد أيّام.

وقيل: إنّ الذي مَلَك بعد آزَرْمِيدُخْت خُـرَّزاد خُسْرو من ولـد أَبَرْوِيـز، وأمّه كـرديّة أخت بسطام.

قيل: وُجِدَ بحصن الحجارة بقرب نَصِيبين، فمكث أيّاماً يسيرة ثمّ خلعوه وقتلوه. وكان ملكه ستّة أشهر.

وقال الذين قالوا ملك كسرى بن مِهْرجُسْنس: إنّه لما قُتل، طلب عظماء الفرس مَنْ له نسب ببيت المملكة ولو من النساء، فأتوا بـرجل كـان يسكن ميسان يقـال له فيـروز بن مِهْران جُسْنس، ويسمّى أيضاً جُسْنسَنْدِه، أمّه صَهَـار بُخْت ابنة يـزدانزان (١٠) بن أنـوشِروان فملّكوه، وكان ضخم الـرأس. فلمّا تُـوِّج قال: مـا أضيق هذا التـاج! فتطيّروا من كلامـه فقتلوه في الحال.

وقيل: كان قتْله بعد أيّام (١).

## ذِكْر ملْك يَزْدَجِرْد بن شَهريار بن أَبَرْوِيز<sup>®</sup>

ثم إنّ الفرس اضطرب أمرهم، ودخل المسلمون بلادهم، فطلبوا أحداً من بيت المملكة ليملّكوه ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم، فظفروا بيَزْدَجِرْد بن شهريار بن أَبَرْوِيز بإصْطَخْر، فأخذوه وساروا به إلى المدائن فملّكوه واستقرّ في الملك، غير أنّ ملكه كان

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢٣٣/٢ «يزداندار».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ١٧٣/٣، مروج الذهب ٢٨١/١، التنبيه والإشراف ٩٠، تاريخ سني ملوك الأرض ١٩ و ٢٤ و ٥٥، تاريخ الطبري ٢٣٤/٢، نهاية الأرب ٢٣٣/١٥، تاريخ اليعقبوبي ١٧٤/١، المعارف ٦٦٦، تاريخ ابن خلدون ١٨٢/٢.

كالخيال عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يدبّرون ملكه لحداثة سنّه وضعف أمر مملكة فارس، واجترأ عليهم الأعداء وتطرّقوا بلادهم، وغزت العرب بلاده بعد أن مضى من ملكه سنتان. وكان عمره كلّه إلى أن قُتل ثمانياً وعشرين سنة.

وبقي من أخباره ما نذكره إن شاء الله في موضعه من فتوح المسلمين.

هذا آخر ملوك الفرس، ونذكر بعده التواريخ الإسلاميّة على سياقة سنيّ الهجرة، ونقدّم قبل ذلك الأيّام المشهورة للعرب في الجاهليّة، ثمّ نأتي بعدها بالحواث الإسلاميّـة إن شاء الله تعالى.

## ذِكْر أيّام العرب في الجاهلية(١)

لم يذكر أبو جعفر من أيّامها غير يوم ذي قار، وجُذَيْمة الأبرش، والزبّاء، وطَسْم، وجَديس، وما ذكر ذلك إلّا حيث أنّهم ملوك، فأغفل ما سوى ذلك. ونحن نذكر الأيّام المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثير وقتال شديد، ولم أعرّج على ذكر غارات تشتمل على النفر اليسير، لأنّه يكثُر ويخرج عن الحصر، فنقول، وبالله التوفيق:

# ذكر حرب زهير بن جَنَاب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين

كان زُهَيْر بن جَناب بن هُبَل بن عبد الله بن كِنانـة بن بكر بن عَـوْف بن عُذْرة الكلبيّ أحد مَن اجتمعت عليه قُضاعةً، وكان يُدْعَى الكاهن لصحّة رأيه، وعاش مائتَيْن وخمسين سنة، أوقع فيها مائتَيْ وقعة.

وقيل: عاش أربعمائة وخمسين سنة ٣، وكان شجاعاً مظفّراً ميمون النقيبة.

- (١) هذا الموضوع من هنا حتى آخر المجلّد ليس في تاريخ الطبري. وقد انفرد المؤلّف هنا بعرضه الموسّع لأيام العرب. وهذا يدلّ على أنه لم يتقيّد بمتابعة الطبري دون أن يَسِم كتابه بمنهجيّته الخاصة.
- (۲) أنظر عنه: «المحبّر لابن حبيب ۲۰۰ و ٤٧١)، وأنساب الأشراف للبلاذري ١٩/١، وجمهرة أنساب العرب ٤٥٦، ١٤٥٠ نسب قريش ٢٠٠، المؤتلف والمختلف للآمدي ١٣٠، المزهر ٢/٥٧٥، طبقات الشعراء لابن سلام ٣٠، معجم الشعراء للمرزباني ١٣٠، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٢٣، رسالة الغفران ٣٥٤، الاشتقاق لابن دُريد ٢٥٩، الأغاني ١١٨٥، و ١١/١٥، أخبار المعمّرين للسجستاني ٢٧ ـ ٢٩، المفضّليات ٢١١، أمالي المرتضى ٢/٤٠، معجم ما استعجم ٢/٢٩٤، لسان العرب (طبعة صادر) المفضّليات ٢١٦، و٣٥، الإصابة لابن حجر ٢/٢٤٩، معجم ما الاعلام ١١٨/١٤ و ٣٨٥، الإصابة لابن حجر ٢/٢٤٩ رقم ٤٤٢٣، تاريخ الأداب العربية لكارلونالينو ٨٢، المفصّل في تاريخ العرب للدكتور جواد علي (أنظر فهرس الأعلام ١٠٨/١٠)، القاموس الإسلامي ١١٨/٣. Encyclopedia of islam II, P. 688, IV, P. 1237.
- (٣) من نافلة القول أننا لا يمكن أن نعول على هذا القول. ويُلاحَظ لنا أنّ أخبار الجاهليين بشكل خاص يكتنفها المبالغة، وعدم الدّقة في المعلومات والتواريخ، إذ ينقصهم التدوين في ذلك الوقت، ومن هنا جاءت المبالغة في أعمار الكثير من الجاهليّين، بحيث عُمّر بعضهم مئات السنين. غير أنّ المبالغة الواقعة هنا ليست من ابتداع المؤلّف، فهو ينقل عن غيره، وأثبت هذه المعلومة دون نقدها، ولهذا اقتضى منّا التنويه.

وكان سبب غَزَاته غطفان أنَّ بني بَغيض بن ريْث (١) بن غطفان حين خرجوا من تِهامة ساروا بأجمعهم، فتعرّضت لهم صُداء، وهي قبيلة من مَـذْحِج، فقـاتلوهم، وبنو بَغيض سائرون بأهليهم وأموالهم، فقاتلوهم عن حريمهم، فظهروا على صُداء وفتكوا فيهم، فعزَّت بغيض بذلك، وأثرت وكثُرت أموالُها. فلمَّا رأوا ذلك قالوا: والله لنتَّخذنَّ حرماً مثل مكَّة لا يُقْتَل صيده ولا يُهاج عائذُه، فبنَوا حرماً ووليه بنو مُرَّة (١) بن عـوف، فلمَّا بلغ فعلُهم وما أجمعوا عليه زهيرَ بنَ جَنَاب قال: والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيِّ، ولا أخلِّي غَطفَانَ تتّخذ حرماً أبداً. فنادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه عنهم وقال: إنَّ أعظم مأثرة يدَّخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك، فأجابوه، فغزا بهم غطفانَ وقاتلهم أبرحَ قتال ٍ وأشده٣،، وظفر بهم زهير، وأصاب حاجتَه منهم، وأخذ فارساً منهم في حرمهم فقتله وعطّل ذلك الحرم.

ثمّ مَنّ على غطفان، وردّ النساء وأخذ الأموال؛ وقال زهير في ذلك:

تلاقينا وأحرزت النساء فلم تصبر لنا غَطفَانُ لمّا فلولا الفضل منّا ما رجعتم فَدُونَكُمُ دُيُوناً فِاطْلُبوهِا فإنّا حيث لا يَخفي<sup>(٠)</sup> عليكم فقد أضحى لحيّ بني جَنابٍ نَفَيْنَا نَخْوَةَ الأعداء عنَّا ولولا صَبْرُنا يومَ التقينا غداةً تضرّعوا (^) لبني بَغيض

إلى عَـذراءَ شيمتُها الحياءُ وأوْتَاراً (١) ودونـكُـم اللقاءُ ليوثُ حين يحتضر (١) اللواءُ فضاء الأرض والماء الرواء (١) بارماح أسِنْتُها ظِماءُ لَقِينا مَثَل ما لَقِيَتْ صُداءُ وصِدْقُ الطعن للنُّوكَي (١) شِفاءُ(١١)

وأمَّا حربه مع بكر وتغلب ابنَيْ وائل، فكان سببها أنَّ أبرهة حين طلع إلى نجد أتاه زهير، فأكرمه وفضَّله على مَنْ أتاه من العرب، ثمَّ أمَّره على بكر وتغلب ابني وائل،

<sup>(</sup>١) في الأصل «نقيض بن ريب». (من نسخة Rawilinsonii) وسأرمز اليها بحرف (ي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ي) «قرة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ي) «شديد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخة (ب): «أوثارا»، وما أثبتناه عن الأغاني ١٦/١٩.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني ١٦/١٩ «نخفي».

<sup>(</sup>٦) في مختار الأغاني «يهتصر».

<sup>(</sup>V) في الأصل، ونسخة المتحف البريطاني (ت): «الرقاء».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ي): «تصرعوا»، وما أثبتناه عن الأغاني ١٧/١٩.

<sup>(</sup>٩) النُّوْكَى: جمع أَنْوَك، وهو الأحمق أو العاجز الجاهل، أو الكسول.

<sup>(</sup>١٠)الأبيات وغيرها في الأغاني ١٩/١٩، ١٧.

فوليهم حتّى أصابتهم سنةً، فاشتدّ عليهم ما يطلب منهم من الخراج، فأقام بهم زهير في الحرب، ومنعهم من النجعة حتَّى يؤدُّوا ما عليهم، فكادت مواشيهم تهلك. فلمَّا رأى ذلك ابن زَيَّابة (١) أحد بني تَيْم الله بن ثعلبة، وكان فاتكأ، أتى زهيراً وهو نائم، فاعتمـ د التيميّ بالسيف على بطن زهير، فمرّ فيها حتى خرج من ظهره مارقاً بين الصِّفاق، وسلمَّت أمعاؤه وما في بطنه، وظنَّ التيميِّ أنَّه قد قتله، وعلم زهير أنَّه قد سلم فِلم يتحرَّكْ لئلاً يُجْهِز عليه، فسكت. فانصرف التيميّ إلى قومه، فأعلمهم أنَّه قتل زهيراً، فسرّهم ذلك.

ولم يكن مع زهير إلَّا نفر من قومه، فأمرهم أن يُظْهروا أنَّه ميت، وأن يستأذنوا بكـراً وتغلب في دفنه، فإذا أذِنـوا دفنوا ثيـاباً ملفـوفة، وسـاروا به مُجِـدّينِ إلى قـومهم، ففعلوا ذلك. فأذِنت لهم بكر وتغلِّب في دفنه، فحفروا وعمَّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشكُّ مَن رآها أنَّ فيها ميتاً، ثمَّ ساروا مجدّين إلى قومهم، فجمع لهم زهير الجموع، وبلغهم الخبرُ. فقال ابن زّيابة ابن

ل زهيمراً وقبد تسوافي الخصبومُ أين بكرً وأين منها الحُلُومُ خـانني السيف() إذ طعنتَ زهيـراً وَهْــوَ سيف() مضلَّل مشـؤومُ ()

وجمع زهير مِن قدر(١) عليه من أهل اليمن، وغزا بكراً وتغلب، وكانوا علموا به، فقاتلهم قتالًا شديداً انهزمت [به] بكر، وقاتلت تغلب بعدها فانهزمت أيضاً، وأسر كُلَيْب ومُهَلُهـل ابنا ربيعـة، وأخذت الأمـوال وكثَرت القتلى في بني تغلب، وأسـر جماعة(١٠) من فرسانهم ووجوههم، فقال زهير في ذلك قصيدة:

أين أين الفِرار من حَدد المو تِ إذا (١١) يتقون بالأسلاب

طَعْنــةً مــا طعنتُ في غَلَس'' الليــ

حين يحمي (٥) لــ المــواسم بكــرً

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «ريانة».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١/٤٠٥ (بن).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «ريانة».

<sup>(</sup>٤) فيّ الشعر والشعراء ٢٩٤/١ «غَيَس»، وفي الأغاني ١٨/١٩ «غَيَش» والمثبت يتفق مع المختـار من الأغاني. وكل الألفاظ بمعنى الظُلْمة.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني «تجبي»، وفي النسخة (ر): «يحيى».

<sup>(</sup>٦) في الشعر والشعراء ١/٤٩٤ والرمح».

<sup>(</sup>٧) في الشعر ١/٤٩٤ «رمح».

<sup>(</sup>A) في النسخة (ب): «ميشوم».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «قدم».

<sup>(</sup>١٠)في النسختين (ي)و(ر): (والأسر بجماعة).

<sup>(</sup>١١)في الأغاني ١٩/١٩ (وإذ).

إذ أسرنا مُهَلها وأخاه وسبينا من تغلب كل بيضا حين تَدُعُو مُهَلها لاً كل بيضا ويْحَكُم ويْحَكُم أبيح حماكم ويْحَكُم أبيح حماكم وهُم هاربون في كل فَج واستدارت رُحَى المنايا عليهم فَهُمُ بين هارب ليس يَالوان فَضَل العِزْ عازنا حين نسمو فَضَل العِزْ عازنا حين نسمو

وابن عمرو في القيد (() وابن شهابِ ورقود الضَّحَى بَرود السرَّضابِ ها أهندي حفيظة الأحسابِ يا بني تغلب أنا ابن رُضابِ (() كشريد النَّعامِ فَوق السروابي بِليوثٍ مِنْ عامرٍ وجَنابِ وقتيل معضرٍ في الترابِ وقتيل معضرٍ في الترابِ مثل فضل السماء (() فوق السحابِ

وأمّا حربه مع بني القَيْن بن جَسْر فكان سببها أنّ أختاً لزهير كانت متزوّجة فيهم. فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرّة فيها رمل ( وصرّة فيها شوك قَتَاد، فقال زهير: إنّها تخبركم أنّه يأتيكم عدو كثير ذو شوكة شديدة، فاحتملوا. فقال الجُلاح بن عوف السُّحَميّ ( ن نحتمل لقول امرأة ، فَظعَنَ ( نهير وأقام الجُلاح ، وصبّحه الجيش فقتلوا عامّة قوم الجلاح ، وذهبوا بأموالهم وماله .

ومضى زهير فاجتمع مع عشيرته من بني جَنَاب، وبلغ الجيشَ خبرُه فقصدوه، فقاتلهم وصبر لهم فهزمهم وقتل رئيسهم، فانصرفوا عنه خائبين(١٠).

ولمّا طال عمر زهير وكبِـرت سنّه استخلف ابنَ أخيـه عبد الله بن عُلَيْم، فقـال زهير يوماً: ألا إنّ الحيّ ظاعنٌ.

فقال عبد الله: ألا إنَّ الحيِّ مقيمٌ.

فقال زهير: مَنْ هذا المخالف على ؟.

<sup>(</sup>١) في النسختين: (ت) و(ر)، والأغاني والقدُّه.

<sup>(</sup>Y) في الأغاني (يدعو مهلهل).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «ضراب». وفي الأغاني وأما من ضِراب،

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «يلوا».

٥) في النسخة (ي): (الشتاء).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «دراهم» والنسخة (ي): «مال».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ي): (عدده.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ي): «المسيحي».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «ففطن».

<sup>(</sup>١٠)الخبر في الأغاني ٢٤/١٩ ـ ٢٥.

فقالوا: ابن أخيك عبد الله بن عُلَيْم.

فقال: أعْدى الناس للمرء ابن أخيه. ثمّ شرب الخمر صرفاً حتى مات(١٠).

وممّن شرب الخمر صرفاً حتّى مات: عمرو بن كُلْشوم التغلبيّ، وأبو عـامر مُـلاعِب الأسِنّة العامريّ.

#### ذِكْر يوم البَرَدَان

فكان من حديثه أنّ زِياد بن الهَبُولة ﴿ ملك الشام، وكان من سَليح ﴿ بن حُلُوان بن عِمْران بن الحاف بن قُضاعة. فأغار على حُجْر بن عمرو ﴿ بن معاوية بن الحارث الكِنْديّ ملك عرب بنجد ونواحي العراق، وهو يلقّب آكل المُرار، وكان حُجْر قد أغار في كِندة وربيعة على البحرين، فبلغ زياداً خبرُهم، فسار إلى أهل حُجر وربيعة وأموالهم وهم خُلوف، ورجالهم في غَزَاتهم المذكورة، فأخذ الحريم، والأموال، وسبى فيهم هنداً بنت ظالم بن وَهْب بن الحارث بن مُعَاوية.

وسمع حُجْر وكِنْدة وربيعة بغارة زياد، فعادوا عن غزوهم في طلب ابن الهَبُولة، ومع حُجْر أشراف ربيعة بن عوف بن مُحَلَّم بن ذُهْل بن شيبان. وعمرو بن أبي ربيعة (الله بن شيبان وغيرهما، فأدركوا عَمراً بالبَردان الله دون عين أباغ (الوقد أمِن الطلب، فنزل حُجْر في سفح جبل، ونزلت بكر وتغلب وكِنْدة مع حُجر دون الجبل بالصَّحْصَحَان على ماء يقال له حفير. فتعجّل عوف بن محلم وعمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان وقالا لحُجْر: إنّا متعجّلان إلى زياد، لعلنا نأخذ منه بعض ما أصاب منّا. فسار إليه، وكان بينه وبين عوف إخاء، فدخل عليه وقال له: يا خير الفتيان ارددْ عليّ امرأتي أمامة. فردّها عليه وهي حامل، فولدت له بنتاً أراد عوف أن يَئدها (الله فاستوهبها منه عمرو بن أبي ربيعة وقال:

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٩/٢٤.

<sup>(</sup>٢) في النّسخة (ي): «الهيولة». والمثبت يتفق مع: الاشتقاق لابن دريد ٣١٩/٢، وأيام العرب ٤٥، والمفصّل في تاريخ العرب ٣٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «سليخ».

<sup>(</sup>٤) أنظر عنه في: تاريخ اليعقوبي ٢١٦/١، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩٢، جمهرة أنساب العرب ١٩١ و١٩٣ و ١٩٣٠ و ٢٧٥، ٢٤/١ المحتمر في أخبار البشر ٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «ضليع بن عبد غنم».

<sup>(</sup>٦) البَّرَدان: بالتحريك. جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة. (معجم البلدان ١/٣٧٥).

 <sup>(</sup>٧) عين أباغ: بضم أوّله، وآخره غين معجمة. كانت بها منازل إياد بن نزار. وأباغ: رجل من العمالقة نزل ذلك
 الماء فنسب إليه. (معجم البلدان ٢١/١).

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ت): «يبيدها»، وفي النسخة (ي): «ينبذها».

لعلّها تلِد أُناساً ‹› فسُمّيت أُمّ أُناس ·›، فتزوّجها الحارث بن عمرو بن حُجْـر آكل المُـرار، فولدت عَمراً، ويُعرف بابن أمّ أُناس ·›.

ثمّ إنّ عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خير الفتيان ارددْ عليّ ما أخذت من إبلي . فردّها عليه وفيها فحلها، فنازعه "الفحل إلى الإبل، فصرعه عمرو. فقال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يا بني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أنتم أنتم! فقال له عمرو: لقد أعطيت قليلاً، وسَمَيْت " جليلاً، وجررت على نفسك ويلاً في طويلا! ولتجدن منه، ولا والله لا تبرح حتى أروي سناني من دمك! ثمّ ركض فرسه حتى صار إلى حُجْر، فلم يوضح له الخبر، فأرسل سَدوس بن شَيْبان بن ذُهْل وصُلَيْع " بن عبد غَنْم " يتجسّسان له الخبر، ويعلمان علم العسكر، فخرجا حتى هجما على عسكره ليلاً وقد قسم الغنيمة وجيء بالشمع، فأطعم الناس تمراً وسمناً، فلمّا أكل الناس نادى: مَنْ جاء بحزمة حطب فله قِدْرة " تمر. فجاء سدُوس وصُلَيْع بحطب، وأخذا قدرتَيْن " من تمر، وجلسا قريباً من فله قِدْرة " تمر. فجاء سدُوس وصُلَيْع بحطب، وأخذا قدرتَيْن " من تمر، وجلسا قريباً من قمّ انصرف صُلَيْع إلى حُجْر فأخبره بعسكر زياد وأراه التمر.

وأمّا سَدُوس فقال: لا أبرح حتّى آتيه بأمرٍ جلّي. وجلس مع القوم يتسمّع ما يقولون، وهند امرأة حُجْر خلف زياد، فقالت لزياد: إن هذا التمر أهدي إلى حُجْر من هَجَر، والسمن من دُومة الجَنْدل. ثمّ تفرّق أصحاب زياد عنه، فضرب سَدُوس يده إلى جليس له وقال له: مَنْ أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل. فقال: أنا فلان بن فلان. ودنا سدوس من قُبّة زياد بحيث يسمع كلامه، ودنا زياد من امرأة حُجر، فقبّلها وداعبها وقال لها: ما ظنّك الآن بحُجْر؟ فقالت: ما هو ظنّ ولكنّه يقين، إأنّه والله لن يَدَع طلبك حتّى تعاين القصور الحمر، يعني قصور الشام، وكأنّي به في فوارس من بني شيبان يذمرهم ويذمرونه، وهو شديدُ الكلّب، تُزبد (١) شفتاه كأنّه بعير أكل مُراراً، فالنجاء النّجاء! فإنّ وراءك طالباً حثيثاً، وجمعاً كثيفاً، وكيْداً متيناً، ورأياً صليباً. فرفع يده فلطمها، ثمّ قال لها: ما قلتِ هذا إلا من عجبك به وحبّك له! فقالت: والله ما أبغضتُ أحداً بغضي له،

<sup>(</sup>١) مى النسخة (ي): «إياساً».

<sup>(</sup>Y) في النسخة (ي): «فصارعه».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «سموت» والنسخة (ر): «شمت».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «بلاء».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «ضليع».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «عمرو».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «قدر»، وفي النسخة (ي): «قدوة».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ي): «قدوتين»، وفي النسخة (ب): «قدحين».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «تزيد»، وفي النسخة (ت): «تريد».

ولا رأيتُ رجلًا أحزم منه نائماً ومستيقظاً، إن كان لَتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ! وكان إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عُسّاً من لبن، فبينا هو ذات ليلة نائم، وأنا قريب منه أنظر إليه، إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه فنحّى رأسه، فمال إلى يده فقبضها فمال إلى رجُله فقبضها، فمال إلى العس فشربه ثمّ مجّه. فقلت: يستيقظ فيشربه فيموت فأستريح منه. فانتبه من نومه فقال: عليّ بالإناء، فناولته فشمّه ثمّ ألقاه فهريق. فقال: أين ذهب الأسود؟ فقلتُ: ما رأيته. فقال: كذبتِ والله! وذلك كلّه يسمعه سدوس، فسار حتى أتى حجراً، فلمّا دخل عليه قال:

أتاك المُرْجفون بأمر غيبٍ على دهش وجئتُك باليقينِ فمن يكُ قد أتاك بأمر لبس ٍ فقد آتي (١) بأمرٍ مستبينِ

ثم قصّ عليه ما سمع، فجعل حُجْر يعبث بالمرار ويأكل منه غضباً وأسفاً، ولا يشعر أنّه يأكله من شدّة الغضب، فلمّا فرغ سَدُوس من حديثه وجد حُجْر المُرار، فسُمّي يومئذ آكل المُرار،.

والمُرارُ نبت شديد المُرار لا تأكله دابّة إلّا قتلها.

ثم أمر حُجر فنودي في الناس، وركب وسار إلى زياد، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم زياد وأهل الشام وقُتلوا قتلاً ذريعاً، واستنقذت بكر وكِنْدة ما كان بأيديهم من الغنائم والسبي، وعرف سَدُوس زياداً فحمل عليه فاعتنقه وصرعه وأخذه أسيراً، فلمّا رآه عمرو ابن أبي ربيعة حسده، فطعن زياداً فقتله. فغضب سَدُوس وقال: قتلت أسيري ودِيتُه ديةُ ملك، فتحاكما إلى حُجْر، فحكم على عمرو وقومه لسَدُوس بدِيةٍ ملك وأعانهم من ماله. وأخذ حُجْر زوجته هنداً فربطها في فرسَيْن، ثمّ ركضهما حتى قطعاها.

ويقال: بل أحرقها، وقال فيها:

إنَّ مَن غَرَه النساء بشيء حلوة العين والحديث ومُرْ الله منها كل أُنثى وإن بدا لك منها ثمّ عاد إلى الحيرة.

بعد هندٍ لجَاهلٌ مغرورُ كلّ شيء أجنّ منها الضميرُ آيةُ الحبّ حبُّها خَيْتَعُورُ''

<sup>(</sup>١) في النسختين: (ب) و(ت): «واتي».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٧٨/٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) والأصل «ومن».

<sup>(</sup>٤) الخيتعور: كل ما لا يدوم على حاله

قلت: هكذا قال بعض العلماء إنّ زياد بن هَبُولة السليحيّ ملك الشام غزا حُجراً، وهذا غير صحيح لأنّ ملوك سليح كانوا بأطراف الشام ممّا يلي البرّ من فلسطين إلى قِنسرين والبلاد للروم، ومنهم أخذت غسّان هذه البلاد، وكلّهم كانوا عُمّالاً لملوك الروم. (كما كان ملوك الحيرة عُمّالاً لملوك الفرس على البرّ والعرب، ولم يكن سليح ولا غسّان) (١) مستقلّين بملك الشام، (ولا بشبر واحد على سبيل التفرّد والاستقلال) (١).

وقولهم: ملك الشام، غير صحيح، وزياد بن هَبولة السَّليحيِّ ملك مشارف الشام أقدمُ من حُجْر الذي مَلَك الحيرة والعرب بالعراق أيّامَ قُباذ أبي أنوشِروان. وبين مُلك قُباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنة، وقد مَلَكت غسّان أطراف الشام بعد سليح ستَّمائة سنة.

وقيل: خمسمائة سنة.

وأقلّ ما سمعتُ فيه ثلاثمائة سنة وستّ عشرة سنة، وكانوا بعد سليح، (ولم يكن زياد آخر ملوك سليح، فتزيد المدّة زيادة أخرى) (ما)، وهذا تفاوتُ كثير، فكيف يستقيم أن يكون ابن هَبُولة الملك أيّام حُجْر حتّى يُغير عليه! وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بدّ من توجيهها، وأصلحُ ما قيل فيه: إنّ زياد بن هَبولة المعاصر لحُجْر كان رئيساً على قوم، أو متغلّباً على بعض أطراف الشام حتّى يستقيم هذا القول، والله أعلم.

وقولهم أيضاً: إنّ حُجْراً عاد إلى الحيرة، لا يستقيم أيضاً لأنّ ملوك الحيرة من ولد عديّ بن نصر اللخميّ لم ينقطع مُلكهم لها إلّا أيّام قُباذ، فإنّه استعمل الحارث بن عَمرو ابن حُجْر آكل المُرار كما ذكرناه قبلُ. فلمّا ولي أنوشروان عزل الحارث وأعاد اللخميّين، ويُشْبه أن يكون بعض الكِنْديّين قد ذكر هذا تعصّباً، والله أعلم.

إنّ أبا عبيدة ذكر هذا اليوم، ولم يذكر أنّ ابن هَبولة من سَليح بل قال: هو غالب ابن هَبُولة ملك من ملوك غسّان، ولم يذكر عَوْده إلى الحيرة، فزال هذا الوهم.

(وسَليح بفتح السين المهملة، وكسر اللام، وآخره حاء مهملة)(١).

ذِكْر مقتل خُجر أبي امرىء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس

نذكر أوَّلًا سبب ملكهم العرب بنجد، ونسوق الحادثة إلى قتله وما يتَّصل به فنقول:

<sup>(</sup>١) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر) ورد بعد ذلك عنوان «ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب».

كان سفهاء بكر قد غلبوا ( على عقلائها وغلبوهم على الأمر، وأكل القوي الضعيف، فنظر العُقلاء في أمرهم، فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي . فنهاهم العرب وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم، لأنه يبطيعه قوم ويخالفه آخرون، فساروا إلى بعض تبابعة اليمن، وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين، وطلبوا منه أن يملك عليهم ملكاً، فملك عليهم حُجْر بن عمرو آكل المرار، فقدِم عليهم ونزل ببطن عاقل وأغار ببكر، فانتزع عامة ( ما كان بأيدي اللخميين من أرض بكر، وبقي كذلك إلى أن مات، فدُفن ببطن عاقل.

فلمّا مات صار '' عَمْرو بن حُجر آكل المُرار، وهو المقصور، ملكاً بعد أبيه، وإنّما قيل له المقصور لأنّه قُصِر '' على ملك أبيه، وكان أخوه معاوية، وهو الجون، على اليمامة. فلمّا مات عمرو مَلك بعده ابنه الحارث، وكان شديد الملك بعيد الصوت ''، فلمّا ملك قُباذ بن فيروز الفرس خرج في أيّامه مَزْدك، فدعا الناسَ إلى الزندقة، كما ذكرناه، فأجابه قُباذ إلى ذلك، وكان المنذر بن ماء السماء عاملًا للأكاسرة على الحيرة ونواحيها، فدعاه قُباذ إلى الدخول معه، فامتنع، فدعا الحارث بن عَمْرو إلى ذلك فأجابه، فاستعمله على الحيرة، وطرد المُنْذر عن مملكته ''.

وقيل في تمليكه غير ذلك، وقد ذكرناه أيّام قُباذ.

فبقوا كذلك إلى أن مَلك كسرى أنوشِروان بن قُباذ بعد أبيه، فقتل مزدكَ وأصحابه، وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى ولاية (ألحيرة، وطلب الحارث بن عمرو، وكان بالأنبار، وبها منزله، فهرب بأولاده وماله وهجائنه (أله و وتبعه المنذرُ بالخيل من تغلب وإياد وبهسراء، فلحق بأرض كلب فنجا، وانتهبوا ماله وهجائنه، وأخذت تغلِب ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المُرار، فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث، فقدِموا بهم على المنذر، فقتلهم في ديار بني مَرينا (أن)، وفيهم يقول عمرو بن كُلْثوم:

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «غلب».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «الضعيف».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «غاية».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «تقصر».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «المقصور».

<sup>(</sup>٧) الأَغاني ٧٩/٩، تاريخ سنيٌ ملوك الأرض ٩١.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ي): «بلاد».

<sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ١٢/١ «هجانته» وما أثبتناه عن الأغاني.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل «مزين». وبنومرينا قوم من أهل الحيرة.

#### وأُبْنا(١) بالملوك مصفَّدينا

فآبوا بالنهاب وبالسبايا

وفيهم يقول امرؤ القيس:

ملوك من بني حُجْر بن عمرو فلو في يسوم معركة أصيبوا ولم تُغسل جماجِمهم (٣٠) بعُسل (١٠) تسظل السطير عاكفة عليهم

يساقون العشيّة يُقتَلُونا ولَكن في ديار بني مَرينا<sup>(1)</sup> ولَكن في الدماء مرمَّلينا<sup>(0)</sup> وتنتزعُ الحواجبَ والعُيونا<sup>(1)</sup>

وأقام الحارثُ بديارِ كلب، فتزعم كلب أنّهم قتلوه، وعلماء كِندةَ تزعم أنّه خرج يتصيّد، فتبع تيساً من الظباء فأعجزه، فأقسم أن لا يأكل شيئاً إلّا من كَبِده، فطلبته الخيلُ، فأتي به بعد ثلاثة، وقد كاد يهلك جُوعاً (٧)، فشوي له بطنه، فأكل فِلْذةً من كبده حارة فمات (١٠).

ولمّا كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدّة قبائل من نِزار فقالوا: إنّا في طاعتك، وقد وقع بيننا من الشرّ بالقتل ما تعلم، ونخاف الفناء فوجه معنا بنيك ينزلون فينا، فيكفّون بعضنا عن بعض. ففرّق أولاده في قبائل العرب، فملّك ابنه حُجْراً على بني أسد بن خُزيمة وغَطَفَان، وملّك ابنه شُرَحْبيل، وهو الذي قُتل يـوم الكُلاب(١٠)، على بكر بن وائل بأسرها وعلى غيرها، وملّك ابنه مَعْدي كَرِب، وهو غَلْفاء، لأنّه كان يغلّف رأسه بالطيب، على قيس عَيْلان وطوائف غيرهم، وملّك ابنه سَلَمَة على تَعْلِب، والنّمِر بن قاسِط، وبني سعد بن زيد مَناة من تميم(١٠).

فبقي حُجْر في بني أسد، وله عليهم جائزة (١١) وإتاوة (١١) كـلّ سنة لِمـا يحتاج إليـه، فبقي كـذلـك دهـراً، ثمّ بعث إليهم من يجبي ذلـك منهم، وكــانـوا بتِهــامـة، وطــردوا رَسْله

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «واما». والنسخة (ت): «وإذا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ونسخة (ر): «مزينا».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ت): «جماجم».

<sup>(</sup>٤) الغُسْل: ما يُغْسَل به الرأس من خطمي وطين وأشنان ونحوه.

<sup>(</sup>٥) مرمّلين: ملطّخين.

<sup>(</sup>٦) الأبيات، وبيت ابن كلثوم قبلها في الأغاني ٩/ ٨٠ وقد مرَّت في ذكر ملك كسرى أنو شروان.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ي): «من الجوع والعطش».

<sup>(</sup>٨) الخبر في الأغاني ٩/ ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٩) سيأتي ذِّكره لاحقاً.

<sup>(</sup>١٠) الأغاني ٩/٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ر): «اتاوة».

<sup>(</sup>١٢) في الطبعة الأوربية «أتاه».

وضربوهم (۱) فبلغ ذلك حُجراً ، فسار إليهم بجند من ربيعة ، وجُند من جُند أخيه من قيس وكنانة ، فأتاهم فأخذ سَرَوَاتهم وخيارهم وجعل يقتّلهم بالعصا، وأباح الأموال وسيّرهم إلى تهامة ، وحبس منهم جماعة من أشرافهم ، منهم عَبيد بن الأبرص (۱) الشاعر (۱) ، فقال شِعراً يستعطفه لهم ، فرق لهم وأرسل من يردّهم ، فلمّا صاروا على يوم منه تكهّن كاهنهم ، وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسديّ ، فقال لهم : مَنِ الملك الأصهب (۱) ، الغلاب غير المغلّب ، في الإبل كأنها الرُبْرب ، هذا دمه ، ينثعب (۱) وهو غداً أوّل مَنْ يُستلب؟ قالوا: وَمَنْ هو؟ قال : لولا تجيّش (۱) نفس خاشيه (۱) ، لأخبرتُكم أنه حُجْر ، ضاحية (۱) ، فركبوا كلّ صعب وذَلُول حتّى بلغوا إلى عسكر حُجْر ، فهجموا عليه في قُبّه فقتلوه ، طعنه عِلبًاء بن الحارث الكاهليّ فقتله ، وكان حُجْر قتل أباه ، فلمّا قُتل قالت بنو أسد : يا معشر كِنانة وقيس ، أنتم إخواننا وبنو عمّنا (۱) والرجل بعيدُ النَّسَب منّا ومنكم ، وقد رأيتم سيرته وما كان يصنع بكم هو وقومه ، فانتهبوهم . فشدّوا على هجائنه (۱) فانتهبوها ، ولفّوه في رَيْطة بيضاء وألقوه على الطريق ، فلمّا رأته قيس وكِنانة انتهبوا أسلابه ، وأجار عمرو بن مسعود عياله .

وقيل: إنّ حُجْراً لمّا رأى اجتماع بني أسد عليه خافهم، فاستجار عُوَيْمر (۱۱) بن شَجْنة، أحد بني عُطارد بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم، لبنته هند بنت حُجْر وعياله، وقال لبني أسد: إنْ كان هذا شأنكم فإنّي مرتحل عنكم ومُخلّيكم وشأنكم. فوادَعُوه على ذلك وسار عنهم، وأقام في قومه مدّة، ثمّ جمع لهم جمعاً عظيماً، وأقبل إليهم مُدِلاً بمن معه، فتآمرت بنو أسد وقالوا: والله لئن قهركم ليحكمنّ عليكم حُكْمَ الصبيّ، فما خير

<sup>(</sup>١) في الأغاني «ضرجوهم».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «الأرضّ».

<sup>(</sup>٣) شَاعر جاهليّ قديم من المعمَّرين. أنظر عنه في: الشعر والشعراء ١٨٧/١، طبقات الشعراء لابن سلام ١١٦٦، أمالي القالي ١٩٩/٣، شرح شواهد المعني ٩٢، خزانة الأدب للبغدادي ٣٢٢/١، ديوان عبيد بن الأبرص الذي نشره «لايل» في ليدن ١٩١٣ وشرحه الدكتور حسين نصّار ـ القاهرة ١٩٥٧ م.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «الصيهب»، والنسخة (ر): «المصلهب». وفي طبعة صادر ١/٤/١ «الصلهب». وما أثبتناه عن الأغاني.

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر «يتثعّب». وما أثبتناه عن الأغاني ٩/٨٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «تخبش».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «خاشيته». والعبارة في الأغاني ٨٤/٩ «لولا أن تجيش نفسٌ جاشِية».

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ب) و(ي): «صاحبنا».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «أعمامنا».

<sup>(</sup>١٠) في طبعة صادر ١٤/١ «هجانته»، وما أثبتناه عن الأغاني.

<sup>(</sup>١١) فيّ طبعة صادر ١٤/١ (عويمر»، وهو وهم، والتصويبُ من جمهرة أنساب العرب ٢١٩ والأغاني ٩/٥٥.

العيش حينئذ فموتوا كراماً. فاجتمعوا وساروا إلى حُجْر فلقوه، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وكان صاحب أمرهم عِلْباء(١) بن الحارث، فحمل على حُجْر فطعنه فقتله، وانهزمت كِنْدة ومن معهم، وأسر بنو أسد من أهل بيت حُجْر، وغنِموا حتّى ملأوا أيديهم من الغنائم، وأخذوا جواريه ونساءه وما معهم، فاقتسموه بينهم ١٠٠.

وقيل: إنّ حُجْراً أُخذ أسيراً في المعركة وجُعِل في قُبّة، فوثب عليه ابنُ أخت عِلْباء فضربه بحديدة كانت معه، لأنّ حُجْراً كان قتل أباه، فلمّا جرحه لم يقض عليه، فأوصى حُجْر، ودفع كتابه إلى رجل وقال له: انطلقْ إلى ابني نافع، وكان أكبر أولاده، فإنْ بكى وجزع فاتركه، واستقرهم واحداً واحداً، حتّى تأتي امرؤ القيس، وكان أصغرهم، فأيّهم لم يجزع فادفع إليه خيلي وسلاحي ووصيّتي. وقد كان بيّنَ في وصيّته مَنْ قتله وكيف كان خبره.

فانطلق الرجُل بوصيَّته إلى ابنه نافع، فوضع الترابَ على رأسه، ثمَّ أتاهم كلَّهم، ففعلوا مثله حتَّى أتى امراً القيس، فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلعب معه بالنَّرْد، فقال: قُتل حُجْر، فلم يلتفتْ إلى قوله، وأمسك نديمُه، فقال له امرؤ القيس: اضربْ؛ فضرب حتى إذا فرغ قال: ما كنتُ لأفسد دَسْتَك، ثمَّ سأل الرسولَ عن أمر أبيه كله، فأخبره، فقال له: الخمر والنساء عليّ حرام حتى أقتل من بني أسد مائة وأطلق مائة ش

وكان حُجر قد طرد امراً القيس لقوله الشِعْر، وكان يأنف منه، (وكانت أمّ امرىء القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كُلَيْب بن واثل)(أ)، وكان يسير في أحياء العرب يشرب الخمر على الغدران ويتصيّد، فأتاه خبر قتل أبيه وهو بدَمُّون من أرض اليمن، فلمّا سمع الخبر قال:

تَطَاوَل السليلُ عليْنا دَمُّونُ دمُّونْ إنّا مَعْشرٌ يمانونْ (٠٠) إنّنا لقَوْمِنا محبّونْ (٠٠)

ثم قال: ضيّعني صغيراً وحمَّلني دَمه كبيراً، لا صحـوَ اليوم ولا سُكـرَ غداً، «اليـومَ خمرٌ وغداً أمرٌ». فذهبت مثلًا.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): (عليا).

<sup>(</sup>٢) الخبر بطوله في الأغاني ٨٤/٩، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٩/٨٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، والنسخة (ر): «ثمانون».

<sup>(</sup>٦) في الأغاني ٩/٨٨ «وإنَّنا لأهلها».

ثم ارتحل حتى نزل ببكر وتغلِب، فسألهم النصر على بني أسد، فأجابوه. فبعث العيونَ إلى بني أسد، فنَـذِروا به، فلجـأوا إلى بني كِنانـة، وعيون امرىء القيس معهم، فقال لهم عِلْباء بن الحارث: اعلموا أنّ عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخبركم، وأنَّكم عند بني كِنانة، فارحلوا بليل ولا تُعْلِموا بني (١) كِنانة. فارتحلوا.

وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلِّب وغيـرهم، حتَّى انتهى إلى بني كِنانــة، وهو يظنّهم بني أسد، فوضع السلاح فيهم وقال: يا لثارات الملك، يا لثارات الهمام(١٠)! فقيل له: أبيتَ اللعنَ! لسنا لك بثار، نحن بنو كِنانة، فدونك ثارك فاطلبْهم، فإنَّ القوم قد ساروا بالأمس. فتبع بني أسد، ففاتوه ليلتهم، فقال في ذلك:

ألا يا لهف مِنْدٍ إثر السَّر السَّاء فلم يُصابوا

يعني ببني أبيهم كنانة(^)، فإنّ أسداً وكِنانة ابنَيْ خُزَيْمة هما أخوان.

وقوله: ولو أدركْنَهُ( ) صَفِرَ الوِطابُ، قيل: كانوا قتلوه واستاقوا إبِلَه، فصفِرتْ وِطابُـه من اللبن، أي خلت.

وقيل: كانوا قتلوه فخلا جلَّده، وهو وِطابه، من دمه بقتله.

فسار امرؤ القيس في آثـار بني أسـد، فـأدركهِم ظُهْـراً وقـد تقـطّعت حيله وهلكـوا عطشاً، وبنو أسد نازلون على الماء، فقاتلهم حتّى كثُرت القتلى بينهم، وهربت بنو أسد. فلمَّا أصبحت بكر وتغلِّب أبـوا أن يتبعـوهم وقـالـوا: قـد أصبتُ ثـأرك. فقـال: لا والله. فقالوا: بلى ولكنَّك رجل مشؤوم، وكرهوا قتلهم بني كِنانة، فانصرفوا عنه، ومضى إلى

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ت): (تعلم بنو).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): «التمام».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «هنداً شرَّ».

<sup>(</sup>٤) الجدّ: الحظ.

<sup>(</sup>٥) الأشقين: جمع أشفى. أي وقى بني أسد حظَّهم إذ وقع العقباب بالأشقين بني أبيهم وهم كنبانة. (أنظر الأغاني ٩١/٩ حاشية ١).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «حريضاً». والجرض: الغصص بالريق.

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ١٦/١٥ ﴿أَدْرَكْتُهُۥ ومَا أَثْبَتْنَاهُ عَنْ الْأَغَانِي ٩١/٩، وتَارِيخُ الْيَعْقُوبِي ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٨) في الأغاني ٩١/٩ «أبيهم بني كنانة».

<sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ١٧/١ «أدركته». وما أثبتناه عن الأغاني.

أزد شَنُوءَة يستنصرهم، فأبوا أن ينصروه وقالوا: إخوانُنا وجيرانُنا. فسار عنهم ونـزل بقَيْل يُدْعَى مَرْثَـد(١) الخير بن ذي جَـدَن(١) الحِمْيَريّ، وكـان بينهما قـرابة. فـاستنصره على بني أسد، فأمدّه بخمسمائة رجل من حِمْير.

ومات مَرْثد قبل رحيل إمرىء القيس، ومَلَك بعده رجل من حِمْير يقال له قُرْمُـل (")، فردّد (أ) امراً القيس، ثمّ سيّر معه ذلك الجيش، وتبعه شُـذّاذٌ من العرب، واستأجر غيرهم من قبائل اليمن، فسار بهم إلى بني أسد، وظفر بهم (").

ثم إنّ المنذر طلب امرأ القيس، ولجّ في طلبه، ووجّه الجيوش إليه، فلم يكن لامرىء القيس بهم طاقة، وتفرّق عنه من كان معه من حِمْير وغيرهم، فنجا في جماعة من أهله، ونزل بالحارث بن شِهاب اليربوعيّ، وهو أبو عُتْبَة (٢) بن الحارث، فأرسل إليه المنذر يتوعّده بالقتال إن لم يسلّمهم إليه، فسلّمهم، ونجا امرؤ القيس (ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث، وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله، فخرج ونزل على سعد بن الضّباب الإياديّ سيّد قومه، فأجاره، ومدحه امرؤ القيس) (٢) ثمّ تحوّل عنه ونزل على المُعلّى بن تَيْم (١) الطائيّ، فأقام عنده واتّخذ إبلاً هناك، فعدا قوم من جَديلة يقال لهم بنو زيد عليها فأخذوها، فأعطاها بنو نَبْهان مِعزّى يحلبها فقال:

إذا ما لم يكن إبلٌ فمِعْزًى (\*) كيأن قُرون جِلَّتِهَا العِصيُّ (۱) الأبات (۱).

ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جُوَين، فأراد أن يغلب امرأ القيس على ماله وأهله، فعلم امرؤ القيس بذلك، فانتقل إلى رجل من بني ثُعَل يقال له حارثة بن مُرّ فاستجاره، فأجاره. فوقعت بين عامر بن جُوَيْن والثُعَليّ حرب، وكانت أمور كبيرة، فلمّا رأى امرؤ القيس أنّ الحرب قد وقعت بين طيّء بسببه خرج من عندهم، فقصد السموأل بن عادياء

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «مريد».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «جدث».

<sup>(</sup>٣) هَكذا قُيُّد في طبعة صادر ١٧/١، وفي الأغاني ٩٢/١٩ «قَرْمَل بن الحميم».

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر «فـــزود»، وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية والأغاني.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٩٢/٩.

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ي): «عيينة».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في الأصل «تميم»، والتصحيح من الأغاني ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٩) في الأغاني ٩٥/٩ ورد: «إذا ما لم تجدُّ إَبِلاً فمِعْزَى».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ت): «حلبها عصى»، وفي النسختين (ب) و(ر): «جلتها عصى».

<sup>(</sup>١١) أنْظر الأغاني.

اليهودي، فأكرمه وأنزله، فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله، ثمَّ طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شُمِر(١) الغسّانيّ ليوصله إلى قيصر، ففعل ذلك، وسار إلى الحارث وأودع أهلَه وأدراعه عند السموأل، فلمّا وصل إلى قيصر أكرمه.

فبلغ ذلك بني أسد، فأرسلوا رجلًا منهم يقال له الطَّمَّاح، كان امرؤ القيس قتل أخاً له، فوصلَ الأسديّ، وقد سيّر قيصر مع امرىء القيس جيشاً كثيفاً، فيهم جماعـة من أبناء الملوك. فلمّا سار امرؤ القيس، قال الطمّاح لقيصر: إنّ امرأ القيس غويّ عاهر"، وقد ذكر أنَّه كان يراسل ابنتك ويواصلها، وقال فيها أشعاراً أشهرَها بها في العرب، فيعث إليه قيصِرُ بِحُلَّة وشِيْ مِنسوجة بالذهب، مسمومة، وكتب إليه: إنِّي أرسلتُ إليك بحلَّتي التي كنتُ أَلبسها تَكْرِمةً لك فالبسها، واكتب إليّ بخبرك من منزل منزل. فلبسها امرؤ القيس وسُرَّ بذلك، فأسرع فيه السمّ وسقط جلدُه، فلذلك سُمّي «ذا القروح»؛ فقال امرؤ القيس في ذلك:

لقد طَمح الطمّاحُ من نحو<sup>٣</sup> أرضه ليُلْبِسَني ممّا يِلبّس أبؤسا فلو أنّها نفسٌ تَسَاقَطُ أنْفُسا<sup>١</sup>

فلمّا وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له أنقِرة احتُضر بها، فقال:

وجَفْنةٍ مُتَحيّرَهْ ٧٠، حلّتْ بارض أنقِرهْ رُبِّ خُطْبَة مُسْحَنْفِرَهْ (°)، وطعنةٍ مُثْعَنْجِرَهْ (١)

ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقد دُفنت بجنب عَسيب، وهو جبل، فقال: وإنّي مُقيمٌ ما أقام عَسِيبُ أجارتنا إنّ الخُلطُوبَ تنوبُ (١)

وطعنة مشعنجره وخطبة مسحنفره تبقى غدا بأنقره وجفنة مدعشره

وانظر الشعر في: الشعر والشعراء ٥٣/١، ولسان العرب (مادّة ثعجر)، وتاريخ اليعقوبي ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>١) قيَّدها في طبعة صادر ١٨/١ (شِمْر) بكسر الشين وسكون الميم.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ي): «فاجر».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٠٠/٩ «بُعد».

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان امرىء القيس على هذا النحو: وبدلت قرحا دامها بعد صحة لقد طمع البطمّاح من بعد أرضه

لعل منايانا تحولن أبؤسا ليلبسني من دائه ما تلبسا (٥) يقال: اسحنفر في خطبته إذا مضى واتسع في كلامه.

<sup>(</sup>٦) المثعنجرة: السائلة. يقال: ثعجر الدم فاثعنجر إذا صبّه فانصبّ. وقد وردت في النسخة (ي): «متعجرة».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ي): «محبرة». والجفنة المتحيّرة: الممتلئة طعاماً ودسماً. وهذه الشطرة الثالثة غير متّزنة. وورد هذا الشعر في مقدّمة ديوان امرىء القيس المخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ١٣ أدب ش:

<sup>(</sup>A) في الأغاني ١٠١/٩: «أجارتنا إنَّ المزار قريبُ».

أجارتنا إنّا غريبان هاهنا وكلّ غريب للغِريبِ نسِيبُ ثمّ مات فدُفن إلى جنب المرأة، فقبره هناك().

ولمّا مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شَمِر الغسّانيّ إلى السَّمَوْأَل بن عـادياء، وطالبه بأدراع امرىء القيس، وكانت مائة درع، وبما له عنده، فلم يُعْطِه، فأخذ الحارثُ ابناً للسموأل، (فقال: إمّا أن تُسْلم الأدراع وإمّا قتلتُ ابنك. فأبى السموألُ أن يُسْلِم إليه شيئاً، فقتل ابنه، فقال السموأل في ذلك) (١٠):

وفيتُ بأدرُع الكِنديّ إنّي وأوصى عادياً يسوماً بالنَّ لا بني لي عادياً حِصناً حصيناً وماءً كلّما شِئتُ استقيتُ

إذا ما ذُمّ أقوامٌ وفيتُ تُهَدَّمَ يا سموالُ ما بنيتُ (")

وقد ذكر الأعشى (١) هذه الحادثة، فقال:

في جَحْفَل كسوادِ (٥) الليل جرّار قلْ ما تشاء فإنّي سامعٌ حارِ (٢) فاختر فما فيهما حظّ لِمُختار اقتل أسيرك إنّى مانعٌ جاري

كنْ كالسموأل إذ طاف الهُمام به إذ سامه (١) خُطَّتَى خَسْفٍ فقال له: فَقَال: غَدْرُ وَتُكُلُّ أَنتَ بينهما فشكَ غيرَ طويل ثمّ قال له: وهي أكثر من هذا(^).

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ٩٣/٩ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). وفيها فقط: «وقال في ذلك».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي قبله في: المختصر في أخبار البشر ١/٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو ميمون بن قيس. وقد مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٥) في الشعر والشعراء ١٨٣/١ «كهزيع».

<sup>(</sup>٢) هكذا في ديوان الأعشى ١٢٦ قصيدة ٢٥، وفي الشعر والشعراء: «خيّره».

<sup>(</sup>V) في الديوان: «مهما تقله فإني سامع حار». وفي الشعر والشعراء: «إغْرِضْهما هَكذا أَسْمَعْهُما حار».

<sup>(</sup>٨) أنظر الديوان ـ ص ١٢٦ القصيدة ٢٥، الشعر والشعراء ١٨٣/١، الأغاني ١١٢/٢٢، المختصر في أخبار الشر ١/٥٧، ٧٦.

#### يوم خَزاز ''

وكان من حديشه أنّ ملكاً من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مُضَر وربيعة وقضاعة، فوفد عليه وفد من وجوه بني معدّ، منهم: سدوس بن شيبان بن ذُهْل بن ثَعْلبة، وعَوْف بن مُحَلِّم بن ذُهْل بن شيبان، وعوف بن عمرو بن جُشَم أن بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضّحْيان أن وجُشم بن ذُهْل بن هلال بن ربيعة بن زيد مَناة بن عامر الضّحْيان أن في الأسارى، وكان الضّحْيان أن فلقيهم رجل من بهراء يقال له عُبَيْد بن قُراد أن وكان في الأسارى، وكان شاعراً، فسألهم أن يُدخلوه في عدّة من يسألون فيه، فكلموا الملك فيه وفي الأسارى، فوهبهم لهم، فقال عُبَيْد بن قُراد البهراويّ:

نفسي الفداء لعوف الفعال تسداركني بعدما قد هوي ولولا سدوس وقد شمرت وناديت بهراء كي يسمعوا ومن قبلها عَصَمَتْ قاسطً

وعوفِ ولابن هلال جُشَمْ عَ مستمسكاً بعَراقي الوَدَمْ بيَ الحربُ زلّت بنَعلي القدمُ وليس بآذانهم مِنْ صممُ معدًا إذا ما عزيزٌ أزمْ

فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينةً وقال للباقين: ايتوني برؤساء قومكم لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي، وإلا قتلتُ أصحابكم. فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر، فبعث كُلَيْب وائل إلى ربيعة فجمعهم، واجتمعت عليه مَعَدّ، وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليه مَعَدّ، على ما نذكره في مقتل كُلَيْب. فلمّا اجتمعوا عليه سار بهم وجعل على مقدّمته السفّاح التغلبيّ، وهو سَلَمَة بن خالد بن كعب بن زهير بن تَيْم بن أسامة بن

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ۲۲۵/۵، العمدة ۲۱۲/۲، تاريخ اليعقوبي ۲/۲۵۱، المحبَّر ۲٤۹، نهاية الأرب ٤٢٠/١٥، معجم ما معجم البلدان ٣٤٧/٥، صبح الأعشى ٣٩١/١، المفصّل في تاريخ العرب ٣٤٧/٥ وما بعدها، معجم ما استعجم ٤٩٦/٢.

ويقال: خَزَاز وخَزَازَى: وخزاز وكير ومُتالع أجبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة. . فخزاز بنحر الطريق. وقيل: خزاز جبل لبني غاضرة خاصة. ويقال: هما خزازان وهما هضبتان طويلتان بين أبانين جبل بني أسد وبين مهب الجنوب على مسيرة يومين بوادٍ يقال له منعج، وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني أسد. (معجم البلدان ٢٦٥/٢).

وانظر حول يوم خزاز العرض المفصّل للدكتور جواد علي في كتـابه المفصّــل في تاريــخ العرب ٣٤٧/٥ ومــا بعدها.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «مخزوم».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «خيثم».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «الصهبان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «مراد».

مالك بن بكر بن حُبَيْب بن تغلب()، وأمرهم أن يوقدوا على خَزاز ناراً ليهتدوا بها؛ وخراز جبل بطِخْفة ما بين البصرة إلى مكّة، وهو قريب من سالع ١٠٠، وهو جبل أيضاً؛ وقال له: إِنْ غِشْيَكَ العدُّو فأُوقِدْ نَارَيْنِ. فبلغ مَذْحِجاً اجتماع ربيَّعة ومسيرها، فأقبلوا بجُمُ وعهم واستنفروا مَنْ يليهم من قبائل اليمن وساروا إليهم، فلمَّا سمع أهـلُ تِهامـة بمسير مَـذْحِج انضمُّوا إلى ربيعة، ووصلت مَذْحِج إلى خَزَاز ليلًا، فرفع السَّفَّاح نارَيْن. فلمَّا رأى كُلَيْب النارين أقبل إليهم بالجموع فصبّحهم، فالتقوا بخَزَاز، فاقتتلوا قتالًا شديـداً أكثروا فيـه القتلَ، فانهزمت مَّذْحِج وانفَضَّت جموعها، فقال السفَّاح في ذلك:

وليلةَ بتَّ أوقدُ في خراز هديتُ كتائباً متحيّراتِ ضَلَلْن مِن السّهاد وكن لولا سُهادُ القوم أحسبُ هادياتِ (٢)

وقال الفَرَزْدَق يخاطب جَريراً ويهجوه: لـولا فـوارسُ تغلب ابنــة (١) وائــل

دخل العدو عليك كلُّ مكانِ نارَيْن أشرفت على النيرانِ (٥) ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا

وقيل: إنّه لم يعلمْ أحد مَنْ كان الرئيس يوم خَزَاز، لأنّ عمرو بن كُلْشوم، وهو ابن ابنة كُلَّيْك، يقول:

ونحن غداة أُوقِدَ في خَرَازِ رَفَدُنا (١) فوقَ رِفْدِ الرافدينا (١) فلو كــان جدَّه الــرئيس لَذَكــرَه، ولم يفتخرْ بــأنّه رفــد^،، ثمّ جعــل مَنْ شهــد خَــزَازاً متساندين فقال:

وكان الأيسرين بنو أبينا فكنَّا الأيْمنينَ ( ) إذا التقينا وَصُلْنا صولةً فيمن يَلينا فصالوا صولة فيمن يليهم

<sup>(</sup>١) قيل له السفّاح: لأنه سفح المزاد أي صبّها في ذلك اليـوم حتى يقاتـل قومـه قتال المستميت. قـاد قومـه يوم كاظمة. (الاشتقاق ٢٠٣، المحبّر ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «سالغ».

<sup>(</sup>٣) أيام العرب ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «ابن».

<sup>(</sup>٥) نقائض جرير والفرزدق ٤٥٢، أيام العرب ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «ارقدنا».

<sup>(</sup>V) في النسخة (ت): «وفد الوافدينا».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ت): «رقد».

<sup>(</sup>٩) الأيمنون: المتقدّمون، والأيسرون: المتخلّفون.

فقالوا له: استأثرتَ على إخوتك، يعنى مُضَر.

ولمّا ذكر جدّه في القصيدة قال:

ومنّا قبله الساعي () كُلَيْبٌ فأيّ المجدُ إلّا قد ولينا () فلم يَدّع له الرياسة يومَ خَزَاز، وهي أشرف ما كان يفتخر له به.

(حُبَيْب بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء تحتها نقطتان، وآخره باء أخرى موحّدة).

## ذكر مقتل كُلَيْب والأيّام بين بكر وتغلب

وكان من حديث الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب ابني والله بن هِنْب بن أفْصى بن دُعْمِي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نِزار بن معد بن عدنان بسبب قتل كُليب، واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث بن زُهَيْر بن جُشَم بن بكر بن حُبَيْب بن عمرو بن غنْم بن تغلِب، وإنّما لُقّب كُلَيْباً لأنّه كان إذا سار أخذ معه جَرْوَ كلب، فإذا مرّ بروضة أو موضع يعجبه ضربه، ثمّ ألقاه في ذلك المكان وهو يصيح ويعوي، فلا يسمع عواءه أحد إلا تجنّبه ولم يقربه، وكان يقال [له] كُلَيْبُ وائل، ثمّ اختصروا فقالوا كُلَيْب، فغلب عليه (الله عليه).

وكان لواء ربيعة بن نِزار للأكبر فالأكبر من ولده، فكان اللواء في عَنَزَة بن أسد بن ربيعة، وكانت سُنّتهم أنّهم يصفّرون (٤) لحاهم ويقصّون شواربهم (٥)، فلا يفعل ذلك من ربيعة إلّا مَنْ يخالفهم ويريد حربهم.

ثمَّ تحوَّل اللواء في عبد القيس بن أفْصى بن دُعْمِيِّ بن جَـديلة بن أسد بن ربيعـة بن نزار. وكانت سُنّتهم إذا شُتموا لطموا مَنْ شتمهم، وإذا لُطموا قتلوا مَنْ لطمهم.

ثم تحوّل اللواء في النَّمِر بن قاسط بن هِنْب، وكان لهم غيرُ سُنّة مَنْ تَقدّمهم.

ثمّ تحوّل اللواء إلى بكر بن وائل، فَسَاءُوا غيرَهم (١) في فرخ طائر، كانوا يـوثقون

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ي): «الساجي»، وفي النسخة (ر): «الشالي».

<sup>(</sup>٢) الأبيات من معلّقة عمرو بن كلثوم ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق ٢٠٤، الأحكام السلطانية ١٨٦، المختصر في أخبـار البشر ٧٧/١. المحبّـر ٢٤٩ و ٣٠٠، نهايـة الأرب ٣٠/١٥، العقــد الفـريــد ٣/١٧ و ١٢٠ و ٢٩٨، ثمـار القلوب ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ و ٣٠٧ و ٣٠٨، الأغانى ٣٥/٥، مجمع الأمثال للميداني ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «يوفرون»، وفي النسخة (ر): «يصفرون».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ت) و(ر): «يقصرون ثيابهم»...

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «فسنوا عرهم».

الفرخ بقارعة الطريق، فإذا عُلم بمكانه لم يسلك أحد ذلك الطريق، ويسلك مَنْ يويد الذهاب والمجيء عن يمينه ويساره.

ثم تحوّل اللواء إلى تغلِب، فوليه وائل بن ربيعة، وكانت سُنّته ما ذكرناه من جَـرْو الكلب.

ولم تجتمع معد إلا على ثـلاثة نفر، وهم: عامر بن الظِّرِب بن عمرو بـن بكر بن يَشْكُـر بن الطِّرِب بن عمرو بـن بكر بن يَشْكُـر بن الحارث، وهـو (النـاس) بن مُضَـر على النون ـ وهو أخو الياس بن مُضَر، وكان قائـد معدّ حين تمـذحجت مَذْحج وسارت إلى تهامة، وهي أوّل وقعة كانت بين تِهامة واليمن.

والشاني ربيعة بن الحارث بن مُرّة بن زُهْيَـرْ بن جُشَم بن بكر بن حُبَيْب بن كلب<sup>(۱)</sup>، وكان قائد مَعَد يوم السُّلان بين أهل اليمامة واليمن.

والثالث واثل بن ربيعة، وكان قائد مَعَـد يوم خَـزاز، ففض جموع اليمن وهـزمهم، وجعلت له مَعَد قَسَم الملك وتاجه وطاعته، وبقي زماناً من الـدهر، ثمّ دخله زَهْـو شديـد وبغى على قومِه، حتى بلغ من بغيه أنّه كـان يحمي مواقع السحاب، فـلا يُرْعَى حمـاه، وكان يقول: وحشُ أرض كذا(١) في جواري، فلا يُصَاد، ولا يورد أحد مع إبله، ولا يوقد ناره، ولا يمر أحد بين بيوته (٥) ولا يحتبي في مجلسه.

وكانت بنو جُشَم، وبنو شيبان أخلاطاً في دار واحدة، إرادةَ الجماعة ومخافَة الفُرقة، وتزوّج كُلَيْب جَليلةَ بنت مُرّة بن شيبان بن ثعلبة، وهي أخت جَسّاس بن مُرّة، وحمى كُلَيب أرضاً من العالية في أوّل الربيع، وكان لا يقربها إلاّ مُحارب.

ثم إنَّ رجلاً يقال له سعد بن شُميس () بن طوق الجَرميِّ نزل بالبَسوس بنت مُنْقذ التميميَّة، خالة جَسَّاس بن مُرَّة. وكان للجرميِّ ناقة اسمها سَراب، ترعى مع نوق جَسَّاس، وهي التي ضربت العربُ بها المثل فقالوا: «أشأم من سراب» «وأشأم من البسوس»().

<sup>(</sup>١) هو المعروف بـ «أناس» بقطع الهمزة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «كليب»..

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «كله».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): (نديه).

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ت) و(ي): «سمير»، وفي (ر): «شمر».

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ١/١٣، الأغاني ٥/٥، مجمع الأمثال ١/٣٣٠.

فخرج كُليب يوماً يتعهد الإبل ومراعيها، فأتاها وتردد فيها، وكانت إبله وإبل جسّاس مختلطة، فنظر كُليْب إلى سراب فأنكرها، فقال له جسّاس، وهو معه: هذه ناقة جارنا الجَرميّ. فقال: لا تعد هذه الناقة إلى هذا الحِمَى. فقال جسّاس: لا ترعى إبلي مرعى إلا وهذه معها، فقال كُليب: لئن عادت لأضعنّ سهمي في ضرعها. فقال جسّاس: لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعنّ سنان رمحي في لبّتك! ثمّ تفرّقا، وقال كليب لأمرأته: أترَيْن أنّ في العرب رجلاً مانعاً منّي جارَهُ؟ قالت: لا أعلمه إلا جسّاساً، فحدّ ثها الحديث. وكان بعد ذلك إذا أراد الخروج إلى الحِمى منعته وناشدتُه الله أن [لا] يقطع رحمه، وكانت تنهى أخاها جسّاساً، أن يسرّح إبله.

ثمّ إنّ كُليباً خرج إلى الحِمَى وجعل يتصفّح الإبل، فرأى ناقة الجرميّ فرمى ضرعها فأنفذه، فولّت ولها عجيج حتّى بركت بفناء صاحبها. فلمّا رأى ما بها صرخ بالذلّ، وسمعت البَسوسُ صُراخَ جارها، فخرجت إليه، فلمّا رأت ما بِناقته وضعت يدها على رأسها ثمّ صاحت: واذُلّاه! وجسّاس يراها ويسمع، فخرج إليها فقال لها: اسكتي ولا تُراعي، وسكّن الجرميّ، وقال لهما: إنّي سأقتل جملًا (() أعظم من هذه الناقة، سأقتل غِلالاً، وكان غلال فحل إبل كُليب لم يُر في زمانه مثله، وإنّما أراد جسّاس بمقالته كُليباً. وكان لَكُليب عين يسمع ما يقولون، فأعاد الكلام على كُليب، فقال: لقد اقتصر من يمينه على غِلالاً. ولم يزلُّ جسّاس يطلب غِرّة كُليب فخرج كُليب يوماً آمناً، فلمّا بَعُد عن البيوت ركب جسّاس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كُليباً، فوقف كُليب. فقال له جسّاس: يا كُليب الرمح وراءك! فقال: إن كنتَ صادقاً فأقبل إليّ من أمامي، ولم يلتفت إليه، فطعنه فأرداه عن فرسه، فقال: يا جسّاس أغِثني بشربة من ماء، فلم يأته بشيء، وقضى كُليب نحبه ((). فأمر جسّاس رجلًا كان معه اسمه عمرو بن الحارث بن ذُهْل بن شيبان، فجعل نحبه (). فأمر جسّاس رجلًا كان معه اسمه عمرو بن الحارث بن ذُهْل بن شيبان، فجعل عليه أحجاراً لئلًا تأكله السباع. وفي ذلك يقول مُهاهل بن ربيعة (()، أخو كُليْب:

قتيلٌ ما قتيل المرء عمرو وجسّاس بن مُرّة ذي صريم أصاب فوآده بأصم لَدْنِ فلم يعطفُ هناك على حميم

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ي): «رجلًا».

 <sup>(</sup>٢) جاء في الأغاني ٣٧/٥ أنّ جسّاساً طعنه «برمح» فأنفذ حضنيه، فلما تداءمه الموت قال: يا جسّاس اسقني من الماء، قال: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتْك أمّك إلّا ساعتك هذه!.. فعطف عليه المزدلف عمرو ابن أبي ربيعة فاحتزّ رأسه.

 <sup>(</sup>٣) هـوعديّ بن ربيعة. يقال إنه أوّل من قصد القصائد. أنـظر عنه في: الشعـر والشعـراء ٢١٥/١، معجم
 الشعراء للمرزباني ٢٤٨، جمهرة أنساب العرب ٣٠٥، المعارف ٩٦ و ٢٠٥٥، العقد الفريد ٢٨/١
 و٣/٠٢٠، المختصر في أخبار البشر ٢٧٧١، نهاية الأرب ٣٩٨/١٥.

ف إِنَّ عَداً وبعد غدٍ لَرَهْنُ

لأمر ما يقام له عظيم جسيماً ما بكيتُ به كليباً إذا ما ذُكِر الفعال من الجسيم سأشرب كأسها صِرْفاً وأسقى بكاس غير منطقة مليم

ولمَّا قتل جسَّاس كُلِّيباً انصرف على فرسه يركضه، وقد بدت رُكْبتاه، فلمَّا نظر أبوه مُرّة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جسّاس بداهيةٍ، ما رأيتُهُ قطّ بادي الرُكْبَتَيْن إلى اليوم! فلمّا وقف على أبيه قال: ما لك يا جسّاس؟ قال: طعنتُ طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً. قال: ومَنْ طعنت؟ لأمَّك الثكل! قال: قتلتُ كُلِّيباً. قال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: بئس والله ما جئتَ (١) به قومَك! فقال جسّاس:

> تأهَّبْ عنك أُهبة ذي امتناع (١) فإنَّى قد جَنَيْتُ عليكَ حربًا

فإنّ الأمر جلّ عن التلاحي تُغِصّ الشيخَ بالماء القراحِ "

فلمّا سمع أبوه قولَه خاف خذلان قومه لِما كان من لائمته إيّاه، فقال يجيبه:

تغض الشيخ بالماء القراح فلا وكل (٥٠٠ ولا رُثُّ السلاح ٥٠٠) بها عار المذلّة والفضاح

فإن تَكُ قد جنيتَ على حرباً (١) جمعتَ بها يـدَيْكَ عْلَى كُلَيْب سألبسُ ثوبَها وأذود (١) عنّي ا

ثمّ إنّ مُرّة دعا قومه إلى نُصرته، فأجابوه وجَلُوا الأسنّة، وشحـذوا السيوف، وقـوَّموا الرماح، وتهيّأوا للرحلة إلى جماعة قومهم.

وكان هَمَّام بن مُرَّة أخو جسَّاس، ومُهَلُّهِل أخو كُلَيب في ذلك الوقت يشربان، فبعث جسّاس إلى همّام جارية لهم تُخبره الخبر، فانتهت إليهما وأشارت إلى همّام، فقام إليها، فأخبرته، فقال له مهلهل: ما قالت لـك الجاريـة؟ وكان بينهمـا عهد أن لا يكتم أحـدهما صاحبَهُ شيئاً، فذكر له ما قالت الجارية، وأحبّ أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل، فقال له مهلهل: استُ أخيك أضْيَق من ذلك (^)! فأقبلا على شُرْبهما، فقال له مهلهل: اشرب،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «حبوت».

<sup>(</sup>۲) في النسخ (ت) و(ر) و(ي): «امتياج».

<sup>(</sup>٣) البيتان في الأغاني ٣٩/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: «وإني قد جنيتُ عليكَ حرباً».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ي): «وان».

<sup>(</sup>٦) في الأغاني:

فإنْ تلكُ قد جنيتَ عليَّ حرباً (٧) في النسخة (ب): «وأذب».

<sup>(</sup>٨) الأغاني ٥/١٤.

«فاليوم خمرٌ وغداً أمرٌ». فشرب همّام وهو حَذِر خائف، فلمّا سكر مُهَلهِل عاد همّام إلى أهله، فساروا من ساعتهم إلى جماعة قومهم.

وظهر أمر كُلَيب، فذهبوا إليه فدفنوه، فلمّا دُفن شُقّت الجيوب وخُمشت الوجوه، وخرج الأبكارُ وذوات الخدور العواتق إليه، وقمن للمأتم، فقال النساء لأحت كُلَيب، أخْرِجي جَليلة أخت جسّاس عنّا، فإنّ قيامها فيه شماتة وعار علينا، وكانت امرأة كُلَيب، كما ذَكرنا فقالت لها أخت كُليب: اخرجي عن مأتمنا فأنتِ أخت قاتِلنا وشقيقة واتِرنا، فخرجتْ تجرّ عِطافها، فلقيها أبوها مُرّة فقال لها: ما وراءك يا جليلة (٢٠٠٠) فقالت: ثُكُلُ العَدَد، وحُزْنُ الأبد (٢٠٠٠)، وفقد خليل (٣)، وقتل أخ عن قليل؛ وبين هذين غرسُ الأحقاد، وقتتُ الأكباد. فقال لها: أويَكُفُ ذلك كرم الصَّفْح وإغلاءُ الدِّيات؟ فقالت: أُمْنِيّةُ (٢) مخدوع وربِّ الكعبة! ألِبُدْنِ تَدَعُ لك تغلِبُ دَمَ ربّها!.

ولَمّا رحلت جَليلة قالت أخت كُليب: رِحلةُ المعتدي وفِراقُ الشامت، ويلّ غداً لآل مُرّة من الكرّة بعد الكرّة. فبلغ قولُها جَليلة، فقالت: وكيف تشمتُ الحُرّة بهتَكْ سِتْرها وتَرَقَّب (٥) وِتْرَها! أسعد الله أختي ألّا قالت: نفْرة الحياء (١) وخوف الأعداء (١)! ثم أنشأت تقول:

يا ابنة الأقوام إن شئت " فلا فياد أنت تسبينت الذي " فياد أنت تسبينت الذي ث إن تكن أخت المرى إليه ليمت على جل عندي فعل جسّاس فيا فعل جسّاس على وجدي به ليوين فقيت عين " سوى

تُعْجلي باللوم حتّى تَسالي يوجب اللوم فَلُومي واعدنُلي شفَقٍ مِنْها عَلَيْهِ فافْعلي حسرتا عمّا انجلي أو ينجلي (١٠) قاطع ظهري وَمُدْنٍ أَجلي أختها فانفقات لم أحفِل

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «أبد».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ٦٢/٥ «حليل».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ت): «أمينة».

<sup>(°)</sup> في النسخة (ب): «ورقة».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ي): «بقرة الحشاء».

<sup>(</sup>V) في الأغاني 7٣/٥ «الاعتداء».

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ١/٢٨٥ «لمتِ»، وما أثبتناه عن أشعار النساء للمرزباني ٥٠، والأغاني ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية «فإذا ما أنَّتِ ثنَّيت الذي».

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الأوربية «حسرتا فيما انجلُّت أو تنجلي».

<sup>(</sup>١١) في الأغاني «عيني».

تحمِلُ العينُ قَذَى العينِ كما يا قتيالاً قوضَ الدهر به هَذَم البيتَ الذي استحدثته ورماني قتلهُ (() من كَشَبِ يا نسائي دونكنّ اليومَ قد خصّني قتْلُ كُليْبِ بلظيً ليس مَنْ يَبكي ليومَيْه كمن يَشْتفي المدركُ بالشأر وفي ليته كان دماً (() فاحتلبوا إنّني قاتلة مقتولةً

تبحملُ الأمُّ أذى منا تَنفْتَلي سَقْفَ بيتي جميعاً من عَلِ وانثني (۱) في هندم بيت الأوّل ِ وفيه المُصْمِي به المستأصل خصّني الندهر برزْءٍ مُعْضِل مِن ورائي ولنظي مُستقبل إنما يبكي ليوم مُقْبل إنما يبكي ليوم مُقْبل وركي ثاري ثكلُ المُثكِل ورزاً منه دمي (۱) من أكحلي ولنعل ولنعل عنه الله أن يرتاح لي

وأمّا مُهَلْهِل، واسمه عَدِيّ، وقيل: امرؤ القيس، وهو خال امرىء القيس بن حُجر الكنديّ، وإنّما لُقّب مهلهِلاً لأنّه أوّل من هلهل الشعر وقصّد القصائد، وأوّل مَنْ كذب في شعره، فإنّه لمّا صحا<sup>(()</sup> لم يَرُعْه إلّا النساء يصرخن: ألا إنّ كُلَيْباً قُتل، فقال، وهو أوّل شعر قيل في هذه الحادثة:

كنّا نغارُ على العواتق أن تُرى فخرجنَ حين ثَوَى كُلَيْبٌ حُسَواً فترى الكواعبَ كالظّباء عواطِلاً يَخْمُشْنَ من أدَم (١٠) الوجوهِ حواسراً مُسلّباتٍ نكدهنّ (١١) وقد ورى ويَقُلْنَ مَنْ للمستضيف إذا دعا أم لاتسارِ بالجَرور إذا غدا

بالأمس خارجة عن الأوطانِ مستَيْقَناتٍ بعْده بهوانِ ﴿ اللهُ وانِ اللهُ وان مصرعُه من الأكفانِ مِن بعْده ويعدن بالأزمانِ ﴿ المُحوافِهِ مَا لِحَصْبِ عواليَ المُرّانِ المُحرّانِ اللهُ مَنْ لِخَضْبِ عواليَ المُحرّانِ ريح يقطع مَعقِدَ الأشطانِ ريح يقطع مَعقِدَ الأشطانِ

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر «وسعى». وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية، وأشعار النساء للمرزباني ٥٠، والأغاني ٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «قبيلة».

<sup>(</sup>٣) في المصادر «دمي».

ر٤) في أشعار النساء «بدلاً منه دماً».

<sup>(°)</sup> في النسخة (ت): «وامل».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ت): «ضحا».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «بعد مهران».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «يخرجن»، وفي النسخة (ت): «يخمشن أدمة».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «بالأرنان».

<sup>(</sup>١٠)في الطبعة الأوربية «بكيدهنّ».

أمَّنْ لإسباق(١) الديات وجمعها كان الذخيرة للزمان فقد أتى يا لهفَ نفسي من زمانٍ فاجعٍ بمصيبة لا تُستقال جليلةً هـدّت حُصونــاً كُنّ قبـلُ مـــلاوذاً أضْحتْ وأضحى سورُها من بعده فانكين سيد قومه واندبنه وابْكين لِللاَيْسام لمّا أقحطوا وابكين مصــرعَ جِيـدِه'' مُتَــزمًــلاً فلأتِرُكن به قبائل تغلب قَتْلَى تُعَاوِرُها النسورُ أكفُّها

ولفادحات نوائب الجدثان فقدانه وأخل ركن مكاني ألقى عليّ بكلكل وَجِران (١) غَلَبَتْ " عَـزاءَ الـقـومُ والنّـــوانِ لذوى الكهول معاً وللشبّان مُستهدِّمَ الأركان والبُنسيانِ شُـدّتْ عليه قباطي الأكفان وابْكين عند تخاذُل الجيران بدمائه فلذاك ما أبكاني قَــتْـلَى بـكـلّ قـرارة ومـكـانِ ينهشنها وحواجل الغربان

ثمّ انطلق إلى المكان الـذي قُتل فيـه كُلَيب فرأى دمـه، وأتى قبره فـوقف عليه، ثمّ

إنّ تحت التراب حزْماً وعزْماً فعرْماً فعد وخصيماً ألدّ ذا مِعْلَق حيّـةً في الوجـار" أربُد" لا ين فـع منه السليم نفثُ الـراقي (^)

ثمّ جزّ شعره، وقَصَر ثوبه، وهجر النساء، وترك الغـزل، وحرّم القمـار والشراب، وجمع إليه قومَه، وأرسل رجالًا منهم إلى بني شيبان، فأتـوا مُرَّة بن ذُهْـل بـن شيبان وهــو في نادي قومه فقالوا له: إنَّكم أتيتم عظيماً بقَّتْلكم كُلِّيباً بناقة، وقطعتم الرَّحِم، وانتهكتم الُّحُرْمة، وإنَّا نعرض عليك خِلالًا أربعاً، لكم فيها مخرج، وِلنا فيها مقنع، إمَّا أن تُحيي لنـا كُلَيبًا، أو تـدفع إلينـا قاتله جسّـاساً فنقتله بـه، أو همّامـاً فإنّـه كفؤ لـه، أو تمكّننـا من نفسك، فإنّ فيك(٩) وفاء لِدَمه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «لاشناق».

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «وحران».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «جلبت».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): (جيبه،، وفي (ت): (خده،، وفي (جنبه.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني: وإنَّ تحت الأحجار حدًّا وليناً».

<sup>(</sup>٦) الوجار: حجر الصنج.

<sup>(</sup>٧) الأربد: الذي يضرب لونه إلى السواد.

<sup>(</sup>٨) في الأغاني ٥/٥٥ «نفثة راق».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «دمك».

فقال لهم: أمّا إحيائي كُلَيْباً فلستُ قادراً عليه، وأمّا دفْعي جسّاساً إليكم فإنّه غلام طعن طعنة على عَجَل، وركب فرسه فلا أدري أيَّ بلادٍ قصد، وأمّا همّام فإنّه أبو عشرة وأخو عشرة وعمّ عشرة، كلّهم فرسان قومهم، فلن يُسلّموه بجريرة غيره، وأمّا أنا فما هو إلّا أن تجول الخيل جولة، فأكون أوّل قتيل، فما أتعجّل الموت، ولكنْ لكم عندي خصْلتان: أمّا إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون، فخذوا أيّهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم، وأمّا الأخرى فإنّي أدفع إليكم ألف ناقة سود الحَدَق حُمْر الوبر.

فغضب القومُ وقالوا: قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كُليب؟ ونشبت الحرب بينهم. ولحقت جَليلةُ زوجة كُليْب بأبيها وقومها، واعتزلت قبائل بكر الحرب، وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتال، وأعظموا قتل كُليب فتحوّلت لُجَيْم() ويَشْكر، وكفّ الحارث بن عُباد عن نصرهم ومعه أهل بيته، وقال مهلهِل عدّة قصائد يرثي كُليباً

إذ أنت خلّيتها فيمن يخلّيها تحت السقائف إذ يعلوك سافيها المالت بنا الأرضُ أو زالت رواسيها ما كُلِّ آلائِهِ يا قومُ أُحْصيها رَهُواً الخيل لجّتْ في تعاديها الآوقة خضبوها من أعاديها صمّاً النابيها زُرْقاً العالية عواليها وانشقّتِ الأرضُ فانجابت بمن فيها ما لاحت الشمسُ في أعلى مجاريها

كُلَيْب لا خير في الدنيا ومَنْ فيها كليب أيُّ فتى عنزٍ وَمَكْرُمة فيى النَّعاةُ كُليباً لي فقلتُ لهم: الحزم والعَزْمُ كانا من صنيعت القائدُ الخيل تَرْدي في أَعِنتها من خيل تغلبَ ما تُلقَى أسنتها يُهَزْهِزون من الخطيّ مُدْمَجةً يُهَزْهِزون من الخطيّ مُدْمَجةً ليتَ السماءَ على مَنْ تحتها وقعت لا أصلح الله منّا من يصالحكم

فالتقوا أوّلَ قتال كان بينهم، في قول ٍ يوم عُنْيْـزة (١٠)، وهي عند فلجـة (١٠)، وكانـا على السواء، فقال مهلهل:

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «سجيم».

ر۲) سافیها: ترابها.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «زهوا». وفي النسخة (ر): «زهرا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت): «تهاديها»، والمثبت يتفق مع العقد الفريد.

 <sup>(</sup>٥) في العقد الفريد «كُمتاً».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «شهيا».

<sup>(</sup>V) الأبيات في العقد الفريد ٧١٧/٥.

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد ٥/٢١٩، نهاية الأرب ٢٥/١٧٥، المختصر في أخبار البشر ٧٧/١.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر) «محله».

كَأْنَا غُـدُوَةً (١) وبني أبينا بجَنْب عُنَيْزةٍ رَحَيَا (١) مُديرِ ولولا الريحُ أُسْمِعَ أهلُ حُجر (١) صليلَ (١) البِيضِ تُقْرَعُ بالذُّكورِ

فتفرّقوا ثمّ بقوا زماناً، ثمّ إنّهم التقوا بماء يقال له النّهْي (٥)، كانت بنو شيبان نازلة عليه، ويُروَى أنها أوّل وقعة كانت بينهم، وكان رئيس تغلّب مهلهل، ورئيس شيبان الحارث بن مُرّة، وكانت الدائرة لبني تغلب، وكانت الشوكة في بني شيبان، واستحرّ القتالُ فيهم، إلّا أنّهُ لم يُقْتَلْ ذلك اليوم أحد من بني مُرّة (١).

ثم التقوا بالذنائب مهي أعظم وقعة كانت لهم، فظفرت بنو تغلب، وقتلت بكراً مقتلة عظيمة، وقتل فيها شراحيل بن مُرّة بن همّام بن ذُهْل بن شيبان، وهو جدّ الحوفزان وجدّ معن بن زائدة، وقُتل الحارث بن مُرّة بن ذُهْل بن شيبان، وقُتل من بني ذُهْل بن ثعلبة عمرو بن سَدوس بن شيبان بن ذُهْل وغيرهم من رُؤساء بكر (^).

ثمّ التقوا يوم واردات (٠) فاقتتلوا قتالاً شديداً، فظفرت تغلِّب أيضاً، وكثر القتل في بكر، فقتل همّام بن مُرّة بن ذُهْل بن شيبان أخو جسّاس لأبيه وأُمّه، فمرّ مهلهل، فلمّا رآه قتيلاً قال: والله ما قُتل بعد كُليب أعزّ عليّ منك، والله لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبداً.

وقيل: إنّما قُتل يوم القُصَيْبات، قبل يوم قِضَّة (١٠)، قتله ناشرة، وكان همّام قد التقطه وربّاه وسمّاه ناشرة، وكان عنده. فلمّا شبّ علم أنّه تغلبي، فلمّا كان هذا اليوم جعل همّام يقاتل، فإذا عطش جاء إلى قِربة له يشرب منها، فتغفله ناشرة فقتله، ولحِق بقومه تغلب، وكاد جسّاس يؤخذ فسلم، فقال مهلهل:

١١) في النسخة (ر) «عزوة»، وفي الأغاني «غداة كأنّنا».

<sup>(</sup>٢) الرَّحَيَان: إذا أدارهما مدير أثَّرت إحدَّاهما في الأخرى، وهما من معدن واحد، وكـذلك هؤلاء هم من أصـل واحد يتماحقون ويقتتلون». (الأغاني ٥٤/٥ حاشية (٦).

<sup>(</sup>٣) في الأغاني، والعقد الفريد ٥/٢٢٠ «مَن بحَجْر».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «صرير».

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٢١٨/٥ نهاية الأرب ٢٥/ ٤٠٠ (بالكسر في لغة أهل نجد).

<sup>(</sup>٦) المرجعان السابقان، مع المختصر في أخبار البشر ١/٧٧.

 <sup>(</sup>٧) العقد الفريد ٢١٨/٥، نهاية الأرب ٤٠٠/١٥، ٤٠١ (وهي ثلاث هضبات بنجد)، عن يسار فلجة مصعّداً إلى مكة. (معجم البلدان ٧/٣).

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد، نهاية الأرب، المختصر في أخبار البشر.

<sup>(</sup>٩) العقد الفريد ٢١٨/٥، ٢١٩، نهاية الأرب ٢٠١/١٥، المختصر في أخبار البشر ٢٧/١ (وهي عن يسار مكة).

<sup>(</sup>١٠) قِضَة: بكسر أوَّله وتخفيف ثانيه. عقبة بعارض اليمامة.

مثــل الليـوث بستْــرِ غُبِّ"؛ عـرينِ

لــو أنّ خيلي أدركتُك وجــدتَهُم(١) ويقول فيها:

ولأوردنَّ الـخـيـلَ بـطنَ أراكــة و ولأقتلنَّ جحــاجحــاً من بِكُــركــم و حتَّى تــظلَّ الحـامــلاتُ مخــافــة و

ولأقضين بفعل ذاك ديوني ولأبكين بها جفون عُيونِ أَنْ وَلَّعِنا يقذفن كل جنينِ مِنْ وَقَعنا يقذفن كل جنينِ

وقيل في ترتيب الأيَّام غيرُ ما ذكرنا، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

وكان أبو نُويْرة التغلبي وغيره طلائع قومه، وكان جسّاس وغيره طلائع قومهم، والتقى بعض الليالي جسّاس وأبو نُويْرة، فقال له أبو نُويْرة: اخترْ إمّا الصراع أو الطعان أو المسايفة (أ). فاختار جسّاس الصراع، فاصطرعا وأبطأ كلّ واحد منهما على أصحاب حَيّه، وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان، وقد كاد جسّاس يصرعه، ففرّقوا بينهما.

وجعلت تغلّب تطلب جسّاساً أشد الطلب، فقال له أبو مُرّة: الحق بأخوالك بالشام، فامتنع، فألحّ عليه أبوه فسيّره سرّاً في خمسة نفر: وبلغ الخبر إلى مهلهل، فندب أبا نُويْرة، ومعه ثلاثون رجلًا من شجعان أصحابه، فساروا مجدّين، فأدركوا جسّاساً، فقاتلهم، فقتل أبو نُويرة وأصحابه، ولم يبق منهم غير رجليّن، وجُرح جسّاس جرحاً شديداً مات منه، وقتل أصحابه فلم يسلمْ غير رجليْن أيضاً، فعاد كلّ واحد من المسالمين إلى أصحابه، فلمّا سمع مُرّة قتل ابنه جسّاس قال: إنّما يُحزنني أن كان لم يَقتلُ منهم أحداً. فقيل له: إنّه قتل بيده أبا نُويْرة رئيس القوم، وقتل معه خمسة عشر رجلًا، ما شرِكه منّا أحد في قتلهم، وقتلنا نحن الباقين، فقال: ذلك ممّا يسكّن قلبي عن جسّاس.

وقيل: إن جسّاساً آخرُ مَنْ قُتل في حرب بكر وتغلِب، وكان سبب قتّله أنّ أخته جَليلة كانت تحت كُليب وائل. فلمّا قُتل كُليب عادت إلى أبيها وهي حامل، ووقعت الحرب، وكان من الفريقين ما كان، ثمّ عادوا إلى الموادعة بعدما كادت الفئتان(٥) تتفانيان(١)، فولدت أخت جسّاس غلاماً، فسمّته هِجْرِساً، وربّاه جسّاس، وكان لا يعرف

<sup>(</sup>١) في الأصل (وجد).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «سننزعت»، وفي النسخة (ت): «يترغب».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (عيوني).

<sup>(</sup>٤) في النسخ (ب) و(ر) و(ي): «المسابقة».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ر): «القبيلتان».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): (تنفياني، وفي النسخة (ي): (تفنان، وفي الطبعة الأوربية (تتفاني.

أباً غيره (١)، فزوّجه ابنتَهُ، فوقع بين هِجْرِس وبين رجل من بكر كلام، فقال له البكريّ: ما أنت بِمُنته حتّى نُلْحقك بأبيك. فأمسك عنه ودخل إلى أمّه كئيباً حزيناً، فأخبرها الخبر. فلمّا نام إلى جنب امرأته رأت من همّه وفكره ما أنكرته، فقصّت على أبيها جسّاس قصّته، فقال: ثائر وربّ الكعبة! وبات على مثل الرَّضْف حتّى أصبح، فأحضر الهِجْرِس فقال له: إنّما أنت ولدي، وأنت منّى بالمكان الذي تعلم، وزوّجتُك ابنتي، وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً، وقد اصطلحنا وتحاجزنا، وقد رأيتُ أن تدخل في ما دخل فيه الناس من الصلح، وأن تنطلق معي حتّى نأخذ عليك مثل ما أخذ علينا. فقال الهجْرِس: أنا فاعل. فحمله جسّاس على فرسه فركبه ولبس لأمته وقال: مثلي لا يأتي أهله بغير سلاحه، فخرجا حتّى أتيا جماعةً من قومهما، فقصّ عليهم جسّاس القصّة، وأعلمهم أنّ الهجرس يدخل في الذي دخل فيه جماعتهم، وقد حضر ليعقد ما عقدتم. وأملها قرّبوا الدم وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثمّ قال: وفرسي وأذنّه، ورمحي ونصليه، وسيفي وغِراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه، ثمّ طعن جسّاس فقتله ولحق بقومه، وكان آخر قتيل في بكر. والأوّل أكثر.

ونرجع إلى سياقة الحديث.

فلمّا قُتل جسّاس أرسل أبوه مُرّة إلى مهلهل: إنّك قد أدركتَ ثأرك وقتلتَ جسّاساً، فاكففْ عن الحرب ودع اللجاج والإسراف، وأصلحْ ذاتَ البين، فهو أصلحُ للحيّيْن وأنكأُ لعدوّهم، فلم يجب إلى ذلك.

وكان الحارث بن عُباد " وقد اعتزل الحرب، فلم يشهدها، فلمّا قُتل جسّاس وهمّام ابنا مُرّة حمل ابنه بُجَيْراً، وهو ابن عمرو بن عُباد أخي الحارث بن عُباد، فلمّا حمله على الناقة كتب معه إلى مهلهل: إنّك قد أسرفت في القتل، وأدركت ثارك سوى ما قتلت من بكر، وقد أرسلت ابني إليك فإمّا قتلته بأخيك وأصلحت بين الحيّين وإمّا أطلقته وأصلحت ذات البين، فقد مضى من الحيّين في هذه الحروب مَنْ كان بقاؤه خيراً لنا ولكم. فلمّا وقف على كتابه أخذ بُجَيْراً فقتله وقال: بُو بشِسْع نعل كُليب ". (فلمّا سمع ولكم. فلمّا فقيل ظنّ أنّه قد قتله بأخيه ليصلح بين الحيّين، فقال: نِعمَ القتيل قتيلاً أصلح بين ابني وائل! فقيل: إنّه قال: بؤ بشسع نعل كُليب) فغضب عند ذلك الحارث بن عُباد

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): وعبادة».

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٥/٢٢١.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

قَرّبا مربطَ النعامةِ منّي قربا مربط النعامة منني

لَقِحَتْ حربُ وائل عن حِيَال ِ شاب رأسي وأنكرتني رجالي لم أكنْ ١٠ من جُناتها عَلِمَ اللَّهِ لهُ وإنَّى بِحَرَّها ١٠ اليَّوم صالى ١٠

فأتوه بفرسه النعامة، ولم يكن في زمانها مثلُها، فركبها ووَليَ أمرَ بكر وشهِـد حرِبهم، وكان أوّل يـوم شهده يـوم قِضّة، وهو يوم تَحْلاق اللَّمَم، (وإنَّما قيل لـه تَحْلاق اللَّمَم)( ) لأنَّ بكراً حلقوا رؤوسهم ليعرف بعضهم بعضاً، إلَّا جَحْدر بن ضُبَيْعة بن قيس أبو المسامعة، فقال لهم: أنا قصير فلا تشينوني، وأنا أشتري لمّتي منكم بأوّل فارس يطلع عليكم. فطلع ابنُ عُنَّاق، فشدّ عليه فقتله، وكان يرتجز ذلك اليوم ويقول:

رُدُوا علي الخيل إن ألمّتِ إن لم أقاتلهم فجُزُوا لِمّتَي

وقاتل يومئذ الحارث بن عُباد قتالًا شديداً، فقتل في تغلب مقتلة عظيمة، وفيه يقول طُرَ فة (٥) :

سائلوا عنّا اللذي يعرفنا بِقُوانا (١) يومَ تحلاقِ اللَّمَمْ يوم تُبدي (١) البيضُ عن أَسْؤُقِها (١) وتلفّ (١) الخيلُ أفواجَ (١) النّعمْ

وفي هذا اليوم أَسرَ الحارثُ بن عُباد مهلهِلاً، واسمه عديّ، وهـ و لا يعرف، فقال له: دلَّني على عديُّ وأنا أخلِّي عنك. فقال له المهلهِل: عليك عهد الله بذلك إنْ دللتُك عليه؟ قال: نعم. قال: فأنا عديّ، فجزّ ناصيته وتركه، وقال في ذلك:

لهفَ نفسي على عَدِيٍّ ولم أعر ف عديًّا إذْ أمكنتني اليدانِ (١١)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «يكن».

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «بشرها».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في نهاية الأرب ٤٠٣/١٥ وفي العقد الفريد ٢٢١/٥ بيتان، والأبيات في الأغاني أيضاً ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) هو طُرَفَة بن العبد بن سفيان. كان في حَسَبِ من قومه، جريئاً على هجائهم وهجاء غيرهم. أنظر عنه في الأغاني ٢١/١٨٥، الشعر والشعراء ١/١٧٪، الموشح ٥٧، معجم الشعراء ٢٠١، طبقـات الشعراء ١١٥، خزانة الأدب للبغدادي ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «لقبونا»، وفي النسخة (ي): «يقبونا». وفي العقد الفريد ٥/٢٢١ «ما لقوا».

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ب) و(ي): «تبدوا».

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ١/٥٣٦ وأسـوقها»، وقـد أثبتنا الهمـزة فوق الـواو، لتحمل الضمّـة، وأسوق: جمـع ساق. والمراد: يوم تكشف النساء البيض عن سيقانها من الفزع.

<sup>(</sup>٩) تلف: تجمع.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في العقد الفريد، وفي الأغاني ٥/٤٤ ونهاية الأرب ٤٠٣/١٥ «أعراج».

<sup>(</sup>١١) العقد الفريد ٥/٢٢١، نهاية الأرب ٤٠٤/١٥، الأغاني ٥٩/٥.

وكانت الأيّام التي اشتدّت فيها الحرب بين الطائفَتَيْن خمسة أيّام: يوم عُنَيْزة تكافأوا فيه وتناصفوا.

ثمّ اليوم الثاني، يوم واردات، كان لتغلب على بكر.

ثمّ اليوم الثالث الحِنو، كان لبكر على تغلِّب.

ثمّ اليوم الرابع يوم القُصَيْبات، أُصيب بكر حتّى ظنُّوا أنَّهم لن يستقِيلوا.

ثمّ اليوم الخامس يوم قِضّة، وهو يوم التحالق، وشهده الحارث بن عُبَاد.

ثمّ كان بعد ذلك أيّام دون هذه، منها:

يوم النَّقِيَّة(١)، ويوم الفصيل(١) لبكر على تغلِّب.

ثمّ لم يكن بينهما مزاحفة إنّما كان مغاورات، ودامت الحرب بينهما أربعين سنة.

ثمّ إنّ مهلهِلاً قال لقومه: قـد رأيتُ أن تُبقوا على قـومكم فإنّهم يحبّـون صلاحكم، وقد أتت على حربكم أربعون سنة، وما لمتكم على ما كان مِنْ طلبكم بوَتَـركم، فلو مرّت هـذه السنون في رفـاهية عيش لكـانت تُمَلُّ من طـولها، فكيف وقـد فني الحيَّان، وتُكِلت الأمّهات، ويُتّم الأولاد، ونائحة لا تزال تصـرخ في النواحي، ودمـوع لا تَرْقـأ، وأجسادٌ لا تَدفن، وسيوف مشهورة، ورماح مشرعة! وإنَّ القومِ سيرجعون إليكم غداً بمودِّتهم ومواصلتهم، وتتعطّف الأرحام حتّى تتواسّوا في قبال النُّعْلِ٣)، فكان كما قال.

ثمّ قال مهلهل: أمّا أنا فما تطيب نفسي أن أقيم فيكم، ولا أستطيع أن أنظر إلى قاتل كُلِّيب، وأخاف أن أحملكم على الاستئصال، وأنا سائر إلى اليمن، وفارقهم وسار إلى اليمن، ونزل في جَنْب، وهي حيّ من مَذْحِج، فخطبوا إليه ابنته، فمنعهم، فأخبروه على تزويجها وساقوا إليه صَداقها جلوداً من أدم، فقال في ذلك:

أنكحها فقددُها الأراقمَ في جَنْبِ وكان الحِبَاء من أدم

أعْزرْ عَلَى (أ) تغلب بما لَقِيَتْ الحتُ بني الأكرمين من جُشَم (٥)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): والنفية.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ي): «الفصل».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «قتال النقل».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «عليّ» بالتشديد.

<sup>(</sup>٥) البيت في الأغاني ٥١/٥:

أختُ بني المالكين من جُشَم هان على تخلب بما لقيت

لو بِأَبِانَيْن (') جاء (") يخطُّبها فُصِّرَج ما أَنْفُ خاطب ") بدم (')

الأراقم بطن من جُشَم بن تغلِب، يعني حيث فقدتِ الأراقم، وهم عشيرتها، تزوّجها رجل من جَنْب (٠) بأدم.

ثمّ إنّ مهلهِلًا عاد إلى ديار قومه، فأخــذه عمرو بن مــالك بن ضُبَيْعــة البكريّ أسيــراً بنواحي هجر، فأحسن إساره، فمرّ عليه تاجر يبيع الخمر قدِم بها من هَجَر، وكان صـديقاً لمهلهل، فأهدى إليه وهو أسير زِقّاً من خمر، فاجتمع إليه بنو مـالك، فنحـروا عنده بكُـراً وشربوا عند مهلهِل في بيته الذي أفرد له عمرو. فلمّا أخذ فيهم الشراب تغنّى مهلهل بما كان يقوله من الشعر وينوح به على أخيه كُلّيب، فسمع منه (١) عمرو ذلك فقال: إنّه لرّيّان، والله لا يشرب عندي ماء حتَّى يَرِد زبيب، وهو فحل كَان له، لا يــرد إلَّا خمساً في حَمَــارَّة القيظ، فطلب بنو مالك زبيباً، وهم حِراصٌ على أن لا يهلك مهلهِ ل، فلم يقدروا عليه حتى مات مهلهل عطشاً.

وقيـل: إنَّ ابنة خـال المهلهل، وهي ابنـة المجلُّل (٧) التغلبيُّ، كانت امـرأة عمـرو، وأرادت أن تأتي مهلهلًا وهو أسير، فقال يذكرها:

ءُ لَعُوبٌ لَـذيـذةً في العِناقِ

طَفْلةٌ ما ابنة المجلّل بيضا فاذهبي ما إليكِ غيرَ بعيدٍ لا يؤاتي العِناقُ مَنْ في الوثاقِ ضربت نحرها إلي وقالت: يا عَلَدِي لقد وقتْك الأواقى (١٠)

وهي أبيات ذواتُ عدد، فنُقل شعره إلى عمرو بن مالك، فحلف عمرو أن لا يسقيه الماء حتى يرد زبيب، فسأله الناسُ أِن يورد زبيباً قبل وروده، ففعل (أ) وأورده وسقاه حتى يتحلُّل من يمينه، ثمَّ إنَّه سقى مهلهِلاً من ماء هناك وهو أوخمُ المياه، فمات مهلهِل.

(عُباد بضمّ العين، وفتح الباء الموحّدة وتخفيفها).

<sup>(</sup>١) أبانان: جبلان. يقال لأحدهما أبان الأبيض، وللآخر أبان الأسود.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «يا تين من حي».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «القت ادم».

<sup>(</sup>٤) الأبيات وغيرها في الأغاني ٥١/٥.

<sup>(</sup>٥) جَنْب: حيّ باليمن من مذحج.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية (به).

<sup>(</sup>V) في الأغاني 01/0 «المحلّل» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٨) الأغاني ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «فقبل».

## ذِكْرِ الحرب بين الحارث الأعرج'' وبنى تغلِّب

قال أبو عُبيدة: إنّ بكراً وتغلِب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماء، وذلك بعد حربهم، وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شَرَاحِيل بن مُرّة بن هَمّام، فِغزا بهم المنذرُ بني آكل المُرار، وجعل على بني بكر وتغلِّب ابنَه عمرو بن هنـد، وقال: أَغْـزُ أخوالـك. فغزاهم، فاقتتلوا، فانهزم بنو آكل المُرار وأُسروا، وجاءوا بهم إلى المنذر فقتلهم.

ثم انتقضت تغلِّب على المنذر ولحِقت بالشام، (ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار شيبان إن شاء الله) (١)، وعادت الحرب بينهم وبين بكر، فخرج ملك غسّان بالشام، وهو الحارث بن أبي شَمِر الغسّاني، فمرّ بأفاريق من تغلِّب، فلم يستقبلوه. وركب ممرو بن كُلْشُومِ التغلبيِّ فلِقِيه، فقال له: ما منع قـومك أن يتلقُّوني؟ فقال: لم يعلموا بمرورك، فقال: لئن رَجعتُ لأغزونُّهم غزوة تترِكهم أَيقاظاً لقدومي، فقال عمرو: ما استيقظ قومٌ قطُّ إلَّا نُبل رأيهم وعزَّتْ جماعتهم، فلا تُوقظنّ نائمهم. فقال: كأنَّك تتوعَّدني بهم، أما والله لتعلمن إذا أجالت غطاريف غسّان الخِيل في دياركم، أنّ أيقاظ قومك سينامون نومة لا حُلْمَ فيها، تُجْتَثُ أُصولهم ويُنْفَى <sup>(١)</sup> فَلَهم إلى اليابس الجَرِد <sup>(١)</sup> والنازِح الثَّمِد.

ثمّ رجع عمرو بن كُلْثوم عنه، وجمع قومه وقال:

ألا فاعلَمْ أبيتَ اللعن أنّا أبيتَ اللعنَ نأبي ما تُريدُ (١) تعلُّمْ أَنَّ مُحْمَلَنَا ثُقِّيلٌ وأَنَّ دِبارَ ﴿ كَبَيِّنَا ﴿ شُكْيِدُ وأنَّا ليس حيٌّ من معدٍّ يقاومنا () إذا لُبِس الحديدُ

فلمّا عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلِّب، فاقتتلوا واشتدّ القتال بينهم، ثمّ انهزم الحارث وبنو غسّان، وقُتل أخو الحارث في عدد كثير، فقال عمرو بن كُلْثوم:

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن أبي شمر الغسّاني. (أنظر: المعارف ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) وفي بعض النسخ «وثب».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «يبقى».

<sup>(°)</sup> في طبعة صادر ١/٠٤٥ والجدد». وما أثبتناه عن الأغاني ١١/٥٨.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني: «على عمد سنأتي ما تريدُ».

<sup>(</sup>٧) في الأغاني «زناد».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «كبشتنا»، وفي النسخة (ي): «كثبتنا»، وفي النسخة (ر): «ذياد كثبينا». والكَبَّة: بالفتح: الحملة في الحرب والمدفعة في القتال، وكبَّة كل شيء شدَّته ودفعته مشل كبَّة الشتاء والجري.

<sup>(</sup>٩) في الأغاني «يوازينا».

هلا عطفتَ على أخيك إذا دعا بالثكل ويلَ أبيك يا ابنَ أبي شمِر فذُق الذي جَشَّمْتَ نفسَك واعترفْ فيها أخاك وعامر بن أبي حُجُر

# يوم عين أُباغ''

وهو بين المُنْذر بن ماء السماء وبين الحارث الأعرج بن أبي شَمِر جَبَلة.

وقيل: أبو شَمِر عمرو بن جَبلَة بن الحارث بن حُجْر بن النعمان بن الحارث الأيهم بن الحارث بن مارية الغساني، وقيل في نسبه غير هذا.

وقيل: هو أزديّ تغلّب على غسّان.

والأوّل أكثر وأصحّ، وهـو الذي طلب أدراع امرىء القيس من السَّمَوْأَل بن عـادياء وقتل ابنه، وقيل غيره، والله أعلم.

وسبب ذلك أنّ المنذر بن ماء السماء ملك العرب سار من الحيرة في مَعَدّ كلّها حتى نزل بعين أُباغ بـذات الخيار، وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جَبلَة بن الحارث بن ثعلبة بن جَفْنة بن عمرو مُزيقِياء بن عامر الغساني ملك العرب بالشام: إمّا أن تعطيني الفِدْية فأنصرف عنك بجنودي، وإمّا أن تأذن بحرب.

فأرسل إليه الحارث: أنْظِرْنَا نَنْظُرْ في أمرنا. فجمع عساكره وسار نحو المنذر وأرسل إليه يقول له: إنّا شيخان فلا نُهلك جنودي وجنودك، ولكن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك فمَنْ قُتل خرج عوضه آخر، وإذا فني أولادنا خرجتُ أنا إليك، فمن قَتل صاحبه ذهب بالمُلك. فتعاهدا على ذلك، فعمد المنذر إلى رجل من شجعان أصحابه، فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ويُظهر أنّه ابن المنذر، فلمّا خرج أخرج إليه الحارثُ ابنَه أبا كرب، فلمّا رآه رجع إلى أبيّه وقال: إنّ هذا ليس بابن المنذر إنّما هو عبده أو بعض شجعان أصحابه، فقال: يا بني أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه وقاتله، فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر، وعاد فأمر الحارث ابناً له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه، فخرج إليه، فلمّا واقفه (") رجع إلى أبيه وقال: يا أبتِ هذا والله عبد المنذر. فقال: يا بنيّ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه فشدّ عليه فقتله.

فلمّا رأى ذلك شَمِر بن عمرو الحنفيّ، وكانت أمّه غسّانيّة، وهـو مع المنـذر، قال: أيّها الملك إنّ الغدر ليس من شِيَم الملوك ولا الكـرام، وقد غـدرتَ بابن عمّـك دفعتَيْن.

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٥/ ٢٦٠، المعارف ٦٤٨، تاريخ سنيّ ملوك الأرض ٩١، المختصر في أخبار البشر ١/ ٨٠، جمهرة أنساب العرب ٣١١، نهاية الأرب ٤٧٠/ ٤٣٠، ديوان النابغة ٧٤.

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «واقعه».

فغضب المنذرُ وأمر بإخراجه، فلحق بعسكر الحارث فأخبره، فقال له: سل حاجتك. فقال له: حِلّتك أن وخُلّتك، فلمّا كان الغد عبّى الحارثُ أصحابه وحرّضهم، وكان في أربعين ألفاً، واصطفّوا للقتال، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقُتل المنذر وهُزمت جيوشه، فأمر الحارثُ بابنيه القتيلين، فحُمِلا على بعير بمنزلة العِدْلين، وجعل المنذر فوقهما فَوْداً وقال: «يا لَعِلاوةٍ أن دون العِدلين»! فذهبت مثلاً.

وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقها، ودفن ابنيه بها، وبنى الغَرِيَّيْنِ عليهما، في قول بعضهم.

وفي ذلك اليوم يقول ابن أبي الرَّعْلاء الضُّبْيانيِّ (١٠):

من ملوكٍ وسُوقةٍ أكفاء إنّ في الموت راحة الأشقياء إنّ ما الميْتُ ميّت الأحياء كم تركنا بالعينِ عينِ أُباغ أمطرتهم سحائبُ الموت تَدرَى ليس مَنْ مات فاستواح بميْت

### يوم مرج حَلِيمَة وقتْل المُنْذر بن المنذر بن ماء السماء (٠)

لمّا قُتل المنذر بن ماء السماء، على ما تقدّم، مَلَك بعده ابنه المُنذر وتلقّب الأسود، فلمّا استقرّ وثبّت قدمه جمع عساكره، وسار إلى الحارث الأعرج طالباً بثار أبيه عنده، وبعث إليه: إنّني قد أعددتُ لك الكُهُول، على الفحول. فأجابه الحارث: قد أعددتُ لك المُدر حتّى نزل بمرج حليمة، فتركه مَن به من غسّان للأسود.

وإنّما سُمّي مرج حَلِيمة بحليمة ابنة الحارث الغسّانيّ (١)، وسنذكر خبرها عند الفراغ من هذا اليوم.

ثمّ إنّ الحارث سار فنزل بالمرج أيضاً، فأمر أهل القرى التي في المرج أن يصنعوا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «حلمك». وفي النسخة (ي): «حليتك».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «ما العلاوة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «الغريبين».

والَّغرِيَّانَ: تثنيةً الغريِّ. وهما بناءانَ كالصومعتين بظاهر الكوفة قـرب قبر عليّ بن أبي طـالب رضي الله عنه. (معجم البلدان ١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «الغسّاني».

<sup>(°)</sup> تـــاريــخ سنيّ ملوك الأرض ٩١، المعـــارف ٦٤٢، معجم البلدان ٢٩٦/٢، الأغــاني ٢٦/١١، الاشتقـــاق ٢٠٩/٢، الشعر والشعراء ١٩٤/١، المختصر ٢٠٨١.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٢/٢٩٦.

البطعام لعسكره، ففعلوا ذلك وحملوه في الجِفان، وتركوه في العسكر، فكان الرجل يقاتل، فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك الجِفان فأكل منها. فأقامت الحرب بين الأسود والحارث أيّاماً، [لم] ينتصف بعضهم من بعض. فلمّا رأى الحارث ذلك قعد في قصره، ودعا ابنته هنداً وأمرها، فاتّخذت طِيباً كثيراً في الجِفان وطيّبت به أصحابه، ثمّ نادى: يا فتيان غسّان مَنْ قتل ملك الحيرة زوّجتُهُ ابنتي هنداً. فقال لَبيد بن عمرو الغسّاني لأبيه: يا أبت أنا قاتل ملك الحيرة، أو مقتول دونه لا محالة، ولستُ أرضى فرسي، فأعطني فرسك الزيتية (الله فرسه، فلمّا زحف النّاسُ واقتتلوا ساعةً شدّ لَبِيد على الأسود فضربه ضربة فألقاه عن فرسه، وانهزم أصحابه في كلّ وجه، ونزل فاحتزّ رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره ينظر إليهم، فألقى الرأسَ بين يديه. فقال له الحارث: شأنك بابنة عمّك فقد زوّجتُكها. فقال: بل أنصرف فأواسي أصحابي بنفسي، فإذا انصرف النّاسُ انصرفتُ. فرجع فصادف أخاه الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل، وقد اشتدّت نكايتُهُ (ا)، فتقدّم لَبِيد فقاتل فقُتل، ولم يُقْتَلُ في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غيره، وانهزمَت لخم هزيمةً ثانيةً، وقُتلوا في كل وجه، وانصرفتْ غسّان بأحسن ظفر.

وذُكر أنّ الغبار في هذا اليوم اشتد وكثر حتّى ستر الشمس، وحتى ظهرت الكواكبُ المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر "، لأنّ الأسود سار بعرب العراق أجمع، وهذا اليوم من أشهر أيّام العرب "، وقد فخر به بعضُ شعراء غسّان فقال:

يسومَ وادي حَليمةٍ وازدلفنا إذ شَحنا أكفنا من رقاقٍ وأتت هند بالخلوقِ إلى مَنْ ونصبنا الجِفَانَ في ساحةِ المر

بالعناجيج والرماح الظماءِ رَقَّ مِنْ وَقُعها سَنَا السَّحْناءِ كان ذا نجدةٍ وفضل غَنَاءِ ج فيمِلْنا إلى جفانٍ مِلاءِ

وقيل في قتله غير ما تقدّم (٥)، ونحن نذكره.

قال بعض العلماء: وكان سببه أنّ الحارث بن أبي شَمِر جَبلَة بن الحارث الأعرج الغسّانيّ خطب إلى المنذر بن المنذر اللخميّ ابنته، وقصد انقطاع الحرب بين لخم

<sup>(</sup>١) في الأصل «الرتيته»، وفي النُّسخ (ب) و(ر) و(ي): «الربيبة».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «نكايبه»، وفي النسخة (ي): «مكانته».

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٢٩٦/٢، المختصر في أخبار البشر ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المفصّل في تاريخ العرب ٣/٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) راجع اُختلاف الرَّوايات حول هذا الخبر في دراسة الدكتور جواد علي في كتابه المفصّل ٢٣٠٠/٣ ـ ٢٤١.

وغسّان، فزوّجه المنذرُ ابنته هنداً، وكانت لا تريد الرجال، فصنعتْ بجلدها شبيهاً بالبَرَص، وقالت لأبيها: أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسّان؟ فنـدم على تزويجها فأمسكها. ثمّ إنّ الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها، واعتلّ عليه.

ثمّ إنّ المنذر خرج غازياً، فبعث الحارث بن أبي شَمِر جيشاً إلى الحيرة، فانتهبها وأحرقها. فانصرف المنذر من غَزَاته لِما بلغه من الخبر، فسار يريد غسّان، وبلغ الخبر الحارث، فجمع أصحابه وقومه فسار بهم، فتوافقوا بعين أباغ، فاصطفّوا للقتال، فاقتتلوا واشتد الأمر بين الطائفتين، فحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث، وفيها ابنه فقتلوه، وانهزمت الميسرة، وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر، فانهزم مَنْ بها وقتل مقدّمها فَرُوة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان، وحملت غسّانُ من القلب على المنذر فقتلوه، وانهزم أصحابه في كلّ وجه، فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق كثير، منهم من بني تميم، ثمّ من بني حنظلة مائة أسير، منهم شأس بن عَبدة، فوفد أخوه علقمة بن عَبدة الشاعر العلى الحارث يطلب إليه أن يُطلِق أخاه، ومدحه بقصيدته المشهورة التي أوّلها:

طَحَا بك قلبٌ في الحسانِ طَرُوبُ تَكلَّفني ليلى وقد شَطَّ أهـلُهـان،

يقول فيها:

فإن تسألوني بالنساء فإنني إذا شاب رأسُ المرء أو قلّ مالهُ (يُرِدْن ثراءَ المال حيثُ وجدنه وقاتلَ من غسّان أهلُ حِفاظها

بُعَيْدَ الشباب عصرَ حَانَ (١) مشيبُ وعادتْ عَوادٍ بَيننا وخُطوبُ

بصير بأدواء النساء طبيبُ فليس له في ودّهن نصيبُ وشرخُ الشباب عندهن عجيبُ)(١) وهنت وقاس جالَدت وشبيتُ(١)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «فتوافوا عين».

 <sup>(</sup>۲) هو الذي يقال له: علقمة الفحل. أنظر عنه في: طبقات الشعراء لابن سلام ١١٦، الشعر والشعراء ١٥٥١ رقم ١٣، الأغاني ١٩٩/٢١، الإصابة ١١١/٣، خزانة الأدب للبغدادي ١/٥٦٥، ديوان علقمة ـ نشره ابن أبي شنب ـ الجزائر ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع القصيدة في ديوانه ـ ص ٢٠ وهي أولى قصائده.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «حَيْن»، والمثبت يتفق مع الأغاني ٢٠١/٢١ وغيره.

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ر): (وليها».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت في حاشية النسخة (ر). وفي الشعر والشعراء ١٤٦/١ ورد: «حيث علمُنَّه» بل «حيث وجدنه».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية.

وهند وفارس ما صنعت يسسب

وخالبد من غسّان أهل حِفاظها

تُخَشْخِشُ أَبْدَانُ الحديد عليهم فلم تنجُ إلا شَطْبة بلجامها وإلا كحمي ذو حفاظٍ كأنه وفي كلّ حَي قد خَبطْت بنعمة فلا تُحْرِمَني نائلًا عن جَنابة "

فلمّا بلغ إلى قوله: فحقّ لشأس من نداك ذنوب، قال الملك: إي والله وأذنِبَة، ثمّ أطلق شأساً وقال له: إن شئت الجباء، وإن شئت أُسراء قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار الجباء على قومه فلا خير فيه. فقال: أيّها الملك ما كنتُ لأخْتار على قومي شيئاً. فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه، وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزوّدهم زاداً كثيراً. فلمّا بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس وقالوا: أنت كنت السبب في إطلاقنا فاستعِنْ بهذا على دهرك، فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك.

(عَبَدة بفتح العين والباء الموحّدة).

(وقيل (4) في قتله: إنّه جمع عسكراً ضخماً وسار حتّى نزل الشام، وسار ملك الشام، وهو عند الأكثر الحارث بن أبي شَمِر، فنزل مرج حليمة، وهو يُسْب إلى حليمة بنت الملك، ونزل الملك اللخميّ في مرج الصَّفَّر، فسيّر الحارثُ فارِسَيْن طليعة، أحدهما فارس خصاف، وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تُلْحَق، فسارا حتّى خالطا القوم وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها. ففزع القومُ فاضطربوا بأسيافهم، فقتل بعضُهم بعضاً حتّى أصبحوا، وأتاهم رُسُل الحارث ملك غسّان يبذل الصلح والإتاوة وقال: إنّي باعث رؤوس القبائل لتقرير الحال، وندب أصحابه، فانتدب له مائة غلام، وقيل: ثمانون غلاماً، فالبسهم السلاح وأمر ابنته حَليمة أن تطيّبهم وتُلبسهم ففعلت (6) فلمّا مرّ بها لَبِيد بن عمرو فارس الزيتيّة قبّلها، فأتت أباها باكيةً، فقال: هو أسد القوم ولئن وقوس أصحابه. وجاء الغسّانيّون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس، فلمّا تتامّوا عند الملك أبدوا السلاح فقتلوا مَنْ وجدوا، وقتل لَبيدُ بن عمرو ملك العراقيّين، وأحيط بالغسّانيّين فقُتلوا إلاّ لَبِيد بن عمرو، فإنّ فرسه لم تبرح، فاستوى عليها، وعاد

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «بين».

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ي): (طسم»، وفي النسخة (ت): (طمَّه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «جنانة»، وفي الطبعة الأوربية «جناية».

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى نهاية هذا الموضوع، من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ١٩٥/١.

فأخبر الملك، فقال له: قد أنكحتُك ابنتي حَليمة (١). فقال: لا يتحدّث النّاس أنّي فـلّ مائة، ثمّ عـاد إلى القوم فقـاتل فقتل. وتفقّد أهـل العراق أشـرافهم وإذا بهم قـد قُتلوا، فضعُفَت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسّان فانهزموا.

قلت: قد اختلف النسّابون وأهل السير في مدّة الأيّام وتقديم بعضها على بعض، واختلفوا أيضاً في المقتول فيها، فمنهم مَنْ يقول: إنّ يوم حَليمة هو [اليوم] الذي قُتل فيه المنذر بن ماء السماء، ويوم أُباغ هو اليوم الذي قُتل فيه المنذر بن المنذر.

ومنهم مَنْ يقول بضدّ ذلك.

ومنهم مَنْ يجعل اليومَيْن واحداً فيقول: لم يُقْتَل إلاّ المنذر بن ماء السماء. وأمّا ابنه المنذر فمات بالحيرة.

وقيل: إنَّ المقتول من ملوك الحيرة غيرهما، فالصحيح أنَّ المقتول هـو المنذر بن ماء السماء لا شكَّ فيه، وأمَّا ابنه ففيه خلاف كثير، والأصحّ أنَّه لم يُقْتَل، ومَنْ أثبت قتله اختلفوا في سببه، على ما ذكرناه.

وإنّما ذكرتُ اختلافهم والحادثة واحدة، لأنّ كلّ سبب منها قد ذكره بعض العلماء، فمتى تركنا أحدهما ظنّ من ليس له معرفة أنّ كل سبب منها حادث مستقلّ. وقد أهملناه، فأتينا بهما جميعاً لذلك ونبّهنا عليه) (١٠).

#### ذِكْر قتل مُضرّط الحجارة "

وهو عَمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخميّ صاحب الحيرة، وكان يلقّب مُضرّط الحجارة لشدّة ملكه وقوّة سياسته، وأمّه هند بنت الحارث بن عمرو المقصور بن آكل المُرار، وهي عمّة امرىء القيس بن حُجر بن الحارث.

وكان سبب قتله أنّه قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون أنّ أحداً من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أُمُّهُ أُمّي؟ قالوا: ما نعرفه إلّا أن يكون عمرو بن كُلْدُوم التغلبيّ، فإنّ أمّه ليلى بنت مُهَلْهِل بن ربيعة، وعمّها كُلَيْب وائل، وزوجُها كلثوم، وابنها عمرو.

<sup>(</sup>١) جاء في معجم البلدان ٢٩٦/٢ أنه عاد سالِماً فزوَّجوه حليمة.

<sup>(</sup>٢) حتى هنا ينتهي المضاف من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ١٥٧/١، الأغاني ٥٣/١١، المحبَّر ٣٥٩، تاريخ اليعقوبي ٢١٠/١، تاريخ سنيَّ ملوك الأرض ٩٣، جمهرة أنساب العرب ٢٣٢، المعارف ٦٤٨، المختصر في أخبار البشر ٢١/١، مروج الذهب ٩٩/٢ وفيه «قابوس بن المنذر».

فسكت مُضرّط الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره (۱)، ويأمره أن تزور أمّه ليلى أمّ نفسه هنداً بنت الحارث. فقدِم عَمرو بن كلثوم في فرسان من بني تغلّب ومعه أمّه ليلى، فنزل على شاطىء الفرات، وبلغ عمرو بن هند قدومه، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاماً، ثمّ دعا الناس إليه، فقرّب إليهم الطعام على باب السرادق، وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق، ولأمّه هند قبّة في جانب السرادق، وليلى أمّ عمرو بن كلثوم معها في القبّة، وقد قال مُضرّط الحجارة لأمّه: إذا فرغ الناسُ من الطعام ولم يبق إلا الطّرف فنحي خدمك عنك، فإذا دنا الطّرف فاستخدمي ليلى ومُريها فَلتُناولْكِ الشيء بعد الشيء.

ففعلت هند ما أمرها به ابنها، فلمّا استُدعي الطَّرف قالت هند لليلى: ناوليني ذلك الطبق. فقالت: لِتَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحّت عليها. فقالت ليلى: واذلاه! يا آل تغلّب! فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم، فثار الدمُ في وجهه والقوم يشربون، فعرف عمرو بن هند الشرّ في وجهه، وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلّق في السرادق، وليس هناك سيف غيره، فأخذه ثمّ ضرب به رأس مُضرّط الحجارة فقتله، وخرج فنادى: يا آل تغلّب! فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء، وساروا فلحِقوا بالحيرة، فقال أَفْنُون التغليقَ ":

لتخدم ليلى أمَّهُ بموفِّقِ وأمسك مِن ندمانه بالمختَّق (١)

لَعَمْرُكُ ما عمرُو بنُ هندٍ وقسد دعاً فقم ابنُ كلثموم إلى السيف مُصْلَتاً

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «ليزوره».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «دعوت بالطرف»، وفي النسخة (ي): «بطرف»...

<sup>(</sup>٣) هُو صُرَيْم بن معشر، من بني تغلب، سَمَي أفنون ببيت قاله. أنظر عنه في: الشعر والشعراء ٣٣١/١ رقم ٢٥، الاشتقاق ٣٣٦، المؤتلف والمختلف ١٥١، السمط ٢٠٤، ألقاب الشعراء ٣١٧، شرح النقائض ٨٨٦، شرح المفضّليّات (رقم ٢٥)، خزانة الأدب للبغدادي ٤٠٠٤، الأغاني ٥٥/١١، معجم البلدان ٢٨٣، شرح المفضّليّات (رقم ٢٥)، خزانة الأدب للبغدادي ٢٠٤، الأغاني ٢١/٥٥، معجم البلدان ٢٣٤/ (مادة: الألاهة)، المحبَّر لابن حبيب ٢٠٤، شعراء النصرانية ٢٠٠، وعند الأمدي اسمه: «ظالم بن معشر».

<sup>(</sup>٤) أنظر: الشعر والشعراء ١٥٩/١ و ٣٣٢، شرح النقائض ٨٨٦، الحيوان ١٣٥/٣، المحبَّر ٢٠٤، الأغاني الأعاني مع اختلاف بعض الألفاظ.

## يوم الكُلاب الأوّل ١٠٠

قال ابن الكلبيّ: أوّل مَنِ اشتد " مُلكه من كِندة حُجر آكل المراربن عمروبن معاوية بن الحارث الكِنْديّ، فلمّا هلك مَلك بعده ابنُه عمرو مثل مُلك أبيه، فسُمّي المقصور، لأنّه قُصِر على ملك أبيه، فتزوّج عمرو أمّ أناس " بنت عوف بن مُحلّم الشيبانيّ، فولدت له الحارث، فملك بعد أبيه أربعين سنة.

وقيل: ستّين سنة.

فخرج يتصيّد فرأى عانة، وهي حُمْر الوحش، فشدّ عليها، فانفرد منها حمار، فتتبّعه وأقسم أن لا يأكل شيئاً قبل(أ) كبده، وهو بمُسْحُلان(أ)، فطلبته الخيلُ ثلاثة أيّام حتّى أدركته، فأتي به وقد كاد يموت من الجوع، فشُوِيَ على النار وأُطعم من كبِده وهي حارّة، فمات.

وكان الحارث فرّق بنيه في قبائل مَعَدّ، فجعل حُجراً في بني أسد وكِنانة، وهو أكبر ولده؛ وجعل شُرَحْبيل في بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم وبني أسيّد بن عمرو بن تميم، والرّباب؛ وجعل سَلَمَة، وهـو أصغرهم، في بني تغلب، والنّمِر بن قاسط، وبني سعد بن زيد مَناة بن تميم؛ وجعل ابنه مَعْدي كَرِب، ويُعرف بغَلْفاء، في قيس عَيْلان، وقد تقدّم هذا في قتل حُجر أبي امرىء القيس، وإنّما أعدناه هاهنا للحاجة إليه.

فلمّا هلك الحارث تشتّت أمرُ أولاده وتفرّقت كلمتُهم، ومشي بينهم الرجالُ، وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم، وتفاقم أمرهم حتّى جمع كلّ واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش. فسار شُرَحْبيل فيمن معه من الجيوش فنزل الكُلاب، وهو

<sup>(</sup>۱) المحبَّر لابن حبيب ٢٠٤ ـ ٢٠٦ و ٣٧٠، الأغاني ٨٢/٩، تاريخ اليعقوبي ٢١٦/١، ٢١٧، و ٢٢٥، جمهرة أنساب العرب ٣٠٤، و ٤٢٥، العقد الفريد ٢٢٢/٠، تاريخ سني ملوك الأرض ١١٧، نقائض جرير والفرزدق ٢/٢٥ طبعة ليدن ١٩٠٧، المفضَّليَّات ٤٢٨، معجم البلدان ٤٧٢/٤، نهاية الأرب ١٥/٦٠٥، المختصر في أخبار البشر ٧٤/١، معجم ما استعجم ١١٣٣/٤.

والكُلاب: بالضمّ، وآخره باء موحّدة. وادٍ يُسلك بين ظهـري تَهْلان. وتَهـلان: جبل في ديـار بني نمير لاسم موضعين أحدهما اسم ماء بين الكوفة والبصرة.

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «أشد».

رُ ﴾ في النسخة (يُ): «اياس». وهو (أُلْناس بن مُضَر)، وقد مرَّ في ذكر مقتل كُلَيب.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «غير».

<sup>(</sup>٥) مُسَّحُلان: بالضَمَّ ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة. قيل هو ملتقى النخلتين اليمانية والشآميَّة. وقيل: بطن نخلة بناحية مكة على مرحلة بينها وبين مُغَينة الماوان. (معجم البلدان ١٢٥/٥).

ماء بين البصرة والكوفة. وأقبل سَلَمَة فيمن معه وفي الصنائع أيضاً، وهم قوم كانوا مع الملوك من شُذَاذ العرب، فأقبلوا إلى الكُلاب وعلى تغلّب السفّاح بن خالد بن كعب بن زهير، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وثبت بعضهم لبعض. فلمّا كان آخر النهار من ذلك اليوم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرّباب بكر بن وائل وانهزموا، وثبتت بكر، وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلّب، وصبرت تغلب، ونادى منادي (شرحبيل: مَنْ أتاني برأس سلمة فله مائة من الإبل، ونادى منادي) سَلَمَة: مَنْ أتاني برأس شرحبيل فله مائة من الإبل. فاشتد القتال حينشذ، كلّ يطلب أن يظفر، لعلّه يصل إلى قتل أحد الرجلين، ليأخذ مائة من الإبل. فكانت الغلبة آخر النهار لتغلّب وَسَلَمَة، ومضى شرحبيل منهزماً، فينعه ذو السُّنينة التغلبي، فالتفت إليه شرحبيل فضربه على ركبته فأطن رجله (الهرا).

وكان ذو السُنينة أخا أبي حنش (٢) لأمّه، فقال لأخيه: قتلني الرجل! وهلك ذو السُنينة، فقال أبو حَنش لشرحبيل: قتلني الله إن لم أقتلك! وحمل عليه فأدركه، فقال: يا أبا حنش اللبن اللبن اللبن يعني الدية. فقال: قد هرقت لبنا كثيراً! فقال: يا أبا حنش أملكاً بسوقة؟ فقال: إنّ أخي ملكي. فطعنه فألقاه عن فرسه، ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له، فأتاه به وألقاه بين يديه، فقال سلمة: لو كنت ألقيته أرفق (٤) من هذا! وعُرفت الندامة في وجه سلمة والجزع عليه. فهرب أبو حَنش منه، فقال سَلَمَة:

ألا أبلغ أبا حنش رسولاً لتعلم أن خير الناس طراً(") تداعت حوله جُشَم بن بكر فأجابه أبو حَنش فقال:

أُحاذر أن أجيئك ثمّ تحبو وكانت غَدرة (^) شَنْعاء تَهفُو

فما لك لا تجيء إلى الشّوابِ قتيلٌ بين أحجارِ الكُلابِ وأسلمه جَعَاسِيسٌ الرّبابِ الرّبابِ

حِبَاءَ أبيك يوم صُنَيْبعاتِ تقلدها أبوك إلى المماتِ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) إضافة: «فقتله».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ر): «جيش».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «اوِفق».

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد ٥/٢٢٣ (مَيْتاً».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ي): «جواسيس». والجعاسيس: جمع جعوس وهو القصير الذميم.

<sup>(</sup>٧) أنظر العقد الفريد ٢٢٣/٥. نهاية الأرب ٤٠٧/١٥ وفي لسّان العرب (مادّة: جعس) البيت لعمرو بن معـد يكرب، كما رُوي لمعدي كرب أخى شرحبيل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، والنسخة (ر): (عُذرة».

وكان سبب يوم صنيبيعات (١٠ أنّ ابناً للحارث كان مسترضعاً في تميم وبكر، ولدغَتْهُ حيّة فمات، فأخذ خمسين رجلًا من تميم وخمسين رجلًا من بكر فقتلهم به.

ولمّا قُتل شُرَحْبيل قام بنو زيد مَناة بن تميم دون أهله وعياله، فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم حتّى ألحقوهم بقومهم ومأمنهم؛ ولمّا بلغ خبر قتله أخاه معدي كرِب، وهو غَلْفاء، قال يرثيه:

إنّ جنبي عن الفراش لَنابي () من حديث نَمَى إليّ فما تر مُمرة كالنَّاعافِ أكتمها النا من شُرَحبيل إذ تعاوَرَهُ الأر يا ابنَ أمي ولو شهدتُك إذ تد ثمّ طاعنتُ من ورائك حتى أحسنتْ وائلً وعادتُها الإحيومَ فرت بنو تميم وولت

كتجافي الأسرر" فوق الظّرابِ" فوق الظّرابِ قَا عيني " ولا أسيع شرابي سَ على حَرِّ مَلَّةٍ كالشهابِ ماح من بَعْد لنَّةٍ وشبابِ" عبو تميماً وأنت غير مُجابِ يُبلَغَ الرحب أو تُبنز ثيابي سان بالجنو يوم ضرب الرقابِ حيلهم يكتَسِعْن " بالأذناب

وهى طويلة.

ثمَّ إنَّ تغلِب أخرجوا سَلَمَـة من بينهم، فلجأ إلى بكـر بن واثـل وانضمَّ إليهم، ولحقت تغلِب بالمنذر بن امرىء القيس اللخميِّ.

(الكُلاب: بضمّ الكاف.

أُسَيّد بن عمرو: بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، وتشديد الياء المثنّاة من حت.

وذو السُّنَيْنَة: بضمّ السين المهملة، تصغير سنّ.

<sup>(</sup>١) صُنْيَبعات: جمع الصُنْيبعة. وهو انقباض البخيل عند المسألة. وهو موضع في قول بعضهم: هيهات حجر من صُنْيبعات

<sup>(</sup>معجم البلدان ٣/٤٣١) وهـو بضمّ أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت الواو، ثم الباء المعجمة بـواحدة، والعين المهملة، على لفظ التصغير: مياه لغطفان. (معجم ما استعجم ٨٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ت): «كباب»، وفي (ي): «كباني».

<sup>(</sup>٣) الأسرّ: داء في سُرّة البعير إذا برك تجافي .

<sup>(</sup>٤) الظراب: جمَّع ظَرب: ما نتأ من الحجارة وحُدَّ طرفه.

 <sup>(</sup>a) في تاريخ اليعقوبي ١/٢١٧ (فما يرقأ دمعي).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، والنسخة (ر): (وشراب).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ي): «كمستغب». والأبيات في نقائض جرير والفرزدق، وفيها «يتقين». (ص ١٢٢).

والرِّباب: بكسر الراء، وتخفيف الباء الأولى الموحّدة).

# يوم أوراة الأوّل (١)

وهو يوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل.

وكان سببه أنّ تغلب لمّا أخرجت سَلَمَة بن الحارث عنها التجأ إلى بكر بن واثل، كما ذكرناه آنفاً، فلمّا صار عند بكر أذعنت له وحشدت عليه وقالوا: لا يملكنا غيرُك، فبعث إليهم المنذرُ يدعوهم إلى طاعته، فأبوا ذلك، فحلف المنذرُ ليسيرنَ إليهم فإن ظفر بهم فليذبحنهم على قُلّة جبل أوارة، حتى يبلغ الدمُ الحضيض.

وسار إليهم في جموعه، فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالاً شديداً، وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر، وأسر يزيد أبن شُرَ عبيل الكندي، فأمر المنذر بقتله، فقتل، وقتل في المعركة بَشَرٌ كثير، وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة، فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة، فجعل الدم يجمد. فقيل له: أبيت اللعن، لو ذبحت كلّ بكريّ على وجه الأرض لم تبلغ دماؤهم الحضيض! ولكن لو صَبَبْتَ عليه الماء! ففعل فسال الدم إلى الحضيض، وأمر بالنار.

وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر، فكلّمه في سبّي بكر بن وائل، فأطلقهن المنذر، فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسيّ إلى المنذر في بكر:

ومنّا الذي أعطاه بالجمع ربُّه على فاقة وللمُلوك هِبَاتُهَا النَّارِ إِذْ تُجْلَى لَهُ فَتِياتُهَا اللَّهِ النَّارِ إِذْ تُجْلَى لَهُ فَتِياتُها اللَّهِ النَّارِ إِذْ تُجْلَى لَهُ فَتِياتُها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# يوم أُوارة الثاني''

كان عمرو بن المنذر اللخميّ قد تـرك ابناً لـه اسمه أسعـد عند زُرارة بن عُـدَس<sup>(۰)</sup> التميميّ، فلمّا ترعرع مرّتْ به ناقةً سمينة فبعث بها فرمى ضرعها، فشدّ عليه ربّهـا سُوَيْـدُ

<sup>(</sup>١) أُوارَة: بالضم. اسم ماء أو جبل لبني تميم. قيل بناحية البحرين (معجم البلدان ٢٧٣/١ وانظر: معجم ما استعجم ٢٠٧/١) وانظر عن يوم أوارة في الأغاني ١٨٧/٢٢.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ي): «زيد».

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «تُجلى به قَبَساتُها».
 والبيتان في أيام العرب ٩٩، المفصّل في تاريخ العرب ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) تـاريخ سني ملوك الأرض ٩٣، ٩٤، تـاريـخ اليعقـوبي ٢٠٩/١، نهـايـة الأرب ٤٠٧/١٥، العقـد الفـريـد ٥/٢٢ وقيل ان يوم الكُلاب كان متّصلًا بيوم الصّفقة. وانظر عن اليوم: الأغاني ٢٢/١٥.

<sup>(°)</sup> في النسخة (ت): «عبس»، والمثبت يتفق مع: تاريخ اليعقوبي ١/٢٢٩، المُحبَّر ٢٤٧؛ جمهرة أنساب العرب ٢٣٢، العمدة ٢١٦/٢.

أحد بني عبد الله بن دارم التميميّ فقتله. وهرب فلحق بمكّة فحالف قريشاً.

وكان عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زُرارة فأخفق، فلمّا كان حِيَال جبلي طيّء قال له زُرارة: أيّ ملكِ(١) إذا غزا لم يرجع ولم يُصَبْ(١)، فمِلْ على طيّء فإنك بحيالها، فمال إليهم فأسر وقتل وغنم، فكانت في صدورر طيء على زُرَارة، فلمّا قتل سويد أسْعَدَ، وزُرارة يومئذ عند عمرو، قال له عمرو بن مِلْقط الطائيّ يحرّض عَمراً على زُرَارة:

مَنْ مُبْلِغٌ عَمراً بِأَنَّ الصرو لم يُخْلَقْ صُبِارَهْ اللهُ عَمراً بِأَنَّ اللهِ عَمراً بِأَنَّ اللهُ عَمراً عَمراً عَمراً اللهُ عَمراً اللهُ عَمراً عَمراً اللهُ عَمراً عَمراً عَمراً اللهُ عَمراً عَمراً اللهُ عَمراً اللهُ عَمْ عَمراً اللهُ عَاللهُ عَمراً اللهُ عَاللهُ عَمراً اللهُ عَمرا

فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال كُذِبْتَ، قد علمتَ عداوتهم فيك. قال: صدقت. فلمّا جنّ الليلُ سار زُرارة مجدّاً إلى قومه، ولم يلبث أن مرض. فلمّا حضرته الوفاة قال لابنه: يا حاجب ضُمّ إليك غلمتي في بني نَهْشل.

وقال لابن أخيه عمرو بن عمرو: عليك بعمرو بن مِلْقَط، فإنّه حـرّض عليّ الملك. فقال له: يا عمّاه لقد أسْندتَ إلىّ أَبْعَدَهُما شقّةً وأشدّهما شوكة (٧٠).

فلمّا مات زُرارة تهيّأ عمرو بن عمرو في جمْع، وغزا طيّئاً، فأصاب الطريفَيْن: طريف بن مالك، وطريف بن عمرو، وقتل الملاقط؛ فقال علقمة بن عَبَدة في ذلك:

ونحن جلبنا من ضريّة ( عيلنا نُجنّبُهَا ( حَدّ الإكام قطاقطا أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شِفاءُ الواصبين ( الملاقطا

فلمّا بلغ عمرَو بنَ المنـذر وفاة زُرارة غـزا بني دارم، وقـد كـان حلف ليقتلنّ منهم مائة، فسار يطلبهم حتّى بلغ أُوارة، وقد نَذِروا به فتفرّقوا. فأقام مكانه وبثّ سرايـاه فيهم،

في النسخة (ر): «أن مثلك».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «ينصب».

<sup>(</sup>٣) صباره: الحجارة الملس.

<sup>(</sup>٤) البيت في معجم البلدان ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني ٢٢/ ١٩١ «أفضل».

<sup>(</sup>٦) أَنْظُر الأَغْانَى ١٩١/٢٢ باختلاف وزيادة عمَّا هنا.

<sup>(</sup>٧) أيام العرب ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ب) و(ت): «ضريبة».

<sup>(</sup>٩) في النسختين (ب) و(ي): «يحينها».

<sup>(</sup>١٠) وفي رواية ډلو أصبنا».

فأتوه بتسعة وتسعين رجلًا، سوى من قتلوه في غاراتهم فقتلهم، فجاء رجل من البراجم شاعر ليمدحه، فأخذه ليقتله ليتم مائة (١)، ثمّ قال: «إنّ الشقيّ وافد البراجم» (١)! فذهبت

وقيل: إنّه نذر أن يحرّقهم، فلذلك سُمّي محرّقاً "، فأحرق منهم تسعة وتسعين رجلًا، واجتاز رجل من البراجم فشمّ قُتار اللحم، فظنّ أنّ الملك يتّخذ طعاماً فقصده. فقال: من أنت؟ فقال: أبيتَ اللعن أنا وافد البراجم(). فقال: إنّ الشقيّ وافدُ البراجِم؛ ثمّ أمر به فقُذف في النار، فقال جرير للفرزدق:

أين اللذين بنار (٥) عمرٍ و أُحْرِقوا (١) أم أين أسعدُ فيكُمُ (١) المسترضعُ (٨)

وصارت تميم بعد ذلك يعيُّرون بحُب الأكْل، لطمع البرجميّ في الأكل، فقال بعضهم:

> إذا ما مات مَيْتُ من تميم بِخُبْرٍ أو بلحم أو بتَمرٍ تسراه يُنَقّب البطّحاء حولاً

فسَـرّك أن يعيش فجيء بـزادِ(٩) أو الشيء الملفّق في البجاد لياكل رأسَ لقمانِ بن عادِ

قيل: دخل الأحنف بن قيس(١٠) على معاوية بن أبي سفيان فقال لـه معاويـة: مـا الشيء الملفّق في البجاد يا أبا بحر؟ قال: السخينة يا أمير المؤمنين(١١).

والسخينةُ طعام تُعَيَّر به قريش، كما كانت تعيَّر تميم بالملقَّف في البجاد.

قال: فلم يُرَ مُتَمازِحَانِ أُوقرَ منهما.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «فأتخذ».

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ١/٩٥، العمدة لابن رشيق ٢٠٥/٢، معجم البلدان ١٧١٤/١.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «حارق البراجم».

<sup>(</sup>٤) يقال له: عمّار من بني مالك بن حنظلة.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «بسيف».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «قتلوا».

<sup>(</sup>V) في النسخة (ي): «منكم الأسعد».

<sup>(</sup>٨) البيت في نقائض جرير والفرزدق ٦٥٢ و ١٠٨١، وثمار القلوب للثعالبي ١٠٨.

<sup>(</sup>٩) في النسختين (ب) و(ي): «فحى زاد».

<sup>(</sup>١٠) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حُصَين، الأمير الكبير العالم النبيل، أحد من يُضرب بحلمه وسُؤدده المثل. أنظر مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٨٦/٤.

<sup>(</sup>١١) لسان العرب ٢٠٦/١٣ (سخن)، تاج العروس ٢٣٢/٩ (سخن).

# ذكر قتل زُهَيْر بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كِلاب والحارث بن ظالم المرّيّ وذكر يوم الرّحْرَحَان<sup>١١)</sup>

كان زُهيْر بن جَـذيمة بن رَوَاحـة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قَـطيعة بن عبْس العبْسيّ، وهـو والد قيس بن زهير صاحب حـرب داحس والغبراء، سيّد قيس عَيْلان، فتروّج إليه ملك الحيرة، وهو النعمان بن امرىء القيس جـد النعمان بن المنـذر لشرفه وسُؤدده، فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره بعض أولاده، فأرسل ابنه شاسـاً فكان أصغر ولده، فأكرمه وحباه، فلمّا انصرف إلى أبيه كساه حُللاً وأعطاه مـالاً طيباً . فخرج شأس يريد قومه، فبلغ مـاءً من مياه غنيّ بن أعصُـر ، فقتله رَباح بن الأشـل الغنويّ، وأخـذ ما كان معه وهو لا يعرفه.

وقيل لزُهيْر: إنّ شاساً أقبل من عند الملك، وكان آخر العهد به بماء من مياه غنيّ . فسار زهير إلى ديار غنيّ ، وهم حلفاء في بني عامر بن صَعْصَعة ، فاجتمعوا عنده ، فسألهم عن ابنه ، فحلفوا أنّهم لم يعلموا خبره ، قال: لكنّي أعلمه ، فقال له أبو عامر: فما الذي يُرْضيك منّا ؟ قال: واحدة من ثلاث: إمّا تُحيون ولدي ، وإمّا تسلّمون إليّ غنيّاً حتّى أقتلهم بولدي ، وإمّا الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . فقالوا: ما جعلت لنا في هذه مخرجاً ، أمّا إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلّا الله ، وأمّا تسليم غنيّ إليك فهم يمتنعون ممّا يمتنع منه الأحرار ، وأمّا الحرب بيننا فوالله إنّنا لَنْحِبّ رضاك ونكره شُخطك ، ولكنْ إنْ شئت الديّة ، وإن شئت تطلب قاتل ابنك فنسلّمه إليك أو تهب دمه ، فإنّه لا يضيع في القرابة والجوار . فقال : ما أفعل إلّا ما ذكرت . فلمّا رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدّي زهير على أخواله من غنيّ قال: والله ما رأينا كاليوم تَعَدِّيَ رجل على قومه . فقال له زهير : فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنيّا ؟ قال: نعم ؛ فانصرف زهير وهو يقول:

فلولا كلاب قد أخذتُ قَرِينَتي بردّ غنيٍّ أعبداً وموالياً

<sup>(</sup>١) رُحُرِحان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وتكرير الراء والحاء المهملة، وآخره نـون. اسم جبل قـريب من عُكاظ خلف عرفات. (معجم البلدان ٣٦/٣).

وانظر حول الموضوع: معجم ما استعجم للبكري ٢/٦٣٣ (مادّة الربــذة) العقد الضريد ١٣٥/٥ و ١٣٩، جمهرة أنساب العرب ٢٥٦/١، المحبَّر ١٩٢ و ١٩٣، نهاية الأرب ٣٤٦/١٥ و ٣٤٦، المفصّل في تاريخ العرب ٢١٣/٣، الأغاني ٨٢/١١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «لينبذ».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «طبا»، وفي النسخة (ت): «طفا».

<sup>(</sup>٤) أنظر عنه في جمهرة أنساب العرب ٢٤٧ وهو: غنيّ بن أعصر بن سعد بن قيس عَيْلان بن مُضَر. ولهم ظاغنة ضخمة بطفوف الشام.

وأكن حمتهم عصبة عامرية مساعيرٌ في الهيجا مصاليتَ في الوغى يقيمون في دار الحفاظ تكرّماً إذا ما فُزِيُّ (١) القوم أضحت خواليا

يهزُّون في الأرض القصار" العواليا أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا

ثمّ إنّه أرسل امرأةً وأمرها أن تكتم نسبها، وأعطاها لحم جَزُورِ سمينة، وسيّرها إلى غنيّ لتبيع اللحم بطيب، وتسأل عن حال ولـده. فانـطلقت المـرأةُ إلى غنيّ وفعلت مـا أمرها، فانتهت إلى امرأة رباح ٣ بن الأشلُّ وقـالت لها: قـد زوَّجتُ بنتاً لي وأبغى الـطيب بهذا اللحم، فأعطتها طيباً وحدَّثتها بقتل زوجها شأساً. فعادت المرأةُ إلى زهير وأخبـرته، فجمع خيله يغير على غنيّ، حتّى قتل منهم مقتلة عظيمة، ووقعت الحرب بين بني عبس وبني عامر، وعظَم الشرّ.

ثمّ إنّ زهيراً خرج في أهل بيته في الشهر الحرام إلى عُكاظ، فالتقى هـو وخالـد بن جعفر بن كلاب. فقال له خالد: لقـد طال شـرّنا منـك يا زهيـر! فقال زهيـر: أما والله مـا دامت لى قوّة أدرك بها ثاراً فلا انصرام له.

وكانت هوازن تؤتى زهيرَ بن جَذيمة الإتاوةَ كلُّ سنة بعكَاظ، وهو يسومها الخسُّف، وفي أنفسها منه غيظ وحقدٌ، ثمّ عاد خالد وزهير إلى قومهما، فسبق خالـد إلى بـلاد هوازن، فجمع إليه قومه وندبهم إلى قتال زهير، فأجابوه وتأهّبوا للحرب، وخرجوا يريدون زهيراً وهم على طريقه، وسار زهير حتّى نزل على أطراف بلاد هوازن، فقال لـه ابنـه قيس: انْجُ بنا من هذه الأرض فإنّا قريب من عدوّنا. فقال له: يا عاجز وما الـذي تخوّفني به من هوازن وتتَّقي شرّها؟ فأنا أعلمُ الناس بها. فقال ابنَه: دع عنك اللجاجَ وأطِعْني وسِرْ بنا، فإنى خائف عاديتهم.

وكانت تُمَاضر بنت الشريد بن رياح بن يَقَـٰظَةَ بن عُصَيّة (٤) السُّلميّـة (٩) أمّ ولد زهير، وقد أصاب بعض إخوتها(١) دماً فلحق ببني عامر، وكان فيهم، فأرسله خالـد عيناً ليأتيه بخبر زهير، فخرج حتّى أتاهم في منزلهم، فعلم قيس بن زهير حاله، وأراد هـو وأبوه أن يوثقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا من أرض هوازن، فمنعت أخته، فأخذوا عليه العهودَ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «الفضا».

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ي): (غني»، وفي النسخة (ت): (عيسى»، وفي النسخة (ر): (اللوم عني».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «رياح».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «عصبة»، وفي النسخة (ي): «عصبية».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «السليمية».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «ولدها».

ألا يخبر بهم وأطلقوه، فسار إلى خالد، ووقف إلى شجرة يخبرها الخبر، فركب خالد ومَنْ معه إلى زهير، وهو غير بعيد منهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، والتقى خالد وزهير فاقتتلا طويلاً، ثمّ تعانقا فسقطا على الأرض، وشد ورقاء بن زهير على خالد، وضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً لأنّه قد ظاهر بين درعَيْن، وحمل جُنْدُح بن البكّاء، وهو ابن امرأة خالد، على زهير فقتله، وهو وخالد يعتركان، فثار خالد عنه، وعادت هوازن إلى منازلها، وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم، فقال ورقاء بن زهير أباهم إلى بلادهم، فقال ورقاء بن زهير أباهم إلى بلادهم،

رأيتُ زهَيْسراً تحتَ كَلْكَلِ خالد إلى بسطلَيْن يَعْتِسران ﴿ كِلَاهِما فُشلَّتْ يميني يسوم أضرِبُ خالداً فيا ليتَ أني ﴿ قبل أيّام خالدٍ لَعَمْسري لقد بُشَّرْتِ بي إذ وَلَدْتِني فلا يَدْعُني قسومي صَريحاً بحرةٍ فطِرْ خالدٌ إن كنت تسطيع طيرةً أتَشْك المنايا إن بقيت بضربة

فأقبلت أسعى كالعجول أبادرً يريد رياش السيف" والسيف نادرً ويمنعه منّى الحديد المُظاهرُ وقبل (أن زهير لم تلاني تُمَاضِرُ فماذا الذي ردّتْ عليكِ البشائر؟ (أن لئن كنتُ مقتولًا ويسلم عامِرُ ولا تَقَعَنْ إلّا وقلبك حاذِرُ تفارق منها العيش والموت حاضِرُ

وقال خالد يمنُّ على هوازن بقتله زهيراً:

أبلغْ هوازنَ كيف تَكْفُر بعْدما(٬٬ وقتلتُ ربّهُمُ زهيراً بعْدما وجعلتُ مَهر نسائهم ٬٬ ودياتهم

أعتقتُهم فتوالدوا أحرارا جمدَع الأنوف وأكثر الأوتارا عَقْل الملوك هَجائناً وبكارا<sup>(١)</sup>

وكان زهير سيّد غطفان، فعلم خالد أنّ غطفان ستطلبه بسيّدها، فسار إلى

<sup>(</sup>١) أنظر عنه في جمهرة أنساب العرب ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «يعيران»، وفي النسخة (ي): «يعتركان». وفي العقد الفريد ١٣٧/٥، «ينهضان»، وكذلك في الأغاني ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد: «يريدان نصل السيف»، وفي الأغاني «يُريغان».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ٨٩/١١: «فيا ليتني من قبل».

<sup>(°)</sup> في العقد الفريد ٥/١٣٧، ونهاية الأرب ٣٤٨/١٥ «ويوم».

<sup>(</sup>٦) حتى هنا تنتهي الأبيات في الأغاني ٨٩/١١ وفي العقد الفريد ١٣٦/٥، ١٣٧، ونهاية الأرب ٣٤٧/١٥ و ٣٤٨ وورد البيتان الأولان أيضاً في الأغاني ٩٣/١١.

<sup>(</sup>٧) في الأغاني ٩٠/١١ والعقد الفريد ٥٧/١٥ ونهاية الأرب ٩٤٨/١٥:

<sup>«</sup>بل كيف تكفرني هوازن بعدما»

<sup>(</sup>٨) في المصادر المذكورة «بناتهم».

<sup>(</sup>٩) هكذا في العقد الفريد ونهاية الأرب، وفي الأغاني «أبكاراً».

النعمان بن امرىء القيس بالحيرة فاستجاره، فأجاره. فضرب له قبّة ، وجمع بنو زهير لهوازن، فقال الحارث بن ظالم المرّيّ: اكفوني حرب هوازن، فأنا أكفيكم خالد بن جعفر.

وسار الحارث حتى قدِم على النعمان، فدخل عليه وعنده خالد، وهما يأكلان تمراً، فأقبل النعمان يسائله، فحسده خالد، فقال للنعمان: أبيت اللعن! هذا رجل لي عنده يد عظيمة، قتلت زهيراً وهو سيّد غطفان، فصار هو سيّدها. فقال الحارث: سأجزيك على يدك عندي، وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله، فيقع من بين أصابعه من الغضب، فقال عُرْوة لأخيه خالد: ما أردت بكلامه وقد عرفته فتاكاً؟ فقال خالد: وما يخوّفني منه؟ فوالله لو رآني نائماً ما أيقظني.

ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرّجاها عليهما، ونام خالد وعُروة عند رأسه يحرسه، فلمّا أظلم الليل انطلق الحارث إلى خالد، فقطع شرج القبّة ودخلها وقال لعُروة: لئن تكلّمتَ قتلتُك! ثمّ أيقظ خالداً، فلمّا استيقظ قال: أتعرفني؟ قال: أنتَ الحارث. قال: خذْ جزاء يدك عندي! وضربه بسيفه المَعْلوب فقتله، ثمّ خرج من القبّة وركب راحلته وسار.

وخرج عُروة من القبّة يستغيث، وأتى بابَ النعمان فدخل عليه وأخبره الخبر، فبثّ الرجالَ في طلب الحارث.

قـال الحارث: فلمّـا سرتُ قليـلاً خفتُ أن أكون لم أقتلُه فعُـدتُ متنكّـراً واختلطتُ بالناس، ودخلتُ عليه فضربته بالسيف، حتّى تيقّنْتُ أنّه مقتول، وعُدتُ (١) فلحقتُ بقومي ؛ فقال عبد الله بن جَعْدة الكلابيّ :

يا حارِ لو نبهته لوَجَدْته شقت عليه الجعفرية (أ) جيبها فانعوا أبا بحر بكل مُجَرّب

لا طائشاً رَعِشاً ( ولا مِعْزالا ( ) ولا مِعْزالا ( ) جزَعاً ( ) وما تبكي هناك ( ) ضلالا حرّان ( ) يُحْسَبُ ( ) في القناة هلالا ( )

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «وعديت».

<sup>(</sup>٢) الرعش: مثل الكتف: الجبان.

<sup>(</sup>٣) المِعزال: من لا رمح له.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد ٥/١٣٨ ونهاية الأرب ٣٤٩/١٥: «عليك العامرية».

 <sup>(</sup>٥) في المرجعين السابقين: «أسفاً».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «عليه». وفي المرجعين، «عليك».

<sup>(</sup>٧) في النسختين (ب) و(ت): «جران».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): (يحبب).

وَلْيُجْعَلُنَّ لطالم تمشالا "

فَلْيُقْتِلِنَّ (١) بِخِالِد سَرَوَاتِكُم فأجابه الحارث:

تالله قد نبهته فوجدته رخو اليدين مُواكِلًا عسقالا فعلوتُ بالسيف أضرب رأسه حتّى أضلّ بسُلْحِهِ السربالا

فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره، وهوازن تطلبه لتقتله بسيَّدها خالد، فلحِق، بتميم، فاستجار بضَمْرة بن ضمرة بن جابر بن قَطَن بن نَهْشَل بن دارم، فأجاره على النعمان وهوازن، فلمّا علم النعمان ذلك جهّز جيشاً إلى بني دارم عليهم ابن الخِمْس التغلبيّ، وكان يطلب الحارث بدم أبيه لأنّه كان قتله.

ثمّ إنَّ الأحـوص بن جعفر أخـا خالـد جمع بني عـامـر وسـار بهم، فـاجتمعـوا هم وعسكر النعمان على بني دارم، وساروا، فلمّا صاروا بأدنى مياه بني دارم رأوا امرأةً تجنى الكمأة ومعها جمل لها، فأخذها رجل من غنيّ وتركها عنده. فلمّا كان الليل نام، فقامت إلى جملها فركبته، وسارت حتَّى صبَّحت بني دارم، وقصدت سيَّدهم زُرارة بن عُـدَس٣)، فأخبرته الخبرَ وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم.

قال: فصِفيهم لي. قالت: رأيتُ رجلًا قد سقط حاجباه، فهو يرفعهما بخِرْقة، صغير العَيْنين، وعن أمره يصدرون. قال: ذاك الأحوص وهو سيّد القوم.

قالت: ورأيتُ رجلاً قليل المنطق، إذا تكلّم اجتمع القومُ كما تجتمع الإبل لفحْلها، أحسن الناس وجهاً، ومعه ابنان له يلازمانه.

قال: ذلك مالك بن جعفر وابناه عامر وطَفَيْل.

قالت: ورأيتُ رجلًا جسيماً، كأنَّ لحيته محمَّرةٌ مُعَصْفرةً.

قال: ذاك عوف بن الأحوص.

قالت: ورأيتُ رجلًا هلقاماً جسيماً.

قال: ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب.

قالت: ورأيتُ رجلًا أسود أخنس قصيراً (٤).

<sup>(</sup>٩) البيت ليس في المرجعين.

<sup>(</sup>١) في العقد، ونهاية الأرب «فلنقتلنّ».

<sup>(</sup>٢) في العقد، والنهاية: «ولْنَجْعَلَنْ للظالمين نَكالاً».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «قيس»، والنسخة (ت): «عبس». وقد مر قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «صغيراً».

قال: ذاك ربيعة بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر.

قالت: ورأيتُ رجلًا أقرن الحاجبَيْن، كثير شعر السَّبْلة، يسيل لُعابُـه على لحيته إذا نكلّم.

قال: ذاك جُنْدُح بنِ البكّاء.

قالت: ورأيتُ رَجلًا صغير العينين، ضيّق الجبهة، يقود فرساً له معه جَفيرٌ لا يفارق يده.

قال: ذاك ربيعة بن عُقَيْل بن كعب.

قالت: ورأيتُ رجلًا معه ابنان أصبهان، إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم، فإذا أدبرا كانا كذلك.

قال: ذاك الصِّعِق بن عمرو بن خُوَيْلد بن نُفَيْل، وابناه يزيد وزُرْعة.

قالت: ورأيتُ رجلًا لا يقول كلمة إلّا وهي أحدّ من شفرة.

قال: ذاك عبد الله بن جَعْدة بن كعب(١).

وأمرها زُرَارة فدخلت بيتها، وأرسل زُرارة إلى الرُّعاء يأمرهم بإحضار الإبل، ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهلَ والأثقال، وساروا نجو بلاد بَغيض، وفرَّق الرسلَ في بني مالك بن حنظلة فأتوه، فأخبرهم الخبر وأمرهم، فوجَّهوا أثقالهم إلى بـلاد بَغيض، ففعلوا وباتوا معدَّين.

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهَرَبها، فسُقط في أيديهم واجتمعوا يديرون الرأي، فقال بعضهم: كأنّي بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبر، فحذروا وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض، وباتوا مُعدّين لكم في السلاح، فاركبوا بنا في طلب نعمهم وأموالهم، فإنهم لا يشعرون حتّى نُصيب حاجتنا وننصرف. فركبوا يطلبون ظُعن بني دارم، فلمّا أبطأ القوم عن زُرارة قال لقومه: إنّ القوم قد توجّهوا إلى ظُعنكم وأموالكم فسيروا إليهم. فساروا مُجِدّين فلجقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنّعَم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن الخمس التغلبيّ رئيس جيش فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن الخمس التغلبيّ رئيس جيش النعمان، وأسرت بنو عامر معه من ناحية أخرى، فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان، وعادوا إلى قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى، فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان، وعادوا إلى بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر، فبقي معهم حتّى مات.

وفي تلك الأيّام أيضاً مات زُرارة بن عُدَس.

وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك، وهو أنّ النعمان طلب شيئاً يغيظ به

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ١٢٦/١١، ١٢٧.

الحارث بعد قتل خالد وهربه، فقيل له: كان قصد الحيرة، ونزل على عِياض بن دَيْهَثْ التميميّ، وهو صديق له، فبعث إليه النعمان فأخذ إبلًا له، فركب الحارث وأتى الحيرة متخفّياً، واستنقذ ماله من الرعاء ورده عليه، وطلب شيئاً يغيظ به النعمان، فرأى ابنه غضبان ، فضرب رأسه بالسيف فقتله، وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يُدْرَك، فقال الحارث في ذلك:

أخُصْيَنيْ حمار بات يكدُمُ " نجمةً " في في في في أن المنت ونسوةً علوتُ بذي الحيّات " مفرق رأسه فتكتُ بن الميّات المنتفيّة بناله وانْ فَنَيْتُ بهده (الله بالله وانْ فَنَيْتُ بهده (۱) حسبتَ أبا قابوسَ أنّك مُخْفِرِي (۱)

أتؤكل جاراتي وجارُك سالمُ فهذا ابن سَلْمَى رأسُه (١) متفاقمُ ولا يركب المكروة إلّا الأكارمُ وكان سلاحي تَحْتويه الجماجمُ (١) وثالثة تبيضٌ منها المقادمُ ولمّا تذُق ثكلًا (١) وأنفُك راغمُ (١)

(A) ورد هذا البيت والذي قبله هكذا في الأغاني:

علوت بذي السحيّات مضرق رأسه

وكان سلاحي تحتويه الجماجم

فتكتُ به فتكاً كفتكي بخاله وهل يركب المكروة إلا الأكارم

(٩) ورد هذا الشطر في الأغاني :

بدأت بهذي ثم أثنى بمثلها

- (١٠) في الأغاني (سابقي).
- (١١) في الأغاني (فتكي).
- (١٢) الأبيات في شرح المفضَّليات ٦١٦، والأغاني ١٠/١٠١، ١٠٤ و١٠٨، ١٠٩.

وقال الأصمعيّ عن البيت الأخير إنه ليس من القصيدة لأنّ المقتول ابن عمرو بن الحارث جدّ النعمان الذي كان يكنى أبا قابوس، والمقتول الغلام عم أبي قابوس، وهذا البيت يرجّح أن يكون الملك الـذي قتل المحارث ابنه وقتل خالد بن جعفر في جواره هو النعمان بن المنذر، فإنّ أبا قابوس كنية له.

(أنظر: الأغاني ١٠٣/١١ حاشية رقم ٢).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «هب» وفي النسخة (ي): «وهب». والمثبت يتفق مع المحبّر لابن حبيب ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «عصيبان»، وفي النسخة (ر): «عصيا».

<sup>(</sup>٣) يكدم: يعض بأدنى الفم.

<sup>(</sup>٤) النجم: من النبات ما لاساق له، والشجر ما له ساق طال أو قصر. ونجمة هنا: واحدة النجم، وهو ضرب من النبت يقال له الثيل شبّهه بخصي الحمار لتحقيره وتصغيره، أو أنه مشنج الوجه متغضّنه، كخصي الحمار إذا كدم نجمه، وذلك لصلابتها. (شرح ديوان المفضّليّات لابن الأنباري ٦١٦ - طبعة الآباء اليسوعيين ببيروت ١٩٣٠م).

<sup>(</sup>٥) الذود: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل والنسخ، والمفضّليّات. وفي الأغاني «أمره».

<sup>(</sup>٧) ذو الحيّات: اسم سيف الحارث، كانت على سيفه تماثيل حيّات.

كذا قال بعضهم.

وقيل: إنَّ المقتول كان شُرَحْبيل بن الأسود بن المنذر، وكان الأسود قد ترك ابنه شُرَحْبيل عند سِنان بن أبي حارثة المرّيّ ترضعه زوجته. فمن هناك كان لِسِنان مال كثير، وكان ابنه هَرِمُ يُعطى منه، فجاء الحارث متخفّياً، فاستعار سرج سنان ولا يعلم سنان، ثمّ أتى امرأة سنان فقال: يقول بعلك ابعثي بشُرَحْبيل بن الملك مع الحارث بن ظالم حتّى يستأمن به ويتخفّر (۱) به، وهذا سرجه علامة. فزيّنته ودفعته إليه، فأخذه وقتله وهرب.

فغزا الأسود بني ذُبيان وبني أسد بشطّ أربك، فقتل فيهم قتلا ذريعاً، وسبى واستأصل الأموال. وأقسم ليقتلنّ الحارث، فسار الحارث متخفّياً إلى الحيرة ليفتك بالأسود، فبينما هو في منزله إذ سمع صارخة تقول: أنا في جوار الحارث بن ظالم، وعرف حالها، وكان الأسود قد أخذ لها صرمة من الإبل، فقال لها: انطلقي غداً إلى مكان كذا، وأتاه الحارث. فلمّا وردت إبلُ النعمان أخذ مالها فسلّمه إليها، وفيها ناقة تسمّى اللقاع، فقال الحارث في ذلك:

إذا سمعتِ حنّه اللقاع فَادْعي أبا ليلى فنِعْمَ الداعِي يمشي (١) بغَضْبٍ صارم قطّاع في يفري به مجامع الصّداع

ثم أقبل يطلب مُجيراً، فلم يجره أحد من الناس، وقالوا: من يُجيرك على هوازن والنعمان وقد قتلت ولده؟ فأتى زُرارة بن عُدس، وضَمْرة بن ضَمْرة، فأجاراه على جميع الناس.

ثمّ إنّ عمرو بن الإطنابة الخزرجيّ لمّا بلغه قتّل خالد بن جعفر، وكان صديقاً له، قال: والله لو وجده يقظانَ ما أقدم عليه، ولوددتُ أنّي لقيته، وبلغ الحارثَ قـولُه وقـال: والله لآتينّه في رحله، ولا ألقاه إلّا ومعه سلاحه، فبلغ ذلك ابن الإطنابة فقال أبياتاً، منها:

أَبْلِغِ الحارثُ بن ظالم المو عدد في والناذرَ النُّذورَ عَليًّا أَبْلِغِ الحارثُ بن ظالم ولا تق تُل يقظان ذا سَلاح كَمِيًّا (٠)

فبلغ الحارسَ شعرُه، فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الإطنابة، فلمّا دنا منه

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ي): «ينجوا».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «يغشى».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «نائماً».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٢١/١١ «الرعديد».

<sup>(°)</sup> أَنْظُر أَبِياتاً أَخرى في الأغاني. والكميّ: الشجاع المتكمّى في سلاحه، لأنّـه كمّى نفسه أي ستـرها بـالدرع والبيضة، والجمع كُماة، مثل قاض وقُضاة.

نـادى: يا ابن الإطنـابة أغِثني ()! فـأتاه عمـرو فقال: مَنْ أنت؟ قـال: رجل من بني فـلان خرِجتُ أريد بني فلان، فعرض لـه قوم قـريباً منـك، فأخـذوا ما كـان معى، فاركب معى حتَّى نستنقذه. فركب معـه ولبس سلاحـه ومضى معه، فلمَّا أبعد عن منـزَّله عـطف عليَّه وقال: أنائمٌ أنتُ أم يقظان؟ فقال: يقطان. فقال: أنا أبو ليلى وسيفي المَعلوب، فألقى ابنُ الإطنابة سيفَه، وقيل: رمحه، وقال: قـد أعجَلْتني فأمهِلْني حتّى آخـذ سيفي. فقال: خذْه. قال: أخاف أن تُعْجِلَني عن أخذه. (قال: لك ذمّة ظالم لا أعجلك عن أخذه) ١٠٠ قال: فوذِمَّةِ الإطنابة لا آخذه! فانصرف الحارث وهو يقول أبياتاً، منها:

فالتقينا" وكان ذاك بَديّا ووجدناه (٥) ذا سلاح كَمِيًا لِ ولَكِنْ مِقلَّداً مَسْرِفيًّا (١)

بلغتنا مقالة المرء عمرو فهممنان بقتله إذ برزْنا غيرَ ما نائم يروَّعُ بالفَت فمننّا عليه بعد عُلُو بوفاءٍ وكنتُ قِدْماً وفيّا ٧٠

ثمّ إنّ الحارث لمّا علم أنّ النعمان قد جدّ في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب بثأر خالد، خرج متنكّراً إلى الشام، واستجار بيزيد بن عمرو، فأكرمه وأجاره.

وكان ليزيد ناقة مُحْماة في عنقها مَدْيَةً (^) وزناد وملح ليَمْتَحِنَ بذلك رعيّته، فوحمتْ زوجة الحارث واشتهت شحماً ولحماً، فأخذ الحارث الناقة فأدخلها شِعْباً فذبحها وحمل إلى امرأته من شحمها ولحمها ورفع منه. وفُقدت الناقة فطُلبت فوجدت عقيـرة بالــوادي، فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنها، فذكر له أنّ الحارث نحرها، فأرسل امرأةً بطيب تشتري من لحمها من امرأة الحارث، فأدركها الحارثُ وقد اشترت اللحم، فقتلها ودفنها في البيت. فسأل الملك الكاهنَ عن المرأة، فقال: قتلها مَنْ نحر الناقة، وإذا كرهت أن تفتَّش بيته فتأمر الرجلَ بالرحيل، فإذا رحل فتشتُ بيتُهُ. ففعل ذلك، فلمَّا رحل الحارثُ فتش الكاهنُ بيته فـوجد المـرأةَ، وأحسّ الحارثُ بـالشرّ، فعـاد إلى الكاهن فقتله، فـأخذ

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ي): «أغشني».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٢٣/١١ «فأنِفْنا».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: «قد هممنا».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني: «ولقيناه».

<sup>(</sup>٦) في الأغاني:

ے مُعِدًا بِكِفَه مَشْرَفيًا غيرً ما نائم تعلُّلَ بالحُدُ (٧) أنظر الأبيات وغيرها في الأغاني ١٢٢/١١، ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «مزية».

الحارثُ وأُحضر عند الملك، فأمر بقتله، فقال: إنّك قد أَجَرْتَني فلا تغدرُ بي. فقال: إن غدرتُ بك مرّة واحدة فقد غدرتَ بي مراراً. فقتله (١٠).

## أيَّام داحس والغبراء وهي بين عبْس وذُبيان ٢٠٠

وكان سبب ذلك أنّ قيس بن زهير بن جَذيمة العبسيّ سار إلى المدينة ليتجهز لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه، فأتى أُحَيْحة بن الجُلاح " يشتري منه درعاً موصوفة ". فقال له: لا أبيعها، ولولا أن تذمّني بنو عامر لوهبتها منك، ولكن اشترها الراعا، وعاد إلى قومه ذلك وأخذ الدرع، وتُسمّى ذات الحواشي، ووهبه أُحيْحة أيضاً أدراعاً، وعاد إلى قومه وقد فرغ من جهازه، فاجتاز بالربيع بن زياد العبسيّ فدعاه إلى مساعدته على الأخذ بثأره فأجابه إلى ذلك. فلمّا أراد فراقه نظر الربيع إلى عَيْبته فقال: ما في حَقِيبتك ("؟ قال: متاع عجيب لو أبصرتة لراعك، وأناخ راحلته، فأخرج الدرع من الحقيبة، فأبصرها الربيع فأعجبته ولبسها، فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إيّاها، وتردّدت الرسل فأعجبته ولبسها، فكانت في طلبها، ولجّ الربيع في منعها. فلمّا طالت الأيّام على ذلك بينهما في ذلك، وأقام ينتظر غرّة الربيع.

ثم إنّ الربيع سيّر إبِله وأمواله إلى مرعى كثير الكلإ ()، وأمر أهله فظعنوا، وركب فرسه وسار إلى المنزل، فبلغ الخبرُ قيساً، فسار في أهله وإخوته فعارض ظعائنَ الربيع، وأخذ زمام أمّه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته. فقالت فاطمة أمّ الربيع: ما تريد يا قيس؟ قال: أذهب بكنّ إلى مكّة فأبيعكنّ بها بسبب درعي. قالت: وهي في ضماني وخلّ عنّا، ففعل. فلمّا جاءت إلى ابنها قالت له في معنى الدرع، (فحلف أنّه لا يردّ الدرع (شملت إلى قيس أعلمته بما قال الربيع، فأغار على نَعَم الربيع، فاستاق منها الدرع ()

<sup>(</sup>١) الخبر في العقد الفريد ٥/١٥٠ ونهاية الأرب ١٥/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلُوب ٣٦٠، المرصّع لابن الأثير ٨٤ و ١٣٥، العقد الفريد ١٥٠/٥، معجم البلدان ٢٠٥/١، نهاية الأرب ٣٦٥/١٥، المختصر في أخبار البشر ٧٨/١، معجم ما استعجم ١٦١/١، خزانة الأدب للبغـدادي ٣٦٦/٣ المعارف لابن قتيبة ٢٠٦، الأغاني ١٨٧/١٧.

 <sup>(</sup>٣) هو أُخَيْحَة بن الجُـلاح بن الحَريش بن جَحْجَبَى بن كُلْفَة بن عوف بن عمـرو بن عوف بن مـالك بن الأوس،
 ويكنى أبا عمرو. (أنظر عنه في الأغانى ٣٧/١٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «سومة»، وفي النسخة (ت): «صوفة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «تشترها».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «جعبتك».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «الغلا».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

أربعمائة بعير، وسار بها إلى مكّة، فباعها واشترى بها خيلًا، وتبعه الربيعُ فلم يلحقه، فكان فيما اشترى من الخيل داحس والغبراء.

وقيل: إنّ داحساً كان من خيل بني يربوع، وإنّ أباه كان [أخذ] فرساً لرجل من بني ضبّة يقال له أُنيْف بن جَبَلة، وكان الفرس يسمّى السبط الله وكانت أمّ داحس لليربوعيّ، فطلب اليربوعيّ من الضّبيّ أن يُنزي فرسه على حِجْره، فلم يفعل. فلمّا كان الليل عمد اليربوعيّ إلى فرس الضّبيّ فأخذه، فأنزاه على فرسه، فاستيقظ الضّبيّ، فلم ير فرسه، فنادى في قومه، فأجابوه، وقد تعلّق باليربوعيّ، فأخبرهم الخبر، فغضب ضبّة من ذلك، فقال لهم: لا تعجلوا، دونكم نُطْفة فرسكم فخذوها. فقال القوم: قد أنصف. فسطا عليها رجل من القوم، فدسّ يده في رَحِمِها فأخذ ما فيها اللهم تزد الفرس إلا لقاحاً، فنتجت مهراً، فسُمّي داحساً بهذا السبب.

فكان عند اليربوعيّ ابنان له، وأغار قيس بن زُهيْر على بني يربوع فنهب وسبى، ورأى الغلاميْن أحدهما على داحس والآخر على الغبراء فطلبهما فلم يلحقهما، فرجع وفي السبي أمّ الغلاميْن وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه، وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين الربيع ما وقع. ثمّ جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي، فأطلق الجميع إلاّ أمّ الغلاميْن وأختيهما وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا. فامتنع الغلامان من ذلك، فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس، وبعث بها إلى الغلامين، وهي:

إنّ مُهراً فدى الربابَ وجُملاً () الدفعو المحساً بهنّ سراعاً دونها والذي يحبح له النا إنّ قيساً يرى الجواد من الخيا يشتري الطّرف بالجراجرة الج

وسُعاداً لَخَيرُ مُهرِ أناسِ إنّها من فعالها الأكياسُ سُ سبايا يُبعن بالأفراس (أ) لل حياةً في متلف الأنفاسِ لمّة يعطي عفواً بغير مكاسِ

فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسَيْن إلى قيس وأخذوا النساء.

وقيل: إنّ قيساً أنزى داحساً على فرس له، فجاءت بمُهرة فسمّاها الغبراء. ثمّ إن قيساً أقام بمكّة فكان أهلها يفاخرونه، وكان فخوراً، فقال لهم: نَحّوا كَعْبَتكم عنّا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «الشيط».

<sup>(</sup>٢) أنظر الأغاني ١٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «حملًا».

<sup>(</sup>٤) البيت في حاشية النسخة (ر).

وحرمكم، وهاتوا ما شئتم. فقال له عبد الله بن جُدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الأمن فبمَ نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم، وعزم على الرحلة عنهم، وسر ذلك قريشاً لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته، فقال لإخوته: ارحلوا بنا من عندهم أوّلاً، وإلا تفاقم الشرّ بيننا وبينهم، والحقوا ببني بدر، فإنّهم أكفاؤنا في الحسب، وبنو عمّنا في النسب، وأشراف قومنا في الكرم، ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم. فلحق قيس وإخوته ببنى بدر، وقال في مسيره إليهم:

أسيس إلى بستي بدر بالمر في المر بالمر في فيان قبلوا الجوار فخير قوم أتينا الحارث الخير بن كعب فيجاورنا الذين إذا أتاهم فيامن فيهم ويكون منهم وإن نُفرد بحرب بني أبينا

هُم فيه علينا بالخيارِ وإن كرهوا الجورار فغير عادِ بنجران وأي لجا بجادِ غريبٌ حلّ في سعة القرادِ عمنزلة الشعار من الدّثار بلا جار فإنّ الله جاري

ثم نزل ببني بدر فنزل بحُذَيْفة، فأجاره هو وأخوه حَمَل بن بدر، وأقام فيهم، وكان معه أفراس له ولإخوته لم يكن في العرب مثلها، وكان حُـذَيفة يغدو ويروح إلى قيس، فينظر إلى خيله فيحسده عليها، ويكتم ذلك في نفسه، وأقام قيس فيهم زماناً يكرمونه وإخوته، فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم، وبعث إليهم بهذه الأبيات:

ألا أبلغ بني بدر رسولاً باني لم أزل لكم صديقاً أسالم سلمكم وأرد عنكم وكان أبي ابن عمّكم زياد فالجاتم أخا الغدرات فيساً فحسبي من حذيفة ضمّ قيس فإمّا ترجعوا أرجع إليكم

على ما كان من شنا ووتر أدافع عن فرارة كل امر فوارس أهل نجران وحجر صفيً أبيكم بدربن عمرو فقد أفعمتم إيغار صدري وكان البدء من حَمَلِ بن بدر وإن تأبو فقد أوسعت عذري

فلم يتغيّروا عن جوار قيس. فغضب الربيع وغضبت عبس لغضبه، ثمّ إنّ حُذَيْفة كره قيساً وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجّةً، وعزم قيس على العُمْرة فقال لأصحابه: إنّي قد عزمتُ على العُمْرة فإياكم أن تلابسوا حُذَيْفة بشيء، واحتملوا كلّ ما يكون منه حتّى أرجع فإنّي قد عرفتُ الشرّ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم إلا [أن] تراهنوه على الخيل. وكان ذا رأي لا يخطىء في ما يريده، وسار إلى مكّة.

ثمّ إنّ فتيّ من عبس يقال له وَرْد بنِ مالك أتى خُذَيفة فجلس إليه، فقال له ورد: لو

اتّخذت من خيل قيس فحلًا يكون أصلًا لخيلك. فقال حُذيفة: خيلي خير من خيل قيس، ولجّا في ذلك إلى أن تراهنا على فرسَيْن من خيل قيس وفرسَيْن من خيل ولرسَيْن من خيل والرهن عشرة أذواد.

وسار ورد فقدِم على قيس بمكّة فأعلمه الحال، فقال له: أراك قد أوقعْتني في بني بدر ووقعت معي وحُذَيْفة ظلوم لا تطيب نفسه بحق، ونحن لا نقر له بضيْم. ورجع قيس من العُمْرة، فجمع قومَه وركب إلى حُذَيفة، وسأله أن يفك الرهن، فلم يفعل. فسأله جماعة فزارة وعَبْس، فلم يجب إلى ذلك، وقال: إن أقر قيس أنّ السبق لي وإلّا فلا، فقال أبو جَعْدة الفزاريّ:

آلَ بدرٍ دعوا الرّهانَ فإنّا ودعوا المرء في فنزارة جاراً ليت شِعري عن هاشم وحُصَيْن حين يأتيهم لجاجُك قيساً

قد مَلِلْنا اللجاجَ عند الرهانِ إنّ ما غاب عنكم كالعيانِ وابن عوف وحارث وسنانِ رَأْيَ(١) صاحٍ أتيت أم نشوانِ

وسأل حُذَيْفة إخوته وسادات أصحابه في تـرك الرهـان ولجّ فيـه، وقال قيس: عَـلام تُراهنني؟ قال: على فَرسَيْك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء.

وقيل: كان الرهن على فرسَي داحس والغبراء. قال قيس: داحس أسرع. وقال حُذَيفة: الغبراء أسرع، وقال القيس: أريد أن أعلمك أنّ بصري بالخيل أثقب من بصرك؛ والأوّل أصحّ. فقال له قيس: نفس في الغاية وارفع في السبق. فقال حُذيفة: الغاية من أَبّلَى أا إلى ذاتِ الإصاد أن وهو قدر مائة وعشرين غلوة والسبق مائة بعير، وضمّروا الخيل. فلمّا فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية، وحشدوا ولبسوا السلاح، وتركوا السبق على يد عِقال بن مروان بن الحكم القيسيّ، وأعدّوا الأمناء على إرسال الخيل.

وأقام حُذَيفة رجلًا من بني أسد في الطريق، وأمره أن يلقى داحساً في وادي ذات

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «وأي».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «نقس».

<sup>(</sup>٣) أَبْلَى: بالضم ثم السكون والقصر بوزن حُبْلَى. قال عرّام: تمضي من المدينة مُصْعداً إلى مكة، فتميل إلى وادٍ يقال له عُرِيْقِطان مَعْن، ليس له ماء ولا مرعى، وحذاه جبال يقال لها أَبْلَى، فيها مياه منها بثر مَعُونة، وذو ساعدة، وذو جماجم، أو حماحم، والوسْباء، وهذه لبني سليم، وهي قِنان متّصلة بعضها إلى بعض. (معجم البلدان ٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) الإصاد: بالكسر. اسم ماء. قال أبو عبيدة: ذات الإصاد رَدْهَة في ديار عبس وسط هضب القليب، وهضب القليب: علم أحمر فيه شعاب كثيرة في أرض الشَّرَبَّة. (معجم البلدان ٢٠٥/١، معجم ما استعجم 171/١، المرصّع لابن الأثير ٨٤.

الإصاد إن مرّ به سابقاً فيرمي به إلى أسفل الوادي.

فلمّا أرسلت الخيل سبقها داحس سبقاً بيّناً، والناسُ ينظرون إليه، وقيس وحُذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما. فلمّا هبط داحس في الوادي عارضه الأسديّ، فلطم وجهه فألقاه في الماء، فكاد يغرق هو وراكبه، ولم يخرج إلّا وقد فاتته الخيل. وأمّا راكب الغبراء فإنّه خالف طريق داحس لمّا رآه قد أبطأ، وعاد إلى الطريق واجتمع مع فرسَيْ حُذيفة، ثمّ سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطّار، فكانا إذا أحزنا سبق الخطّار، وإذا أسهلا سبقت الغبراء. فلمّا قربا من الناس وهما في وَعْث من الأرض تقدّم الخطّار، فقال حُذيفة: سبقك يا قيس. فقال: «رويدك يعلون الجدد»؛ فذهبت مثلاً. فلمّا استوت بهما الأرض قال حُذيفة: خدع والله صاحبنا. فقال قيس: «ترك الخداع مَن أجرى من مائة وعشرين»؛ فذهبت مثلاً.

ثم إنّ الغبراء جاءت سابقة، وتبعها الخطّار فرس حُذَيفة، ثمّ الحنفاء لـه أيضاً، ثمّ جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به على رِسله، فأخبر الغلام قيساً بما صُنع بفرسه، فأنكر حذيفة ذلك وادّعى السبق ظالماً، وقال: جاء فرساي متتابعين، ومضى قيس وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا.

وبلغ الربيعَ بن زياد خبرُهم فسرَّه ذلك وقال لأصحابه: هلك والله قيس، وكأنّي بـه إن لم يقتله حُذَيفة وقد أتاكم يطلب منكم الجوار، أمـا والله لئن فعل مـا لنا من ضمّـه من بدّ.

ثم إنّ الأسديّ ندم على حبس داحس، فجاء إلى قيس واعترف بما صنع، فسبّـه حُذَيفة.

ثمَّ إنَّ بني بدر قصروا بقيس وإخوته وآذوهم بالكلام، فعاتبهم قيس، فلم يزدادو إلا بغياً عليه وإيذاءً له.

ثم إن قيساً وحُذيفة تناكرا في السبق حتى همّا بالمؤآخذة، فمنعهما الناس، وظهر لهم بغي حُذيفة وظلمه، ولجّ في طلب السبق، فأرسل ابنه نَدْبة إلى قيس يطالبه به، فلمّا أبلغه الرسالة طعنه فقتله، وعادت فرسه إلى أبيه، ونادى قيس: يا بني عبس الرحيل! فرحلوا كلّهم، ولمّا أتت الفرسُ حُذيفة علم أنّ ولده قُتل، فصاح في الناس وركب في مَنْ معه، وأتى منازلَ بني عبس فرآها خاليةً ورأى ابنه قتيلًا، فنزل إليه وقبّل بين عينيه ودفنوه.

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوّجاً في فزارة وهو نازلٌ فيهم، فأرسل إليه قيس:

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية ﴿أَجْرِيا﴾.

أنّي قد قتلتُ نَدْبة بن حذيفة ورحلتُ، فالحقْ بنا وإلاّ قُتلتَ. فقال: إنّما ذنب قيس عليه، ولم يرحل، فأرسل قيس إلى السربيع بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه، إذ هم عشيرة وأهل، فلم يُجبّه ولم يمنعه، وكان مفكّراً في ذلك.

ثم إنّ بني بدر قتلوا مالك بن زُهَيْر أخا قيس، وكان نازلاً فيهم، فبلغ مقتله بني عبس والربيع بن زياد، فاشتد ذلك عليهم، وأرسل الربيع إلى قيس عيناً يأتيه بخبره، فسمعه يقول:

أينجو بنو بَدرِ بمقتلِ مالك وكانَ زيادً قبله يُتقى به فقُل لربيع يحتذي فِعلَ شيخه وإلا فَما لي في البِلادَ إقامةً

فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره، فبكى الربيع على مالك وقال:

مَنَعَ الرِّقادَ فما أغمِّض ساعةً أفبعدَ مقتلِ مالِك بن زهير " منْ كان مسروراً بمقتل مالكِ يَجِدِ النساءَ حواسراً يندُبنه يضربن حُرَّ وجوههنَّ على فتي قد كنَّ يُكنِنَّ "الوجوة تستَّراً

جَزَعاً من الخبر العظيم الساري() يرجو النساء عواقب الأطهار" فليأت نشوتنا بوجه () نهار ويقمن () قبل تبلّج الأسحار ضخم الدسيعة غير ما خوار() فاليوم حين بسرَدْن () للنّظار

من سيَّء النبأ الجليل الساري

وَيخ ذُلُنا في النائبات ربيعُ

مِنَ الــدهـرِ إنّ يــومٌ ألِمَّ فــظيــعُ

وما النَّـاسُ إلَّا حَـافظٌ ومضيعُ

وأمر بني بدرٍ عليَّ جميعً

(١) البيت في الأغاني ١٩٦/١٧:

وهي طويلة(٩).

ُ نَــَامُ الْــخُــلِيُّ ومِـا أُغَــمُضُ حــار (٢) في الطبعة الأوربية ولمضيعة».

(٣) انفردت النسخة (ر) بهذا البيت، عن بقية النسخ. وفي الشطر الأول عيب يسمى القطع.

(٤) في النقائض ٨٩ «بنصف».

(٥) في النسخة (ي): «قد قمن». وفي الأغاني «يبكين».

(٦) في النسخة (ر): «عوار». والبيت في الأغاني: يخمشْن حُرَّات السوجسوه على امسرىء سهل الخليقة طبيب الأحبسار

(٧) في النسخة (ب): «قمن يخبأن»، وفي النسخة (ي) «كن يخبئن». وفي الأغاني «يَخْبَأَنُ».

(٨) في النسخة (ب): «قد أبرزن»، وفي الأغاني «حين بدون».

(٩) رابع القصيدة مع تقديم وتأخير في الأبيات واختلاف في الألفاظ، في: نقائض جرير والفرزدق ٨٩، ديوان الحماسة الأبي تمام ٢٩٨/١، الأغاني ١٩٦/١٧.

فسمعها قيس، فركب هو وأهله، وقصدوا الربيع بن زياد، وهو يُصْلح سلاحه، فنزل إليه قيس، وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمُصاب مالك، ولقي القوم بعضهم بعضاً فنزلوا. فقال قيس للربيع: إنّه لم يهرب منك من لجأ إليك، ولم يستَغْنِ عنك من استعان الله، وقد كان لك شرّ يوميّ، فليكن لي خير يوميك، وإنّما أنا بقومي وقومي بك، وقد أصاب القوم مالكاً، ولست أهمّ بسوء، لأني إن حاربتُ بني بدر نصرتُهم بنو ذُبيان، وإن حاربتني خذلني بنو عبس، إلّا أن تجمعهم عليّ، وأنا والقوم في الدماء سواء، قتلتُ ابنهم وقتلوا أخي، فإن نصرتَني طمعتُ فيهم، وإن خذلتني طمعوا فيّ. فقال الربيع: يا قيس إنّه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا أراه الي، ولا ينفعك أن ترى لي ما لا أراه الك، وقد مال عليّ قتل مالك وأنت ظالم ومظلوم، ظلموك في جوادك، وظلمتَهم في دمائهم، وقتلوا أخاك بابنهم، فإن يُبؤ الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم معك، وأحبّ الأمْريْن إليّ مسالمتهم، ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى الحرب أقم معك، فجاؤوا ونزلوا مع الربيع، وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرثيّته في مالك الله أهله وأصحابه، فجاؤوا ونزلوا مع الربيع، وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرثيّته في مالك الله أملك الله الله الله وأصحابه، فجاؤوا ونزلوا مع الربيع، وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرثيّته في مالك الله الله الهله وأصحابه، فجاؤوا ونزلوا مع الربيع، وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرثيّته في مالك اله

فلله عَينا مَنْ رأى مشلَ مالكِ فليتهما لم يَطْعما الدهرَ بعدها وليتَهما ماتا جميعاً ببلاةٍ لقد جَلَبا جلباً لمصرع مالكٍ وكان إذا ما كان يوم كريهةٍ وكنّا لَدَى الهيجاء نحمي نساءنا فسوف ترى إن كنتُ بعدك باقياً فأقسم حقّاً لو بقيت لنظرة

عَقيرةً قوم أنْ جَرَى فَرَسانِ وليتَهمالم يُجمعان ليرهان ليرهان واخطاهما قيسٌ فلا يُسرَيانِ وكان كريماً ماجداً لِهجانِ فقد علموا أنّي وهو فتيانِ (٢) ونضرب عند الكرب كلّ بنانِ وأمكنني دهري وطول زماني لقرّت بها عيناك (٢) حين تراني (١)

وليتهما لم يُرْسَلا لِرهان

<sup>(</sup>۱) في النسختين (ب) و(ي): «استعاذ».

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): «تراه».

<sup>(</sup>٣) وقيل إنَّ هذه الأبيات لابنة مالك بن بدر: (النقائض ٩٣، الأغاني ٢٠١/١٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) و(ي): «يرسلا».

٥) البيت في الأغاني:

فليتهما لم يشرب قطُّ قطرةً وفي النقائض: «شربة» بدل «قطرة».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ليس في ديوان عنترة.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «العينان».

<sup>(^)</sup> الأبيات في ديوان عنترة، والنقائض ٣، والأغـاني ٢٠١/١٧ مع تقـديم وتأخيـر واختلاف في الألفـاظ، ومنها بيتان في العقد الفريد ١٥٢/٥ ونهاية الأرب ٣٥٨/١٥.

وبلغ حُذيفة أنَّ الربيع وقيساً اتَّفقا، فشقَّ ذلك عليه واستعدَّ للبلاء.

وقيل: إنّ بلاد عبْس كانت قد أجدبت، فانتجع أهلها بـلاد فزارة، وأخـذ الربيع جواراً من حُذَيْفة وأقام عندهم، فلمّا بلغه مقتل مالك قال لحُذَيفة: لي ذمّتي ثلاثة أيّام. فقال حُذَيفة: ذلك لـك. فانتقـل الربيع من بني فزارة. فبلغ ذلـك حَمَل بن بَـدْر، فقال لحُذَيفة أخيه: بئس الرأي رأيتً! قتلتَ مالكاً وخلّيتَ سبيل الربيع! والله ليضْرمنها عليك ناراً! فركبا في طلب الربيع، ففاتهما، فعلما أنّه قد أضمر الشرّ.

واتّفق الربيع وقيس، وجمع حُذَيفةً قومه، وتعاقدوا على عبْس، وجمع الربيع وقيس قومهما واستعدّوا للحرب، فأغارت فزارة على بني عبْس، فأصابوا نعماً ورجالاً، فحميتْ (ا) عبس واجتمعت للغارة، فنذِرتْ بهم فزارة. فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال له العَذَق (ا)، وهي أوّل وقعة كانت بينهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وقتل عوف بن يزيد، قتله جُنْدَب بن خَلف العبسيّ. وانهزمت فزارة وقتلوا قتلاً ذريعاً، وأسر الربيع بن زياد حُدَيْفة بن بدر، وكان حُرّ بن الحارث العبسيّ قد نذر إن قدر على حذيفة أن يضربه بالسيف، (وله سيف قاطع يُسمّى الأصرم، فأراد ضربه بالسيف) (الله المرأته فغيّبت (الله سيفه ونَهوه عن قتله وحذّروه عاقبة ذلك، فأبى إلا ضربه، فوضعوا عليه الرجال، فضربه، فلم يصنع السيف شيئاً، وبقي حُذَيفة أسيراً.

فاجتمعتْ غطفان وسعوا في الصلح، فاصطلحوا على أن يهدروا دم بدر بن حُذَيفة بدم مالك بن زهير، ويعقلوا عوف بن بدر، ويعطوا حُذَيفة عن ضربته التي ضربه حُرّ مائتيْن من الإبل، وأن يجعلوها عشاراً كلها، وأربعة أعبد، وأهدر حُذَيفة دِماء مَنْ قُتِل من فزارة في الوقعة وأُطلِق من الأسر.

فلمّا رجع إلى قومه ندم على ذلك، وساءت مقالته في بني عبْس، وركب قيس بن زهير وعُمَارة بن زياد، فمضيا إلى حُـذَيْفة وتحـدَّثا معه. فأجابهما إلى الاتفاق، وأن يردّ عليهما الإبل التي أخذ منهما، وكانت توالدت عنده. فبينا هم في ذلك إذ جاءهم سِنان بن أبي حارثة المرّيّ، فقبّح رأي حُذَيفة في الصلح وقال: إن كنتَ لا بـدّ فاعـلاً

<sup>(</sup>١) في النسختين (ب) و(ي): «فجمعت».

<sup>(</sup>٢) الْعَذَق: بفتح أوله وثانيه. موضع معروف بناحية الصمان. (معجم البلدان ٩١/٤).

<sup>(</sup>٣) العبارة ليست في النسخة (ر). وفي النسخة: «فلما أسره وفي».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت): (فغيرت)، وفي النسخة (ر): (فعيرت).

<sup>(</sup>٥) العشار، أو العشراء: التي أتى علَّى حملها عشرة أشهر من ملقّحها.

فأعطِهم إِبلاً عِجافاً مكان إبلهم، واحبس أولادها. فوافق ذلك رأي حُذَيفة، فأبي قيس وعمارة ذلك ().

وقيل: إنَّ الابل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سَبْقاً من قيس.

وقيل أيضاً: إنّ مالك بن زُهَيْر قُتل بعد هذه الوقعة المذكورة؛ قال حُمَيْد بن بدر في ك

قتلنا بعوفٍ مالكاً وَهُــوَ ثارنا وَمَن يبتدعُ شيئاً سوى الحقّ يَظلم وجعل سنان يحثّ حُذيفة على الحرب، فتيسّروا لها.

ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه، فاتّفق جماعةٌ من رؤسائهم، وهم: عمرو بن الإطنابة، ومالك بن عَجْلان، وأُحَيْحة بن الجُلاح، وقيس بن الخطيم، وغيرهم، وساروا ليُصْلحوا بينهم، فوصلوا إليهم وتردّدوا في الاتّفاق، فلم يجبْ حُذَيفةٌ إلى ذلك وظهر لهم بغيه، فحذّروه عاقبته وعادوا عنه.

وأغار حُذَيفة على عبس، وأغارت عبس على فزارة، وتفاقم الشرّ، وأرسل حُذَيفة أخاه حَمَلاً فأغار وأسر ريّان أبن الأسلع بن سفيان وشدّه وثاقه وحمله إلى حُذيفة، فأطلقه ليرهنه ابنيه وجُبير ابن أخيه عمرو بن الأسلع، ففعل ريّان ذلك، ثمّ سار قيس إلى فزارة فلقي منهم جمعاً فيهم مالك بن بدر، فقتله وانهزمت فزارة، فأخذ حينئذ حُذيفة ولذيْ ريّان فقتلهما وهما يستغيثان: يا أبتاه! حتّى ماتا، وأمّا ابن أخيه فمنعه أخواله.

ولمّا قُتل مالك والغلامان اشتدت الحربُ بين الفريقَيْن وأكثرها في فزارة ومَنْ معها. ففي بعض الأيّام التقوا واقتتلوا قتالاً شديداً، ودامت الحربُ بينهم إلى آخر النهار، وأبصر ريّان بن الأسلع زيد بن حُذَيفة فحمل عليه فقتله، وانهزمت فزارة وذُبيان، وأدرك الحارث بن بدر فقتل، ورجعت عبس سالمةً لم يُصَبْ منها أحدٌ. فلما قتل زيد والحارث جمع حُذيفة جميع بني ذبيان، وبعث إلى أشجع وأسد بن خُزَيْمة فجمعهم، فبلغ ذلك بني عبس فضمّوا أطرافهم، وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء العقيقة "، ففعلوا ذلك، وسار حُذيفة في جموعه إلى عبس، ومشى السفراء بينهم، فحلف حُذيفة: أنّه لا يصلح حتى يشرب من ماء العقيقة. فأرسل إليه قيس منه في سِقاء وقال: لا أترك حُذيفة

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «رأي حذيفة». وفي النسخة (ي): «حرج».

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ت) و(ر): (زيان».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «وانهزم».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «والغلمان».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ي): «العفيفة».

يخدعني. واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس حُذيفة دياتِ مَنْ قُتل له، ووضعوا الرهائن عنده إلى أن يجمعوا البديات، وهي عشر، وكانت البرهائن ابناً لقيس بن زهير، وابناً للربيع بن زياد، فوضعوا أحدهما عند قُطْبة بن سِنان، والآخر عند رجل من بكر بن وائل أعمى. فعير بعضُ الناس حُذيفة بقبول ِ الدِّية، فحضر هو وأخوه حَمَل عند قُطْبة بن سِنان والبكريّ وقالا: ادفعا إلينا الغلامَيْن لنكسوهما ونسرّحهما إلى أهلهما. فأمّا قطبة فدفع إليهما الغلامَ الذي عنده، وهو ابن قيس، وأمّا البكريّ فامتنع من تسليم مَنْ عنده، فلمّا أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابناً لعُمارة بن زياد العبسيّ وابن عمّ له، فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس.

فلمّا بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات، فحملوا عليه الرجال واشتروا السلاح. ثمّ خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لحُذيفة، ومعه فوارس من ذبيان فقتلوهم. فجمع حُذيفة وسار إلى عبْس، وهم على ماء يقال له عُراعر(١)، فاقتتلوا، فكان الظفر لفزارة ورجعت سالمةً.

وجد حُذيفة في الحرب، وكرهها أخوه حَمَل وندم على ما كان، وقال لأخيه في الصلح، فلم يجب إلى ذلك، وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان، وسار نحو بني عبس، فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم، فقال لهم قيس بن زهير: إنّه قد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به، وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة عليكم، وأمّا مَنْ سِواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة، والرأي أننا نترك الأموال بمكانها، ونترك معها فارسَيْن على داحس، وعلى فرس آخر جواد، ونرحل نحن ونكون على مرحلة من المال، فإذا جاء القوم إلى الأموال سار إلينا الفارسان فأعلمانا وصولهم، فإنّ القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال، وإنْ نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فإنّ العامّة تخالفهم وتنتقض تعبيتَهُم، ويشتغل كلّ إنسان بحفظ ما غَنِمَ، ويعلّقون أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون. فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسَيْن، فندركهم وهم على حال تفرّقٍ وتشتّثٍ، فلا يكون لأحدهم همّة إلا ففسه.

ففعلوا ذلك، وجاء حُـذيفة ومن معـه فاشتغلوا بـالنهب، فنهاهم حُـذيفةُ وغيـره فلم يقبلوا منـه، وكانـوا على الحـال التي وصف قيس. وعـادت بنـو عبس وقـد تفـرّقتْ أسـدُ وغيـرهم، وبقي بنو فـزارة في آخر النـاس، فحملوا عليهم من جـوانبهم فقُتـل مـالـك بن

<sup>(</sup>١) عُراعِر: بالضمّ في أوله، وكسر العين الثانية. اسم ماء ملح لبني عميرة، وهي أرض سبخة. وقيل: ماءة مرّة بعدنة في شمالي الشرية. وقيل ماء لكلب بناحية الشام. (معجم البلدان ٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): (يستقل).

سبيع (١) التغلبيّ سيّد غطفان، وانهزمت فزارة وحُذيفة معهم، وانفرد في خمسة فوارس وجد في الهرب. وبلغ خبره بني عبْس، فتبعه قيس بن زُهيْر والربيع بن زياد وقِرُواش بن عمرو بن الأسلع وريّان بن الأسلع الذي قتل حُذيفة ابنيه، وتبعوا أثرهم في الليل، وقال قيس: كأني بالقوم وقد وردوا جَفْر الهباءة (١) ونزلوا فيه، فساروا ليلتهم كلها حتّى أدركوهم مع طلوع الشمس في جَفْر الهباءة في الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها (١)، فحال قيس وأصحابه بينهم وبينها، وكان مع حُذيفة في الجفْر أخوه حَمَل بن بدر وابنه حِصْن (١) بن حُذيفة وغيرهم. فهجم عليهم قيس والربيع ومَنْ معهما وهم ينادون: لبيكم! يعني أنّهم يجيبون نِداء الصبيان لمّا قُتلوا ينادون: يا أبتاه! فقال لهم قيس: يا بني بكر كيف رأيتم عاقبة البغي؟ فناشدوهم الله والرحِمَ، فلم يقبلوا منهم. ودار قِرْواش بن عمرو حتّى وقف خلف ظهر حُذيفة، فضربه فدق صُلبه، وكان قرواش قد ربّاه حُذيفة حتّى كبُر عند، في بيته، وقتلوا حَمَلا أخاه، وقطعوا رأسَيْهما، واستبقوا حِصْن بن حُذيفة لصباه.

وكان عدد مَنْ قُتل في هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على أربعمائة قتيل، وقُتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلًا، وكانت فزارة تسمّي هذه الوقعة البوار.

وقال قيس بن زهير:

أقام على الهَبَاءة (٥) خيرُ مَيْت لقد فُجعتْ به قيسٌ جميعاً وعُمّ به لمقتله بعيدٌ وهى طويلة ؛ وقال أيضاً:

ألم تر خير الناس أمسى () فلولا ظُلْمُهُ ما زلتُ أبكي ولكن الفتى حَمَلَ بن بدر

وأكرمُهُ حُذَيْهُ له يَريهُ موالي القوم والقوم الصميمُ وخُصٌ به لمقتله حَميمُ

على جَفْرِ الهَباءة لا يَريمُ عليه الدهر ما طلع النجومُ بَغَى والبَغْيُ مرتعهُ(١) وخيمُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «الأسلع».

 <sup>(</sup>٢) اسم بئر بأرض الشرئية. (معجم البلدان ٢/٧٤) وانـظر عن يوم الهباءة في العقد الفريد ١٥٦/٥، ونهاية الأرب ٢٥/١٥، وكتاب النقائض ٩٥ طبعة أوربة، والأغاني ٣١/١٦ طبعة بولاق.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: (ب) و(ر): «لجمها»، وفي النسخة (ي): «لحميها».

<sup>(</sup>٤) في النسختين: (ت) و(ي): «حصين».

<sup>(</sup>٥) هي الأرض التي ببلاد غطفان.

 <sup>(</sup>٦) في معجم البلدان ٥/٣٨٩، ومعجم ما استعجم ١٣٤٤/٤، والأغاني ٢٠٦/١٧، والنقائض ٩٦
 (تعليم أنَّ خير الناس ميتَّ»

<sup>(</sup>٧) في معجم البلدان: «مصرعه».

وأكثروا القول في يوم الهَباءة'''.

ثم إن عبساً ندِمت على ما فعلت يوم الهباءة، ولام بعضهم بعضاً، فاجتمعت فزارة إلى سِنان بن أبي حارثة المُري، وشكوا إليه ما نزل بهم، فأعظمه وذم عبساً، وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بثار بني بدر وفزارة، وبث رُسُلَه. فاجتمع من العرب خلق كثير لا يُحصون، ونهي أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر، وساروا إلى بني عبس. فلمّا بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس: الرأي أنّنا لا نلقاهم، فإنّنا وقد وَتَرناهم فهم يطالبوننا بالذحول والطوائل، وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال، فهم لا يتعرضون إليه الآن، والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني عامر، فإنّ الدم لنا قبلهم، فهم [لا] يتعرضون لكم، ويبقى أولو القوة والجَلَد على ظهور الخيل، ونُماطلهم القتال، فإن أبوا إلاّ القتال كنّا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا، وقاتلناهم وصبرنا لهم، فإن ظفرنا فهو الذي نريد، وإن كانت الأخرى كنّا قد احترزنا ولجِقنا بأموالنا ونحن على حامية.

ففعلوا ذلك، وسارت ذُبيان ومَنْ معها فلجِقوا بني عبس على ذات الجُرَاجِرِ"، فاقتتلوا قتالاً شديداً يومهم ذلك وافترقوا. فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأوّل، وظهرت في هذه الأيّام شجاعة عنترة بن شدّاد. فلمّا رأى الناسُ شدّة القتال وكثرة القتلى لاموا سِنان بن أبي حارثة على منعه حُذيفة عن الصلح، وتطيّروا منه، وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم، فلم يفعل وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث. فلمّا رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً. فلمّا عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مدّة، فرأى قيس من غلمان شيبان ما يكرهه من التعرّض لأخْذ أموالهم فرحلوا عنهم، فتبعهم عبر جمع من شيبان، فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا، فانهزمت شيبان، وسارت عبس إلى هَجَر ليحالفوا ملكهم، فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا، فانهزمت شيبان، وسارت عبس إلى عَمْد ليحالفوا ملكهم، فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا، فانهزمت شيبان، فعاوية على الغارة عليهم ليلًا، فبلغهم الخبر فساروا عنه مُجِدين، وسار معاوية مُجِدًا في أثرهم، فتاه بهم الدليل على عَمْد لئلاً يدركوا عبساً إلا وهم قد لجِقهم ودوابهم النَّصَب، فادركوهم بالفُرُوق فاقتتلوا قتالاً شديداً،

<sup>(</sup>١) أنظر أبياتاً، وقولًا آخر لقيس بن زهير في هذا اليوم في المعجم، والأغاني، والنقائض.

 <sup>(</sup>۲) ذات الجُراجر: بجيمين، وراءين مهملتين، وضم أول. (معجم ما استعجم ٣٧٣/٢) وفي أسفـل جُـراجـر عيون فيها نخل لقريش وبني ليث، وهو وادٍ لجُهَينة. (معجم ما استعجم ١٣١٠/٤ مادّة (نصع)).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): (فلحقهم).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «حون».

<sup>(°)</sup> الفَرُوق: بالفتح، عقبة دون هَجَر إلى نجد، بين هجر ومهبّ الشمال. (معجم البلدان ٢٥٨/٤) وانــظر يوم الفروق في: العقد الفريد ١٥٨/٥ ونهاية الأرب ٣٦٢/١٥.

فانهزم معاوية وأهل هَجَر، وتبِعتهم عبس فأخذت من أموالهم، وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين، فنزلوا بماء يقال له عُراعر عليه حيّ من كلب، فركبوا ليقاتلوا بني عبس، فبرز الربيع وطلب رئيسهم، فبرز إليه، واسمه مسعود بن مصاد أن. فاقتتلا حتّى سقطا إلى الأرض، وأراد مسعود قتل الربيع، فانحسرت البيضة عن رقبته، فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله، فثار به الربيع فقطع رأسه، وحملت عبس على كلب والرأس على رمح، فانهزمت كلب، وغنمت عبس أموالهم وذراريهم، فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها من بني حنيفة، وأقاموا ثلاث سنين، فلم يُحسنوا جوارهم، وضيّقوا عليهم فساروا عنهم، وقد تفرق كثير منهم وقتل منهم، وهلكت دوابّهم ووترهم العرب، فراسلتهم بنو ضبّة وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوا بهم على حرب تميم، ففعلوا وجاوروهم.

فلمّا انقضى الأمرُ بين ضبّة وتميم تغيّرتْ ضبّة لعبْس ، وأرادوا اقتطاعهم، فحاربتهم عبس فظفرت، وغنمت من أموال ضبّة، وسارت إلى بني عامر، وحالفوا الأحوص بن جعفر بن كلاب، فسرّ بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم، لأنّه كان بلغه أنّ لقيط بن زُرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه مَعْبد، فأقامت عبْس عند بني عامر، فقصدتهم تميم، وكانت وقعة شِعْب جَبلة، وسنذكره إن شاء الله.

ثم إن ذُبيان غزوا بني عامر بن صَعْصَعَة، وفيهم بنو عبْس فاقتتلوا، فهُزمت عامر، وأُسر قِرْواش بن هُني العبسي ولم يُعْرَفْ. فلمّا قـدِموا بـه الحيّ عرفته امرأةً منهم، فلمّا عرفوه سلّموه إلى حِصْن بن حُذَيفة فقتله. ثمّ رحلت عبس عن عامر ونزلت بتَيْم الرّباب، فبغتْ تَيْم عليهم تَيْم فقتلوا من عبْس مقتلة عظيمة.

ورحلت عبس وقد ملّوا الحرب، وقلّت (أن الرجالُ والأموال وهلكت المواشي، فقال لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان، فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم. فساروا حتّى قيدموا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي، وقيل: على هَرِم بن سِنان بن أبي حارثة ليلاً، وكان عند حِصْن (أن بن حُذَيفة بن بدر. فلمّا عاد ورآهم رحّب بهم وقال: مَنِ القوم؟ قالوا: إخوانك بنو عبس، وذكروا حاجتهم. فقال: نعم وكرامة أُعْلِمُ حصن بن حُذيفة. فعاد إليه وقال: طُرقت في حاجة، قال: أعطيتُها. قال بنو

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «عرِض». وقد مرّ التعريف بعراعر قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «نصار».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «ورتتهم»، وفي النسخة (ي): «وزمهم»، وفي النسخة (ت): «وربهم».

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «بلت».

<sup>(</sup>٥) في النسختين: (ب) و(ي): «حصين».

عبس: وجدتُ وفودَهم في منزلي. قال حصن: صالحوا قومَكم، أمّا أنا فلا أدي ولا أتّدي، قد قتل آبائي وعمومتي عشرين من عبس؛ فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه، فلمّا رآهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن رُكبان الموت. قال: بل رُكبان السلّم، إن تكونوا اختللتم إلى قومكم فقد اختلل (١) قومكم إليكم. ثمّ خرج معهم حتّى أتوا سِناناً فقال له: قمْ بأمر عشيرتك وأصلحْ بينهم فإنّي سأعينك. ففعل ذلك وتمّ الصلح بينهم وعادت عبس.

وقيل: إنّ قيس بن زهير لم يسِرْ مع عبْس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانيّةُ أبداً وقد قتلتُ أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمّها، ولكنّي سأتـوب إلى ربّي، فتنصّر وسـاح في الأرض حتّى انتهى إلى عُمـان، فترهّب بهـا زمانـاً، فلقيه حـوج أبن مالـك العبديّ، فعرفه فقتله وقال: لا رحِمنى الله إن رحِمتُك.

وقيل: إنّ قيساً تزوّج في النُّمَيْر بن قاسط لمّا عادت عبْس إلى ذبيان، ووُلد له ولـداً اسمه فَضالة، فقدِم على النبيّ، ﷺ، وعقد له على مَنْ معه من قومه، وكانوا تسعة وهو عاشرهم.

انقضى حرب داحس والغبراء، والحمد لله.

### يوم شِعْب جَبَلَة ٣٠

كان لقيط بن زُرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صَعْصَعة للأخذ بثأر أخيه مَعْبد بن زُرارة، وقد ذكرنا موته عندهم أسيراً. فبينما هو يتجهّز أتاه الخبرُ بجلف بني عبس وبني عامر، فلم يطمع في القوم، وأرسل إلى كلّ من كان بينه وبين عبس ذَحْل يسأله الجلف والتظافر على غزو عبس وعامر. فاجتمعت إليه أسد، وغطفان، وعمرو بن الجون، ومعاوية بن الجون، واستوثقوا واستكثروا وساروا، فعقد معاوية بن الجون اللوية، فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون، وعقد لعمرو بن تميم مع حاجب بن زُرارة، وعقد للرباب مع حسّان بن همّام، وعقد لجماعة من بطون تميم مع

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «أحوج».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): وجرح، وفي النسخة (ر): وحوج.

<sup>(</sup>٣) المحبَّر ٢٤٧ و ٤٥٨، جمهرة أنساب العرب ٢٨٥ و ٢٩١، سيرة ابن هشام ٢٠٣١، الروض الأنف ١/١٥ المحبِّر ٢٤٧، العقد الفريد ١٤١، الأغياني ١١٠/١١، معجم منا استعجم ٢٦٥/٣، الاشتقاق ١٤٥، النقائض ٢٠١، أينام العرب ١١٥، معجم البلدان النقائض ١١٠، أينام العرب ١٤٩، معجم البلدان ٢/٤٠، نهاية الأرب ٢٥٠/٥، المختصر في أخبار البشر ٢٠/١، المفصل في تناريخ العرب ٥/٣٧٧ وما بعدها، ديوان جرير والفرزدق ٢/٩٠، التنبيه والإشراف ١٧٥.

عمرو بن عُـدَس، وعقـد لحنـظلة بـأسـرهـا مـع لَقيط بن زُرارة، وكــان مـع لَقيط ابنتــه دَخْتَنوس()، وكان يغزو بها() معه ويرجع إلى رأيها.

وساروا في جمْع عظيم، لا يشكّون في قتل عبْس وعامر وإدراك ثارهم، فلقي لقيط في طريقه كَرِب بن صَفْوان بن الحُبَاب السعديّ، وكان شريفاً، فقال: ما منعك أن تسير معنا في غَزَاتنا؟ قال: أنا مشغول في طلب إبل لي. قال: لا بل تريد أن تُنْذِر بنا القوم، ولا أتركك حتّى تحلف أنّك لا تخبرهم، فحلف له، ثمّ ثار عنه وهو مغضب. فلمّا دنا من عامر أخذ خرقة فصر فيها حنظلةً وشوكاً وتراباً، وخرقتَيْن يمانيّين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود، ثمّ رمى بها حيث يسقون ولم يتكلّم. فأخذها معاوية بن قُشَيْر أن فأتى بها الأحوص بن جعفر، وأخبره أنّ رجلاً ألقاها وهم يسقون. فقال الأحوص لقيس بن زهير العبْسيّ: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع الله لنا، هذا رجل قد أُخذ عليه عهد العبْسيّ: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع الله لنا، هذا رجل قد أُخذ عليه عهد على أن لا يكلّمكم، فأخبركم أنّ أعداءكم قد غزوكم عدد التراب، وأنّ شوكتهم شديدة، وأمّا الحنظلة فهي رؤساء القوم، وأمّا الخرقتان اليمانيّتان فهما حيّان من اليمن معهم، وأمّا الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زُرارة، وأمّا الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها أن قد أنذرتُكم فكونوا أحراراً، فاصبروا كما يصبر الأحرار الكرام.

قال الأحوص: فإنّا فاعلون وآخذون برأيك، فإنّه لم تنزل بك شدّة إلّا رأيتَ المخرج منها. قال: فإذا قد رجعتم إلى رأيي فأدخِلوا نَعمكم شِعْب جَبَلَة ٥٠ ثمّ اظمِئُوها هذه الأيّام ولا توردوها الماء، فإذا جاء القوم أخرِجوا عليهم الإبِلَ وانْخُسوها بالسيوف والرماح، فتخرج مذاعِيرَ عطاشاً، فتشغلهم وتفرّق جمعهم، واخرجوا أنتم في آثارها واشفوا نفوسكم. ففعلوا ما أشار به.

وعاد كَرِب بن صفوان فلقي لَقيطاً فقال له: أنـذرتَ القوم؟ فـأعاد الحلف لـه أنّه لم يكلّم أحـداً منهم، فخلّى عنـه. فقـالت دَخْتَنُـوس ابنـةُ لقيط لأبيهـا: رُدّني إلى أهلي ولا

<sup>(</sup>١) في حاشية النسخة (ر): «دختنوش». والمثبت يتفق مع الأغاني ١٤٤//١١ وانـظر عنها في: فصـل المقال ٢٨٤، والضبّي ٧ ومجمع الأمثال ٢٠/٢، وديـوان المعاني للعسكـري ٩٢/٢ طبعة القـدسي، والفاخـر ٩٠ لابن سلمة، مصر ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «يقودها».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «بشر».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «إلينا».

<sup>(°)</sup> شِعْب جَبَلة: مفتوح الثلاث. جبل ضخم، على مقربة من أضاخ، بين الشُرَيْف ماء بني نُمَير، وبين الشرف، ماء لبني كلاب. (معجم ما استعجم ٢/٣٦٥) قال في الأغاني ٢١/١٣٧١: جبلة: جبل عظيم لـه شِعب عظيم واسع، لا يؤتى الجبل إلا من قِبَل الشِعْب، والشِعب متقارب المدخل وداخله متَّسع.

تعرَّضني لعبْس وعامر فقد أنذرهم لا محالة. فاستحمقها وساءه كلامها وردّها. وسار حتَّى نزل على فم الشِّعْب بعساكر جرّارة كثيرة الصواهل، وليس لهم همّ إلّا الماء، فقصدوه. فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن الإبل، ففعلوا ذلك، فخرجت الإبلَ مذاعيرَ عطاشاً، وهم في أعراضها وأدبـارها(١)، فخبـطت تميماً ومَنْ معهـا وقطُّعتهم، وكـانوا في الشِّعْب، وأبرزتهم إلى الصحراء على غير تعبية. وشُغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم، وحملت عليهم عبُّس وعـامر، فـاقتتلوا قتالاً شـديـداً، وكثـرت القتلى في تَمِيم، وكان أوَّل من قُتـل من رؤسائهم عمرو بن الجَـوْن، وأسر معـاوية بن الجـون وعمرو بن عمـرو بن عُدُس زوج دَخْتَنُوس بنت لَقيط، وأُسر حاجب بن زُرارة، وانحاز لَقِيط بن زُرارة، فدعا قومه وقد تفرّقوا عنه، فاجتمع إليه نفر يسير، فتحرّز برايته فوق جُرف، ثمّ حمل فقتل فيهم ورجع وصاح: أنا لَقِيط، وحمل ثانيةً فقتل وجرح وعاد، فكثر جمعه، فانحطُّ الجُرْف بفرسه، وحمل عليه عنترةُ فطعنه طعنة قصم بها صُلبه، وضربه قيس بالسيف فألقاه متشحّطاً في دمه، فذكر ابنته دُختنوس فقال:

يا ليتَ شَعْرِي عنكِ دَخْتَنُوسُ إذا أتاها الخبرُ المرموسُ" أتَـحْـلقِ الْـقرونَ أم تَـمِسُ" لا بلْ تَـميسُ إنّها عَروسُ

ثمّ مات وتمّت الهزيمة على تميم وغطفان، ثمّ فدوا حاجباً بخمسمائة من الإبل، وفدوا عمرو بن عمرو بمائتين من الإبل، وعاد من سلم إلى أهله وقالت دُخْتُنُوسُ تـرثي أباها قصائد، منها:

> عشر الأغرث بحير خِد وأضرما لعدوها وقريعها ونجيبها ورئيسها عند الملو وأتمها نسبأ إذا

ـدف كهلها وشبايها وأفكها لرقابها في المُطْبِقاتِ ونابها ك وزَيْن يـوم خـطابــهــا رجعت إلى أنسابها (٥)

وفي العقد الفريد ١٤٤/٥ ونهاية الأرب ٣٥٣/١٥ ورد:

عن خير خِنْدَفَ كلّها (٥) في العقد الفريد ٥/١٤٤ ونهاية الأرب ٣٥٣/١٥. ضُمَّت إلى وأتمها حسياً إذا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «وأثارها».

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ١٤٤/١١: «إذا أتاك الخبر المَرْسُوسُ».

<sup>(</sup>٣) في الشعر والشعراء ٢/٠٠٠: «أتخمش الخدّين».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٤٦/١١: «بَكُر النَّعِيَّ».

فَرَعَى () عموداً للعشيه ويعولها ويحوطها ويحوطها ويحوطها فيطا مواطن () للعد فعل المُدِل من الأسو كالكوكب الدُّرِي في عيث الأغرُّ به وك فيرتُ بينو أسد فرا وقرازتُ أصحابهم

رة رافعاً لنصابها ويبذب عن أحسابها ويبذب عن أحسابها و فكان لا يُمْشَى بها د لحَيْنها وتبابها سماء " لا يخفى بها لله منيّة لكتابها رَنْ البطير عن أربابها كالفأر في أذنابها

وذكر محمّد بن إسحاق في يوم جَبلَة غير ما ذكرنا، قال: كان سببه أنّ بني خِنْدفَ كان لهم على قيس أكلُ تأكله (القعدُد من خِنْدَف، فكان ينتقل فيهم حتّى انتهى إلى تميم، ثمّ من تميم إلى بني عمرو بن تميم، وهم أقلّ بطن منهم وأذلّه، فأبت قيس أن تعطي الأكل وامتنعت منه، فجمعت تميم وحالفت غيرها من العرب وساروا إلى قيس، فذكر القصّة نحو ما تقدّم وخالف في البعض، فلا حاجة إلى ذكره.

وفي هذا اليوم وُلد عامر بن الطَّفَيْل العامريّ ∾.

وقد قال بعض العلماء إنّ المجوسيّة كان يدين بها بعض العرب بالبحريْن، وكان زُرارة بن عُدُس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن حابس وغيرهم مجوساً، وإنّ لقيطاً تزوّج ابنتَهُ دَخْتَنُوس وسمّاها بهذا الاسم الفارسيّ، وإنّه قُتل وهي تحته، فقال في ذلك: يا ليت شعرى عنك دَخْتَنُوس

الأبيات. والأول أصحّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في النسخة (ت): «فرعا».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «مواطى».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (سيماء).

<sup>(</sup>٤) في النقائض، والأغاني «حُرُودَ». والمثبت يتّفق مع العقد الفريد، ونهاية الأرب.

 <sup>(</sup>٥) راجع الأبيات مع تقديم وتأخير، واختلاف في الألفاظ، في النقائض ٦٦٦ طبعة أوربة، الأغاني ١٤٦/١١، والعقد الفريد ١٤٤/٥، ونهاية الأرب ٣٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «يأخذه».

 <sup>(</sup>٧) قال أبو الفرج في الأغاني ١١/١٣٧، ١٣٨: كانت كبشة بنت عروة الرَّحَال بن عتبة بن جعفر بن كلاب يومئذ
 حاملًا بعامر بن الطفيل، فقالت: ويلكم يا بني عامر ارفعوني، فوالله إنّ في بطني لَعِزّ بني عامر. . . فـزعموا أنها ولدت عامراً يوم فرغ الناس من القتال.

#### يوم ذات نُكيف()

كان بنو بكر بن عبد مناة بن كِنانة مُبغضين لقُرَيْش، مضطّغنين عليهم ما كان من قُصَيّ حين أخرجهم من مكّة، مع مَنْ أخرج من خُـزاعة، حين قسّمهـا رباعـاً وخِططاً بين قريش. فلمّا كانوا على عهد عبد المطّلب همّوا بإخراج قريشٍ من الحرِم، وأن يقاتلوهم حتى يغلبوهم عليه، وعَدَتْ بنو بكر على نعَم ٍ لبني الهُون بن خُزَيْمة فاطَّردوها، ثمّ جمعواً جموعهم، وجمعت قريش جموعهم واستعدت، وعقد عبد المطّلب الحلف بين قريش والأحابيش، وهم بنو الحارث بن عبد مَناة، وبنو الهُون بن خَزَيْمة بن مُدْركة، وبنو المُصْطَلق من خُزاعة، فلقوا بني بكر ومن انضم إليهم، وعلى الناس عبد المطّلب، فاقتتلوا بذات نَكيف، فانهزم بنو بكر وقتلوا قتلًا ذريعاً، فلم يعودوا لحرب قريش، قال ابن شُعلة (١) الفِهْرِيّ :

غَــوَتْ غَيَّ بكــر يــومَ ذات نَكيفِ فلله عينًا مَنْ رأى من عصابة فكانوا لنا ضيفاً<sup>(١)</sup> بشـرٌ<sup>(١)</sup> مَضيف<sup>(١)</sup> أناخوا إلى أبياتنا ونسائنا

فقتل يومئذ عبدُ بن السفّاح القاري من القارة: قَتادة بن قيس أخا بَلْعاء بن قيس، واسم بلعاء مُساحق(١).

ويومئذ قيل:

قد أنصف القارة من راماها.

والقارة من ولد الهوْن بن خُزَيْمة، وهو من ولد عَضَل ٧٠ بن الدِّيش؛ قال رجل منهم:

#### دعونا قارةً لا تُنفرونا فنُجْفِلَ مشل إجفال الطليم

والخبر عن يوم نكيف موجود في كتاب «المنمّق» لابن حبيب ٨٣ ـ ٨٥، وأنساب الأشراف للبلاذري ١/٧٥ ـ

<sup>(</sup>١) ذو نكيف: موضع من ناحية يلمُلُم من نواحي مكة. (معجم البلدان ٣٠٣/٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «سعد»، والمثبت يتفق مع مصادر الخبر.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «يوماً».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «لشرّ». وفي معجم البلدان ٣٠٣/٥ «كشرّ».

<sup>(</sup>٥) البيتان في معجم البلدان، والمنمّق لابن حبيب ٨٤، وأنساب الأشراف ٧٦/١، والبيت الأول فقط في كتاب «المرصّع» لابن الأثير ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر عنه في: أنسب قريش ٣٩٢، والمحبِّر ١٩٥، جمهرة أنساب العرب ١٨١، الحيوان ٥/١٦٧، المعارف

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «عضلة».

وقيل: بهذا البيت سُمّوا قارةً (١٠). وكان يقال للقارة: رُماة الحَدَق(١٠).

## ذِكْر الفِجار" الأوّل والثاني

أمّا الفِجار الأوّل فلم يكن فيه كثيرُ أمرٍ ليُذْكر، وإنّما ذكرناه لئلاّ يُرَى ذِكْر الفِجار الشاني، وما كان [فيه] من الأمور العظيمة، فيُظّن أنّ الأوّل مثله وقد أهملناه، فلهذا ذكرناه.

قال ابن إسحاق: كان الفِجار الأوّل بين قريش ومن معها من كِنانة كلّها، وبين قيس عَيْلان. وسببه أنّ رجلاً من كِنانة كان عليه دَيْن لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فأُعدم الكناني، فوافى النصريّ سوق عُكاظ بقرد وقال: من يبيعني (٥) مشل هذا بما لي على فلان الكِنانيّ و فعل ذلك تعييراً للكِنانيّ وقومه، فمرّ به رجلٌ من كِنانة فضرب القرد بالسيف فقتله أنفةً ممّا قال النصريّ، فصرخ النصريّ في قيس، وصرخ الكِنانيّ في كِنانة، فاجتمع الناسُ وتحاوروا حتّى كاد يكون بينهم القتال، ثمّ اصطلحوا.

وقيل: كان سببه أنّ فتيةً من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر، وهي وضيئة عليها بُرْقُع، فقالوا لها: اسْفِرِي لننظر إلى وجهك، فلم تفعل. فقام غلام منهم فشكّ ذيل درعها أن إلى ظهرها ولم تشعر، فلمّا قامت انكشفت دُبُرُها، فضحكوا وقالوا: منعْتِنا النظر إلى وجهك، فقد نظرنا إلى دُبُرِك. فصاحت المرأة: يا بني عامر فُضِحْتُ! فأتاها الناس واشتجروا أنّ عتى كاد يكون قتال، ثمّ رأوا أنّ الأمر يسير فاصطلحوا.

وقيل: بل قعد رجل من بني غِفار (^) يقال له أبو معشر بن مِكْرز، وكان عازماً (١) منيعاً

<sup>(</sup>١) أنظر معجم البلدان ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>Y) الخبر بطوله في المنمّق، وأنساب الأشراف.

<sup>(</sup>٣) الفِجار: بكسر الفاء. سُمِّيت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم، وهي الشهور التي يحرّمونها ففجروا فيها.

<sup>(</sup>٤) أنظر عن الفجار الأول في: سيرة ابن هشام ٢٠٩/١، والعقد الفريد ٢٥١/٥، والروض الأنف ٢٠٩/١، ونهاية الأرب ٤٢٣/١٥، والمعارف ٢٠٠٣، ومروج الذهب ٢٧٥/٢، والمفصّل في تاريخ العرب ٣٨٠/٥، ونهاية الأرب ١٤١/١، والعمدة ٢٠٧/٢ و ٢١٩، وأيام العرب ٣٢٥، والسيرة الحلبية ١٤١/١، وتاريخ الخميس ٢٥٥/١ والأغاني ٢٥٤/٢٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «يكتفي».

 <sup>(</sup>٦) في العقد الفريد ٢٥٢/٥ وفشد دُبُر دِرْعها»، والمثبت يعني أنه جمعه إلى ما فوقه بشوكة، كما في الأغاني
 ٢٥٥/٢٢.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «واستجيروا».

<sup>(</sup>A) في النسختين (ب) و(ي): «غفان»، وفي النسخة (ر): «عقال».

<sup>(</sup>٩) في النسختين (ب) و(ي): «غازياً».

في نفسه، وكان بسوق عُكاظ، فمدّ رِجْله ثمّ قال:

نحن بنو(۱) مُـدْركة بن خِنْدِفْ مَنْ يطعنوا في عينه لا يَـطْرِفْ ومَن يكونوا قومَـهُ يُغَـطْرَف كيانّه لُجّة بحر مُـسْدِفْ(۱)

أنا والله أعزّ العَرَب، فمن زعم أنّه أعزّ منّي فلْيضْرِبْها بالسيف. فقام رجل من قيس يقال له أحمر بن مازن فضربها بالسيف، فخرشها خرشاً غير كثير، فاختصم الناسُ ثمّ اصطلحوا.

(بنو نصر: بالنون).

وأمّا الفِجار الثاني أ، وكان بعد الفيل بعشرين سنة، وبعد موت عبد المطّلب باثنتي عشرة سنة، ولم يكن في أيّام العرب أشهر منه ولا أعظم، فإنّما سُمّي الفِجار لِما استحل الحيّان: كِنانة وقيس فيه من المحارم، وكان قبله يوم جَبَلة، وهو مذكور من أيّام العرب، والفجار أعظم منه.

وكان سببه أنّ البرّاض بن قيس بن رافع الكِنانيّ، ثم الضَّمْريّ، كان رجلًا فاتكاً خليعاً (٤)، قد خلعه قومُه لكثرة شرّه، وكان يُضْرب المثل بفتكه فيقال: «أَفْتَكْ من البرّاض».

قال بعضهم:

والفتى مَنْ تعرّفته الليالي فَهْوَ فيها كالحيّة النضناض كلل يوم له بصرْف الليالي فتكة مشلُ فتكة البرّاض

فخرج حتى قدم على النَّعمان بن المنذر، وكان النَّعمان يبعث كلّ عام بلطيمة للتجارة إلى عُكاظ، تُباع له هناك ف، وكان عُكاظ، وذو المجاز، ومجنّة، أسواقاً تجتمع بها العرب كلّ عام، إذا حضر الموسم، فيأمن بعضهم بعضاً، حتى تنقضي أيّامها، وكانت مجنّة بالظَّهْران، وكانت عُكاظ بين نخلة والطائف، وكان ذو المجاز بالجانب الأيسر، إذا وقفتَ على الموقف، فقال النعمان، وعنده البرّاض، وعُرْوة بن عُتبة بن جعفر بن كلاب،

<sup>(</sup>١) في الأصل «أنا ابن».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١/٥٨١ (يسرف، بالراء، وهو خطأ، والتصحيح من العقد الفريد ٢٥١/٥، ونهاية الأرب ٥ (٢٣/١٥) والأغاني ٥٥/٢٢، والأغاني ٥٥/٢٢، ومسدف: مظلم.

 <sup>(</sup>٣) أنظر عنه في: العقد الفريد ٢٥٣/٥، سيرة ابن هشام ٢٠٩/١، المعارف ٢٠٣، نهاية الأرب ٢٥٥/١٥، السيرة الحلبية ١٩٤١، المحبر ١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) المحبَّر ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر حول ذلك: الأغاني ٢٢/٥٧، وأنساب الأشراف ١٠٠١، ١٠١.

المعروف بالرحّال، وإنّما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى الملوك : مَنْ يُجيز لي لطيمتي هذه حتّى يُبلغها عُكاظ؟ فقال البرّاض: أنا أُجيزها، أبيتَ اللعن، على كِنانة. فقال النعمان: إنّما أريد مَنْ يُجيزها على كِنانة وقيس! فقال عُرْوة: أكلبٌ خليع يُجيزها لك، أبيتَ اللعن! أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل تِهامة، وأهل نجد. فقال البرّاض، وغضب: وعلى كِنانة تُجيزها يا عُرُوة؟ قال عُروة: وعلى "الناس كلّهم.

فدفع النعمان اللطيمةَ إلى عُروة الرحّال، وأمره بـالمسير بهـا، وخرج البـرّاضُ يتبع أثره، وعُروة يـرى مكانـه، ولا يخشى منه، حتّى إذا كـان [عُروة] بين ظهـرَيْ قومـه، بوادٍ يقال له تَيْمَن، بنواحي فَدَك، أدركه البرّاضُ بن قيس، فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عُروة، فمرّ به عُرِوة فَقال: ما تصنع يا بـرّاض؟ فقال: أستقسم في قتلك أَيُؤذِّن لي أم لا. فقال عروة: استُك أضّيق من ذلك! فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله. فلمّا رآه الذين يقومون على العير والأحمال قتيلًا انهزموا، فاستاق البرَّاضُ العيـرَ وسار على وجهـ إلى خَيْبَر، وتبِعه رجلان من قيس ليأخذاه، أحدهما غَنُويّ، والآخر غطفانيّ، اسم الغنويّ أسد بن جُويْن (١)، واسم الغَطَفانيّ مُسَاور بن مالك، فلقيهما البرّاض بخيبر أوّل الناس، فقال لهما: مَن الرجلان؟ قالًا: من قيس، قدِمنا لنقتل البرّاض. فأنزلهما وعَقَلَ راحلَتَيْهما، ثمَّ قال: أيُّكما أجْرأ عليه وأجْوَد سيفاً؟ قال الغطفانيّ : أنا. فأخذه ومشى معه ليدلُّه بزعْمه على البرّاض، فقال للغنويّ : احفظْ راحلَتيْكما، ففعل، وانطلق البرّاض بالغطفانيِّ: حتَّى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر، خارجاً من البيوت، فقال للغطف انيِّ: هو في هذه الخربة إليها يأوي، فأمهِّلني حتَّى أنظر أهـو فيها. فـوقف ودخل البـرّاض تُمَّ خرج فقال: هو فيها وهـو نائم، فـأرِني سيفك حتّى أنـظر إليه أضـاربٌ هو أم لا، فـأعطاه سيفُه، فضربه به حتَّى قتله، ثُمَّ أخفى السيفَ، وعـاد إلى الغنويّ فقـال له: لم أر رجـلاً أجبن من صاحبك، تركته في البيت الذي فيه البرّاض وهو نائم، فلم يقدم عليه. فقال: انظرْ لي " مَنْ يحفظ الراحلَتَيْن حتَّى أمضي إليه فأقتله. فقال: دعهما وهما عليَّ، ثمّ انطلقا إلى الخربة، فقتله وسار بالعيـر إلى مكّة (١)، فلقى رجـلًا من بني أسد بن خُـزَّيْمة، فقال له البرّاض: هل لك إلى أن أجعل لك جُعلًا، على أن تنطلق إلى حرب بن أميّة وقومي، فإنَّهم قومي وقومك، لأنَّ أسد بن خُرزَيْمة من خِنْدف أيضاً، فتخبِرهم أنَّ البرَّاض بن قيس قتل عُروة الرحّال، فليحذروا قيساً! وجعل لـ عَشْراً من الإبل. فخرج

<sup>(</sup>١) في الأصل (ومن).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): (خزيمة).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «أتعرف لي».

<sup>(</sup>٤) الخبر في العقد الفريد ٥/٥٥٠، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢٥٥/٠.

الأسديّ حتّى أتى عُكاظ، وبها جماعة [من] الناس، فأتى حربَ بنَ أميّة فأخبره الخبر، فبعث إلى عبد الله بن جُدعان التيميّ، وإلى هشام بن المُغيـرة المخزوميّ، وهـو والد أبي جهل، وهما من أشراف قريش وذوي السنّ منهم، وإلى كـلّ قبيلة من قريش أحضـر منها رجلًا، وإلى الحُلَيس" بن يزيد الحارثيّ، وهو سيّد الأحابيش، فأخبرهم أيضاً. فتشــاوروا وقالوا: نخشى من قيس أن يطلبوا ثأر صاحبهم منًّا، فإنَّهم لا يــرضون أن يقتلوا بــه خليعاً من بني ضَمْرة. فاتَّفق رأيهم على أن يأتوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كِلاب مُلاَعبَ الأسنّة، وهو يومئذ سيّد قيس وشريفها، فيقولوا له: إنّه قـد كان حـدث بين نجد وتِهامة، وإنَّه لم يأتنَا علمه، فأجِزْ بين الناس حتَّى تَعلم وتُعلم.

فأتوه وقالوا له ذلك، فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له، ثمَّ قام نفر من قسريش فقالوا: يا أهل عُكاظ إنَّه قد حدث في قوِمنا بمكَّـة حدثٌ أتــانا خبــره، ونخشى إن تخلُّفنا عنهم أن يتفاقم الشرّ، فلا يروعنَّكم تحمَّلُنا. ثمَّ ركبوا على الصعب والـذُّلُول إلى مكَّة. فلمّا كان آخر اليوم أتى عـامرَ بن مـالك مـلاعب الأسنّة الخبـرُ فقـال: غـدرتْ قـريش، وخدعني حرب بن أميّة، والله لا تنزل() كِنـانـة عُكـاظَ أبـداً. ثمّ ركبـوا في طلبهم حتّى أدركوهم بنخلة، فاقتتل القوم، فاشتعلتْ قيس، فكادت قريش تنهزم، إلا أنَّها على حاميتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا به. فلم يزالوا كذلك حتّى دخلوا الحرم مع الليل، وكان رسول الله، ﷺ، معهم، وعمره عشرون سنة ٣٠.

وقال الزُّهريِّ: لم يكن معهم، ولو كان معهم لم ينهزموان،

وهذه العلَّة ليست بشيء، لأنَّه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويُقْتَلُون، وإذا كان في جمُّع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد.

ولمّا دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم: يا معشر قريش إنّا لا نترك دم عُروة وميعادنا عُكاظ في العام المقبل؛ وانصرفت إلى بلادهـا يحرّض بعضهـا بعضاً، ويبكون عُرُوة الرّحال.

ثمّ إنّ قيساً جمعتْ جموعها ومعها ثقيف وغيرها، وجمعت قريش جموعها، منهم كِنانة جميعها، والأحابيش، وأسد بن خَزَيْمَة، وفرّقت قريش السلاح في النـاس، فأعـطى

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «الجليس»، والتصحيح من أنساب الأشراف ١٠١/١، والأغاني ٥٩/٢٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): (تترك).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢١٠/١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية ـ بتحقيقنا) ٦١، الأغاني ٧٣/٢٢.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١٠٣/١.

عبدُ الله بن جُدعان مائة رجل سلاحاً تامّاً، وفعل الباقون مثله(١).

وخرجت قريش للموعد على كلِّ بطن منها رئيس، فكان على بني هاشم: الزّبيّر بن عبد المطلب، ومعه رسول الله، ﷺ، وإخوته أبو طالب، وحميزة، والعبّاس بنو عبد المطلب.

وعلى بني أميّة وأحلافها: حرب بن أميّة.

وعلى بني عبد الدار: عِكْرمةً بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار.

وعلى بني أسد بن عبد العُزّى: خُوَيْلَدُ بن أسد.

وعلى بني مخزوم: هشام بن المُغيرة أبو أبي جهل.

وعلى بني تَيْم: عبدُ الله بن جُدعان.

وعلى بني جُمَح: مَعْمر" بن حَبيب بن وهب.

وعلى بني سَهْم: العاص بن وائل. وعلى بني عديّ: زيدٌ بن عمرو بن نُفَيْل، والد سعيد بن زيد.

وعلى بني عامر بن لؤيّ : عمرو بن عبد شمس، والد سُهَيْل بن عمرو.

وعلى بني فِهْر: عبدُ الله بن الجرَّاح، والد أبي عُبَيْدة.

وعلى الأحابيش: الحُلَيْس بن يزيد، وسفيان بن عُويْف (١) هما قائداهم، وِالأحابيش بنو الحارث بن عبد مَناة: كِنانة، وعَضَل، والقارة، والدِّيش، من بني الهُون بن خُزَيْمة، والمُصْطلق بن خُزاعة، سُمّوا بذلك لحلفهم بني الحارث.

والتحبّش التجمّع.

وعلى بني بكر: بُلعاء بن قيس.

وعلى بني فِراس بن غَنْم من كِنانة: عُمَيْرُ بن قيس جِذْلُ الطعان.

وعلى بني أسد بن خَزَيْمة: بِشْر بن أبي حازم.

وكان على جماعة الناس حرب بن أُميّة، لمكانه من عبد مُناف سِنّاً ﴿ وَمَنزِلةً ﴿ ٢٠.

وكانت قيس قد تقدّمتْ إلى عُكاظ قبل قريش، فعلى بني عامر: مُلاعب الأسنّة أبو

#### براء.

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «عمر».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «عثمان».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «عريف».

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «بيتاً».

<sup>(</sup>٦) قارن بالأغاني ٢٢/٢٢، ٣٣، وأنساب الأشراف ١٠٢/١.

وعلى بني نصر، وسعد، وثقيف: سُبَيع بن ربيع (أ) بن معاوية. وعلى بني جُشَم: الصِّمّة والد دُرَيْد. وعلى غَطفان: عَوف بن أبي حارثة المرّيّ. وعلى بني سُلَيْم: عبّاسُ بن زعل بن هنيّ بن أنس. وعلى فَهْم، وعَدُوان: كِدامُ بن عمرو.

وسارت قريش حتى نزلت عُكاظ وبها قيس. وكان مع حرب بن أميّة إخوته: سفيان، وأبو سفيان، وابو سفيان، وابو العاص، وأبو العاص بنو أميّة، فعقل حربٌ نفسه، وقيّد سفيان وأبو العاص نفسيهما، وقالوا: لن يبرح رجل منّا مكانه حتى نموت أو نظفر، فيومئذ سُمّوا العنابس (۱).

والعنبس: الأسد.

واقتتل الناس قتالاً شديداً، فكان الظفر أوّل النهار لقيس، وانهزم كثير من بني كِنانة وقريش، فانهزم بنو زُهْرة وبنو عديّ، وقُتل مَعْمَر بن حبيب الجُمَحيّ، وانهزمت طائفة من بني فِراس، وثبت حرب بن أُميّة، وبنو عبد مَناف، وسائر قبائل قريش، ولم يزل الظفر لقيس على قريش وكِنانة إلى أن انتصف النهار. ثمّ عاد الظفر لقريش وكِنانة، فقتلوا من قيس فأكثروا، وحمي القتال واشتدّ الأمرُ فقتل يـومئذ تحت رايـة بني الحارث بن عبد مَناة بن كِنانة مائة رجل وهم صابرون، فانهزمت قيس، وقُتل من أشرافهم عبّاس بن زعل السُّلَميّ وغيره. فلمّا رأى أبو السيّد عمّ مالك بن عوف النصريّ ما تصنع كِنانة من القتل نادى: يا معشر بني كِنانة أسرفتم في القتل. فقال ابن جُدْعان: إنّا معشرٌ يُسرِف.

ولمّا رأى سُبَيْع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس، عَقَلَ نفسه واضطّجع وقال: يا معشر بني نصر قاتلوا عنّي أو ذَرُوا. فعطفت عليه بنو نصر، وجُشَم، وسعد بن بكر، وفهم، وعَدوان، وانهزم باقي قبائل قيس، فقاتل هؤلاء أشدّ قتال رآه الناس. ثمّ إنّهم تداعوا إلى الصلح، فاصطلحوا على أن يعدّوا القتلى، فأيّ الفريقَيْن فضل له قتلى أخذ ديتهم من الفريق الآخر، فتعادّوا القتلى فوجدوا قريشاً وبني كِنانة قد أفضلوا<sup>(3)</sup> على قيس عشرين رجلًا<sup>(9)</sup>، فرهن حرب بن أميّة يومئذ ابنه أبا سفيان في دِيات القوم حتّى يؤدّيها،

<sup>(</sup>١) في النسختين (ي) و(ر): «ربيعة».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٦٦/٢٢.

<sup>(</sup>٣) عَمّ، ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في النسختين: «(ب) و(ت): «فضلت».

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٧٢/٢٢.

ورهن غيرَهُ من الرؤساء، وانصرف الناسُ بعضهم عن بعض، ووضعوا الحرب، وهدموا ما بينهم من العداوة والشرّ، وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضاً فيما كان من أمر البرّاض وعُرْوة.

## يوم ذي نُجَب(١)

وكان من حديث يوم ذي نَجَب أنّ بني عامر لمّا أصابوا من تميم ما أصابوا يوم جَبلَة رجوا أن يستأصلوهم، فكاتبوا حسّان بن كَبشة (الكِنْديّ، وكان ملكاً من ملوك كِندة، وهو حسّان بن معاوية بن حُجْر، فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم، فأخبروه أنّهم قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم، فأقبل معهم بصنائعه ومَنْ كان معه. فلمّا أتى بني حنظلة خبرُ مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنّه لا طاقة لكم بهذا الملك وما معه من العدد، فانتقلوا من مكانكم، وكانوا في أعالي الوادي ممّا يلي مجيء القوم، وكانت بنو يربوع بأسفله، فتحوّلت بنو مالك حتّى نزلت خلف بني يربوع، وصارت بنو يربوع تلي الملك.

فلمّا رأوا ما صنع بنو مالك استعدّوا وتقدّموا إلى طريق الملك. فلمّا كان وجه الصبح، وصل ابن كبشة فيمن معه، وقد استعدّ القوم فاقتتلوا. فلمّا رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم وشهدوا معهم القتال، فاقتتلوا مليّاً، فضرب حُشَيْش بن نِمْران أن الرياحيّ ابن كبشة الملك على رأسه فصرعه، فمات، وقُتل عبيدة بن مالك بن جعفر، وانهزم طَفَيْل بن مالك على فرسه قُرْزُل أن، وقُتل عمرو بن الأحوص بن جعفر، وكان رئيس عامر، وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة (ا).

قال جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نَجَب:

بـذي نَجَبٍ ذُدنـا وواكَــلَ مـالــك ﴿ أَخَـاً لَمْ يَكُنْ عَنْدُ الـطَّعَانَ ۗ بـواكِلُ وكان يوم ذي نَجَب بعد يوم جَبَلَة بسنة .

<sup>(</sup>١) نَجَب: بفتح أوله وثانيه، وباء موحّدة. وادٍّ قرب ماوان في ديار بني محارب. (معجم البلدان ٢٦١/٥).

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (ر): «معوية».

<sup>(</sup>٣) في النسختين: (ب) و(ي): «جشيش».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «نمر»، وفي النسخة (ت): «هزان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «قزرك».

 <sup>(</sup>٦) أنـظر حول هـذا اليوم: سيرة ابن هشام ٢٣١/١، معجم مـا استعجم ٢٩٧/٤، معجم البلدان ٢٦١/٥.
 النقائض ٣٠٣ و ٥٨٧ و ٩٣٢ و ١٠٧٩، والعمدة ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ي): «الحفاظ».

وبقي الأحوص بعد ابنه عمرو يسيراً، وهلك أسفاً عليه(١).

# يوم نَعْف قُشَاوة"

وهو يوم لشيبان على تميم.

قال أبو عبيدة: أغار بسطام بن قيس على بني يربوع من تميم، وهم بنَعْف قُشاوة (٣)، فأتاهم ضحى، وهو يوم ريح ومطر، فوافق النَّعم حين سُرح، فأخذه كلّه ثمّ كرّ راجعاً، وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه، وفيهم عُمارة بن عُتَيْبة (٤) بن الحارث بن شهاب، فكرّ عليه بِسطام فقتله، ولحقهم مالك بن حِطان اليربوعي فقتله (٤)، وأتاهم أيضاً بجُبيْر بن أبي مُليْل، وسلِموا وعادوا غانمين. فقال بعض الأسرى لبِسطام: أيسرك أنّ أبا مُليْل مكاني؟ مُليل، وسلِموا وعادوا غانمين. فقال بعض الأسرى لبِسطام: أيسرك أنّ أبا مُليْل مكاني؟ أحبّ خلق الله إليه، وستجده الآن مُكِبًا عليه يقبّله (٣) فخذه أسيراً. فعاد بِسطام فرآه كما والله لا أطعم الطعام أبداً وأنا مُوتق. فخشي بِسطام أن يموت، فأطلقه بغير فداء، على أن والا يغير عليه، ولا على قومه أبداً وأنا مُوثق. فخشي بِسطام أن يموت، فأطلقه بغير فداء، على أن يفادي مُليلًا، وعلى أن لا يُتْبعه بدم ابنه بُجيْر، ولا يبغيه غائلة، ولا يبدل له على عورة، ولا يغير عليه، ولا على قومه أبداً، وعاهده على ذلك، فأطلقه (١٠) وجزّ ناصيته، فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببِسطام والنكث به، فأرسل بعض بني يربوع إلى بِسطام بخبره، فحذره؛ وقال مُتَمّم بن نُويْرة (١٠):

عنّي بذاك أبا الصّهْباء بِسطامَا فأصبحوا في بقيع الأرض نُوّامَا

أبلغْ شِهَابَ بني بكرٍ وسيّـدَهـا أُرْوِي الأسنّـة من قـومي فـأُنْهِلُهـا

(١) العمدة ٢٠١/٢، أيام العرب ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) قُشاوَة: بالضم، وبعد الألف واو. موضع متصل بنقا الحَسَن. (معجم ما استعجم ١٠٧٥/٣) وانظر عن اليوم في: النقائض ١٩، والعمدة ١٩١/٢، ومعجم البلدان ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخة (ر): «وحيلوه»، وفي النسخة (ب) «جباله»، وفي الحاشية «وحياله».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «عيينة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «فضرب فسقط ثم مات بعد أيام».

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأعرابي: كان لبسطام أربع وقعات: أُسِر يوم الصحراء، وظفر يـوم قُشاوة، وانهـزم يوم العُظَالى، وقُتل يوم النَّقا. (معجم ما استعجم ١٠٧٥/٣).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «بقتله».

<sup>(</sup>٨) ساقطة من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) أنظر عنه: طبقات الشعراء لابن سلام ١٦٩ ـ ١٧٤، الأغاني ٢٩٨/١٥، معجم الشعراء للمرزباني ٤٦١، خزانة الأدب ٢٣٤/١، أسماء المغتالين ٢٤٤، الشعر والشعراء ٢٥٤/١.

لا يطبقون إذا هبّ النيام ولا في مرقدٍ يَحْلُمُون الدهرَ أحلاما أشجي تميمَ بن مُرّ لا مكايدة حتى استعادوا له أسرى وأنعاما هلّ أسيراً فدتك النفس تطعمه ممّا أراد وقدماً كنت مطعاما وهي أبيات عدّة.

# يوم الغَبِيط()

وهـ و يـ وم كـ انت الحـرب فيـ ه بين بني شيبـان وتميم، أُسـر فيـ بِسـطام بن قيس الشيبانيّ.

وسبب ذلك أنّ بِسطام بن قيس، والحَوْفزان بن شَريك، ومَفْروق بن عمرو ساروا في جمْع من بني شيبان إلى بلاد تميم، فأغاروا على ثعلبة بن يربوع، وثعلبة بن سعد بن ضبة، وثعلبة بن عديّ بن فزارة، وثعلبة بن سعد بن ذُبيان، وكانوا متجاورين بصحراء فَلْج "، فاقتتلوا، فانهزمت الثعالبة، وقُتل منهم مقتلة عظيمة، وغنم بنو شيبان أموالهم، ومروا على بني مالك بن حنظلة من تميم، وهم بين صحراء فَلْج وغَبِيط المَدَرة فاستاقوا إبلهم. فركبت إليهم بنو مالك، يَقْدُمهم عُتَيْبة بن الحارث بن شِهاب اليربوعيّ، وفرسان بني يربوع، وساروا في أثر بني شيبان، ومعه من رؤساء تميم الأحَيْمِر" بن عبد الله، وأسيد بن جباة، وحُرّن بن سعد، ومالك بن نُويْرة، فأدركوهم بغَيِيط المَدَرة فقاتلوهم. وصبر الفريقان، ثمّ انهزمت شيبان، واستعادت تميم ما كانوا غنموه من أموالهم، وقتلت بنو شيبان أبا مرحب ربيعة بن حصية "؛ وألحّ عُتَيْبة بن الحارث على بِسطام بن قيس فادركه فقال له: استأسر أبا الصهباء، فأنا خير لك من الفَلاة والعطش. فاستأسر له فادركه فقال بن قيس. فقال بنو ثعلبة لعُتَيْبة: إنّ أبا مرحب قد قُتل، وقد أسرت بِسطاماً، وهو

<sup>(</sup>۱) النقائض ۷۰ و ۱۱۳۲، العقد الفريد ۱۹٦/٥، نهاية الأرب ۳۸۸/۱۰، سبائك الـذهب ۱۱۶ ويقـال لـه أيضاً: يوم الثعالب.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في طبعة صادر ٩٨/١ «فَلَج» بالتحريك في أوله وثانيه، وما أثبتناه عن: معجم ما استعجم ١٠٢٧/٣ بفتح أوله، وإسكان ثانيه، قال (١٠٢٨/٣):

<sup>«</sup>وبصحراء فَلْج أغارت بكر على الثعالبة، ورئيس بكر بسطام بن قيس، فهُزمت الثعالبة، واستاقوا أموالهم.. فهو يوم صحراء فَلْج من ديار بني تميم. ثم أغار بسطام على مالك بن يربوع وهم بين صحراء فلْج، وبين غبيط المَدَرَة، فاكتسحوا إبلهم». وهذا النَّص يتفق مع رواية المؤلِّف هنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الأجيم».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «حريز»، وفي النسخة (ت): «جهر».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): دحصين،

قِاتِل مُلَيْلِ وبُجَيْرِ ابنَيْ أبي مُلَيْل، ومالـك بن حِطّان وغيـرهم فاقتله. قـال: إني مُعيل وأنــا أُحبُّ اللبن. قـالوا: ۚ إِنَّـكَ تُفاديـه فيعود فيَحْرُبُنا( ) مـالنا، فـأبي عليهم وســار بــه إلى بني عامر بن صَعْصَعة لئلًّا يؤخذ فيُقتل، وإنَّما قصد عامراً لأنَّ عمَّته خَوْلـة بنت شِهاب كـانتُ ناكحاً فيهم؛ فقال مالك بن نُوَيْرة (٢) في ذلك:

لِله عَتَّابِ بِن ميَّة ٣ إذا رأى إلى ثأرنا في كفِّه يتلدُّهُ أتَّحيى أمـرأ أرْدي بُجَيْـراً ومـالكـاً وأَتْوَى ﴿ كُرَيْثاً ﴿ وَيُثارُ بعدما كان يقصـدُ ونحن ثــَارنــا قبــل ذاك ابنَ أمّــه ﴿ غــداةَ الكــلابيّين والجمــعُ يشهــدُ

فلمَّا توسَّط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام: واشيباناه! ولا شيبان لي اليوم! فبعث إليه عامر بن الطَّفَيُّل: إن استطعتَ أن تلجأ إلى قبَّتي فافعلْ فإنَّى ســأمنعك، وإن لم تستطع فاقذف نفسك في الـرَّكيِّ . فأتى عتيبةً تابعُـه من الجنِّ فأخبـره بذلـك، فأمـر ببيتهُ فَقُوَّضَ. فركب فـرسه وَأخـذ سَلاحـه، ثمَّ أتى مجلسَ بني جعفر، وفيـه عامـر بن الطفيـل الغنويِّ، فحِيَّاهم وقال: يا عامر قد بلغني الذي أرسلتَ به إلى بِسطام، فأنا مخيَّرُك فيه خصالًا ثلاثاً. فقال عامر: وما هي؟ قال: إن شئتَ فأعطني خلعتـك وخلعة أهـل بيتـك (حتَّى أطلقه لك، فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك)(١) بشرَّ(١) من خلعته وخلعة أهل بيته. فقال عامر: هذا لا سبيل إليه. قال عتيبة: ضع رِجْلك مكان رِجله، فلست عندي بشرٍّ منه. فقال: مـا كنتُ لأفعل. قـال عتيبة: تتبعني إذا جـاوزت هذه الـرابية، فتقـارعني عنهً على الموت. فقال عامر: هذه أبغضهن إليّ. فانصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة، فرأى بسطام مركب أمّ عتيبة رثّاً فقال: يا عتيبة هذا رحْل أمّك؟ قال: نعم. قال: ما رأيت رحْل أمّ سيّدٍ قطّ مثـل هذا. فقـال عتيبة: والـلاتِ والعُزّى لا أَطْلِقـك حتّى تـأتيني أمّـك بجِدْجها‹››، وكان كبيراً ذا ثمنِ كثير، وهذا الذي أراد بِسطام ليرغب فيه فلا يقتله. ۖ فأرسل بِسطام فأحضر حِدْج أمّه، وفادى نفسه بأربعمائة بعير.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «فتجيرننا».

<sup>(</sup>٢) هو شقيق متمّم بن نويرة، ومصادره هي مصادر أخيه. وكمان مالـك فارس ذي الخمـار، وذو الخمار فـرسه. وقتله حالد بن الوليد في الردّة وتزوج امرأته. (الشعر والشعراء ٢٥٤/١، الخيل لابن الأعرابي ٥٢ و ٦٣).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «عمية»، وفي النسخة (ر): «مرة».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أشوى». وأتوى فلاناً: أهلكه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ونسخة جامعة اكسفورد ٣٩٠، والنسخة (ي): «جزينا»، والنسخة (ت): «حريبا».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>V) في النسخة (ت): «ابشر»، وفي النسخة (ي): «أيسر».

<sup>(</sup>٨) الحِدْج: مركب للنساء كالمِحَفَّة. (تاج العروس ٤٦٩/٥) وفي النسخة (ي): بهودجها.

وقيل: بألف بعير، وثلاثين فرساً، وهودج أمّه، وحِدْجها، وخلص من الأسر. فلمّا خلص من الأسر. فلمّا خلص من الأسر أذكى العيونَ على عُتيبة وإبله، فعادت إليه عيونهُ فأخبروه أنّها على أرباب(١)، فأغار عليها وأخذ الإبِل كلّها وما لهم معها.

(عُتَيْبة بالتاء فوقها نقطتان، والياء تحتها نقطتان ساكنة، وفي آخرها باء موحّدة).

#### يوم لشيبان على بني تميم

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس فلا وأخوه فِراس التميميّان، وهما الأقرعان، في بني مُجَاشع من تميم، وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل، ومعهما البروك أبو جعل، فلقيهم بسطام بن قيس الشيبانيّ، وعمران بن مُرّة، في بني بكر بن وائل بزُبالة، فاقتتلوا قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر، وانهزمت تميم، وأُسر الأقرعان، وأبو جعل، وناس كثير، وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام، وعاهداه على إرسال الفداء، فأطلقهما، فبعدا ولم يرسلا شيئاً في الأسرى إنسان من يربوع، فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول:

فِدىً بوالدة على شفيقة لو أنها علمت فيسكن جاشها إنّ الذي تَرْجِينَ ثَمّ إيابه سقط العِشاء به على متنعم()

فكأنها حَرضٌ (°) على الأسقامِ أنّي سقطتُ على الفتى المنعامِ سقط العِشاء به على بسطامِ سَمْحِ السدَيْن معاود الإقدامِ

فلمّا سمع بِسطام ذلك منه قال له: وأبيك لا يخبر أمَّك عنك غيرُك! وأطلقه. وقال ابن رميض العنزيّ:

حتى أنيخت لَـدَى أبيـات بِسـطامِ وكُبّـةُ الخـيـلِ والأذوادِ في عـامِ عـلى الــذوائب مـن أولاد همّـام

جاءت هدايا من الرحمان مُرْسَلة جَيْش الهُذَيْل وجيش الأقرعين معاً مسوّم خيله تَعْدُو مقانبُهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «اراب».

<sup>(</sup>٢) قيل إنّه أوّل من حرّم القمار في الجاهلية. (صبح الأعشى ١/٤٣٥) وهو فارس مشهور من فرسان تميم، ويُعدّ من حكام العرب. واتصل حكمه في عكاظ إلى الإسلام. ويُعدّ من المؤلّفة قلوبهم من تميم. (الاشتقاق ١٤٦، المحبّر ١٣٤ و ١٨٢ و ٢٤٧ و ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): «الدول».

<sup>(</sup>٤) النقائض ٦٨٠، أيام العرب ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «حرص».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ب) و(ر): «متقمر».

وقال أوس بن حَجَر(١):

وصَبِّحنَا عارٌ طويلٌ بِناؤه لم أرّ يوماً كان أكثر باكساً أصابوا البروك وابن حابس عنوةً وإنّ أبا الصهباء في حومة الوغي

نُسَبٌ به ما لاح في الأفْقِ كَوكَبُ ووجهاً تُرَى فيه الكآبة تَجْنُبُ<sup>(۱)</sup> فظل لهم بالقاع يومٌ عَصَبْصَبُ إذا ازورّتِ الأبطالُ ليثُ مُجرّبُ

وأبو الصهباء هو بسطاء بن قيس. وأكثر الشعراءُ في هـذا اليوم في مـدح بِسطام بن قيس، تركنا ذِكْرَه اختصاراً.

(حَجَر: بفتح الحاء والجيم).

### يوم مبَائض "

وهو لشيبان على بني تميم.

قال أبو عُبيدة: حجّ طَرِيف بن تميم العنبريّ التميميّ، وكان رجلاً جسيماً يلقّب مُجَدّعاً، وهو فارس قومه، ولقيه حَمْصيصة (الله بن جَنْدل الشيبانيّ من بني أبي ربيعة، وهو شابّ قويّ شجاع، وهو يطوف بالبيت، فأطال النظر إليه، فقال له طَرِيف: لِمَ تشدّ نظرك إليّ قبال حَمْصِيصة: أريد أن أُثبتك لعليّ أن ألقاك في جيش فأقتلك. فقال طَرِيف: اللهمّ لا تُحَوّل الحولَ حتى ألقاه! ودعا حمصيصة مثله، فقال طَرِيف:

أَوَ كُلَّما وردتْ عُكَاظَ قبيلةً بعثوا إليّ عريفَهم يتوسَّمُ لا تُنْكِروني (٥) إنّني أنا ذَاكُمُ (١) شاكي السلاح وفي الحوادثِ مُعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) أوس بن حجر بن عتّاب. كان فحل مُضَر، بصيراً بالشعر، عاقلاً فيه، كثير الـوصف لمكارم الأخـلاق. أنظر عنـه في: الشعر والشعـراء ١٣١/١، الأغاني ٦٨/١١، المـوشّح ٣٣، خـزانـة الأدب للبغـدادي ٢٣٥/٢، ديوان أوس بن حجر (نشره: جاير ـ فينًا ١٨٩٢، ود. محمد نجم ـ بيروت ١٩٦٠م).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «تحسب».

<sup>(</sup>٣) مُبَّايض: بضم أوله. وبالياء أخت الواو، مكسورة، والضاد المعجمة. عَلَم وراء الدهناء. في منازل بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان. ويقال: أبايض، بالهمز. ويقال هو في ديار بني سعد بن زيد مناة بن تميم. (معجم ما استعجم ١٧٩/٤، وانظر عنه في: العقد الفريد ٢٠٨/٥، معجم البلدان ٥١/٥، نهاية الأرب ٥٩٤/١٥، معاهد التنصيص ٧١/١، أيام العرب ٢٠٨، المفصّل في تاريخ العرب ٣٦٩/٥، الاشتقاق ١٣١١، النقائض ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد ٢٠٨/٥ «حصيصة»، وفي معجم ما استعجم ١١٧٩/٤ «جَمَصِيصَة»، ويقال: «حَمَصِيصة» بالحاء المهملة، وقيّد الميم بالتحريك.

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد ٢٠٨/٥ «فتوسّموني».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «داء لكم». وفي العقد الفريد «ذلكم».

حولي فوارسُ مِن أسيد شجعة (١) ومِن الهُجَيْم وحَول بيتي خُصَمُ تَحْتِي الْأَعْسَرُ وفوق جِلدي نَشْرة (١) زَعْفُ (١) تَـرُد السيفَ وَهُـو مِثلَمُ (١) في أبيات.

ثمّ إنّ بني أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان، وبني مُرّة بن ذُهْل بن شيبان كان بينهم شرّ وخصام، فاقتتلوا شيئاً من قتال، ولم يكن بينهم دم. فقال هانيء بن مسعود، رئيس بني أبي ربيعة، لقومه: إنّي أكره أن يتفاقم الشرّ بيننا، فارتحل بهم فنزل على ماء يقال له مبائض، وهو قريب من مياه بني تميم، فأقاموا عليه أشهراً، وبلغ خبرهم بني تميم، فأرسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حيّ منفرد، وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكر بن وائل.

واجتمعوا وساروا على ثلاثة رؤساء: أبو الجَدْعاء الطهوي على بني حنظلة، وابن فَدْكى المِنْقري على بني سعد، وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلمّا قاربوا بني أبي ربيعة بلغهم الخبر، فاستعدّوا للقتال، فخطبهم هانىء بن مسعود، وحثّهم على القتال، فقال: إذا أتوكم فقاتلوهم شيئاً من قتال، ثمّ انحازوا عنهم، فإذا اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم. فإنّكم تصيبون منهم حاجتكم.

وصبّحهم بنو تميم والقوم حذِرون، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وفعلت بنو شيبان ما أمرهم هانيء. فاشتغلت تميم بالغنيمة، ومرّ رجل منهم بابن لهانيء بن مسعود صبيّ، فأخذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة، وسار به، وبقيت تميم مع الغنيمة والسبي. فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شاءوا، ولم تُصبُ تميم بمثلها؛ لم يفلت منهم إلاّ القليل، ولم يَلُو أحد على أحد، وانهزم طريف فاتبعه حَمْصيصة فقتله. واستردّت شيبان الأهل والمال، وأخذوا مع ذلك ما كان معهم، وفادى هانيء بن مسعود

<sup>(</sup>١) في الأصول، وطبعة صادر ٢٠٢/١ «جَمَّة»، وما أثبتناه عن النسخة (ر)، فهمو يتفق مع البيت المنسوب لطريف برواية أخرى:

حـولـي فـوارس مـن أسـيـد شـجـعـة وإذا نـزلـت فـحـول بـيـتـي خـضـم (العقد الفريد ٢٠٨/٥ الحاشية ٣) وانظر لسان العرب: مادّة الخضم.

والبيت في العقد هكذا:

حولي أُسَيِّدُ والهُجيم ومازنٌ وإذا حللتُ فحول بيتي خَفْسم (٢) النثرة: الدرع.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «وغف»

والْزغْف: اللينة الواسعة المحكمة من الدروع. وقيل: الدقيقة الحسنة السلاسل.

<sup>(</sup>٤) أنظر تقديماً وتأخيراً في البيتين الأخيرين في العقد الفريد ٥/٨٠٠.

ابنه بمائة بعير، وقال بعض شيبان في هذا اليوم:

ولقد دعوت طريف دعوة جاهل وأتيتَ حيّــاً في الحــروب محـلّهمَ فوجدتهم يرعون حول ديارهم وإذا اعتزوا بأبي ربيعة أقبلوا ساموك (١) درعك والأغر كليهما وقال عمرو بن سواد يرثي طَرِيفاً:

لا تَبْعدَنْ يا خيرَ عمرو بن جندب عظيم رماد النار لا متعبّساً (١) وما كان وقافاً إذا الخيل أجمحت

غِرّ وأنتَ بمنظر لا() تُعْلَمُ() والجيش باسم أبيهم يستهزم " بُسْلًا إذا حام الفوارسُ أقدمُ وا(١) بكتيبة مشل النجوم تُلملمُ (٠) وبنو أُسيّب أسْلموك وخُصّمُ ٧٠

لَعَمْدِي لَمِن زار القيور لَيْبِعدا ولا مُؤيساً منها إذا هو أوقدا وما كان مطاناً (١) إذا ما تجرّدا

بُـسُـلًا إذا هاب الفوارسُ أقدموا

بكتائب دون السماء تُلمُلَم

# يوم الزُّوَيْرَيْن (```

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل قـد أجدبت بـلادهم، فانتجعـوا بلادَ تميم، بينِ اليمامة وهَجَر، فلمّا تـدانوا جعلوا لا يلقى بكـريُّ تميميّاً إلّا قتله، ولا يلقى تميميٌّ بكـريّاً إلاّ قتله، إذا أصاب أحدهُما مالَ الآخر أخذه، حتّى تفاقم الشرّ وعظم. فخرج الحَوْفزان بن شَريك، والوادك بن الحارث الشيبانيّان ليغيرا على بني دارم، فاتَّفقَ أنَّ تميماً في تلك الحال اجتمعت في جمع كثير من عمرو بن حنظلة، والرِّباب، وسعد، وغيرها، وسارت إلى بكر بن وائل، وعلى تميم أبو الرئيس الحنظليِّ. فبلغ خبرهم بكر بنَ وائل،

سفها وأنت بمعلم قد تعلم

(٣) في العقد ٥/ ٢١٠ «يُستقدم»، وفي نسخة أخرى منه كما هنا.

(٤) البيت في العقد ٥/٢١٠ هكذا:

فسوجدت قسومسأ يسمسنسعسون ذمسارههم (٥) في العقد:

وإذا دُعُوا ابسنى ربيعة شمروا

- (٦) في العقد: «سلبوك». (٧) في العقد: «وخَضّم».
- (A) في الطبعة الأوربية «متعبس».
  - (٩) في النسخة (ر): «مباطناً».
- (١٠) أنظر عنه في: العقد الفريد ٥/٢٠٤، لسان العرب ٣٣٧/٤، نهاية الأرب ٣٩١/١٥، المفصّل في تاريخ العرب ١٣٦٩، ٣٧٠.

<sup>(</sup>١) في النسختين (ت) و(ر): «لو».

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ٥/ ٢٠٩ ورد الشطر الثاني:

فتقدّموا، وعليهم الأصمّ عمروبن قيس بن مسعود أبو مفروق، وحنظة بن سيّاراً العِجْليّ، وحُمْران بن عبد عَمرو العبسيّ، فلمّا التقوا جعلت تميم والرباب بعيريْن وجلّلوهما، وجعلوا عندهما منْ يحفظهما، وتركوهما بين الصفّيْن معقوليْن، وسمّوهما زُوَيْرِيْن، يعني: إلهَيْن، وقالوا: لا نفرّ حتّى يفرّ هذان البعيران. فلمّا رأى أبو مفروق البعيريْن سأل عنهما فأعلم حالهما، فقال: أنا زُويُركم، وبرك بين الصفّيْن وقال: قاتلوا عني ولا تفروا حتّى أفرّ. فاقتتل الناسُ قتالاً شديداً، فوصلت شيبان إلى البعيريْن فأخذوهما فذبحوهما. واشتدّ القتال عليهما. فانهزمتْ تميم، وقُتل أبو الرئيس مقدّمهم، فأخذوهما فذبحوهما، واجترفت بكر أموالهم ونساءهم، وأسروا أسرى كثيرة، ووصل الحَوْفزان إلى النساء والأموال، وقد سار الرجال عنها للقتال، فأخذ جميع ما خلّفوه من النساء والأموال، وعاد إلى أصحابه سالماً؛ وقال الأعشى شون ذلك اليوم:

يا سَلْمَ لا تسألي عنّا فَلاً كُشِفَتْ نحن الذين هزمنا يوم صبّحنا ظلّوا وظلّت (٥) تكرّ الخيلُ وسطهُمُ تَسْتأنس الشرف الأعلى باعْيُنها انسلٌ عنها بسَيل الصّيْفِ فانجردت

عند اللقاء ولا سود مقاريف (اللقاء ولا سود مقاريف (الكورين في جمع الأحاليف بالشَّيب منّا وبالمُرْد الغطاريف (المُكَنَّ فوق الأظاليفِ تحت اللَّبُودِ متونٌ كالزحاليفِ

وقــد أكثر الشعــراء في هذا اليــوم، لاسيّما الأغلب العِجْليّ ٬٬٬، فمن ذلــك أرجوزتــه التي أوّلها:

### إِنْ سَرَّكَ العزُّ فجحْجِحْ بجُشَمْ ( ) يقول فيها:

(١) في النسخ (ب) و(ت) و(ر) و(ي): «يسار» وهو وهم.

(٢) الأبيات غير موجودة في ديوانه. وينسبهما ابن عبد ربّه الأندلسي، والنويري إلى رجل من بني سَدُّوسَ.

(٣) البيت في العقد الفريد ٢٠٦/٥.

عنا اللقاء ولسنا بسالمقاريف

يسا سَــلم إن تـــالــي عـنّـا فــلا كُــشُـفُ وهو مثله في نهاية الأرب ٣٩٢/١٥.

(٤) في نهاية الأرب ٣٩٣/١٥: (جيش).

(٥) في نهاية الأرب «وظلنا»، وكذلك في العقد الفريد.

(٦) إلى هنا تنتهي الأبيات في العقد الفريد، ونهاية الأرب.

(٧) هـو الأغلب بن جُشم بن سعد. أحـد المعمَّرين، عُمَّر في الجاهلية عمراً طويلًا، وأدرك الإسلام فأسلم، وحسن إسلامه وهاجر، ثم كان فيمن توجّه إلى الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، فنزلها، واستشهد في وقعة بنهاوند. ويقال إنه أول من رجز الأراجيز الطوال من العرب. (الأغاني ٢٩/٢١، الشعر والشعراء ٢٥١١/، السمط ٨٠١، أسد الغابة ٢/٥١، الإصابة ٢٦/٥، خزانة الأدب للبغدادي ٣٣٢/١، طبقات الشعراء لابن سلام ٥٧١).

(A) الشعر والشعراء ٢١/١٥ وفي طبعة صادر ١/٥٠١ «بحشم» بالحاء المهملة.

جاؤوا بزُويرَيْهم () وجِئنا بالأصم شيخ لنا كالليثِ من باقي إرَم () شيخ لنا كالليثِ من باقي إرَم () شيخٌ لنا معاودٌ ضَرْبَ البُهُمْ () يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم شيخٌ لنا معاودٌ ضَرْبَ البُهُمْ () غار صَكَ () غاراً فانهزمْ

الغاران: بكر وتميم.

وله الأرجوزة التي أوَّلها:

. يـا رُبَّ حـربٍ ثَـرَة (٥) الأخـلافِ

يذكر فيها هذا اليوم.

## ذِكْر أسر حاتم طَيِّء (١)

قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيّء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم، وانهزمت طيّء وقُتل منهم وأُسر جماعة كثيرة، وكان في الأسرى حاتم بن عبد الله الطّائيّ، فبقي موثقاً عند رجل من عُنيْزة، فأتته امرأة منهم اسمها عالية بناقة فقالت له: افصدْ هذه، فنحرها، فلمّا رأتها منحورة صرخت، فقال حاتم:

عالي لا تلتد من عالِيه إنّ الدي أهلكتُ من ماليه إنّ ابنَ أسماء لكم ضامن حتّى يُودِي آنِسُ ناويه لا أفصد الناقة في أنْفها لكنّني أُوجرها العالية إنّي عن الفصد لفي مفخر يكره مني المفصد الآلية والخيل إن شمّص فرسانها تذكر عند الموت أمثالية (۱)

وقال رُمَيْض العَنزيّ يفتخر:

شيخ لنا قد كان من عهد إرمْ

والمثبت يتفق مع لسان العرب (مادّة زور).

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد: «بزويرهم».

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الشطر في العقد:

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «إليهم».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «يك».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «ترى»، وفي النسخة (ي): «ترا».

<sup>(</sup>٦) هو المشهور بالجود والكرم. كان شاعراً جيّد الشعر. يُضرب المثل بجوده. أنظر عنه: الأغاني ٢٦٣/١٧، الشعر والشعراء ١٦٤/١، مروج الذهب ٣٢٧/٣، شرح شواهد المغني ٧٠، تهذيب تاريخ دمشق ٢٤/٣، الشريشي ٣٣٢/٢، خزانة الأدب ٤٩٤/١، ديوان حاتم ـ طبعة لندن ١٨٧٢ وطبعة الوهبية بمصر ١٢٩٣، ثمار القلوب ٩٧ ـ ٩٩ و ١١٧٧.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ر): «تلندمي».

<sup>(</sup>٨) البيت في النسخة (ر)، وجملة الأبيات ليست في ديوان حاتم الطائي.

ونحن أسرنا حاتماً وابنَ ظالم وكعبَ إياد قد أسرنا وبعده ورَيّان () غادرَنا بِوَجِّ () كأنّه

فكلَّ ثوى في قَيدنا وَهْوَ يخشعُ أسرنا أبا حسّان والخيلُ تطمعُ وأشياعه فيها صريمٌ (") مصرَّعُ

وقال يحيى بن منصور الذُّهْليِّ (ن) قصيدةً يفتخر بأيّام قومه، وهي طويلة، وفيها آداب حسنة، تركناها كراهية التطويل، وأوَّلُها:

أمِنْ عرف ان منزلةٌ ودارٌ تُعاوِرها البوارح والسواري

وقال أبو عبيدة: جاء الإسلام وليس في العرب() أحدٌ أعزّ داراً، ولا أمنع جاراً، ولا أكثر حليفاً من شيبان.

كانت عنينة (١) من لخم في الأحلاف.

وكانت درمكة بن كِندة في بني هند.

وكانت عكرمة من طيّء، وحَوْتكة من عُذرة، وبُنانَةُ كلّ هؤلاء في بني الحارث بن فمّام.

وكانت عائذةً من قريش، وضَبّة وحواس من كِنْدة، هؤلاء في بني أبي ربيعة. وكانت سُلَيمة من بني عبد القيس في بني أسعد بن هَمّام.

وكانت وثيلة من ثعلبة، وبنو خيبريّ من طيّء في بني تميم بن شيبان.

وكانت عوف بن حارث من كِندة في بني مُحَلَّم.

كلِّ هذه قبائل وبطون جاورت شيبان، فعزَّت بها وكثُرَت.

<sup>(</sup>۱) في النسخة (ر): «ذبيان».

<sup>(</sup>۲) وفّي نسخة «يبرح».

وَوَجَّ: بالفتح ثم التشديد. وهو الطائف. (معجم البلدان ٥/٣٦١).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «صريمة».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «الديلي».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «الإسلام».

<sup>(</sup>٦) في النسختين (ت) و(ر): «عسب»، وفي النسخة (ب): «غنيم».

#### يوم مُسْخُلان(١)

قال أبو عُبيـدة: غزا رُبيْـع (٢) بن زياد الكلبيّ في جيش من قـومه، فلقي جيشــأ لبني شيبان، عامّتهم بنو أبي ربيعة، فاقتتلوا قتالًا شـديّداً، فـظفرت بَهم بنـو شيبان وهـزموهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وذلك يوم مُسْحُلان، وأسروا ناساً كثيراً، وأخذوا ما كان معهم.

وكان رئيس شيبان يومئذ حيّان بن عبد الله بن قيس المُحَلّميّ.

وقيل: كان رئيسهم زِياد بن مَرْثد من بني أبي ربيعة، فقال شاعرهم:

سائلُ ربيعة حيث حلّ بجيشه مع " الحيّ كلبٌ حيث لبّت فوارسُهُ عشيّة وَلِّي جمعهم فتتابعوا فصار إلّينا نهبُه وعوانسه

ثمّ إنّ الرُّبَيع بن زياد الكلبيّ نافر قومه وحاربهم فهزموه. فـاعتزلهم وســـار حتّى حلّ ببني شيبان، فاستجار برجل اسمه زياد من بني أبي ربيعة، فقتله بنو أسعد'' بن هَمَّام، ثمَّ إنَّ شيبانَ حملوا دِيته إلى كلب مائتي بعير، فرضوا.

#### حرب لسُلَيم وشيبان

قال أبو عُبيدة: خرج جيش لبني سُلَيم، عليهم النَّصيبُ السُّلَميّ، وهم يريدون الغارة على بكر بن وائل. فلقِيَهم رجلٌ من بني شيبان اسمه صُلَيْع ( ) بن عبد غَنْم، وهـو مُحْرِم على فرس له يسمّى البحراء (١)، فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني شيبان. فقال لهم: مهلًا فإنّي لكم ناصح، وإيّاكم وبني شيبان، فـ إنّي أقسم لكم بالله لتأتينُكم على ثلاثمائة فرس خصيّ، سوى الفحول والإناث. فأبوا إلّا الغارةَ عليهم، فدفع صُلَيْع فرسه ركضاً حتَّى أتى قـومَهِ فـأنذرهم. فـركبت شيبان واستعـدُّوا، فأتــاهم بنو سُلَيْم وهِم مُعِدُّون فاقتتلوا قتـالًا شديـداً، فظفـرت شيبان وانهـزمت سُلَيم وقُتل منهم مقتلة كثيرة وأُسر منهم ناس كثير، ولم ينج إلّا القليـل، وأُسر النصيب رئيسهم، أسـره عِمْران بن مُـرّة الشيبانيّ فضرب رقبته، فقال صَّلَيْع:

<sup>(</sup>١) مُسْحُـلان: بالضم ثم السكـون ثم حاء مهملة مضمـومة. وادٍ من أوديـة أوْد. (معجم ما استعجم ١٣٢٤/٤) وأوُّد: موضع ببلاد بني مازن. وقيل غير ذلك. أنظر المعجم ١/٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١٠٨/١ «ربيعة»، والصحيح «الربيع»، وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «من».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «سعد».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «ضليع».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «يقال له ناصح».

نهيتُ بني زِعْل غداة لقيتُهم وقلتُ لهم: إنّ الحريب وراكساً ولكنّ فيه الموت يرتعُ سربه متى تأتِه تلقى على الماء حارثاً

وجيشَ نصيب والظنونُ تُطاعُ اب نَعَم ترعى المرازَ رتاعُ (') وحُقّ لهم أن يقبلوا ويطاعوا وجيشاً له يوفي بكل بقاع (')

### يوم جَدُود٣

وهو يوم بين بكر بن وائل وبني مِنْقر من تميم.

وكان من حديثه أن الحَوْفزان، واسمه الحارث بن شَريك الشيبانيّ، كانت بينه وبين بني سَليط بن يربوع مُوادعة، فهم بالغدر بهم، وجمع بني شيبان وذُهْلاً واللهازم، وعليهم حُمْران بن عبد عمرو بن بِشْر بن عمرو. ثمّ غزا وهو يرجو أن يصيب غِرّة من بني يربوع. فلمّا انتهى إلى بني يربوع نَذِرَ به عُتَيْبة بن الحارث بن شهاب، فنادى في قومه، فحالوا بين الحَوْفزان وبين الماء، وقال لعُتيبة: إنّي لا أرى معك إلاّ رهطك، وأنا في طوائف من بني بكر، فلئن ظفرت بكم قلّ عددُكم وطمع فيكم عدوّكم، ولئن ظفرتم بي ما تقتلون إلا أقاصي عشيرتي، وما إيّاكم أردتُ، فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمر، ووالله لا نروع يربوعاً أبداً. فأخذ ما معهم من التمر وخلّى سبيلهم.

فسارت بكر حتى أغاروا على بني رُبَيْع بن الجارث، وهو مقاعس، بجَدُود، وإنّما سُمّي مقاعساً لأنّه تقاعس عن حِلْفِ بني سعد، فأغار عليهم وهم خلوف، فأصاب سبياً ونَعماً، فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني كُلَيْب، فلم يجيبوهم، فأتى الصريخ بني مِنْقَر بن عبيد، فركبوا في الطلب، فلحقوا بكر بن وائل، وهم مقاتلون، فما شَعَر الحَوْفزان وهو في ظلّ شجرة إلا بالأهتم بن سُمّي بن سِنان المِنْقريّ واقفاً على رأسه، فركب فرسه، فنادى الأهتم: يا آل سعد! ونادى الحوفزان: يا آل وائل! ولحِق بنو مِنْقر، فقاتلوا قتالاً شديداً، فهُزمت بكر وخلّوا السبي والأموال، وببعهم منقر، فمِنْ قتيل وأسير، وأسر الأهتم حمرو، ولم يكن لقيس بن عاصم المنقريّ همّة إلاّ الحوفزان، فتبعه على

<sup>(</sup>١) هذا البيت ليس في النسخة (ر).

أنظر حول علاقة سليم ببني شيبان في دراسة محمود عبد الله إبراهيم العبيدي بعنوان: بنو شيبان ودورهم في
 التاريخ العربي والإسلامي ـ طبعة وزارة الثقافة ـ بغداد ١٩٨٤ ـ ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) جَدُود: بالفتح. اسم موضّع في أرض بني تميم قريب من حَرْن بني يربوع على سمت اليمامة. فيه الماء الذي يقال له الكلاب. (معجم البلدان ١١٤/٢) وقال البكري: اسم ماء في ديار بني سعد من بني تميم. (معجم ما استعجم ٢/٣٧٢).

وانظر عن يوم جدود: العقد الفريد ١٩٩/ ـ ٢٠١، نهاية الأرب ٣٨٩/١٥، ٣٩٠.

مهر، والحوفزانُ على فرس فــارج(١)، فلم يلحقه وقــد قاربــه، فلمّا خــاف أن يفوتــه حفزه بالرمح في ظهره، فاحتفز بالطعنة ونجا، فسُمّي يومئذ الحوفزان، وقيل غير هذا.

وقال الأهتم(١) في أسرة حُمْران:

نِيطتْ" بحمرانَ المنيّـةُ بعْدما دعـا يالَ قيس ٍ واعتزيتُ لمِنْقَـر

وقال سَوّار بن حيّان المِنْقريّ يفتخر على رجل من بكر:

ونحن حَفَرْنا الحَوْفزان بطعنة وحُمْران قَسْراً أنرلَتْه رماحُنا فيا لك من أيّام صَدْقِ نَعُدَها قضى الله أنّا يسوم تُقْتَسَمُ العُلى فلست بمسطيع السماء ولم تجد

كسته (') نجيعاً من دم البطن (') أشكلا فعالج غُلًا في ذراعَيْه مُثْقِلا كيوم جُواثَا والنّباج ونَيْتلا(') أحَتُّ بها منكم فأعْطى فأجزلا لعِزِّ بناه الله فوقك مَنْقلا

حَشاه سِنان من شُراعة أزرقُ

وكنتُ إذا لاقيتَ في الخيل أصدق

(مِنْقر: بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف.

ورُبَيْع بضمّ الراء، وفتح الباء الموحّدة).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «مارح».

<sup>(</sup>٢) هو الأهتم بن سمي المنقري.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ر) و (ي) والأصل، ونسخة جامعة أكسفورد ٣٩٠ ورقة ٨٩ «نمطت».

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد ٢٠١/٥ «تُمُجَّ»، وفي لسان العرب (حفز): «سقته». وقد نسب البيت لجرير.

<sup>(</sup>٥) في العقد، ولسان العرب «الجوف».

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ١/١١/ «نبتلا»، وقد نبّه إلى الخطأ في آخر الجزء ـ ص ٦٨٧.

# يوم الاياد، وهو يوم أعشاش ويوم العُظالى ١١٠

وإنّما سمّي يوم العُظالى لأنّ بِسطام بن قيس، وهانى، بن قبيصة، ومفروق بن عمرو، تعاظلوا على الرياسة، وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس، وكانوا يُقرونهم ويجهّزونهم، فأقبلوا من عند عامل عين التمر أن في ثلاثمائة متساندين، وهم يتوقّعون انحدار بني يربوع في الحَزْن أن فاجتمع بنو عُتيبة، وبنو عُبيْد، وبنو زُبيْد في الحَرْن. فحلّت بنو خُتيبة، وبنو عُبيد روضة الثَّمَد أن فأقبل جيش بكرحتى نزلوا هضبة الخصيّ أن فرأى بِسطام السواد بالحديقة، وثمّ غلامٌ عرفه بِسطام، وكان قد عرف غلمان بني ثعلبة حين أسره عُتيبة. فسأله بِسطام عن السواد الذي بالحُديقة فقال: هم بنو زبيد. قال: كم هم من بيت؟ قال: خمسون بيتاً. قال: فأين بنو عُتيبة، وبنو عبيد؟ قال: هم بروضة الثَّمَد، وسائرُ الناس بخُفاف أن عنموا هذا الحيّ المتفرد بني أتطيعونني يا بني بكر؟ قالوا: وما يُغني بنو زبيد عنا؟ قال: إنّ في السلامة إحدى الغنيمتين. قالوا: إنّ عُتيبة بن الحارث قد مات. وقال مفروق: قد انتفخ سَحْرك أن يا أبا الصهباء! وقال هانيء: إخْسأ! فقال: إنّ أَسَيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلاً الصهباء! وقال هانيء: إخْسأ! فقال: إنّ أَسَيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلاً

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١٩٢/٥ ـ ١٩٦، نهاية الأرب ١٥/ ٣٨٦ ـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. (معجم البلدان ١٧٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) حَزْن يربوع: هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قبيلة جريس، وهو قـرب فَيْد، وهـو من جهة الكوفة. (معجم البلدان ٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الحُدَيقة: كأنه تُصغير حدقة. موضع في قُلّة الحَزْن من ديـار بني يربـوع لبني حمير بن ريـاح منهم. وهما حديقتان بهذا المكان: (معجم البلدان ٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٥) روضة الثَّمَد: في بطن مليحة. (معجم البلدان ٣/٨٧).

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢١٢/١ «حضبة الحصى»، وهذا وهم. وما أثبتناه عن معجم البلدان ٣٧٦/٢ حيث قال ياقوت: الخصيّ: بلفظ الخصيّ الخادم: موضع في أرض بني يربوع بين أفاق وأُفيّق.

 <sup>(</sup>٧) خُفاف: بضم أوله، من مياه عمرو بن كالاب بحمى ضرية، وهـو يسرة وضح الحمى. (معجم البلدان ٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٨) السُّحْر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى الرئة. يقال للجبان: ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر.

ونهاراً، فإذا أحسّ بكم ركبها حتّى يشرف على مُلَيْحة (١) فينادي: يا آل ثعلبة، فيَلقاكم طعَنٌ يُنْسيكم الغنيمة، ولم يبصر أحد منكم مصرع صاحبه، وقد عصيتموني وأنا تابعكم وستعلمون.

فأغاروا على بني زُبّيد، وأقبلوا نحو بني عُتيبة، وبني عُبَيْد، فأحسّت الشقراء فـرس أسيد بوقّع الحوافر، فنخست بحافرها، فركبها أسيد وتوجّه نحو بني يربوع بمُلَيْحة ونادى: يا سوءِ صباحاه! يــا آل ثعلبة بن يــربوع! فمــا ارتفع الضّحي حتّى تــلاحقوا، فــاقتتلوا قتالًا شِديداً، فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم جماعةً من فرسانهم، وقُتل من شيبان أيضاً وأُسر جماعة، منهم: هانيء بن قَبيصة، ففدى نفسـه ونجا، فقـال مُتَمَّم بن نَوَيْـرة في هذا

> لَعَمْــري لَنِعْمَ الحِيِّ أسمع غُـــدوةً وأسمع فتيانأ كجنة عَبقَر أخـٰذْن بهم جنبَيْ أُفـاقِ٣ وبــطنَهــا وقال العوّام(١) في هذا اليوم:

قَبَحَ الإلهُ عِصابةً من وائـلٍ ورأى أبـو الصَّهْبـاء دون ســوامهمُّ كنتم أسوداً في الوغى فوجدتم

أرى كلّ ذي شِعْر أصاب بشِعْره فـلا ينـطقَنْ شعــراً يكـون جــوازُهُ

أسِيدٌ وقد جد الصِراخُ المصدّقُ لهم ريِّقُ (١) عند الطِّعانِ ومَصْدقُ فما رجعوا حتى أرقوا وأعتقوا

يوم الأفاقة أسلموا بسطاما طَعْنَاً يُسَلِّي نفسه وَزِحاما يوم الأفاقة في الغبيط نعاماً (\*)

وأكثر العوَّام الشعرَ في هذا اليوم. فلمَّا ألحَّ فيه أخذ بِسطام إبله، فقالت أمَّه:

خلا أنّ عوّاما بما قال عَيّلان كما شعر عوّام أعام وأرْجلا

<sup>(</sup>١) مُلَيحة: تصغير ملحة: اسم جبل في غربي سَلمي أحد جبلي طيَّء. وقيل: موضع في بلاد تميم. (معجم البلدان ٥/١٩٦، ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ت): «رتق».

<sup>(</sup>٣) أَفَاق: بضم أوله. أفاق وأُفَيْق: موضعان في بِلاد بني يربوع قرب الخصيّ. (معجم البلدان ٢٢٦//١).

<sup>(</sup>٤) هو العوَّام بن شُوَذَب الشيباني. أنظر له شعراً غير هذا في العقد الفريد ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): (علاء، وفي النسخة (ي): (عتلاء.

### يوم الشَّقيقة (١) وقتل بِسطام بن قيس

هذا يوم بين بني شيبان وضَبَّة بن أُدّ، قُتل فيه بسطام بن قيس سيّد شيبان.

وكان سببه أنَّ بِسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدَّيْن غزا بني ضَبّة، ومعه أَخوه السَّليل بن قيس، ومعه رجل يزجر الطير من بني أسد بن خُزَيْمة يسمَّى نُقَيداً (٢). فلمَّا كان بِسطام في بعض الطريق رأى في منامه كأنَّ آتياً أتاه، فقال له:

الدلو تأتي الغَرَبَ المزلّهُ.

فقصّ رؤياه على نُقَيد، فتطيّر وقال: ألا قلت:

ثمّ تعود بادياً مُبتلّه ٥٠٠.

فتفرَّط عنك النحوس. ومضى بِسطام على وجهه، فلمَّا دنا من نَقاً يقال له الحسن في بلاد ضبّة صعده ليرى، فإذا هو بنَعَم قد ملاً الأرض، فيه ألف ناقة لمالك بن المُنتَفِق الضّبيّ، من بني ثعلبة بن سعد بن ضَبّة، قد فقاً عين فَحْلِها، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهليّة إذا بلغت إبلُ أحدهم ألفَ بعير، فقاوا عين فحْلها لتُردّ عنها العين، وهي إبل مُرْتبعة (١٠)، ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد.

فلمّا أشرف بِسطام على النقا تخوّف أن يروه فينذروا به، فاضطّجع وتَدَهْدى حتى بلغ الأرضَ وقال: يا بني شيبان لم أر كاليوم قطّ في الغرّة وكثرة النّعم. ونظر نُقيد إلى لحية بِسطام معفّرة بالتراب لما تدهدى، فتطيّر له أيضاً وقال: إن صدقت الطيرُ فهو أوّل من يُقتل. وعزم الأسديّ على فراقه، فأخذته رِعدة تهيّباً في الفراقه والانصراف عنه وقال له: ارجع يا أبا الصهباء، فإنّي أتخوّف عليك أن تُقتل، فعصاه ففارقه نقيد.

وركب بِسطام وأصحابه، وأغاروا على الإبل واطّردوها، وفيها فحل لمالك يقال له أبو شاعر، وكان أعور، فنجا مالك على فرسه إلى قومه من ضبّة، حتّى إذا أشرف على تعْشَار (١) نادى: يا صباحاه! وعاد راجعاً. وأدرك الفوارسُ القومَ وهم يطردون النَّعم، فجعل فحله أبو شاعر يشذّ من النَّعم ليرجع وتتبعه الإبل، فكلّما تبِعته ناقة عقرها بِسطام، فلمّا رأى مالك ما يصنع بِسطام وأصحابه قال: ما ذا السفه يا بسطام؟ (لا تعقرها فإمّا لنا وإمّا

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٢٠٢/٥، نهاية الأرب ٣٩١/١٥ ويسمّى نَقَا الحسن.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «نفيلا».

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «ربيعة».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ي): «تهيأ».

<sup>(</sup>٦) يَغْشَارُ: بالكسر ثم السكون. ماء لبني ضبَّة. (معجم البلدان ٢/٣٤).

لك. فأبى بِسطام) (١)، وكان في أخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران، يحمي أصحابه، فلمّا لحقت خيل ضبّة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا يرمونها فيشقّونها. فلحقت بنو ثعلبة، وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحيّ، وكان ضعيف العقل، وكان قبل ذلك يعقّب قناة له، فيقال له: ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل عليها بسطاماً، فيهزأون منه. فلمّا جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل، فقال لرجل من ضبّة: أيّهم الرئيس؟ قال: صاحب الفرس الأدهم. فعارضه عاصم حتى حاذاه، ثمّ حمل عليه فطعنه بالرمح في صِماخ أذنه، أنفذ الطعنة إلى الجانب الأخر، وخر بسطام على شجرة (١) يقال لها الألاءة. فلمّا رأت ذلك شيبان خلّوا سبيل النّعم وولّوا الأدبار، فمِنْ قتيل وأسير.

وأسر بنو ثعلبة نِجادَ بن قيس أخا بِسطام، في سبعين من بني شيبان، وكان عبد الله بن غَنَمَة الضّبّيّ مجاوراً في شيبان، فخاف أن يُقْتل فقال يرثي بِسطاماً:

غداة (١) أضر بالحسن (١) السبيل أب الصهباء إذ جنح الأصيل (١) تَحُبُّ بِهِ عُذافِرةً (١) ذَمُول (١) تُحَبُّ بِهِ عُذافِرةً (١) ذَمُول (١) تُصَمَّرُ (١) في جوانبه الخيول وحُكْمُك والنشيطة (١١) والفُضُول والفُصُول والفُصُل والفُل والفُصُل والفُصُل والفُصُل والفُصُل والفُصُل والفُل والفُل والفُصُل والفُصُل والفُل والفِل والفُل والفُل والفُل والف

لأم الأرض ويل ما أجنت يقضم ماله فينا وندعون يقضم ماله فينا وندعون أجِدَّكِ لَنْ نَراه أجدَّكِ الله كُنْ وسرْج حقيبة بطنهان بَدن وسرج الى ميعاد أرعن " مُكْفَهر لك المرباع منها والصَّفايا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ر).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ب): «صخرة».

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد ٥/٣٠ «بحيث».

<sup>(</sup>٤) الحَسَن: جبل رمل.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «وندوا».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت في حاشية النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) في العقد «كأنك».

<sup>(</sup>٨) العُذافرة: الغليظة.

<sup>(</sup>٩) الذَّمول: السريعة.

<sup>(</sup>١٠) في العقد «رَحْلها».

رُ ١١) في العقد «مُربَّبةٌ دَّءُول».

<sup>(</sup>١١) في العقد «مرببه دغول». والمربَّبة: السمينة. والدءول: من الدألان، وهو نوع من السير.

<sup>(</sup>١٢) الأرعن: الجيش الكثيف كأنه أنف في الجبل.

<sup>(</sup>١٣) في النسخة (ي): «تضمم».

<sup>(</sup>١٤) النشيطة: ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن يصل إلى مقصده.

لقد صمّت (۱) بنو زيد بن عمرو فخرّ على الألاءة لم يُوسَّدُ فإن يَجزعُ عليه بنو أبيه بمِطْعام إذا الأشوالُ(١) راحت

بمِـُطْعـَام إذا الأشـوالُ<sup>٣</sup> راحـت إلى الحَجَـرات ليس لهـا فَصيـلَ فلم يبق في بكر بن وائل بيت إلّا وأُلْقى لقتله، لعُلوّ محلّه.

وقال شَمْعَلَة بن الأخضر بن هُبَيْرة الضَّبِّيِّ يذكره:

فيوم شَقيقة (١) الحَسنَيْنِ (١) الاقت شَكَكُنا بالرماحِ وهن زُورٌ (١) وأوجَرْناه (١) أسمر ذا كُعُوب

الشَّقيقة: أرض صلبة بين جبلَيْ رمل.

والحَسَنَان: نَقُوا رمل كانت الوقعة عندهما.

وقالت أمّ بِسطام بن قيس ترثيه:

لَيْبُكِ ابنَ ذي الجدّين بكرُ بن وائل إذا ما غدا فيهم غَدوْا(1) وكأنّهم فلله عينا مَنْ رأى مثله فتى عيزيزُ المَكرّ لا يَهدّ جناحه وحمّالُ أثقالٍ وعائدُ محجر سيبكيك عانٍ لم يجدْ مَنْ يفكه وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم

بنو شيبان آجالاً قِصارا صِماخَيْ كَبْشهم حتّى استدارا يُشبّه طوله مسداً مُغاراً (^)

ولا يُسوفي ببسطام قتيلً

كَأَنَّ جَبِينَـهُ سَيفٌ صَقَيلً فقـد فُجعـوا وفـاتهُـمُ جليــلُ(١)

فقد بان منها زينها وجمالها نجوم مساء بينهن هلالها إذا الخيل يوم الروع هبّ نزالها وليث إذا الفتيان زلّت نعالها تحلّ إليه كلّ ذاك رحالها ويبكيك فرسان الوغى ورجالها وأرملة ضاعت وضاع عيالها

<sup>(</sup>١) في النقائض «أفاتته»، وفي العقد الفريد ٥/٤٠٠ «ضمِنت».

<sup>(</sup>٢) في العقد، والنقائض: «فقد فُجعوا وحلَ بهم جليل».

 <sup>(</sup>٣) الأشوال: النوق التي خفّ لبنها وارتفع ضرعها، وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبق في ضروعها إلا شوال من اللبن، أي بقية. (العقد ٢٠٤/٥ حاشية ٣).

<sup>(</sup>٤) في العقد ٥/٤٠٦، ونهاية الأرب ١٥/١٥ «شقائق».

<sup>(</sup>٥) الحسنان: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبَّة، يقال لأحدهما الحسن وللآخر الحسين.

<sup>(</sup>٦) الزور: المائلة.

<sup>(</sup>٧) أوجره: طعنه في فيه.

<sup>(</sup>٨) مُغاراً: مقتولاً.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «غزاة».

مفَرَّج حومات الخطوب ومـدركَ الـ تغشَّى بها() كذاك ففجَّعتْ فقد ظفِرت منا تميمٌ بعثرةٍ أصيبت به شيبان والحي يَشْكر (عَنْمَة: بفتح العين المهملة، والنون).

حروب إذا صالت وعنز صيالها تميم به أرماحها ونسالها وتلك لعمري عشرةً لا تُـقــالُهــا وطيسر يُسرَى إرسالَها وحبالُها

## يوم النّسار"

النِّسار: أَجْبُل متجاورة، وعندها كانت الوقعة، وهو موضوع معروف عندهم.

وكان سبب ذلك اليـوم أنَّ بني تميم بنِ مُرَّ بن أُدَّ، كـانوا يـأكلون عمومتهم ضَبَّـة بن أُدّ، وبني عبد مَناة بن أُدّ، فأصابت ضبّة رهطاً من تميم. فطلبتهم تميم فانـزاحتِ جماعـةُ الرِّباب، وهم تَيْم، وعديِّ، وثَوْر أطْحل، وعُكْل بنو عبد مَنـاة بن أُدّ، وضبَّة بن أُدّ، وإنَّمـا سُمُّوا الرِّبابِ لأنَّهم غمسوا أيديهم في الربُّ حين تحالفوا، فلجِقت ببني أسد، وهم يومئذ حُلفاء لبني ذَبْيان بن بَغيض. فنادى صارخ بني ضبّة: يا آل خِنْدف! فأصرختهم بنو أسد، وهِو أوَّل يوم تخندفتْ فيه ضبَّة، واستمدُّوا حليفهم طيِّئاً۞ وغطفان، فكان رئيسَ أســـد يوم النسار عوف بن عبد الله بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين.

وقيل: خالد بن نَضْلة.

وكان رئيس الرِّباب الأسود بن المنذر أخو النعمان، وليس بصحيح، وكان على الجماعة كلُّهم حِصْن بن حُذَيفة بن بدر؛ وفيه يقول زُهَيْر بن أبي سُلْمَى:

ومَنْ مثلُ حِصْنٍ في الحروب ومثله لإنداد'' ضَيْمٍ أو لأمرٍ يُحاولُـهُ إذا حلّ أحياءُ الأحاليف حولـه بني نَجَب لَجَّاته'' وصواهُلهُ

فلمّا بلغ بني تميم ذلك استمدُّوا(١) بني عامر بن صعصعة، (فأمدُّوهم. وكان حاجب بن زرارة على بني تميم، وكان عامر بن صعصعة) ٣٠ جَوَّاباً، وهو لقب مالك بن

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «يعشنا به».

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٢٤٨/٥، نهاية الأرب ٤٢١/١٥، معجم البلدان ٢٨٣/٥، البكري ١٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٢/٧١٧ «ظبياً»، وفي النسخة (ي): «ضبياً». وما أثبتناه عن العقد الفريد، ونهاية الأرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، والنسختين (ي) و(ر): «لإنكار».

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «هُداته».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «اشهدوا».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

كعب من بني أبي بكر بن كِلاب، لأنّ بني جعفر كان جـوّاب قد أخـرجهم إلى بني الحارث بن كعب فحالفوهم.

وقيل: كان رئيس عامر شُرَيْح بن مالك القُشَيْريّ.

وسار الجمعان فالتقوا بالنسار () واقتتلوا، فصبرت عامر واستحر بهم القتل، وانفضّت تميم فنجت، ولم يُصَبُ منهم كثير، وقُتل شُرَيح القشيريّ رأسُ بني عامر، وقُتل عُبَيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهما، وأُخذ عدّة من أشراف نساء بني عامر، منهنّ سلمى بنت المُخَلّف ()، والعنقاء بنت هَمّام، وغيرهما، فقالت سلمى تعير جوّاباً والطّفيل:

لحي الإلَـهُ أبـا لـيـلى بـفَــرَّتِـهِ يــوم النِّسـار وقُنْبَ العيــر جـوَّابـاً كيف الفخـار وقــد كــانت بمعتـرك يــومَ النِّسـار بنــو ذبيــان أربــابــا لم تمنعـوا القومَ إنْ أَشْلَوْا سـوامَكُمُ ولا النســاء وكــان القـــوم أحــرابــا

وقال رجل يعيّر جوّاباً والطَّفَيْل بفراره عن امرأتَيْه:

وفرّ عن ضَرّتَيْهِ وجه خارئة ومالكٌ فرّ قُنْبُ العَيْه جوّاب القُنْب: غِلاف الذَّكر، وجوّاب لقب لأنّه كان يجوب الآثار، واسمه مالك.

وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب:

وأفلت حاجب جَوْب "العوالي على شَفْراء تلمع في السراب ولو أدركُون رأسَ بني تميم عفرنَ الوجه منه بالتراب

وكان يوم النِّسار بعد يوم جَبَلَة وقتْل لَقِيط بن زُرارة.

(جَوَّاب: بفتح الجيم، وتشديد الواو، وآخره باءموحدة. وخازم: بالخاء المعجمة، والزاي).

<sup>(</sup>١) النِّسار: بكسر أوله. هي أجبُل صغار شُبِّهت بأنسُر. (معجم ما استعجم ١٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «المخلق»، وفي النسخة (ر): «المحلق».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): «فرت»، وفي النسخة (ر): «فوق».

#### يوم الجفار"

لمَّا كان على رأس الحَوْل، من يـوم النِّسـار، اجتِمـع من العـرب مَنْ كـان شهـد النِّسار، وكان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم النِّسار، إلَّا أنَّ بني عامر قيل كان رئيسهم بالجفَّار عبد الله بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة، فالتقوا بالجفار واقتتلوا، وصبرت تميم، فعظُم فيها القتل، وخاصّة في بني عمرو بن تميم، وكان يـوم الجِفَار يُسمّى الصُّيْلم، لكثرة مَنْ قَتل به؛ وقال بشّر بن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر:

> كنَّا إذا نفروا لحرب نَفْرَةً ٥٠٠ نَعْلُو الفوارسَ بالسيـوفَ ونَعْتَـزيِ يخـرُجن من خلل الغبـار عــوابســاً

غضبتْ " تميم أن يقتَّل عامر يوم النِّسار فأعْقِبُوا " بالصَّيْلم " نشفى صلااعهم برأس صلدم والخيل مشعلة النحور من الدم خَبَبَ (١) السباع بكلّ ليث ضَيغم

وهي عدّة أبيات، وقال أيضاً:

يومُ الجِفار ويومِ النّبا فأما تميمٌ تميمُ بن مُرّ وأمّا بنو عامر بالجفّار

ركانا عذاباً وكانا غراما (٧) فألفاهم (١) القوم روبي (١) نياما ويسوم النسار فكانوا نعاما

(فلمَّا أكثر بِشر على بني تميم، قيل له: ما لك ولتميم وهم أقرب الناس منك أَرحاماً؟ فقال: إذا فرغتُ منهم فرغتُ من الناس ولم يبق أحد)(١٠٠.

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٢٤٨/٥، نهاية الأرب ٤٢١/١٥ (في يوم النَّسار)، معجم ما استعجم ٢/٣٨٥ (الجِفار) بكسر أوله، وبالراء المهملة. موضع بنجد. قال أبو عبيدة: في بلاد تميم. ومعجم البلدان ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١٩/١ وعصبت؛ بالعين والصاد المهملتين. وما أثبتناه عن العقد والنهاية.

<sup>(</sup>٣) في العقد والنهاية «فأعقبوا» بالقاف، ويُروَى «فاغضبوا».

<sup>(</sup>٤) الصليم: السيف، (لسان العرب: صلم).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «نفيرة». وفي النسخة (ر):

كنا إذا نغزو لحرب بعده

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «حسب»، وفي الطبعة الأوربية «خيب».

<sup>(</sup>٧) البيت في معجم ما استعجم ٢/٣٨٥، وفي معجم البلدان ١٤٤/٢ بتقديم النسار على الخفار.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ي): «فألقاهم».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «رومي»، وفي النسخة (ت): «دوثي».

<sup>(</sup>١٠)ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

## يوم الصَّفْقة والكُلاب الثاني ١٠٠

أمّا يوم الصّفْقة وسببه فإنّ باذان، نائب كسرى أَبْرَوِيز بن هُرمُز باليمن، أرسل إليه حملاً من اليمن. فلمّا بلغ الحمل إلى نَطَاع من أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه، وسلبوا رُسُلَ كسرى وأساورته. فقدِموا على هَوْدة (٢) بن عليّ الحنفيّ صاحب اليمامة مسلوبين، فأحسن إليهم وكساهم. وقد كان قبل هذا إذا أرسل كسرى لطيمة تباع باليمن يجهّز رُسُله ويخفرهم ويحسن جوارهم، وكان كسرى يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله. فلمّا أحسن أخيراً إلى هؤلاء الرسل الذين أخذتهم تميم قالوا له: إنّ الملك لا ينزال يذكرك ويؤثر أن تقدم عليه، فسار معهم إليه. فلمّا قدِم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل يحادثه لينظر عقله، فرأى ما سرّه، فأمر له بمال كثير، توّجه بتاج من تيجانه، وأقطعه أموالاً بهَجَر.

وكان هَوْدة نصرانيًا، وأمره كسرى أن يغزو هو والمُكعبر مع عساكر كسرى بني تميم، فساروا إلى هَجَر ونزلوا بالمُشقر. وخاف المكعبر وهَوْدة أن يدخلا بلاد تميم، لأنها لا تحتملها العجم، وأهلها بها ممتنعون، فبعثا رجالاً من بني تميم يدعونهم إلى الميرة، وكانت شديدة، فأقبلوا على كلّ صعب وذَلول، فجعل المكعبر يُدخلهم الحصن خمسة خمسة، وعشرة، وأقل وأكثر، يُدخلهم من باب على أنّه يُخرجهم من آخر، فكلّ من دخل ضرب عنقه. فلمّا طال ذلك عليهم ورأوا أنّ الناس يدخلون ولا يخرجون بعثوا رجالاً يستعلمون الخبر، فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها، وخرج مَنْ كان بالباب. فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كلّ من كان بالمدينة، وكان يوم الفِصْح، فاستوهب هَوْدة منه مائة رجل، فكساهم وأطلقهم يوم الفصح. فقال الأعشى من قصيدة فاستوهب هَوْدة منه مائة رجل، فكساهم وأطلقهم يوم الفصح. فقال الأعشى من قصيدة

بهم يُقَرِّب يـومَ الفصح ضاحيـةً يرجو الإلـه بما أسْدَى وما صنعا

فصار يوم المُشَقَّر مثلًا، وهو يوم الصَّفْقة لإصفاق البـاب، وهو إغـلاقه. (وكـان يوم الصفقة وقد بُعث النبيّ، ﷺ، وهو بمكّة بعدُ لم يهاجر)('').

وأمّا يوم الكُلاب الثاني، فإنّ رجلًا من بني قيس بن ثعلبة قدِم أرضَ نجران على بني الحارث بن كعب، وهم أخواله، فسألـوه عن الناس خلف، فحدّثهم أنّـه أُصْفِق على

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ١٢٣، النقائض ١٥٠، العقد الفريد ٢٢٤/٥، نهاية الأرب ٤٠٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «هودة».

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ـ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

بني تميم باب المشقّر، وقُتلت المقاتلة، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهاً. فاجتمعت بنو الحارث من مَذْحِج، وأحلافها من نَهْد، وجَرْم بن رَبّان(١)، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا ثمانية آلاف، ولا يُعْلَم في الجاهليّة جيش أكثر منه، ومن جيش كُسرى بذي قار، ومن يوم جَبَلَة، وساروا يريدون بني تميم، فحذَّرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سَلَمة بن المُغَفِّل وقال: إنَّكم تسيرون أعياناً، وتغزون أحياناً، سعداً ورياناً، وتردون مياهها جياباً، فتلقون عليها ضراباً، وتكون غنيمتكم تراباً، فأطيعوا أمرى ولا تغزوا تميماً. فعصوه وساروا إلى عُرُوة (١)، فبلغ الخبرُ تميماً، فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صَيْفيّ، وله يومئذ مائة وتسعون سنة، فقالوا له: يا أبا جيدة (٢) حقّق (١) هذا الأمر، فإنّا قد رضيناك رئيساً (١٠). فقال لهم:

مضتْ مائتـان غيـرَ عَشْـرِ وفــاؤهـا وذلَّـك من عـٰـدّ الليٰــالى قــلائــــُلْ<sup>٠٠</sup>٪

وإنَّ امرأً قد عاش تسعين حجَّةً إلى مائة لم يسأم العيشَ جاهلٌ

ثمّ قال لهم: لا حاجة لي في الرسالة، ولكنّي أشير عليكم لينزل حنظلة بـن مالـك بالدُّهْناء، ولينزل سعد بن زيد مَناة والرِّباب، وهم ضَّبَّة بن أُدّ، وثُـوْر، وعُكْل، وعـديّ بنو عبد مَناة بن أُدّ: الكُلابَ، فأيّ الطريقَيْن أخذ القوم كفي أحدهما صاحبه، ثمّ قال لهم: احفظوا وصيّتي، لا تُحْضِروا النساءَ الصفوف، فإنّ نجاة اللئيم في نفسه ترُّك الحريم، وأقِلُوا الخلاف على أمرائكم، ودَعُوا كثرة الصياح في الحرب فإنَّه من الفشل، والمرء٧٧ يعَجز لا محالة، فإنّ أحمقُ الحمقُ الفُجُور، وأكيسُ الكَيسِ التَّقَى (^)، كونـوا جميعاً في الرأي، فإنَّ الجميع معزِّز ١٠ للجميع، وإيَّاكم والخلاف، فإنَّه لا جماعية لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإنَّ أحزم الفريقيُّن الركين، «ورُبِّ عجلة تَهب رَيْثاً»(١٠)، «وإذا عَزَّ أخوك فَهُنْ»(١١)، البسوا جلود النمور، وابرزوا للحرب، وادّرعوا الليلَ، واتّخذوه جملًا، فإنّ الليل

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «حزم بن رِيّان»، وما أثبتناه عن: الأعلام للزركلي (مادّة: جرم).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ت): (غزوة»، وفي النسخة (ر): (غزوهم».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «جندة».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «حفر».

<sup>(</sup>٥) من النسخة (ي).

<sup>(</sup>٦) أخبار المعمّرين لأبي حاتم السجستاني ٢٢، الوافي بالوفيات ٣٤٣/٩، الإصابة ١١٣/١.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ي): «فان المرء».

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ب) و(ي): «بغي».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ر): «مقرب».

<sup>(</sup>١٠) مجمع الأمثال ١/٥٣٥ وفي النسختين (ب) و(ي): «دماً».

<sup>(</sup>١١) مجمع الأمثال ٢٧/١.

أخفى للويل، والثبات أفضل من القوّة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا المموت عند الحرب، فإنّ الموت من ورائكم، وحبّ الحياة لدّى الحرب زَللً (')، ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جسّاس، وهو من بني تميم بن عبد مناة بن أدّ.

فقبلوا مشورته، ونزلت عمرو بن حنظلة الدَّهْناء، ونزلت سعد والرِّباب الكُلابَ، وأقبلت مَذْحِج ومَنْ معها من قضاعة، فقصدوا الكُلاب. وبلغ سعداً والرباب الخبرُ. فلمّا دنت مَذْحِج نذرهم شميت بن زنباع اليربوعيّ، فركب جمله وقصد سعداً ونادى: يا آل تميم يا صباحاه! فثار الناسُ، وانتهت مَذْحِج إلى النَّعم، فانتهبها الناسُ، وراجزُهم يقول:

في كلّ عام نَعَمُ ننتابُه على الكُلاب غُيّبَت "أصحابُه يسقط في آثاره غلابُه

فلحق قيس بن عاصم المِنْقري، والنعمان بن جَسّاس، ومالك بن المُنْتَفِق في. سرعان الناس، فأجابه قيس يقول:

> عمّا قليل تلتحق<sup>(٣)</sup> أربابُه لَيمنعن النَّعم اغتصابُه ثمّ حمل عليهم قيس وهو يقول:

في كلِّ عام نَعَم تَحْوونَهُ أربابه نَوكى فلا يَحْمونَهُ أنعَمَ الأبناءِ تحسبونَهُ

مثل النجوم حُسَّراً (١٠٠٠ سحابُه (١٠٠٠ سعدُ وفرسان الوغي أربابُه (١١٠)

يَلْقَحُهُ ﴿ قَومُ وتَنْتَجُونَهُ ﴿ وَلَا يُسِلاقُونَ طِيعِاناً دُونَهُ هِيهَاتِ هِيهَاتِ ﴿ لَمِنا تَرجُونَهُ

ري عمّا قليل ستُرَى أربابُهُ صُلبَ القناةِ حازماً شبابُهُ ٦) في الأغاني:

ي في كل عام نَعَم ننتابُه على الكلاب غُيِّبا أربابُهُ (٧) في الطبعة الأوربية «يلحقه».

يُلْقِحُهُ قدوم وتَنْتِجُونَهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «ذِل زَلَل».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «غُيِّب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «يلحقن».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت): «خسرت»، وفي النسخة (ر): «حسرت».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني ١٦/٣٠٠:

<sup>(</sup>٨) هَكَذَا قُيِّد مضبوطاً في طبعة صادر ٢٢٤/١، وفي الأغاني:

<sup>(</sup>٩) في الأغاني: «هيهاتَ هيهاتَ».

فاقتتل القومُ قتالاً شديداً يومَهم أجمعَ. فحمل يزيد بن شدّاد بن قنان الحارثيّ على النعمان بن مالك بن جَسّاس، فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم، واقتتلوا حتّى حجز بينهم الليل، وباتوا يتحارسون. فلمّا أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم، وركبت مَذْحج، واقتتلوا أشدّ من القتال الأوّل، فكان أوّل من انهزم من مَذْحِج مُدْرج الرياح، وهو عامر بن المَجُون (''بن عبد الله الجَرْميّ، وكان صاحب لوائهم، فألقى اللواء وهرب، فلحِقه رجل من بني سعد، فعقر به دابّته، فنزل يهرب ماشياً، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم عليكم الفرسان ودَعوا الرجّالة فإنّها لكم، وجعل يلتقط الأسارى، وأسر عبد يَغُوث بن الحارث بن وقياص الحارثيّ رئيس مَذْحِج، فقتل اللهمان بن مالك بن جَسّاس، وكان عبد يغوث شاعراً، فشدّوا لسانه قبل قتله لئلاً يهجوهم، فأشار إليهم ليحلّوا لسانه ولا يهجوهم، فحلّوه، فقال شعراً:

ألا لا تلوماني كفى اللومُ ما بيا ألم تعلما أنّ الملامة نفعُها فيا راكباً إمّا عرضتُ '' فبلغَنْ أبا كربٍ ' والأيهمَيْن ' كِلَيْهما أقول وقد شدّوا لساني بنسعة ' ' كأني لم أركب جواداً ولم أقل

فما لكما في اللوم نفع " ولا ليا قليلٌ وما لومي أخي " من شماليا نَدَامايَ من نَجْران ألّا تلاقيا وقيساً " بأعلى حَضْرَمُوت اليمانيا معاشِرَ " تَيْم أطلقوا من " لسانيا لخيلِي كُرى كرةً من ورائيا"

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «المجنون».

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ٥/٢٢٩ ونهاية الأرب ١٣٢/٥، والأمالي ١٣٢/٣ «خير».

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٢/٦٢٥ وأخاً» والتصويب من الأغاني ٢٦/٣٣٣، والعقد الفريد، ونهاية الأرب.

<sup>(</sup>٤) عرضت: أتيت العروض، وهي مكة والمدينة وما حولهما.

<sup>(</sup>٥) أبو كرب: هو بشر بن علقمة بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) الأيهمان: هما الأسود بن علقمة بن الحارث، والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض.

<sup>(</sup>٧) هكذا في النقائض ١٥٣، والأغــاني ٣٣٤/١٦، والأمالي ١٣٢/٣ وفي العقــد الفريــد ٢٢٩/٥ «قيس». وهو قيس بن معد يكرب أبو الأشعث بن قيس الكندي. وسيأتيان.

<sup>(^)</sup> النسعة: القطعة من النسع، وهو سير يضفر من جلد. قال محقّق الأغاني (حاشية ٤): وفي شدّ اللسان بها قولان، الأول: ان هذا مثل، لأن اللسان لا يشدّ بنسعة، وإنما أراد: افعلوا بي خيراً ينطلق لساني بشكركم، فإن لم تفعلوا فلساني مشدود لا يقدر على مدحكم. والثاني أنهم شدّوه بنسعة خفيفة، وإليه ذهب الجاحظ في «البيان والتبيين» ٤/١٠٩ وحكى ابن الأنباري أنهم ربطوه بنسعة مخافة أن يهجوهم.

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع المصادر. وفي البيان والتبين: «أمعشر».

<sup>(</sup>١٠) في العقد الفريد ٥/ ٢٣٠ «عن»، وفي الأغاني ٣٣٤/١٦ «لي» وكذلك في نهاية الأرب ٤١٢/١٥.

<sup>(</sup>١١) في البيان والتبيين: «كرّة عن رجاليا»، وفي نهّاية الأرب ١٥/٣١٥:

ولم أسبا (الزق الروي ولم أقل وقد علمت عرسي مُلَيْكة أنني وقد علمت عرسي مُلَيْكة أنني لَحَى الله قوماً بالكلاب شهدتهم ولو شئت نجّنني من القوم شَطْبة وكنت إذا ما الخيل شمّصها (القنا فيا عاص فُك القيد عني فإنني فيان تقتلوا بي سيّداً

لأيسارِ صَدْقِ عَظَموا ('' ضوءَ نارِيا أنا الليث مَعْدُوّاً ('' عليه وعاديا ('' صميمَهُمُ والتابعين المواليا ('' ترى خَلْفَها الكُمْتَ العتاق توالِيا ('' لَبِيقاً ('' بتصريف القناة بنانِيا صبورٌ على مرّ الحوادث ناكيا وإن تُطلقوني تَحْرِبُونيَ ('' ماليا('')

صريحهم والأنجرين المواليا

ترى خلفها الجُرْدَ الجِياد تَواليا

أبو كرِب: بِشْر بن علقمة بن الحارث، والأيْهمان: الأسود بن علقمة بن الحارث، والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض، وقيس بن مَعدي كرِب، فـزعموا أنَّ قيسـاً قال: لـو جعلني أوَّل القوم لافتديته بكلَّ ما أملك. ثمَّ قُتل ولم يُقبل له فدية.

(ربان بالراء والباء الموحّدة).

### يوم ظهر الدهناء ١٠٠٠

وهو يوم بين طيّء وأسد بن خُزَيْمة.

وسبب ذلك أنّ أوس بن حارثة بن لأم الطائيّ كان سيّداً مطاعاً في قومه وجواداً مقداماً، فوفد هو وحاتم الطائيّ على عمرو بن هِنْد، فدعا عمرو أوساً فقال له: أنتَ أفضلُ

- (١) السباء: اشتراء الخمر.
- (٢) في الأمالي ١٣٣/٣ ونهاية الأرب ٤١٢/١٥ «أعظِموا» وكذا في العقد.
  - (٣) في الأمالي، ونهاية الأرب «معديّاً».
  - (٤) في الطبعة الأوربية «فعدواً عليه وغاديا».

  - (٦) البيت في الأغاني، والعقد الفريد، والأمالي: ولو شئتُ نجّتني من القوم نَهدة
    - (٧) شمَّصها: نفَّرها.
    - (٨) اللبيق: الحاذق.
  - (٩) في الطبعة الأوربية «تخربوني». وفي الأغاني: «تحربُوني بماليا».
- (۱۰) أنظر القصيدة بتقديم وتأخير في الأبيات، واختلاف في الألفاظ، في: الكتاب لسيبويه ٣٨٢/٢، الأغاني ٣٣٣/١٦ النقائض ١٥٣، البيان ٣٣٣/١٦ ، النقائض ١٥٣، البيان ١٣٣/٤، التقائض ١٥٣، البيان والتبيين ١٠٩/٤، العقد الفريد ٢٢/١٥ ٢٣١، نهاية الأرب ١٢/١٥. والغادة في أسماء العادة للصغاني (مجلة المجمع العلمي العراقي) المجلد ٣٦ + ١٤٠/٤.
- (١١) الدهناء:بفتُح أوله، وسكون ثانية. من ديار بني تميم. تُقصَر وتُمَدّ. وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها بين كل جبلين شقيقة. (معجم البلدان ٢/٤٩٣).

أم حاتم؟ فقال: أَبَيْتَ اللعن! إن حاتماً أوحدها وأنا أحدها، ولو ملكني حاتم وولدي ولُحْمَتي لَـوَهَبَنَا في غـداة واحدة. ثمّ دعا عمرو حاتماً فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال: أبيت اللعن! إنّما ذكرت أوساً ولأحدُ ولده أفضل منّي. فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهما.

ثمّ إنّ وفود العرب من كلّ حيّ اجتمعت عند النعمان بن المنذر وفيهم أوس، فدعا بحلّة من حُلَل الملوك، وقال للوفود: احضروا في غد فإنّي مُلْبس هذه الحلّة أكرمَكم. فلمّا كان الغد حضر القومُ جميعاً إلّا أوساً، فقيل له: لِمَ تتخلّف؟ فقال: إن كان المراد غيري فأجمل الأشياء بي (١) ألّا أكون حاضراً، وإن كنتُ المراد فسأُطلب. فلمّا جلس النعمان ولم ير أوساً قال: اذهبوا إلى أوس فقولوا له: احضرْ آمناً ممّا خفت. فحضر فألبس الحلّة، فحسده قوم من أهله، فقالوا للحُطينة: اهجهُ ولك ثلاثمائة ناقة. فقال: كيف أهجو رجلًا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالًا إلّا منه! ثمّ قال:

كيف الهجاء وما تنفك صالحة من أهل لأم بظهر الغيب تأتيني

فقال لهم بِشْر بن أبي خازم: أنا هجواه لكم، فأعطوه النوق، وهجاه فأفحش في هجائه وذكر أمّه سُعْدَى. فلمّا عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحها، وطلبه فهرب منه والتجأ إلى بني أسد عشيرته، فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عاراً. فجمع أوس جَديلة طيّء وسار بهم إلي أسد، فالتقوا بظهر الدهناء تِلْقاء تَيْماء، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت بنو أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً، وهرب بِشْر، فجعل لا يأتي حيّاً يطلب جوارهم إلّا امتنع من إجارته على أوس. ثمّ نزل على جندب بن حصْن الكلابيّ بأعلى الصّمّان أن فأرسل إليه أوس يطلب منه بِشْراً، فأرسله إليه. فلمّا قُدِمَ به على أوس أشار عليه قومه بقتله، فدخل على أمّه سُعْدى فاستشارها، فأشارت أن يردّ عليه ماله ويعفو عنه ويحبوه، فإنّه لا يغسل هجاءه إلاّ مدحه. فقبل ما أشارت به، وخرج إليه وقال: يا بِشْر ما ترى أنّي أصنع بك؟

أنّي لأرجو منكَ يا أوس نعمةً وإنّي لُأخْرَى منك يا أوس راهبُ وإنّي لأمحو بالسذي أنا صادق به كلّ ما قد قلتُ إذ أنا كاذبُ

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «الأشاتي»، وفي النسخة (ت): الأسياتي»، وفي النسخة (ي): «الأشاني». وفي الطبعة الأوربية «الأشابي».

 <sup>(</sup>٢) الصَّمَّان: بالفتح ثم التشديد. أرض فيها غِلَظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخَبَارى تنبت السدر عذبة ورياض معشبة، وإذا أخصيت ربعت العرب جمعاً، وكانت الصمّان في قديم الدهر لبني حنظلة والحَزْن لبني يربوع، والحماعتهم، والصّمّان متاخم للدهناء. (معجم البلدان ٤٢٣/٣).

فهل ينفعني اليلوم عندك أنني فدى لابن سعدى اليوم كلّ عشيرتي تلداركني أوس بن سعدى بنعمة

سأشكر إن أنعمتَ والشكرُ واجبُ بني أسد أقصاهُمُ والأقاربُ وقد أمكنتُهُ من يديّ العواقبُ(١)

فمنّ عليه أوس وحمله على فرس جواد، عليه ما كان أخذ منه، وأعطاه من ماله مائةً من الإبل، فقال بِشر: لا جَرَمَ لا مدحتُ أحداً، حتى أموت، غيرك، ومدحه بقصيدته المشهورة التي أوّلها:

أتعرف من هُنَيْدَةَ رَسمَ دارِ بحرجي ذُرْوَةٍ فإلى لواها ومنها منزل ببراقِ خَبْتٍ عفت حُقُباً وغيّرَها بلاها وهي طويلة".

#### يوم الوَقِيط

وكان من حديثه أنّ اللهازم تَجمَّعتْ، وهي قيس، وتَيم الـ لات ابنا ثعلبة بن عُكابة (أ) بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، ومعها عِجْل بن لُجَيْم، وعَنزَة بن أسد بن ربيعة بن نِزار، لتُغيرَ على بني تميم وهم غارّون (أ). فرأى ذلك الأعور، وهو ناشب بن بَشامة (أ) العنبريّ، وكان أسيراً في قيس بن ثعلبة، فقال لهم: أعطوني رجلاً أرسله إلى أهلي أوصيهم ببعض حاجتي. فقالوا له: ترسله ونحن حضور؟ قال: نعم. فأتوه بغلام مولد (أ)، فقال: أتيتموني بأحمق! فقال الغلام: والله ما أنا بأحمق! فقال: إنّي أراك مجنوناً! قال: والله ما بي جنون! قال: أتعقل؟ قال: نعم إنّي لعاقل. قال: فالنيران أكثر مجنوناً! قال: كم في كفّي؟ قال: لا أم الكواكب، وكلّ كثيرة، فملاً كفّه رملاً وقال: كم في كفّي؟ قال: لا

 <sup>(</sup>١) الشعر في ديوان بشر بن أبي خازم ـ نشره د. عزة حسن ـ دمشق ١٩٦٠ م، وفي شـرح المفضليّات ٦٥٨،
 وأيام العرب ١٣٧، وانظر حوله في: الموشح ٥٩، والشعر والشعراء ١٩٠/١، وخزانة الأدب ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الديوان.

<sup>(</sup>٣) الوقيط: بالفتح ثم الكسر، وآخره طاء مهملة. المكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء. (معجم البلدان ٥/٣٨) وقال البكري: الوقيظ: بالظاء المعجمة، والطاء المهملة معاً، على وزن فَعِيل: ماء لبني مُجاشع بأعلى بلاد بني تميم إلى بلاد بني عامر. (معجم ما استعجم ١٣٨٢/٤)

وانظرَ عن اليومُ في: ٰ العقد الفريدُ ١٨٢٥ ـ ١٨٥، نهاية الأرب ٣٧٩/١٥ ٣٨١. الأمالي ٦/١، النقــائض ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): (عكامة)، وفي النسخة (ي): (عكاية).

<sup>(</sup>٥) غارُون: غافلون.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): (نشابة).

<sup>(</sup>٧) في الأمالي ١/١: «فجيء بعبد أسود».

أدري فإنّه لكثير. فأوماً إلى الشمس بيده وقال: ما تلك؟ قال: الشمس. قال: ما أراك إلا عاقلا، اذهب إلى قومي فأبلغهم السلام، وقلْ لهم ليُحْسنوا إلى أسيرهم، فإنّي عند قوم يحسنون إليّ ويكرموني، وقلْ لهم فليُعرّوا جملي الأحمر، ويركبوا ناقتي العَيْساء، وليرعوا حاجتي في بني مالك، وأخبرهم أنّ العوسَج (الله قد أورق، وأنّ النساء قد اشتكت، وليعصوا هَمّام بن بَشَامة فإنّه مشؤوم مَحْدُودٌ (الله وليطيعوا هُذَيْلَ بن الأخنس، فإنّه حازم ميمون، واسألوا الحارث عن خبري.

وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم، فلم يدروا ما أراد، فأحضروا الحارث وقصّوا عليه خبر الرسول. فقال للرسول: اقصص علي أول قصّتك. فقصّ عليه أوّل ما كلّمه حتّى أتى على آخره. فقال: أبلغه التحيّة والسلام، وأخبِره أنّا نَسْتوصي به. فعاد الرسول؛ ثمّ قال لبني العنبر: إنّ صاحبكم قد بيّن لكم، أمّا الرمل الذي جعل في كفّه فإنّه يخبركم أنّه قد أتاكم عددُ لا يُحصَى، وأمّا الشمس التي أوما إليها فإنّه يقول: ذلك أوضح من الشمس، وأمّا جَمله الأحمر، فالصّمّان، فإنّه يأمركم أن تُعروه، يعني ترتحلوا عنه، وأمّا ناقته العيساء، فإنّه يأمركم أن تحترزوا في الدهناء فأن وأما بنو مالك، فإنّه يأمركم أن تنذروهم معكم، وأمّا إيراق العَوْسج، فإنّ القوم قد لَبسوا السلاح، وأمّا اشتكاء النساء، فإنّه يريد أنّ النساء قد خرزن الشّكاء في أسقية الماء للغزو.

فحذر بنو العنبر، وركبوا الدهناء، وأنذروا بني مالك، فلم يقبلوا منهم.

ثم إنّ اللهازم(١)، وعِجْلاً، وعَنزَة، أتوا بني حنظلة، فوجدوا عَمراً قد أَجْلَتْ، فأوقعوا ببني دارم بالوقيط، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وعظمت الحرب بينهم، فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم، منهم ضِرار بن القَعْقاع بن مَعْبَد بن زُرارة، فجزّوا ناصيته وأطلقوه، وأسروا (عَثْجَل بن المأمون)(١) بن زُرارة، وجُوَيْرة بن بدر بن عبد الله بن دارم، ولم يزل في الوثاق حتى رآهم يوماً يشربون، فأنشأ يتغنّى يُسمعهم ما يقول:

<sup>(</sup>١) العوسج: الشوك.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٢/٦٢١ «مجدود» بالجيم المعجمة، والتصويب من العقد الفريد، والأمالي، ونهاية الأرب. والمحدود: الممنوع من الخير.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «عدو».

<sup>(</sup>٤) العبارة في المصادر: «وأما ناقته العيساء، فهي الدهناء يأمركم أن تحترزوا فيها».

<sup>(</sup>٥) الشكاء: جمع شكوة، بالفتح، وهو وعاء من أدم فيه الماء ويُحبس فيه اللبن.

<sup>(</sup>٦) اللهازم: في الأصل هي أصول الحنكين. وتُستعار لمتوسّط النسب والقبيلة. واللهازم: هم عنزة بن أسد بن ربيعة، وعجل بن لجيم، وتيم الله، وقيس ابنا تعلبة، من بكر بن وائل. وقد كانوا جميعاً حلفاء.

<sup>(</sup>V) العبارة في النسخة (ر): «طيسلة المأمون بن زرارة بن علقمة».

وقائلة ما غاله أن يَنزُورنا() وقد أدركتني والحوادث جَمّة سراع إلى الجُلّى() بطاء عن الخنا لعلّهم أن يُمطروني بنعمة فقد يُنعش الله الفتى بعد ذِلّة ()

وقد كُنْتُ عن تلك الزيارة في شُغْلِ مخالِبُ قوم لا ضعافٍ ولا عُـزْل ِ مخالِبُ قوم لا ضعافٍ ولا عُـزْل ِ رِزانٍ لَدَى النَّادِينَ في غير ما جَهْل كما طاب'' ماءُ المُزْن في البلد المَحْلِ وقد تَبْتني'' الحُسنى سراةُ بني عِجْـل ِ

فلمّا سمعوا الأبيات أطلقوه.

وأُسر أيضاً نُعَيْم، وعوف، ابنا القعقاع بن مَعْبد بن زُرارة، وغيرهما من سادات بني تميم، وقُتل حَكيم بن جذيمة بن الأصيلع النَّهْشليّ، ولم يشهدها من نَهْشل غيره.

وعادت بكر، فمرّت بطريقها بعد الوقعة بشلاثة نفر من بني العنبر، لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم، فلمّا رأوهم طردوا إبلهم، فأحرزوها من بكر.

وأكثَرَ الشعراءُ في هذا اليوم، فمن ذلك قول أبي مهوش الفَقْعَسيّ يعيّر تميماً بيوم قيط:

فما قاتلت يوم الوقيطَيْن نهشل ولا الأنكد (١) الشؤمى فُقَيْم بن دارِم ولا قضبتْ عوفٌ (١) مجاشع ولا قشر الأستاة (١) غير البراجم

وقال أبو الطَّفَيْل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مَرْثد:

راياتنا ككواسر العقبان ورماحها كنوازع الأسطان

حَكَّتُ<sup>(۱)</sup>تميم بَـرْكَهـا لمّـا التقت دَهِمـوا الوَقيط بجحفـل ِ جَمَّ الوغى

<sup>(</sup>۱) في العقد ٥/٤/١ «يزورها».

<sup>(</sup>٢) في العقد «الداعي».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «لذني البادين»، وفي النسخة (ت): «لـذي النادين»، وفي النسخة (ر): «التاذين». وفي طبعة صادر ١/ ٦٣٠ «الباذين» وما أثبتناه عن العقد الفريد.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر: «صاب».

<sup>(</sup>٥) في العقد ٥/٨٥ «عُسرة».

<sup>(</sup>٦) في العقد «يبتدي».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «الأسكة».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل «خوف» وفي نسخة اكسفورد «جوف».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ي): «خسر الأشياء»، وفي النسخة (ب): «يسر».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ت): «حكمت».

### يوم المَرُّوت (١)

وهو يوم بين تميم وعامر بن صَعْصَعة.

وكان سببه أنّه التقى قَعْنَب بن عَتّاب الرياحيّ، وبَحير بن عبد الله بن سلمة العامريّ بعُكاظ، فقال بَحير لقعنب: ما فعلتْ فرسُك البيضاء؟ قال: هي عندي، وما سؤآلك عنها؟ قال: لأنّها نجّتك منّي يوم كذا وكذا، فأنكر قعنب ذلك وتلاعنا، وتداعيا أن يجعل الله ميتة الكاذب بيد الصادق، فمكثا ما شاء الله. وجمع بَحير بني عامر، وسار بهم، فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم، بإرَم الكُلْبة وهم خُلوفٌ، فاستاق السبّي والنّعَم، ولم يلق قتالاً شديداً، وأتى الصريخُ بني العنبر بن عمرو بن تميم، وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم، وبني يربوع بن حنظلة، فركبوا في الطلب، فتقدّمت عمرو بن تميم.

فلمّا انتهى بَحير إلى المَرّوت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا عارضةً رماحها على كواهل خيلها. قال: هذه عمرو بن تميم، وليست بشيء، فلحِق بهم بنو عمرو، فقاتلوهم شيئاً من قتال، ثمّ صدروا عنهم، ومضى بَحير، ثمّ قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا ناصبةً رماحها. قال: هذه مالك بن حنظلة وليست بشيء، فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال، ثمّ صدروا عنهم، ومضى بَحير وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا ليست معها رماح، وكأنما عليها الصبيان. قال: هذه يربوع رماحها بين آذان خيلها، إيّاكم والموت الزّؤام، فاصبروا ولا أرى أن تنجوا.

فكان أوّل مَنْ لَحِق من بني يربوع الواقعة، وهو نُعَيْم بن عتّاب، وكان يُسمّى الواقعة لبليّته، فحمل على المُثَلّم القُشَيْريّ فأسره، وحملتْ قشير على دَوْكس بن واقد بن حوط فقتلوه، وأسر نُعيم المصفّى القشيريّ فقتله، وحمل كِدام بن بَجيلة المازنيّ على بحير فعانقه، ولم يكن لقعنب همّة إلاّ بَحير، فنظر إليه وإلى كِدام قد تعانقا، فأقبل نحوهما، فقال كِدام: يا قعنب أسيري (). فقال قعنب: مَازِ رأسك والسيف، يُريد: يا مازنيّ. فخلّى عنه كِدام، وشدّ عليه قعنب فضربه فقتله، وحمل قعنب أيضاً على مازنيّ. وأمّ صُهْبان مازنيّة، فأسره، فقالت بنو مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا، فأعطِنا ابن

<sup>(</sup>١) المرّوت: بالفتح ثم التشديد والضم. وادٍ بالعالية. وقيل: من ديار ملوك غسان، وموضع آخر قرب النباج من ديار بني تميم. (معجم البلدان ١١١/٥)

وانظر عن اليوم: العقد الفريد ٥/١٧٩، والنقائض ٧٠، ونهاية الأرب ١٥/٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) من النسخة (ر).

أخينا<sup>(۱)</sup> مكانه، فدفع إليهم صُهْبان في بَحير<sup>(۱)</sup>، فرضوا بذلك، واستنقذت بنو يربـوع أموال بني العنبر وسبْيهم من بني عامر، وعادوا.

(بَحِير بفتح الباء الموحّدة، وكسر الحاء المهملة).

### يوم فَيْف الريح ٣٠

وهو بين عامر بن صَعْصعة، والحارث بن كعب، وكان خبره أنّ بني عامر كانت تطلب بني الحارث بن كعب بأوتًارِ (أ) كثيرة، فجمع لهم الحُصَيْن بن يزيد بن شدّاد بن قنان (أ) الحارثيّ، وهو ذو الغُصّة، واستعان بجُعْفيّ، وزُبَيْد، وقبائل سعد العشيرة (أ) ومُراد، وصُداء، ونَهْد، وخَثْعم، وشَهْران، وناهس. ثمّ أقبلوا يريدون بني عامر، وهم منتجعون مكاناً يقال له فَيْف الريح، ومع مَذْحِج النساء والذراري حتى لا يفروا. فاجتمعت بنو عامر، فقال لهم عامر بن الطّفَيْل: أغيروا بنا على القوم، فإنّي أرجو أن نأخذ غنائمهم ونسبي نساءهم، ولا تَدَعُوهم يدخلون عليكم. فأجابوه إلى ذلك وساروا إليهم. فلمّا دنوا من بني الحارث ومَذْحِج، ومَنْ معهم أخبرتهم عيونُهم وعادت إليهم مشايخهم، فحذروا فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيّام يغادونهم القتال بفَيْف الريح، فالتمّى الشعور الكلابيّ، وعمرو بن صُبَيْح النّهُديّ، فطعنه عمرو، فاعتنق فالتقي الصَّمَيْل بن الأعور الكلابيّ، وعمرو بن صُبَيْح النّهُديّ، فطعنه عمرو، فاعتنق الصَّمَيْل فرسه وعاد، فلقيه رجل من خَثْعَم فقتله، وأخذ درعه وفرسه.

وشهدت بنو نُمَيْر يومئذ مع عامر بن الطفيل، فأبلوا بلاء حسناً، وسمّوا ذلك اليوم حُرَيْجة الطّعان، لأنّهم اجتمعوا برماحهم، فصاروا بمنزلة الحَرَجة، وهي شجر مجتمع.

وسبب اجتماعهم أنَّ بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال لـه العرقـوب، والتفت عامر بن الطفيل، فسأل عن بني نُمير، فـوجدهم قـد تخلّفوا في المعـركة، فـرجع وهـو يصيح: يا صبـاحاه! يا نُمَيْراه! ولا نُمَيـر لي بعد اليـوم! حتَّى اقتحم فرسـهُ وسط القـوم، فقويت نفوسهُم، وعادت بنو عامر، وقد طُعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره إلى سُـرّته

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «اختنا».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «صهبان بحيراً».

 <sup>(</sup>٣) فَيْف الربح: بين ديار عامر بن صعصعة وديار مَذْحِج وخَثْعم. (معجم ما استعجم ١٠٣٨/٣) وقال ياقوت في
 معجم البلدان ٢٨٥/٤: فَيْف الربح: بفتح أوله. معروف بأعالي نجد.

وانظر عن اليوم في: العقد الفريد ٥/ ٢٣٥، ونهاية الأرب ٤١٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ت): «بأوثان».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ي): «قبان»، وفي النسخة (ت): «قتان».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «القشيرية».

عشرين طعنةً. وكان عامر في ذلك اليـوم يتعهّد النـاسَ فيقول: يـا فلان مـا رأيتك فعلتُ شيئاً، فمن أبلى فَلْيُرِني سيفه أو رمحه، ومن لم يُبْلِ شيئاً تقدّم فأبلى، فكان كلّ من أبلى بلاء حسناً أتاه، فأراه الـدم على سنان رمحه أو سيفه، فأتاه رجل من الحارثيّين اسمه مسهر (١) ، فقال له: يا أبا عليّ انظر ما صنعتُ بالقوم! انظر إلى رمحى! فلمّا أقبل عليه عامر لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها(١)، وفقأ عينه، وترك رمحه وعاد إلى قومه. وإنَّما دعاه إلى ذلك ما رآه يفعل بقومه، فقال: هذا والله مُبير قومي! فقال عامر بن الطفيل:

أتونا بشَهْران العريضة كلّها وأكْلُبَ طُرّاً في جياد السَّنَّوّر" لعَمْري وما عَمْري على بهين لقد شان حُرَّ الوجه طعنة مسهر(١) فبئس الفتي أن كنت أعـور عـاقـرأ<sup>ن</sup>

جباناً وما أغنى لدى كمل محضر

وأسرت بنو عامر يومئذ سيّد مُراد جريحاً، فلمّا برأ من جراحته أُطلق.

وممّن أبلي يـومئذ أرْبـد بن قيس بن حُرّ بن خـالد بن جعفـر، وعُبَيد بن شُـرَيْح بن الأحوص بن جعفر.

وقال لبيد بن ربيعة، ويقال إنَّها لعامر بن الطفيل:

وأكْلُبِهـا في مثـل بكـر بن وائــل يَبِتْ عن قِـرَى أَضِيافِهِ غير غـافـلِ ولكنْ أتانا كملّ جنّ وخاسل فهل نحن إلا مثل إحدى القبائل

أتونا بشهران العريضة كلها فبتنــا ومن ينــزلْ بــه مشـلُ ضيفنــا أعـاذلَ لـو كـان البـدادُ() لقَــوبلوا وخَثْعَم حيّ يُعْدَلُون بِمَذْحِج

وأسرع القتل في الفريقين جميعاً، ثمّ إنّهم افترقوا ولم يشتغلٌ بعضهم عن بعض بغنيمة، وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «مشهر». وهو مسهر بن يزيد الحارثي. (العقد الفريد ٧٥٥/٥، ونهاية الأرب ١٥/٤١٤) وقيل «مسهر بن زيد» (الأمالي ١٤٧/٣).

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ي) و(ر): «فقلعها».

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد ٢٣٦/٥ أتونا ببهراء ومندحج كلها

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «مشهر».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «عامراً».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ونسخة أكسفورد ١٤٨ «العداد».

وأكلُب طُراً في جنبان السننور

### يوم اليحاميم ويُعرف أيضاً بقارات حُوق

وهو بين قبائل طيّء بعضها في بعض.

وكان سبب ذلك أن الحارث بن جَبَلَة الغَسّانيّ كان قد أصلح بين طيّء. فلمّا هلك عادت إلى حربها، فالتقت جَديلة والغَوْث بموضع يقال له غرثان()، فقُتل قائد بني جَديلة وهو أسبع" بن عمرو بن لأم عمّ أوس بن خالد بن حارثة بن لأم، وأخذ رجل من سِنْسِس، يقال له مُصْعَب، أَذْنَيْه فخصف بهما نعليه، وفي ذلك يقول أبو سروة ١٠ السِّنْبِسيِّ :

نخصف بالآذان منكم نعالنًا ونشرب كرهاً منكم في الجماجم

وتناقل الحيّان في ذلك أشعاراً كثيرة، وعظم ما صنعت الغَوْث على أوس بن خالد بن لأم، وعزم على لِقاء الحـرب بنفسه، وكـان لم يشهد الحـروب المتقدّمـة هو ولا أحد من رؤساء طيَّء كحاتم بن عبد الله، وزيد الخيل، وغيرهم من الرؤساء، فلمَّا تجهَّـز أوس للحرب، وأخذ في جمع جَديلة ولفّها، قال أبو جابر:

أقيموا علينا القصديا آل طيء وإلا فإنّ العلم عند التحاسبِ فمن مثلنا يوماً إذا لم نحاسبِ فمن مثلنا يوماً إذا لم نحاسبِ

فإن تقطعيني أو تريدي مساءتي فقد قطع الخوف(·) المخوف ركائبي

وبلغ الغَوْثَ جمعُ أوس لها، وأوقدت النار على مناع، وهي ذروة أجأ الله وذلك أوّل يوم توقد عليه النار. فأقبلت قبائل الغوث، كلّ قبيلة وعليها رئيسها، منهم زيـد الخيل وحاتم، وأقبلت جُديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم، وحلف أوس أن لا يرجع عن طيَّء حتَّى ينزل معها جبليها: أجأ، وسلمي، وتجبى له أهلها.

وتزاحفوا والتقوا بقارات حُوق(^) على راياتهم، فاقتتلوا قتالًا شديداً، ودارت الحرب

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «عريان».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «اسبغ».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «سورة».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «نخايف»، وفي النسخة (ت): «نحاسف»، وفي النسخة (ر): «نحارب».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «الحرق».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «وقذف».

<sup>(</sup>٧) أجأ: أحد جبلي طيّء، وهو غربيّ فيُّد، وبينهما مسير ليلتين. (معجم البلدان ١/٩٤).

<sup>(</sup>٨) قارات: جمع قارة، والقَور أيضاً جمع قارة، وهي أصاغـر الجبال وأعــاظم الأكام، وهي متفـرَّقة خشـنـة كثيرة الحجارة. (معجم البلدان ٢٩٣/٤) وحُوق: بالضّم ثم السكون، والقاف، اسم موضع. (٣٢٢/٢).

على بني كباد بن جندب فأبيروا(').

قال عديّ بن حاتم: إنّي لَواقفٌ يـوم اليحاميم، والناس يقتتلون إذ نظرت إلي زيد الخيل قد حضر ابنيه مكنفاً وحُرَيتُا في شِعْب لا منفذ له، وهو يقول: أي ابني أبقيا على قومكما، فإنّ اليوم يوم التفاني، فإنْ يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال. فقنت: كأنّك قد كرهت قتال أخوالك! قال: فاحمرّت عيناه غضباً، وتطاول إبيّ حتّى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفتُه، فضربتُ فرسي وتنحّيت عنه، واشتغل بنظره إليّ عن ابنيه، فخرجا كالصّقرين، وحمل قيس بن عازب على بحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم، فضربه على رأسه ضربة عنّق لها بحير فرسه، وولّى، فانه زمت جديلة عند ذلك، وقتل فيها قتل ذريع، فقال زيد الخيل:

تجيء بني لأم جياد كأنها فإن تَنْجُ منها لا يزلْ بك شامة وفر ابن لأم واتقانا بظهره وجاءت بنو مَعْنٍ كأن سيوفهم وما فر حتى أسلم ابن حُمارس

عصائب طير يوم طل وحاصبِ<sup>(۱)</sup> أناء حياً بين الشَّجاً والترائبِ يُردِّعه بالرمح قيس بن عازِبِ مصابيحُ من سقف فليس بآيبِ لوقعة مصقول من البِيض قاضبِ

فلم تبق لجديلة بقيّة للحرب بعد يـوم اليحاميم، فـدخلوا بلاد كلب، فحـالفـوهم وأقاموا معهم.

## يوم ذي طُلُوح (\*)

وهـو يوم الصَّمْـد، ويوم أُودِ ﴿ أَيضاً، وهـو بين بكـر وتميم، وكـان من حـديثه أنَّ عَميـرة بن طـارق بن أرثم ﴿ اليـربـوعيّ التميميّ تـزوّج مُـرّيّـة ﴿ بنت جـابـر العِجْليّ أخت أَبْجَـر ﴿ ، وسار إلى عِجْـل ليبتني بأهله. وكـان له في بني تميم امـرأة أخرى تُعـرف بابنـة

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «فأسروا».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): «بليقاً»، وفي النسخة (ت): «مكنعا».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «خرساً».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): (عاصب،

 <sup>(</sup>٥) طُلُوح: بالضمّ. في حَزْن بني يربوع بين الكوفة وفيّد. (معجم البلدان ٣٩/٤).
 وانظر عن اليوم في: العقد الفريد ١٨٨٥ - ١٩٠، نهاية الأرب ٣٨٣/١٥، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت) «أواد».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «أرنم».

<sup>(</sup>A) في النسخة (ر): «مزبه».

<sup>(</sup>٩) في الأصل «ابحر»، وانحر، والحر.

النَّطِف من بني تميم، فأتى أبْجر أخته يزورها وزوجها عندها. فقال لها أبجر: إنَّى لأرجـو أن آتيك بابنة النَّطِف امرأة عَميرة. فقال له: ما أراك تُبْقي عليّ حتّى تَسْلبني أهلي. فندم أبجر وقال له: ما كنتُ لأغزو قومك، ولكنّني مُستأْسِر" في هذاً الحيّ من تمّيم.

وجمع أبْجر، والحَوْفزان بن شَريك الشيبانيّ، الحوفـزانُ على شيبان، وأبْجـرُ على اللهازم، ووكُّلا بعَميرة من يحرسه، لئلًا يأتي قومه فينذرهم. فسار الجيش، فاحتال عَميرة على الموكِّل بحِفْظه، وهرب منه، وجدّ السير إلى أن وصل إلى بني يـربوع، فقـال لهم: قد غزاكم الجيشُ من بكر بن وائل، فأعلموا بني ثعلبة بطناً منهم، فأرسلوا طليعة منهم، فبقوا ثلاثة أيَّام، ووصلت بكر فركبت يـربوع، والتقـوا بذي طُلُوح. فـركب عَميرة وِلقي أبْجـر فعرَّف نفسه، والتقى القـومُ واقتتلوا، فكان الـظفـر ليـربـوع. وانهـزمت بكـر وأسـر الحَوْفزان، وابنه شَريك، وابن عَنَمة الشاعر، وكان مع بني شيبان، فافتكُّه متمِّم بن نَوَيْرة، وأُسر أكثر الجيش البكريّ؛ وقال ابن عَنَمَة يشكر متمّماً:

جزى الله ربُّ الناس عنَّى مُتمَّماً بخير الجزاء ما أعفّ وأجودا (١) أَجيرت به أبناؤنا ودماؤنا "وشارك في إطلاقنا وتفردا

أبــا نهشــل إنِّي لكم غيــرُ كــافــرِ ﴿ وَلا جَاعِلِ مِن دُونِكُ الْمَالُ سُرِمُدَا ﴿ ا

### يوم أقْرُن (٥)

قـال أبو عُبيـدة: غزا عمـرو بن عمرو بن عُـدُس التميميّ بني عبس، فأخـذ إبلهم، واستاق سبيهم، وعاد حتَّى إذا كانِ أسفلَ ثنيَّة أقْـرُن، نــزل وابتنى بجــاريــة من السبي، ولحِقه الطلب، فاقتتلوا قتالًا شــديداً، فقتــل أنسُ الفوارس بــنُ زيــاد العبسيّ عَـمراً، وابَّنــهُ حنظلة، واستردّوا الغنيمة والسبي، فنَعَى جَريرٌ على بني دارم ذلك فقال:

أتنسون عَمراً يسومَ بُرْقَةِ أَقْرُن وحنظلة المقتول إذ ههو يافعا وكان عمرو أسلع أبرص، وكان هو ومَنْ معه قـد أخطأوا ثنيـة الطريق في عَـودهم،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «متأسر».

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ٥/١٨٩ وأمجداه.

<sup>(</sup>٣) في العقد «آباؤنا وبناتنا»، والمثبت يتفق مع النقائض.

<sup>(</sup>٤) في العقد والنقائض «مُؤصدا».

<sup>(</sup>٥) أَقْرُن: بفتح أولـه وإسكـان ثـانيـه، وبضم الـراء المهملة. مـوضـع بـديــار بني عبس. (معجم مـا استعجم

وعن اليوم أنظر: العقد الفريد ٥/١٧٨، ١٧٩، ونهاية الأرب ١٥/٣٧٧.

وسلكوا غير الطريق، فسقطوا من الجبل الذي سلكوه، فلقوا شدّة، ففي ذلك يقول عُنْترة:

كأن السرايا يوم نيقٍ وصارةٍ (') شفى النفسَ منّى أوْ دَنا لِشِفائها وقد كنتُ أخشى أن أموتَ ولم تُقَم

عصائبُ طيرٍ يَنْتَحين لـمشـربِ تـهــوّرُهم من حـالقٍ مـتـصـوّبِ مـراتبُ عمرو وسط نـوْحٍ مُسَلّبِ

(وكانت أمّ سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس، فزاره خاله فقتله بابنه، فقال في ذلك مسكين الدارميّ (٢):

وقاتل خاله بأبيه منّا سماعة لم يبع نَسَباً بخال) "
يوم السُّلان "

قال أبو عُبيدة: كان بنو عامر بن صَعْصَعة حُمْساً، والحُمْس قريش ومَنْ له فيهم ولادة، والحُمْس متشدّدون في دينهم، وكانت عامر أيضاً لقاحاً لا يدينون للملوك. فلمّا ملك النعمان بن المنذر ملّكه كسرى أبرويز، وكان يجهّز كلّ عام لطيمة، وهي التجارة، لتباع بعُكاظ في فعرضت بنو عامر لبعض ما جهّزه فأخذوه. فغضب لذلك النعمان، وبعث إلى أخيه لأمّه، وهو وَبَرة بن رُومانس الكلبيّ، وبعث إلى صنائعه ووضائعه، والصنائع مَنْ كان يصطنعه من العرب ليُغْزِيهُ، والوضائعُ هم الذين كانوا شبه المشايخ في وأرسل إلى بني ضَبّة بن أُدّ في وغيرهم من الرّباب، وتميم فجمعهم، فأجابوه. فأتاه ضِرار بن عمرو الضبيّ في تسعة من بنيه، كلّهم فوارس، ومعه حُبيْش بن دُلَف، وكان فارساً شجاعاً، فاجتمعوا في جيش عظيم، فجهّز النعمان معهم عيراً، وأمرهم بتسييرها، وقال لهم: إذا فاجتمعوا في جيش عظيم، فجهّز النعمان معهم عيراً، وأمرهم بتسييرها، وقال لهم: إذا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «قوة صارة».

وصارة: جبل قرب قيد. وقيل: جبل بالصمد بين تيماء ووادي القرى. (معجم البلدان ٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هو ربيعة بن عامر بن أنيف، ومسكين: لقب. أنظر عنه في: الشعر والشعراء ٤٥٥/٢، الأغاني ١٦٩/٢٠، معجم الأدباء ١٢٦/١١، تهذيب تاريخ دمشق ٢٠٠/٥، خزانة الأدب ٤٦٥/١، طبقات فحول الشعراء ٢٥٩، جمهرة أنساب العرب ٢٣٢، الاشتقاق ٢٣٣، أمالي المرتضى ٤٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من نسخة (ر).

أما البيت فغير موجود في ديوان مسكين الدارمي الذي جمعه خليل ابراهيم العطية وعبد الله الحبوري ـ بغداد ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>٤) السُّلَّان: بضمَّ أوله وتشديد ثانيه. قيل هي أرض تهامة مما يلي اليمن. (معجم البلدان ٢٣٤/٣).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «مفسدون»، وفي النسخة (ر): «المشرّدون».

<sup>(</sup>٦) أنظر ما سبق في يوم الصفقة والكلاب الثاني.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «المسالح».

<sup>(</sup>A) في النسخ: (ب) و(ر) و(ي): «أود».

فرغتم من عُكاظ وانسلخت الحُرُمُ ورجع كلّ قوم إلى بلادهم، فاقصدوا بني عامر، فإنّهم قريب بنواحي السُّلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا: خرجنا لئلا يعرض أحد للطيمة الملك.

فلمّا فرغ الناس من عُكاظ علمت قريش بحالهم، فأرسل عبد الله بن جُدعان، قاصداً إلى بني عامر يُعْلِمهم الخبر، فسار إليهم وأخبرهم خبرهم، فحذروا وتهيّأوا للحرب، وتحرّزوا ووضعوا العيون، وعاد عامر عليهم عامر بن مالك مُلاعب الأسنة، وأقبل الجيش فالتقوا بالسّلان، فاقتتلوا قتالاً شديداً. فبينا هم يقتلون إذ نظر يزيد بن عمرو بن خُويْلد الصَّعِق إلى وَبرَة بن رومانس أخي النعمان، فأعجبه هَيْئته، فحمل عليه فأسره. فلمّا صار في أيديهم همَّ الجيش بالهزيمة، فنهاهم ضِرار بن عمرو الضّبيّ، وقام بأمر الناس، فقاتل هو وبنوه قتالاً شديداً. فلمّا رآه أبو بَراء عامر بن مالك وما يصنع ببني عامر هو وبنوه حمل عليه، وكان أبو براء رجلاً شديد الساعد. فلمّا حمل على ضِرار اقتتلا، فسقط ضِرار إلى الأرض، وقاتل عليه بنوه حتى خلصوه وركب، وكان شيخاً، فلمّا ركب قال: «مَنْ سرّه بنوه ساءته نفسه»؛ فذهبت مثلاً. يعني مَنْ سرّه بنوه إذا صاروا رجالاً كبر وضعُف، فساءه ذلك.

وجعل أبو براء يلح على ضِرار طمعاً في فدائه، وجعل بنوه يحمونه. فلمّا رأى ذلك أبو براء قال له: لتموتن أو لأموتن دونك، فأحلني على رجل له فداء. فأوما ضرار إلى حُبيش بن دُلف، وكان سيّداً، فحمل عليه أبو براء فأسره، وكان حبيش أسود نحيفاً دَمِيماً فلمّا رآه كذلك ظنّه عبداً، وأنّ ضراراً حدعه، فقال: إنّا لله، أعزز سائر القوم، ألا في الشؤم وقعتُ! فلمّا سمعها حُبيش منه خاف أن يقتله فقال: أيّها الرجل إن كنتَ تريد اللبن، يعني الإبل، فقد أصبته. فافتدى نفسه بأربعمائة بعير، وهُزم جيش النعمان. فلمّا رجع الفلّ إليه أخبروه بأسر أخيه، وبقيام ضِرار بأمر الناس، وما جرى له مع أبي براء، وافتدى وَبرَة بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصّعِق، فاستغنى يـزيد، وكان قبله خفيف الحال.

وقال لَبيد (١) يذكر أيّام قومه:

<sup>(</sup>۱) هو لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية والمخضرمين ممن أدرك الإسلام، ويقال إنه عُمِّر مائة وخمساً وأربعين سنة. أنظر عنه: الأغاني ٣٦١/١٥، الشعر والشعراء ١٩٩/، المعمَّرين للسجستاني ٢، شرح شواهد المغني ٥٦، طبقات الشعراء لابن سلام ١١٣، سير أعلام النبلاء ٢٨٨/١٥ وله ترجمة في: الطبقات الكبرى لابن سعد، والاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة، وانظر معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي بتحقيقنا ـ ص ٢٩٤، ٢٩٥.

إنّي امرؤ منعتْ أرومةُ عامر ضيمي وقد حنقتْ عليّ خصومُ

يقول فيها:

وغداةَ قاع القريتيْن أتاهُم رَهْواً يلوح خِلالَها التسويمُ بكتائبٍ رُجُح ٍ تَعَوْد كَبشُها نَطْحَ الكباش كَأَنَّهنَّ نَجُومُ (١)

قوله: قاع القريتين، يعني يوم السُّلَّان.

(حُبَيْش بن دُلَف: بضم الحاء المهملة، وبالباء الموحّدة، وبالياء المثنّاة من تحتها نقطتان، وآخره شين معجمة).

### يوم ذي عَلَق(١)

وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صَعْصعة وبنو أسد بذي عَلَق، فاقتتلوا قتالاً عظيماً. قتل في المعركة ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري أبو لَبيد الشاعر، وانهزمت عامر، فتبعهم خالد بن نَضْلة الأسديّ، وابنه حَبيب، والحارث بن خالد بن المُضَلّل، وأمعنوا في الطلب، فلم يشعروا إلا وقد خرج عليهم أبو بَراء عامر بن مالك من وراء ظهورهم، في نفر من أصحابه، فقال لخالد: يا أبا معقل إن شئت أجَزْتَنا وأجَزْناك، حتى نحمل جرحانا وندفن قتلانا. قال: قد فعلتُ. فتواقفوا. فقال له أبو براء: هل علمتَ ما فعل ربيعة؟ قال: نعم، تركتُهُ قتيلاً. قال: ومَنْ قتله؟ قال: ضربتُه أنا وأجهز عليه صامت بن الأفقم. فلمّا سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هو ومن معه من فمانعهم خالد وصاحباه، وأخذوا سلاح حبيب بن خالد، ولحقهم بنو أسد فمنعوا أصحابهم وحموهم، فقال الجُمَيْح:

سائل معـدًا عن الفوارس لا يسعى بهم قُرْزُلُ (\*) ويستمع الـ ركضـاً وقد غـادروا ربيعة في

أوفوا بجيرانهم (" ولا سلموا خاسُ إليهم وتَخْفُقُ اللَّمَمُ في الأثْآر" لمّا تقارب النَّسَمُ"

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد ۹۱.

<sup>(</sup>٢) ذو عَلَق: جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء. قال البكري: جبل في ديار بني أسد (معجم ما استعجم (٢)).

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): «ابنه».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «بجرابهم».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «قوزل».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «الأثار» وما أثبتناه عن طبعة صادر والأثَّار. جمع ثار.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ر): «الشيم».

بالرمح حرّان باسلاً أَضِمُ في صدره صَعدةً ويخلِجُهُ [قُرْزُل] (فرس الطفيل والد عامر بن الطفيل)^،

وقال لَبيد من قصيدة يذكر أباه:

ولا من ربيع المُقترين رُزِئتُــهُ٣٠ بذي عَلَقِ فاقْنَيْ حَياءَكِ واصْبِري

## يوم الرَّقَم

قال أبو عُبيدة: غزت عامر بن صَعْصَعة غطفانَ، ومع بني عامر يومئذ عامر بن الطُّفَيْل شابًّا لم يرئس بعد، فبلغوا وادي الرَّقَم، وبه بنو مُرَّة بن عَوْف بن سعد، ومعهم قـوم من أشْجع بن ذِئب '' بن غـطفان، ونـاس من فـزِارة بن ذُبْيـان، فنـذِروا ببني عـامـرٍ، وهجمت عليهم بِنو عامـر بالـرَّقَمِ، وهو وادٍ بقـرب تَضْرُع، فـالتقوا فـاقتتلوا قتالاً شـديداً، فأقبل عامر بن الطَّفَيْل فرأى امرأةً من فزارة فسألها. فقالت: أنا أسماء بنت نَوْفل الفزاريّ.

وقيل: كانت أسماء بنت حِصْن بن حُذَيفة.

فبينا عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه، وبنو مُرَّة في أعقابهم. فلمَّا رأى ذلك عامر، ألقى درعه إلى أسماء وولِّي منهزماً، فأدَّتها إليه بعد ذلك، وتبعهم مُرَّة وعليهم سِنان بن حارثة بن أبي حارثة المرّيّ، وجعل الأشجعيّون يـذبحون كـلّ من أسروه من بني عامر، لـوقعة كـانت أوقعتها بهم بنـو عامـر، فـذلك البـطن من بني أشجع، يسمّـون بني مَذْحج، فذبحوا سبعين رجلًا منهم، فقال عامر بن الطفيل يذكر غطفانَ، ويُعرِّض بأسماءً:

قد ساءلتْ أسمَاءُ وهي خفية لِضحائها أطُردتُ أم لم أُطرَد فسرغَد فسلأبغينكمُ القنا وعوارضاً ولأقبلنّ الخيل لابَة ضرغَد ولأبْسرُزن بمالك وبمالك وأخي المَروْرَاتِ الذي لم يسند

في أبيات عدّة. فلمّا بلغ شعرهُ غطفانَ هجاه منهم جماعة، وِكان نابغة بني ذُبْيان حينئذ غائباً عند ملوك غسّان قد هرب من النعمان. فلمّا آمنه النعمانُ وعاد سأل قومه عمّا هجوا به عامر بن الطفيل، فأنشدوه ما قالـوا فيه وما قال فيهم، فقـال: لقد أفحشتم وليس

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «وريتُه».

<sup>(</sup>٣) الرَقَم: بفتح أوله وثانيه. موضع بالحجاز، قِبَل ياجج، قريب من وادي القرى. (معجم ما استعجم

وانظر عن اليوم في العقد الفريد ٥/١٦٠، ونهاية الأرب ٣٦٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «ريث».

مثلُ عامر يُهْجَى بمثل هذا، ثمّ قال يخطّيء عامراً في ذكره امرأة من عقائلهم:

فإنّ مطيّة الجهل الشبابُ إذا ما شِبْتَ أو شاب الغُرابُ توافِقْكَ الحكومةُ والصوابُ من الخُيلاء ليس لهنّ بابُ فإن يكُ عامرٌ قد قال جهالًا فإنك سوف تَحْلُمُ أو تُباهي فكن كأبيك أو كأبي بسراء فلا تَذْهَبْ بحلمك طامياتٌ(١)

إلى آخرها. فلمّا سمعها عامر قال: ما هُجيتُ قبلها.

#### يوم ساحوق"

قال أبو عُبيدة: غزت بنو ذُبيان بني عامر وهم بساحوق، وعلى ذبيان سنان بن أبي حارثة المرّي، وقد جهّزهم وأعطاهم الخيل والإبل وزوّدهم، فأصابوا نَعَماً كثيرة وعادوا، فلجقتهم بنو عامر واقتتلوا قتالاً شديداً. ثمّ انهزمت بنو عامر وأصيب منهم رجالٌ وركبوا الفلاة، فهلك أكثرهم عطشاً، وكان الحرّ شديداً، وجعلتْ ذبيان تدرك الرجل منهم فيقولون له: قفْ ولك نفسك وضعْ سلاحك، فيفعل. وكان يوماً عظيماً على عامر، وانهزم عامر بن الطُفَيْل وأخوه الحَكَم، ثمّ إنّ الحكم ضعف وخاف أن يُؤسر، فجعل في عُنقه حبلاً، وصعد إلى شجرة، وشده ودلى نفسه فاختنق، وفعل مثله رجلٌ من بني غَنِيّ، فلمّا ألقى نفسه ندم فاضطرب، فأدركوه وخلصوه وعيّروه بجزعه؛ وقال عُرْوة بن الورد العبسيّ في ذلك:

ونحن صبَحنا عامراً في ديارها بكلٍ رُقاق الشفرتين مهندٍ عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم

عُلَالةَ أرماحِ وضرباً مذكّرا ولَدْنٍ مِنَ (١) الخَطيّ قد طُرّ أسمرا ومقتلُهم تحت الوغي كان أجدرا(٥)

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «طامثات».

<sup>(</sup>٢) سَاحوق: موضع على بريدين من البَثَاءة. قال أبو عبيدة: بين البَثاءة والرَقَم ثلاث متجرَّدات، وتَضْروع: عند الرَقَم، وبين البَثاءة وبين ساحوق بريدان، وقد كانت في هذه المواضع كلها حروب بين بني عامر، وبني عبس وذبيان. وينسب إلى كل واحد من هذه المواضع يوم من تلك الأيام. (معجم ما استعجم ٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) كان يلقّب عروة الصعاليك. أنظر عنه في الأغاني ٧٣/٣، الشعر والشعراء ٥٦٦/٢، خزانة الأدب ١٩٤/٤، شرح التبريزي على الحماسة ٢١٩/١ طبعة بـولاق، وديوانـه، وقد طبع عدّة مـرات، منها طبعـة القاهـرة ١٩٩٨ هـ.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «هي».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية ورد:

ومقتلهم إذ يلتقي كان أعذرا

## يوم أعْيار(١) ويوم النَّقِيعة(١)

كان المثلّم بن المشجّر العائدي ثمّ الضّبيّ مجاوراً لبني عبس؛ فتقامر هو وعُمارة بن زياد، وهو أحد الكَمَلَة، فقمره عُمارة حتّى اجتمع عليه عشرة أبكر، فطلب منه المثلّم أن يخلّي عنه حتّى يأتي أهله، فيرسل إليه بالذي له، فأبى ذلك، فرهنه ابنه شِرْحاف بن المُثلّم، وخرج المثلّم فأتى قومه، فأخذ البكارة، فأتى بها عُمَارة وافتكً ابنه.

فلمّا انطلق بابنه قال له في الطريق: يا ابتاه مَنْ معضالُ؟ قال: ذلك رجل من بني عمّك، ذهب فلم يوجد إلى الساعة. قال شِرْحاف: فإنّي قد عرفتُ قاتله. قال أبوه: ومَنْ هو؟ قال: عُمارة بن زياد، سمعته يقول للقوم يوماً وقد أخذ فيه الشراب إنّه قتله، ولم يلقَ له طالباً.

ولبثوا بعد ذلك حيناً، وشبّ شِرْحاف. ثمّ إنّ عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس، فأغار بهم على بني ضَبّة فأخذوا إبِلهم، وركبت بنو ضبّة فأدركوهم في المرعى. فلمّا نظر شِرْحاف إلى عمارة قال: يا عمارة أتعرفني؟ قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا شِرحاف، أدّ إليّ ابن عمّي معضالاً، لا مثلة يوم قتلته! وحمل عليه فقتله، واقتتلت ضبّة وعبس قتالاً شديداً، واستنقذتْ ضبّة الإبل، وقال شِرْحاف:

ألا أبلغ سَراةً بني بَغِيض ب وما لاقتْ جَلَيْمةُ إذ تحامي و تركنا بالنقيعة آل عبس ش وما إن فاتنا إلا شريد ي فسلْ عنا عُمارةُ آلَ عبس و تركتُهمُ بوادي البَطن رَهْناً لِ

بحا لاقت سراة بني زياد وما لاقى الفوارس من بجاد شعاعاً يُقتلون بكل واد يَوْم القفر في تيه البلاد وسَلْ ورداً وما كلُ بَدَادِ<sup>(1)</sup> لِسِيدَانِ<sup>(1)</sup> القرارة والجلادِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) أُعْيار: بعد العين الساكنة ياء وألف وراء. هضبات في بـلاد ضبّة. وأعيـار أيضاً: جبـل في بلاد غـطفان بين المدينة وفَيْد. (معجم البلدان ٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) النقيعة: خبراء بين بلاد سليط وضبّة. والخبراء: أرض تنبت الشجر. (معجم البدان ٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «يراد».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي) «بسيلان».

<sup>(</sup>٥) النقائض ١٩٣، العمدة ١٩٨/، أيام العرب ٣٩١ وما بعدها، المفصّل في تاريخ العرب ٣٧٩/٥، ٣٨٠.

#### يوم النباة(١)

قىال أبو عبيدة: خرجت بنو عامر تريد غَطَفان، لتدرك بشأرها يـوم الـرَّقَم ويـوم ساحوق، فصادفت بني عبْس، وليس معهم أحد من غطفان، وكانت عبس لم تشهد يـوم الرَّقَم ولا يوم ساحوق مع غَطَفان، ولم يعينوهم على بني عامر.

وقيل: بل شهدها أشْجع وفزارة وغيرهما من بني غَطَفان، على ما نذكره.

قال: وأغارت بنو عامر على نَعَم بني عبس، وذُبيان، وأشجع، فأخذوها، وعادوا متوجّهين إلى بلادهم، فضلوا في الطريق، فسلكوا وادي النباة، فأمعنوا فيه ولا طريق لهم ولا مطلع حتى قاربوا آخره. وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة من بني عبس تخيط الشجر لهم في قُلة الجبل فسألوها عن المطلع، فقالت لهم: الفوارس المطلع، وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت وهي على الجبل، ولم يَرها بنو عامر لأنهم في الوادي، فأرسلوا رجلاً إلى قلة الجبل ينظر، فقال لهم: أرى قوماً كأنهم الصبيان على متون الخيل، أسنة رماحهم عند آذان خيلهم. قالوا: تلك فزارة. قال: وأرى قوماً بيضاً جعاداً، كأنّ عليهم ثياباً حمراً. قالوا: تلك أشجع. قال: وأرى قوماً نُسُوراً قد قلعوا عواله عنوالهم بسوادهم عبرونها. قالوا: تلك عبس، أتاكم الموتُ الزُّوام! ولحقهم الطلبُ بالوادي، فكان عامر بن الطفيل أوّل من سبق على فرسه الورد، وهو المربوق أيضاً، فعقره لئلاً تفتحله فزارة، واقتتل الناس، ودام القتال بينهم، وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة، وهزار، بنو مُرّة بن أنس بن خالد بن جعفر، وقتلوا عبد الله بن الطّفيْل أخا عامر، قتله وهزار، بنو مُرّة بن أنس بن خالد بن جعفر، وقتلوا عبد الله بن الطّفيْل أخا عامر، قتله الربيع بن زياد العبسي، وغيرهم كثير، وتمّت الهزيمة على بني عامر.

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي معجم البلدان ٢٦٠/٥ والنّتاءة: بالضم. وبعد الألف همزة ثم هاء.. نُخَيلات لبني عُطارد».

وانظر عن اليوم في العقد الفريد ه/١٦١ (النُّتَاة)، وفي نهاية الأرب ٣٦٤/١٥ (النَّتــاءة). وفي النسخة (ر): والشاة».

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ب) و(ت): «تحتطب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «لبوداً»، وفي النسخة (ر): «سوداً».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «بلّغوا».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «ببوادهم».

## يوم الفُرات

قال أبو عُبيدة: أغار المُثنّى بن حارثة الشيبانيّ، وهو ابن أخت عِمْران بن مُرّة، على بني تغلب، وهم عند الفُرات، وذلك تُبيْل الإسلام، فظفر بهم، فقتل مَنْ أخذ من مقاتلتهم، وغرق منهم ناسٌ كثير في الفرات، وأخذ أموالهم وقسّمها بين أصحابه، فقال شاعرهم في ذلك:

على حين أن أعيا الفرات كتائبُهْ ويسقِيَ مَحْضاً غير ضافٍ جوانبُهْ أفَـكُ لِعانِ قـد تَناءى أقـاربُهُ

ومنّا الذي غَشّى الدليكة () سَيْفَهُ () ومنّا الذي شـدّ الـرّكيّ ليستقي ومنّا غـريبُ الشام لم يُـرَ مثلهُ

الدليكة: فرس المثنّى بن حارثة، والذي شدّ الركيّ مُرّة بن همّام، وغريب الشام ابن القلوص بن النعمان بن ثعلبة.

### يوم بارِق(1)

قال المُفضّل الضّبيّ: إنّ بني تغلِب والنّمِر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتّى نزلوا ناحية بارق، وهي من أرض السواد، وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون إليهم الصلح، فاجتمعت شيبان ومَنْ معهم، وأرادوا قصد تغلب ومن معهم، فقال زيد بن شَريك الشيبانيّ: إنّي قد أجرتُ أخوالي وهم النمِر بن قاسط، فأمضُوا جواره وساروا وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تُصَبْ تغلب بمثلها، واقتسموا الأسرى والأموال، وكان من أعظم الأيّام عليهم، قُتل الرجالُ ونُهب الأموالُ وسبي الحريم، فقال أبو كَلْبة الشيبانيّ:

لتغلبي ولا أنفاً ولا حَسَبَا من آل مُرَّة شاع الحيُّ منتهَبَا

وليلة بسعدى لم تَدعُ سنَداً والنمريّون لولا سرّ مَنْ ولدوا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): والدليلة،، وفي النسخة (ر): والدليك،

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «سبعة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): «مدمامه».

 <sup>(</sup>٤) بارق: بالقاف. ماء بالعراق، وهو الحدّ بين القادسية والبصرة، وهو من أعمال الكوفة. (معجم البلدان ۱/۲۱) وقال البكري: جبل بالسواد قريب من الكوفة. (معجم ما استعجم ۲۲۱/۱).

## يوم طِخْفَة(١)

وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر.

قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه الحرب أنّ الرّدافة، وهي بمنزلة الوزارة، وكان الرديف يجلس عن يمين الملك، كانت لبني يربوع من تميم يتوارثونها صغيراً عن كبير. فلمّا كان أيّام النعمان، وقيل أيّام ابنه المنذر، سألها حاجب بن زُرارة الدارميّ التميميّ، النعمان أن يجعلها للحارث بن بَيّبة "بن قُرْط بن شفيان بن مُجاشع الدارميّ التميميّ، فقال النعمان لبني يربوع في هذا، وطلب منهم أن يجيبوا إلى ذلك، فامتنعوا، وكان منزلهم أسفل طِخْفة، فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم النعمان قابوسَ ابنه وحسّاناً أخاه ابني المنذر، قابوس على الناس، وحسّان على المقدّمة، وضمّ إليها جيشاً كثيفاً، منهم الصنائع والوضائع وناس من تميم وغيرهم، فساروا حتّى أتوا طِخْفَة، فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا، وصبرت يربوع، وانهزم قابوس ومَنْ معه، وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره، وأراد أن يجزّ ناصيته، فقال: إنّ الملوك لا تُجزّ نواصيها، فأرسله. وأمّا وكان شِهاب بن (قيس بن كياس) اليربوعيّ عند الملك، فقال له: يا شهاب أدرك ابني وكان شِهاب بن (قيس بن كياس) اليربوعيّ عند الملك، فقال له: يا شهاب أدرك ابني وأخي، فإن أدركتهما حيّن فلبني يربوع حكمهم، وأردّ عليهم رِدَافتهم، وأترك لهم مَن قتلوا وما غنموا، وأعطيهم الفّيْ بعير. فسار شهاب فوجدهما حيّن فأطلقهما، ووفي قتلوا وما غنموا، وأعطيهم الفّيْ بعير. فسار شهاب فوجدهما حيّن فأطلقهما، ووفي قتلوا وما غنموا، وأعطيهم الفّيْ بعير. فسار شهاب فوجدهما حيّن فأطلقهما، ووفي

وقال مالك() بن نُوَيْرة:

رأى القومُ منه الموتَ والخيل تَلْحَبُ() جُرازٌ() من الهنديّ أبيضُ مِقْضَبُ()

ونحن عقرنا مُهْرَ قابوس بعدما عليه دِلاصٌ ﴿ ذَاتُ نَسْجِ وَسِيفُـه

<sup>(</sup>١) طِخْفَة: بفتح أوّله وكسره، وإسكان ثانيه. موضع بعد النّباج وبعد إمّرَة في طريق البصرة إلى مكة. (معجم البلدان ٢٣/٤).

وانظر عن اليوم: العقد الفريد ٥/٢٣٤، نهاية الأرب ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): وشبه، وفي النسخة (ي): وشبَّة).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر): (عون).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): وفهر بن لياس،

<sup>(</sup>٥) في نسخة اكسفورد ـ ص ٩ (متمّم).

 <sup>(</sup>٦) هكذا في النشائض وغيره. وتلحب: أي تجهد وتلقى ما يؤذيها. وفي بعض أصول العقد الفريد ٥/٢٣٤.
 رأى القوم منه والخيول تلهب

<sup>(</sup>٧) الدلاص: من الدروع اللينة البراقة الملساء.

## طلبنا بها، إنّا مَداريكَ نيلها ﴿ اللهُ السَّاوُ البعيدُ المغرّبُ يوم النّباج وتَيْتَل ﴿ )

قال أبو عُبيدة: غزا قيس بن عاصم المِنْقريّ ثمّ التميميّ بمُقَاعِس، وهم بطون من تميم، وهم صَريم، وربيع، وعُبيد بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد، وغزا معه سلامة بن ظَرِب الحِمّانيّ في الأحارث، وهم بطون من تميم أيضاً، وهم حِمّان، وربيعة، ومالك، والأعرج بنو كعب بن سعد، فغزوا بكر بن وائل، فوجدوا اللهازم، (وهم بنو قيس وتيهم اللات ابناء ثعلبة بن عُكابة) بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، ومعهم بنون ذُهْل بن ثعلبة، وعِجْل بن لُجَيْم، وَعَنزة بن أسد بن ربيعة بالنباج وثيْتل، وبينهما رَوْحة، فأغار قيس على النباج، ومضى سلامة إلى ثيْتَل ليغير على مَنْ بها. فلمّا بلغ قيس إلى النباج سقى خيله، ثمّ أراق ما معهم من الماء وقال لمن معه: قاتلوا فالموت بين أيديكم والفلاة من وراثكم، فأغار على مَنْ به من بكر صبحاً، فقاتلوهم قتالاً شديداً، وانهزمت بكر، وأصيب من غنائمهم ما لا يُحدّ كثرة. فلمّا فرغ قيس من النهب عاد مسرعاً إلى سلامة ومن معه نحو ثيّتَل فأدركهم، ولم يغزُ سلامة على مَنْ به، فأغار عليهم قيس أيضاً، فقاتلوه وانهزموا، وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج، وجاء سلامة فقال: أغرتم على من كان لي، فتنازعوا حتّى كاد الشرّ يقع بينهم، ثمّ اتفقوا على تسليم الغنائم إليه؛ ففي ذلك يقول ربيعة بن طريف (\*):

فأنت لنا عز عزيز ومعقل (١) وقد عَضَّلَتْ منها (١) النباجُ وثَيْتَلُ

فلا يُبعِـدُنْـك الله قيسَ بن عـاصم وأنتَ الـذي حَرَّبْتَ<sup>(٧)</sup> بكـرَ بن وائلً

(٨) الجُراز: من السيوف، الماضى النافذ.

(٩) مقضب: قطّاع.

(١) في العقد ٥/٥٣٥ «قبلها».

وانظر عن اليوم: العقد الفريد ٥/١٨٥، نهاية الأرب ٣٨١/١٥.

<sup>(</sup>٢) النَّبَاج: بكسر أوله، وآخره جيم. من البصرة على عشر مراحل، وثيتل قريب من النباج وبهما يوم من أيام العرب. (معجم البلدان ٢٥٥/٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). وفي الطبعة الأوربية (عُكاشة».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر) زيادة: «حيث ربى قيساً». وورد «ظريف» بالظاء المعجمة: في العقد ١٨٦/٥ ومعجم البلدان ٢٨٩/٢ وهو «ربيعة بن ظريف بن تميم العنبري».

<sup>(</sup>٦) في العقد، ونهاية الأرب ٣٨٢/١٥ «مَوْثل».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية (حويت). وحرَّبت: سلبت. وفي معجم البلدان (صوّبت).

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية «بها». وفي معجم البلدان: «صوَّبت فيها». وعضَّلَت: ضاقت.

وقال قُرّة بن زيد (١) بن عاصم:

أنا ابن الذي شقّ المزاد" وقد رأى فصبّحهُمْ بالجيش قيسُ بن عاصم سقاهم بها الذِّيفانَ " قيسُ بن عاصم على الجُرْد (اللهُ يَعْلُكُنَ الشكيمَ (الأَفُحاساً فلم يرها الراؤون إلَّا فُجاءَةً وحُدموان أدّته إلىنا رماحُنا

بشَيْتَلَ أحياء اللهازم حُضَّراً فلم يجدوا إلاّ الأسنّة مصدرا وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا إذا الماء مِن أعطافهن تحدّرا يُشرُّن عَجاجاً كالبدواخن أكدرا فنازع غُلاً في (أله في في ذراعَيْه أسمرا

(ثَيْتل: بالثاء المثلّثة المفتوحة، والياء المسكنة المثنّاة من تحتها، والتاء المثنّاة من فوقها).

## يوم فَلْج (١)

قال أبو عُبيدة: هذا يوم لبكر بن وائل على تميم.

وسببه أنّ جمعاً مِن بكر ساروا إلى الصّعاب (۱۱) فشتوا بها، فلمّا انقضى الربيع انصرفوا، فمرّوا بالدَّوِّ (۱۱)، فلقوا ناساً من بني تميم من بني عمرو وحنظلة، [فأغاروا على نعم كثير لهم ومضوا، وأتى بني عمرو وحنظلة) (۱۱) الصريخ، فاستجاشوا لقومهم، فأقبلوا في أثار بكر بن وائل، فساروا يومَيْن وليلتَيْن حتّى جهدهم السير، وانحدروا في بطن

<sup>(</sup>١) في العقد ٥/٧٨ ومعجم البلدان ٨٩/٢ ونهاية الأرب ٣٨٢/١٥ «قرّة بن قيس بن عاصم».

 <sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٢/١٥٦ «المرار»، والتصحيح من العقد، والمعجم، والنهاية.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ر) و(ت): «الديقان»، وفي النسخة (ي) «الريقان». والذّيفان: السم الناقع.

<sup>(</sup>٤) الجُرْد: جمع أجرد. وهو الفرس القصير الشعر.

 <sup>(</sup>٥) الشكيم: جمع شكيمة، وهي من اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس، وفيها الفاس. وعلك الشكيم:
 تحريكه في أفواهها.

<sup>(</sup>٦) هكذا في طبعة صادر ١/١٥٦ والعقد الفريد. وفي الطبعة الأوربية، ونهاية الأرب «نثرن».

<sup>(</sup>V) في العقد والنهاية «بالسنابك».

<sup>(</sup>٨) في العقد ومن،

 <sup>(</sup>٩) فَلْج: بفتح أوله، وسكون ثانيه. اسم بلد. ومنه قبل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فَلْج. وقبل: واد بين البصرة وحمى ضريّة من منازل عديّ بن جُندَب. وقبل غير ذلك. (معجم البلدان ٢٧٢/٤).

<sup>(</sup>١٠) الصُّعاب: اسم جبل بين اليمامة والبحرين. وقيل: رمال بين البصرة واليمامة صعبة المسالك. (معجم البلدان ٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>١١)الدُّوّ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه. أرض ملساء بين مكة والبصرة على الجادّة مسيرة أربع ليال، ليس فيها جبل ولا رمل ولا شيء. (معجم البلدان ٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>١٢)ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).

فَلْج، وكانوا قد خلّفوا رجلَيْن على فرسَيْن سابقَيْن ربيئة ليخبراهم (المجدّين فأنذرا قومهما، اليهم. فلمّا وصلتْ تميم إلى الرجلَيْن أجريا فرسَيْهما وسارا مُجِدّين فأنذرا قومهما، فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى فَلْج، فضرب (العنظة بن يسار العجّليّ قُبّتهُ (الونزل، فنزل الناسُ معه وتهيّاوا للقتال معه، ولحِقت بنو تميم، فقاتلتهم بكر بن وائل قتالاً شديداً، وحمل عَرْفجة بن بَحير العجليّ على خالد بن مالك بن سَلمة (التميميّ فطعنه وأخذه أسيراً. وقُبل في المعركة رِبْعيّ بن مالك بن سَلمة (الهزمت تميم وبلغت بكر بن وائل منها ما أرادت، ثمّ إنّ عرفجة أطلق خالد بن مالك وجزّ ناصيته، فقال خالد:

وجدنا الرفد رفد بني لُجَيْم (°) هُمُ ضربوا القبابَ ببطن فَلْج وهم منوا علي وأطلقوني أليسوا خير من ركب المطايا أليس هُمُ عماد الحيّ بَكراً

وقال قيس بن عاصم يعيّر خالداً:

لوكنتَ حُرًا يا ابن سلمى بن جندل فر فسا بال أصداء بفَلْج غريبة صوادي لا مولي عزيز يجيبها وغادرت رِبْعياً بفَلْج مُلَحَباً توائل (٥) من خوف الرّدَى لا وُقيتَهُ

نهضت ولم تقصد لسلمى ابن حندل ِ تنادي مع الأطلال: يا لابن (١) حنظل ولا أسرة تسقى صداها بمنهل وأقبلت في أولى الرعيل المعجل كما نالت (١) الكدراء من حين (١) أجدل ِ

إذا ما قلّت الأرفاد زادا

وذادوا عن محارمهم ذيادا

وقد طاوعتُ() في الجنب القيادا وأعظمهم إذا اجتمعوا رَمادا

إذا نزلت مجلّلة شدادا

يعيّره حيث لم يأخذ بثار أخيه رِبْعِيّ ومَنْ قُتل معه يوم فَلْج، ويقول: إنّ أَصداءهم تُنادي ولا يَسْقيها أحد، على مذهب الجاهليّة.

ولولا التطويل لشرحناه أَبْيَنَ من هذا.

<sup>(</sup>١)؛ في الطبعة الأوربية: «ريبة يخبرونهم».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية (فأمر).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي) وفيه،، وفي الطبعة الأوربية وفتته. ﴿

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): (سلمي، وفي النسخة (ر): (سليمن،

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): وتميم،

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): (طاعنت).

<sup>(</sup>٧) في النسخ (ب) و (ر) و (ي): «مال ابن».

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ب) و(ي): (نوامل، وفي النسخة (ت): «موايل».

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية (قالت).

<sup>(</sup>١٠)فيُّ النسخة (ر): «حيس»، وفي الطبعة الأوربية «جبن».

## يوم الشَّيِّطين (١)

قال أبو عُبيدة: كان الشَّيِّطان لبكر بن وائل، فلمّا ظهر الإسلام في نجد سارت بكر قبلً السواد، وبقي مُقَايس بن عمرو العائذيّ بن عائذة من قريش حليف بني شيبان بالشَّيَطيْن. فلمّا أقامت بكر في السواد لحِقهم الوباء والطاعون الذي كان أيّام كسرى شيروَيْه، فعادوا هاربين فنزلوا لَعْلَع "، وهي مُجْدِبة، وقد أخصب الشَّيِّطان، فسارت تميم فنزلوا بها.

وبلغت أخبار الشَّيِّطَيْن إلى بكر، فاجتمعوا وقالوا: نغير على تميم، فإن في دِين ابن عبد المطّلب، يعنون النبيّ، أنَّ مَنْ قتل نفساً قُتل بها، فنغير هذه الغارة، ثمّ نُسْلم عليها، فارتحلوا من لَعْلَع بالذَّراري والأموال، ورئيسهم بِشْر بن مسعود بن قيس بن خالد، فأتوا الشيِّطين في أربع ليال، والذي بينهما مسيرة ثماني ليال، فسبقوا كل خبر، حتى صبّحوهم وهم لا يشعرون، فقاتلوهم قتالاً شديداً وصبرت تميم ثمّ انهزمت، فقال رشيد بن رُمَيْض العنبريّ يفخر بذلك:

وما كان بين الشيِّطين ولَعْلَعِ فحْتنا بجمع لم يَرَ الناسُ مثلهُ بأرْعَنَ دهم تنسل() البُلْقُ وَسْظَه

لنسوتنا إلاّ مناقلُ (') أربعُ يكادُ له ظَهْرُ الوريعةِ يَظلعُ ('') له عارضٌ فيه المنيّةُ ('') تَلْمعُ ('')

 <sup>(</sup>١) الشّيُّطان: بالفتح ثم الكسر والتشديد، وآخره نون. وهو تثنية شيّط. واديان في ديار بني تميم لبني دارم.
 أحدهما طويلع أو قريب منه. (معجم البلدان ٣٨٥/٣).

وانظر عن اليوم في: العقد الفريد ٢٠٦٥، ٢٠٧، نهاية الأرب ٣٩٣/١٥، معجم ما استعجم ١٩٩٣٨ و ١١٥٦/٤.

 <sup>(</sup>٣) لَعْلَع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده لام مفتوحة، وعين مهملة مثلها. من آخر السواد إلى البرّ، ما بين
 البصرة والكوفة. وقيل: ببطن فَلْج، وهي لبكر بن وائل. (معجم ما استعجم ١١٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في العقد الفريد ٢٠٧/٥، وفي معجم ما استعجم ﴿رُوَيْشُد بن رُميض الْعَنَزيِ؞.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ي): «مثاقل». وفي العقد الفريد «مراجع»، وفي المعجم: «لنسائنا إلَّا مناقل».

 <sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ١/٢٥٦ «الوديعة يطلع». وما أثبتناه عن العقد الفريد. والوريعة: فرس.

<sup>(</sup>٦) في العقد الفريد وتُنشَده.

<sup>(</sup>٧) في العقد والأسنّة.

صَبحنا به سَعداً وعَمراً ومالكاً وذا حَسَب من آل ضَبّةَ غادروا تقصّع (ألا يربوعُ بسرةِ أرضنا

فظلّ (۱) لهم يوم من الشرّ أشنعُ بجَرْي كما يجري الفصيلُ المفَزّعُ (۱) وليس ليربوع بها متقصّعُ (۱)

ثم إنّ النبي، على ، كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم.

(الشَّيِّطان: بالشين المعجمة، والياء المشدّدة المثنّاة من تحتها، وبالطاء المهملة، آخره نون).

## أيّام الأنصار، وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم

الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مُزَيْقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطْريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغَوْث بن نَبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ في بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان، لقبهم به رسول الله، على الما هاجر إليهم ومنعوه ونصروه.

وأمّ الأوس والخزرج قَيْلَة بنت كاهل بن عُذْرة بن سعد، ولذلك يقال لهم أبناء لِلة.

وإنَّما لُقَّب ثعلبة العنقاء لطول عنقه.

ولُقّب عمرو مُزَيْقياء، لأنّه كان يمزّق عنه كلّ يوم حُلّة، لئلًا يلبسها أحد بعده.

ولُقّب عامر ماء السماء لسماحته وبذُّله، كأنّه نابَ مَناب المطر، وقيل لشرفه.

ولُقّب امرؤ القيس البَطْريقَ، لأنّه أوّل مَنِ استعان به بنو إسرائيل من العرب (١٠) بعد بَلقيس، فَبَطْرَقهُ رُحْبُعَم بن سليمان بن داود، عليه السّلام، فقيل له البَطريق.

وكانت مساكن الأزد بمأرِب من اليمن، إلى أن أخبر الكُهَّان عمرو بن عامر مـزيقياء

<sup>(</sup>A) هذا البيت والذي قبله من النسختين (ب) و(ي).

<sup>(</sup>١) في العقد «فكان».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): (المصرع).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (تقضّع).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «متقضّع». وتقصّع المكان: لزِمه.

<sup>(</sup>٥) أنظر عن النسب في الروض الأنف ٢١/١.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): والعدوّه.

أنّ سيل العَرِم يخرّب بلادهم، ويغرق أكثر أهلها، عقوبةً لهم بتكذيبهم رُسُلَ الله تعالى إليهم. فلمّا علم ذلك عمرو باع ما له من مال وعقار، وسار عن مأرِب (١٠)، هـو ومَنْ تبعه، ثمّ تفرّقوا في البلاد فسكن كلّ بطن ناحية اختاروها، فسكنت خُزاعة الحجاز، وسكنت غسّانُ الشام (١٠).

ولمّا سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة، وكانت تسمّى يَشْرب، فتخلّف بها الأوسُ والخزرجُ ابنا حارثة فيمن معهما أن وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم، منهم قُرَيْظة، والنّضير، وبنو قَيْنقاع، وبنو ماسلة، وزعورا وغيرهم، وقد بنوا لهم حصوناً يجتمعون أن بها إذا خافوا. فنزل عليهم الأوس والخزرج، فابتنوا المساكن والحصون، إلّا أنّ الغلبة والحكم لليهود، إلى أن كان من الفيطيون ومالك بن العَجْلان ما نذكره إن شاء الله تعالى، فعادت الغلّبة للأوس والخزرج، ولم يزالوا على حال اتّفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سُمَيْر، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

## ذِكْر غَلَبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفِطْيون

قد ذكرنا أنَّ الاستيلاء كان لليهود على المدينة لمَّا نزلها الأنصار، ولم يـزل الأمر كـذلك إلى أن ملك عليهم الفِـطْيون اليهـوديِّ، وهو من بني إسـرائيل ثمَّ من بني ثعلبـة، وكان رجل سوء فاجراً ، وكانت اليهود تدين لـه بأن لا تـزوِّج امرأة منهم إلاَّ دخلتْ عليـه قبل زوجها .

وقيل: إنّه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً. ثمّ إنّ أختاً لمالك بن العَجْلان السالميّ الخزرجيّ تزوّجت، فلمّا كان زفافها ﴿ خرجت عن مجلس قومها، وفيه أخوها مالك، وقد كشفت عن ساقيها. فقال لها مالك: لقد جئتِ بسوء. قالت: الذي يُراد بي

<sup>(</sup>١) أنظر في ذلك: مروج الذهب ٢/١٨٩.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «يجيرون».

<sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و(ت): والقبطيون. ووردت بالفاظ مختلفة أخرى. أنظر: الاشتقاق لابن دريد ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ۲٤٢/٢.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ت): «بنايها».

الليلة أشد من هذا، أدخُل على غير زوجي! ثمّ عادت فدخل عليها أخوها، فقال لها: هل عندك من خبر؟ قالت: نعم، فما عندك؟ قال: أدخل مع النساء، فإذا خرجن ودخل عليك قتلته. قالت: افعلْ. فلمّا ذهب بها النساء إلى الفِطيون انطلق مالك معهنّ في زيّ امرأة، ومعه سيفه، فلمّا خرج النساء من عندها ودخل عليها الفِطيون قتله مالك وخرج هارباً الله عضهم في ذلك من أبيات:

هل كان للفِطْيون عُقْرُ نسائكم حكم النصيب فبئسَ حكم الحاكمِ حتى حباه مالك بمُرِشَةٍ (١) حمراء تضحك عن نجيع ٍ قاتِم (١)

ثمَّ خرج مالك بن العَجْلان هارباً حتَّى دخل الشام، فدخل على ملك من ملوك غسّان يقال له أبو جُبَيْلة، واسمه عُبَيْد بن سالم بن مالك بن سالم، وهو أحد بني غَضْب بن جُشَم بن الخزرج، وكان قد ملكهم وشرف فيهم.

وقيل: إنّه لم يكن ملكاً، وإنّما كان عظيماً عند ملك غسّان، وهو الصحيح، لأنّ ملوك غسّانَ لم يُعرف فيهم هذا، وهو أيضاً من الخزرج على ما ذُكر.

فلمًا دخل عليه مالك شكا<sup>(\*)</sup> إليه ما كان من الفِطْيـون، وأخبره بقتله، وأنّـه لا يقدر على الـرجوع، فعـاهد الله أبـو جبيلة ألّا يمسّ طيباً ولا يـأتي النسـاءَ حتّى يُـذلّ اليهـودَ، ويكون الأوس والخزرج أعزّ أهلها.

ثمّ سار من الشام في جمع كثير، وأظهر أنّه يريد اليمن، حتّى قدم المدينة، فنزل بذي حُرُض (1)، وأعلم الأوسَ والخزرج ما عزم عليه، ثمّ أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه، وأظهر لهم أنّه يريد الإحسان إليهم، فأتاه أشرافهم في حَشَمهم وخاصّتهم. فلمّا اجتمعوا ببابه أمر بهم، فأُدْخلوا رجلاً رجلاً وقتلهم عن آخرهم. فلمّا فعل بهم ذلك صارت الأوسُ والخزرج أعزّ أهل المدينة، فشاركوا اليهودَ في النخل والدور.

ومدح الرَّمْق بن زيد الخزرجيّ أبا جُبيلة بقصيدة، منها: وأبو جُبَيْلة خيرُ مَنْ يَمْشي وأوفاهم يمينا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية (عليهنَّ).

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ٢٠٣١، ٢٠٤، الاشتقاق ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): وبمزنية، وفي النسخة (ب): وبمرسة،

<sup>(</sup>٤) في الأصل وقايم.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): (اشتكى).

<sup>(</sup>٦) حُرُّض: بالضم، وثانيه يُضَـمُّ ويفتح. وادٍ بالمدينة عند أُحُد، له ذِكر.

وأبرُّهم بِرَّا وأع مَلُهُمْ أبقتُ لنا الأيّامُ والـ حَرْبُ كَـُشِشاً له قرنُ بع ضَّ حُ

مَلُهُمْ بهَدْي الصالحينا حَرْبُ المهمّةُ تعترينا ضّ حُسامُهُ الذكرَ السّنينا

فقال أبو جُبيلة: عسل طيّب في وعاء سوء، وكان الرمْق رجلًا ضئيلًا؛ فقال الرمق: إنّما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جُبيلة إلى الشام.

(حُرُض: بضمّ الحاء والراء المهملَتيْن، وآخره ضاد معجمة).

## حرب شُمَيْر (١)

ولم يزل الأنصار على حال اتّفاق واجتماع، وكان أوّل اختلاف وقع بينهم وحـرب كانت لهم حرب سُمَيْر.

وكان سببها أنّ رجلًا من بني ثعلبة من سعد بن ذبيان يقال له كعب بن [العَجْلان نزل على مالك بن] العَجْلان السالميّ، فحالفه وأقام معه. فخرج كعب يـوماً إلى سـوق بني قينقاع، فرأى رجلًا من غطفان معه فـرس وهو يقـول: ليأخـذ هذا الفرسَ أعزُّ أهـل يثرب. [فقال رجل: فلان]. وقال رجل آخر: أُحيحة بن الجُلاح الأوسيّ. وقال غيرهما: فلان بن فلان اليهوديّ أفضل أهلها. فدفع الغطفانيّ الفرس إلى مالك بن العجلان. فقال كعب: ألم أقل لكم إنّ حليفي مالكاً أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سُمَير، وشتمه وافترقا، وبقي كعب ما شاء الله.

ثم قصد سوقاً لهم بقبا(۱)، فقصده سُمَيْر ولازمه حتى خلا السوق فقتله. وأُخبِر مالك بن العجلان بقتله، فأرسل إلى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله، فأرسلوا: إنّا لا ندري مَنْ قتله. وتردّدت الرسلُ بينهم، هو يطلب سُميراً وهم يُنكرون قَتْله، ثمّ عرضوا عليه الدِّيةَ فقبِلها. وكانت دِية الحليف فيهم نصف دِية النسيب منهم. فأبى مالك إلاّ أخذ دِية كاملة، وامتنعوا من ذلك وقالوا: نُعْطي دِية الحليف، وهي النصف. ولج الأمرُ بينهم حتى آلَى إلى المحاربة، فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً وافترقوا. ودخل فيها سائر بطون الأنصار، ثمّ التقوا مرّة أخرى، واقتتلوا حتى حجز بينهم الليلُ، وكان الظفر يومئذ للأوس.

<sup>(</sup>١) المفضّليّات ١٣٥، الاشتقاق ٢٦٦، البدء والتاريخ ١٣٠/٣، الأعلاق النفيسة لابن رستة ٦٤، الأغاني ١٨/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قُبا: بالضم. أصله اسم بثر عُرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف بن الأنصار. وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. (معجم البلدان ٢٠١/٤، ٣٠٢).

فلمّا افترقوا أرسلت الأوسُ إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم () المنذر بن حَرام النجاريّ الخزرجيّ جدّ حسّان بن ثابت بن المنذر، فأجابهم إلى ذلك، فأتوا المنذر، فحكم بينهم المنذر بأن يَدُوا كعباً حليف مالك دية الصريح، ثم يعودوا إلى سُنتهم القديمة، فرضوا بذلك وحملوا الدِية وافترقوا، وقد شبّت البغضاء في نفوسهم وتمكّنت العداوة بينهم.

## ذكر حرب كعب بن عمرو المازنيّ

ثم إن بني جَحْجَبا من الأوس، وبني مازن بن النجار من الخزرج، وقع بينهم حرب، كان سببها أن كعب بن عمرو المازني (الترقي مراة من بني سالم، فكان يختلف إليها. فأمر أُحَيْحَة بن الجُلاح سيّد بني جَحْجَبا جماعة ، فرصدوه جتى ظفروا به فقتلوه، فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمرو، فأمر قومه فاستعدّوا للقتال، وأرسل إلى بني جَحْجَبا يؤذنهم بالحرب. فالتقوا بالرُّحَابة (م)، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت بنو جَحْجَبا ومَنْ معهم، وانهزم معهم أُحَيْحَة، فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه، فرماه بسهم فوقع في باب الحصن، فقتل عاصم أخاً لأحَيْحة. فمكثوا بعد ذلك ليالي، فبلغ أحيحة أن عاصماً يتطلّبه ليجد له غِرة فيقتله، فقال أُحَيْحة:

نُبِئُتُ أنَّك جِئْتَ تسس فلقد وجدت بجانب ال فتيان حرب في الحديد هم نكبوك (٥) عن الطريد أعُصَيْمَ لا تجزع فإ فأنا الذي صبّحتكم وقتلت كعباً قبلها

ري بين داري والقُبابَهُ ضَحْيان شُبّاناً ﴿ اللهُ مُهابَهُ لِهِ وشامرِين كأُسْدِ غابَهُ قِ فبِتَ تركبُ كلّ لابَهُ نَ الحربَ ليست بالدُّعَابَهُ بالقوم إذا دخلوا الرِّحابَهُ وغلوتُ بالسيف الدُّوْابَهُ

فأجابه عاصم:

أبلغ أُحَيْحَة إن عرض

تَ بداره عني جوابَه

<sup>(</sup>١) في الأغاني ٢٥/٣ المحكم هو: ثابت بن المنذر. ويقال: بل الحاكم المنذر أبو ثابت. (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «بن زني »، وفي النسخة (ب): «بن يرثى»، وفي النسخة (ي): «بن بركى». والمثبت من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) الرُّحابة: بضم أوله. أِطمُ بالمدينة. (معجم البلدان ٣٢/٣).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): وشياً ذاه.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): «نكبول»، وفي النسختين (ب) و(ي): «نكول».

وأنا الذي أعجلتُهُ عن مقعد الهي كلابَهُ ورميتُه سهماً فأخ طأه وأغلق ثَمّ بابَهْ

في أبيات.

ثم إنّ أُحَيَحَة أجمع أن يبيّت بني النّجّار، وعنده سلمى بنت عمرو بن زيد (اللّخاريّة، وهي أمّ عبد المطلب جدّ النبيّ، ﷺ، فما رضيت، فلمّا جنّها الليلُ وقد سهر معها أُحيْحة فنام، فلمّا نام سارت إلى بني النجّار، فأعلمتهم ثمّ رجعت، فحذروا، وغدا أُحيحة بقومه مع الفجر، فلقِيهم بنو النجّار في السلاح، فكان بينهم شيء من قتال، وانحاز أُحيحة، وبلغه أنّ سلمى أخبرتهم، فضربها حتى كسر يدها، وأطلقها وقال أبياتاً، منها:

لَعَمْرُ أبيكِ ما يُغني مكاني تُسووَّمُ الا تُقَلَّصُ مشمعلاً تَسَوَّمُ الا تُقَلَّصُ مشمعلاً تَسَرَّعُ اللجليلةِ حيثُ كانت وقد أعددتُ للجدثان حصناً جلاه القَيْنُ ثُمّتَ (الله تخنه فيهل من كاهن آوي إليه يسراهنني ويسرهنني بنيه فما يدري الفقيرُ متى غناه وما تدري وإن أجمعت أمراً وما تدري وإن أنتجتَ سَقْباً (الله وما إن إخوة كبروا وطابوا وما إن إخوة كبروا وطابوا

مِن الحَلْفاء آكلةً ﴿ غَفُولُ مَع الفتيان مضجعه ثقيلً كما يعتاد لِقْحَتَهُ الفصيلُ لَوَ أَنّ المرء ينفعه العقولُ مضاربُه ولاطته فُلولُ الماحان من آل نزولُ وأرهنه بَنيّ بما أقولُ وما يدري الغنيّ متى يَعيلُ وما يدري الغنيّ متى يَعيلُ بأيّ الأرض يُدركك المقيلُ لغيرك أم يكون لك الفصيلُ لباقية وأمّهُمُ هَبُولُ بموتِ أو يَجِيء لهم قَتُولُ بموتٍ أو يَجِيء لهم قَتُولُ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت): «يزيد».

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ت): «ريجه».

<sup>(</sup>٣) في النسختين (ب) و(ي): (تروم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ينوع».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): (شمّت).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (سقيا).

## ذِكْر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث وهو يوم السَّرارة''

ثم إنّ بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج كان بينهما حـرب شديدة.

وكان سببها أنّ رجلاً من بني عمرو قتله رجل من بني الحارث، فعدا بنو عمرو على القاتل فقتلوه غيلةً، فاستكشف أهله، فعلموا كيف قُتل، فتهيّاوا للقتال، وأرسلوا إلى بني عمرو بن عوف يؤذنونهم بالحرب، فالتقوا بالسَّرارة، وعلى الأوس حُضَيْر بن سِماك والد أُسَيْد بن حُضَيْر"، وعلى الخزرج عبد الله "بن سَلول أبو الحباب الذي كان رأس المنافقين. فاقتتلوا قتالاً شديداً صبر بعضهم لبعض أربعة أيّام، ثمّ انصرفت الأوس إلى دُورها، ففخرت الخزرج بذلك.

وقال حسّان بن ثابت في ذلك:

فِدىً لبني النجار أمّي وخالتي وصرم من الأحياء عمرو بن مالك فووالله لا أنسى حياتي بالاءهم وقال حسّان أيضاً:

لَعَمْرُ أبيك الخير بالحقّ ما نَبَا لساني وسيفي صارمان كِلَاهما فلا الجهدُ يُنسيني حَيَائي وعِفَّتي (أ) أكثّر أهلي من عيال سواهمُ

وإنّي لَمِنْجاءُ المطيّ على الوَجَي وإنّي لَمِنْجاءُ الملوثِ (٥) مرحباً

غداةً لقومهم بالمثقّفة السّمرِ إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصرِ غداةً رموا عَمراً بقاصمة الظهرِ

عليّ لساني في الخطوب ولا يدي ويبلغ ما لا يبلغ السيفُ مِلْودي ولا وقعاتُ الدهر يَفْلُلْنَ مبردي وأطوي على الماء القراحِ المُبَرَّدِ

وإنَّ لَنزَّالٌ لها لهم أُعَوَّدِ وَإِنَّ لَهُ مُرْصَدِ

ومنها:

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ٢٧١، المفصّل في تاريخ العرب ١٣٩/٤، معجم ما استعجم ٧٣١/٣ وفيه: السرارة: موضع قريب من المدينة بين الشرعبي ورابخ.

<sup>(</sup>۲) في النسخة (ت): «حصين».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ر) زيادة «بن أبيَّ».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «حياتي وحفظتي»، وما أثبتناه عن ديوان حسّان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «الليث».

وإنّي ليَدعوني الندى فأجيبه فلا تَعْجَلْن يا قيس واربعْ فإنّما حسام وأرماح بأيدي أعزّة أسود لَدَى الأشبال يَحْمى عرينها

وهي أبيات كثيرة. فأجابه قيس بن الخطيم:

تروح عن الحسناء أم أنت مُغتدي "
تراءت لنا يسوم الرحيل بمقلتي وجيدٍ كجيدِ الرّيم حال يزينه كأنّ الشريّا فوق ثُغرة نحرها ألا إنّ بين الشَّرعَبي وراتح "
لنا حائطان الموت أسفل منهما لنا حائطان الموت أسفل منهما ترى اللابة السوداء يحمّر لونها فياني لأغنى الناس عن متكلفٍ فياني لأغنى الناس عن متكلفٍ كثير المنى بالزاد لا صَبْرَ عنده وذي شيمةٍ عَسْراء خالف شيمتي وذي شيمةٍ عَسْراء خالف شيمتي متى ما تَقُد بالباطل الحقّ يَأبه منى طويلة.

وكيف انسطلاقُ عاشقٍ لم يُسزودِ وكيف انسطلاقُ عاشقٍ لم يُسزودِ شريدِ بمُلْتَفٍّ من السَّدْر مُفردِ على النَّحر ياقوتُ وفصُّ زَبَرجَدِ تَسوقَدُ في السظّلماء أيّ تسوقّدِ ضراباً كتجذيم أن السيّال المصعّدِ أن وجمع متى تصرخُ بيَشْرِبَ أن يصعدِ وفَدفَدِ أن يصهل منها كلّ ربع وفَدفَدِ أن يرى الناسَ ضُللًا وليس بمهتدِ ألَّد كأنّ رأسه رأسُ أصيدِ إذا جاع يوماً يَشْتكيه ضُحَى الغدِ فقلتُ له دعني ونفسك أرْشِدِ فقلتُ له دعني ونفسك أرْشِدِ فما استطعتَ من مَعْروفها فَتَزَوّدِ فما تُنقَدِ فالرواسي تَنقَدِ فللتَ وإن تدخلُ من الباب تَهْتَدِ ضللتَ وإن تدخلُ من الباب تَهْتَدِ ضللتَ وإن تدخلُ من الباب تَهْتَدِ

وأضرب بيض العارض المتوقّدِ قُصاراك أن تُلقى بكلّ مهنّد

متى تَـرَهم يا ابنَ الخَـطِيم تَلبَّدِ

مداعيسُ بالخطّي في كلّ مشهدِ

<sup>(</sup>١) في النسخة (ي): «تغتدي».

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ر) و(ي): «فريد».

<sup>(</sup>٣) في معجم ما استعجم ٧٣١/٣ «رابخ».

<sup>(</sup>٤) في المعجم: «كتخذيم».

<sup>(</sup>٥) في المعجم: «المعضّد». وفي الطبعة الأوربية: ألا إنّ بين السرعَيْن وراثبج والشرعبيّ وراتج: أطمان في المدينة.

والتجذيم: القطع. والسيّال: نبات له شوك أبيض طويل.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «بثيرن»، وفي النسخة (ب): «تنزل».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «فرقد».

<sup>(</sup>A) في النسختين (ب) و(ي): «فيا عمروا».

<sup>(</sup>٩) الشطر غير موزون، وفيه تحريف.

ضراباً بالتحديم السيال المعضّدِ

وقال عُبَيْد (١) بن ناقد (١):

لمن الديار كأنّهن المذهبُ يقول فيها في ذِكْر الوقعة:

لَكِن فِرارُ أبي الحُباب بنفسه ولَّى والقَّى والقَّى يومَ ذلك دِرعَه نجَاك منّا بعدما قد أُشرعَتْ وهي طويلة أيضاً.

. وأبو الحُباب: هو عبد الله بن سَلول.

## حرب الحُصَيْن بن الأسلت

بَلِيَتْ وغيَّــرهــا الــدهــورَ تقلُّبُ

يومَ السَّرارة سِيء منه الأقربُ

إذ قيل جاء الموتُ خلفك يَـطْلبُ

فيك الرماح هناك شُدّ المَذْهبُ

خُسُ القول عندي ذو كُبارَهُ

ـس مِن الحديد ولا الحجارَهُ

ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسيّين، وبين بني مازن بن النجّار الخزرجيّين.

وكان سببها أنّ الحُصَيْن بن الأسْلت الأوسيّ الوائليّ نازع رجلًا من بني مازن، فقتله الموائليّ، ثمّ انصرف إلى أهله، فتبِعه نفر من بني مازن فقتلوه. فبلغ ذلك أخاه أبا قيس بن الأسلت، فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يُعْلمهم أنّه على حربهم. فتهيّأوا للقتال، ولم يتخلّف من الأوس والخزرج أحد، فاقتتلوا قتالاً شديداً، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً، وقتل أبو قيس بن الأسلت الذين قتلوا أخاه، ثمّ انهزمت الأوس، فلام وَحْوَحُ بن الأسلت أخاه أبا قيس وقال: لا يزال مُنْهزمٌ من الخزرج، فقال أبو قيس لأخيه، ويُكنى أبا حُصَين:

أسلغ أبا حِصْنٍ (أ) وبَعْ أنَّ ابن أمَّ السمرء لي ماذا عليكم أن يكو يحمي ذِمَارَكُمُ وبَعْ يبني لكم خيراً وبُنيا

ليكم أن يكو ن لكم بها رَحْلاً عُمارَهُ ، ذِمَارَكُمُ وبَعْ ضُ القوم لا يحمي ذمارَهُ م خيراً وبُنيا نُ الكريم له آثارَهُ

في أبيات.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «عمرو».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): ((رارة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ي): «قرار».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وحصين،

## حرب ربيع الظَّفَري

ثمّ كانت حرب بين بني ظَفَر، من الأوس، وبين بني مالك بن النجّار، من الخزرج.

وكان سببها أنَّ ربيعاً الظُّفَريّ كان يمرّ في مال لرجل من بني النجِّار (إلى ملك له، فمنعه النجاري، فتنازعا، فقتله ربيع، فجمع قومهما فاقتتلوا قتالًا شديداً، كان أشدّ قتال بينهم، فانهزمت بنو مالك بن النجّار)(١)؛ فقال قيس بن الخَطيم الأوسيَّ (١) في ذلك:

> أجدّ بعَمْرَةَ غُنيانها فتهجُرَ أمْ شأننا شأنها وباح لك اليومَ هجرانُها كأنَّ المصابيحَ حَوْدانُها ولوج تكشف أدجانها ينفخ بالمسك أردائها

فإنْ تُمْس شطّت بها دارُها فما روضةً من رياض القَطا بأحسن منها ولا نزهة وعَمْـرَةً من سَرَوات النســا

#### منها:

ع قد عُلِموا كيفَ أبدانُها اللها خ حتّى تقصّد مُسرّانُها يباذر بالنزع أشطائها ونحن الفوارسُ يومَ الربيد جُنُونًا لحرب (١) وراء الصريد تسراهن يخلجن خَلْجَ اللَّهُ اللَّهُ لا وهي طويلة.

فأجابه حسّان بن ثابت الخزرجيّ بقصيدة أوّلها:

لقد هاج نفسَك أشجانُها وغادرها «" اليومَ أديانُها ومنها:

إذا التبس الحقُّ ميزانُها إذا أقحط القَطرُ نُـوآنُـهـا

ويشربُ تعلمُ أنَّا بها ويشربُ تعلمُ أنَّا بها

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسختين (ب) و(ي).

<sup>(</sup>٢) هـو: قيس بن الخطيم بن عـديّ بن عمرو بن سُـود بن ظَفَر، يكني أبـا قيس. (الأغاني ١/٣) وانـظر ديوانـه بتحقيق د. ناصر الدين الأسد. وفيه الأبيات.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٢/٣ «فرسانها».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ر): «حرنا الحراب».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «وعاودها». وكذلك هي في ا لأغاني ١٢/٣.

بأنّا لدى الحرب فُرسانُها لَّ أَنَّا لَدَى العرابِ فُرسانُها لَّ أَنَّها لَّ أَنَّها المُرَاهِزِ ذُلاَنُها

ويشرب تعلم إذا حياربت ويشرب تعلم أنّ النبي

ومنها:

نهز القنا تَخْبُ نيرانُها وتُنْزَلُ مِلْهَام عِقبانُها اللها اللها في اللها أيانُها اللها أيانُها

متى ترنا الأوسُ في بيضنا وتُعْطِ القيادُ" على رَغْمِهَا فلا تفخرنْ التمسْ ملجأً"

## حرب فارع بسبب الغلام القضاعي

ومن أيّامهم يوم فارع (٥). وسببه أنّ رجلًا من بني النجّار أصاب غلاماً من قضاعة ثمّ من بَليّ، وكان عمّ الغلام جاراً لمُعاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسيّ والـد سعد بن مُعاذ، فأتى الغلامُ عمّه يزوره فقتله النجّاريّ. فأرسل مُعاذ إلى بني النجّار: أن ادفعوا إليّ دية جاري، أو ابعثوا إليّ بقاتله أرى فيه رأيي. فأبوا أن يفعلوا. فقال رجل من بني عبد الأشهل: والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلّا عامر بن الإطنابة، وعامر من أشراف الخزرج؛ فبلغ ذلك عامراً فقال:

ألا مَنْ مُبْلِغُ الأكفاء عنّي في أنكم وما ترْجون شطري سيندم بعضُكم عَجلًا عليه أبت لي عزّتي وأبي بلائي وإعْطائي على المكروه مالي وقولي كلما جَشَاتْ وجاشتْ: لادفع عن مآثر صالحاتٍ بذي شُطَبٍ كَلُون الملح صافٍ

وقد تُهدى النصيحة للنصيح ِ من القول المُزَجّى (أ والصريح ِ وما أثر اللسان إلى الجروح ِ وأخذي الحمد بالثمن الربيح ِ وَضَرْبي هامة البَطَل المُشيح ِ مكانكِ تُحمدي أو تستريحي وأحمي بَعدُ عن عرض صحيح ِ ونفس لا تَقرُ على القبيح

فقال الربيع بن أبي الحُقَيْق اليهوديّ في عِراض قول عامر بن الإطنابة:

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «المبيت». والنبيت هو: عمرو بن مالك بن الأوس.

<sup>(</sup>٢)، في الطبعة الأوربية «المقاد».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «عصيانها».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ب) و(ي): «مفجاء».

<sup>(</sup>٥)؛ فارع: اسم أُطُم وهو حصن بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر): «المرعي».

فلا ظلم لدي ولا افتراء وعندي للملامات اجتزاء له في الأرض سير واستِواء(١) يُهان بها الفتى إلَّا عَنَاء " كَمَحْض (١) الماء ليس له إناء كداء الشّح ليس له دواء وداء النُّوكِ ليس له شفاء ويابى الله إلا ما يساء يُنِحْ يـومـاً بساحتِه القَضاء تُثلّمه كما ثُلم الإناء سيأتي بعد شدّتها رُخاء توق فليس ينفعك اتقاء وقد ينمى لدى الجود الشراء ولا مُزْرِ بصاحبه الحِباء وفقــرُ النَّفس مــا عمــرتْ شــقــاء كأنّ فَناءهن له فناء

ألا مَنْ مُسِلِغُ الأكفاء عنَّي فلستُ بغائظِ الأكفاء ظلماً فلم أر مشل من يدنو لِخَسْفٍ وما بعض الإقامة في ديار وبعضُ القول ليس له عِناجٌ (١) وبعض خلائق الأقوام داءً وبعض الداء ملتمس شفاء يحبّ المرء أن يلقي نعيماً ومَنْ يــكُ عــاقــلاً لم يـلقَ بؤســـاً تَعَاوَرُهُ بناتُ الدهر حتى وكل شدائد نزلت بحي فقلْ للمتَّقى عَرْضَ المنايا: فما يُعْطَى الحريصُ غِني بحرص وليسِ بنــافــع ٍ ذا الـبُخْــل ِ مــالُّ غني النفس مل استغنى بشيء يَـوَدّ المرء ما تَفِـدُ الليالي

فلمّا رأى مُعاذ بن النعمان امتناع بني النجّار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهيّاً للحرب وتجهّز هـو وقومه واقتتلوا عند فارع، وهو أُطم حسّان بن ثابت، واشتدّ القتالُ بينهم، ولم تزل الحرب بينهم حتّى حمل ديته عامر بن الإطنابة. فلمّا فعل صَلَحَ الذي كان بينهم، وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه، فقال عامر بن الإطنابة في ذلك:

صرمتْ ظليمــةُ خُلّتي ومــراسلي جهـــلًا ومــا تــدري ظلمــة أنّـني ذُلُــلُ ركـابي حيث شئتُ مُشَيّعي<sup>(٠)</sup>

وتباعدت ضنّاً بزاد السراحل قد أستقل بصرم غير السواصل أنّى أروع قطا المكان الغافل (أ)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ت) «ايتواء»، وفي النسخة (ي): «أشواء».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ي): وغباء،.

رب) في الطبعة الأوربية «علاج». والعناج: حبل يُشدّ في أسفل الـدلُّو العـظيمة. وقـول: لا عناج لـه: أرسل بـلا رويّة.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «كمحص».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ومسيعتي.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) العاقل.

حسنٌ ترغُّمُها(١) كظُّبي الحائل دِرياقةٍ روِّيتُ منها وَاغِلى قعرُ الإناء يُضيء وجمه الناهل ـ فوق الإكام بذات لون باذل سِقْطان من كَتفَيْ ظليم ِ جافل (") وَلْنَشْرِبِنَّ بِدَيْنِ عِمامُ قابِلِ بدأوا ببرّ (٥) الله ثمّ النائل والحاشدين على طَعام النازل والباذلين عطاءهم للسائل ضرب المهنّدِ عن حِياض الناهل والمُلْحِقينَ رماحَهم بالقاتل والنازلينَ لضرب كلّ مُنازل ِ إنَّ المنيَّة من وراء الوائل يمشون مشي الْأَسْدِ تحتَ الـوابل ما الحربُ شُبّت أشعلوا بالشاعل يَشْفُون بالأحْلام داء الجاهل يوم المقالة بالكلام الفاصل أظليم ما يُدريك رُبّة خلّةٍ قد بت مالكها وشارب قهوة بيضاء صافية يُرى مِن دونها وسراب هاجرةٍ قطعتَ إذا جرى أُجُــدُ مراحلُها" كأنّ عِفاءها فَلْنَاكُلُنَّ بناجز من مالنا إنَّى من القوم الذينَ إذا انْتَدُوانَ إِنَّا النَّا اللَّهُ وَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المانعينَ مِن الخنا جيرانهم والخالطينَ غنيهم بفقيرهم والخاربين الكبش يبرؤق بَيْضُهُ والعاطفينَ على المصاف خيولَهم والمدركين عَدِوّهم بـذُحُـولهم والقائلين معا خُلدُوا أقرانكم خُـزْدٍ (١) عيونُهُمُ إلى أعدائهم ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا لا يطبعون وهم على أحسابهم والقائلين فلا يعابُ خطيبُهم

وإنَّما أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها.

#### حرب حاطب

ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب. وهو حاطب بن قيس من بني أمَيّة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي، وبينها وبين حرب سُمَيْر نحو مائة سنة. وكان بينهما أيّام ذكرنا المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور. وحرب حاطب آخرُ وقعة كانت بينهم، إلّا يوم بعاث "حتى جاء الله بالإسلام.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «مرغّمها». والترغّم: التغضّب.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «مداخله».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «جايل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «احتدوا».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ي): «بدين».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ي): «حذوا».

<sup>(</sup>٧) سيأتي بعد قليل.

وكان سبب هذه الحرب أنّ حاطباً كان رجلًا شريفاً سيّداً، فأتاه رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذُبيان فنزل عليه، ثمّ إنّه غدا يوماً إلى سوق بني قَيْنقاع، فرآه يـزيد بن الحارث المعروف بابن فُسْحُم (١)، وهي أمّه، وهو من بني الحارث بن الحزرج. فقال يزيد لرجل يهوديّ : لك ردائي إن كسعتَ هـذا الثعلبيّ . فأخذ رداءِه وكسعه كسعةً سمعها مَنْ بالسوق. فنادى الثعلبيُّ : يا آل حاطب كُسع ضيفُك وفُضح! وأُخْبر حاطب بـذلك، فجـاء إليه فسأله من كسعه، فأشار إلى اليهودي، فضربه حاطب بالسيف فلق هامته، فأخبر ابن فُسْحُم الخبر، وقيل لـه: قُتلِ اليهـوديّ، قتله حاطب، فـأسرع خلف حـاطب فأدركـه وقد دخل بيوت أهله، فلقي رجلًا من بني معاوية فقتله. فثارت الحربُ بين الأوس والخزرج، واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحارث بن الخزرج. وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البيـاضيّ، وعلى الأوس حُضَيْر٣ بن سِمـاك الأشهليّ. وقد كـانّ ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب، فسار إليهم عُيَيْنَة بن حصن٣ بن حُذَيْفة بن بدر الفزاريّ، وخيـار بن مالـك بن حماد الفـزاريّ، فقدِمــا المدينــةَ وتحدَّثا مع الأوس والخزرج في الصلح، وضمِنا أن يتحمَّلا كلِّ ما يـدّعي بعضُهم على بعض، فأبوا، ووقعت الحربُ عند الجسر، وشهدها عُيَيْنَة وخيار. فشاهدا من قتالهم وشدّتها ما أيسا معه من الإصلاح بينهم، فكان الظفر يومئذ للخزرج. وهذا اليوم من أشهر أيَّامهم، وكان بعده عدَّة وقائع كلُّها من حرب حاطب، فمنها:

## يوم الربيع

ثمّ التقت الأنصار بعد يوم الجسر بالربيع، وهو حائط في ناحية السَّفْح، فاقتتلوا قتالًا شديداً حتَّى كاد يُفْني بعضُهم بعضاً، فانهزمت الأوس، وتبِعها الخزرج حتَّى بلغوا دُروهم، وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الـطائفَتَيْن فدخلت دُورَهم كفَّت الأخـري عن اتّباعهم. فلمّا تبع الخزرجُ الأوسَ إلى دُورهم طلبت الأوسُ الصلح، فامتنعت بنو النجّار من الخزرج عن إجبابتهم. فحصّنت الأوسُ النساء والذراري في الأطام، وهي الحصون، ثم كفَّت عنهم الخزرج؛ فقال صخر بن سلمان البياضي :

ألا أبلغا عنّي سوَيْد بن صامِتٍ ورهطَ سويدٍ بَلِّغا وابنَ الاسْلتِ بأنَّا قتلنا بالربيع سَراتَكم وأفلتَ مجروحاً به كلَّ مفلتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل (قسحم).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «حضين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «حصين».

فلولا() حقوق () في العشيرة إنها لنالَهُمُ منا كما كان نالَهُمْ فأجابه سُوَيْد بن الصامت:

ألا أبلغا عنّي صُخَيْسراً رسالةً قتلنا سراياكم بقتلى سراتنا

ومنها:

فقد ذقَّتَ حربَ الأوس فيها ابنَ الاسْلت وليس الــذي ينجــو إليكم بمفــلت

أدلّت بحقّ واجب إن أدلّتِ

مقانتُ خيلً أهلكت حين حلّت

## يوم البقيع

ثمَّ التقت الأوس والخزرج ببَقيع الغَرْقَد، فاقتتلوا قتالًا شديداً، فكان الظفر يومئذ للأوس؛ فقال عُبَيْد بن ناقد الأوسى :

لمّا رأيتُ بني عَـوْفِ(") وجمعَهمُ دعوتُ قومي وسهّلت الطريقَ لهم جادت بأنفسها من مالك عُصَبُ(") وعَاوَرُوكم كؤوسَ الموت إذا برزوا حتى استقاموا وقد طال المراسُ بهم تكشف البيضُ عن قتلى أُولي رَحِم تقدول كلّ فتَاةٍ غاب قيمُها: لقد قتلتم كريماً ذا محافظة بَحَـرْلُ نوافلُه حُلْو شَـمائلهُ

جاءوا وجمع بني النجّار قد حَفَلوا (أ) المكان الذي أصحابه حَللوا يوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا شطر النهار وحتى أدبر الأصل فكلّهم من دماء القوم قد نهلوا لولا المسالم والأرحام ما نقلوا أكل مَنْ خلفنا مِن قومنا قُتلوا قد كان حالفه القينات والحلل ريّان واغله تَشْقَى به الإبل

الواغل: الذي يدخل على القوم وهم يشربون.

فأجابه عبد الله بن رَوَاحة الحارثيّ الخزرجيّ:

كعباً وجمع بني النجار قد حفلوا(١)

لمّا رأيت بني عـوفٍ وإخـوتـهم

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «فهذي». وفي النسخة (ت): فهلا، وفي النسخة (ي) «فهذه».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «حفوف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أوف».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «خلفوا».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «غضب».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «خلفوا».

قِدماً أباحوا حِماكم (١) بالسيوف ولم يفعلْ بكم أحدٌ مثل الذي فعلوا

وكان رئيس الأوس يومئذ في حرب حاطب أبو قيس بن الأسلت الوائليّ، فقام في حربهم وهجر الراحة، فشحب وتغيّر. وجاء يوماً إلى امرأته فأنكرت حتّى عرفته بكلامه، فقالت له: لقد أنكرتُك حتّى تكلّمتُ! فقال:

قالت ولم (") تقصد لِقِيلِ الخنا: واستنكرت لوناً له شاحباً من يَندُق الحربَ يَجِدْ طعمَها قد حصّت (") البَيضةُ رأسي فما أسْعَى على جُلّ بني مالك أعددتُ للأعداء موضونةً أحفِزُها عني بذي رونق صدقٍ حسام وادقٍ حداً،

مه لل فقد أبلغت أسماعي والحرب غول ذات أوجاع مراً وتنتركه بجعجاع أطعم نوماً غير تهجاع كل امرىء في شانه ساعي فضفاضة كالنهي بالقاع مهند كاللمع قطاع ومنحن أسمر قراع

وهي طويلة. ثمّ إنّ أبا قيس بن الأسلت جمع الأوسَ وقال لهم: ما كنتُ رئيس قوم قطّ إلّا هُزموا، فرئسوا عليكم مَنْ أحببتم؛ فرأسوا عليهم حُضَيْر الكتائب بنَ السماك الأشهليّ، وهو والد أُسَيْد بن حُضَيْر. لولده صُحْبَةٌ، وهو بدريّ، فصار حُضَير يلي أمورهم في حروبهم. فالتقى الأوسُ والخزرجُ بمكان يقال له الغرس فن فكان الظفر للأوس، ثمّ تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى، فمن كان عليه الفضل أعطى اللهة، فأفضلت الأوسُ على الخزرج ثلاثة نفر، فدفعت الخزرجُ ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات، فغدرت الأوسُ فقتلت الغلمان.

## يوم الفِجار الأوّل للأنصار

وليس بفجار كِنانة وقيس.

فلمّا قتلت الأوسُ الغلمانَ جمعت الخزرجُ وحشدوا والتقوا بالحذائق؛ وعلي الخزرج عبد الله بن أبيّ بن سلول، وعلى الأوس أبو قيس بن الأسلت، فاقتتلوا قتالا شديداً حتّى كاد بعضهم يُفني بعضاً. وسمّي ذلك اليوم يـوم الفِجار، لغـدرهم بالغلمان،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «قوماً أباحوا حماهم».

<sup>(</sup>۲) في النسختين (ت) و(ب): «ولقد».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «خضّب». وحصّت: حلقت.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ت) و(ر): «مجتا»، وفي النسخة (ب): «مخنا».

<sup>(</sup>٥) الغرس: بئر بالمدينة، وهي بقَباء. (معجم البلدان ١٩٣/٤).

وهـو الفجار الأوّل، فكان قيس بن الخطيم في حائط له، فانصرف فوافق قومه برزوا للقتال، فعجز عن أخذ سلاحه إلّا السيف، ثمّ خرج معهم، فعظُم مقامه يومئذ، وأبلى بلاء حسناً، وجُرح جراحة شديدة، فمكث حيناً يتداوى منها، وأُمِر أن يحتمي عن الماء، فلذلك يقول عبد الله بن رواحة:

رميناك أيّام الفِجار فلم تـزلْ حميّاً فمن يشربْ فلستَ بشارب يوم مُعَبّس ومُضَرّس

ثمّ التقوا عند مُعبّس ومُضَرِّس، وهما جداران، فكانت الخزرج وراء مضرِّس، وكانت الأوس وراء معبّس، فأقاموا أيّاماً يقتتلون قتالاً شديداً، ثمّ انهزمت الأوس حتى دخلت البيوت والأطام، وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثمّ إنّ بني عمرو بن عوف، وبني أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج، فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل، وبنو ظَفَر، وغيرهم من الأوس وقالوا: لا نصالح حتّى ندرك ثأرنا من الخزرج. فألحّت الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناة، فعزمت الأوس إلّا مَنْ ذكرنا على الانتقال من المدينة، فأغارت بنو سَلمة على مال لبني عبد الأشهل يقال له الرَّعل، فقاتلوهم عليه، فجُرح سعد بن مُعاذ الأشهليّ، جراحة شديدة، واحتمله بنو سَلمة إلى عمرو بن الجمُوح الخزرجي، فأجاره، وأجار الرَّعل من الحريق وقَطْع بنو سَلمة إلى عمرو بن الجَمُوح الخزرجي، فأجاره، وأجار الرَّعل من الحريق وقَطْع الأشجار، فلمّا كان يوم بُعاث جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله.

ثمّ سارت الأوس إلى مكّة لتحالف قريشاً على الخزرج، وأظهروا أنّهم يريدون العُمْرة. وكانت عادتهم أنّه إذا أراد أحدهم العُمْرة أو الحجّ لم يعرض إليه خصمه، ويعلّق المعتمر على بيته كرانيف النخل. ففعلوا ذلك وساروا إلى مكّة فقدموها، وحالفوا قريشاً، وأبو جهل غائبٌ. فلمّا قدم أنكر ذلك وقال لقريش: أما سمعتم قول الأوّل: ويل للأهل من النازل! إنّهم لأهلُ عدد وجَلَد، ولقلّ مَا نَزَلَ قوم على قوم إلّا أخرجوهم من بلدهم وغلبوهم عليه. قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال: أنا أكفيكُمُوهم، ثمّ خرج حتّى جاء الأوس فقال: إنّكم حالفتم قومي وأنا غائب، فجئتُ لأحالفكم وأذكر لكم من أمرنا ما تكونون بعده على رأس أمركم. إنّا قوم تخرج إماؤنا إلى أسواقنا، ولا يزال الرجل منّا يدرك الأمة فيضرب عجيزتَها، فإنْ طابت أنفسكم أن تفعل نساؤنا ولا يزال الرجل منا عالمناكم، وإنْ كرهتم ذلك فردّوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقرّ بهذا. وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة، فردّوا إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم؛ فقال حسّان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس:

ألا أبلغ أبا قيس رسولاً فلستُ لحاصن أن إن لم تَرُرُكم يسدينُ لها العزيزُ إذا رآها تشيبُ الناهدُ العندراءُ منها يسطوفُ بكم أن من النجار أُسدُ يطل الليثُ فيها مستكيناً أن يهاءها كأن بهاءها للناظريها كأنهم من الماذي عليهم فقد لاقاك قبلُ بُعاثُ قتلُ وهي طويلة أيضاً.

إذا ألقى لها سمعاً تُبينُ " خلال الدار مُسْبِلَةً " طحونُ ويهربُ من مخافتِها القَطينُ ويسقطُ مِن مخافتِها الجنينُ كأسدِ الغِيلِ مسكنُها العرينُ كأسدِ الغِيلِ مسكنُها العرينُ له في كل ملتفت أنيسنُ من الأثلاتِ " والبيض الفتينُ " جمالُ حين يجتلدون جونُ وبعد بُعَاثَ ذلَ مستكينُ

## يوم الفِجار الثاني للأنصار

كانت الأوس قد طلبت من قُريْظة والنّضير أن يحالفوهم على الخزرج، فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذِنونهم بالحرب، فقالت اليهود: إنّا لا نريد ذلك، فأخذت الخزرج رهنهم على الوفاء، وهم أربعون غلاماً من قُرَيْظة والنضير، ثمّ إنّ يزيد بن فُسْحُم (١) شرب يوماً فسكر، فتغنّى بشعر يذكر فيه ذلك:

هلُمَّ إلى الأحلاف إذْ رقَّ عظمُهم إذا ما امرؤً منهم أساء عمارة فأمّا الصريخ منهُمُ فتحمّلوا أخذنا من الأولى اليهودَ عصابةً(١٠)

وإذ أصلحوا مالاً لجذمان ضائعا بعثنا عليهم من بني العير جادعا وأمّا اليهود فاتخذنا بضائعا لغدرهم كانوا لدينا ودائعا(١١)

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية إذا أُلقى له سمعٌ مبينٌ.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية وبحاضر إن لم يزركم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والنسخة (ر): «مستلية».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «بها».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «مستكنّه.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ر) «رداها»، وفي النسخة (ت): «رهاها»، وفي النسخة (ي) «رهانها».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ر): «البليان»، وفي النسخة (ب): «البليات». وفي الطبعة الأوربية «الثلثات».

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية «القنين».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ت): «قسحم» وفي (ب): «قشخم».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ر): «عصابياً».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ر): «وراثعا».

فَذَلُوا لَرِهْنِ عَنْدُنَا فِي جِبَالْنَا ﴿ مُصَانِعَةً يَخْشُونُ مَنَّا القَّوَارِعَا ﴿ ا

وذاك باناً حين نلقى عدونا نصول بضرب يترك العزّ خاشِعا

فبلغ قولُه قريظةَ والنَّضيرَ فغضبوا. وقال كعب بن أسد: نحن كمـا قال: إن لم نُغِـرْ فخالف الأوس على الخزرج. فلمّا سمعت الخزرج بذلك قتلوا كلّ من عندهم من الرهن من أولاد قُريظة والنَضِير، فأطلقوا نفراً، منهم: سُلَيْم بـن أســد القُرَظيّ جــد محمّــد بنِ كعب بن سُلَيْم. واجتمعت الأوسُ وقُـرَيظة والنضيـر على حـرب الخـزرج، فـاقتتلوا قتـالاً شديداً، وسُمّي ذلك الفِجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود.

وقد قيل في قتْل الغلمان غير هذا، وهو: إنّ عمرو بن النعمان البياضيّ الخبزرجيّ قال لقومه بني بياضة: إنَّ أباكم أنزلكم منزلة سوء، والله لا يمسَّ رأسي ماء حتَّى أنزلكم منازلٍ قُريظةً والنَّضِير، أو أقتلٍ رهنهم! وكانت منازل قُرَيْـظة والنَّضِير خيـر البقاع، فـأرسل إلى قُرَيظة والنَّضير: إمَّا أن تُخلُّوا بيننا وبين دياركم، وإمَّا أن نقتل الرهن. فهمُّوا بـأن يخرجوا من ديارهم، فقال لهم كعب بن أسد القرظيّ : يا قوم ِ امنعوا دياركم وخلُّوه يقتـل الغلمان، ما هي إلاّ ليلة يصيب فيها أحدكم امرأة حتّى يولد له مشل أحدهم. فأرسلوا إليهم: إنَّا لا ننتقل عن ديارنا، فانظروا في رهننا فعوا لنا. فعَدا عصرو بن النعمان على رهنهم فقتلهم، وخالفه عبد الله بن أبيّ بن سَلول فقال: هـذا بغي وإثم، (ونهاه عن قتلهم وقتـال قومـه من الأوس وقال لــه: كأنِّي بِـك وقــد حُملتَ قتيـلًا ٓفي عبـاءة يحملك أربعــةُ رجال)(١). فلم يقتل هو ومن أطاعه أحداً من الغلمان وأطلقوهم؛ ومنهم: سليم بن أســد جدَّ محمَّد بن كعب.

وحالفت حينئذ قُريظة والنَّضير الأوسَ على الخزرج، وجرى بينهم قتال سمَّي ذلك اليوم يوم الفِجار الثاني.

وهذا القول أشبه بأن يسمَّى اليوم فِجاراً، وأمَّا على القول الأوَّل، فإنَّما قتلوا الرهن جزاء للغدر من اليهود، فليس بفِجار من الخزرج، إلا أن يُسمّى فجاراً لغدر اليهود.

## يوم بُعَاث

ثمّ إنّ قُريظة والنَّضِير جدَّدوا العهودَ مع الأوس على الموازرة والتناصر، واستحكم أمرُهم وجدُّوا في حربهم، ودخل معهم قبائل من اليهود غير مَنْ ذكرنا. فلمَّا سمعت بذلك

<sup>(</sup>١) في النسخة (ر): «مصافقة... التقارع».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) بُعاث؛ بضم الباء. موضع في نواحي المدينة. وحكاه صاحب العين بالغين المعجمة (معجم البلدان

الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حُلفاءها من أشْجع وجُهَيْنة، وراسلت الأوسُ حُلفاءها من مُزَيْنة، ومكثوا أربعين يوماً يتجهّزون للحرب، والتقوا ببُعاث، وهي من أعمال قُريظة، وعلى الأوس حضير الكتائب بن سِماك والد أُسَيْد بن حُضَيْر، وعلى الخزرج عمرو بن النُعمان البياضيّ()، وتخلّف عبد الله بن أُبيّ بن سَلول فيمن تبعه عن الخزرج، وتخلّف بنو حارثة بن الحارث عن الأوس. فلمّا التقوا اقتتلوا قتالاً شديداً وصبروا جميعاً.

ثم إنّ الأوس وجدت مسّ السلاح فولّوا منهزمين نحو العُريْض ". فلمّا رأى حُضَيْر هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح: واعَقْرَاه كعقر الجمل! والله لا أعود حتى أُقتل، فإن شنّتم يا معشر الأوس أن تُسْلِموني فافعلوا. فعطفوا عليه، وقاتل عنه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قُتلا، وأقبل سهم لا يُدْرَى مَنْ رمى به فأصاب عمرو بن النعمان البياضيّ رئيس الخزرج فقتله، (فبينا عبد الله بن أبيّ بن سَلول يتردّد راكباً قريباً من بُعاث يتجسّس الأخبار إذ طُلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلاً في عباءة يحمله أربعة رجال، كما كان قال له. فلمّا رآه قال: دُقْ وبال البغي) "! وانهزمت الخزرج، ووضعت فيهم الأوسُ السلاح، فصاح صائحٌ: يا معشر الأوس أحسنوا ولا تُهلكوا إخوانكم، فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم. وإنّما الخزرج ونخيلهم، فأجار سعد بن مُعاذ الأشهليّ أموالَ بني سَلمة ونخيلهم ودُورهم، جزاءً الخزرج ونخيلهم، فأجار سعد بن مُعاذ الأشهليّ أموالَ بني سَلمة ونخيلهم ودُورهم، جزاءً بما فعلوا له في الرَّعل، وقد تقدّم ذِكره، ونجّى يومث لله الزَّيْرُ بن إياس بن باطا شابت بن قيس بن شَمّاس الخزرجيّ، أخذه فجزّ ناصيته وأطلقه، وهي اليد التي جازاه بها ثابت في قيس بن شَمّاس الخزرجيّ، أخذه فجزّ ناصيته وأطلقه، وهي اليد التي جازاه بها ثابت في الإسلام يوم بني القُريظة، وسنذكره.

وكان يوم بُعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج، ثمّ جاء الإسلام واتّفقت الكلمة، واجتمعوا على نصر الإسلام وأهله، وكفى الله المؤمنين القتال.

وأكثرت الأنصار الأشعار في يوم بُعاث، فمن ذلك قول قيس بن الخطيم الظُّفَريّ الأوسيّ :

أتعرف رسماً كالطّراز المُذهبِ (١) لعَمْرَةَ رَكْباً (١) غير موقِف راكبِ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٢/١٢٨.

<sup>(</sup>٢) العُرَيض: وادٍ بالمدينة. (معجم البلدان ١١٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ٣/٧ «كاطّراد المذاهب». وفي الطبعة الأوربية (كالطّراد المذاهب».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني «وحشاً»، وفي النسختين (ر) و(ت) «ربع» وفي النسخة (ب): «ركب».

ديـــار التي كـــانت ونحن على مِنىً تبــدّت لنا كــالشمس تحت غَمــامــةٍ

ومنها:

وكنتُ امرأً لا أبعثُ الحربِ ظالماً أذنتُ بدفع الحربِ حَرباً رأيتُها فلما رأيت الحربِ حرباً تجرّدت مضعّفة يغشَى الأنامل رَيْعُها تَسَرَى قِصَدَ المُسرّان تُلقَى كأنّها وسامحني مِلْكاهنين ٣ ومالك رجالٌ متى يدعوا إلى الحرب يُسرعوا إذا ما فررْنا كان أسوا فرارنا والقنا متشاجر ظارُناكُم بالبيض حتّى لأنتُمُ صدود الخدود والقنا متشاجر ظَارُناكُم بالبيض حتّى لأنتُمُ يَجرّدُن بِيضاً كلّ يوم كريهة يُجرّدُن بِيضاً كلّ يوم كريهة يُجرّدُن بِيضاً كلّ يوم كريهة ويصوم بعاثٍ أسلمتنا سيوفنا قتلناكُم يوم الخيار وقبله قتلناكُم يوم الفجار وقبله قتلناكُم يوم اللهجار وقبله قتلناكُم يوم الله على المؤسن تخطر بالقنا

فأجابه عبد الله بن رَواحة:

أشاقتْك (٩) ليلى في الخليط المجانب

تحلَّ بنا لـولا رجاءُ الـركائبِ بـدا حاجبُ منها وضنَّت بحاجبِ

فلمّا أبوا شَعْلُتُها كلّ جانبِ عن الدفع لا تزدادُ غير تقاربِ لبسةً مع البُرْدَين ثوب المحاربِ كأنّ قتيريها المعيون الجَنادِبِ المُوعَنِي تَذَرُّعُ خِرْصَانٍ بأيدي الشواطِبِ وَتَعْلَبة الأخيار رهط القباقب المصاعبِ كَمَشْي الجمال المُشْعلات المصاعبِ صدودُ الخدودِ وازورارُ المناكبِ صدودُ الخدودِ وازورارُ المناكبِ أذلُ من السُّقبان بين الحلائبِ أذلُ من السُّقبان بين الحلائبِ ويُرْجَعْن حُمْراً جارحات المضاربِ أذلُ من السُّقبان بين الحلائبِ ويُرْجَعْن حُمْراً جارحات المضاربِ كأنّ يدي بالسيف مخراقُ لاعب اللها عب الله عنه ألى حَسَبِ في جِنْم غسّانَ ثاقبِ ويومُ بُعاث كان يوم التغالبِ ويومُ بُعاث كان يوم التغالبِ ويومُ المُعاث كان يوم التغالبِ ويومُ المُعاشِ الأهاضِ اللها المنافود في رَشَاش الأهاضِ (المنافية المنافية المنافية المنافية ويرَشَاش الأهاضِ (المنافية المنافية ويرَشَاش الأهاضِ (المنافية ويرَشَاش المنافية ويرَشَاش المنافية ويرَسُونَ المنافية ويرفية ويرف

نُعَم، فرشاش الدمع ِ في الصدر غالب

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «قسيبتها».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «الجنايب».

<sup>(</sup>٣) في جمهرة أشعار العرب: «وسامح فيها الكاهنان».

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ر) و(ت): «العتاقب»، وفي الطبعة الأوربية «المصائب».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ر): «المصعبات».

أجال لَهُم يـوم الحديقة حاسراً كأن يـدي بـالسيف مِحْراقُ لاعبِ (V) في النسختين (ت) و(ب): «مثل أوس». وفي النسخة (ر): «مل ارض».

<sup>(</sup>٨) أنظر ديوان قيس بن الخطيم ٤١ و ٢٠٣.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ت): «اسلبا قتل». وفي النسخة (ب): «لليلي».

بكى إشر من شطّت نواه ولم يقم لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت نحامي على أحسابنا بتلادنا وأعمى هدنه للسبيل سيوفنا ومعترك ضنك يرى الموت وسطه برجل ترى الماذي فوق جلودهم وهم حسر لا في الدروع تخالهم معاقلهم في كل يوم كريهة وهي طويلة.

لحاجة مخزون شكا الحبَّ ناصب أراحتُ له من لبّه كلّ عازبِ لمفتقر أو سائل الحق واجبِ وخصم أقمنا بعدما تُحجُ ثن شاعِب مشيناً له مشي الجمال المصاعبِ وبيضاً نقيّاً مثل لون الكواكِبِ أُسُوداً متى تُنشا الرماح تضاربِ مع الصدق منسوب السيوف القواضبِ

وَلَيْلِي التي شبَّب بها ابنُ روَاحة هي أخت قيس بن الخَطيم.

وعَمْـرَةُ التي شبّب بهـ ابن الخـطيم هي أخـت عبـد الله بـن رواحــة، وهي أمّ النعمان بن بَشير الأنصاريّ.

(بُعاث بضم الباء الموحّدة، وبالعين المهملة، وقال صاحب كتاب العين وحده: وهو بالغين المعجمة).

## ذكر غُلَبَة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك<sup>(۱)</sup>

كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمرو بن قيس بن عَيْـلان بن مُضَر. فلمّـا كثُر بنو عامـر بن صعصعة بن معـاوية بن بكـر بن هوازن بن منصـور بـن عكرمـة بن خَصْفة بن قيس بن عَيْلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد.

وكان بنو عامر يصيّفون بالطائف، ويشتّون بـأرضهم من نجد، وكـانت مساكن ثقيف حول الطائف.

وقد اختلف الناسُ فيهم، فمنهم مَنْ جعلهم من إياد، فقال: ثقيف اسمه قسيّ بن نبت بن منبّه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دُعمي بن إياد من معدّ، ومنهم مَنْ جعلهم

<sup>(</sup>١) في النسختين (ر) و(ت): «وراح».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ر): «نايح».

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «نج شاغب».

<sup>(</sup>٤) ورد العنوان فقط في النسخة (ر).

من هوازن فقال: هو قيس بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصْفة بن قيس بن عَيْلان.

فرأت ثقيف البلاد، فأعجبهم نباتها وطِيب ثمرها، فقالوا لبني عامر: إنّ هذه الأرض لا تصلح للزرع، وإنّما هي أرض ضرع (١)، ونراكم على أن آثرتم الماشية على الغراس، ونحن أناس ليست لنا مواش، فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤونة؟ تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلّفكم مؤونة. نحن نكفيكم المؤونة والعمل، فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم النصف كاملاً، ولنا النصف مما عملنا.

فرغب بنو عامر في ذلك، وسلموا إليهم الأرض، فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب والثمار، ووفوا بما شرطوا لبني عامر حيناً من الدهر، وكان بنو عامر يمنعون ثقيفاً ممّن أرادهم من العرب.

فلمّا كثُرت ثقيف وشرُفت حصّنت بلادها وبنوا أسواراً على الطائف وحصّنوه، ومنعوا عامراً ممّا كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار. وأراد بنو عامر أخْذه منهم، فلم يقدروا عليه، فقاتلوهم فلم يظفروا، وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف وبني مالك، وكان للأحلاف في هذا أثر عظيم، ولم تزل تعتدّ بذلك على بني مالك، فأقاموا كذلك.

ثم إنّ الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم، فحموا لها حمىً من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن يقال له جِلْذان، فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه، ولجّت الحربُ بينهم. وكان رأس بني نصر عُفَيْف بن عوف بن عُباد النصريّ ثمّ اليربوعيّ، ورأس الأحلاف مسعود بن قعنب. فلمّا لجّت الحربُ بين بني نصر والأحلاف اغتنم ذلك بنو مالك ورئيسهم جُنْدب بن عوف بن الحارث بن مالك بن حُطَيْط بن جشم من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف، فحالفوا بني يربوع على الأحلاف.

فلمّا سمعت الأحلاف بذلك اجتمعوا. وكان أوّل قتال كان بين الأحلاف وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر يـوم الطائف، واقتتلوا قتالاً شـديـداً، فانتصـر الأحـلاف وأخرجوهم منه إلى وادٍ من وراء الطائف يقال له لحب، وقُتل من بني مالـك وبني يربـوع مقتلة عظيمة في شِعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الأبان ('). ثمّ اقتتلوا بعـد ذلك أيّـاماً

<sup>(</sup>١) في الأصل (زرع).

 <sup>(</sup>٢) أبان: بفتح أوله وتخفيف ثانيه. أبان الأبيض، وأبان الأسود. فأبان الأبيض شرقي الحاجر، فيه نخل وماء يقال له أكرة، وهو العلم لبني فزارة وعبس. وأبان الأسود جبل لبني فزارة خاصة، وبينه وبين الأبيض ميلان. (معجم البلدان ٢٠/١).

مُسَمَّيات، منهنّ يوم غَمْر ذي كِنْدة (۱) من نحو نخلة، ومنهنّ يوم كرونا من نحو حُلوان، وصاح عُفَيْف بن عوف اليربوعي في ذلك اليوم صيحة يزعمون أنّ سبعين حُبلَى منهم القت ما في بطنها، فاقتتلوا أشدّ قتال ثمّ افترقوا. فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف، وخرجت الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من الأنصار على بني مالك، فقدِم مسعود بن معتب على أُحَيْحة بن الجُلاح أحد بني عمرو بن عوف من الأوس، وكان أشرف الأنصار في زمانه، فطلب منه الحلف، فقال له أحيْحة: والله ما خرج رجل من قومه إلى قوم قطّ بجلف أو غيره إلّا أقرّ لأولئك القوم بشرّ مما أنف منه من قومه، فقال له مسعود: إنّي أخوك، وكان صديقاً له، فقال: أخوك الذي تركتة وراءك فارجع إليه وصالحة ولو بجدع أنفك وأذنك، فإنّ أحداً لن يبرّ لك في قومك إذ خالفته؛ فانصرف عنه وزوّده بسلاح وزاد، وأعطاه غلاماً كان يبني الأطام، يعني الحصون، بالمدينة، فبني لمسعود بن معتّب أُطُماً، فكان أوّل أُطُم بُني (۱) بالطائف، ثم بئيت الأطام بعده بالطائف. ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب تُذكر.

وقالوا في حربهم أشعاراً كثيرة، فمن ذلك قول محبّر، وهو ربيعة بن سفيان أحد بني عوف بن عُقْدة من الأحلاف:

وما كنتُ ممّنْ أرّثُ الشّرِ بينهم قريعَيْ ثقيفِ أنشبا الشرّ بينهم عناقاً() ضروساً بين عَوْفٍ ومالكٍ مُضرِّمةً شبّاً أشبّا() وقودها أصابت بَراء من طوائف مالكٍ كجُمْثُورةٍ جاؤوا تخطوا مآبنا() وتدعو بني عوف بن عُقدة في الوغي حبيباً وحيّاً من رباب كتائباً وقوماً بمكروثاء شَنْتُ مُعتبً

ولكنّ مسعوداً جَناها وجُندبا فلم يَكُ عنها منزع حين أنشبا شديداً لظاها تَتْرُك(أ) الطّفْل أشيبا بأيديهما ما أورياها وأثقبا وعَوْفٍ بما جَرّا عليها وأجلبا إليهم وتدعو في اللقاء مُعَتبا وتدعو علاجاً والحليف المُطيبا وسعداً إذا الداعي إلى الموت ثوبا بغارتها فكان يوماً عَصَبْصَبَا

<sup>(</sup>١) غمر ذي كِنْدَة: موضع وراء وَجْرَة بينه وبين مكة مسيرة يومين. (معجم البلدان ٢١١/٤).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية وردت العبارة هكذا: «فبنى لبني معتّب بن مسعود وذهب عمر وأطّم، فقال سلمان أن أول من أطّم أطّماً بني».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية (عفاقا).

 <sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «مترك».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وشباء.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «يحطر ما أتينا».

فَأَسْقَطَ أَحِبَالَ النساء بِصَوْتِه عُفَيْفٌ إذا نادى بنصرٍ فَعَرّبا (عُفَيْفُ هذا بضمّ العين وفتح الفاء).

## 

# نسب(۱) رسول الله، صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده(۲)

واسم رسول الله، ﷺ، محمّد، وقد تقدّم ذكر ولادته في ملك كسـرى أنوشِـروان، وهو محمّد بن عبد الله، ويكنّى عبدُ الله: أبا قُثَمْ.

وقيل: أبا محمّد.

وقيل: أبا أحمد بن عبد المطّلب.

وكان عبد الله أصغر ولد أبيه، فكان هو عبد الله وأبو طالب، واسمه عبد مناف، والزّبَير، وعبد الكعبة، وعاتكة، وأُميمَة، وبَرّة وللد عبد المطّلب، أمّهم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عِمْران بن مخزوم بن يَقَظَة (٣).

وكان عبد المطّلب نَذَرَ حين لقي من قريش العَنَتَ في حفر زمزم، كما نـذكره، لئن ولد [له] عشرة نفر وبلغوا معه، حتّى يمنعوه، لينحرنّ أحدَهم عند الكعبة لله تعالى. فلمّا بلغوا عشرة وعرف أنّهم سيمنعونه أخبرهم بنذْرِهِ فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: يـأخذ كلّ رجل منكم قِدحاً، ثمّ يكتب فيه اسمه. ففعلوا وأتوه بالقِداح، فدخلوا على هُبَـل في جوف الكعبة، وكان أعظم أصنامهم، وهو على بئر يُجْمع فيه ما يُهدى إلى الكعبة.

وكان عند هُبَل سبعة أقدح (١٠)، في كلّ قِدح كتاب، فقِدْح فيه «العقل»، إذا اختلفوا

<sup>(</sup>١) من هنا يعود المؤلِّف إلى النقل عن الطبري.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٨١، تاريخ الطبري ٢٣٩/٢، سيرة ابن هشام ١٧٦/١، نسب قريش ٢٠، جمهرة أنساب العرب ١٥، أنساب الأشراف ١٨٨١، مروج الذهب ٢٧٢/٢، المعارف ١١٧، نهاية الأرب ٢٨٢/١، عيون الأثر لابن سيّد الناس ٢١/١، السيرة النبوية لابن كثير ١٨٣/١، تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية) ٢٦/١، عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ١٨٣/١، تاريخ الحميس للديار بكري ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٩٣٦.

<sup>(ُ</sup>٤) الأَقْلُت: جَمِع قِدْح. ويُجمَع على قِداح. والقِدْح، بالكسر: السهم قبل أن يُراش ويُنْصَل.

في العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا القِداح السبعة، وقِدْح فيه «نعم» لـلأمر، إذا أرادوه يُضرب به، فإن خرج «نعم» عملوا به، وقِدْح فيه «لا»، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به، فإذا خرج «لا»، لم يعلموا ذلك الأمر، وقِدْح فيه «منكم»، وقِدْح فيه «ملصق»، وقِدْح فيه «من غيركم»، وقِدْح فيه «المياه». إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقِداح، وفيها ذلك القِدْح، فحيث ما خرج عملوا به.

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً، أو ينكحوا جاريةً، أو يدفنوا ميتاً، أو شكّوا في نسب أحد منهم، ذهبوا به إلى هُبَل، وبماثة درهم، وجَزور، فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها، ثمَّ قالوا: يا إلهنا هذا الذي يضربها، ثمَّ قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأُخرِج الحقَّ فيه. ثمَّ يقولون لصاحب القداح: اضرب، فيضرب، فإن خرج عليه «منكم» كان وسيطاً، وإنْ خرج عليه «من غيركم» كان حليفاً، وإن خرج عليه «مُلْصَق» كان على منزلته منهم، لا نسب له ولا حِلْف، وإن خرج عليه شيء سوى هذا ممّا يعملون به، فإن خرج «نعم» عملوا به، وإن خرج «لا» أخروه علمهم ذلك حتى يأتوه به مرّة أخرى، ينتهون في أمورهم إلى ذلك ممّا خرجت به القداح.

وقال عبد المطّلب لصاحب القِداح: اضربْ على بَني هؤلاء بقِداحهم هذه. وأخبره بنذْره الذي نَذَر، وكان عبد الله أصغر بني أبيه وأحبّهم إليه. فلمّا أخذ صاحب القِداح يضرب قام عبد المطّلب يدعو الله تعالى، ثمّ ضرب صاحب القِداح، فخرج قِدْح على عبد الله. فأخذ عبد المطّلب بيده، ثمّ أقبل إلى إساف ونائلة، وهما الصنمان اللذان ينحر الناس عندهما أن فقامت قريش من أنديتها، فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه، فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر أن فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منّا يأتي بابنه حتى يذبحه. فقال له المُغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم: والله لا تذبحه حتى تُعْذِر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى كاهنة بالحِجْر، فسلها، فإنْ أمرتك بما لك وله فيه فَرَجٌ قَبِلْتَهُ.

<sup>(</sup>١) في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما زلنا نسمع أنّ إسافاً ونائلة ـ رجـل ـ وامرأة من جُـرُهُم ـ زنيـا في الكعبة فمُسِخـا حجرين». أنظر: سيرة ابن هشام ١٠٥/١، أخبار مكـة ١١٩/١، كتـاب الأصنام للكلبي ٢٩، الـروض الأنف ١٠٥/١، مروج الـذهب ٢٠٥/، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٧٠، شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢/٠٥، السير والمغازي لابن إسحاق ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (نعذر) وفي النسخة (ب): (يحدر).

فانطلقوا إليها، وهي بخيبر، فقصّ عليها عبد المطّلب خبره، فقالت: ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا عنها. ثمّ غدوا عليها فقالت: نعم، قد جاءني الخبر، فكم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، وكانت كذلك. قالت: ارجِعوا إلى بلادكم وقرّبوا عشراً من الإبل، واضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرج على صاحبكم فزيدوا عشراً حتى يرضى ربّكم. وإن خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربّكم ونجا صاحبكم.

فخرجوا حتى أتوا مكة، فلمّا أجمعوا لذلك قام عبد المطّلب يدعو الله، ثمّ قرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل، فخرجت القِداح على عبد الله، فزادوا عشراً، فخرجت القِداح على عبد الله، فزادوا عشراً، فخرجت الإبلُ على عبد الله، حتى بلغت الإبلُ مائة، ثمّ ضربوا فخرجت القِداح على الإبل. فقال مَنْ حضر: قد رضي ربّك يا عبد المطّلب. فقال عبد المطّلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرّات. فضربوا ثلاثاً، فخرجت القِداح على الإبل، فنُحرت، ثمّ تُركت لا يُصدّ عنها إنسان ولا سَبُع (١٠).

وأمّا تزويج عبد الله بن عبد المطّلب بآمنة ابنة وهب أمّ رسول الله ﷺ، فإنّه لما فرغ عبد المطّلب من الإبل انصرف بابنه عبد الله وهو آخذ بيده، فمرّ على أمّ قتّال أن ابنة نوفل بن أسد أخت وَرَقَة بن نَوْفل، وهي عند البيت، فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال: مع أبي. قالت: لك عندي مثل الذي نحر عنك أبوك من الإبل وَقَعْ عليّ الآن. قال: إنّ معي أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه.

فخرج به عبد المطّلب حتى أتى به وهْب بن عبد مَناف بن زُهْرة، وهـو سيّد بني زُهْرة، وهـو سيّد بني زُهْرة، فزوّجه ابنته آمنة بنت وهْب، وهي لبَرَّة بنت عبد العُزىّ بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَيّ، وبَرَّة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العُزىّ بن قُصَيّ، وأمّ حبيب لبرّة بنت عوف بن عبيد بن عَوِيج بن عديّ بن كعب,

فدخل عبد الله عليها حين مَلَكها الله مكانها، فوقع عليها فحملت بمحمّد، ﷺ. ثمّ

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/۲۶ ـ ۲٤٣، وسيرة ابن هشام ۱۷٦/۱ ـ ۱۷۸، وفيها: «لا يُصَدَّ عنها إنسان ولا يُمنع، وفيها مثل هنا أيضاً في قول ۱۷۸/۱ /وروى ابن سعد عن الواقدي، قال: حدّثني سعيد بن هشام، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نحرها عبد المطّلب خلّى بينها وبين كلّ من وردها من إنسيّ أو سَبُع أو طائر لا يذبّ عنها أحداً ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئاً. (الطبقات الكبرى ۱/۸۹) وانظر الخبر في: السير والمغازي ۳۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «قبال»، وفي الطبعة الأوربية «قيال».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أملكها».

خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه نفسَها بالأمس فقال لها: ما لكِ لا تعرضين علي اليوم ما كنتِ عرضتِ بالأمس؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لى بك اليوم حاجة.

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل أنّه كائن لهذه الأمّة نبيّ من بني إسماعيل (').

وقيل: إنّ عبد المطّلب خرج بابنه عبد الله ليزوّجه، فمرّ به على كاهنة من خَتْعم يقال لها فاطمة بنت مُرّ، متهوِّدة من أهل تَبالة ()، فرأت في وجهه نوراً وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع عليّ الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال لها:

أمّا الحرام فالممات دونَه والحِلُّ لا حِلَّ فأستبينَهُ الحرام فكيف بالأمر الذي تبغينَهُ الله

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر [أن] أفارقه. فمضى فزوّجه آمنة بنت وهَبْ بن عبد مناف بن زُهرة. فأقام عندها ثلاثاً ثمّ انصرف، فمرّ بالخثعميّة، فدعتْهُ نفسُهُ إلى ما دَعَتْهُ الله، فقال لها: هل لكِ فيما كنتِ أردتِ؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبةٍ، ولكنّي رأيت في وجهك نوراً، فأردت أن يكون لي، فأبّى الله إلا أن يجعله نوراً، فأردت أن يكون لي، فأبّى الله إلا أن يجعله أو عيث أراد، فما صنعت بعدي؟ قال: زوّجني أبي آمنة بنت وهب. قالت فاطمة بنت مُرّ:

إنِّي رأيتُ مَخِيلَةً لَمَعَتْ فِيلَاتْ بِحَنَاتِمِ ١٠٠ القَطُو ١٠٠ فَيلَالْتْ بِحَنَاتِمِ ١٠٠ القَطُو ١٠٠ فَلَمَأْتُهَا ١٠٠ نُوراً يُضِيءُ له ١٠٠ ما حولَهُ كإضاءةِ البدر ١٠٠ فَلَمَأْتُها ١٠٠ نوراً يُضِيءُ له ١٠٠ ما حولَهُ كإضاءةِ البدر ١٠٠ فَلَمَا

«يحمي الكريمُ عِـرْضَــهُ ودِينـه»

وانظر أيضاً: عيون الأثر ٢٤/١، ونهاية الأرب ٢١/١٦، وأنساب الأشراف ١/٨٠، وتاريخ الخميس ١/٢٠٨، والبداية والنهاية ٢/٠٥٠، وسيرة ابن كثير ١/٨٧.

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن هشام ١٧٨/١، ١٧٩، تاريخ الطبري ٢٤٣/٢، ٢٤٤، والسير والمغازي ٤٦، وانظر طبقات ابن سعد ١٩٤/٩ عرب وفيه أن المرأة التي عرضت نفسها اسمها «قُتيلة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ثمالة». وفي الطبعة الأوربية: «بنت مرة مشهورة من أهل قبائله».

<sup>(</sup>٣) الرَّجز في الطبقات الكبرَّى ١/ ٩٦/ وفيه «تنوينه» بدل «تبغينه»، والرجز أيضاً في تاريخ الطبري ٢٤٤/، وفي الروض الأنف ١/ ١٨٠ زيادة:

<sup>(</sup>٤) في الأصل «يكون».

<sup>(</sup>٥) الحناتم: الواحد الحنتم: السحاب.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «فتلألأ بخباء ثم القطر».

 <sup>(</sup>٧) فَلَمَأْتُها: فأبصرتُها. وفي الطبعة الأوربية وردت وفملأتها.

<sup>(</sup>A) في الروض الأنف ١/٠٩٠ (يضيء به).

<sup>(</sup>٩) في الروض، ونهاية الأرب ٦١/١٦ والطبقات الكبرى ٩٧/١. «الفجر».

فرَجوتُهُ() فخراً أبوءُ بِهِ() لله ما زُهريّة سَلَبتُ وقالت أيضاً في ذلك:

بني هاشِم قد غادرَتْ من أخيكُمُ كما غادر المصباحُ عند خموده (١) فما كلّ ما يحوي الفتى من تلاده (١) فأجْمِلُ إذا طالبتَ أمراً فإنّه سيكفيكُهُ إمّا يدد مُقْفَعِلَةً (١) ولمّا حَوَتْ منهُ أمينةُ ما حوَتْ

أمينة إذ للباه تعتركان (") فتائل قد مِيثَتْ (") له بدهان لعزم (") ولا ما فاته لتوان (") سيكفي كه جدّان يعتلجان (") وإمّا يد مبسوطة ببنان (") حَوَتْ منه فَحْراً ما لذلك ثان (")

ما كلُّ قادح ِ زَنْدِهِ يُدودِي ثَوْبَيْكَ ما اسْتَلَبَتْ (") وما تدرى (ال

وقيل: إنَّ الذي اجتاز بها غير هذا، والله أعلم.

\* \* \*

(١) في تاريخ الطبري ٢٤٥/٢: «فرجوتها»، وفي سيرة ابن كثير.

(٢) في الروض: «ورأيته شرفاً أبوء به»، وكذا في نهاية الأرب ٦١/١٦، والطبقات الكبرى ٩٧/١.

(٣) في الروض: «منك الذي اسْتَلَبَتْ»، وفي الأوربية: «يؤتيك ما سلبت».

(٤) أنظر: الطبقات الكبرى ٩٧/١، تاريخ الطبري ٢٤٥/٢، الروض الأنف ١/١٨٠، نهاية الأرب ٦١/١٦، سيرة ابن كثير ١٧٨/١، ١٧٩، البداية والنهاية ٢/٠٥٠.

(٥) في الطبقات الكبرى: «يعتلجان»، وكذا في أنساب الأشراف ١٠٨١، ونهاية الأرب ٢١/١٦.

(٦) في الطبقات، وأنساب الأشراف، ونهاية الأرب: «بعد خُبُوه».

(۷) في طبعة صادر ۹/۲ «بُلَتْ» وما أثبتناه عن: الطبري ۲۲۵/۲، والطبقات الكبرى ۹۷/۱، وأنساب الأشراف ۷/۱، ونهاية الأرب ۲۱/۱۲، وسيرة ابن كثير ۱۷۹/۱.

(١٤ في النسخة (ت): «بلاده»، وفي الطبعة الأوربية «ملاذه».

(٩) في النسخة (ب): «يعزم»، وفي الطبقات، والنهاية، وابن كثير: «بحزم».

(۱۰) في النسخة (ب): «بتوان».

وورد في أنساب الأشراف:

وما كل ما يحوي امرةً من إرادةٍ لنحرْم ولا ما فات لتوانِ (١١) في الطبقات، وأنساب الأشراف، ونهاية الأرب: «يصطرعان».

(١٢) مُقْفَعلّة: مقبوضة.

(۱۳) في نهاية الأرب: «ببيان».

(١٤) في الطبعة الأوربية: «شان». والبيت في الطبقات الكبرى، ونهاية الأرب ٦١/١٦، ٦٢:

ولما قضت منه أمينة ما قضت نبا بصري عنها وكل لساني وانظر: تاريخ الطبري ٢٤٥/، ٢٤٦، وأنساب الأشراف ٨٠/١ وفيه (٤) أبيات فقط، وسيرة ابن كثير ١٧٩/١.

قال الزُّهري: أرسل عبد المطّلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمراً، فمات بالمدينة.

وقيل: بل كان في الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض، فتـوفّي بها، ودُفِن في دار النابغة الجَعْدِيّ (١) وله خمس وعشرون سنة (١).

وقيل: ثمانٍ وعشرون سنة"، وتوفّي قبل أن يولد رسول الله، ﷺ.

(عايذ بن عِمْران: بالـذال المعجمة، واليـاء تحتها نقـطتان. وعَبيـد: بفتح العين، وكسر الباء الموحّدة. وعَويج: بفتح العين، وكسر الواو، وآخره جيم).

### ابن عبد المطّلب

واسمه شيبة (أ)، سُمّي بذلك لأنّه كان في رأسه لمّا وُلد شيبة، وأمّه سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجيّة النجاريّة، ويُكنى أبا الحارث، وإنّما قيل له عبد المطّلب، لأنّ أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشام، فلمّا قيرم المدينة نزل على عمرو بن لَبِيد (الخزرجي من بني النجّار، فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوّجها. وشرط أبوها أن لا تلد ولداً إلّا في أهلها، ثمّ مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلها، ثمّ حملها إلى مكّة فحملتْ. فلمّا أثقلتْ ردّها إلى أهلها ومضى إلى الشام فمات بغزّة.

فولدت له سلمي عبد المطّلب، فمكث بالمدينة سبع سنين.

ثم إن رجلاً من بني الحارث بن عبد مناف مرّ بالمدينة، فإذا غلمان ينتضلون، فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيّد البطحاء. فقال له الحارثيّ: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبد مَناف. فلمّا أتى الحارثيّ مكّة قال للمطّلب، وهو بالحجر: يا أبا الحارث تعلم أنّي وجدتُ غلماناً بيشرب، وفيهم ابن أخيك، ولا يَحْسُنُ ترْكُ مثلِهِ. فقال المطّلب: لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فأعطاه الحارثيّ ناقةً فركبها، وقدم المدينة عشاء، فرأى غلماناً يضربون كُرةً، فعرف ابن أخيه فسأل عنه فأخبر به، فأخذه وأركبه على عجز الناقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصغرى».

رُ ٢) الطبقات الكبرى ١ /٩٩ وقال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبدالله بن عبد المطلب وسنّه عندنا. وانظر: أنساب الأشراف ٩٢/١، ونهاية الأرب ٦٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١/٦٤، الطبري ٢٤٦/، نهاية الأرب ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «زيد بن أسد».

وقيل: بل أخذه بإذن أمّه، وسار إلى مكّة، فقدِمها ضحوة والناس في مجالسهم، فجعلوا يقولون له: مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي. حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم. فقالت: مَنْ هذا [الذي] معك؟ قال: عبد لي. واشترى له حلّة فلبسها، ثمّ خرج به العشيّ، فجلس إلى مجلس بني عبد مَناف، فأعلمهم أنّه ابن أخيه، فكان بعد ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطّلب، لقوله: هذا عبدي ().

ثمّ أوقفه المطلب على ملك أبيه، فسلّمه إليه. فعرض له نوفل بن عبد مَناف، وهو عمّه الآخر، بعد موت المطّلب، في رُكْح له، وهو الفناء، فأخذه، فمشى عبد المطّلب إلى رجالات قريش، وسألهم النّصْرة على عمّه، فقالوا له: ما ندخل بينك وبين عمّك. فكتب إلى أخواله من بني النجّار يصف لهم حاله، فخرج أبو أسعد أبن عُدَس النجّاريّ في ثمانين راكباً، حتى أتى الأبطح أ، فخرج عبد المطّلب يتلقّاه، فقال له: المنزل يا خال! قال: حتى ألقى نوفلاً. وأقبل حتى وقف على رأسه في الحجر مع مشايخ قريش، فسلّ سيفه ثمّ قال: وربّ هذه البنيّة أردّ على ابن أختنا رُكْحه أو لأملأن منك السيف! قال: فإنّي وربّ هذه البنيّة أردّ عليه رُكْحَه، فأشهد عليه من حضر، ثمّ قال لعبد المطّلب: المنزل يا ابن أختى. فأقام عنده ثلاثاً، فاعتمروا وانصرفوا.

فدعا ذلك عبدَ المطّلب إلى الحلف، فدعـا بِشرَ ﴿ بن عمـرو، وورقاء بن فـلان ﴿ ، ورجالًا من رجالات خُزاعة، فحالفهم في الكعبة وكتبوا كتاباً.

وكان إلى عبد المطّلب السِّقاية، والرِّفادة، وشَرُفَ في قومه وعظم شأنه. ثمّ إنّه حفر زمزم، وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم، عليه السلام، التي أسقاه الله تعالى منها، فدفنتها جُرْهُم، وقد تقدّم ذكر ذلك.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٢٤٦١، ٦٥، تاريخ الطبري ٢٤٦/٣ ـ ٢٤٨، نهاية الأرب ٢٠/١٦، ٤١.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «أبو سعيد»، والتصحيح من النسخ، والطبري ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الأبطح: يضاف إلى مكة وإلى منى، لأنَّ المسافة بينه وبينهما واحدة، وربّما كان إلى مِنى، أقرب، وهو المحصّب. (معجم البلدان ٧٤/١).

<sup>(</sup>٤) البنيّة: اسم للكعبة المشرّفة. بباء موحّدة ونون وياء مثنّاة من تحت مشدّدة. قاله القاضي عياض في «المشارق». أنظر: شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) رُكْحَهُ: فِناءَهُ أُو سَاحَتُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الطبري ٢٥١/٢ (بسر).

<sup>(</sup>٧) كُتب في حاشية الأصل: «لعله نوفل».

#### [سبب حفر بئر زمزم](ا)

فلمّا بيّن له شأنها ودلّ على موضعها وعرف أنّه قد صدق، غدا بِمَعْوَلِهِ ومعه ابنه الحارث، ليس له ولد غيره، فحفر بين إساف ونائلة، في الموضع الذي تنحر [فيه] قريش الأصنامها، وقد رأى الغراب، ينقر هناك. فلمّا بدا له الطويّ ( كبّر، فعرفت قريش أنّه قد أدرك حاجتَه، فقاموا إليه فقالوا: إنّها بثر أبينا إسماعيل، وإنّ لنا فيها حقّاً فأشرِكنا معك. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خُصِصتُ به دونكم. قالوا: فإنّا غير تاركيك حتى نخاصمك ( فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هُذَيم ( ن )، وكانت بمشارف الشام.

<sup>(</sup>۱) العنوان مُضاف على الأصل. والخبر أشار إليه الطبري إشارة مقتضبة ٢٥١/٢ وهمو في: الطبقات الكبرى ١٨٣/١ وأنساب الأشراف ٧٨/١، وسيرة ابن هشام ١٦٣/١، والسير والمغازي لابن إسحاق ٢٣، والبدء والتاريخ ١٢٣/٤، وسيرة ابن كثير ١٦٧/١، والبداية والنهاية ٢٤٤/٢، ونهاية الأرب ٤٣/١٦، والروض الأنف ١٦٣/١، وشرح المواهب للزرقاني ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) طيبة: سُمّيَت بذلك الآنها للطيّبين والطيّبات من ولد إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام. (الروض الأنف ١/١٧).

<sup>(</sup>٣) بَرَّة: اسم صادق عليها، لأنها فاضت للأبرار، وغاضت عن الفجار. (الروض الأنف ١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) في النسختين (ت) و (ب): «المصبورة».

<sup>(</sup>٥) قَـال وهب بن منبّه: سُمّيت المضنونة لأنها ضُنَّ بها على غير المؤمنين، فلا يتضلّع منها منافق. (الروض ١٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصول، والاستدراك من سيرة ابن هشام ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ١٦٤/١ و ١٦٥، أخبار مكة للأزرقي ٤٤/٢، الطبقات الكبرى ٨٣/١.

<sup>(</sup>A) في سيرة ابن هشام ١٦٦/١ «الطيّ».

<sup>(</sup>٩) في أخبار مكة ٤٥/٢ ونحاكمك.

<sup>(</sup>١٠) هبن، ليست في سيرة ابن هشام ١٦٧/١، ولا في الطبقات الكبرى ١٨٤/١، وهي في أخبار مكة.

فركب عبد المطّلب ومعه نفر من بني عبد مَناف، وركب من كلّ قبيلة من قريش نفر، حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطّلب وأصحابه، فظمِئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فطلبوا الماء ممّن معهم من قريش، فلم يسقوهم. فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: رأينا تَبعٌ لرأيك، فمُرْنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كلّ رجل منكم لنفسه حفرة، فكُلّما مات واحد واراه أصحابه، حتى يكون آخركم موتاً قد وارى الجميع، فضيعة رجل واحدٍ أيسر من ضَيْعة رَكْب. قالوا: نِعْمَ ما رأيت. ففعلوا ما أمرهم به.

ثم إن عبد المطّلب قال لأصحابه: والله إنّ إلقاءنا بأبدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا، لَعَجْزٌ. فارتحلوا ومَن معه من قبائل قريش ينظرون إليهم، ثمّ ركب عبد المطّلب، فلمّا انبعثت به راحلته انفجرت من تحت خفّها عين عذبة من ماء، فكبّر وكبّر أصحابه، وشربوا وملأوا أسقيتهم، ثمّ دعا القبائل من قريش فقال: هلمّوا إلى الماء فقد سقانا الله. فقال أصحابه: لا نسقيهم لأنّهم لم يسقونا. فلم يسمع منهم وقال: فنحن إذا مثلهم! فجاء أولئك القرشيّون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطّلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إنّ الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشداً.

فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلُّوا بينه وبينها<ًا.

فلمّا فرغ من حفْرها وجد الغزالين اللذين دفنتهما جُرهُم فيها، وهما من ذَهَب، ووجد فيها أسيافاً قَلْعيّة " وأدراعاً. فقالت له قريش: يا عبد المطّلب لنا معك في هذا شرك وحقّ. قال: لا ولكن هلمّ إلى أمر نَصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقداح. فقالوا: فكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قِدْحَين، ولكم قِدْحَين، ولي قِدْحَين، فمَن خرج قِداحه على شيء أخذه، ومن تخلّف قِداحه فلا شيء له. قالوا: أنصفتَ. ففعلوا ذلك وضُربت القداح عند هُبَل "، فخرج قِدْحا الكعبة على الغزالين، وخرج قِدْحا عبد المطّلب على الأسياف والأدراع، ولم يخرج لقريش شيء من القِداح. فضرب عبد المطّلب الأسياف باباً للكعبة، وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب، فكان أوّل ذهب حُلّيت به الكعبة ").

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/١٦٦، ١٦٧، أخبار مكة ٢/٤٤ ـ ٤٦، السير والمغازي ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة، وقيل: سابور. (الروض الأنف ١٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) كان في جوف الكعبة، وهو أعظم أصنامهم. (سيزة ابن هشام ١/١٧١).

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ٢٧، سيرة ابن هشام ١٦٨/١، ١٦٩، أخبار مكة ٢/٧٤.

وقيل: بل بقيا في الكعبة وسُرقان، على ما نذكره.

وأقبل الناس والحُجّاج على بئر زمزم تبرّكاً بها ورغبة فيها، وأعرضوا عمّا سواها من الآماد ".

ولما رأى عبد المطّلب تظاهُرَ قريش عليه نذر لله تعالى: إنْ يرزقْه عشرةً من الولّدان يبلغون أن يمنعوه ويذبّوا عنه نَحَر أحدَهم قرباناً لله تعالى.

وقد ذُكر النذْر في اسم عبد الله أبي النبيّ، ﷺ.

وعبد المطَّلب أوَّل من خضب الوسمة، وهو السواد، لأنَّ الشيب أسرع إليه ٣٠.

### (عبد المطّلب وجاره اليهودي] "

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ١/٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «الأبيار». وانظر الخبر في السير والمغازي ٢٦، وسيرة ابن هشام ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) الخبر في أنساب الأشراف ١/٦٥.

<sup>(</sup>٤) العنوان ليس في الأصل. والخبر ليس في تاريخ الطبري أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): وحليفاً من اليهود،.

<sup>(</sup>٦) في أنساب الأشراف ٧٣/١ وأدينة، بالدال المهملة، وفي المنمّق لابن حبيب ٦٤ وأذنيه،

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): وسافراء.

 <sup>(</sup>A) كلمة «منك» ساقطة من طبعة صادر ٢/١٥ والاستدراك من أنساب الأشراف.

 <sup>(</sup>٩) الصفد: العطاء. وفي أنساب الأشراف وصلة».

<sup>(</sup>١٠)وفي أنساب الأشراف «مِذوداً».

<sup>(</sup>١١)في المنمّق «المريدة» وفي الأنساب «النذيرة».

<sup>(</sup>١٢)في طبعة صادر ١٥/١ ولحبل، وفي الطبعة الأوربية ولحبك. وما أثبتناه عن: المنمّق، وأنساب الأشراف.

وقال: مِن انتكاس الزمان أن جُعلتَ (' حكماً. فترك عبد المطّلب منادمة حرب، ونادم عبد الله بن جُدَعان التيميّ، وأخذ من حرب مائة ناقة، فدفعها إلى ابن عمّ اليهودي، وارتجع ماله إلّا شيئاً هلك فغرمه من ماله (').

وهو أوّل مَنْ تحنّث بحِراء، فكان إذا دخل شهر رمضان صعِد حِراء وأطعم المساكين جميع الشهر ".

وتوفّي وله مائة وعشرون سنة(١٠).

(وكان قد عمي) (٥) . وقيل غير ذلك.

### ابن هاشم

واسم هاشم: عمرو، وكنيته أبو نَضْلَه (٧)، وإنّما قيل له هاشم لأنّه أوّل من هشم الثريد لقومه بمكّة وأطعمه (٨).

قال ابن الكلبي: كان هاشم أكبر ولد عبد مَناف، والمطّلب أصغرهم، أمّه عاتكة بنت مُرّة السُّلَميّة، ونوفل، وأمّه واقدة، وعبد شمس، فسادوا كلّهم، وكان يقال لهم المجبِّرون<sup>(۱)</sup>. وهم أوّل من أخذ لقريش العِصَم (۱)، فانتشروا من الحرم؛ أخذ لهم هاشم حبُلاً (۱) من الروم وغسّان بالشام، وأخذ لهم عبد شمس [حبلاً] (۱) من النجاشي بالحبشة، وأخذ لهم نوفل حبلاً (۱) من الأكاسرة بالعراق، وأخذ لهم المطّلب حبلاً (۱) من حِمْير

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «تصير».

<sup>(</sup>٢) الخبر في المنمّق لابن حبيب ٦٤، ٦٥، وأنساب الأشراف ٧٣/١، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١/٨٤.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١/٨٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر عنه في: نسب قريش ١٤، وجمهرة أنساب العرب ٩٤، والمعارف ٧١، والطبقات الكبرى ١٥٥/، وسيرة ابن هشام ١٩٥/، وأنساب الأشراف ٥٨/١، وتاريخ الطبري ٢٥١/٢، والبدء والتاريخ ١١١/٤، وأمالي المرتضى ٢/١٦، ونهاية الأرب ٣٣/١٦، والسيرة النبوية لابن كثير ١٨٥/، والروض ٧/١.

<sup>(</sup>V) في النسخة (ت): «بضلة»، وفي النسخة (ب): «نفيلة».

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية وأطعموه.

والقول في: الطبقات الكبرى ٧٦/١، وتاريخ الطبري ٢٥١/٢، والبدء والتاريخ ١١١١/٤.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية والمخيرون».

<sup>(</sup>١٠)العِصَم: بكسر العين، وفتح الصاد، وهي الحبال، والمراد بها العهود.

<sup>(</sup>١١)في الطبعة الأوربية وخيلًا». والحبل هو العهد.

<sup>(</sup>١٢) إضَّافة على الأصل، وفي الطبعة الأوربية وخيلًا.

باليمن، فاختلفت قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي، فجبر الله بهم قريشاً (١).

وقيل: إنْ عبد شمس وهاشماً توأمان ، وإنّ أحدهما وُلد قبل الآخر، وإصبع لـه ملتصقة بجبهة صاحبه فنُحّيت، فسال الدم، فقيل: يكون بينهما دم ، .

وولِيَ هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السِّقاية والرِّفادة، فحسده أميّة بن عبد شمس على رياسته وإطعامه، فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم، فعجز عنه، فشمت به ناس من قريش، فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة، فكره هاشم ذلك لسِنّه وقدْره، فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة، والجلاء عن مكّة عشر سنين، فرضي أميّة وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي، وهو جدّ عمرو بن الحَمِق، ومنزله بعُسْفان ".

وكان مع أميّة [أبو] (أ) همهمة بن عبد العُزّى الفِهريّ، وكانت ابنته عند أميّة، فقال الكاهن: «والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجوّ من طائر، وما الكاهن: «فلّم مسافر، من (أ) منجد وغائر (أ)، لقد سبق هاشم أميّة إلى المآثر، أوّل منه (أ) وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر». فقضى لهاشم بالغلبة، وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها، وغاب أميّة عن مكّة بالشام عشر سنين. فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة (أ).

وكان يقال لهاشم والمطّلب البدران لجمالهما(١٠).

ومات هاشم بغزّة وله عشرون سنة(١١٠).

وقيل: خمس وعشرون سنة(١١).

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۵۲/۲.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ١٤، جمهرة أنساب العرب ١٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) عُسفان: بضم أوله، وسكون ثانيه. منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل غير ذلك. (معجم البلدان ٢١/٤، ١٢١).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر ١٧/١ والاستدراك من: جمهرة أنساب العرب ١٧٦، وأنساب الأشراف ١٦١/١، والمنمّق ٦٩.

<sup>(</sup>٦) في أنساب الأشراف ١/١٦ «في».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «غابر».

<sup>(</sup>٨) في الأنساب «منها».

<sup>(</sup>٩) الخبر في: المنمّق لابن حبيب ٦٩، وأنساب الأشراف ٦١/١.

<sup>(</sup>١٠)أنساب الأشراف ٦١/١.

<sup>(</sup>١١)أنساب الأشراف ٦٣/١.

وهو أوّل من مات من بني عبد مناف. ثمّ مات عبد شمس بمكّة فقُبر بـأجياد ". ثمّ مات نوفل بسَلمان من طريق العراق. ثمّ مات المطّلب بِرَدْمانِ " من أرض اليمن " .

وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطّلب لصِغَر ابنه عبد المطّلب بن هاشم (١٠).

#### ابن عبد مُناف

واسمه المغيرة، وكنيته أبو عبد شمس، وكان يقال له القمـر<sup>١١٠</sup> لجمالـه، وكانت أمّـه حُبَّى<sup>١١</sup> دفعته إلى مَناف، صنم بمكّة، تديّناً بذلك، فغلب عليه عبد مَناف.

وكان عبد مناف، وعبد العُزى، وعبد الدار، بنو قُصَى إخوةً، أمّهم حُبّى ابنة حُلَيْـل ابن حُبْشيّة بن سَلول بن كعب بن عمرو بن خُـزاعة، وهـو الذي عقـد الحِلْف بين قـريش والأحابيش، والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناف بن كِنانة، وبنو المصطلِق من خُـزاعة، وبنو الهُون من خُريمة.

وكان قُصيّ يقول: وُلد لي أربعة بنين، فسَمّيْتُ ابنَين بالهيّ، وهما عبد مَناف، وعبد العُزيّ، وواحداً بداري، وهو عبد الدار، وواحداً بي، وهو عبد قُصيّ<sup>١١٠</sup>.

(حُلَيْل بضم الحاء المهملة، وفتح اللام الأولى. وحُبشيّة بضم الحاء).

# ابن قُصَىّ (١)

واسمه زيد، وكنيته أبو المغيرة، وإنَّما قيل له قُصَيِّ لأنَّ ربيعة بن حَرام بـن ضِنَّة بن

<sup>(</sup>١) أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه. موضع بمكة يلي الصنعاء. (معجم البلدان ١٠٥/١).

٢) أنظر معجم البلدان ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية ورد: «ثم مات عبد المطّلب بردمان من أرض العراق». والتصحيح من معجم البلدان والمحبّر لابن حبيب ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٥٤/٢.

<sup>(°)</sup> أنساب الأشراف ٥٢/١، نسب قريش ١٤، جمهـرة أنساب العرب ١٤، المعـارف ٧١، الطبقـات الكبرى ١٤/١، تاريخ الطبري ٢٥٤/٢، البدء والتاريخ ١١٠/٤، نهاية الأرب ٢١/١٦، الروض الأنف ٨/١.

<sup>(</sup>٦) وقيل: كانوا يسمُّونه الغمر لجوده وفضله. (البدُّ والتاريخ ١١٠/٤).

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ١٨/١: «وكـان أمّه حـين ولدتـه». والـذي أثبتنـاه عن الـطبري ٢٥٤/٢، وأنسـاب الأشراف ٥٢/١.

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف ٥٢/١، ٥٣.

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ٤٨/١، سيرة ابن هشام ٨/١، الروض الأنف ٨/١، نسب قريش ١٤، جمهرة أنساب العرب ١٤، أنساب العرب ١٤، المعارف ٧٠، الطبقات الكبرى ١٦٦، تاريخ البطبري ٢٥٤/٢، المحبّر ١٦٦ و٣٦٩ و٣١٩، البدء والتاريخ ١٠٩/٤، نهاية الأرب ٢٠/١٦، البداية والنهاية ٢٠٥/٢، الروض الأنف ٨/١.

عبد بن كبير" بن عُذْرة بن سعد بن زيد تزوّج أمّه فاطمة ابنة سعد بن سَيل" واسمه جبر" بن جَمالة بن عوف، وهي أيضاً أم أخيه زُهرة، ونقلها إلى بلاد عُذرة من مشارف الشام، وحملت معها قُصيّاً لصِغره، وتخلّف زُهرة في قومه لِكَبره، فولدت أمّه فاطمة لربيعة بن حَرام: رِزَاح بن ربيعة، فهو أخو قصيّ لأمّه.

وكان لربيعة ثلاثة نفر من امرأة أخرى، وهم حُنّ بن ربيعة، ومحمود، وجُلْهُمَة.

وقيل: إنّ خُنّاً<sup>(1)</sup> كان أخا قصيّ لأمّه. فشبّ زيد في حِجْر ربيعة، فسمّي قُصَيّاً لبُعده عن دار قومه، وكان قصيّ ينتمي إلى ربيعة إلى أن كبر، وكان بينه وبين رجل من قُضاعة شيء، فعيّره القُضاعيّ بالغُربة، فرجع قصيّ إلى أمّه وسألها عمّا قال، فقالت له: يا بنيّ أنت أكرم منه نفساً وأباً، أنت ابن كلاب بن مُرّة، وقومك بمكّة عند البيت الحرام.

فصبر حتى دخل الشهر الحرام، وخرج مع حاج قُضاعة، حتى قدِم مكّة، وأقام مع أخيه زُهرة، ثمّ خطب إلى حُلَيل بن حُبشيّة الخزاعي ابنته حُبِّى، فزوّجه، وحُلَيل يـومئذ يلي الكعبة. فولدت أولاده: عبد الـدار، وعبد مناف، وعبد العُـزى، وعبد قُصيّ، وكثُـر ماله وعظم شرفه.

وهَلَكَ حُلَيل، وأوصى بولاية البيت لابنته حُبّى، فقالت: إنّي لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه، فجعل فتح الباب وإغلاقه إلى ابنه المُحْترش، وهو أبو غُبْشان ، فاشترى قُصيّ منه ولاية البيت بزِقَ خمر وبعَوْد (١)، فضربت به العرب المثلَ فقالت: «أخسر صفقة من أبى غُبْشان».

فلمّا رأت ذلك خُزاعة كثروا على قصيّ، فاستنصر أخاه رِزاحاً، فحضر هو وإخوته الثلاثة فيمن تبِعه من قُضاعة إلى نُصرته، ومع قُصيّ قومه بنو النَّضْر، وتهيّأ لحرب خُزاعة وبني بكر، وخرجت إليهم خُزاعة، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فكثرت القتلى في الفريقين والجراح، ثمّ تداعوا إلى الصلح، على أن يحكِّموا بينهم عمرو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كِنانة، فقضى بينهم بأنَّ قُصيّاً أولى بالبيت ومكّة من

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «ابن ضبة بن عبد بن كثير».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والنسخة (ت): «سييل».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «حر». وفي تاريخ الطبري «خير» وكذلك في طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): حيان.

 <sup>(</sup>٥) في النسختين (ب) و (ت) زيادة: «وقيل إن اسم أبي سليم ابن عمرو بن لؤيّ بن ملكان والأول أصح في اسمه ونسبه».

<sup>(</sup>٦) العود: المسنّ من الإبل.

خُزاعة، وأنَّ كلِّ دم أصابه مِن خُزاعة وبني بكر موضوع، فَيَشْدَخُهُ تحت قدمَيْهِ، وأنَّ كلِّ دم أصابت خُزاعة وبنو بكر من قريش وبني كِنانة ففي ذلك الدِية مؤدّاة، فسمّي يعمر (١) الشدّاخ بما شدخ من الدماء وما وضع منها. فولي قصيٌ البيتَ وأمْرَ مكّة.

وقيل: إنّ حُليل بن حُبشيّة أوصى قُصياً بذلك وقال: أنت أحقّ بولاية البيت من خُزاعة. فجمع قومه وأرسل إلى أخيه يستنصره، فحضر في قُضاعة في الموسم، وخرجوا إلى عرفات، وفرغوا من الحجّ، ونزلوا منى، وقُصيّ مجمعٌ على حربهم، وإنّما ينتظر فراغ الناس من حجّهم.

فلمّا نزلوا منىً ولم يبق إلّا الصَّدَر، وكانت صوفة " تدفع بالناس من عَرفات، وتُجيزهم إذا تفرّقوا من منى، إذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي للناس، لا يرمون حتى يرمي، فإذا فرغوا من منى أخذت " صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس، فقالوا: «أجيزي صوفة»، فإذا نفرت صوفة ومضت خُلِي سبيل " الناس، فانطلقوا بعدهم. فلمّا كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل، قد عرفت لها العرب ذلك، فهو دين في أنفسهم، فأتاهم قصيّ ومَنْ معه من قومه ومن قُضاعة، فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه وقاتلهم قتالًا شديداً، فانهزمت صوفة، وغلبهم قصيّ على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خُزاعة وبنو بكر، وعرفوا أنّه سيمنعهم كما منع صوفة. فلمّا انحازوا عنه بادأهم " فقاتلهم، فكثر القتل في الفريقين، وأجلى خزاعة عن البيت، فلمّا انحازوا عنه بادأهم أو بني تيم الأدرم بن غالب بن فهر، وبني محارب بن فهر، وبني بغيض بن عامر بن لؤيّ، وبني تيم الأدرم بن غالب بن فهر، وبني محارب بن فهر، وبني الحارث بن فهر، إلّا بني هلال بن أهيب رهط أبي عُبيدة بن الجرّاح، وإلّا رهط عياض البن غنم، بظواهر مكّة، فسُمّوا قريشَ الظواهر، وتُسمّى سائر بطون [قريش] قريش البطاح؛ وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو، وتُسمّى قريش البطاح الضبّ للزومها الحرم".

<sup>(</sup>۱) في طبعة صادر ١/٢٠٦ «بعمرو»، وما أثبتناه عن الطبيري ٢٥٨/٢، والطبقات الكبرى ١/٦٩، وسيرة ابن هشام ١٤٣/١.

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية النسخة (ب): «وصوفة أيضاً أبوحي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة كانوا يخدمون الكعبة ويجيزون الحاج في الجاهلية أي يفيضون بهم من عرفات وكان أحدهم يقوم ويقول:

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «أحدث».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): دخلوا.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «ناديهم».

<sup>(</sup>٦) الخبر في الطبقات الكبرى ٢/٦٦ ـ ٧١، وسيرة ابن هشام ١٤٢/١ ـ ١٤٤، وتـاريخ الطبري ٢٥٤/٢ -=

فلمّا ترك قصيّ قريشاً بمكّة وما حولها ملّكوه عليهم. فكان أوّل ولـد كعب بن لُؤيّ أصاب ملكاً أطاعه به قومُه، وكان إليه الحِجابة والسِّقاية والرِّفادة والندوة واللواء، فحاز شرفَ قريش كلّه، وقسّم مكّة أرباعاً بين قومه، فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر، فمنعهم، فبنوا والشجر في منازلهم، ثمّ إنّهم قطعوه بعد موته.

وتيمّنت قريش بأمره، فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره، ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره، ولا يعقدون لواء للحرب إلا في داره، يعقده بعضُ ولده، وما تُدرَّع جارية إذا بلغت أن تُدرَّع إلاّ في داره، وكان أمره في قومه كالدِّين المتبع في حياته وبعد موته. فاتّخذ دار الندوة وبابها في المسجد، وفيها كانت قريش تقضي أمورها".

فلمّا كبِر قُصيّ ورقّ، وكان ولده عبد الدار أكبر ولده، وكان ضعيفاً، وكان عبد مناف قد ساد في حياة أبيه وكذلك إخوته، قال قُصيّ لعبد الدار: والله لألحِقنك بهم! فأعطاه دار الندوة والحِجابة، وهي حِجابة الكعبة، واللواء، وهو كان يعقد لقريش ألويتهم، والسقاية، كان يسقي الحاجّ، والرّفادة، وهي خرْج تُخرجه قريش في كلّ موسم من أموالها إلى قُصيّ بن كلاب، فيصنع منه طعاماً للحاجّ يأكله الفقراء. وكان قُصيّ قد قال لقومه: إنّكم جيران الله وأهل بيته، وإنّ الحاجّ ضيف الله وزُوّار بيته، وهم أحقّ الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيّام الحجّ. ففعلوا، فكانوا يُخرجون من أموالهم، فيُصنع به الطعام أيّام مِنىً، فجرى الأمر على ذلك في الجاهليّة والإسلام إلى الآن، فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كلّ عام بمنىً ".

فأمّا الحجابة فهي في ولـده إلى الآن، وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العُزىّ بن عثمان بن عبد الدار.

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام فقال بنو عبد الدار: يا رسول الله اجعل اللواء فينا فقال: الإسلام أوسع من ذلك فبطل.

وأمّا الرّفادة والسقاية فإنّ بني عبد مَناف بن قصيّ: عبد شمس، وهاشم، والمطّلب، ونوفل، أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم، فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مَناف، وطائفة مع بني عبد الدار لا

<sup>:</sup> ٢٥٨، وشفاء الغرام ٢/٦٠١ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١٤٣/١، ١٤٤، الطبري ٢٥٨/٢، ٢٥٩، ابن سعد ١٠٠١، شفاء الغرام ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٢٥٢، ٢٦٠، ابن سعد ٢/٧١، ٧٣، ابن هشام ١٤٨/١، شفاء الغرام ١٢١/٢.

يرون تغيير ما فعله قُصيّ، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هـاشم بن عبد مَنـاف بن عبد الدار''.

فكان بنو أسد (") بن عبد العُزى، وبنو زُهْرة بن كلاب، وبنو تَيم بن مُرّة، وبنو الحارث بن فِهر، مع بني عبد مَناف، وكان بنو مخزوم، وبنو سَهم، وبنو جُمَح، وبنو عَديّ، مع بني عبد الدار، فتحالف كلّ قوم حلفاً مؤكّداً، وأخرج بنو عبد مَناف جفنة مملوءة طيباً، فوضعوها عند الكعبة، وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطّيب، فسمّوا المطيّبين.

وتعاقد بنو عبد الدّار ومَنْ معهم وتحالفوا، فسُمّوا الأحلاف".

وتعبّوا للقتال، ثمّ تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السّقاية والرِّفادة، فرضوا بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، واقترعوا عليها، فصارت لهاشم بن عبد مناف، ثمّ بعده للمطّلب بن عبد مناف، ثمّ لأبي طالب بن عبد المطّلب، ولم يكن له مال، فادًان من أخيه العبّاس بن عبد المطّلب بن عبد مناف مالاً فأنفقه، ثمّ عجز عن الأداء، فأعطى العبّاس السقاية والرفادة عوضاً عن دَيْنه، فوليها، ثمّ ابنه عبد الله، ثمّ مليّ ابن عبد الله، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ داود بن عليّ بن سليمان بن عليّ، ثمّ وليها المنصور وصار يليها الخلفاء.

وأمّا دار الندوة فلم تزل لعبد الدار، ثمّ لولده حتى باعها عِكرمةُ بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الإمارة بمكّة، وهي الأن في الحرم معروفة مشهورة (1).

ي ثمّ هلك قُصيّ فأقام أمره في قومه من بعده ولده، وكان قُصيّ لا يُخالف سيرته وأمره (٥). ولما مات دُفن بالحَجون (١)، فكانوا يزورون قبره ويعظّمونه. وحفر بمكّة بشراً سمّاها العَجول (٧)، وهي أوّل بئر حفرتها قريش بمكّة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/١٤٩، شفاء الغرام ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وعبد الأسده.

<sup>(</sup>٣) سُيرة ابن هشام ١/١٥٠، شفاء الغرام ١٢٢/٢، ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: شفاء الغرام ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٧٣/١. والحَجُون: جبل بأعلى مكة. (معجم البلدان ٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) بئر العجول: كان موضعها في دار أم هاني، بنت أبي طالب بالحزورة وهي البئر التي دفع هاشم بن عبد مناف أخا بني ظويلم بن عمرو النصري فيها فمات. (أخبار مكة ٢١٥/٢).

(سيَل: بفتح السين المهملة، والياء المثناة التحتيّة. وحرام: بفتح الحاء والراء المهملتين: ورِزاح: بكسر الراء، وفتح الزاي، وبعد الألف حاء مهملة. وحُبّى: بضمّ الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة. ومِلْكان: بكسر الميم، وسكون اللام. وأمّا ملكان بن حزم بن ريّان، ومَلكان بن عباد بن عياض، فهما بفتح الميم واللام).

### ابن کِلابِ(۱)

ويكنّى أبا زُهرة، وأمّ كلاب هند بنت سُرَيْر أَ بن ثعلبة بن الحارث بن فِهـر بن مالك، وله أُخوان لأبيـه من غير أمّـه، وهما تَيْم، ويَقَظَة، أمّهما أسمـاء بنت جـاريـة ألبارقيّة.

وقيل: يَقَظة لهن بنت سُرَيْر، أمّ كلاب.

(يقظة بالياء تحتها نقطتان، وبفتح القاف والظاء المعجمة)(1).

### ابن مُرّة (١)

ويكنَّى أبا يَقظَة، وأمَّ مُرَّة: مخشيّة (ا) ابنة شيبان بن محارب بن فهر، وأخواه لأبيه وأمّه: هُصَيْص، وعَديّ.

وقیل: أمّ عديّ رقاش بنت رُكْبة بن نائلة () بن كعب بن حرب بن تميم ()، بن سعد ابن فهم بن عمرو بن قیس بن () عَیْلان.

(هُصَيْص: بضم الهاء، وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان، وصاد ثانية).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱۲۲/۱، أنساب الأشراف ۷/۱۱، نسب قريش ۱۳، المعارف ۷۰، تاريخ الطبري ۲۰۰/۲، البدء والتاريخ ۱۰۹/۱، نهاية الأرب ۱۹/۱٦، الروض الأنف ۸/٦.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ت): «سرين»، وفي النسخة (ب): «مرَّة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «حارثة». وفي تاريخ الطبري: «أسماء بنت عـديّ بن حارثة...» أو «هند بنت حـارثة البارقية».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين (ت) و (ب).

<sup>(°)</sup> نسب قريش ١٣، سيرة ابن هشام ١٣٢/١، أنساب الأشراف ٤٧/١، جمهرة أنساب العرب ١٣، تـاريخ الطبري ٢٦١/٢، نهاية الأرب ١٩/١٦.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٤/١ «محشية» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن مصادر الترجمة، وفيها: مخشية، ووحُشيّة.

<sup>(</sup>٧) هكذا في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف ١/٤٧ «بَلْبَلَة».

<sup>(</sup>A) في تاريخ الطبري ٢٦١/٢، وأنساب الأشراف «تيم».

<sup>(</sup>٩) «بن، ساقطة من طبعة صادر. والاستدراك من الطبرى والبلاذري.

### ابن کعب(۱)

ويكنّى أبا هُصَيص، وأمّ كعب معاويّة (١٠) ابنة كعب بن القَيْن بن جَسْر القُضاعيّة، وله أَخُوان لأبيه وأمّه، أحدهما عامر، والآخر سامة، ولهم من أبيهم أخ كان يقال له عَوْف، أمّه الباردة ابنة عوف بن غَنْم بن عبد الله بن غَطفان، وانتمى ولده إلى غَطَفان، وكان خرج مع أمّه الباردة إلى غَطَفان، فتزوّجها سعد بن ذبيان، فتبنّاه سعد.

ولكعب أيضاً أُخوان من غير أمّه، أحدهما خُزَيْمة، وهو (") عائدة قريش، وعائذة أمّه، وهائذة ويش، وعائذة أمّه، وهي ابنة الخِمْس (الله بن قُحافة من خَثْعم، والآخر سعد، ويقال له بُنانة، وبُنانة أمّه (الله)، فأهل البادية منهم في بني أسعد (الله بن هَمّام في بني شيبان بن ثعلبة، والحاضرة ينتمون إلى قريش (الله).

وكان كعب عظيم القدر عند العرب، فلهذا أرّخوا لموته إلى عام الفيل، ثمّ أرّخوا بالفيل، وكان يخطب الناس أيّام الحجّ، وخطبته مشهورة يخبر فيها بالنبيّ، ﷺ (١٠٠٠).

(جَسْر: بفتح الجيم، وسكون السين المهملة، وآخره راء).

# ابن لُؤَيُّ (١)

ويُكنَّى أبا كعب، وأمَّ لُؤَيِّ عاتكة ابنة يَخْلدُ بن النَّضْر بن كنانة، وهي أولى العواتك

<sup>(</sup>۱) أنساب البلاذري ۱/۱٪، نسب قريش ۱۳، المعارف ۲۹، تاريخ الطبري ۲۲۱/۲، نهاية الأرب ۱۸/۱۳، الروض الأنف ۸/۱.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «مارية».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «وهم»، وكذا في أنساب الأشراف ٤١/١ رقم ٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٢٤/١ «الحمس» بالحاء المهملة. وما أثبتناه من الطبري ٢٦١/٢ وأنساب الأشراف ٢٤/١ رقم ٩١، وجمهرة أنساب العرب ١٧٤، وكذلك من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٢٦١/٢، وأنساب الأشراف ٤٤/١ رقم ٩٣: «يقال لهم بُنانة، وبُنانة أمّهم».

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٥/١ «سعد»، والتصويب من تاريخ الطبري ٢٦١/٢، وجمهرة أنساب العرب ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٨) الخطبة في أنساب الأشراف ٤١/١ رقم ٨٧: «أيها الناس، افهموا واسمعوا، وتعلموا أنه ليلٌ ساج، ونهار صاح، وإنّ السماء بناء، والأرض مهاد، والنجوم أعلام لم تُخلق عبثًا، فتضربوا عن أمرها صفحاً، الآخرون كالأولين. والدار أمامكم، واليقين غير ظنّكم. صِلُوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، وأوفوا بعهدكم، وتمروا أموالكم، فإنّها قِوام مروّاتكم، ولا تصونوها عمّا يجب عليكم. وأغظِموا هذا الحَرَم وتمسّكوا به فسيكون له نبأ. ويبعث منه خاتم الأنبياء. بذلك جاء موسى وعيسى».

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ١/٠٥، البدء والتاريخ ٤/٩٠، تاريخ الطبري ٢٦٢/٢، نسب قريش ١٣، المعارف ١٨، جمهرة أنساب العرب ١١، نهاية الأرب ١٨/١٦، الروض الأنف ٩/١.

اللواتي ولدْن رسول الله، ﷺ، من قريش(١).

وله أُخُوان، أحدهما: تَيْم الأدرم، والدَّرَم نقصان في الذقن، قيل: إنّه كان ناقص اللَّحي؛ والآخر قيس، ولم يبقَ منهم أحد، وآخر مَنْ مات منهم في زمن خالد بن عبد الله القَسْريّ"، فبقي ميراثه لا يُدرى مَن يستحقّه ".

وقيل: إنَّ أُمَّهم سلَّمَى بنت عمرو بن ربيعة، وهو لُحَيِّ (١) بن حارثة الخُزاعيِّ.

(يَخْلُد: بفتح الياء تحتها نقطتان، وسكون الخاء المعجمة، وبعد الـلام دال مهملة).

#### ابن غالب

ويكنّى أبا تَيْم (٢)، وأمّ غالب ليلى ابنة الحارث بن تميم (٢) بن سعد بن هُـذَيْـل، وإخـوتـه من أبيـه وأمّه: الحـارث، ومُحارب، وأسـد، وعوف، وجَـوْن، وذئب (١٠)، وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر، فدخلت الحارث الأبطح ٢٠٠.

### ابن فِهْر(١٠)

ويكنّى أبا غالب، وفِهْر هو جُمَّاع قريش، في قول هشام، وأمّه جَنْدَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض (١١) الجرهميّ، وقيل غير ذلك.

وكان فِهْر رئيس الناس بمكّة، وكان حسّان فيما قيل أقبل من اليمن مع حِمْيـر

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٤٠/١ رقم ٨٦، الطبري ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «القشيري».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٢٥/١ «يحيى»، والتصويب من تاريخ الطبري، وأنساب الأشراف ٨، ونهاية الأرب

<sup>(°)</sup> أنساب الأشراف ٢/٣٩، نسب قريش ١٢، المعارف ٦٨، جمهرة أنساب العرب ١٢، تـــاريــخ الـطبــري ٢٦٢/٢، نهاية الأرب ١٧/١٦٠.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ت): «شيم».

 <sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ٢٦/١ «تيم»، وما أثبتناه عن الطبري، والبلاذري، والنويري. وكذل عن النسختين (ب) و
 (ت).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من النسخة (ب)، وفي الأصل «زينب».

<sup>(</sup>٩) الطبري، البلاذري.

<sup>(</sup>١٠)أنساب الأشراف ٢٩/١، تاريخ الطّبري ٢٦٢/٢، نسب قريش ١٢،، نهاية الأرب ١٥/١٦، الروض الأنف ٩/١.

<sup>(</sup>١١)هكذا في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف «مُضاض».

وغيرهم، يريد أن ينقل أحجار الكعبة إلى اليمن، فنزل بنخلة، فاجتمع قريش، وكِنانة، وخُزيمة، وأسد، وجُذام، وغيرهم، ورئيسهم فِهْر بن مالك، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وأسرحسّان وانهزمت حِمْير، وبقي حسّان بمكّة ثلاث سنين، وافتدى نفسه وخرج، فمات بين مكّة واليمن (۱).

#### ابن مالك"

وكنيته أبو الحارث، وأمّه عاتكة بنت عَـدْوان، وهـو الحـارث بن قيس عَيْـلان، ولقبها الله عِكْرشة.

وقيل غير ذلك.

وقيل: إنَّ النضر بن كِنانة كان اسمه قريشاً(١).

وقيل: لما جمعهم قُصَيّ قيل لهم قريش، والتقرّش التجمّع.

وقيل: لما مَلَك قُصَيِّ الحرم وفعل أفعالاً جميلة قيل لـه القُرشيّ، وهـو أوّل مَن سُمّي به، وهو من الاجتماع أيضاً، أي لاجتماع خِصال الخير فيه.

وقد قيل في تسمية قريش قريشاً أقوال كثيرة، لا حاجة إلى ذكرها<sup>(١)</sup>.

وقُصيّ أوّل من أحدث وقود النار بالمُـزْدَلِفة، وكـانت توقـد على عهد رسـول الله، على، ومن بعده(١).

## ابن النَّضْر ٣٠٠

ويكنَّى أبا يَخْلُد، كُنِّي بابنه يَخْلُد، واسم النَّضْر قيس، وإنَّما قيل له النَّضْر لجماله،

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٦٢/٢، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ١١، أنساب الأشراف ٣٨/١، جمهرة أنساب العرب ١١، المعارف ٦٧ و ٦٨، تاريخ الطبري (٢) نسب تريش ١١، أنساب الأرب ١٠٩/٦، البدء والتاريخ ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «ولقبه».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر في ذلك: الزاهر لابن الأنباري ١٢١/٢، وسيرة ابن هشام ١١١١، ونسب قريش ١٢، وجمهرة أنساب العرب ١١، ولسان العرب (مادة: قرش)، قبلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، للقلقشندي \_ تحقيق إبراهيم الإبياري \_ ص ١٣٧ طبعة القاهرة ١٩٦٣، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ٣٩٨، شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢٠٤/٢، الطبقات الكبرى ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٧٢/١ من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٧) نسب قريش ١٠، المعارف ٢٧، أنساب الأشراف ٢٧/١، جمهرة أنساب العرب ١١، تاريخ الطبري =

وأمّه بَرّة ابنة مُرّ بن أُدّ بن طابخة أخت تميم بن مُرّ، وإخوته لأبيه وأمّه: نُضَيْر (()، ومالك، ومِلْكان، وعامر، والحارث، وعمرو (()، وسعد، وعوف، وغَنْم، ومَخْزَمة (() وجَرْوَل، وغَزْوان، وجدال (ا)، وأخوهم لأبيهم عبد مَناة، وأمّه فُكَيهة، وهي الذَّفْراء، ابنة هَنيّ بن بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، وأخو عبد مَناة لأمّه: عليّ بن مسعود بن مازن الغسّانيّ، وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مَناة فنُسبوا إليه، فقيل لبني عبد مَناة بنو عليّ، وإيّاهم عني الشاعر بقوله:

# لله درُّ بني عَـلِ ي أيّم (٥) منهم ونـاكِـحْ (١)

وقيل: تزوَّج امرأة عبد مَناة، فولدت له، وحضن بني عبد مناة فغلب على نسبهم، ثمَّ وثب مالك بن خُزَيْمة (^).

#### ابن كِنانة (١)

ويكنَّى أبا النَّضْر، وأمَّ كنانة عَوانة بنت سعد بن قيس [بن](١٠) عَيْلان.

وقيل: هند ابنة عمرو بن قيس. وإخوته لأبيه أسد وأسدة.

ويقال: إنَّه أبو جُذام والهُون، وأمَّهم بَرَّة بنت مُرَّ، وهي أمَّ النَّضْر، خلَف عليها بعد ابيه.

<sup>:</sup> ٢٦٥/٢، البدء والتاريخ ٤/٨٠١، نهاية الأرب ١٣/١٦، شرح السيرة للخشني ٣/١ طبعة الهند ١٣٢٩.

<sup>(</sup>۱) في طبعة صادر ۲۷/۱ «نُصير» بالصاد المهملة. والتصويب من النسختين (ب) و (ت)، ومن الطبري ٢/ ٢٥ والبلاذري ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (عميره.

<sup>(</sup>٣) في الطبري «مخرمة» بالراء، وكذلك في أنساب الأشراف.

<sup>(</sup>٤) في الطبري وحُدال، بالحاء المهملة، وفي البلاذري وجذال».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ت): (إثم).

<sup>(</sup>٦) الشاعر هو: أميّة بن أبي الصَّلْت. أنظر: نسب قريش ١٠، أنساب الأشراف ٣٨/١، ولم ينسبه الطبري، والبيت ليس في ديوان أميّة المطبوع.

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ٢٧/١ (فواراه). وما أثبتناه من الطبري، والبلاذري.

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف ١/٣٨ رقم ٧٤، الطبري ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ١/ ٣٥، نسب قريش ٨، المعارف ٦٥، جمهرة أنساب العرب ١١، تاريخ الطبري (٩) أنساب الأشراف ١١، ٣٥/٦، نهاية الأرب ١٣/١٦، البدء والتاريخ ١٠٨/٤، الخبر عن البشر ٣٣/٣ (قسم أول) ـ المقريـزي ـ مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٩٤٧ تاريخ.

<sup>(</sup>١٠) إضافة من الأصل، والمصادر.

### ابن خُزَيْمة''

ويكنّى أبا أسد، وأمّه سلمى ابنة أسلُم<sup>(۱)</sup> بن الحاف بن قُضاعة، وأخوه لأمّه تغلب ابن حُلْوان بن عِمْران بن الحاف، وأخو خزيمة لأبيه وأمّه هُذَيْل.

وقيل: أمّهما سَلْمي بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هـو الذي نصب هُبـل على الكعبة فكان يقال: هبل خزيمة (أسلم) بضم اللام.

## ابن مُدْرِكة ٣

واسمه عمرو، ويكنَّى أبا هُذيل.

وقيل: أبا خُزَيمة، وأمّه خِنْدِف، وهي ليلى ابنة حُلْوان بن عِمْران، وأمّها ضَرِيّة ابنة ربيعة بن نِزار، وبها سمّى حِمَى ضَريّة.

وإخوة مُدْرِكة لأبيه وأمّه: عامر، وهو طابخة، وعُمَيـر، وهو قَمَعـة، يقال: إنّـه أبو خُزاعة.

قال هشام: خرج إلياس(') في نجعة له، فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها، فسُمّي «مدركة» وأخذها عامر فطبخها فسمّي «طابخة»، وانقمع عُمَير في الخباء فسُمّي «قَمَعَة»، وخرجت أمّهم ليلى تمشي فقال لها إلياس('): أبن تخندِفين؟ فسُمّيت «خندف»(').

والخندفة: ضرب من المشي.

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٢٥/١، نسب قريش ٨، جمهرة أنساب العرب ١١، البدء والتاريخ ٢٠٨/٤، نهاية الأرب ١١/١٦، تاريخ الطبري ٢٦٦/٢، الروض ٩/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في أنساب الأشراف، ونهاية الأرب. وفي الطبري «سليم».

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٢٥/١، نسب قريش ٧، جمهرة أنساب العرب ١٠، المعارف ٦٤، تاريخ الطبري (٣) أنساب الأثرب ٢٦٦/٢، الخبر عن البشر ٢٧/٣ (القسم الأول)، تاريخ دمشق (السيرة النبوية) - ص ٣٩ ـ تحقيق سكينة الشهابي ـ دمشق ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤، البدء والتاريخ ١٠٧/٤، الروض الأنف ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «الناس».

<sup>(</sup>٥) الخبر في أنساب الأشراف ٢٣٣١ رقم ٦١، تاريخ الطبري ٢٦٧/٢.

#### ابن إلياس(١)

وكان يكنّى أبا عمرو، وأمّه الرباب ابنة حَيْدَة <sup>(۱)</sup> بن مَعَدّ، وأخوه لأبيـه وأمّه النـاس، بالنّون، وهو عَيْلان <sup>(۱)</sup>، وسُمّي عَيْلان لفَرَس ِ له كان يُدْعى عَيْلان.

وقيل: لأنَّه وُلد في أصل جبل يسمَّى عَيْلان، وقيل غير ذلك (١٠).

ولما تُوفّي حزنت عليه خِندِف حزناً شديداً، فلم تقم حيث مات، ولم يُظِلّها سقفٌ حتى هلكت، فضُرب بها المثل. وتُوفّي يوم الخميس، فكانت تبكي كلّ خميس من غدوة إلى الليل (°).

### این مُضَرِ (۱)

وأمَّه سَوْدَة بنت عَـكّ، وأخوه لأبيه وأمّه إياد، ولهما أُخَـوان من أبيهما: ربيعة، وأنمار، أمّهما جدالة الله وعُلان من جُرْهُم.

وذُكر أن نِزار بنِ مَعَد لما حَضَرَتُهُ الوفاةُ أوصى بنيه وقسّم ماله بينهم فقال: يا بَني هذه القُبة، وهي من أدم حمراء، وما أشبهها من مالي لِمُضَر، فسُمّي مُضَر الحمراء، وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة، وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد، وكانت شَمْطاء، فأخذ البُلْق والنَّقَد من غنمه، وهذه البَدْرة ( والمجلس لأنمار يجلس عليه، فأخذ أنمار ما أصابه، فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة فعليكم بالأفعى الجُرْهُميّ.

فاختلفوا فتوجّهوا إلى الأفعى الجُرْهُميّ، فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مُضر كلًا قد رُعي فقال: إنّ البعير الذي قد رعى هذا الكلأ لأعْوَر. وقال ربيعة: هو

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ۳۱/۱، تاريخ الطبري ۲۲۸/۲، المعارف ۲۶، جمهرة أنساب العرب ۱۰، نسب قريش ۷، نهاية الأرب ۱۱/۱۲، البدء والتاريخ ۱۰۷/۶، الروض ۹/۱.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٢٩/١ «جندة»، وفي نسخة «خندة». وما أثبتناه عن الطبري ٢٦٨/٢، وأنساب الأشراف ٢١/١ رقم ٥٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «غيلان»...

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الخبر في أنساب الأشراف ٣٢/١.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٢٩/١، نسب قريش ٦، جمهرة أنساب العرب ١٠، البدء والتاريخ ٢٩/١، المعارف
 ٦٤، تاريخ الطبري ٢٦٨/٢، نهاية الأرب ٩/١٦، الروض الأنف ١٠/١.

<sup>(</sup>٧) هكذا في تاريخ الطبري. وفي نسب قريش ٦ «حُدالة) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية: «البردة». (والبدرة من المال: كمية عظيمة منه).

أزور. وقال إياد: هو أبتر. وقال أنمار: هو شَرود. فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيهم رجلٌ تُوضِع به راحلته، فسألهم عن البعير، فقال مُضَر: هو أعور؟ قال: نعم. قال ربيعة: هو أزور؟ قال: نعم. وقال إياد: هو أبتر؟ قال: نعم، وقال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم، هذه صفة بعيري، دلّوني عليه، فحلفوا له ما رأوه، فلزِمَهم، وقال: كيف أصدّقكم وهذه صفة بعيري!.

فساروا جميعاً حتى قـدِموا نَجْـران، فنـزلـوا على الأفعى الجُـرْهُميّ، فقصّ عليـه صاحب البعير حديثه، فقال لهم الجُرْهُميّ: كيف وصفتموه ولم تروه؟.

قال مُضَر: رأيتُهُ يرعى جانباً ويدع جانباً فعرفتُ أنَّه أعور.

وقال ربيعة: رأيتُ إحدى يديه ثابتة، والأخرى فاسدة الأثر، فعرفتُ أنَّه أزور.

وقال إياد: عرفتُ أنَّه أبتر باجتماع بعْره، ولو كان أذنب ١٠٠ لمَصع ١٠٠ به.

وقال أنمار: عرفتُ أنّه شَرُود لأنّه يرعى المكان الملتفّ نَبْتُهُ، ثمّ يجوزه إلى مكان أرقّ منه نبْتاً وأخبث.

فقال الجرهميّ : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطْلُبُهُ .

ثمَّ سألهم مَنْ هم، فأخبروه، فرحّب بهم وقال: أتحتاجون أنتم إليّ وأنتم كما أرى؟ ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربوا.

فقال مُضر: لم أَرَ كاليوم خمراً أجود، لولا أنَّها نبتت على قبر.

وقال ربيعة: لم أرَ كاليوم لحماً أطيب، لولا أنَّه رُبِّيَ بلبن كلبة.

وقال إياد: لم أرّ كاليوم رجلًا أسرى، لولا أنّه لغير أبيه الذي ينتمي إليه.

وقال أنمار: لم أرَ كاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا؟. [من كلامنا]؟.

وسمع الجُرْهُميّ الكلامَ فعجِب، فأتَى أمَّه وسألها، فأخبرته أنَّها كانت تحت ملك لا يولد له، فكرهت أن يذهب المُلك، فأمكنت رجلًا من نفسها، فحملت به، وسأل القهرمان عن الخمر، فقال: من حَبَلةٍ (°)، غرستُها على قبر أبيك، وسأل الراعي عن اللحم

<sup>(</sup>۱) في نسخة «أزب».

<sup>(</sup>٢) المصَمع: تحريك الناقة لذنبها، أي حرّكته وضربت به.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): وفي حاجتنا»، وفي النسخة (ب): ومن حاجتنا».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة من مجمع الأمثال للميداني ١٦/١.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): وشجرة، والحَبِّلة: شجرة الكرم.

فقال: شاة أرضعتُها لبن كلبة.

فقيل لمُضَر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأنّي أصابني عَطَش شديد. وقيل لربيعة فيما قال، فذكر كلاماً، وأتاهم الجُرْهُميّ وقال: صفوا لي صفتكم، فقصّوا عليه قصّتهم، فقضى بالقبّة الحمراء والدنانير والإبل، وهي حُمر، لمُضر، وقضى بالخباء الأسود والخيل الدُّهُم لربيعة، وقضى بالخادم، وكانت شمطاء، والماشية البُلْق لإياد، وقضى بالأرض والدراهم لأنمار(١).

ومُضر أوّل مَنْ حدا، وكان سبب ذلك أنّه سقط من بعيره فانكسرت يده، فِجعل يقول: يا يداه يا يداه، فأتته الإبل من المرعى، فلمّا صلح وركب حدا، وكان من أحسن الناس صوتاً (١٠).

وهو أوَّل من قال حينئذ: بصبصن إذ (١٠٠٠ حُدين [بالأذناب]، فذهب مثلًا (١٠٠٠).

ورُوي أن النبيّ، ﷺ، قال: «لا تسبُّوا مُضَر وربيعة فإنَّهما مسلمان» ١٠٠٠.

### ابن نزار™

وقيل: كان يكنّى أبا إياد.

<sup>(</sup>١) الخبر في أنساب الأشراف، ٢٩/١، ٣٠، تاريخ الطبري ٢٦٨/٢ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣١/١.

<sup>(</sup>٤) في أنساب الأشراف ٣٠/١ «أو».

<sup>(</sup>٥) الأنساب، من طريق عباس بن هشام، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣١/١ من طريق روح بن عبد المؤمن، عن محبوب القرشي، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن. وانظر طبقات ابن سعد ٥٨/١.

 <sup>(</sup>۷) أنساب الأشراف ۲۳/۱، المعارف ٦٤، تاريخ الطبري ۲/۲۷، نسب قريش ٥، جمهرة أنساب العرب ٩، البدء والتاريخ ٤/١٠، نهاية الأرب ٦/١٦، الروض الأنف ١/١١، الطبقات الكبرى ٥٨/١.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): (فيض وفياضة).

 <sup>(</sup>٩) في طبعة صادر ٢٣/١ (سالم،) والتصحيح من تاريخ الطبري ٢٧٠/٢، وأنساب الأشراف ٢٠/١ رقم ٤٠ ورقم ٣٣ ـ ص ١٥.

<sup>(</sup>١٠)في الطبري، والأنساب (حَيدة).

الرمّاح(١)، والغرف(١)، والعوف، وشكّ، وقُضاعة، وبه كان يُكنَّى مَعَدّ، وعدّة دَرَجوا(١). الرمّاح(١)،

وأمّه مهدة (أ) ابنة اللّهم، ويقال اللّهم، ويقال اللّهم بن جَلْحَب (أ) بن جديس، وقيل بن طَسْم (أ)، وإخوته من أبيه الدِيث (أ).

وقيل: الدِيث^، [هو] عَكّ.

وعدن بن عدنيان، قيل: هنو صاحب عندن، وأبين، وإليه تنسب أبين، ودرج نسله ونسل عدن، وأدّ، وأُبّيّ بن عدنان، ودرج أن والضحّاك، والغنيّ.

فلحِق ولد عدنان باليمن عند حرب بُخْتَ نَصَّر (١٠)، وحمل إرميا وبرخيا مَعَدًا إلى حرّان فأسكناه بها. فلمّا سكنت الحرب ردّاه إلى مكّة، فرأى إخوته قد لحِقوا باليمن.

### ابن عَدْنان (١١)

ولعدنان أخوان يُدْعى أحدهما نَبْتاً (١٠)، والآخر عامراً، فنسَب النبيّ، ﷺ، لا يختلف الناسبون فيه إلى مَعَدّ بن عدنان، على ما ذكرت، ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً

#### (١١) في الطبري «حيادة».

<sup>(</sup>۱) في طبعة صادر «الرباح»، والتصحيح عن الطبري، وأنساب الأشراف ٢١/١ رقم ٤٣ و ١٥/١ رقم ٣٢، وطبقات ابن سعد ٥٨/١.

 <sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٠٠/١ «العُرف» بالعين المهملة، وكذا عند البلاذري ١٥/١، وابن سعد ٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري، وابن سعد ١/٥٨.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١٣/١ رقم ١٩، الروض الأنف ١٠/١، تاريخ الطبري ٢٧٠/١، البدء والتاريخ الساب الأشراف ١٣/١، الطبقات الكبرى ١٠٧/٤، جمهرة أنساب العرب ٩، نسب قريش ٥، المعارف ٦٣، نهاية الأرب ٧/١٦، الطبقات الكبرى ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) في الطبري، وأنساب الأشراف «مَهْدَد».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «حلجب».

<sup>(</sup>V) في نسب قريش ٥ «مِنْهاد بنت لُهْم بن جَلِيد بن طسم».

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ٣٢/١ «الريث» بالراء، والتصحيح من الطبري، وأنساب الأشراف ١٣/١ رقم ١٩، وجمهرة أنساب العرب ٩ حيث قيده «بالدال غير منقوطة، والثاء التي عليها ثلاث نقط».

<sup>(</sup>٩) في نسخة: «وروح».

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى ٥٨/١ من طريق هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه.

<sup>(</sup>١١) أنساب الأشراف ١٢/١، تأريخ الطبري ٢٧١/٢، نسب قريش ٥، الإنباه، لابن عبد البَرَّ ٤٨، المعارف ٦٣، الروض الأنف ١١٢/١، جمهرة أنساب العرب ٩، البدء والتاريخ ١٠٦/٤، نهاية الأرب ٦/١٦.

<sup>(</sup>١٢) في النسخة (ت): «ثبتا»، وفي نسخة «بيتا».

لا يُحصل منه على غرض، فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل، عليه السلام، أربعة أباء، ويجعل آخر بينهما أربعين أباً، ويختلفون أيضاً في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد، فحيث رأيتُ الأمر كذلك لم أعرّج على ذكر شيء منه.

ومنهم مَنْ يروي عن النبيّ، ﷺ، في نَسَبه حديثاً يصله بـإسماعيـل، ولا يصحّ في ذلك الحديث.

### ذكر الفواطم والعواتك

وأمَّا الفواطم اللائي ولدن رسولَ الله، ﷺ، فخمس: قُرَشيَّة، وقيسيتَّان، ويمانيَّتان.

أمّا القُرشيّة فأمّ أبيه عبد الله بن عبد المطّلب: فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عِمْران ابن مخزوم المخزوميّة ().

وأمّا القيسيّتان فـأمّ عَمْرو بن عـايذ بن فـاطمة ابنـة عبد الله بن رِزام (٢) بن ربيعـة بن جَحْوش بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأمّها فـاطمة بنت الحـارث بن بُهْثة (١) بن سليم بن منصور.

وأمّا اليمانيّتان فأمّ قُصَيّ بن كلاب: فاطمة بنت سعد بن سَيَل من (°) أزد شَنوءة، وأُمُّ حُبّى بنت حُلَيْل بن حُبْشِيَّة بن كعب بن سَلول، وهي أُمّ ولـد قُصيّ فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعيّة (۱).

وأمّا العواتـك فاثنتـا عشرة (): اثنتـان من قريش، وواحـدة من بني يَخْلُد بن النّضْر، وثلاث من سُلَيْم، وعدويّتان، وهُذَليّة، وقُضاعيّة، وأسديّة.

فأمًا القرشيَّتان فأمَّ أمَّه آمنة بنت وهب: بَرَّة بنت عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد

<sup>(</sup>١) هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري. أنظر عنه في: الطبقات الكبرى ٢١/١، أنساب الأشراف ٢ /٥٣٢، المحبّر ٥١، والعواتك: الطاهرات.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١٦٢/١، المحبّر ٥١، أنساب الأشراف ١/٣٢١ رقم ١٠٧١، ابن عساكر ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٢/٣١ والتصحيح من المحبّر ٥١، والطبقات الكبيرى ٦٣/١، وأنساب الأشراف ٥٣٢/١، وتاريخ دمشق (السيرة) ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «فهته» وفي النسخة (ت): «يهثه»، وفي نسخة «يهثم». والمثبت يتفق مع أنساب الأشراف ٥٣٢/١، والمحبّر ٥٦، وابن سعد ٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٢/١٦ «بن». والتصحيح من: الـطبقـات الكبـرى ٢٣/١، وأنسـاب الأشـراف ٥٣٢/١، والمحبّر ٥٢.

<sup>(</sup>٦) المحبّر ٥٢، الطبقات الكبرى ٦٣/١، أنساب الأشراف ٥٣٢/١، ابن عساكر ٩٠.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وإلا فهم إحدى عشرة.

الدار، وأمَّ بَرَّة أمُّ حبيب بنت أسد بن عبد العُزّى، وأمَّ رَيْطة ('' بنت كعب بن سعد بن تيْم، وأمَّه أمَيْمة بنت عامر الخُزاعيّة، وأمَّها عاتكة بنت هِلال بن أُهَيْب بن ضَبّة بن الحارث بن فِهْر ''، وأمَّ هلال هند بنت هلال بن عامر بن صعصعة، وأمَّ أُهَيْب بن ضبّة عاتكة بنت غالب بن فِهْر، وأمَّها عاتكة بنت يَخْلُد بن النَّضْر بن كِنانة '''.

وأمّا السُّلَميَّات فأمّ هاشم بن عبد مَناف: عاتكة بنت مُرَّة بن هلال بن فالج بن ذكوان [بن ثعلبة] (ا) بن بُهْشة بن سُليَّم بن منصور، وأمّ عبد مَناف عاتكة بنت هلال بن فالج، والثالثة أمّ جدّه لأمّه وهب، وهي عاتكة بنت الأوقص بن مُرَّة بن هلال.

قلتُ: هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سُلَيْم، وجعل أمّ عبد مَناف عاتكة بنت مُرّة، وليس بشيء، فإن أمّ عبد مَناف، حُبّى بنت حُلَيْل الخزاعيّة.

وقال غيره: أمّ هاشم عاتكة بنت مُرّة، وأمّ مُرّة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قُنْفذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بُهْشة بن سُلَيْم، وأمّ هلال بن فالج عاتكة بنت عُصّية بن خُفاف بن امرىء القيس (٠٠).

وأمّا العدويّتان (أ) فمن جهة أبيه عبد الله، فإنّ أمّ عبد الله فـاطمة بنت عصرو، وأمّ فاطمة تَخْمَر بنت عبد قُصَيّ، وأمّهـا هند بنت عبـد الله بن الحارث بن وائلة بن الـظرِب، وأمّها زينب بنت مالك بن ناصرة بن كعب الفهميّة.

وأمّا عاتكة بنت عامر بن الظّرِب بن عمرو بن عياذ (۱) بن بكر (۱) بن الحارث، وهمو عَـدُوان بن عمرو بن قيس عَيْـلان، وأمّ مـالـك بن النّضْر عـاتكـة، فهي عِكْـرِشـة، وهي الحَصان بنت عدوان (۱).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): (غيطة).

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٣٤/١ وفَهُم»، والتصحيح من المحبّر ٤٨، وأنساب الأشراف ٥٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) المحبّر ٤٨، أنساب الأشراف ١/٥٣٣، تاريخ دمشق ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة من المحبّر ٤٨ وأنساب الأشراف ١/٣٣٥ رقم ١٠٧٣.

<sup>(</sup>٥) المحبَّر ٤٨، أنساب الأشراف ١/٥٣٣، الطبقات الكبرى ١/٦١، ٦٢، تاريخ دمشق (السيرة النبوية - القسم الأول) ٩٣.

<sup>(</sup>٦) في المحبّر ٤٩ «العدوانيتان»، وكذا في تاريخ دمشق ٩٢.

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ٣٥/١ وعبّاده. والتصحيح من المحبّر ٥٠، وأنساب الأشراف ٥٣٤/١ وفي الطبقات الكبرى (٧) معائدة، وتاريخ دمشق ٩٠ وعائده.

 <sup>(</sup>٨) في المحبر، وأنساب الأشراف ويشكره. وفي الطبقات الكبرى: (٠٠٠ عيادة بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث».

<sup>(</sup>٩) المحبّر ٥٠، أنساب الأشراف ٥٣٢/١، ٥٣٤، الطبقات الكبرى ٦٢/١، تاريخ دمشق ٩٣.

وأمّا الأزديّة فأمّ النضر بن كِنانة بنت مُرّة بن أُدّ أُخت تميم، وأمّها ماوية من بني ضُبيْعة بن ربيعة بن نزار، وأمّها عاتكة بنت الأزد بن الغَوْث، وقد ولـدته هـذه الأزديّة مرّة أخرى من قِبَل غالب بن فِهْر، فإنْ أمّ غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَيل، وأمّها سلمى بنت طابخة بن إلياس بن مُضَر، وأمّها عاتكة بنت الأزد هذه (١٠).

وأمّا الهُذليّة فعاتكة بنت سعد بن سَيَل، هي أمّ عبد الله بن رِزام جدّ عمرو بن عايذ ابن عِمران بن مخزوم لأمّه، وعمرو جدّ رسول الله، ﷺ، أبو أمّه(١).

وأمّا القُضاعيّة فأمّ كعب بن لُؤيّ ماوية بنت القَيْن بن جَسْر بن شَيْع الله بـن أسد بن وَبْرة، وأمّها وحشيّة بنت ربيعة بن حَـرام بن ضِنّة العُـذْريّة، وأمّها عاتكـة بنت رشدان بن قيس بن جُهَيْنَة ٣٠.

وأمّا الأسديّة فأمّ كلاب بن مرّة هند بنت سُرَير'' بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كلاب، وأمّها عاتكة بنت دودان بن أسد بن خُزَيّمة''.

(وعايذ بن عِمران: بالياء المثنّاة من تحتها، والذال المعجمة.

وسعد بن سَيل: بفتح السين المهملة، والياء المثنّاة من تحتها المفتوحة.

وحُيَى : بضم الحاء المهملة، وبالياء المثنّاة من تحتها، وتشديد الياء الممالة.

رحُلَيْل: بضمّ الحاء المهملة، وبالياء المثنّاة من تحتها.

وجُسْر: بفتح الجيم، وتسكين السين المهملة.

وحارثة: بالحاء المهملة، والثاء المثلَّثة.

ووائلة بن الظرب بالياء المثنّاة من تحتها.

وضَّبَّة بن الحارث: بالضاد المعجَمة المفتوحة، والباء المشدَّدة الموحَّدة.

وشَيْع الله: بالشين المعجَمة المفتوحة، والياء المثنَّاة من تحتها الساكنة.

وحُرام: بفتح الحاء المهمَلة، والراء المهملة.

وضِنَّة العُذْرِي: بكسر الضاد المعجَمة، والنَّون المشدَّدة.

وعُصَيّة: بالعين المهمَلة المضمومة، وفتح الصاد والياء المثنّاة من تحتها).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١/٤٣٥ رقم ١٠٨٠، المحبّر ٥١.

<sup>(</sup>٢) المحبّر ٤٩، تاريخ دمشق ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المحبّر ٥٠، أنساب الأشراف ١/٥٣٤ رقم ١٠٧٧، الطبقات الكبرى ١/٦٥، تاريخ دمشق ٩٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في أنساب الأشراف ١/٥٣٤، رقم ١٠٧٨ والطبقات الكبرى ١/٥٥، وفي المحبّر ٥١: دسريرة،

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (السيرة النبوية) ٩٣.

# عدنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

توفّى عبد المطّلب بعد الفيل بثماني سنين (۱)، وأوصى أبا طالب برسول الله، ﷺ. فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبّي، ﷺ، بعد جدّه، ثمّ إنّ أبا طالب خرج إلى الشام، فلمّا أراد المسير لزمه رسول الله، ﷺ، فرق له وأخذه معه، ولرسول الله، ﷺ، تسع سنين. فلمّا نزل الركب بُصْرَى من أرض الشام، وبها راهب يُقال له بَحِيرا في صومعة له، وكان ذا علم في النصرانيّة، ولم يزل بتلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم، وبها كتاب يتوارثونه. فلمّا رآهم بَحِيرا صنع لهم طعاماً كثيراً، وذلك لأنّه رأى على رسول الله غمامة تظلّه من بين القوم، ثمّ أقبلوا حتى نزلوا في ظلّ شجرة قريباً منه، فنظر إلى الشجرة وقد هصرت أغصانها حتى استظلّ بها، فنزل إليهم من صومعته ودعاهم. فلمّا رأى بَحيرا رسول الله، ﷺ، جعل يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها من صفة.

فلمّا فرغ القوم من الطعام وتفرّقوا، سأل النبيّ، على عن أشياء من حاله في يقظته ونومه، فوجدها بَحيرا موافِقةً لِما عنده من صفته، ثمّ نظر إلى خاتم النبوّة بين كتفيّه، ثمّ قال بحيرا لعمّه أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيّاً. قال: فإنّه ابن أخي مات أبوه وأمّه حُبْلَى به. قال: صدقت، ارجع به إلى بلدك واحذرْ عليه يهود، فوالله لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفتُ ليبغُنّه شرّاً، فإنّه كائن له شأن عظيم ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر في: السير والمغازي لابن إسحاق ٧٣ - ٧٥، سيرة ابن هشام ٢٠٤/١، الطبقات الكبرى ٢/١١، (٢) الخبر في: السير والمغازي لابن إسحاق ٧٣ - ٧٥، سيرة ابن هشام ٢٠٤/١، الطبقات الكبرى ٢/١٥١، ١٢١ الإسراف ٢٩١١، ٩٥، تاريخ الطبري ٢/٧٧/٢، تاريخ دمشق (السيرة النبوية - العسم الأول) ٢٠ ٣، دلائل النبوّة، للبيهقي ٢/١١، المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢١٥/٢، نهاية الأرب ٢١٥/١، والميرة الحابية، ١١٤/١، شرح المواهب للزرقاني ٢١/١١، عيون التواريخ ٢/٣١، عيون التواريخ ٢٤٠١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية - بتحقيقنا) ٥٥ - ٢٠، السيرة لابن كثير ٢٤٣١ - ٢٤٦، عيون الأثر ١/٤١، ٢٤٦، الخصائص الكبرى للسيوطي ٤٤/١.

فخرج به عمّه حتى أقدمه مكّة.

وقيل: بينما هـو يقول لعمّـه في إعادته إلى مكّة وتخوّفهم عليه من الـروم إذ أقبل سبعة نفر من الروم، فقال لهم بحيرا: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا() أن هـذا النبيّ خارج في هذا الشهر، فلم يبقّ طريق إلا بُعث إليها ناس، وإنّا بُعثنا إلى طريقك. قال: أرأيتم أمراً أراده الله هل يستطيع أحد من الناس ردّه؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيرا وأقاموا عنده.

وقال رسول الله ، ﷺ: «ما هممتُ بشيء ممّا كان الجاهليّة يعملونه غير مرّتَين، كلّ ذلك يحول الله بيني وبينه، ثمّ ما هممتُ به حتى أكرمني برسالته؛ قلتُ ليلةً لغلام يرعى معي بأعلى مكّة: لو أبصرتَ لي غنمي حتى أدخل مكّة، وأسمَر بها كما يسمَر الشّباب. فقال: أفعل. فخرجتُ حتى كنت عند أوّل دار بمكّة سمعتُ عزفاً، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلانٍ بفُلانة، فجلستُ أسمع، فضرب الله على أذني فنمتُ، فما أيقظني إلّا حرّ الشمس، فعدتُ إلى صاحبي فسألني فأخبرتُهُ. ثمّ قلتُ له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلتُ مكّة، فأصابني مثل أوّل ليلة، ثمّ ما هممتُ بعده بسوء»(١).

### ذكر نكاح النبي، صلى الله عليه وسلم، خديجة ٣

ونكح رسول الله، ﷺ، خـديجـةً بنت خُـوَيْلد، وهـو ابن خمس وعشـرين سنـة، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة.

وسبب ذلك أنّ خديجة بنت خويلد بن أسد<sup>(۱)</sup> بن عبد العُـزّى بن قُصَيّ كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إيّاه بشيء تجعله لهم منه، وكانت قريش تجاراً، فلمّا بلغها عن رسول الله، ﷺ، صدق الحديث، وعِظمُ الأمانة، وكَرَمُ الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً، وتُعطيه أفضلَ ما كانت

 <sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٣٨/١ وجاءنا، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٧٩/١، والسيرة لابن كثير ٢٤٧/١، والطبعة الأوربية للكامل.

<sup>(</sup>٢) الحديث في تاريخ الطبري ٢/٢٧٩ عن عليّ بن أبي طالب، وتـاريخ الإسـلام (السيرة النبـوية) ٧٩، ٥٠، والسيرة النبوية لابن كثير ٢٥٢/١ وقال ابن كثير: هـذا حديث غـريب جدّاً. والسيـر والمغازي لابن إسحـاق ٥٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢٠/٢، سيرة ابن هشام ٢١٢/١، تاريخ الطبري ٢٨٠/٢، السير والمغازي ٨١، أنساب الأسراف ٢٩٧/١، المروض الأنف ٢١١/١، الطبقات الكبرى ١٣١/١، نهاية الأرب ٢١/١٦، السيرة النبوية الحلبية ١٣٧/١، شرح المواهب ٢٠١/١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا ٣٣، السيرة النبوية لابن كثير ٢٦٢/١، البداية والنهاية ٢٩٣/٢، عيون الأثر لابن سيّد الناس ٢٧١/١، تاريخ الخميس ٢٩٨/١، سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «سعد». والمثبت يتفق مع الطبقات الكبرى، والطبري، وابن هشام، وغيره.

تعطي غيره، مع غلامها مَيْسرة. فأجابها وخرج معه مَيْسرة حتى قـدِم الشام، فنـزل رسول الله، ﷺ، في ظلّ شجرة قريباً من صومعة راهب، فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقـال: مَنْ هذا؟ قال مَيْسرة: هذا رجل من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هـذه الشجرة إلاّ نبيّ.

ثمّ باع رسول الله، ﷺ، واشترى وعاد، فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى مَلكَين يُظلّانه من الشمس وهو على بعيره. فلمّا قدِمَ مكّـةَ ربحت خديجة ربحاً كثيراً، وحدّثها ميسرة عن قول الراهب، وما رأى من إظلال المَلكَين إيّاه (١٠).

وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة، مع ما أراده الله من كرامتها، فأرسلت إلي رسول الله، على فعرضت عليه نفسها، وكانت أوسط نساء قريش نَسباً، وأكثرهن مالا وشرفاً، وكل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلمّا أرسلت إلى النبيّ، على قال لأعمامه، وخرج ومعه حمزة بن عبد المطّلب، وأبو طالب، وغيرهما من عمومته، حتى دخل على خُويْلد بن أسد فخطبتها إليه، فتزوّجها، فولدت له أولاده كلهم، إلا إبراهيم: زينب، ورُقيّة، وأمّ كلثوم، وفاطمة، والقاسم، وبه كان يُكنّى، وعبد الله، والطّاهر، والطيّب.

وقيل: إنَّ عبد الله وُلد في الإسلام هو، والطّاهر، والطيّب. فأمّا القاسم، والطاهر، والطيّب، فهلكوا في الجاهليّة، وأمّا بناته فكلّهنّ أدركن الإسلام، فأسلمن وهاجرْن معه (١).

وقيل: إنَّ الذي زوَّجها عَمُّها عَمْرُو بنُ أسد، وإنَّ أباها مات قبل الفِجار٣.

قال الواقديّ : وهو الصحيح، لأنّ أباها تُوُفّي قبل الفِجارِ ( ).

وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يُعرف بها اليوم، فيقال: إنَّ معاوية اشتراه، وجعله مسجداً يُصلَّى فيه (٠٠).

وكان الرسول بين خديجة وبين النبيّ، ﷺ، نفيسة بنت مُنْيَة أخت يَعْلَى بن مُنْيَة، وأسلمت يوم الفتح، فبرّها رسول الله، ﷺ، وأكرمها (٠٠).

<sup>(</sup>١) الخبر في الطبقات الكبرى ١/١٣٠، وتاريخ الطبري ٢/٢٨٠، ٢٨١، وابن هشام ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢١٦/١، السير والمغازي لابن إسحاق ٨٢، الطبري ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة والتجارة،

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١٣٣/١، الطبرى ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الخبر في أنساب الأشراف ٩٨/١.

(مُنْيَة بالنون الساكنة، والياء المثناة من تحتها).

#### ذكر حلف الفضول(١)

قال ابن إسحاق: وكان نفر من جُـرْهم وقَطُوراء يقـال لهم: الفُضَيْل<sup>(۱)</sup> بـن الحـارث الجُرْهميّ، والفُضَيْل<sup>(۱)</sup> بن وَداعة القَطوريّ، والمفضّـل<sup>(۱)</sup> بن فَضالـة الجرهميّ، اجتمعـوا فتحالفوا أن لا يُقرّوا ببطن مكّة ظالماً، وقالوا: لا ينبغي إلّا ذلك لِما عظّم الله من حقّها، فقال عمرو بن عوف الجُرهُميّ<sup>(۱)</sup>.

إنّ الفضول تحالفوا وتعاقدوا اللّ يقرّ ببطن مكّة ظالمُ المسرّ عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجارُ والمعترّ فيهم سالمُ

ثمّ درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قريش.

ثم إنّ قبائل قريش تداعت إلى ذلك الحِلْفِ (^)، فتحالفوا في دار عبد الله ابن جُدْعان لشرفه وسنّه (^)، وكانوا: بني هاشم، وبني المطّلب، وبني أسد بن عبد العُزّى، وزُهْرة بن كلاب، وبَيْم بن مُرّة، فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوا بمكّة مظلوماً من أهلها أو

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲۷٦/۲، الطبقات الكبرى ۱۲۸/۱، تاريخ اليعقوبي ۱۷/۲، سيرة ابن هشام ۱۵۳/۱، نهاية الأرب ۹٤/۱٦، السيرة الحلبية ۱۳۱/۱، الأغاني ۲۸۷/۱، السيرة النبوية لابن كثير ۲۵۷/۱، الروض الأنف ۱/۱۵، عيون الأثر ۲۸/۱، البداية والنهاية ۲۹۱/۲، عيون التواريخ ۲۷۷/۱، سبل الهدى والرشاد ۲۰۸/۲، تاريخ الخميس ۲۵/۱، شفاء الغرام ۲۵۷/۱.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): والفضل، وكذا في الأغاني ١٧/ ٤٧٤ (الفهرس).

<sup>(</sup>٣) في الروض الأنف ١/٥٥/ والفضل، وكذا في الأغاني ٤٧٤/١٧ (الفهرس).

<sup>(</sup>٤) في الروض «الفضل».

<sup>(°)</sup> في الروض ١٥٧/١، وسيرة ابن كثير ٢٦٠/١ والبداية والنهاية ٢٩٢/٢ أن القائل هـو والنزبير بن عبد المطّلب».

<sup>(</sup>٦) في المراجع المذكورة آنفاً «يقيم».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية «المعبر» وهو خطأ. والمعتر هو المتعرض للمعروف من غير أن يسال.

<sup>(</sup>٨) قال السهيلي في الروض ١٥٥/: ذكر ابن هشام الحلف الذي عقدته قريش بينها على نُصرة كل مظلوم بمكة قال: ويسمّى حلف الفضول، ولم يذكر سبب هذه التسمية، وذكرها ابن قتيبة، فقال: كان قد سبق قريشاً إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأول، فتحالف منهم ثلاثة هم، ومن تبعهم، أحدهم: الفضل ابن فَضالة، والثالث: فَضِيل بن الحارث. هذا قول القتبي. وقال الزبير: الفضل بن وداعة، والثالث: فَضِيل بن الحارث. هذا قول القتبي. وقال الزبير: الفضل بن وداعة والفضل بن قُضاعة، فلما أشبه حلف قريش الآخر فِعْل هؤلاء الجُرهمين سُمّي: حلف الفضول، والفضول: جمع فضْل، وهي أسماء أولئك الذين تقدّم ذكرهم، وهذا الذي قاله ابن قتبة حَسن.

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): (نسبه).

من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على ظُلمه، حتى تُردِّ عليه مظلِمَتُهُ، فسمّت قريش ذلك الحلف حلفَ الفُضول، وشهده رسول الله، ﷺ، فقال حين أرسله الله تعالى: «لقد شهدت مع عمومتي حِلفاً في دار عبد الله بن جُدْعان ما أُحِبّ أنّ لي به حُمْرَ النّعم، ولو دُعيتُ به في الإسلام لأجبت» (۱).

قال: وقال محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ: كان بين الحسين بن عليّ بن أبي طالب وبين الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما، والوليد يومئذ أمير على المدينة لعمّه معاوية، فتحامل الوليد لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفني، أو لأخذنّ سيفي، ثمّ لأقومنّ في مسجد رسول الله، على ، ثمّ لأدعُون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير، وكان حاضراً: وأنا أحلف بالله لو دعا به لأجبته حتى ينصف من حقّه أو نموت. وبلغ المِسْور بن مَحْرمة الزُهْريّ فقال مثل ذلك، وبلغ عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيميّ فقال مثل ذلك. فلمّا بلغ الوليد ذلك أنصف الحسين من نفسه حتى رضى (٢).

### ذِكْر هَدُم قريش الكعبةَ وبنائها ٣

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده، ﷺ، هدمت قريش الكعبة.

وكان سبب هدمهم إيّاها أنّها كانت رضيمة (١) فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنزها، وفيه غزالان من ذهب، وكانا في بئرٍ في جوف الكعبة.

وكان أمر غزالي الكعبة أنّ الله لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك، وقد تقدّم ذِكْره، وأقام إسماعيل بمكّة وكان يلي البيتَ حياتَهُ، وبعده وليه ابنّهُ نَبت. فلمّا مات نَبت، ولم يكثر ولد إسماعيل، غلبت جُرهم على ولاية البيت، فكانت أوّل مَن وليه منهم مُضاض، ثمّ ولده من بعده، حتّى بغت جُرهم، واستحلّوا حُرمة البيت، فظلموا مَن

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/١٥٥، والأغاني ١٧/٢٨٨، سبل الهدى ٢/٩٠٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة ابن هشام ١/٥٥/.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢١٨١١، مروج الذهب ٢٧٨/٢، تاريخ اليعقوبي ١٩/٢، السير والمغازي ١٠٣، الطبقات الكبرى ١٥٥/١، أنساب الأشراف ١٩/١، أخبار مكة للأزرقي ١٥٧/١، تاريخ الطبري ٢٨٣/٢، نهاية الأرب ٩٩/١٦، أسرح المواهب اللدنيّة ٢٠٣/١، الروض الأنف ٢٢١/١، البداية والنهاية، ٢٩٨/٢، سيرة ابن كثير ٢٧٠/١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٦٦، عيون الأثر ٥١/١، عيون التواريخ ٢٩٨/١، سبل الهدى والرشاد ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الرُّضْم: أنْ تُنَفُّد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط. (الروض الأنف ١/٢٢١).

دخل مكَّة حتى قيل: أنَّ إسافاً ﴿ وَنائِلة زَنَيَا فِي البيت، فمُسخا حجَرين.

وكانت خُزاعة قد أقامت بتهامة، بعد تفرَّق أولاد عمرو بن عامر من اليمن، فأرسل الله على جُرهم الرَّعافَ أفناهم، فاجتمعتْ خُزاعة على إجلاء مَنْ بقي منهم، ورئيس خُزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة، فاقتتلوا. فلمّا أحسّ عامر بن الحارث الجُرْهُميّ بالهزيمة خرج بغزالَى الكعبة والحجر الأسود يلتمس التوبة وهو يقول:

لاهُم إِنَّ جُرْهُماً عبادُكُ النَّاسُ طُرْفُ وهُم تِلادُكُ الغَمارُتْ بلادُكُ (")

فلم تُقْبَلُ توبته، فدفن غزالي الكعبة ببئر زمزم وطمّها، وخرج بمن بقي من جُرهم إلى أرض جُهَيْنة، فجاءهم سيلٌ فذهب بهم أجمعين، وقال عمرو بن الحارث<sup>(1)</sup>:

كَانْ لَم يَكُنْ بِينِ الحَجونِ إلى الصَّفا أَنيسُ ولَم يَسْمُــرْ بِـمكِّـة ســامــرُ بِـمُــ لَّـ المِواثـرُ (١) بلى نحنُ كُنّـا أهـلَهـا فــأبـادنـا صُرُوفُ اللّيالي والجُـدودُ العواثـرُ (١)

ووليَ البيتَ بعد جُرهم عمرو بن ربيعة.

وقيل: وليه عمرو بن الحارث الغسّاني، ثمّ خُزاعة بعده.

غير أنَّه كان في قبائل مُضَر ثلاث خلاًّل (٥):

الإجازة بالحجّ من عَرَفَة، وكان ذلك إلى الغوث بن مُرّ بن أُدّ، وهو صُوفة.

والثانية الإفاضة مِنْ جَمْع إلى مِنَى، وكانت إلى بني زيـد بن عَدْوان وآخـر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد.

والثَّالثةُ النَّسيء للشهور الحُرُّم، فكان ذلك إلى القَلَّمس (١)، وهـ وحُذَيفة بن فُقَيْم (١)

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «أسفاً».

<sup>(</sup>٢) القَـول في تاريخ الطبري ٢/ ٢٨٥، وشفاء الغرام ٢٠١/١ وأنظر: الروض الأنف ١٣٩/١ وشفاء الغرام ٥٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) وقيل لمُضاض بن عمرو بن الحارث.

<sup>(</sup>٤) راجع البيتين في: أخبار مكة للأزرقي ٩٧/١ و ٩٢ و ١٢٨ و ١٢٨، وتــاريـخ الـطبــري ٢٨٥/٢، ومــروج الذهب ٢٠/٥، وتاريخ القطبي ٤٧، والأغــاني ١٨/١٥ و ١٩، ومعجم البلدان ٢٢٥/٢، والبدايـة والنهايــة ٢٨٥/١ و ١٨٠١ و ١٨٥٠ و ١٩٥٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ١٣٥٠، والروض الأنف ١٣٨/١ وسيرة ابن هشام ١٣٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «خصال».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب): «الملتمس»، وفي الطبعة الأوربية «المقلس».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): (وثيم).

ابن كِنانة، ثم إلى بنيه من بعده، ثم صار ذلك إلى أبي ثمامة، وهو جُنادة بن عوف بن قَلَع بن حُنْيفة؛ وقام الإسلام وقد عادت الأشهر الحُرُم إلى أصلها، فأبطل الله، عزَّ وجلً، النسيء (١).

ثمَّ وليت البيتَ بعد خُزاعة قريشُ، وقد ذكرنا ذلك عنـد ذكر قُصَيِّ بن كِـلاب. ثمَّ حفر عبد المطّلب، زمزم فأخرج الغزالين، كما تقدّم.

وكان الذي وُجد الغزالان عنده دُوَيْك، مولى لبني مُلَيْح بن خُزاعة، فقطعت قريش يده.

وكان فيمن اتَّهم في ذلك: عامر بن الحارث بن نوفل، وأبو هـارب بن عزيـز، وأبو لهب بن عبد المطّلب.

وكان البحر قد ألقى سفينة إلى جُدّة لتاجر روميّ، فتحطّمت، فأخذوا خشبها فأعدّوه لسقفها، فتهيّأ لهم بعض ما يصلحها. وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة التي يُطْرَح فيها ما يُهْدَى لها كلّ يوم، فتُشرف على جدار الكعبة، وكان لا يدنو منها أحد إلا كشّت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينما هي يوماً على جدار الكعبة اختطفها طائرٌ فذهب بها، فقالت قريش: إنّا لنرجو أن يكون الله، عزّ وجلّ، قد رضي ما أردناه (١٠).

فلمّا أرادوا هذمها قام أبـو وهْب بن عمرو بن عـائذ بن عِمْـران بن مخزوم، فتنـاول حجراً من الكعبة، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنائها إلّا طيّباً، ولا تُدْخِلوا فيه مهر بَغيّ ، ولا [بيع] رباً () ولا مَظْلِمة أحد ().

وقيل: إنَّ الوليد بن المغيرة قال هذا.

ثم إنّ الناس هابوا هذمَها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم به، فأخذ المِعْوَل فهدم، فتربّص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإنْ أصيب لم نهدم منها شيئاً، فأصبح

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٢٨٥/٢، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/٢٢٤، ٢٢٥، السير والمغازي ١٠٤، تاريخ الطبري ٢/٧٨٧، تــاريخ الإســـلام (السيرة)

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي ١٠٤، تاريخ الطبري ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية (زناء).

<sup>(</sup>٥) السير والمغازي ١٠٤، تاريخ الطبري ٢٨٧/٢.

الوليد سالماً، وغدا إلى عمله، فهدم والناس معه، حتى انتهى الهدم إلى الأساس، ثمّ أفضوا إلى حجارةٍ خُضر آخذ بعضها ببعض، فأدخل رجل من قريش عَتَلَةً بين حجرين منها، ليقلع به أحدهما. فلمّا تحرّك الحجر انتقضت مكّة بأسرها، ثمّ جمعوا الحجارة لبنائها، ثمّ بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن، فأرادت كلّ قبيلة رفْعه إلى موضعه، حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال، فقرّبت بنو عبد الدار جَفْنة مملوءة دماً، ثمّ تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسموا لَعقة الدم بذلك، فمكشوا على عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسموا لَعقة الدم بذلك، فمكشوا على ذلك أربع ليال، ثمّ تشاوزوا. فقال أبو أميّة بن المغيرة، وكان أسنّ قريش: اجعلوا بينكم حَكَماً أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد يقضي بينكم، فكان أوّل من دخل رسول الله، عَكَماً رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا به، وأخبروه الخبر، فقال: هلمّوا إليّ ثوباً، فأتي به، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثمّ قال: لتأخذ كلّ قبيلة بناحية من الثوب، ثمّ فأتي به، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثمّ قال: لتأخذ كلّ قبيلة بناحية من الثوب، ثمّ ارفعوه جميعاً، ففعلوا. فلمّا بلغوا به موضعه وضعه بيده، ثمّ بُني عليه "ك.

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ وانضوى، وفي السير والمغازي وانتهوا،.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الطبري أيضاً، وفي سيرة ابن هشام، والسير والمغازي «تنقّطت» أي اهتزّت.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة أبن هشام ١/ ٢٢١ ـ ٢٢٤، السير والمغازي ١٠٥ ـ ١٠٩، تاريخ الطبري ٢٨٩/٢، ٢٩٠، و٩٠٠ وانظر: أنساب الأشراف ١٩٩، والطبقات الكبرى ١/٥١٥، و١٤٦، وتاريخ اليعقوبي ٢/ ١٩١، ٢٠، وتاريخ الإسلام ٢٠، ٨٦، ونهاية الأرب ٩٩/١٦ ـ ٩٩/١، وأخبار مكة ١/٨٥١ ـ ١٦٤، والسيرة لابن كثير ١٧٣/ ، ٢٧٣ ـ ٢٨١ .

# ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup>

بعث الله نبيّه محمّداً، ﷺ، لعشرين سنة مضت من مُلْك كسـرى أبرويـز بن هرمـز ابن أنوشِروان، وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائيّ عاملًا للفرس على العرب''.

قال ابن عبّاس من رواية حمزة، وعِكرمة عنه، وأنس بن مالك، وعُروة بـن الـزّبَير: إِنَّ النبيّ، ﷺ، بُعث وأُنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة ٣٠.

وقال ابن عبّاس من رواية عِكْرمة أيضاً، عنه، وسعيد بن المسيّب: إنّه أُنزل عليه، ﷺ، وهو ابن ثلاث وأربعين سنة<sup>١٠</sup>٠.

وكان نزول الوحي عليه يوم الاثنين بلا خلاف. واختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك.

فقال أبو قِلابة الجَرْميّ: أُنزل الفُرقان على النبيّ، ﷺ، لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان (٠٠).

وقال آخرون: كان ذلك لتسع(١) عشرة مضت من رمضان.

وكان، ﷺ، قبل أن يظهر له جبرائيل يرى ويعاين آثاراً من آثار مَنْ يريد الله إكرامه

<sup>(</sup>۱) المعارف ۱۰۰، تاريخ خليفة ٥٤، تـاريخ اليعقـوبي ٢٢٢/، مروج الـذهب ٢٨٢/، الـطبقـات الكبـرى ١/١٥٠، أنساب الأشراف ١٠٣/١، وما بعدهـا، تاريخ الطبـري ٢٩٠/، نهايـة الأرب ١٦٨/١٦، السيرة النبوية لابن كثير ١/٨٨، البداية والنهاية ٤/، عيون التواريخ ٢/١٤، تـاريخ الإسـلام (السيرة) ١١٧، تاريخ الخميس ١٩٦٦،

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١٠٣/١، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٩٢/٢، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٢٠، السير والمغازي ١٣٤، المستدرك على الصحيحين ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٩٣/٢، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل والمطبوع، وعند ابن سعد ١٩٤/١ والطبري ٢٩٤/٢ سبع عشرة. وكذلك في أنساب الأشراف ١٩٤/١ رقم ١٨٨.

بفضله. وكان من ذلك ما ذكرتُ من شقّ المَلكَين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الغِلّ والدّنَس.

ومن ذلك أنّه كان لا يمرّ بحجر ولا شجر إلّا سلّم عليه، فكان يلتفت يميناً وشمالاً فلا يرى أحداً (٠٠). وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه، وتخبر علماءً كلّ أمّة قومَها بذلك.

قال عامر بن ربيعة: سمعتُ زيد بن عمرو بن نُفَيْل يقول: إنّا لننتظر نبيّاً من ولد إسماعيل، ثمّ من بني عبد المطّلب، ولا أراني أدركه، وأنا أومن به وأصدّقه وأشهد أنّه نبيّ، فإن طالت بك حياة ورأيتَهُ فأقرئه منّي السلام، وسأخبرك ما نَعْتُهُ حتى لا يخفى عليك. قلتُ: هلمّ. قال: هو رجل ليس بالطويل. ولا بالقصير، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، ولا تفارق عينيه حُمرة، وخاتم النبوّة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثمّ يُخرجه قومُهُ ويكرهون ما جاء به، ويهاجر إلى يثرب فيَظهر بها أمرُهُ، فإيّاك أن تنخدع عنه، فإنّي طُفْتُ البلاد كلّها أطلب دين إبراهيم، فكلّ مَنْ أسأله من اليهود والنصارى والمجوس يقول: هذا الدّين وراءك، وينعتونه مثل ما نعتُه لك، ويقولون: لم يبقَ نبيّ غيره.

قال عامر: فلمّا أسلمتُ أخبرتُ رسول الله، ﷺ، قـول زيد وأقـرأتُهُ السـلام. فردّ عليه رسول الله، ﷺ، وترحّم عليه وقال: «قد رأيتُهُ في الجنّة يسحب ذيولاً» (٢).

وقال جُبَير بن مُطْعم: كُنّا جلوساً عند صنم ببُوَانة ٣ قبل أن يُبْعَث رسول الله، ﷺ، بشهر. نحرنا جَزوراً، فإذا صائح يصيح من جوف الصنم: اسمعوا إلى العجب، ذهب استراق ١٠٠ الوحي ونُرمى بالشُهب لنبيّ بمكّة اسمه أحمد، مُهاجَره إلى يشرب. قال: فأمسكنا وعجِبْنا، وخرج رسول الله، ﷺ ١٠٠٠.

والأخبار عن دلائل نبوّته كثيرة، وقد صنّف العلماء في ذلك كتبـاً كثيرة ذكـروا فيها كلّ عجيبة، ليس هذا موضع ذكرها.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٠٤/١ رقم ١٨٩، الطبري ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الطبقات الكبرى ١/١٦١، ١٦٢، تاريخ الطبري ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «سوابه». وفي الطبعة الأوربية «سوانة». وفي طبعة صادر ٢/٧١ «بوانة»، وقد يفهم أنه صنم اسمه بوانة. وما أثبتناه عن الطبري.

وبُواْنة: بالضّم وتخفيفُ الواو. هضبّة وراء ينبُع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة تسمّى القُصَيبة وماء آخر يقال له المجاز. (معجم البلدان ١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية (إشراق).

<sup>(</sup>٥) الخبر في الطبقات الكبرى ١٦١/١، وتاريخ الطبري ٢/٢٩٧.

### ذكر ابتداء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم(١)

قالت عائشة، رضي الله عنها: كان أوّل ما ابتديء [به] رسول الله، ﷺ، من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت تجيء مشل فَلَق الصبح، ثمّ حُبّب إليه الخلاء، فكان بغار جراء يتعبّد فيه الليالي ذوات العدد، ثمّ يرجع إلى أهله فيتزوّد لمثلها، حتى فجأة الحقّ، فأتاه جبراثيل فقال: يا محمّد أنت رسول الله. قال رسول الله، ﷺ: فجثوت لركبتي، ثمّ رجعت ترجف بوادري، فدخلت على خديجة فقلت: وزمّلوني زمّلوني»! ثمّ ذهب عنّي الرّوع، ثمّ أتاني فقال: يا محمّد أنت رسول الله. قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق، فتبدّى لي حين هممت بذلك فقال: يا محمّد أنا جبرائيل وأنت رسول الله، قال: اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني، ثلاث مرّات، حتى بلغ مني الجهد، ثمّ قال: ﴿ اقْرأ بِاسْم رَبّكَ الّذِي خَلقَ ﴾ (ا)، فقرأتُ. فأتيت خديجة، فقلت لقد أشفقت على نفسي وأخبرتها خبري، فقالت: أبشِرْ، فَوَالله لا يُخزيك الله أبداً، فوالله إنّك لَتَصِل نفسي وأخبرتها خبري، فقالت: أبشِرْ، فَوَالله لا يُخزيك الله أبداً، فوالله إنّك لَتَصِل الرّحِم، وتصدُق الحديث، وتؤدّي الأمانة، وتحمل الكلّ، وتَقْري الضيف، وتُعين على نوائب الحقّ.

ثم انطلقت بي إلى وَرَقة بن نـوفل، وهـو ابن عمّها، وكـان قد تنصَّـر وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته خبري. فقال: هذا النـاموس الـذي أنزل على مـوسى بن عِمران، ليتني كنت حيّـاً حين يُخرجـك قومك. قلتُ: أُمخرجِيّ هم؟ قال: نعم، إنّه لم يجىء أحد بمثل ما جئتَ بـه إلّا عُوديَ، ولَيْن أدركني يومك لأنصرنّك نصراً مؤزَّراً (٠٠).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ١٩٤/١، السيرة النبوية ٢٦٣/١، تاريخ الطبري ٢٩٨/٢، أنساب الأشراف ١٠٥/١، ١٠٥، ١٠٥، نهاية الأرب ١٩٨/١، السيرة الحلبية ٢٣٣/١، تاريخ الإسلام (السيرة) ١١٧، دلائل النبوّة للبيهقي ١٠/١، نهاية الأرب ١١٦٨، السيرة الحلبية ١٣٣٨، البداية والنهاية ٣/٣، السيرة النبوية لابن كثير ١٠/١، عيون التواريخ ٢/٣١، عيون الأثر ٢/٨١، البداية والنهاية ٣/٢، السيرة النبوية لابن كثير ١٢/١، تاريخ الخميس ٢/٧١، صِفة الصفوة ٢/٨١.

<sup>(</sup>٢) البوادر: جمع بادرة: لحمة بين المنكب والعنق.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ت): «فغيبني».

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ـ الآية ١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه ٢١/١ ـ ٢٧ في بـدء الموحي، وفي الأنبياء، باب «واذكر في الكتاب مـوسى إنّه كان مخلصاً»، وفي تفسير سورة «اقرأ باسم ربّك الذي خلق»، وفي التعبير باب أول مـا بُديء بـه رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة، ومسلم رقم (١٦٠) في الإيمان، بـاب بدء الـوحي برسـول الله على، ورواه الترمذي، برقم (٣٦٣) في المناقب، باب رقم ١٣، وذكر بعضه ابن هشام في السيرة ١/٠٧٠، وابن سعد في الطبقات ١٩٤/، والطبري في تاريخه ٢٩٨/٢، ٢٩٩، وفي تفسيره ١٦١/٣، ١٦١، وابن الجوزي =

ثم إنَّ أوَّل ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ: ﴿نَ وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿ وَ ﴿يَا أَيُّهَا المُدَّنُّرُ﴾ ﴿ وَالشَّحَى ﴾ ﴿.

وقال يَحيَى بن أبي كثير: سألتُ أبا سَلَمَة عن أوّل ما نزل من القرآن، قال: نزلت فيا أيّها المُدَّرُ ﴾ أوّل. قال: قلت: إنّهم يقولون ﴿ اقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ ﴾. قال: سألت جابر ابن عبد الله قال: لا أحدّثك إلا ما حدّثنا رسول الله، على قال: جاورتُ بِحراء، فلمّا قضيت جواري هبطتُ فسمعت صوتاً، فنظرتُ عن يميني، فلم أر شيئاً، ونظرتُ عن يساري فلم أر شيئاً، فرفعت رأسي فإذا هو، يعني يساري فلم أر شيئاً، فرفعت رأسي فإذا هو، يعني المملك، جالس على عرش بين السماء والأرض، فخشيتُ (ا) منه فأتيتُ خديجة فقلت: في در روني در روني، وصبوا علي ماء، ففعلوا، فنزلت: ﴿ يَا أَيُّها المُدَّشِرُ ﴾، هذا حديث صحيح (۱).

قال هشام بن الكلبي: أتَى جبرائيلُ النبيُّ، ﷺ، أوّل ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد، ثمّ ظهر له برسالة الله يوم الاثنين فعلّمه الوضوء والصلاة، وعلّمه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ

في صفة الصفوة ١/٨٧ ـ ٨٠، والبيهقي في دلائـل النبوّة ١/٣٩٦، والنـويري في نهـاية الأرب ١٦٨/١٦،
 والـذهبي في تاريخ الإسلام (السيـرة) ١١٧ ـ ١١٩، والسيرة الحلبيـة ١/٣٣٧، والديـار بكري في تـاريـخ الخميس ١/٣١٧.

<sup>(</sup>١) سورة القلم ـ الأيتان ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدّثر ـ الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى ــ الآية ١.

<sup>(</sup>٤) الخبر في سيرة ابن هشام ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٣، وتاريخ الطبري ٣٠٣/٢.

٥) ورد في نسخة (محييت).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٧٤/٦ في كتاب التفسير، سورة المستشر، ومسلم (١٦١) كتــاب الإيمان، بــاب بدء الــوحي إلى رسول الله ﷺ، وأحمد في مسنده ٣٠٦/٣ وتكرّر في الصفحة، و ٣٩٢، ورواه البيهفي في دلائل النبــوّة الى رسول الله ﷺ، وأحمد في مسنده ٣٠٤/٣، وتفسيره ٣٠/٢٩، والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ١٢٥.

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، وكان لرسول الله، ﷺ، أربعون سنة ١٠٠.

قال الزُّهريّ: فتر الوحيّ عن رسول الله، ﷺ، فترةً، فحزن حُزناً شديداً، وجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردّى منها، فكلّما رقي ذروة "جبل تبدّى له جبرائيل فيقول: إنّك رسول الله حقّاً. فيسكن لذلك جأشه وترجع نفسه. فلمّا أمر الله نبيّه، ﷺ، أن يُنذِر قومه عذابَ الله على ما هم عليه من عبادة الأصنام دون الله الذي خلقهم ورزقهم، وأن يحدّث بنعمة ربّه عليه، وهو النبوّة في قول ابن إسحاق، فكان يذكر ذلك سرّاً لمن يطمئن إليه من أهله، فكان أوّل مَن آمن به وصدّقه من خلق الله تعالى خديجة بنت خُويْلد زوجته ".

قال الواقدي: أجمع أصحابنا على أن أوّل أهل القبلة استجاب لـرسول الله، ﷺ، خديجة (١).

#### \* \* \*

ثمّ كان أوّل شيء فرض الله من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان: الصلاة، وإنّ الصلاة لما فُرضت عليه، ﷺ، أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت فيه عين، فتوضّأ جبرائيل، وهو ينظر إليه، ليريه كيف الطّهور للصلاة، ثمّ توضّأ رسول الله، ﷺ، مثله، ثمّ قام جبرائيل فصلّى به وصلّى النبيّ، ﷺ، إلى خديجة فعلمها الوضوء، ثمّ صلّى بها فصلّت بصلاته (٥٠).

#### ذكر المِعْراج برسول الله، ﷺ

اختلف الناس في وقت المعراج، فقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بسنة واحدة.

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٠٤/٢، أنساب الأشراف ١٠٥/١ رقم ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في إحدى النسخ ﴿أُوفِي بِذَرُوةُ ۗ .

 <sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٧٤/١، تاريخ الطبري في تاريخه ٣٠٦/٣، ٣٠٧، أنساب الأشراف ١١١١١ رقم ٢٠٩،
أسد الغابة ٥/٢٣٤، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٧٧/١، تاريخ الطبري ٣٠٧/٢، أنساب الأشراف ١١١/١ رقم ٢١٠ تاريخ الطبري ٢٠٠/٢ الطبقات الكبرى ٢١٣/١، نهاية الأرب ٢٨٣/١، عيون التواريخ ٢٥٥/١، عيون الأثر ١٤٠/١، المبدري المبدري المبدرية والنهاية ١٠٨/٣، الروض الأنف ٢٨٢/١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٢٥٣، تاريخ الخميس ٢٥٥/١.

واختلفوا في الموضع الذي أُسري برسول الله، ﷺ، منه، فقيل: كان نائماً بالمسجد في الحِجْر فأُسري به منه.

وقيل: كان نائماً في بيت أمّ هانىء بنت أبي طالب، وقائل هـذا يقول: الحَـرَم كلّه مسجد.

وقد روي حديث المعراج (١) جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة.

قالوا: قال رسول الله ، على: أتاني جبرائيل وميكائيل فقالا: بأيهم أمرنا؟ فقالا: أمرنا بسيّدهم ؛ ثمّ ذهبا ثمّ جاءا من القابلة وهم ثلاثة ، فألْفُوه (() وهو نائم ، فقلبوه لظهره وشقّوا بطنه ، وجاؤوا بماء زمزم ، فغسلوا ما كان في بطنه من غلّ وغيره ، وجاؤوا بطست مملوء إيماناً وحكمة . قال: وأخرجني جبرائيل من المسجد وإذا أنا بدابة ، وهي البراق ، وهي فوق الحمار ودون البغل ، (يقوع خطوه ) (() عند منتهى طرفه ، فقال : اركب ، فلمّا وضعت يدي عليه تشامس واستصعب . فقال جبرائيل يا براق ما ركبك نبي أكرم على الله من محمّد ، فانصبّ عرقاً وانخفض لي حتى ركبته ، وسار بي جبرائيل نحو المسجد الأقصى ، فأتيت بإنائين أحدهما لبن والأخر خمر ، فقيل لي : اختر أحدهما ، فاخذت اللبن فشربته ، فقيل لي : أصبت الفِطْرة ، أما إنّك لو شربت الخمر لغوَت أمّتك بعدك .

ثمَّ سرنا فقال لي: انزلْ فصلَّ، فنزلتُ فصلَّيتُ، فقال: هذه طَيْبة وإليها المُهاجَر.

ثمّ سرنا فقال لي: انزل فصلّ، فنزلتُ فصلّیتُ، فقال: هذا طور سیناء حیث کلّم الله موسی. ثمّ سرنا فقال: انزلْ فصلّ، فنزلتُ فصلّیتُ، فقال: هذا بیت لحم حیث وُلد عیسی. ثمّ سرنا حتی أتینا بیت المقدس، فلمّا انتهینا إلی باب المسجد أنزلنی جبرائیل وربط البُراق بالحلقة التی کان یربط بها الأنبیاء. فلمّا دخلتُ المسجد إذا أنا بالأنبیاء حَوَالیّ (۱)، وقیل: بأرواح الأنبیاء الذین بعثهم الله قبلی، فسلّموا علیّ، فقلتُ: یا جبرائیل مَنْ هؤلاء؟ قال: إخوانك من الأنبیاء، زعمت قریشُ أنّ لله شریكاً، وزعمت النصاری أنّ لله ولداً، سلْ هؤلاء النبیّن هل کان لله، عزَّ وجل، شریك أو ولد، فذلك قوله تعالی: ﴿ وَاسْالْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (۱۹٪ فاقرّوا

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ١/٢ ٥ «المعارج».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «فألقوه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ماَّ بين القوسين في الطبعة الأوربية ورد: «ثم مثل البراق خطوة». وقاع، يقوع: تمايل في مشيته.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «حيّوالي».

<sup>(</sup>٥) سُورة الزخرف ـ الآية ٤٥ .

بالوحدانيَّة لله، عزَّ وجلُّ، ثمَّ جمعهم جبرائيل وقدّمني، فصلَّيتُ بهم ركعتين.

ثمّ انطلق بي جبرائيل إلى الصخرة فصعد بي عليها، فإذا معراج إلى السماء لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه، ومنه تعرج الملائكة، أصله في صخرة بيت المقدِس، ورأسه ملتصق بالسماء، فاحتملني جبرائيل ووضعني على جناحه، وصعد بي إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المجيء جاء! ففُتح، فدخلنا فإذا أنا برجل تامّ الخلقة، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيّبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى. فقلت: مَنْ هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم، والباب الذي عن يساره (باب جهنّم)(۱)، إذا نظر إلى مَنْ يدخلها من ذرّيّته بكى وحزن.

ثمّ صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: [وقد بُعث إليه؟ قال: نعم]. قيل: مرحباً به ونِعْم المجيء جاء! فدخلنا، فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن. قلت: مَنْ هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا أخوك يوسف.

ثمّ صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المجيء جاء! فدخلنا، فإذا أنا برجل، فقلت: من هذا؟ قال: إدريس رفعه الله مكاناً علياً.

ثمّ صعد بي إلى السماء الخامسة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المجيء جاء! فدخلنا، فإذا رجل جالس وحوله قوم يقصّ عليهم. قلتُ: من هذا؟ قال: هذا هارون والذين حوله بنو إسرائيل.

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المجيء جاء! فدخلنا، فإذا أنا برجل جالس فجاوزناه، فبكى الرجل، فقلت: يا جبرائيل من هذا؟ قال: هذا موسى. قلت: فما باله يبكي؟ قال: يزعم بنو" إسرائيل أنّي أكرم على الله من آدم، وهذا الرجل من بنى آدم قد خلّفنى وراءه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): (النار).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (لبني).

قال: ثمّ صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونِعْمَ المجيء جاء! فدخلنا، فإذا رجل أشمط جالس على كرسيّ على باب الجنّة وحوله قوم بيض الوجوه أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء، فقام الذين في ألوانهم شيء فاغتسلوا في نهر وخرجوا، وقد صارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم. فقلت: من هذا؟ قال: أبوك إبراهيم، وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأمّا الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً(۱)، فتابوا فتاب الله عليهم، وإذا إبراهيم مستند إلى بيت، فقال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه.

قال: وأخذني جبرائيل فانتهينا إلى سِدرة المُنتهَى، وإذا نَبِقها مثل قِلال هَجَر، يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران، فأمّا الباطنان ففي الجنّة، وأمّا الظاهران فالنّيل والفرات، قال: وغَشِيها من نور الله ما غَشِيها أن، وغَشِيها الملائكة كأنّهم جراد من ذهب من خشية الله، وتحوّلت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتها، وقام جبرائيل في وسطها، فقال جبرائيل: تقدّمْ يا محمّد. فتقدّمتُ وجبرائيل معي إلى حجاب، فأخذ بي مَلكُ وتخلّف عنّي جبرائيل، فقلتُ: إلى أين؟ فقال: ﴿وَمَا مِنا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ أن وهذا منتهى الخلائق.

فلم أزل كذلك حتى وصلتُ إلى العرش، فاتضع كلّ شيء عند العرش وكلّ لساني من هيبة الرحمن، ثمّ أنطق (أ) الله لساني فقلت: التحيّات المباركات والصلوات الطيّبات لله، وفرض الله عليّ وعلى أمّتي في كلّ يوم وليلة خمسين صلاة. ورجعت إلى جبراثيل فأخذ بيدي وأدخلني الجنّة فرأيتُ القصور من الدُّرِّ والياقوت والزبرجد، ورأيتُ نهراً يخرج من أصله ماء أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، يجري على رضراض من الدُّر والياقوت والمِسْك، فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربَّك، ثمّ عرض عليّ النار، فنظرت إلى أغلالها وسلاسلها وحيّاتها وعقاربها وما فيها من العذاب.

ثمَّ أخرجني، فانحدرنا حتى أتينا موسى، فقال: ماذا فـرض عليك وعلى أمّتك؟ قلتُ: خمسين صلاة. قال: فإنّي قد بلوتُ بني إسـرائيل قبلك وعـالجتهم أشدّ المعـالجة

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «شيئاً».

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وغشينا).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافّات ـ الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأطلق.

على أقل من هذا فلم يفعلوا، فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربّي وسألته، فخفف عني عشراً. فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع واسأله التخفيف. فرجعت فخفف عني عشراً، فلم أزل بين ربّي وموسى حتى جعلها خمساً، فقال: ارجع فاسأله التخفيف، فقلت: إنّي قد استحيت من ربّي وما أنا براجع، فنوديت: إنّي قد فريضت عليك وعلى أمّتك خمسين صلاة والخمس بخمسين، وقد أمضيت فريضتي وخفّفت عن عبادي.

ثمّ انحدرتٌ أنا وجبرائيل إلى مضجعي، وكان كلّ ذلك في ليلة واحدة.

فلمًا رجع إلى مكّة علم أن الناس لا يصدّقونه، فقعد في المسجد مغموماً، فمرّ به أبو جهل، فقال له كالمستهزىء: هل استفدت الليلة شيئاً؟ قال: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثمّ أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: نعم. فخاف أن يخبر بذلك عنه فيجحده النبيّ، فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لُؤيَّ هلمّوا فأقْبِلوا. فحدّثهم النبيّ، على من بين مصدّق ومكذّب [ومصفّق] وواضع يده على رأسه. وارتدّ الناس ممّن كان آمن به وصدّقه.

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: إنَّ صاحبك يزعم كذا وكذا! فقال: إنْ كان قال ذلك فقد صدق، إنَّي لأصدَّقه بما هو أبعد من ذلك، أصدَّقه بخبر السماء في غدوة أو رَوْحة، فسُمِّي أبو بكر الصدِّيق من يومئذ.

قالوا: فانعتْ لنا المسجد الأقصى. قال: فذهبتُ أنعت حتى التبس عليّ، قال: فجيء بالمسجد (وإنّي أنظر إليه)(١)، فجعلتُ أنعته. قالوا: فأخبِرْنا عن عِيرنا. قال: قد مررتُ على عِير بني فلان بالرَّوحاء، وقد أضلُّوا بعيراً لهم وهم في طلبه، فأخذتُ قدحاً فيه ماء فشربته، فسلوهم عن ذلك، ومررتُ بعِير بني فلان وفلان وفلان، فرأيتُ راكباً وقعوداً بذي مرّ، فنفر بكرهما منّي فسقط فلان فانكسرت يده، فسلُوهما. قال: ومررتُ بعِيركم بالتنعيم يقدمها جملُ أورق عليه غرارتان مخيطتان، تطلع عليكم من طلوع الشمس.

فخرجوا إلى الثنّية فجلسوا ينظرون طلوعَ الشمس ليكذّبوه إذ قـال قـائـل: هـذه الشمس قد طلعت. فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها بَعير أورق كما قال. فلم يُفلحوا وقالوا: إنّ هذا سحر مبين (٢).

<sup>(</sup>١) العبارة في النسخة (ب): «حتى رأيته».

<sup>(</sup>٢) قارن بدلاً ثل النبوّة للبيهقي ٢/١٣٠، ١٣١، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٣٨٧، وتاريخ الإسلام ٢٧٢، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٣١٦، والخصائص الكبرى للسيوطى ١/٦٧، ١٦٩ .

## ذكر الاختلاف في أوّل مَنْ أسلم ١٠٠

اختلف العلماء في أوّل من أسلم، مع الاتفاق على أن خديجة أوّل خلق الله إسلاماً ()، فقال قومٌ: أوّل ذَكر آمن عليّ. رُوي عن عليّ، عليه السلام، أنّه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدِّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كاذبٌ مفترٍ، صلّيتُ مع رسول الله، ﷺ، قبل الناس بسبع سنين ().

وقال ابن عبَّاس: أوَّل مَنْ صَلَّى عليِّ (١٠).

وقال جابر بن عبد الله: بُعث النبيّ، ﷺ، يوم الاثنين وصلّى عليّ يوم الثلاثاء. وقال زيد بن أرقم: أوّل من أسلم مع النبيّ، ﷺ، عليّ (٠٠).

وقال عفيف الكِنْديّ: كنتُ امراً تاجراً فقدِمتُ مكّة أيّام الحجّ فأتيتُ العبّاس، فبينا نحن عنده إذ خرج رجلُ فقام تجاه الكعبة يصلّي، ثمّ خرجت (امرأة تصلّي معه، ثمّ خرج غلام فقام يصلّي معه. فقلتُ: يا عبّاس ما هذا الدّين؟ فقال: هذا محمّد بن عبد الله ابن أخي، زعم أنّ الله أرسله، وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستُفتح عليه، وهذه امرأته خديجة آمنت به، وهذا الغلام عليّ بن أبي طالب آمن به، وايمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على هذا الدّين إلّا هؤلاء الثلاثة! قال عفيف: ليتني كنتُ رابعاً (ال

وقال محمَّد بن المنذر (^)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو حازم المدنيّ،

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي لابن إسحاق ١٣٩، سيرة ابن هشام ٢/١٦، تاريخ الطبري ٣٠٩، ٣٠٠، أنساب الأشراف ١١٢/، نهاية الأرب ١١/٥١، و ١٨٠، عيون الأثر ١٩١/، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) الأشراف ١٢٢، عيون التواريخ ١٥٥١، البداية والنهاية ٣٤٣، السيرة النبوية لابن كثير ٤٢٨، تاريخ اليعقوبي ٢٢٧، مروج الذهب ٢/٣٣، البدء والتاريخ ١٤٥/، تاريخ الخميس ٢٣٣١، سبل الهدى والرشاد ٢٢٠٠،

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٢٧.

 <sup>(</sup>٣) أخرج المغازلي في مناقب علي رضي الله عنه - ص ٢٦ رقم ١٧ من طريق أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «صلّت الملائكة علي وعلى علي مسبع سنين، وذلك أنه لم يصلّ معي أحد غيره».

<sup>(</sup>٤) أخرج الترمذيّ في مناقب عليّ بن أبي طالب (٣٧٣٦) عن ابن عباس قـال: «أوّل منّ أسلم عليّ»، وهو في الأوائل لابن أبي عاصم ٤٧ رقم ٧٧، وتاريخ الطبري ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) مناقب أمير المؤمنين عليّ للمغازلي ٢٦ رقم ١٨، أنساب الأشراف ١١٢/١ رقم ٢١٦، تاريخ الطبري ٢٠/٣، الأوائل لابن أبي عاصم ٤٦ رقم ٧١، المسند لأحمد ٣٦٤/٤، الطبقات الكبرى ٣١/٣، المعجم الكبير للطبراني ٢١/١١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «قامت».

<sup>(</sup>٧) الحديث في السير والمغازي ١٣٧ و ١٣٨ وآخره: «فليتني آمنت يــومئذ وكنت أكــون ثانيـــاً». وهو في تــاريخ الطبري ٣١١/٢ و ٣١٢.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري ٣١٢/٢: «المنكدِر».

والكلبيّ: أوّل من أسلم عليّ. قال الكلبيّ: كان عمره تسع سنين (١).

وقيل: إحدى عشرة سنة(١).

وقال ابن إسحاق: أوّل من أسلم عليّ وعمره إحدى عشرة سنة<sup>٣</sup>.

وكان من نعمة الله عليه أنّ قريشاً أصابتهم أزمةً شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال يوماً رسول الله، ﷺ، لعمّه العبّاس: يا عمّ إنّ أبا طالب كثير العيال فانطلق بنا نخفّف عن عيال أبي طالب، فانطلقا إليه وأعلماه ما أرادا، فقال أبو طالب: اتركا لي عقيلًا واصنعا ما شئتما، فأخذ رسول الله، ﷺ، عليّاً، وأخذ العبّاس جعفراً، فلم يزل عليّ عند النبيّ، ﷺ، حتى أرسله الله فاتبعه (ا).

وكان النبيّ، ﷺ، إذا أراد الصلاة انطلق هـو وعليّ إلى بعض الشعاب بمكّة فيصلّيان ويعودان، فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله وملائكته ورسله، ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله تعالى به إلى العباد، وأنت أحقّ مَنْ دعوتُهُ إلى الهدى وأحقّ مَنْ أجابني. قال: لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي، ولكن والله لا تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حييت. فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه.

قال: وقال أبو طالب لعليّ: ما هذا الدِّين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه! آمنتُ بـالله وبرسوله وصلّيتُ معه. فقال: أما إنّه لا يدعونا إلّا إلى الخير فالزمْه(٠٠).

\* \* \*

وقيل: أوَّل مَنْ أسلم أبو بكر، رضي الله عنه ١٠٠٠.

قال الشعبيّ: سألتُ ابن عبّاس عن أوّل من أسلم، فقال: أما سمعتَ قول حسّان ابن ثابت:

إذا تذكّرتَ شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فَعلا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣١٢/٢، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١١٣/١ رقم ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام ١/٢٨١، والسير والمغازي ١٣٧، والاستيعاب ٢٧/٣، وتاريخ الطبري ٢١٢/٣، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٢٨: «ابن عشر سنين».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٨٣/١، تاريخ الطبري ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٨٣/١، تاريخ الطبري ٣١٣/٢، ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: صفة الصفوة ١/٢٣٧، ونهاية الأرب ١٨٠/١٦، وتاريخ الإسلام ١٢٧.

خَيَـر البِرِيّـةِ أَتقاهـا وأعـدَلَهـا بَعـد النبيّ وأوفـاهـا بمـا حَمَـلا الثّـانيّ التَّاليّ المَحمـود مشهـدُهُ() وأوّلَ النّـاس منهم صَدّق الرّسُلا()

وقال عمرو بن عَبَسة: أتيتُ رسول الله، ﷺ، بعُكاظ فقلتُ: يا رسول الله مَنْ تَبِعَكَ على هذا الأمر؟ قال: «تبعني عليه حُرَّ وعبد، أبو بكر وبِلال». فأسلمتُ عند ذلك، فلقد رأيتني رُبْعَ الإسلام (الله عنه الإسلام (الله عنه عنه عنه عنه عنه المقد رأيتني رُبْعَ (الله عنه المعالم).

وكان أبو ذَرّ يقول: رأيتُني رُبع الإسلام، لم يُسلم قبلي إلّا النبيّ وأبو بكر وبلال<sup>(٠)</sup>. وقال إبراهيم النّخعيّ: أبو بكر أوّل مَنْ أسلم (٠).

\* \* \*

وقيل: أوّل من أسلم زيد بن حارثة. قال الزَّهْريّ، وسليمان بن يَسار، وعِمران بن أبي أنَس، وعُرْوة بن الزُّبَير: أوّل مَنْ أسلم زيد بن حارثة™، وكان هـو وعليّ يلزمان النبيّ، ﷺ، وكان، ﷺ، يخرج إلى الكعبة أوّلَ النهار ويصلّي صلاة الضحى، وكانت قريش لا تنكرها، وكان إذا صلّى غيرها قعد عليّ، وزيد بن حارثة يرصدانه.

وقال ابن إسحاق: أوّل ذكر أسلم بعد النبيّ عليّ وزيد بن حارثة، ثمّ أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه، وكان مانعاً لقومه محبًا فيهم، وكان أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيها، وكان تاجراً يجتمع إليه قومه، فجعل يدعو مَنْ يثق به من قومه، فأسلم على يديه عثمان

<sup>(</sup>١) في نسخة ومشهدة».

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوان حسّان ٢٩٩، ٣٠٠ باختلاف في الرواية. وفي تاريخ الطبري ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «رابع»، والمثبت عن الطبري ٢/٣١٥.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣٢) باب إسلام عمرو بن عبسة، ولفظه: «عن عمرو بن عَبسة قال: أتيت رسولَ الله على وهو بمكة مستخفياً، فقلت: من أنت؟ قال: «نبيّ الله النبيّ الله الله الرسول الله الله أرسلك؟ قال: «بنان يُعبد الله وتُكسر الأوثان وتُوصَل الأرحام»، قلت: إلله أرسلك؟ قال: «بنان يُعبد الله وتُكسر الأوثان وتُوصَل الأرحام»، قلت: نِعم ما أرسِلت به، فمن تبعك؟ قال: «حرّ وعبد»، يعني أبها بكر وبه الله فكان عمرو يقول: لقد وأيتني وأنا رابع أربعة، فأسلمت وقلت: أتبعك يا رسول الله، قال: «لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبِرت بأني قد خرجت فاتبعني . . . »، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢٢/٤، وابن سعد في الطبقات الكبرى بأني قد خرجت فاتبعني . . . »، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢٢/٤، وأنظر سير أعلام النبلاء ٢٨٥٨٤.

<sup>(</sup>٥) أخرج حديثه: الطبراني في المعجم الكبير ١٤٧/٢، ١٤٨ رقم ١٦١٧، والحاكم في المستدرك ٣٤٢/٣، والذهبي في تلخيصه ٣٤٢/٣، وسير أعلام النبلاء ٢٥٥، وتاريخ الإسلام (السبرة النبوية) ١٧٠، وانظر تاريخ الطبري ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/٣١٥.

 <sup>(</sup>٧) الطبري ٣١٦٦/٢، سيرة ابن هشام ٢٨٣/١، نهاية الأرب ١٨٣/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٣٧،
 عيون الأثر ١٩٤/١.

ابن عفّان، والزّبير بن العَوّام، وعبد الرحمن بن عَوْف، وسعد بن أبي وقّاص، وطلحة بن عُبيد الله، فجاء بهم إلى النبيّ، ﷺ، حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام، ثمّ تتابع الناس في الإسلام حتى فشا ذِكْر الإسلام بمكّة وتحدّث به النّاس (١).

قال الواقدي: وأسلم أبو ذَرّ، قالوا رابعاً أو خامساً، وأسلم عمرو بن عَبَسَة السُّلَميّ رابعاً أو خامساً ٧٠.

وقيل: إنّ الزّبير أسلم رابعاً أو خامساً ("). وأسلم خالد بن سعيد بن العاص خامساً. وقال ابن إسحاق: أسلم هو وزوجته هُمَيْنة (الله بنت خَلَف بن أسعد بن عامر بن بَياضة من خُزاعة بعد جماعة كثيرة.

# ذِكْر أمر الله تعالى نبيّه ﷺ على نبيّه ﷺ على الله عوته (٠٠)

ثم إن الله تعالى أمر النبيّ، على بعد مبعثه بثلاث سنين أن يُصْدع بما يؤمر، وكان قبل ذلك في السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يُظْهرها إلاّ لمن يثق به، فكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستخفَوْا، فبينما سعد بن أبي وقّاص، وعمّار، وابن مسعود، وخبّاب، وسعيد أبن زيد يصلّون في شِعب اطّلع عليهم نفر من المشركين، منهم: أبو سفيان بن حرب، والأخنس بن شريق، وغيرهما، فسبوهم وعابوهم حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلًا من المشركين بلَحْي الله عليهم، فكان أوّل دم أريق في

<sup>(</sup>۱) الخبر في: سيرة ابن هشام ٢٨٤/، ٢٨٥، والسير والمغازي لابن إسحاق ١٤٠، وتــاريــخ الــطبـري ٢١٧/٢، ونهاية الأرب ٧١٧/١٦، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٣٨، وعيون الأثر ٩٤/١، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲/۳۱۸.

<sup>(</sup>٤) هكذاً في الأصول وطبعة صادر ٢/٠٢، وفي سيرة ابن هشام ٢٩٢/١ وتــاريخ الــطبري ٣١٨/٢ «أُمَيْنــة». ويقال «هُمَيثة» كما في السيرة.

<sup>(</sup>٥) السير والمغازي ١٤٥، سيرة ابن هشام ٣/٢، أنساب الأشراف ١١٦/١، الطبقات الكبرى ١٩٩١، البدء والتاريخ ١١٤٦٤، تاريخ اليعقوبي ٢٧/٢، تاريخ الطبري ١٩٩٨، سبل الهدى ٢/١٣٤، نهاية الأرب ١٩٥/١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٤٣، دلائل النبوة للبيهقي ٢٨/١، مجمع الزوائد للهيثمي ١١٣٥، عيون الأثر ١٥٢/١، عيون التواريخ ٢/١٥، البداية والنهاية ٣٨/٣، السيرة النبوية لابن كثير ٢٥٥١، تاريخ الخميس ٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية (سعد) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) اللَّحْي: العَظْم الذي في الفخذ.

الإسلام في قول(١).

قال ابن عبّاس: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ﴿ خرج رسول الله ، ﷺ فصعِدَ على الصَّفا فهتف: «يا صباحاه»! فاجتمعوا إليه ، فقال: «يا بني فلان ، يا بني فلان ، يا بني عبد المطّلب ، يا بني عبد مناف»! فاجتمعوا إليه . فقال: «أرأيتُكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي »؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذِباً . قال: «فإنّي نذير لكم بين يديْ عذاب شديد» . فقال أبو لهب: تبّاً لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثمّ قام ، فنزلت: ﴿تَبَّ ثَمَ قَام ، فنزلت: ﴿تَبَّ لَهُ إِنَّ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ ﴿ السورة ﴿ ) .

وقال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم: لما أنسزل الله على رسوله: ﴿وأَنْ لِوْ عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، اشتد ذلك عليه وضاق به ذَرْعاً ، فجلس في بيته كالمريض ، فأتته عمّاته يعُدْنه ، فقال: «ما اشتكيتُ شيئاً ، ولكنّ الله أمرني أن أُنْ لِرْ عشيرتي الأقربين » . فقلن له: فادعُهُمْ ولا تدعُ أبا لهب فيهم فإنّه غير مجيبك . فدعاهم ، على ، فحضروا ومعهم نفر من بني المطّلب بن عبد مناف ، فكانوا خمسة وأربعين رجلا ، فبادره أبو لهب وقال : هؤلاء هم عمومتك وبنو عمّك فتكلّم ودع الصّباة (٥) ، واعلمْ أنّه ليس لقومك في العرب قاطبة طاقة ، وأنّ أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك ، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدّهم العرب، فما رأيتُ أحداً جاء على بني أبيه بشرّ ممّا جئتَهم به . فسكت رسول الله ، على الله ، ين أبيه بشرّ ممّا جئتَهم به . فسكت رسول الله ، على الله ين يتكلّم في ذلك المجلس .

ثمّ دعاهم ثانيةً وقال: «الحمد لله، أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكّل عليه، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له»، ثمّ قال: «إنّ الـرائد لا يَكْـذب أهلَهُ، والله الذي لا إله إلّا هو إنّي رسول الله إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة، والله لِتمـوتُنّ كما تنامـون، ولتُبعثُنّ كما تستيقظون، ولتحاسَبُنّ بما تعملون، وإنّها الجنّة أبداً والنار أبداً».

فقال أبو طالب: ما أحبّ إلينا معاونتك وأُقْبَلُنَا لنصيحتك وأشدّ تصديقنا لحديثك،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٣/٢، ٤، تاريخ الطبري ٣١٨/٢، أنساب الأشراف ١١٦/١ رقم ٢٣٠، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١١٤٨. ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ـ الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) أول سورة المسد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (٢٠٨) بـاب في قولـه تعالى: ﴿وأَنــذِرْ عشيرتــك الأقربين﴾، والـطبري في تاريخه ٣١٩/٢، والسهيلي في الروض الأنف ٢/١٠٩، والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٤٦، والبلاذري في أنساب الأشراف ١٢٠/١ رقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) في أنساب الأشراف «الصلاة». والصُّباة: منْ صَبّاً، وهو ما كان المشركون يـطلقونـه على المسلمين، بمعنى أنهم خرجوا على دين آبائهم.

وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنّما أنا أحدهم، غير أنّي أسرعهم إلى ما تحبّ، فامضِ لما أُمرتَ به، فَوَالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أنّ نفسي لا تطاوعني على فراق دِين عبد المطّلب.

فقال أبو لهب: هذه والله السوأة! خذوا على يديـه قبل أن يـأخذ غيـرُكم. فقال أبـو طالب: والله لنمنعنّه ما بقينا().

وقال عليّ بن أبي طالب: لما نزلت: ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَـكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دعاني النبيّ، عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ أَمْرِنِي أَنْ أَنْذُر عَشْيَرِتِي الْأَقْرِبِينِ، فَضِقْتُ ذَرَعًا وعَلَّمتُ أُنِّي متى أبادرُهم بهذا الأمر أر منهم ما أكره، فصمتٌ عليه حتى جاءني جبراثيل فقال: يا محمّد إلّا تفعلْ ما تُؤمر به يعذّبُك ربُّك. فاصنعْ لنا صاعاً من طعام، واجعلْ عليه رِجْ ل ٢٠ شاة، واملاً لِنا عُسّاً من لبن، واجمعُ لِي بني عَبد المطّلب حتى أكلّمهِم وأبلّغهم ما أمرِتُ بــه». ففعلتُ ما أمــرني به، ثمّ دعــوتُهُم، وهم يــومئــذ أربعــون رجــلًا يــزيــدون رجــلًا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب، وحمزة، والعبّاس، وأبو لهب، فلمّا اجتمعوا إليه دعاني بالبطعام البذي صنعتُهُ لهم. فلمّا وضعتُهُ تناول رسول الله، ﷺ، حِزَّة من اللحم فنتفهاً بأسنانه، ثمَّ ألقاها في نواحي الصحِفة، ثمَّ قال: «خذوا بــاسـم الله»، فأكــل القومُّ حتى ما لهم بشيء من حاجة، وما أرى إلّا مـواضع أيـديهم، وايمُ الله الـذي نفس عليًّ بيده، إنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمتُ لجميعهم! ثمّ قال: «اسقِ القوم»، فجئتهم بـذلك العُسّ، فشـربوا منـه حتى رووا جِميعاً، وايم الله إنْ كــان الرجــل الواحــد ليَشربُ مثله! فلمّا أراد رسول الله، ﷺ، أن يكلّمهم بدره أبولهب إلى الكلام فقال: لَهَدُّ '')، ما سحركم به صاحبكم. فتفرّق القـوم ولم يكلّمهم، ﷺ، فقال: «الغـد يا عليّ؛ إنَّ هـذا الرجـل سبقني إلى ما سمعتَ من القـول، فتفرَّقـوا قبل أن أكلَّمهم، فعُـدٌ لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثمّ اجمعهم إليّ.

ففعل مثل ما فعل بالأمس، فأكلوا، وسقيتُهم ذلك العُسّ، فشربوا حتى رووا جميعاً وشبعوا، ثمّ تكلّم رسولُ الله، ﷺ، فقال: «يا بني عبد المطّلب إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومَهُ بأفضل ممّا قد جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني

<sup>(</sup>١) الخبر في أنساب الأشراف ١١٨/١، ١١٩ رقم ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري (رَحْل، والمثبت يتفق مع السير والمغازي.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «فشقها»، وهي كذلك في السير والمغازي.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية ولعلُّه وهو غلط. والتصحيح من الطبري وابن إسحاق.

ولهد: كلمة يُتَعَجّب بها. (النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ٢٤٢/٤) واللهد: داء يصيب الناس في أرجلهم وأفخاذهم، وهو الضرب والصدمة الشديدة في الصدر، ولَهَذه لهداً أي دفعه.

الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤآزرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم»؟ فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلتُ، وإنّي لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثمّ قال: «إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع (١٠).

وأمر رسول الله، على أن يصدع بما جاءه من عند الله ، وأن يبادى الناس بأمره ويدعوهم إلى الله ، فكان يدعو في أوّل ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين مستخفياً ، إلى أن أمر بالظهور للدعاء ، ثمّ صدع بأمر الله وباداً قومة بالإسلام ، فلم يبعدوا منه ولم يردّوا عليه إلاّ بعض الردّ ، حتى ذكر آلهتهم وعابها . فلمّا فعل ذلك أجمعوا على خلافه ، إلاّ مَنْ عصمه الله منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفُون . وحدب عليه عمّه أبو طالب ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول الله ، على أمر الله مُظهراً لأمره لا يردّه شيء .

فلمّا رأت قريش أنّه، ﷺ، لا يُعتبهم من شيء يكرهونه، وأنّ أبا طالب قد قام دونه ولم يُسلِمْه لهم، مشى رجالٌ من أشرافهم إلى أبي طالب: عُتبة وشَيْبة ابنا ربيعة، وأبو البَختَري بن هشام، والأسود بن المطلب، والوليد بن المُغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، ونُبيّه ومُنبّه ابنا الحجّاج، ومَنْ مشى منهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابن أخيك قد سبّ آلهتنا وعاب ديننا وسفّه أحلامنا وضلّل آباءنا، فإمّا أن تكفّه عنّا وإمّا أن تخلّي بيننا وبينه، فإنّك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولاً جميلًا وردّهم ردّاً رفيقاً، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله، ﷺ، لما هو عليه.

ثم شري (") الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله، ﷺ، وتذامروا (") فيه، فمشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى فقالوا: يا أبيا طالب إنّ لـك سنّاً وشرفاً، وإنّا قد اشتهيناك أن تنهَى ابنَ أخيك فلم تفعل، وإنّا والله لا نصبر على هـذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفّه عنّا أو ننازله وإيّاك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا، ثمّ انصرفوا عنه.

<sup>(</sup>١) الخبر في تفسير الطبري ١٩، ٧٤، ٧٥، وتــاريخه ٣١٩/٣ــ ٣٢١، والسيــر والمغازي لابن إسحــاق ١٤٥،

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: سرى. (وشري الأمرُ: اشتدَّ واستطال).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: وقد توامروا. (وتذامر القوم: تلاوموا؛ تحاضُّوا على القتال).

نفسك وعلي ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق. فظنّ رسول الله، على أنّه قد بدا لعمّه [بدوً] وأنّه خذله وقد ضعف عن نصرته، فقال رسول الله، على: «يا عمّاه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». ثمّ بكى رسول الله، على وقام. فلمّا ولّى ناداه أبو طالب، فأقبل عليه وقال: اذهب يا ابن أخي فقلْ ما أحببتَ، فَوَالله لا أُسْلِمك لشيء أبداً (۱).

فلمّا علمتْ قريش أنّ أبا طالب لا يخذل رسولَ الله، وأنّه يجمع لعداوتهم مشوا بعُمارة بن الوليد فقالوا: يا أبا طالب هذا عُمارة بن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم، فخذه فلك عقله ونصرته فاتّخِذه ولداً، وأسلِمْ لنا ابن أخيك هذا الذي سفّه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك وفرّق جماعة قومك نقتله، فإنّما رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتُعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبداً! فقال المُطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مَناف: والله لقد أنصفك قومك وما أراك تريد أن تقبل منهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني، ولكنّك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليّ، فاصنع ما بدا لكنّ.

فاشتد الأمر عند ذلك، وتنابذ القوم، واشتدت قريشٌ على مَنْ في القبائل من الصحابة الذين أسلموا، فوثبت كلّ قبيلة على مَنْ فيها من المسلمين يعذّبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسولة بعمّه أبي طالب، وقام أبو طالب في بني هاشم فدعاهم إلى منع رسول الله، ﷺ، فأجابوا إلى ذلك واجتمعوا إليه إلّا ما كان من أبي لهب ".

فلمّا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه أقبل يمدحهم ويذكر فضل رسول الله، على أبه من ابن أحيك، وقد مشتْ قريش إلى أبي طالب عند موته وقالوا له: أنت كبيرنا وسيّدنا، فأنصِفْنا من ابن أخيك، فمره فليكفّ عن شتم آلهتنا ونَدعه وإلهَه. فبعث إليه أبو طالب، فلمّا دخل عليه قال له: هؤلاء سروات قومك يسألونك أن تكفّ عن شتم آلهتهم ويَدَعوك وإلهك. قال له رسول الله، على: «أي عمّ! أو لا دعوهم إلى ما هو خير لهم منها، كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم»؟ فقال أبو جهل: ما هي وأبيك لنعطينكها وعَشر أمثالها؟ قال: «تقولون لا إله إلا الله»، فنفروا وتفرّقوا وقالوا: سل غيرها. فقال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها». قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضابي وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا! ﴿وَانْطَلَقَ المَلَا

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/٤، ٥، تاريخ الطبري ٣٢٢/٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/٥، تاريخ الطبري ٢/٣٢، ٣٢٧، السير والمغازي ١٥٢، الطبقات الكبرى ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٩/٢، تاريخ الطبري ٢/٧٧، ٣٢٨، السير والمغازي ١٤٨.

مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ﴾، إلى قوله: ﴿إِلَّا اخْتِلاقٌ ﴾(١)؛ وأقبل على عمّه فقال: قلْ كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيبكم بها العرب وتقول جَزِعَ من الموت لأعطيتُكما، ولكن على ملّة (١) الأشياخ، فنزلت: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (١).

### ذِكْر تعذيب المستضعفين من المسلمين (١)

وهم الذين سبقوا إلى الإسلام، ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوّة لهم يمنعون بها، فأمّا مَنْ كانت له عشيرة تمنعه فلم يصل الكفّار إليه، فلمّا رأوا امتناع مَنْ له عشيرة وثبت كلّ قبيلة على مَن فيها من مستضعفي المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكّة والنار ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدّة البلاء وقلبه مطمئنّ بالإيمان، ومنهم من يتصلّب في دينه ويعصمه الله منهم.

فمنهم: بِلال<sup>()</sup> بن رَباحِ الحبشيِّ مولى أبي بكر، وكان أبوه من سبْي الحبشة، وأمّه حمامة سبيّة أيضاً، وهو من مُولَّدي السّراة، وكنيته أبو عبد الله، فصار بلال لأميّة بن خلف الجُمَحيِّ، فكان إذا حميت الشمسُ وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره، ثمّ يأمر بالصخرة العظيمة فتُلقى على صدره، ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمّد وتعبد اللات والعُزّى ()، فكان وَرقة بن نوفل يمرّ به وهو يعذَّب وهو يقول: أحد أحد أحد والله يا بلال. ثمّ يقول لأميّة: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتّخذنّه حناناً (). فرآه أبو بكر يُعذَّب، فقال لأميّة بن خَلف الجُمَحي: ألا تتقي الله في

<sup>(</sup>١) سورة ص ـ الأيتان ٥ و ٦.

<sup>(</sup>۲) في نسخة «مكة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ـ الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٥٤، سيرة ابن هشام ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٥) المسند للإمام أحمد ١٢/٦ - ١٥، الطبقات لخليفة ١٩، ٢٩٨، تاريخ خليفة ٩٩، ١٤٩، التاريخ الكبير للبخاري ١٠٦/٢، التاريخ الصغير له ١/٥٥، الجرح والتعديل ١٣٩٥/٣، مشاهير علماء الأمصار، رقم ٣٣٣، الأغاني ١٢٠٨، ١٢١، حلية الأولياء ١٤٧/١ - ١٥١، الاستيعاب ٢٦/٢، تاريخ دمشق (تحقيق دهمان) ١٣٥/١، ١٣٥، أسد الغابة ٢٤٣١، تهذيب الأسماء واللغات ١٣٦/١، ١٣٧، تهذيب الكمال ١١٦٧، دول الإسلام ١/١٦، تاريخ الإسلام ٢/١٣، العبر ٢٤٢١، سير أعلام النبلاء ٢/١٧، تاريخ الإسلام ٢١/١، العبر ٢٥٠١، تهذيب التهذيب ١٢٥٠، الإصابة مجمع الزوائد ١٩٩٩، ٢٠٩٠، العقد الثمين ٣٨٧٣ - ٣٨٠، تهذيب التهذيب ١٢٠١، تهذيب الربخ دمشق ٢٧٠٢، خلاصة تذهيب الكمال ٥٣، كنز العمال ١٣٠٥، ١٠٥٠، شذرات الذهب ٢١/١، تهذيب تاريخ دمشق ٢٧٠٣ - ٣٠٨، سيرة ابن هشام ٢/٧٢.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ٢٧/٢، حلية الأولياء ١٤٨/١، أسد الغابة ٢٤٣/١، سير أعـلام النبلاء ٣٥٢/١ وفيه: لم يعش ورقة إلى ذلك الوقت، السير والمغازي ١٩٠.

هذا المسكين؟ فقال: أنت أفسدتَهُ فأبعدتَه. فقال: عندي غلام على دينك أسود أجلد من هذا أعطيكه به. قال: قبلتُ. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بـ للأ فأعتقه(١)، فهاجـر وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله، ﷺ.

\* \* \*

ومنهم: عمّار " بن ياسر أبو اليقظان العنسيّ، وهو بطن من مُراد وعنس هذا بالنون - ، أسلم هو وأبوه وأمّه وأسلم قديماً ورسول الله ، على الأرقم بن أبي الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلاً ، أسلم هو وصُهيْب في يوم واحد ، وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم ، فكانوا يُخرجون عمّاراً وأباه وأمّه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذّبونهم بحرّالرمضاء ، فمرّ بهم النبيّ ، على فقال : «صبراً آلَ ياسر فإنّ موعدكم الجنّة " فمات ياسر في العذاب وأغلظت امرأته سُميّة " القول لأبي جهل ، فطعنها في قُبُلها بحربة في ياسر في العذاب وأغلظت امرأته سُميّة الإسلام " ، وشدّدوا العذاب على عمّار بالحرّ تارة ، وبوضع الصخر على صدره أخرى ، وبالتغريق أخرى ، فقالوا : لا نتركك حتى تسبّ محمّداً وتقول في اللات والعُزّى خيراً ، ففعل ، فتركوه ، فأتى النبيّ ، على يبكي . قال : فكيف تجد قلبك ؟ قال : أجده مطمئناً بالإيمان . فقال : يا عمّار إن عادوا فعُدْ " ، فأنزل فكيف تجد قلبك ؟ قال : أجده مطمئناً بالإيمان . فقال : يا عمّار إن عادوا فعُدْ " ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إلّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان . فقال : يا عمّار إن عادوا فعُدْ " ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إلّا مَنْ أَكُوه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان . فقال المشاهد كلها مع رسول الله ،

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/٧٢، ٦٨، سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١، السير والمغازي ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) المسند للإمام أحمد ٢٦٢/٤، و ٣١٩، الطبقات الكبرى ٣/١٧، الطبقات لخليفة ٢١، ٧٥، ٢٢١، تاريخ خليفة ٤٤١ و ١٤٥ و ١٩٩ و ١٩٩، التاريخ الكبير ٢٥/٧، التاريخ الصغير ١٩٩٠، و ٨٤، ٥٥، المعارف ٢٥٦ ـ ٢٥٦، الجرح والتعديل ٣/ ٣٨٩، مشاهير علماء الأمصار، رقم ٢٦٦، حلية الأولياء ١/٩١ ـ ١٤٣ الاستيعاب ٢/ ٢٢٥، تاريخ بغداد ١/١٥٠ ـ ١٥٣، أسد الغابة ١٢٩/٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٧٦، ٣٨، تهذيب الكمال ٣/ ١٠٠٠، دول الإسلام ١/٨١، العبر ١/٥١ و ٣٨ و ٤٠، سير أعلام النبلاء ١/٢٠، وتم ٨٤، مجمع الزوائد ١٩١٩ ـ ٢٩١، العقد الثمين ٢/ ٢٧٩ ـ ٢٨١، تهذيب التهذيب ٧/ ٤٠٠، الإصابة ٧/٦١، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٧٩، كنز العمال ٢١/٢٥، شذرات الذهب ١/٥١.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمي ٢٩٣/٩، المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣٨٨/٣، سير أعلام النبلاء ٢٩٩/١،
 ٤١٠، السير والمغازي ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «سميا»، وفي النسخة (ت) «شمياء».

<sup>(</sup>٥) أنظر طبقات ابن سعد ٢٦٤/٨ ـ ٢٦٥، والاستيعاب لابن عبد البرّ ٤/٣٣٠، وأسد الغابة لابن الأثير ٥/٨١٠، ونهاية الأرب ٢٦١/١٦، وسير أعلام النبلاء ٤٠٩/١، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٢١٨، والإصابة لابن حجر ٤/٤٣٤ رقم ٥٨٥. وقال الإمام أحمد: «أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أمّ عمّار سُميّة، طعنها أبو جهل بحربة في قُبُلها» وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ١٧٨/٣، حلية الأولياء ١٤٠/١، المستدرك ٣٥٧/٢، سير أعلام النبلاء ١١١/١.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل ـ الآية ١٠٦.

وقُتل بصِفّين مع عليّ وقد" جاوز التسعين، قيل بثلاث، وقيل بأربع سنين".

ومنهم: خَبّاب (٣) بن الأرت، كان أبوه سواديّاً من كَسْكَر، فسباه قوم من ربيعة وحملوه إلى مكّة فباعوه من سِباع بن عبد العُزّى الخُزاعي حليف بني زُهْرة، وسباع هو الذي بارزه حمزة يوم أُحُد، وخبّاب تميميّ، وكان إسلامه قديماً، قيل سادس ستّة قبل دخول رسول الله، على دار الأرقم، فأخذه الكفّار وعذّبوه عذاباً شديداً، فكانوا يُعرُّونه ويلصقون ظهره بالرمضاء ثمّ بالرضف، وهي الحجارة المُحَمَّاة بالنار، ولووا رأسه، فلم يُجِبْهم إلى شيء مما أرادوا منه، وهاجر وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله، على ونزل الكوفة، ومات سنة ستّ "، وثلاثين.

ومنهم: صُهَيْب (') بن سِنان الروميّ، ولم يكن روميّاً، وإنّما نُسب إليهم لأنّهم سبوه وباعوه، وقيل: لأنّه كان أحمر اللون، وهو من النّمِر بن قاسط، كنّاه رسول الله، ﷺ، أبا يَحيَى قبل أن يولد له، وكان ممّنْ يُقَذَّب في الله، فعُذّب عذاباً شديداً. ولما أراد الهجرة منعته قريش، فافتدى نفسه منهم بماله أجمع، وجعله عمر بن الخطّاب عند موته يصلّي بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورى، وتوقي بالمدينة في شوّال من سنة ثمان وثلاثين، وعمره سبعون سنة (').

وأمّا عامر ٧٠ بن فُهيرة فهو مولى الطُّفَيْل بن عبد الله الأزديّ، وكان الطفيل أخا عائشة

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «وهو».

<sup>(</sup>٢) أنظر سير أعلام النبلاء ٢/٢٦/١.

٣) المسند للإمام أحمد ١٠٨/٥ و ١٠٩٥/٦ ، الطبقات الكبرى ١٦٤/٣ ، الطبقات لخليفة ١١٧ ، تاريخ خليفة ١٩٧ ، التاريخ الكبير ١٠٥/٣ ، المعارف ٣١٦، ١٣١ ، المعرفة والتاريخ ١٦٧/٣ ، الجرح والتعديل ٣٩٥/٣ ، المعجم الكبير للطبراني ١١٤/٤ ، الاستيعاب ٢/٣٤ ، أسد الغابة ١١٤/٢ ، تهذيب الكمال ٣٧٣ ، تاريخ الإسلام ١٧٥/١ ، العبر ٤٣/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٣٣/٣ ، مجمع الزوائد ٢٩٨٩ ، تهذيب التهذيب ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، الإصابة ٣/٢٧ ، خلاصة تـذهيب التهذيب ١٠٤ ، كنـز العمال ٣٢٥/١ ، تاريخ اليعقوبي ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «سبع».

<sup>(</sup>٥) المسند للإمام أحمد ٢٣٠/٤ و ١٥/٦، الطبقات الكبرى ٢٢٦/٣، الطبقات لخليفة ١٩، ٢٢، التاريخ الكبير ٢١٥/٤، الجرح والتعديل ٤٤٤/٤، المعجم الكبير للطبراني ٣٣/٨-٣٥، المستدرك ٢٩٧٣- ١٨٥، المستدرك ٢٩٧٣، ٢٠٤، الاستيعاب ١٤٠/٥، أسد الغابة ٣٦/٣، تهذيب الكمال ٢١٣، تباريخ الإسلام ١٨٥/١، ١٨١، ١٨٥/١ العبر ٤٤/١، سير أعلام النبلاء ٢٧/١ رقم ٤، مجمع الزوائد ٢٠٥،٩، تهذيب التهذيب ٤٣٨/٤، ٣٩٤، الإصابة ٥/١٦، خلاصة تذهيب التهذيب ١٧٥، كنز العمال ٢٣/١٣، شذرات الذهب ٢٧/١، تاريخ اليعقوبي ٢/٨٠.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ١٥٦/١ و ١٥٨ و ١٥٨، الطبقات الكبرى ١٦٥/٣، سيرة ابن هشام ٦٨/٣.

لأمّها أمّ رومان، أسلم قديماً قبل دخول رسول الله، ﷺ، دار الأرقم (١٠)، وكان من المستضعفين يعذّب في الله، فلم يرجع عن دينه، واشتراه أبو بكر وأعتقه، فكان يرعى غنماً له، وكان يروح بغنم أبي بكر إلى النبي، ﷺ، وإلى أبي بكر لما كانا في الغار، وهاجر معهما إلى المدينة يخدمهما، وشهد بدراً وأُحداً، واستشهد يوم بئر معونة وله أربعون سنة. ولما طعن قال: فُرْتُ وربّ الكعبة! ولم توجد جثّته لتدفن مع القتلى، فقيل: إنّ الملائكة دفنته (١٠).

ومنهم: أبو فُكَيْهة "، واسمه أفلح، وقيل يسار، وكان عبداً لصفوان بن أميّة بن خَلف الجُمَحيّ، أسلم مع بلال، فأخذه أميّة بن خَلف وربط في رجله حبلاً وأمر به فجُرّ ثمّ ألقاه في الرمضاء، ومرّبه جُعَل ن فقال له أُميّة: أليس هذا ربّك؟ فقال: الله ربّي وربّك وربّ هذا، فخنقه خنقاً شديداً، ومعه أخوه أُبيّ بن خَلف يقول: زِدْهُ عذاباً حتى يأتي محمّد فيخلّصه بسحره، ولم يزل على تلك الحال حتى ظنّوا أنّه قد مات، ثمّ أفاق، فمرّ به أبو بكر فاشتراه وأعتقه ".

وقيل: إنّ بني عبد الدار كانوا يعذّبونه، وإنّما كان مولى لهم، وكانوا يضعون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دينه، وهاجر ومات قبل بدر (١٠).

ومنهم: لُبَيْنَةِ(›› جارية بني مؤمّل بن حبيب بن عـديّ بن كعب، أسلمت قبل إسـلام عمـر بن الخطّاب، وكـان عمر يعـذّبها حتى تُفتن ثمّ يَـدَعها، ويقـول: إنّي لم أدعك إلاّ سآمةً، فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تُسلم، فاشتراها أبو بكر فأعتقها(^).

ومنهم: زِنَّيرة(١)، وكانت لبني عديّ، وكان عمر يعذّبها، وقيل: كانت لبني مخزوم، وكان أبو جهل يعذّبها حتى عميت، فقال لها: إنّ اللات والعُزّى فعلا بـك. فقالت: ومـا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٩٣/١، ١٩٤ رقم ٥١٠، الطبقات الكبرى ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ١٦٤/٣، ١٦٥، أنساب الأشراف ١٩٤/١ رقم ٥١١ و ١٩٥ و٥١٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١٩٤/١ و ١٩٥ رقم ١٥٥، تاريخ اليعقوبي ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الجُعل: الخنفسة.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ١٩٤/١، ١٩٥ رقم ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ١/١٩٥ رقم ٥١٥ و٥١٦.

 <sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «أمينة»، وفي طبعة صادر ٢٩/٢ «لبيبة»، والتصحيح عن أنساب الأشراف ١٩٥/١، سيرة
 ابن هشام ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف، ١٩٥ رقم ١٧٥.

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ١/١٩٥ و ١٩٦، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٢١٨.

يدري اللات والعُزّى مَنْ يعبدهما؟ ولكنّ هذا يمر من السماء وربّي قادر على ردّ بصري، فأصبحت من الغد وقد ردّ الله بصرها، فقالت قريش: هذا من سحر محمّد، فاشتراها أبو بكر فأعتقها(١).

(زِنِّيرة: بكسر الزاي، وتشديد النون، وتسكين الياء المثنَّاة من تحتها، وفتح الراء).

ومنهم: النَّهْدِيَّة'')، مولاة لبني نَهْد، فصارت لامرأة من بني عبد الدار فأسلمت، وكانت تعذَّبها وتقول: والله لا أقلعت عنك أو يبتاعك بعض أصحاب محمَّد، فابتاعها أبو بكر فأعتقها").

ومنهم: أمَّ عُبَيْس<sup>(۱)</sup>، بالباء الموحّدة، وقيـل عُنَيْس، بالنـون، وهي أمَة لبني زُهـرة، فكان الأسود بن عبد يغوث يعذّبها، فابتاعها أبو بكر فأعتقها<sup>(۱)</sup>.

وكان أبو جهل يأتي الرجل الشريف ويقول له: أتترك دينك ودين أبيك وهو خير منك! ويقبّح رأيه وفِعْلَه ويسفّه حلمه ويضع شَرَفه، وإن كان تـاجـراً يقـول: ستكسـد نجارتك ويهلك مالك، وإن كان ضعيفاً أغرى به حتى يعذّب (١٠).

# ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي، ﷺ (٢٠)

وهم جماعة من قريش، عمّه أبو لَهَب عبد العُزّى بن عبد المطّلب، كان شديداً على عليه وعلى المسلمين، عظيم التكذيب له، دائم الأذى، فكان يطرح العَذِرَة والنَّتَن ( على باب النبيّ، على جوارٍ هذا يا بني عبد المطّلب ( أيّ جوارٍ هذا يا بني عبد المطّلب ( ) ! .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٩٦/١ رقم ٥١٩، دلاثل النُّبُوَّة للبيهقي ٧/٧٠، نهاية الأرب ٢٣٠/١٦، تاريخ الإسلام ٢١٨، السير والمغازي ١٩١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١٩٦/١، سيرة ابن هشام ٢٨/٢، السير والمغازي ١٩١ وفيه تحرّف اسمها إلى «الهنديّة».

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١٩٦/١ رقم ٥١٩، سيرة ابن هشام ٩٨/٢، السير والمغازي ١٩١.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ١٩٦/١ رقم٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢/٨٦، ٦٩.

<sup>(</sup>٧) المحبّر لابن حبيب ١٥٧ و ١٥٨ - ١٦٠، والمنمّق له ٣١٠، ٣١١، تاريخ اليعقبوبي ٢٤/٢، أنساب الأشراف ١٠٢/٦ وما بعدها، السير والمغازي ١٩٧، سيرة ابن هشام ١٠٢/٢ وما بعدها، نهاية الأرب ٢١٠/١٠

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب): «التبن».

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ١٣١/١ رقم ٢٦٥.

فرآه يوماً حمزة فأخذ العَذِرة وطرحَها على رأس أبي لَهَب (١٠)، فجعل ينفضها (١٠) عن رأسه ويقول: صاحبي أحمق! وأقصر عمّا كان يفعله، لكنّه يضع من يفعل ذلك (١٠).

ومات أبو لَهَب (١) بمكّة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر، بمرض يُعرف بالعَدَسَة (١).

ومنهم: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مَناف بن زُهْرة، وهو ابن خال النبيّ، ﷺ، وكان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون مُلك كسرى.

وكان يقول للنبي، على: أما كُلمتَ اليوم من السماء يا محمّد! وما أشبه ذلك. فخرج من أهله فأصابه السَّموم، فاسْوَد وجهه، فلمّا عاد إليهم لم يعرفوه وأغلقوا الباب دونه، فرجع متحيّراً حتى مات عطشاً (٠٠).

وقيل: إنَّ جبرائيل أومأ إلى السماء فأصابته الأكلة، فامتلأ قيحاً فمات™.

ومنهم: الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي، كان أحد المستهزئين الذين يُؤذون رسول الله، ﷺ، وهو ابن الغَيْطلة، وهي أمّه، وكان يأخذ حجراً يعبده، فإذا رأى أحسن منه ترك الأوّل وعبد الثاني. وكان يقول: قد غرّ محمّد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد الموت، والله ما يُهلكنا إلا الدهر، وفيه نزلت: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هَوَاهُ ﴾ ﴿ وأكل حوتاً مملوحاً فلم يزل يشرب الماء حتى مات.

وقيل: أخذته الذبحة.

وقيل: امتلأ رأسه قيحاً فمات(١).

ومنهم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وكان الوليد يكنّى أبا عبد شمس، وهو العِدل، لأنّه كان عِدل قريش كلّها، لأنّ قريشاً كانت تكسو البيت جميعها،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «أبي جهل» وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «ينفضه».

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١٣١/١ رقم ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية «أبو جهل).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): ﴿بالعذيبة﴾. والخبر في أنساب الأشراف ١٣١/١ رقم ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ١/١٣١، ١٣٢، رقم ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ١٣٢/١ رقم ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الجاثية ـ الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٩) الخبر في أنساب الأشراف ١٣٢/١ رقم ٢٧١.

وكان الوليد يكسوه وحده، وهو الـذي جمع قريشاً وقـال: إنَّ الناس يـأتونكم أيّـام الحجّ فيسألونكم عن محمّـد فتختلف أقوالكم فيه، فيقول هـذا: ساحـرٌ، ويقول هـذا: كاهنُ، ويقول هذا: شاعرٌ، ويقول هذا: مجنون، وليس يشبه واحداً ممّا يقولون، ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر، لأنّه يفرّق بين المرء وأخيه وزوجته".

وقال الوليد (": لئن سبّ محمّدٌ آلهتنا سببنا إِلَهَهُ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا اللهِ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم ﴾ ".

وصنع أُبَيّ ( ) طعاماً ودعا إليه رسول الله ، على ، فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ، ففعل ، فقام معه . فقال له أُميّة بن خَلَف : أقلت كذا وكذا ؟ فقال : إنّما قلت ذلك لطعامنا ، فنزلت : ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ ( ) . وقُتل أُميّة يوم بدر كافراً ، قتله خُبيب وبلال ، وقيل : قتله رفاعة بن رافع الأنصاري ( ) . وأمّا أخوه أبيّ فقتله رسول الله ، على يوم أُحد ، رماه بحربة فقتله ( ) .

ومنهم: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، وكان ممّن يؤذي رسول الله، ﷺ ويعين أبا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٣٣/١ رقم ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٢/٧٧ «أبو جهل» وهو وهم، والتصويب من أنساب الأشراف، والسياق.

<sup>(</sup>٣) سُورة الأنعام ـ الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «سبعين»، والمثبت يتفق مع أنساب الأشراف.

<sup>(</sup>٥) الخبر في أنساب الأشراف ١٣٤/١ رقم ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) في أنساب الأشراف: «نخر».

<sup>(</sup>٧) سُورة يَس ـ الآية ٧٨ والخبر في أنساب الأشراف ١٣٧/١ رقم ٢٨١.

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ٧٢/٢ «عقبة بنُّ أبي معيط» وهو وهم، والتصويب من أنساب الأشراف، ومن السياق.

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان ـ الأية ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) أنساب الأشراف ١٨٨/١ رقم ٢٨٢ و ٢٨٣.

<sup>(</sup>١١) أنساب الأشراف ١٣٨/١ رقم ٢٨٤.

جهل على أذاه، قتله حمزة يوم بدر ١٠٠٠.

ومنهم: العاص بن وائل السهميّ، والد عمرو بن العاص، وكان من المستهزئين، وهـو القائـل لما مـات القاسم () ابن النبيّ، ﷺ: إنّ محمّـداً أبتر لا يعيش لـه ولد ذَكَر، فأنزل: ﴿إِنْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُ ﴾ (). فركب حماراً له فلمّا كان بِشعْبِ من شعاب مكّة ربض به حماره، فلدغ في رِجْله، فانتفخت حتى صارت كعنق البعيـر، فمات منها بعد هجرة النبيّ، ﷺ، ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن خمس وثمانين سنة ().

ومنهم: النَّضْر بن الحارث بن عَلْقَمة بن كَلَدة بن عبد مَناف بن عبد الدار، يكنَّى أبا قائد، وكان أشد قريش في تكذيب النبيّ، على والأذى له ولأصحابه. وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى، وسمع بذكر النبيّ، على وقُرْب مبعثه، فقال: إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم، فنزلت: ﴿وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ ٥٠٠ الآية. وكان يقول: إنّما يأتيكم محمّد بأساطير الأوّلين، فنزل فيه عدّة آيات. أسره المقداد يوم بدر وأمر رسولُ الله، على بضرب عنقه، فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالأثيل ٥٠٠ الله على بن أبي طالب صبراً

ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي، كان أشدّ الناس عداوةً للنبيّ، ﷺ، وأكثرهم أذى له ولأصحابه، واسمه عمرو، وكنيته أبو الحكم، وأمّا أبو جهل فالمسلمون كنّوه به، وهو الذي قتل سُميّة أمّ عمّار بن ياسر، وأفعاله مشهورة، وقُتل ببدر، قتله ابنا عفراء، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود (").

ومنهم: نُبَيْه ومُنَبّه ابنا الحجّاج السّهْمِيّان، وكانا على ما كان عليه أصحابهما من أذى رسول الله، على والطعن عليه، وكانا يلقيانه فيقولان له: أما وجد الله مَنْ يبعثه غيرك؟ إنّ هاهنا مَنْ هو أسنّ منك وأيسر. فقُتل مُنبّه، قتله عليّ بن أبي طالب ببدر، وقُتل

<sup>(</sup>١) ويقال: قتله الحباب بن المنذر. (أنساب الأشراف ١٣٨/١ رقم ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «عبد الله»، وفي الطبعة الأوربية «إبراهيم»، وفي أنساب الأشراف: «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر ـ الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١٨٨١، ١٣٩ رقم ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ــ الآية ٤٢.

 <sup>(</sup>٦) الخبر في أنساب الأشراف ١/١٣٩١ ـ ١٤١ رقم ٢٨٩ و ٢٩٢، وفي معجم البلدان ١/٩٤٠.
 والأثيل: تصغير الأثل. موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ١٣٠/١ رقم ٢٦٢.

أيضاً العاص بن منبّه بن الحجّاج، قتله أيضاً عليّ ببدر، وهـو صاحب ذي الفقـار، وقيل منبّه بن الحجّاج صاحبه، وقيل نُبيّه(١).

(نُبَيْه بضمّ النون، وفتح الباء الموحّدة).

ومنهم: زُهَير بن أبي أُمَيّة أخو أمّ سلمة لأبيها، وأمّه عاتكة بنت عبد المطّلب، وكان ممّن يُظْهر تكذيب رسول الله، ﷺ، ويـردّ ما جـاء به، ويـطعن عليه، إلّا أنّـه ممّن أعان على نقض الصحيفة. واختُلف في موته فقيل: سار إلى بدر فمرض فمات.

وقيل: أُسر ببدر فأطلقه رسول الله، ﷺ، فلمّا عاد مات بمكة.

وقيل: حضر وقعة أُحُد، فأصابه سهم فمات منه.

وقيل: سار إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافرأً(").

ومنهم: عُقْبَة بن أبي مُعيط، واسم أبي مُعيط أبان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس، ويكنّى أبا الوليد، وكان من أشدّ الناس أذى لرسول الله، على، وعداوة له وللمسلمين، عمد إلى مِكتل فجعل فيه عَذِرة وجعله على باب رسول الله، على، فبصر به طُلَيْب بن عُمير بن وَهْب بن عبد مَناف بن قُصَيّ، وأمّه أروى بنت عبد المطّلب، فأخذ المِكْتَل منه وضرب به رأسه، وأخذ بأذنيه، فشكاه عُقْبة إلى أمّه فقال: قد صار ابنك ينصر محمّداً. فقالت: ومَنْ أولى به منّا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمّد. وأسر عقبة ببدر فقتل صبراً، قتله عاصم بن ثابت الأنصاري، فلمّا أراد قتله قال: يا محمّد من للصبية؟ قال: النار. قُتل بالصفراء، وقيل بِعِرْق الظّبْية، وصلب، وهو أوّل مصلوب في الإسلام ".

ومنهم: الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ، وكان من المستهزئين، ويكنّى أبا زَمَعة، وكان وأصحابه يتغامزون بالنبيّ، على وأصحابه ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض ومَنْ يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ويصفرون به ويصفّون، فدعا عليه رسول الله، على أن يُعمى ويُثكل ولده، فجلس في ظلّ شجرة،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٤٤/١، ١٤٥ رقم ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر في أنساب الأشراف ١/٥٥١ رقم ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) الخبر في أنساب الأشراف ١٤٧/١، ١٤٨ رقم ٣٠٩ و ٣١٠، وأنظر: المحبّر لابن حبيب في فصل «المؤذون من قريش» و «زنادقة قريش» و «المصلّبين الأشراف» ١٥٧ و ١٦١ و ٤٧٨، وتاريخ اليعقوبي ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «يخامرون».

فجعل جبرائيل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي.

وقيل: أوماً إلى عينيه فعمي، فشغله عن رسول الله، ﷺ، وقُتل ابنه معه ببدر كافراً، قتله أبو دُجانة، وقُتل ابن ابنه عُتَيْب، قتله حمزة وعليّ، اشتركا في قتله، وقُتل ابن ابنه الحارث بن زَمَعَة بن الأسود، قتله عليّ.

وقيل: هو الحارث بن الأسود، والأوّل أصحّ. وهو القائل:

أتبكي أن يضل بعير ويَمنعُها من النّومِ السُّهودُ(١) ومات والناس يتجهّزون إلى أُحُد، وهو يحرِّض الكفّار وهو مريض.

ومنهم: طُعَيْمة بن عديّ بن نوفل بن عبد مَناف، يكنّى أبا الريّان، وكان ممّن يؤذي رسول الله، ﷺ، ويشتمه ويسمّعه ويكذّبه، وأُسر ببدر، وقُتل كافراً صبراً، قتله حمزة (١٠).

ومنهم: مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غُبشان من المستهزئين، وكان سفيهاً، فدعا عليه رسول الله، ﷺ، فأشار جبرائيل إلى رأسه، فامتلأ قيحاً فمات<sup>(۱)</sup>.

ومنهم: رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب، كان شديد العداوة، لقي النبيّ، على فقال: يا ابن أخي بلغني عنك أمر ولستَ الله بكندّاب الله مرّات، فإنْ صرعتني علمتُ أنك صادق، ولم يكن يصرعه أحد، فصرعه النبيّ، على ثلاث مرّات، ودعاه رسول الله، على الإسلام، فقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة. فقال لها رسول الله، الله أقبلي، فأقبلت تخدّ الأرض. فقال رُكانة: ما رأيتُ سحراً أعظم من هذا، مُرهاً فلترجع، فأمرها فعادت. فقال: هذا سحر عظيم الله الله الله الله المراه فعادت. فقال: هذا سحر عظيم الله الله الله الله المراه فعادت.

هؤلاء أشد عداوة لرسول الله، ﷺ، ومَنْ عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء، كعُتبة وشَيْبة وغيرهما، وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه فأسلموا، تركنا ذِكرهم لذلك. منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عِبد المطّلب، وعبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) أنظر البيت مع أبيات أخرى في أنساب الأشراف ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١٥٣/١، ١٥٤ رقم ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١٥٤/١ رقم ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية (ولكن).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): (بكتاب).

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ١٥٥/١ رقم ٣٣٧ و ٣٣٨.

أميّة المخزوميّ أخو أم سلمة لأبيها، وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطّلب عمّة رسول الله، ﷺ، وأبو سُفْيان بن حرب. والحَكَم بن أبي العاص، والد مروان، وغيرهم، أسلموا يـوم الفتح.

### ذِكْر الهجرة إلى أرض الحبشة (١)

ولما رأى رسول الله، على ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه، فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم. فكانت أوّل هجرة في الإسلام، فخرج عثمان بن عفّان وزوجته رُقيّة ابنة النبيّ، على معه، وأبو حُذَيْفة بن عُتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سَهْلة بنت سُهيْل، والزُّبير بن العوّام، وغيرهم تَمام عشرة رجال.

وقيل: أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، وكان مسيرهم في رجب سنة خمس من النَّبُوّة، وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة، فأقاموا شعبان وشهر رمضان.

وقدِموا في شوّال سنة خمس من النّبوة، وكان سبب قدومهم إلى النبيّ، هم الما رأى مباعدة قومه له شُقّ عليه، وتمنّى أن يأتيه الله بشيء يقاربهم به، وحدَّث نفسه بذلك، فأنزل الله: ﴿وَالنّجْم إِذَا هَوَى﴾ أن فلمّا وصل إلى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللّاتَ والعُزّى وَمَنَاةَ النّالِئَةَ الأُخْرَى﴾ ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدّث به نفسه: تلك الغرانيق العلى، وإنّ شفاعتهن لتُرتجى. فلمّا سمعت ذلك قريش سرّهم والمسلمون مصدّقون بذلك لرسول الله، هم الا يتهمونه ولا يظنّون به سهوا ولا خطاً. فلمّا انتهى إلى سجدة سجد معه المسلمون والمشركون إلّا الوليد بن المُغيرة، فإنّه لم يُطق السجود لكثره، فأخذ كفّاً من البطحاء فسجد عليها. ثمّ تفرّق الناس. وبلغ الخبر مَنْ بالحبشة من المسلمين أنّ قريشاً أسلمت، فعاد منهم قوم وتخلّف قوم، وأتى جبرائيل لرسول الله، والمسلمين أنّ قريشاً أسلمت، فعاد منهم قوم وتخلّف قوم، وأتى جبرائيل لرسول الله،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲۹/۲، السير والمغازي ۱۷۶، الطبقات الكبرى ۲۰۳/۱، تاريخ اليعقوبي ۲۹/۲، تـاريخ الطبري ۲۸/۲، البـدء والتاريخ ۱۱۹۸۱، أنساب الأشـراف ۱۹۸۱، نهايـة الأرب ۲۳۲/۱۲، المعرفة والتاريخ ۲۰۵/۳، تــاريخ الإســلام (السيرة النبـوية) ۱۸۳، عيــون الأثر ۱۱۵/۱، عيــون التواريخ ۱۹۲۱، البداية والنهاية ۲٫۲۳، السيرة النبوية لابن كثير ۳/۲، تاريخ الخميس ۲۰۲۱، سبل الهدى ۲۸۵/۲.

<sup>(</sup>۲) أول سورة النجم. (۳) سورة النجم ــ الأيتان ۱۹ و ۲۰.

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلاّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيِّتِهِ ﴿'' ؛ فذهب عنه الحزنُ والخوف".

واشتدت قريش على المسلمين، فلمّا قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكّة بلغهم أنّ إسلام أهل مكّة باطلٌ، فلم يدخل أحد منهم إلاّ بجوارٍ أو مُستخفياً، فدخل عثمان في جوار أبي أُحيْحة سعيد بن العاص بن أميّة، فأمِن بذلك، ودخل أبو حُذَيْفة بن عُتبة بجوار أبيه، ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المُغيرة، ثمّ قال: أكون في ذمّة مشركٍ! جوار الله أعزّ، فردّ عليه جواره، وكان لَبِيد بن ربيعة ينشد قريشاً قوله:

# ألا كـلُّ شيءٍ ما خـلا الله باطِـلُ"

(١) سورة الحج ـ الآية ٥٢.

وقال الحافظ البيهقي في (دلائل النبوّة ٢/٢٦): هذه القِصّة غير ثابتة من جهة النقل. وبيّن جَرْح رُواتها وطعْن حَملَة العلم فيهم. وفي (البحر) أنّ هذه القصّة سُئل عنها محمد بن إسحاق صاحب «السيرة» فقال: هذا من وضع الزنادقة وقال أبو منصور الماتريديّ: الصواب أنّ قوله: «تلك الغرانيق» إلخ. من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزناديق، والرسالة بريئة من هذه الرواية.

وقال القاضي عياض في (الشفاء ٢٨/٢): يكفيك أنّ هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أهـل الصّحة، ولا رواه ثقة بسَنَدٍ سليم متّصل، مع ضعف نَقَلَته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلماته.

وقد فصّل القاضي عياض عدم صحّة هذه الرواية من عدّة وجوه يَحَسُن مراجعتها في كتابه (الشفاء ١٦/٢ ـ ١٦٣) وانظر: تفسير القرطبي ٨٢/١٢، ونهاية الأرب للنويري ٢١/٥٣١ ـ ٢٤١، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) للذهبي ١٨٦.

(٣) راجع البيت في ديوان لبيد ٢٥٤، والأغاني ٣٧٥/١٥، وحلية الأولياء، ٢٦٩/٧، و٣٠٩/٨ ومعجم الشيوخ
 لابن جُميع الصيداوي (بتحقيقنا) ٢٩٤، والشعر والشعراء ١٩٩/١، والمعمَّرين للسجستاني ٢٦، وشرح =

#### فقال عثمان بن مُظْعون: صدقت، فلمّا قال:

# وكلُّ نَعيم لا مَحالة زائلُ

قال: كذبت ! نعيم الجنّة لا يزول، فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا ولا كان السفه من شأنكم. فأخبروه خبره وخبر ذمّته (()، فقام بعض بني المغيرة فلطم عين عثمان، فضحك الوليد شماتة به حيث ردّ جواره، وقال لعثمان: ما كان أغناك عن هذا! فقال: [إنّ] عيني الأخرى لمحتاجة (إلى مثل ما نالت هذه) ((). فقال له: هل لك أن تعود إلى جواري ؟ قال: لا أعود إلى جوارٍ غير الله. فقام سعد بن أبي وقّاص إلى الذي لَطَم عين عثمان فكسر أنفه، فكان أوّل دم أريق في الإسلام في قول (()).

وأقام المسلمون بمكّة يؤذون، فلمّا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانياً، فخرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة، فكمل بها تمام اثنين وثمانين رجلًا، والنبيّ، على مقيمٌ بمكّة يدعو إلى الله سرّاً وجهراً، فلمّا رأت قريشٌ أنّه لا سبيل لها إليه رموه بالسحر والكهانة والجنون وأنّه شاعر، وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خافوا أن يسمع قوله.

وكان أشد ما بغوا منه ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: حضرت قريش يوماً بالحِجر فذكروا النبيّ، على وما نال منهم وصبرهم عليه، فبينما هم كذلك إذ طلع النبيّ، على ومشى حتى استلم الركن، ثمّ مرّ بهم طائفاً، فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه، ثمّ مَضَى فلمّا مرّ بهم الثانية غمزوه مثلها، ثمّ الثالثة، فقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمّد بيده لقد جئتكم بالذبح». قال: فكأنّما على رؤوسهم الطير واقع، حتى إنّ أشدّهم فيه ليرفؤه بأحسن ما يجد. وانصرف رسول الله، على حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحِجر، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم تكرهون تركتموه؛ فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله، على أقول ذلك، فأخه بن واحد يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: أنا الذي أقول ذلك، فأخه عُقبة بن

<sup>=</sup> شواهد المغني ٥٦، وطبقات الشعراء لابن سلام ١١٣، وتاريخ بغداد ٩٨/٣ و ٢٥٤/٤ و ١٨/٨، وسير أعلام النبلاء ٢٨٨/١٥، وخزانة الأدب للبغدادي ٣٣٧/١، والسير والمغازي ١٧٩، وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل «دينه».

 <sup>(</sup>٢) العبارة في الطبعة الأوربية: «إلى ما نال لمثل هذا».

<sup>(</sup>٣) أنظر: سيرة ابن هشام ٢٣/٢، تاريخ الطبري ٣١٨/٢، أنساب الأشراف ١١٦٦١ رقم ٢٣٠، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١١٤٧، ١٤٨.

أَبِي مُعَيْط بردائه، وقام أَبو بكر الصدِّيق دونه يقول وهو يبكي: ويلكم! ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله؟﴾(١). ثمَّ انصرفوا عنه(١).

هذا أشد ما بلّغت عنه.

#### ذِكْر إرسال قريش إلى النجاشيّ في طلب<sup>(۱)</sup> المهاجرين<sup>(1)</sup>

لما رأت قريشٌ أنّ المهاجرين قد اطمأنُوا بالحبشة وأمِنوا، وأنّ النجاشي قد أحسن صحبتهم، ائتمروا بينهم فبعثوا عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي أُميّة ( ) ومعهما هديّة إليه وإلى أعيان أصحابه ، فسارا حتى وصلا الحبشة ، فحملا إلى النجاشي هديّته وإلى أصحابه هداياهم وقالا لهم: إنّ ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دين الملك ، وجاؤوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك ليردّهم إليهم ، فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلّمهم ، وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين أن لا يسلّمهم . فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان .

ثم إنهما حضرا عند النّجاشيّ فأعلماه ما قد قالاه، فأشار أصحابه بتسليم المسلمين اليهما. فغضب من ذلك وقال: لا والله لا أسلّم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على مَنْ سواي، حتّى أدعوهم وأسألهم عمّا يقول هذان، فإنْ كانا صادقين سلّمتُهم اليهما، وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتُهم وأحسنت جوارهم.

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي، ﷺ، فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسرّه، وكان المتكلّم عنهم جعفر بن أبي طالب. فقال لهم النجاشي: ما

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق ٢٣٩/٤، ٢٤٠ باب ما لقي النبي على وأصحابه من المشركين بمكة، قال: أقبل عقبة بن أبي مُعيط والنبي على يصلي عند الكعبة، فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه، فدفعه عن رسول الله على ثم قال: ﴿أَتْقَتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيِّنَاتِ مِنْ رَبَّكُمْ ﴾. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠٤/٢، وانظر دلائل النبوّة للبيهقي ٢/٥٠، ٥١، وتاريخ الإسلام (السيرة) ٢١٥، والوفا بأخبار المصطفى لابن الجوزي ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ارسال».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٩٥١، تاريخ اليعقوبي ٢٩/٢، دلائل النبوّة للبيهقي ٢٢/٢ ـ ٦٥، دلائل النبوة لأبي نعيم ١/ ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام ١/٣٥٩، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٩٢ «ربيعة».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «كان».

هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من المِلَل؟ فقال جعفر: أيّها الملك كنّا أهل جاهليّة، نعبد الأصنام، وناكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسيء الجوار، ويأكل القويُّ منّا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نَسَبه وصِدْقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله وأن لا نُشرك به شيئاً، ونخلع ما كنّا نعبد من الأصنام، وأمرنا بِصِدْق الحديث، وأداء الأمانة، وصِلَة الرَّحِم، وحُسْنِ الجِوار، والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزُّور، وأكل مال البيتيم، وأمرنا بالصّلاة والصيام. وعدّد عليه أمور الإسلام، قال: فآمنًا به وصدّقناه، وحرّمنا ما حرّم علينا، وحلّلنا ما أحلّ لنا، فتعدّى علينا قومنا، فعذّبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان، فلمّا قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على مَنْ سواك، ورجونا أن لا نُظْلَمَ عندك أيّها الملك.

فقال النجاشيّ: هل معك ممّا جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم، فقرأ عليه سطراً من ﴿كَهٰيُعصَ﴾(١)، فبكى النّجاشيّ وأساقفته، قال النّجاشيّ: إنّ هـذا والـذي جاء به عيسى يخرج من مِشكاةٍ واحدة، انطلقا(١)، والله لا أسلّمهم إليكما أبداً!.

فلمًا خرجًا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينّه غـداً بما يُبيـد، خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي أميّة،، وكان أتْقى الرجلين: لا تفعل فإنّ لهم أرحاماً.

فلمًا كان الغد قال للنجاشيّ: إنّ هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشيّ فسألهم عن قولهم في المسيح. فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشيّ عوداً من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلتَ هذا العودَ. فنخرت فنخرت بطارقته، فقال: وإن نخرتم. وقال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحبّ أنّ لي جبلاً من ذهب، وأنّني أذيتُ رجلاً منكم، ولا منكم، ولا أطاع الناسَ فيّ حتى أخذها منكم، ولا أطاع الناسَ فيّ حتى أطبعهم فيه. وأقام المسلمون بخير دار في مند

وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشيَّ في مُلكه، فعظُم ذلك على المسلمين،

<sup>(</sup>١) أوَّل سورة مريم.

<sup>(</sup>Y) في الطبعة الأوربية: «انطلقوا».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «ينبذ».

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن هشام، وتاريخ الإسلام «ربيعة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): «فتشاجرت». وفي الطبعة الأوربية، وسيرة ابن هشام.: «فتناخرت».

<sup>(</sup>٦) الخبر في سيرة ابن هشام ٣٦٣/٢ ـ ٣٦٦، تاريخ الطبري ٢/٣٣٥، تاريخ الإسلام ١٩٢ ـ ١٩٤.

وسار النجاشيّ إليه ليقاتله، وأرسل المسلمون الزُّبَير بن العوَّام ليأتيهم بخبره، وهم يدْعون له، فاقتتلوا، فظفر النجاشيّ، فما سُرّ المسلمون بشيء سرورهم بظفره''.

قيل: إنّ معنى قوله إنّ الله لم يأخذ الرّشوة منّي، أنّ أبا النجاشيّ لم يكن له ولد غيره، وكان له عمّ قد أولد اثني عشر ولداً، فقالت الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشيّ وملكنا أخاه، فإنّه لا ولد له غير هذا الغلام، وكان أخوه وأولاده يتوارثون المُلْك دهراً. فقتلوا أباه، وملكوا عمّه، ومكثوا على ذلك حيناً، وبقي النجاشيّ عند عمّه، وكان عاقلاً، فغلب على أمر عمّه، فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاءً لقتل أبيه، فقالوا لعمّه: إمّا أن تقتل النجاشيّ، وإمّا أن تُخرجه من بين أظهرنا، فقد خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على كرهٍ منه، فخرجوا إلى السوق، فباعوه من تاجر (١٠) بستّمائة درهم. فسار به التاجر في سفينته. فلمّا جاء العشاء هاجت سحابة، فأصابت عمّه بصاعقة، ففزعت الحبشة إلى أولاده، فإذا هم لا خير فيهم، فهرج على الحبشة أمرهم، فقال بعضهم: والله لا يقيم أمركُم إلّا النجاشيّ، فإن كان لكم بالحبشة رأيٌ فأدركوه.

فخرجوا في طلبه حتى أدركوه وملكوه. وجاء التاجر وقال لهم: إمّا أن تعطوني مالي وإمّا أنْ أكلّمه. فقالوا: كلّمهُ. فقال: أيّها الملك، ابتعتُ غلاماً بستمائة درهم، ثمّ أخذوا الغلام والمالَ. فقال النجاشيّ: إمّا أن تعطوه دراهمه، وإمّا أن يضع الغلام يده في يده، فليذهبنّ به حيث شاء. فأعطوه دراهمه؛ فهذا معنى قوله. فكان ذلك أوّل ما عُلم من عدله ودينه ٣٠٠.

قال: ولما مات النجاشيّ كانوا لا يزالون يرون على قبره نوراً(١).

# ذِكْر إسلام حمزة بن عبد المطّلب<sup>(\*)</sup>

ثم أنّ أبا جهل مرّ برسول الله ، ﷺ ، وهو جالس عند الصَّفا ، فآذاه وشتمه ونال منه وعاب دينه ، ومولاة لعبد الله بن جُدعان في مسكن لها تسمع ذلك . ثمّ انصرف عنه

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٣٦٣/١، ٣٦٤، السيـر والمغازي ٣١٣ ـ ٢١٦، دلائـل النبوّة للبيهقي ٧٢/٧ ـ ٧٤، دلائـل النبوّة لأبي نعيم ١/ج٨١ ـ ٨٨، نهاية الأرب ٢٤//٢١ ـ ٢٥٠، تاريخ الإسلام ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «مستأجر».

<sup>(</sup>٣) سَيرة ابن هشام ٢/١٣، ٣٦٥، السيــر والمغازي ٢١٦، ٢١٧، دلائــل النبوّة للبيهقي ٢/٦٧، دلائــل النبوّة لأبي نعيم ٨/٣٨، ٨٤، نهاية الأرب ٢٥٠/١٦ ـ ٢٥٢، تاريخ الإسلام ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/١٦، السير والمغازي ١٧١، تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١٧٠، نهاية الأرب ١٦،
 ٢٠٨، ٢٠٩، سيرة ابن كثير ١/٥٤، ٤٤٦، عيون الأثر ١٠٤/١، ١٠٥، دلائل النبوة للبيهقي ١/٤٥١.

فجلس في نادي قريش عند الكعبة، فلم يلبث حمزة بن عبد المطّلب أن أقبل من قنصه متوشّحاً قوسه، وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف الكعبة، وكان يقف على أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدّث معهم، وكان أعزّ قريش وأشدّهم شكيمة. فلمّا مرّ بالمولاة، وقد قام رسول الله، على ورجع إلى بيته، قالت له: يا أبا عُمارة لو رأيتَ ما لقي ابن أخيك محمّد من أبي الحكم بن هشام فإنّه سبّه وآذاه ثمّ انصرف عنه ولم يكلّمه محمّد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة معدّاً لأبي جهل إذا لقيه أن يَقَعَ به، حتى منكرة، وقال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فارددْ عليّ إن استطعت.

وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبـو جهل: دَعـوا أبا عُمارة، فإنّى سببتُ ابنَ أخيه سبًا قبيحاً. وتمّ حمزة على إسلامه.

فلمّا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله، ﷺ، قد عزّ، وأنّ حمزة سيمنعه، فكفّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه().

واجتمع يوماً أصحابه فقالوا: ما سمعتْ قريش القرآن يُجْهَر لها به، فمَنْ رجل يُسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: نخشى عليك إنّما نريد مَنْ له عشيرة يمنعونه. قال: إنّ الله سيمنعني. فغدا عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتها، ثمّ رفع صوته وقرأ سورة الرحمن، فلمّا علمت قريش أنّه يقرأ القرآن قاموا إليه يضربونه وهو يقرأ، ثمّ انصرف إلى أصحابه وقد اثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون عليّ منهم اليوم، ولئن شئتم لأغادينهم. قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون.

# ذكر إسلام عمر بن الخطّاب ال

ثمّ أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلًا، وثلاث وعشرين امرأة.

وقيل: أسلم بعد أربعين رجلًا، وإحدى عشرة امرأة.

وقيل: أسلم بعد خمسة وأربعين رجلًا، وإحدى وعشرين امرأة.

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن هشام ١/٣٢١، ٣٢٢ والسير والمغازي ١٧١.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٨١، سيرة ابن هشام ٣٦٩/١، الطبقات الكبرى ٢٦٩/٣، نهاية الأرب ٢٥٣/١٦، تاريخ البسلام الخميس ٣٣٣/١، سيرة ابن كثير ٣٢/٢، عيون الأثر ١٢١/١، عيون التواريخ ٢٥٥/١ تاريخ الإسلام ١٧٢.

وكان رجلًا جَلداً منيعاً، وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة. وكان أصحاب النبيّ، ﷺ، لا يقدرون يصلّون عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلمّا أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عندها، وصلّى معه أصحاب النبيّ، صلّى الله عليه وسلم.

وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطّلب، فقوي المسلمون بهما، وعلموا أنّهما سيمنعان رسول الله، ﷺ، والمسلمين.

قالت أمّ عبد الله بنت أبي حثَمة، وكانت زوج عامر بن ربيعة: إنّا لنرحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف عليّ، وكنّا نلقى منه البلاء أذى وشدّة، فقال: أتنطلقون يا أمّ عبد الله؟ قالت: قُلت: نعم، والله لنخرجنّ في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله لنا فَرَجاً. قالت: فقال: صَجبكم الله، ورأيت له رقّة وحزناً. قالت: فلمّا عاد عامر أخبرتُه وقلتُ له: لو رأيت عُمرَ ورقّته وحزنه علينا! قال: أطمعتِ في إسلامه؟ قلتُ: نعم. فقال: لا يُسْلم حتى يُسْلِم حمار الخطّاب، لِما كان يرى من غِلْظته وشدّته على المسلمين، فهداه الله تعالى فأسلم، فصار على الكفّار أشدٌ منه على المسلمين، فهداه الله تعالى فأسلم،

وكان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطّاب كانت تحت سعيد بن زيد بن عمرو العدوي، وكانا مسلمين يخفيان إسلامهما من عمر، وكان نُعيم بن عبد الله النحّام العدوي قد أسلم أيضاً، وهو يخفي إسلامه فَرقاً من قومه، وكان خبّاب بن الأرت يختلف إلى فاطمة يُقرئها القرآن، فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد النبي، على والمسلمين، وهم مجتمعون في دار الأرقم عند الصفا، وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحو أربعين رجلًا، فلقيه نُعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمّداً الذي فبرق أمر قريش وعاب دينها فأقتله. فقال نُعيم: والله لقد غرّتك نفسُك، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض، وقد قتلت محمّداً؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال: وأيّن أهلي؟ قال: خَتَنك وابن عمّك سعيد بن زيد، وأختك فاطمة، فقد والله أسلما.

فرجع عمر إليهما وعندهما خَبّاب بن الأرتّ يُقْرئهما القرآن. فلمّا سمعوا حسّ عمر تغيّب خبّاب، وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذَيْها، وقد سمع عمر قراءة خبّاب. فلمّا دخل قال: ما هذه الهينمة؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلي، قد أُخبرتُ

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن هشام ٢/٩٦١، والسير والمغازي ١٨١، وعيون التواريخ ١/٥٧، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٢) في الأصل «من».

<sup>(</sup>٣) أي صهرك زوج أختك.

أنَّكما تابعتما محمَّداً، وبطش بخَتَنه سعيـد بن زيد، فقـامت إليه أختـه لتكفُّه، فضـربها فشجّها، فلمّا فعل ذلك قالت له أخته: قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله، فاصنع ما شئتَ.

ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتُكم تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمّد. قالت: إنّا نخشاك عليها، فحلف أنه يعيدها. قالت له، وقد طمعت في إسلامه: إنّك نجسٌ على شركك ولا يمسّها إلاّ المطهّرون، فقام فاغتسل. فأعطته الصحيفة وقرأها، وفيه: طّه، وكان كاتباً، فلمّا قرأ بعضها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلمّا سمع خبّاب خرج إليه وقال: يا عمر إنّي والله لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه، فإنّي سمعتُهُ أمس وهو يقول: اللهمّ أيّد الإسلام بعمر بن الخطّاب أو بأبي الحكم بن هشام، فالله الله ياً عمر! فقال عمر عند ذلك: فدلّني يا خبّاب على محمّد، حتى آتيه فأسلم. فدلّه خبّاب، فأخذ سيفه وجاء إلى النبيّ، على أصحابه فضرب عليهم الباب، فقام رجل منهم فنظر من [خلل] الباب، فرآه متوشّحاً سيفه، فأخبر النبيّ، على الله، بذلك، فقال حمزة: إئذن له، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له، وإن أراد شرًا قتلناه بسيفه.

فأذِن له، فنهض إليه النبيّ، على حتى لقيه فأخذ بمجامع ردائه، ثمّ جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى يُنزل الله عليك قارعةً. فقال عمر: يا رسول الله جئتُ لأومن بالله وبرسوله، فكبّر، على، تكبيرة عرف من في البيت أن عمر أسلم. فلمّا أسلم قال: أيُ قريش أنقل للحديث؟ قيل: جَميل بن مَعْمر الجُمَحيّ، فجاءه فأخبره بإسلامه، فمشى إلى المسجد وعمر وراءه وصرخ: يا معشر قريش ألا إنّ ابن الخطّاب قد صبأ. فيقول عمر من خلفه: كذب ولكنّي أسلمتُ، فقاموا، فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس وأعيا، فقعد وهم على رأسه، فقال: افعلوا ما بدا لكم، فلو كنّا ثلاثمائة نفر (ا) تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني مكّة.

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلّة فقال: ما شأنكم؟ قالـوا: صبأ عمـر. قال: فمَـهْ، رجل اختـار لنفسه أمـراً فماذا تـريدون؟ أتـرون بني عديّ يسلّمـون لكم صـاحبكم هكذا؟ خلّوا عن الرجل. وكان الرجل العاص بن وائل السّهْميّ "،

قال عمر: لما أسلمتُ أتيتُ باب أبي جهل بن هشام فضربتُ عليه بابه، فخرج إليّ وقال: مرحباً بابن أخي! ما جاء بك؟ قلتُ: جئتُ لأخبرك أنّى قد أسلمتُ وآمنتُ

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية زيادة بعدها: «لقد».

 <sup>(</sup>۲) الخبر في سيرة ابن هشام ۲/۳۷، ۳۷۳، والسير والمغازي ۱۸۵، ۱۸۵، ونهاية الأرب ۲۵/۲۵، ۲۵۷،
 وتاريخ الإسلام ۱۷٤ ـ ۱۷۲، وعيون التواريخ ۲/۷۷.

محمّد، ﷺ، وصدّقتُ ما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبّحك الله وقبّح ما جئتَ به! (١٠).

وقيل في إسلامه غير هذا.

### ذِكْر أمر الصّحيفة "

ولما رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد، وأنّ المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمر، وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أميّة من النجاشيّ بما يكرهون من منع المسلمين عنهم، وأمنهم عنده، ائتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا يُنكحوا بني هاشم وبني المطّلب، ولا يَنكحوا إليهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئاً. فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك، ثمّ علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم، فلمّا فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا".

وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطّلب إلى قريش، فلقي هنداً بنت عُتْبة فقال: كيف رأيتِ نصريَ اللّاتَ والعُزّى؟ قالت: لقد أحسنتَ. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً، حتى جهدوا، لا يصل إلى أحد منهم شيء إلّا سرّاً (١٠).

وذكروا أنّ أبا جَهْل لقي حَكيم بن حِزام بن خُويْلد، ومعه قمحٌ يريد به عمّته خديجة، وهي عند رسول الله، ﷺ، في الشِعْب، فتعلّق به وقال: والله لا تبرح حتى أفضحك. فجاء أبو البَخْتَرِيّ بن هشام فقال: ما لك وله؟ عنده طعام لعمّته أفتمنعه أن يحمله إليها؟ خَلّ سبيله. فأبَى أبو جهل، فنال منه. فضربه أبو البَخْتَرِيّ بلَحْي جمل، فشجّه ووطِئه وطأ شديداً، وحمزة ينظر إليهم، وهم يكرهون أن يبلغ النبيّ، ﷺ، ذلك فيشمت بهم هو المسلمون. ورسول الله، ﷺ، يدعو الناسَ سرّاً وجهراً، والوحي متتابع إليه، فبقوا كذلك ثلاث سنين (٥٠).

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢/١٦٧١، عيون التواريخ ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢) سيرة أبن هشأم ٢/٥ ـ ٨، نهاية الأرب ٢٥٨/١٦، المغازي لعروة ١١٤ ـ ١١٦، دلاثـل النبـوّة لأبي نُعيم (٢) سيرة أبن هشأم ٢/٥ ـ ١٠، نهـاية الأرب ٢٠٨/١، المغازي لعروة ١١٤ ـ ١١٦، المستخرج من كتاب التـاريخ لابن منده (مخطوطة كوبريللي) رقم ٢٤٢ ـ ورقة ١٧ ب ـ ١٨ أ، عيون التواريخ ١/١/٨، عيون الأثر ١٢٦/١، السيرة لابن كثير ٢/٣٤، الطبقات الكبرى ٢٠٨/١، تاريخ اليعقوبي ٢/٣، البدء والتاريخ ١٥٣/٤، سبل الهدى ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن هشام ٢/٢، وأنظر الطبقات الكبرى ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ٧/٢، ٨ أنساب الأشراف ٢٣٠/١ رقم ٥٥٢.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/٨.

وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش، وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن الحارث بن عمرو" بن لُؤيّ، وهو ابن أخي نَضْلة بن هشام بن عبد مناف لأمّه، وكان يأتي بالبعير قد أوقره طعاماً ليلاً، ويستقبل به الشّعب، ويخلع خطامه فيدخل الشّعب. فلمّا رأى ما هم فيه وطول المدّة عليهم مشى إلى زُهَير بن أبي أمّية بن المغيرة المعذوميّ، أخي أمّ سلمة، وكان شديد الغيرة على النبيّ، على والمسلمين، وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت؟ أما إنّي أحلف بالله لو كانوا أن أخوال أبي الحكم، يعني أبا جهل، ثمّ دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً. فقال: فماذا أصنع؟ وإنّما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لنقضتها. فقال: قد وجدت رجلاً. قال: ومَن رجل قال: أنا. قال زُهَير: ابغِنا ثالثاً.

فذهب إلى المُطْعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له: أرضيت أن يهلك بطنان من بني عدي بن عبد مناف، وأنت شاهد ذلك موافق فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُنهم إليها منكم سراعاً. قال: ما أصنع؟ إنّما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياً. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغِنا ثالثاً. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: ابغِنا رابعاً.

فذهب إلى أبي البَخْتَريّ بن هشام، وقال له نحواً ممّا قال للمُطعِم، قال: وهـل من أحد يُعين على هذا؟ قـال: نعم. قال: من هـو؟ قال: أنـا وزهير والمـطعم. قال: ابغِنـا خامساً.

فذهب إلى زَمَعَة بن الأسود بن المطّلب بن أسد، فكلّمه وذكر له قرابتهم، قال: وهل على هذا الأمر معين؟ قال: نعم، وسمّى له القوم، فاتعدوا خَطْم الحَجون الذي بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة. فقال زهير: أنا أبدأكم.

فلمّا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير فطاف بالبيت، ثمّ أقبل على الناس فقال: يا أهل مكّة أناكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكَى لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تُشَقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة(٤). قال أبو جهل: كذبت

<sup>(</sup>١) في السيرة «عامر».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «كان».

 <sup>(</sup>٣) في السيرة «تعاقدوا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «الضالة».

والله لا تُشَقّ. قال زَمَعَة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا بها حين كُتبتْ. قال أبو البَختريّ: صدق زَمَعة، لا نرضى ما كُتب فيها. قال المُطْعم بن عـديّ: صدقتما وكذب من قال غير ذلك. وقال هشام بـن عمرو نحـواً من ذلك. قـال أبو جهـل: هذا أمر قُضيَ بليل، وأبو طالب في ناحية المسجد.

فقام المُطْعم إلى الصحيفة ليشقّها، فوجد الأرَضَة قد أكلتها، إلّا ما كان: باسمك اللهمّ، كانت تفتتح بها كتبها، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكْرِمة (١٠)، فشُلّت يده (١٠).

وقيل: كان سبب خروجهم من الشّعب، أنّ الصحيفة لما كُتبت وعُلقت بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب، وأقام رسول الله، على وأبو طالب ومن معهما بالشّعب ثلاث سنين، فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحِم، وتركت ما فيها من أسماء الله تعالى، فجاء جبرائيل إلى النبيّ، على فأعلمه بذلك، فقال النبيّ، على العمّه أبي طالب، وكان أبو طالب لا يشكّ في قوله، فخرج من الشّعب إلى الحرم، فأجتمع الملأ من قريش، وقال: إنّ ابن أخي أخبرني أنّ الله أرسل على صحيفتكم الأرضة، فأكلت ما فيها من قطيعة رَحِم وظلم، وتركت اسمَ الله تعالى، فأحضروها، فإن كان صادقاً علمتم أنّكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا، وإن كان كاذباً علمنا أنّكم على حق وأنّا على باطل.

فقاموا سراعاً وأحضروها، فوجدوا الأمر كما قال رسول الله، ﷺ، وقويت نفس أبي طالب واشتد صوته وقال: قد تبيّن لكم أنّكم أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا رؤوسهم "، ثمّ قالوا: إنّما تأتوننا بالسحر والبهتان، وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. وقال أبو طالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحِم أبياتاً منها:

متى ما يُخَبَّرْ غائبُ القوم يَعجَب وما نقموا(١) من ناطق الحقّ(١) مُعرِب ومَنْ يختلِقْ ما ليس بالحقّ يكذِب(١)

وقد كان في أمر الصحيفة عِبرةً مَحَا الله منهم كفرَهم وعقوقهم فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «عمرو من بني عبد الدار».

<sup>(</sup>٢) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ٢٧/٢ ـ ٢٩، وتاريخ الطبـري ٣٤١/٣ ـ ٣٤٣، وأنظر الـطبقات لابن سعـد ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢٠٩/١، ٢١٠، أنساب الأشراف ٢٣٤/١ رقم ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) في عيون التواريخ «نمقوا».

<sup>(</sup>٥) في عيون التواريخ «الخط».

<sup>(</sup>٦) الأبيات في عيون التواريخ ١/٨١.

### 

توفّي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين أ، وبعد خروجهم من الشّعب، فتوفّي أبو طالب في شوّال أو في ذي القعدة، وعمره بضع وثمانون سنة، وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوماً.

وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون يوماً، وقيل: ثلاثة أيّام ''، فعظُمت المصيبة على رسول الله، ﷺ: «ما نالت قريش منّي شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ('')، وذلك أنّ قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته، حتى ينشر بعضهم التراب على رأسه ''، وحتى إنّ بعضهم يطرح عليه رَحِم الشاة وهو يصلّي، وكان رسول الله، ﷺ، يُخْرج ذلك على العود ويقول: «أيّ جوار هذا يا بنى عبد مناف»! ثمّ يلقيه بالطريق.

فلمّا اشتدّ عليه الأمر بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة إلى ثقيف يلتمس منهم النصر. فلمّا انتهى إليهم عَمَد إلى ثلاثة نفر منهم، وهم يومئذ سادة ثقيف، وهم إخوة [ثلاثة]: عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو بن عُمير، فدعاهم إلى الله، وكلّمهم في نصرته على الإسلام، والقيام معه على مَنْ خالفَه، فقال أحدهم: مارد يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال آخر: أما وجد الله مَنْ يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداً، لئن كنت رسولاً من الله كما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلّمك ...

فقام رسول الله، ﷺ، وقد يَئِس من خير ثقيف، وقال لهم: إذا أبيتم فاكتموا عليّ ذلك، وكره أن يبلغ قومه، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم. فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى حائط لعُتْبة وشَيْبة ابنَيْ ربيعة، وهو البستان، وهما فيه، ورجع السفهاء عنه، وجلس إلى

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٢/٢٣١، السير والمغازي ٢٣٢ و ٢٣٦ و ٢٤٦، سيرة ابن هشام ٢/٤٦، نهاية الأرب ٢١٥/١، تاريخ الإسلام ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ١٥٤/٤، أنساب الأشراف ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٢٣٦/١، البدء والتاريخ ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٤/٢، تاريخ الإسلام ٢٣٥، وهو غريب مرسل.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الإسلام ٢٨٥.

ظلّ حَبَلة (١) ، وقال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي ، وقلّة حيلتي ، وهواني على الناس ، اللهم يا أرحم الراحمين ، أنت ربّ المستضعفين ، وأنت ربّي ، إلى مَنْ تَكِلُني ؟ إلى بعيد يتجهّمني ، أو إلى عدو ملّكتَه أمري ، إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي! ولكنّ عافيتك هي أوسع ، إنّي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ، وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بي غضبك ، أو تُحلّ بي سخطك».

فلمّا رأى ابنا ربيعة ما لحِقه تحرّكت له رحِمَهُما، فدعوا غلاماً لهما نصرانيّاً اسمه عَدّاس فقالا له: خذْ قِطْفاً من هذا العنب، واذهبْ به إلى ذلك الرجل، ففعل. فلمّا وضعه بين يدي رسول الله، ﷺ، وضع يده فيه وقال: بسم الله، ثمّ أكل، فقال عدّاس: والله إنّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبيّ، ﷺ: من أيّ بلاد أنت، وما دينك؟ قال: أنا نصرانيّ من أهل نينوَى. فقال رسول الله، ﷺ: أمِن قرية الرجل الصالح يونس بن متّى؟ ذلك أخي كان نبيّاً وأنا نبيّ، فأكبّ عَدّاس على يدي رسول الله، ﷺ،

فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. فلمّا جاء عَدّاس قالا له: ويحك ما لك تقبّل يدَيْه ورِجْلَيْه؟ قال: ما في الأرض خيرٌ من هذا الرجل. قالا: ويحك إنّ دينك خير من دينه (١) .

ثمّ انصرف رسول الله ، ﷺ ، راجعاً إلى مكّة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائماً يصلّي ، فمـرّ به نفـرٌ من الجنّ ، وهم سبعـة نفـر من جنّ نَصِيبين ، رائحين إلى اليمن فاستمعوا له ، فلمّا فرغ من صلواته ولّوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا ،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «نخلة»، والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) التخبر في سيرة ابن هشام ٢/٧٦ ـ ٦٩، والمخازي لعروة ١١٧ ـ ١١٩، ودلائـل النبـوّة للبيهقي ١/٣٨٩ ـ ٣٨٩، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ٦٥، وتاريخ الطبري ٣٤٤/٢، ودلائـل النبوّة لأبي نعيم ١٣/١، ١، وتاريخ الإسلام ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٩/٢ وتاريخ الإسلام ١٩٨ وقد أخرج البخاري حديث إسلام الجن في كتاب مناقب الأنصار ٢٤٠/٤ باب ذكر الجن وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة (٤٤٩) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّ، والترمذي في سورة الجنّ (٣٣٧٩)، وأحمد في المسند ٢/٢٥، و ٢٧٠ و ٢٧٤ و ٤١٦، وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/٢، وعيون الأثر ١٣٧١).

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ، وليخبره.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٢٣٧/١.

أخيه، فدخلوا المسجد، فقال له أبو جهل: أمُجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا مَن أجرت. فدخل النبيّ، على مكة وأقام بها. فلمّا رآه أبو جهل قال: هذا نبيكم يا عبد مناف. فقال عُتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منّا نبيّ وملك؟ فأخبر رسول الله، على بذلك، فأتاهم فقال: أمّا أنت يا عُتبة فما حَميتَ لله وإنّما حميت لنفسك، وأمّا أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد، حتى تضحك قليلًا وتبكي كثيراً، وأمّا أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون، فكان الأمر كذلك.

وكان رسول الله ، على يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب، فأتى كِندَة في منازلهم (١)، وفيهم سيّد لهم يقال له مُلَيْح، فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم، فأبوا عليه (١).

فأتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم [بنو] عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم الله عرض عليهم الله عليهم الله عليهم الله عرض عليهم الله عليهم اللهم الله عليهم اللهم اللهم

ثم إنّه أتى بني حنيفة، وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردّاً عليه منهم. ثمّ أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على مَنْ خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنُهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك').

فلمّا رجعتْ بنو عامر إلى شيخ لهم كبير، فأخبروه خبـرَ النبيّ، ﷺ، ونسبه، وضع يده على رأسه ثمّ قال: يا بني عامر هل من تَلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقوّلها إسماعيليّ قطّ وإنّها لحقّ، وأين كان رأيكم عنه (٥٠)!.

ولم يزل رسول الله، ﷺ، يعرض نفسه على كلّ قادم لـه اسم وشرف ويـدعوه إلى الله. وكان كلّما أتى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام تبِعه عمّه أبو لَهَب، فـإذا فرغ رسـول الله،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية وفنازلهم».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٧٧/٢، أنساب الأشراف ٢٨٨١، تاريخ الطبري ٣٤٩/٢، السير والمغازي ٢٣٢، تاريخ الإسلام ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٧٣/٢، أنساب الأشراف ٢٨٦١، تاريخ الطبري ٣٤٩/٢، تاريخ الإسلام ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٧٣/٢.

عَلَى من كلامه يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان، إنَّما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا(١) اللَّات والعُزَّى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجنّ إلى ما جاء به من الضَّلالة والبِدْعـة، فلا تُطِيعوه ولا تسمعوا له(١).

## ذِكْرِ أُوِّل عرض رسول الله، ﷺ نفسه على الأنصار وإسلامهم

فقدِم سُوَيْـد بن الصامت أخـو بنى عمرو بن عَـوْفَ ـ بطن من الأوس ـ مكّــة حاجّــاً ومعتمراً، وكان يسمّى الكامل لجَلَده وشعره ونسبه، وهو القائل:

ألا رُبّ مَن تَدعو صَديقاً ولوْ تَرَى مقالَته بالغَيبِ ساءكِ ما يَفرِي مقالتُهُ كالشُّحم ما كان شاهداً وبالغيب مأثورٌ على ثُغرة النَّحر تُبينُ لــكَ العينــانِ مـــا هـــو كـــاتمٌ ومــا جنَّ ٣ بالبغضــاء والنَّظَر الشَّــزْرِ فَرِشْني بخير طالما قد بَرَيْتَني فخيرُ الموالي مَنْ يَريش ولا يَبري(١٠)

يسـرُّك (اباديـه (٥) وتحتَ أديمـهِ نَميمَة غِشٌ تبتري (١) عَقَبَ الظُّهـرَ

فتصدّى له رسول الله، على فدعاه إلى الإسلام، وقرأ عليه القرآن، فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن، ثمّ انصرف وقدم المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج، قُتل يومَ بُعَاث، فكان قومه يقولون: قُتل وهو مسلم(١٠).

(بُعاث: بالباء الموحّدة المضمومة، والعين المهملة، وهو الصحيح).

وقدم أبو الحَيْسَر أنس بن رافع مكَّةً، مع فِتْية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن مُعاذ، يلتمسون الحلُّف من قريش على قومهم من الخزرج، فأتباهم النبيِّ، ﷺ، وقال

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «تستحلّوا»، والتصحيح من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «كالسحر إذ»، وفي سيرة ابن هشام، وتاريخ الإسلام ٢٨٧ «كـالشهد مـا»، والمثبت يتفق مع تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «يغرك».

<sup>(</sup>٥) في إحدى النسخ «ناديه».

<sup>(</sup>٦) في إحدى النسخ «يفتري»، وتبتري: تقطع، وعَقَبَ الظهر: عصبه.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب): «ويلحن»، وفي السيرة، وتاريخ الإسلام: «مَن الغلُّ»، وفي تاريخ الطبري «ولا جنُّ».

<sup>(</sup>٨) راَّجع الأبيات في سيرة ابن هشام ٧٤/٢، وتاريخ الطبري ١/٢٥٣، وتاريخ الإسلام ٢٨٧، وسيرة ابن كثيـر

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام ٢/٥٧، تاريخ الطبري ٣٠٢/٢، نهاية الأرب ١٦، ٣٠٥، تاريخ الإسلام ٢٨٧. .

لهم: هل لكم فيما هو خير لكم ممّا جئتم له؟ ودعاهم إلى الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فقال إياس، وكان غلاماً حَدَثاً: هذا والله خير ممّا جئنا له. فضرب وجهه أبو الحَيْسر بحفنة "من البطحاء، وقال: دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس، وقام رسول الله، ﷺ، ولم يلبث إياس أنْ هلك، فسمعه قومه يهلّل الله ويكبّره حتى مات، فما يشكّون أنّه مات مسلماً ".

# ذكر بيعة العَقَبة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ

فلمّا أراد الله إظهارَ دينه، وإنجازَ وعده خرج رسول الله، ﷺ، في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله، فبينما هو عند العَقبة لقي رهْطاً من الخزرج، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وقد كانت يهود معهم ببلادهم، وكان هؤلاء أهل أوثان، فكانوا إذا كان بينهم شرّ تقول اليهود: إنّ نبياً يُبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قتل أعاد وثمود. فقال أولئك النفر بعضهم لبعض: هذا والله النبيّ الذي توعدكم به اليهود، فأجابوه وصدّقوه وقالوا له: إنّ بين قومنا شرّا، وعسى الله أن يجمعهم بك، فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعزّ منك. ثمّ انصرفوا عنه.

وكانوا سبعة نفر من الخزرج: أسعد بن زُرارة بن عُدَس أبو أُمامة، وعَوْف بن الحارث بن رِفاعة، وهو ابن عفراء، كلاهما من بني النجّار، ورافع بن مالك بن عَجْلان، وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غَنْم، كلاهما من بني زُرَيْق، وقُطْبة بن عامر بن حديد ابن سواد من بني سَلِمة حسلمة هذا بكسر اللام -، وعُقْبة بن عامر بن نابىء من بني غَنْم، وجابر بن عبد الله بن رياب من بنى عبيدة (٥٠)!

(رِياب بكسر الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت، وبالباء الموحّدة).

فلمًا قدِموا المدينة ذكروا لهم النبي، ﷺ، ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم. حتى إذا كان العام المقبل وافي الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلًا، فلقوه بالعَقَبة،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «بحصبة».

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۲/۲۷، تـاريخ الـطبري ۳۵۲/۲، ۳۵۳، نهـاية الأرب ۲۱/۵۰۱، تـاريخ الإســـلام ۲۸۸،
 وانظر عيون الأثر ۱/۵۰۱، وسيرة ابن كثير ۱۷٤/۲، ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٧٩/٢ - ٨٢، المغازي لعروة ١٢١ ـ ١٢٣، المطبقات الكبرى ٢٢٠/١، تاريخ الطبري ٣٠/٢ - ٢٥٣، دلائـل النبوّة للبيهقي ١٦٩/٢ - ١٦٧، نهـايـة الأرب ٣١٠/١٦، ٣١١، تاريخ الإسـلام ٢٨٩ ـ ٢٩١، الـدرر في اختصار المغـازي والسيـر، عيـون الأثـر ١٥٦/١، عيـون التـواريـخ ٨٩، أنسـاب الأشراف ٢٣٩١، سيرة ابن كثير ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «ومثلكم معه مثل».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) «عبد».

وهي العقبة الأولى، فبايعوه بيعة النساء، وهم: أسعد بن زُرارة، وعَوْف ومُعاذ ابنا الحارث، وهما ابنا عفراء، ورافع بن مالك بن عجلان، وذَكُوان بن عبد قيس من بني زُريق، وعُبادة بن الصّامت من بني عَوْف بن الخزرج، ويزيد بن ثعلبة بن خَزَمة أبو عبد الرحمن بن بليّ حليف لهم، وعبّاس بن عُبادة بن نَضْلة من بني سالم، وعُقْبة بن عامر بن نابيء، وقُطبة بن عامر بن حديدة، وهؤلاء من الخزرج، وشهدها من الأوس أبو الهَيشم بن التيّهان، حليف لبني عبد الأشهل، وعُويم بن ساعدة حليف لهم".

فانصرفوا عنه، وبعث، وبعث، معهم مُصْعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وأمره أن يُقرئهم القرآن ويعلّمهم الإسلام، فنزل بالمدينة على أسعد بن زُرارة فجلس في دار بني ظَفَر، واجتمع عليهما رجالٌ ممّن أسلم. فسمع به سعد بن مُعاذ، وأسَيْد بن حُضَير، وهما سيّدا بني عبد الأشهل، وكلاهما مُشْرك، فقال سعد لأسَيْد: انطلق إلى هذَين اللذين أتيا دارنا فانههما، فإنّه لولا أسعد بن زُرارة، وهو ابن خالتي، كفيتك ذلك. فأخذ أسيد حربته ثمّ أقبل عليهما، فقال: ما جاء بكما تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلا عنا. فقال مُصْعب: أوتجلس فتسمع، فإنْ رضيت أمراً قبلته، وإن كرهتَه كُفّ عنك ما تكره! فقال: أنصفت. ثمّ جلس إليهما، فكلّمه مُصعب بالإسلام، فقال: ما أحسن هذا وأجلّه! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدِين؟ قالا: تغتسل وتطهّر ثيابك، ثمّ تشهد شهادة الحقّ ثمّ تصلّي ركعتين، ففعل ذلك وأسلم. ثمّ قال لهما: إنّ ورائي رجلًا إن تبعكما لم يتخلّف عنكما أحد من قومه، وسأرسله إليكما، سعد بن مُعاذ.

ثمّ انصرف إلى سعد وقومه، فلمّا نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فقال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلّمتُ الرجلين، والله ما رأيتُ بهما بأساً، وقد حُدّثت أنّ بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زُرارة ليقتلوه. فقام سعد مُغضباً مبادراً لخوفه ممّا ذكر له، ثمّ خرج إليهما، فلمّا رآهما مطمئنين عرف ما أراد أسيّد، فوقف عليهما وقال لأسعد بن زُرارة: لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا مني. فقال له مُصْعب: أوتقعد فتسمع، فإنْ رضيتَ أمراً قبِلْتَه، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره! فجلس فعرض عليه مُصعب الإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقال لهما: كيف تصنعون أخلا دخلتم في هذا الدين؟ فقالا له ما قالا لأسيّد، فأسلم وتطهّر ثمّ عاد إلى نادي قومه ومعه أسيّد بن حُضَير، فلمّا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا. قال: فإنّ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرامً، حتّى تؤمنوا فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا. قال: فإنّ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرامً، حتّى تؤمنوا

<sup>(</sup>١) الخبر في المصادر السابقة.

بالله ورسوله. قال: فَوَالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة.

ورجع مُصْعب إلى منزل أسعد، ولم يزل يدعو إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من بني أمَيّة بن زيد، ووائل، وواقف، فإنّهم أطاعوا أبا قيس بن الأسْلَت، فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي، ومضت بدر، وأُحد، والخندق، وعاد مُصعب إلى مكّة (١).

(أُسَيْد: بضم الهمزة، وفتح السين. وحُضَير: بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجَمة، وتسكين الياء تحتها نقطتان، وفي آخره راء).

#### ذكر بيعة العَقَبَة الثانية (١)

لما فشا الإسلام في الأنصار اتّفق جماعةٌ منهم على المسير إلى النبيّ، ﷺ، مُستخفين لا يشعر بهم أحد، فساروا إلى مكّة في الموسم في ذي الحجّة، مع كفّار قومهم، واجتمعوا به، وواعدوه أوسط أيّام التشريق بالعَقَبة.

فلمّا كان اللّيل خرجوا بعد مضيّ تُلْنه، مستخفين يتسلّلون حتى اجتمعوا بالعَقبة، وهم سبعون رجلًا، معهم امرأتان: نُسَيبة بنت كعب أمّ عُمارة، وأسماء أمّ عمرو بن عَديّ من بني سَلِمَة، وجاءهم رسول الله، ومعه عمّه العبّاس بن عبد المطّلب، وهو كافر أحبّ أن يتوثق لابن أخيه، فكان العبّاس أوّل مَنْ تكلّم فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمّي الخزرج والأوس به، إنّ محمّداً منّا حيث قد علمتم في عزّ ومَنعة، وإنّه قد أبى إلاّ الانقطاع إليكم، فإن كنتم ترون أنّكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك، وإن كنتم ترون أنّكم مُسلموه فمن الآن فدعوه فإنّه في عزّ ومنعة.

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلتَ، فتكلُّمْ يا رسول الله وخذْ لنفسك وربِّك ما أحببتَ.

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن هشــام ٨٣/٢ ـ ٨٥، والدرر لابن عبــد البرّ ١٦٠/١، وتــاريــخ الإســـلام ٢٩٥ ـ ٢٩٧، وعيون الأثر ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣١٢/١٦، الطبقات الكبرى ٢٢١/١، عيون التواريخ ٩٣/١، سيرة ابن هشام ٨٦/٢، دلائـل النبوّة للبيهقي ٢/١٨، المسند للإمام أحمد ١١٩/٤، تاريخ الإسلام ٢٩٧، عيـون الأثر ١٥٦/١، السيرة لابن كثير ١٩٢/٢، البداية والنهاية ٣/٨٥، تاريخ الخميس ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية «تفون».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «وتبايعوه».

فتكلّم وتلا القرآن، ورغّب في الإسلام، ثمّ قال: «تمنعوني ممّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم».

ثمَّ أخذ البَراء بن معرور بيده، ثمَّ قال: والذي بعثك بالحقّ لنمنعنَّك ممَّا نمنع منه أُزُرَنا(١٠)، فبايعْنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب.

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التَّيِّهان فقال: يا رسول الله إنَّ بيننا وبين الناس حِبالًا، وإنَّا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عَسِيتَ إن أظهرك الله عزَّ وجلَّ أن ترجع إلى قومك وتَدَعنا؟.

فتبسّم رسول الله، ﷺ، وقال: «بل الـدم الـدم، والهـدم الهـدم، أنتم منّي وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم». وقال رسول الله، ﷺ: «أخرجوا إلي اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم»، فأخرجوهم تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس".

وقال لهم العبّاس بن عُبادة بن نَضْلة الأنصاريّ : يا معشر الخزرج هل تـدرون علامَ تبايعون هـذا الرجـل؟ تبايعـونه على حـرب الأحمر والأسـود، فـإن كنتم تـرون أنّكم إذا نُهِكَتّ أمـوالكم مصيبةً وأشـرافكم قتـلًا أسلمتمـوه، فمن الآن فهـو والله خـزْي الـدنيـا والآخرة، وإن كنتم ترون أنّكم وافون له فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بـذلك يـا رسول الله؟ قال: الجنّة. قالوا: ابسطْ يدك، فبايعوه.

وما قال العبَّاس بن عُبادة ذلك إلَّا ليشدُّ العَقد له عليهما(١).

وقيل: بل قاله ليؤخّر الأمر، ليحضر عبد الله بن أُبَيّ بن سَلُول، فيكون أقوى لأمر القوم (°).

فكان أوّل مَنْ بايعه أبو أُمامة أسعد بن زُرارة، وقيل: أبو الهَيْثم بن التَّبِهان، وقيـل: البَراء بن معرور. ثمّ تتابع(١) القوم فبايعوا، فلمّا بايعوه صرخ الشيطانُ من رأس العَقَبـة: يا

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «ذرارينا».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۲/۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «نهيت».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/٢، ٩٣ تاريخ الإسلام ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية «بايع»، وفي سيرة ابن هشام ٩٣/٢ «بايع بعد القوم»، والمثبت يتفق مع تــاريخ الإســـلام

أهل الجباجب (١٠) هل لكم في مُذَمّم والصَّباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله ، عَلَيْ: «أما والله لأفرغن لك أيْ عدو الله»! ثمّ قال: «ارفضّوا إلى رحالكم». فقال له العبّاس بن عُبادة: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لئن شئتَ لنميلنّ غداً على أهل منى بأسيافنا. فقال: «لم نؤمر بذلك»، فرجعوا.

فلمّا أصبحوا جاءهم جِلّة قريش فقالوا: قد بلغنا أنّكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على حربنا، وإنّه والله ما من حيّ من أحياء العرب أبغضُ إلينا أن تُنشب بيننا وبينهم الحرب منكم. فحلف من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء (١٠)!

فلمّا سار الأنصار من مكّة قال البَرَاء بن معرور: يا معشر الخزرج! قد رأيتُ أن لا أستدبر الكعبة في صلاتي. فقالوا له: إنّ رسول الله، على يستقبل الشام، فنحن لا نخالفه، فكان يصلي إلى الكعبة، فلمّا قدِم مكّة سأل رسول الله، على عن ذلك فقال: لقد كنتَ على قبلة لو صبرتَ عليها. فرجع إلى قبلة رسول الله، على أن فلمّا بايعوه ورجعوا إلى المدينة، كان قدومهم في ذي الحجّة، فأقام رسول الله، على بمكّة بقيّة ذي الحجّة والمحرّم وصفر أن وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وقدِمَها لاثنتي عشرة ليلة خلت منه.

وقد كانت قريش، لما بلغهم إسلام مَنْ أسلم من الأنصار، اشتدّوا على مَنْ بمكّة من المسلمين، وحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهدٌ شديد، وهي الفتنة الأخرة؛ وأمّا الأولى فكانت قبل هجرة الحبشة.

وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولى، فإنَّ الأولى كانت على بيعة النساء، وهذه البيعة كانت على حرب الأحمر والأسود.

ثم أمر النبيّ، ﷺ، أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فكان أوّل مَنْ قـدِمها أبـو سَلَمَة ابن عبد الأسد، وكانت هجرته قبل البيعة بسنة، ثمّ هاجر بعده عامر بن ربيعة، حليف بني عديّ، مع امـرأته ليلى ابنـة أبي حَثْمَة (الله عبد الله بن جَحْش، ومعه أخـوه أبو أحمـد

<sup>(</sup>١) الجباجب: يعني منازل مِنى. (عيون الأثر ١٧٢/١).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٩٣/٢، تاريخ الطبري ٣٦٣/٢ ـ ٣٦٥، تاريخ الإسلام ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/٨٦، تاريخ الإسلام ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) المغازي لعروة ١٢٩، تاريخ الإسلام ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «خيثمة»، وفي النسخة (ت): وغنم»، وما أثبتناه يتّفق مع تاريخ الـطبري ٢/٣٦٩، ودلائـل النبوّة للبيهقي ٢/١٩٧، وتاريخ الإسلام ٣١٣.

وجميع أهله، فأغلقت دارهم، وتتابع الصحابة، ثم هاجر عمر بن الخطّاب، وعَيّاش بن أبي ربيعة، فنزلا في بني عمرو بن عَوْف، وخرج أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام، إلى عَيّاش بن أبي ربيعة بالمدينة، وكان أخاهما لأمّهما، فقالا له: إنّ أمّك قد نذرت أنّها لا تستظل ولا تمتشط. فرق لها، وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة، إلى أن هاجر رسول الله، ﷺ (۱).

## ذكر هجرة النبيّ ﷺ (١)

لما تتابع أصحاب رسول الله، ﷺ، بالهجرة أقام هو بمكّة ينتظر ما يؤمر به من ذلك، وتخلّف معه عليّ بن أبي طالب، وأبو بكر الصدّيق. فلمّا رأت قريش ذلك حذروا خروج رسول الله، ﷺ، فاجتمعوا في دار الندوة، وهي دار قُصَيّ بن كلاب، وتشاوروا فيها، فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا من أهل نجد سمعتُ بخبركم فحضرتُ، وعسى أن لا تعدموا منّي رأياً ٣٠.

وكانوا عُتْبة، وشيبة، وأبان سفيان، وطُعَيْمة بن عديّ، وحبيب بن مُطْعِم، والحارث ابن عامر، والنَّصْر بن الحارث، وأبان البَخْتَريّ بن هشام، وربيعة بن الأسود، وحكيم بن حِزام، وأبان جهل، ونُبَيْهاً، ومُنبّهاً ابني الحجّاج (٥٠٠ وأُميّة بن خَلَف، وغيرهم.

فقال بعضهم لبعض: إنَّ هذا الرجل قد كان من أمره ما كان، وما نامنه على الوثوب علينا بمن اتبعه، فأجمِعوا فيه رأياً إفقال بعضهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً، ثمّ تربّصوا به ما أصاب الشعراء قبله. فقال النجديّ: ما هذا لكم برأي، لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم، فينتزعوه (١٠) من أيديكم. فقال آخر: نُخرجه وننفيه من بلدنا، ولا نبالي أين وقع إذا غاب عنّا. فقال

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٣٦٩/٢، دلاثل النبوّة للبيهقي ١٩٧/٢، نهاية الأرب ٣٢٢/١٦، تاريخ الإسلام ٣١٣، ٣١٤.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۱۲۱/۲، تاريخ اليعقوبي ۳۹/۲، الطبقات الكبرى ۲۲۷/۱، أنساب الأشراف ۲۵۷/۱، تاريخ السطبري ۲۲۰/۲، المغازي لعروة ۲۱۸، نهاية الأرب ۲۳۰/۳۳، عيون التواريخ ۹۷/۱، مروج الذهب ۲۸۰/۲، تاريخ الخميس ۲/۲۲، سبل الهدى ۳۳۵/۳، البدء والتاريخ ۱٦٤/٤، تاريخ خليفة ۵۶، عيون الأثر ۱۷۳/۱، سيرة ابن كثير ۲۱۳/۲، البداية والنهاية ۱۱۸/۳، تاريخ الإسلام ۳۱۸.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية (أبو).

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية «نبيه ومنبه ابنا الحجاج».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية (فينزعونه).

النجديّ: ألم تروا حُسن حديثه وحلاوة منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحلّ على حيّ من أحياء العرب، فيغلب عليهم بحلاوة منطقه، ثمّ يسير بهم إليكم حتى يطأكم ويأخذ أمركم من أيديكم. فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كلّ قبيلة فتى نسيباً، ونُعطي كلّ فتى منهم سيفاً، ثمّ يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه، فإذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل كلّها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً، ورضوا منّا بالعقل. فقال النجديّ: القول ما قال الرجل، هذا الرأي؛ فتفرّقوا على ذلك ".

فأتَى جبرائيل النبيّ، عَلَيْه، فقال: لا تَبُتِ الليلةَ على فراشك. فلمّا كان العتمة اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلمّا رآهم رسول الله، عَلَيْه، قال لعليّ ابن أبي طالب: نم على فراشي واتشح ببُرْدي الأخضر، فنمْ فيه، فإنّه لا يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدّي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك.

وخرج رسول الله، على فأخذ حفنة من تراب، فجعله على رؤوسهم، وهو يتلو هذه الآيات من (يس وَالقُرْآنِ الحَكِيمِ)، إلى قوله: ﴿فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ﴾ ث. ثمّ انصرف فلم يروه، فأتاهم آتٍ فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمّداً. قال: خيبكم الله، خرج عليكم، ولم يترك أحداً منكم إلا جعل على رأسه التراب، وانطلق لحاجته! فوضعوا أيديهم على رؤوسهم، فرأوا التراب، وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائماً، وعليه بُرد النبيّ، أيديهم على رؤوسهم، فرأوا التراب، وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائماً، وعليه بُرد النبيّ، الفراش، فعرفوه، وأنزل الله في ذلك: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَشْتُلُوكَ أَوْ يَشْتُلُوكَ أَوْ يَشْتُلُوكَ أَوْ الله في ذلك: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَشْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَلَّ فَاللهُ عَلَيْ عَن اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وسأل أولئك الرهْطُ عليّاً عن النبيّ، ﷺ، فقال: لا أدري، أمرتموه بالخروج فخرج. فضربوه وأخرجوه إلى المسجد، فحبسوه ساعةً ثمّ تركوه، ونجّى الله رسولَهُ من مَكْرهم، وأمره بالهجرة، وقام عليّ يؤدّي أمانة النبيّ، ﷺ، ويفعل ما أمره (٥٠).

وقالت عائشة: كان رسول الله، ﷺ، لا يخطئه أحد طَرَفي النهار أن يأتي بيت أبي بكر، إمّا بكرةً أو عشيّةً، حتى كان اليوم الذي أذِن الله فيه لرسوله بالهجرة، فأتانا بالهاجرة، فلمّا رآه أبو بكر قال: ما جاء هذه الساعة إلّا لأمر حدث. فلمّا دخل جلس

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۲/۲۳، ۱۲۴، تاريخ الطبري ۲/۳۷۰ ـ ۳۷۲.

<sup>(</sup>۲) سورة يس ـ الأيات ۱ ـ ۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١٢٣/٢، ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٣٧٤.

على السرير وقال: أخُرجُ من عندك. قال: يا رسول الله إنّما هما ابنتاي، وما ذاك؟ قال: إنّ الله قد أذِنَ لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصَّحْبة يا رسول الله! قال: الصَّحْبة، فبكى أبو بكر من الفرح، فاستأجرا عبد الله بن أرقد (()، من بني الدّيل بن بكر، وكان مُشركاً، يدلّهما على الطريق، ولم يعلم بخروج رسول الله، ﷺ، غير أبي بكر وعليّ وآل أبي بكر، فأمّا عليّ فأمره رسول الله، ﷺ، أن يتخلّف عنه حتى يؤدّي عن رسول الله، ﷺ، الودائع التي كانت عنده ثمّ يلحقه.

وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته، ثمّ عمدا إلى غار بثَوْر فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع لهما بمكة نهاره ثمّ يأتيهما ليلًا، وأمر عامر بن فُهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثمّ يأتيهما بها ليلًا، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بطعامهما مساء، فأقاما في الغار ثلاثاً.

وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن ردّه عليهم.

وكان عبد الله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما اتبع [عامرُ بن فُهَيرة] أثره بالغنم، حتى يُعَفِّي عليه، فلمّا مضت الثلاث، وسكن الناس، أتاهما دليلهما ببعيريْهما، فأخذ رسول الله، ﷺ، أحدهما بالثمن فركبه، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسُفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاماً، فحلّت نطاقها فجعلته عصاماً، وعلّقت السفرة به، وكان يقال لأسماء ذات النّطاقين لذلك ٣٠.

ثمّ ركبا وسارا، وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فُهيرة يخدمهما في الطريق، فساروا ليلتهم ومن الغد إلى الظهر، ورأوا صخرة طويلة، فسوّى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه رسول الله، على وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعدما زالت الشمس.

وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبيّ، على ، ديةً، فتبعهم سُراقة بن مالك بن جُعْشم المُدْلجيّ، فلحقهم وهم في أرض صلبة، فقال أبو بكر: يا رسول الله أدركنا الطلبُ! فقال: ﴿لاَ تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنا﴾ (١)، ودعا عليه رسول الله، على فارتطمتا فرسُهُ

<sup>(</sup>١) هكذا في تاريخ الطبري ٣٧٨/٢ وفي سيرة ابن هشام ١٢٦/٢ «أرقط».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «لهما».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/١٢٧، ١٢٨ تاريخ الطبري ٣٧٨/٢، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): (فانطمست). وارتطمت: احتبست.

إلى بطنها، وثار من تحتها مثل الدخان، فقال: ادعُ لي يا محمّد ليخلّصني الله، ولك علي أو أردّ عنك الطلب، فدعا له فتخلّص، فعاد يتبعهم، فدعا عليه الثانية، فساخت قوائم فرسه في الأرض أشدّ من الأولى، فقال: يا محمّد قد علمتُ أنّ هذا من دعائك عليّ، فادعُ لي ولك عهد الله أن أردّ عنك الطلب. فدعا له فخلُص وقرب من النبيّ، عليّ، وقال له: يا رسول الله خذْ سهماً من كنانتي، وإنّ إبلي بمكان كذا، فخذْ منها ما أحببتَ. فقال: لا حاجة لى في إبلك.

فلمّا أراد أن يعود عنه قال له رسول الله، ﷺ: كيف بك يا سُراقة إذا سُورت بسوارَيْ كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. فعاد سُراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلّا قال: كفيتم ما هاهنا، ولا يلقى أحداً إلّا ردّه (۱).

قالت أسماء بنت أبي بكر: لما هاجر رسول الله، ﷺ، أتانا نفرٌ من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ قلتُ: لا أدري، فرفع أبو جهل يده فلطم خدّي لطمةً طرح قُرطي، وكان فاحشاً خبيثاً. ومكثنا مليّاً لا ندري أين توجّه رسول الله، ﷺ، حتى أتى رجل من الجنّ من أسفل مكّة، والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرون شخصه، وهو يقول:

جزَى الله ربُّ الناس خَيَىر جزائه هما نزَلا بالهَـدْي ِ واغتَـدَيَـا بِـهِ (۱) ليهنيء بني كعبِ مكـانُ فتـاتـهمْ

رَفیقینِ حَلّا خَیْمَتیْ أُمِّ مَعبَدِ فَأَفلَحَ مَنْ أُمسَى رفیقَ مُحَمّدِ ومقعدُها للمُؤمنینَ بمرْصَدِ

(١) الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحبّ الطبري ٧٢/١ طبعة القاهرة ١٣٢٧ هـ. ، شرح المواهب اللدنية ٣٤٧/١، سيل الهدى ٣٥٤/٣.

(٢) في سيرة ابن هشام ٢/١٢٩، وتاريخ الإسلام ٣٢٨.

هما نزلا بالبر ثم تروحا

وفي الطبقات الكبرى ١/٢٢٩، وأنساب الأشراف ١/٢٦٢، ونهاية الأرب ١٦/٣٣٧، وسبل الهدى ٣٤٩/٣.

هما نزلا بالبرّ وارتحلا ب

وفي عيون التواريخ ٢/١٠٪، وتاريخ الطبري ٢/٣٨٠، وعيون الأثر ١٨٩/١.

هما نزلاها بالهُـذَى واغتدوا بـه

وفي الخشني:

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد

وفي شرح المواهب:

هما رحلا بالحق وانتزلا ب

وانظر الأبيات في: الروض الأنف ٢٢٤/٢، والرسالة العثمانية للجاحظ ١١٢، والاستيعاب في كنى النساء، ودلائل النبوّة لأبي نعيم ١١٨/٢.

قالت: فلمَّا سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة ١٠٠٠.

وقدِم بهما دليلهما قُباء، فنزل على بني عمرو بن عَوْف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل يوم الاثنين، حين كادت الشمس تعتدل، فنـزل رسول الله، ﷺ، على كُلْشُوم ابن الهِدْم، أخي بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على سعد بن خَيْثَمة، وكان عَزَباً، وكان ينزل عنده العُزّاب من أصحاب النبيّ، ﷺ، وكان يقال لبيته بيت العُزّاب، والله أعلم".

ونزل أبو بكر على خُبيب بن إساف بالسُّنح "، وقيل: نزل على خارجة بن زيد أخى بنى الحارث بن الخزرج (٠).

وأمّا عليّ، فإنّه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله، على المدينة وقد تفطّرت قدماه، فقال النبيّ، على: فكان يسير الليل ويكمن النهار، حتى قَدِمَ المدينة وقد تفطّرت قدماه، فقال النبيّ، على الدعوا لي عليًا. قيل: لا يقدر أن يمشي. فأتاه النبيّ، على الورم، وتفل في يديه وأمرهما على قدميه، فلم يشتكهما بعد حتى قُتل. ونزل بالمدينة على امرأة لا زوج لها، فرأى إنساناً يأتيها كلّ ليلة ويُعطيها شيئاً، فاستراب بها، فسألها عنه فقالت: هو سهل بن حُنيف، قد علم أنّي امرأة لا زوج لي، فهو يكسر أصنام قومه ويحملها إليّ ويقول: احتطبي بهذه. فكان عليّ يذكر ذلك عن سهل بن حُنيف بعد موته (٥٠).

وأقام رسول الله، على ، بقُباء يـوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، ثمّ خرج يوم الجُمعة، وقيل: أقام عندهم أكثر من ذلك. والله أعلم. وأدركت رسولَ الله، على الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي ببطن الوادى، فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة (١).

قال ابن عبّاس: وُلد النبيّ، ﷺ، يوم الاثنين، واستُنبىءَ يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وقُبض يوم الاثنين ".

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲/۱۲۹، ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) السيرة ٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٣) السُّنْح: بضمَّ أوله، وسكون ثانيه. إحدى محاَّل المدينة. (معجم البلدان ٣/٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) السيرة ٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢/ ١٣٥، تاريخ الطبري ٣٨٢/٢، ٣٨٣، أنساب الأشراف ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) السيرة ٢/١٣٦، الطبري ٣٨٣.

<sup>(</sup>۷) سبل الهدى ۳۲۰/۳.

واختلف العلماء في مُقامه بمكّة بعد أن أُوحي إليه، فقال أنس وابن عبّاس (''، رضي الله عنهما، من رواية أبي سَلَمة عنه، وعائشة: إنّه أقام بمكّة عشر سنين، ومثلهم قال من التابعين ابن المسيّب، والحسن، وعمرو بن دينار. وقيل: أقام ثلاث عشرة سنة؛ قاله ابن عبّاس من رواية أبي جَمْرة، وعِكرمة أيضاً عنه ('')، ولعلّ الذي قال: أقام عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة، فإنّه بقي سنين يسيرة، وممّا يقوّي هذا القول قولُ صِرْمة بن أبى أنس ('') الأنصاري، شعر:

ثُوَى في قريش بضع عشرة حِجَّة يذكِّر لويلقى صديقاً مواتيًا(١)

فهذا يدلَّ على مقامه ثـلاث عشرة سنة، لأنّه قـد زاد على عشر سنين، فلو كـان خمس عشرة لَصَحَّ الـوزن، وكذلـك ستَّ عشرة وسبع عشرة، وحيث لم يستقم الـوزن، بأن يقول: ثلاث عشرة، قال: بضع عشرة، ولم يُنقل في مقـام زيادة على عشر سنين إلاَّ ثلاث عشرة وخمس عشرة.

وقد رُوي عن قتادة قول غريب جدّاً، وذلك أنّه قال: نزل القرآن على النبيّ، ﷺ، بَمُكّة ثماني سنين، ولم يوافقه غيره (٠٠).



بعون الله وتوفيقه تمّ تحقيق هذا المجلّد من «الكامل في التاريخ» للمؤرّخ «ابن الأثير» والإحالة إلى مصادره ومراجعه، وضبط نصّه، على يد طالب العلم «عمر عبد السلام تدمري» الطرابلسي مولداً وموطناً، وذلك بمنزله بساحة النجمة في طرابلس الشام، مساء الجمعة الواقع في ٢٦ من شعبان ١٤١٥ هـ الموافق ٢٧من كانون الثاني (يناير) ١٩٩٥ م. والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «أنس بن عباس».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/ ٣٨٤ و ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أبي قيس بن أبي ضربة».

<sup>(</sup>٤) الشّعر في سيرةً ابن هشام ٢/١٥٤، وتاريخ الطبري ٢/٣٨٥ و ٣٨٦، والاستيعاب ٢٠٣٢، ٢٠٢، وسيرة ابن كثير ٢/٢٨٣، وتاريخ الإسلام ٣٣٧، وأنساب الأشراف ١/٢٦٨، ومروج الذهب (بولاق) ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٣٨٧.

# الفهرس العام للمجلّد الأول من «الكامل في التاريخ»

| الصفحة             | الموضوع                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥                  | تقديم المؤلّف ابن الأثير لكتابه                              |
| 17                 | ذِكر الوقت الذي ابتُديء فيه بعمل التاريخ في الإسلام          |
| 10                 | القول في الزمان                                              |
| 10                 | القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره                        |
| ١٨                 |                                                              |
| 19                 | القول فيما خُلق بعد القلم                                    |
| *1                 | القول في الليل والنهار أيهما خُلق قبل صاحبه                  |
|                    | قصّة إبليس لعنه اللَّه، وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام |
| كر الأحداث في ملكه | ذكر الأخبار بما كان لإبليس، لعنه اللَّه، من الملك وذ         |
|                    | ذكر خلق آدم عليه السلام                                      |
| ٣٠                 | الأسماء التي علَّمها اللَّه آدمَ                             |
| ٣١                 | ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها                             |
| فيهِ منها          | ذكر اليوم الذي أُسكِن آدم فيه الجَنة واليوم الدي أُخرِج      |
| Ψξ                 | ذكر الموضع الذي أُهبط فيه آدم وحوّاء من الأرض                |
| ٣٧                 | ذكر إخراج ذريّة آدم من ظهره وأخذ الميثاق                     |
| ٣٨                 | ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا                   |
| ξξ                 | ذكر ولادة شيث                                                |
|                    | ذكر وفاة آدم عليه السلام                                     |
|                    | ذكر شيث بن آدم، عليه السلام                                  |
|                    | ذكر الأحداث التي كانت من لدُن مُلك شيث إلى ملك يَرِد         |
|                    | ذكر يَرْد                                                    |
|                    | ذكر ملك طهمورث                                               |
| oA                 | ذكر حنوخ وهو إدريس عليه السلام                               |
| 7                  | ذکر ملك جمشيد                                                |
| 77                 | ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام                 |

| ۱۸,   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     | ك  | حّا | لض  | ا ا | رب | لعر | يه ا | سم | ي ي | الذ | اق  | ِدھ | الأز   | بو ا        | ے وہ     | إسم            | بيور        | کر ہ       | ذآ    |
|-------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|----------|----------------|-------------|------------|-------|
| ۷۲.   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     | لام | لسا    | يه ا        | م عل     | ا نو_          | ذريّة       | کر ہ       | ذَ    |
| ٧٧ .  |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        | ن .         | يدو      | ، أفر          | ملك         | کر ،       | ذآ    |
| ٧٩.   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | مدار           |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | هيم ا          |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | '<br>ِ هج      |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | ۔<br>دة إس     |             |            | دَرَ  |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | رة ال          |             |            |       |
| ۹٧ .  |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     | •   |        |             |          |                |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             | _        | من             |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | . من           |             |            |       |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     | •   |    |     |      |    |     |     |     | _   |        |             |          | ر الس          |             |            |       |
| ١     |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | ماا            |             |            |       |
| 1.4   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     | •  |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | ِ اللَّه       |             |            | دُ دُ |
| 1.7   | • | • • | • • | • | • • | • • | • | <br>• | • • | • • | • • | • • | <br>• | • • | •• | • • | • • | • • | •  | • • | •    | •  | •   | •   |     |     | ر<br>د | رو۔<br>امام | ,<br>i ! | ، لوه          | تصر<br>آھية | ىر<br>ك. ئ | دُد   |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | ، سار<br>ا سار |             |            |       |
| 11.   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      | •  |     |     | •   |     |        | _           |          | ِ سار<br>روفا  |             |            | ر.    |
|       |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     | •      |             |          |                |             |            | -:    |
| 111   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    | •   |     |     |     |        |             |          | ِ ولد<br>ات    |             |            |       |
| 117   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          | ماق            |             |            |       |
| 110   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     | •      |             |          | ب ء            |             |            |       |
| ۱۲۳   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     | •   |     |        |             |          | ة يوس          |             |            |       |
| ۱۳۸   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     | 1   |        |             |          |                |             |            |       |
| 181   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     | _      |             |          | ضر             |             |            |       |
| 180   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    | •   |     |     |     |        |             |          | بر عو          |             |            |       |
| 10.   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     | -    |    |     |     |     |     |        |             |          |                |             |            |       |
| 179   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    | •   |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     | _      |             |          | -              |             |            |       |
| 171   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          |                |             |            |       |
| ۱۷٤   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     | _   |     | •      |             |          | _              | -           |            |       |
| ۱۷۷   |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             |          |                |             |            |       |
| 1 V 9 |   |     |     |   |     |     |   |       |     |     |     |     |       |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     | نهو | نوج | ل م | ، بع   | س.          | الفر     | ملك            | ىن .        | ئر •       | ذدَ   |
| ۱۸۱   |   |     |     |   |     |     |   | <br>  |     |     |     |     | <br>  |     |    |     |     |     |    |     |      |    |     |     |     |     |        |             | اذ       | كىق            | لك          | 2 م        | ذک    |

| ١٨٢       | ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونُبُوَّة حزقيل                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٥       | ذكر إلياس عليه السلام                                                                        |
| 771       | ذكر نُبُوَّة أليَسَع عليه السلام وأخْذ التابوت من بني إسرائيل                                |
| ۱۸۹       | ذكر حال اشمويل وطالوت                                                                        |
| 198       | ذكر ملك داود                                                                                 |
| 190       | ذكر فتنته بزوجة أورتيا                                                                       |
| ۱۹۸       | ذكر بناء البيت المقدس ووفاة داود عليه السلام                                                 |
| ۲.,       | ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام                                                           |
| ۲۰۱       | ذکر ما جری له مع بلقیس                                                                       |
| Y • Y     | ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم في داره                                       |
| ۲۱.       | ذكر وفاة سليمان                                                                              |
| 717       | ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ                                                               |
| 710       | ذكر ملك كيخسرو بن سياوخْش بن كيكاووس                                                         |
| Y 1 Y     | ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمان                                                               |
| 711       | ذكر محاربة أُسا بن أُبيّا ورزح الهندي                                                        |
| 777       | ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل                        |
| 770       | ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادُشْت                                                   |
| <b>77</b> | ذكر مسير بُخْت نصّر إلى بني إسرائيل                                                          |
| ۲۳٦       | ذكر غزو بخت نصّر العرب                                                                       |
| ۲۳۸       | ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب                                                 |
| 137       | ذكر الخبر عن ملوك اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار                            |
| 337       | ذكر خبر أردشيربهمن وابنته خُماني                                                             |
| 7         | ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم إلى حين تصرُّمَها، ومدّة من كان في أيامهم من ملوك الفرس |
| 757       | ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين                       |
| <b>75</b> | ذكر إسكندر ذي القرنين                                                                        |
|           | ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر                                                              |
|           | ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف                                           |
|           | ذكر ملك أشك بن أشكان                                                                         |
|           | ذكر ملك جودرز                                                                                |
|           | ذكر الاحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك المسيح عيسي بن مريم ويحيمي بن زكريا عليهم السلام .     |
| 777       | ذکر قتل زکریاء                                                                               |

| ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونُبُوته إلى آخر أمره ٢٧٤ ٢٧٤  |
|-------------------------------------------------------------|
| ذكر نُبُوَّة المسيح وبعض معجزاته                            |
| ذكر نزول المائدة                                            |
| ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمّه وعَوده إلى السماء |
| ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد ﷺ ٢٨٦ |
| ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون       |
| الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة                      |
| ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة                 |
| ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة٣١١           |
| ذكر جَذيمة الأبرش                                           |
| ذكر طسم وجَديس وكانوا أيام ملوك الطوائف                     |
| ذكر أصحاب الكهف وكانوا أيام ملوك الطوائف                    |
| ذكر يونس بن متّى                                            |
| ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف                       |
| ومما كان من الأحداث شمسون                                   |
| ومما كان من الأحداث أيضاً جرجيس                             |
| ذكر خالد بن سنان العبسي                                     |
| ذكر طبقات ملوك الفرس                                        |
| الطبقة الأولى الفيشداذية                                    |
| الطبقة الثانية الكيانية                                     |
| الطبقة الثالثة الأشغانية                                    |
| الطبقة الرابعة الساسانية                                    |
| ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس                        |
| ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك                             |
| ذكر خبر مدينة الحَضْر                                       |
| ذكر ملك ابنه هُرمُز بن سابور بن أردشير بن بابك              |
| ذکر ملك ابنه بَهرام بن هرمز بن سابور                        |
| ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن أردشير                       |
| ذکر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور ۳۵۷   |
| ذكر ملك نَرْسي بن بهرام                                     |
| ذکر ملك هرمز بن تَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز            |

| 407 | ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 411 | سبب تنصُّر قسطنطين                                                            |
| ۳٦٣ | ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور  |
| ۳٦٣ | ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف                                             |
| ۳٦٣ | ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف                                        |
| 418 | ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف                            |
| ۲۲۳ | ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم                                                |
| ۲۷۱ | ذکر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور                                              |
| ۲۷۱ | ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته      |
| 377 | كر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز                                        |
| 400 | ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد                                               |
| ۲۷٦ | كر ملك قُباذ بن فيروز بن يزدجرد                                               |
| ٣٧٩ | كر حوادث العرب أيام قباذ                                                      |
| ٣٨٨ | كر ملك لخيعة                                                                  |
| ٣٨٨ | ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود                                            |
| ۳۹۳ | ذكر ملك الحبشة اليمن                                                          |
| 490 | كر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم |
| ۲۹۸ | ذکر ملك کسری بلاد الروم                                                       |
| ٤٠١ | ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان                                       |
| ٤٠٢ | ذكر أمر الفيل                                                                 |
| ٤٠٧ | ذكر عَوْد اليمن إلى حِميَر وإخراج الحبشة عنه                                  |
| ٠١3 | ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل                                                   |
| 113 | ذكر حلف المطيّبين والأحلاف                                                    |
| ٤١٣ | ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجُنْد                                       |
|     | ذكر مولد رسول اللَّه ﷺ                                                        |
|     | ذكر قتل تميم بالمُشَقَّر                                                      |
|     | ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان                                                 |
|     | ذکر ملك کسری أبرویز بن هرمز                                                   |
|     | ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول اللَّه ﷺ                                  |
|     | ذكر وقعة ذي قار وسببه                                                         |
|     | ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند                                               |

| 10    | ذكر المروزان وولايته من قبل هرمز                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 133   | ذکر قتل کسری أبرویز ذکر قتل کسری أبرویز                                               |
| £ { V | ذکر ملك کسری شیرویه بن أبرویز بن هرمز بن أنوشروان                                     |
| ٤٥٠   | ذكر ملك أردشير                                                                        |
| ٤٥١   | ذكر ملك شهربراز                                                                       |
| ٤٥١   | ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان                                         |
| ٤٥١   | ذكر ملك آزَر مِيدُخْت ابنة أبرويز                                                     |
| 207   | ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز                                                    |
| ٤٥٤   | ذكر أيام العرب في الجاهلية                                                            |
| ٤٥٤   | ذكر حرب زهير بن خناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين                            |
| 801   | ذكر يوم البَرَدان                                                                     |
| 173   | ذكر مقتل خُجْر أبي أمريء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس           |
| ٤٧٠   | يوم خَزَاز                                                                            |
| 273   | ذكر مقتل كُليْب والأيام بين بكر وتغلب                                                 |
| ۲۸3   | ذكر الحرب بين الحارث والأعرج وبني تغلب                                                |
| ٤٨٧   | يوم عين أباغ                                                                          |
| ٤٨٨   | يوم مرج حليمة وقتْل المنذر بن المنذر بن ماء السماء                                    |
| 297   | ذكر قتل مُضرّط الحجارة                                                                |
| ٤٩٤   | يوم الكُلاب الأول                                                                     |
| ٤٩٧   | يوم أوارة الأول                                                                       |
| ٤٩٧   | يوم أوارة الثاني                                                                      |
| ۰۰۰   | ذكر قتل زهير بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرحرحان |
| ٥٠٩   | أيام داحس والغَبْرَاء وهي بين عبْس وذُبيان                                            |
| 077   | يوم شِعْب جَبَلة                                                                      |
|       | يوم ذات نكيف                                                                          |
| OTV   | ذكر الفِجار الأول والثاني                                                             |
| ٥٣٣   | يوم ذي نَجَب                                                                          |
| 078   | يوم نعْف قُشاوة                                                                       |
|       | يوم الغبيط                                                                            |
| ٥٣٧   | يوم لشيبان على بني تميم                                                               |
| ٥٣٨   | يوم مبائض                                                                             |

|   | رين                                                      |                                   |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | حاتم طيء                                                 | ذكر أسر                           |
| ٠ | لان                                                      | يوم مُسْحُ                        |
|   | لَمَيم وشيبان                                            |                                   |
|   | د                                                        | يو ۾ جَدُو                        |
|   |                                                          |                                   |
|   | يقة وقتل بسطام بن قيس                                    |                                   |
|   | . د و ق. ۱۰۰ و و .<br>ار ۲۰                              |                                   |
|   | ار                                                       | ير م الحف                         |
|   | بقة والکُلابِ الثانی                                     |                                   |
|   | الدهناء٩٠                                                |                                   |
|   | بط                                                       | يوم <del>حور</del><br>به م الم قد |
|   | وت                                                       |                                   |
|   | الريحا                                                   |                                   |
|   | اميم ويُعرف أيضاً بقارات حُوق                            |                                   |
|   | ئىگىم ويغرف بېيىنە بىدارىت خون                           | يوم اليه                          |
|   | ا                                                        | يوم دي<br>مانيون                  |
|   | <i>ڏ</i> ن                                               |                                   |
|   | عَلَق                                                    | يوم السا                          |
|   | علق                                                      |                                   |
|   | م                                                        |                                   |
|   | عوق                                                      | يوم سا-                           |
|   | ر ويوم النقيعة                                           | يوم اعيا                          |
|   | 7                                                        | يوم النبا<br>رو                   |
|   | ات                                                       | 1                                 |
|   | Υ                                                        |                                   |
|   | هُةً                                                     |                                   |
|   | ج وتَيْتَل                                               | يوم النبّا                        |
|   | *                                                        |                                   |
|   | Υ                                                        | يوم الشيُّطَيْن                   |
|   | صار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم                     | أيام الأذ                         |
|   | ة الانصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفِطْيون | ذكر غلب                           |
|   |                                                          |                                   |

| 710 | حوب سمير                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧ | ذكر حرب كعب بن عمرو المازني                                 |
|     | ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث وهو يوم السَّرارة |
|     | حرب الحُصَين بن الأسلت                                      |
|     | حرب رُبيع الظفَري                                           |
| ٥٩٣ | حرب فارع بسبب الغلام القُضاعي                               |
| 090 | حرب حاطب                                                    |
| 097 | يوم الربيع                                                  |
|     | يوم البقيع                                                  |
| ٥٩٨ | يوم الفِجار الأول للأنصار                                   |
|     | يوم مُعَبِّس ومُضرِّس                                       |
|     | يوم الفِجار الثاني للأنصار                                  |
| 1.5 | يوم بُعاث                                                   |
| ٦٠٤ | ذكر غَلَبة ثِقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك    |
|     | َسَب رسول اللَّه ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده             |
| 717 | ابن عبد المطلِب                                             |
|     | سبب حفِر بئر زمزم                                           |
|     | عبد المطَّلِب وجاره اليهودي                                 |
| ۸۱۲ | ابن هاشم                                                    |
| ٠٢٢ | ابن عبد مَناف                                               |
| ٠٢٢ | ابن قُصَيّ                                                  |
| 770 | ابن کِلاب                                                   |
| ٥٢٢ |                                                             |
| 777 |                                                             |
| 777 | ابن لُؤَيّ                                                  |
| 777 | ابن غالب                                                    |
| 777 | ابن فِهْر                                                   |
| ۸۲۲ | ابن مالك                                                    |
| 777 | ابن النضر                                                   |
| 779 | ابن كنانة                                                   |
|     | ابن خُزَيْمة                                                |

| 74. | ابن مُدركَة                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 171 | ابن إلياس                                                   |
|     | ابن مُضَر                                                   |
| 777 | ابن نزار                                                    |
| 377 | ابن مَعَدّ                                                  |
|     | ابن عدنان                                                   |
| 770 | ذكر الفواطم والعواتك                                        |
| ۸۳۲ | عُدُنا إلى ذكر النبي ﷺ                                      |
|     | ذكر نكاح النبي ﷺ، خديجة                                     |
| 135 | ذكر حلف الفضول                                              |
| 735 | ذكر هدم قريش الكعبة وبناثها                                 |
| 787 | ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله ﷺ                         |
|     | ذكر ابتداء الوحي إلى النبي ﷺ                                |
| ٠٥٢ | ذكر المعراج برسول الله ﷺ                                    |
| 200 | ذكر الإختلاف في أول من أسلم                                 |
| ۸۵۲ | ذكر أمر اللَّه ثعالى نبيَّه ﷺ، بإظهار دعوته                 |
| 775 | ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين                            |
| 777 | ذكر المستهزئين ومن كان أشدّ الأذي للنبي ﷺ                   |
|     | ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة                                   |
| 777 | ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين                 |
| ۸۷۶ | ذكر إسلام حمزة بن عبد المطَّلِب                             |
| 779 | ذكر إسلام عمر بن الخطاب                                     |
| 71  | ذكر أمر الصحيفة                                             |
| ٥٨٢ | ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول اللَّه ﷺ نفسَه على العرب |
| ۸۸۶ | ذكر أول عرض رسول اللَّه ﷺ نفسَه على الأنصار وإسلامهم        |
|     | ذكر بيعة العَقَبَة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ               |
| 191 | ذكر بيعة العَقَبَة الثانية                                  |
| 198 | ذك هجرة النب عَلَاق                                         |